# النراث العربعة

سلسلت: تقت رهمًا وزارة الاعت لام في الكويت

-17ثاري العروسرل من جواه الفناموس

الجزءالرابع والعشرون

تحقت مصطفی حجب ازی

> راجعتــه لجنة فنية من وزارة الاعلام

٨٠١١ هـ - ١٩٨٧ م

مطبعة حكومة الكويت

|  |  | * |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | * |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# ومسوز القساموس

ع = موضع د = بلسد ة = قريسة ج = الجمسع م = معروف جج = جمع الجمع

# رموزالتحقيق وإشاراته

- ( 1 ) وضع نجمة (يد) بجوار راس المادة ، فيه تنبيه على أن المادة موجودة في اللسان .
- إ ؟ ) ذكر اللسان والصحاح والتكملة والعباب بالهامش دون تقييد بمادة معنساه أن النص الملق عليه موجود فيها في المادة نفسها التي يشرحها الزبيدي .
  - ( ٣ ) الاستدراك وضع امامه القوسان هكذا []

|  |  | * |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | * |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# مست الدادم الرحيم

فصل الصاد مع الفاء

[ ص ح ف ] \*

(الصَّحْفَةُ: م) مَعْروفَةٌ ، والجَمْعُ: صِحَافٌ ، قال الأَعشْني:

والْمَكَاكِيكَ والصِّحَافَ مِنَ الْفِضَّدِ قِ وَالضَّامِرَاتِ تَحْتَ الرِّجَالِ (١)

وقال ابنُ سيدَه: الصَّحْفَةُ: شَبْهُ قَصْعَة مُسْلَنْطَحَة عَرِيضَة ، وهي تُشَبِعُ الخَمْسَّةَ وَنَحْوَهُم، وفي التَّنْزِيلِ: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ (٢).

(و) قال الكسائي : (أَعْظَمُ الْقصَاعِ الْجَفْنَةُ)، ثم الْقصَعَةُ تَلْيها، تُشْبِعُ الْعَشَرةَ ، (ثُمَّ الصَّحْفَدةُ) تُشْبِعُ العَشَرةَ ، (ثُمَّ الصَّحْفَدةُ) تُشْبِعُ الخَمْسَةَ ، (ثُمَّ المِثْكَلَةُ) تُشْبِعُ الرَّجُلَيْنِ والثَّلاثَةَ ، (ثُمَّ الصَّحَيْفَةُ) ، الرَّجُلَيْنِ والثَّلاثَةَ ، (ثُمَّ الصَّحَيْفَةُ) ، مُصَغَّرًا ، تُشْبِعُ الرَّجُلَ ، هذا نصَّ الرَّجُلَ ، هذا نصَّ الكسائي ، وقال غيره في الأخير : وكأنَّه مُصَغَّرٌ لامُكَبَّرَ لَهُ .

(والصَّحيفة : الْكتَابُ ،ج: صَحَائف )
علَي القياس ، (وصُحف ، كَكُتُب) ،
ويُخَفَّفُ أَيضا ، وهو (نادرٌ) (١) ، قال اللَّيث : (لأَنَّ فَعيسلَة لاَ تُجْمَعُ علَي اللَّيث : (لأَنَّ فَعيسلَة لاَ تُجْمَعُ علَي فَعُل) ، قال سيبوَيْه : أَمَّا صَحائسف فَعُل ) ، قال سيبوَيْه : أَمَّا صَحائسف فَعُل بابه ، وصُحف دَاخل عليه ، لأَنَّ فعلك بابه ، وصُحف دَاخل عليه ، لأَنَّ فعلا في مثل هذا قليل ، وإنَّما شَبَّهُوهُ بقليب وقُطب ، وقضيب وقضيب وقضيب اللهاء دَادبة ، شَبَّهُوها بحُفْرة وحِفار ، كأَنَّهم جَمعُوا صَحيفًا حين عَلمُوا أَنَّ اللهاء دَادبَة ، شَبَّهُوها بحُفْرة وحِفار ، حين أَجْرَوْها مُجْرَى جُمْد وجمَاد ، قال الأَزْهَرِيُّ : ومثله في النَّدْرة ، قائن ، والقياس : سَفَائن . قَائن ، والقياس : سَفَائن .

(و) الصَّحيفُ، (كَأَميرٍ: وَجْـهُ الْأَرْضِ)، وهو مَجازٌ علَي التَّشْبيــه بما يُكْتَبُ فيــه، قال الرَّاجــزُ:

\* بل مَهْمَه مُنْجَرِدِ الصَّحِيفِ \* (۲) (و) قال الشَّيْبَانيُّ: الصِّحافُ، (كَكتَابِ: مَنَاقعُ صِغَارُ) تُتَّخَذُ (لِلْمَاء، ج): صُحفٌ، (كَكُتُبٍ).

 <sup>(</sup>١) ديوانه /٩ واللمان وفيه ير « الرحال » بالحام المهملة .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ، الآية ٧١ .

<sup>(</sup>١) في نسحة من القاموس : n نادرة » .

<sup>(</sup>٢) اللسان والعباب .

(والصَّحَفِيُّ ، مُحَرَّكَةً ، مَن يُخْطيءُ في قَـرَاءَة الصَّحيفَة ، و) قَوْلُ العامَّة الصَّحفِيُّ ، (بضَمَّتَيْن ، لَحْنُ) ، الصَّحفِيُّ ، (بضَمَّتَيْن ، لَحْنُ) ، والنِّسبةُ إِلَى الواحد ، والنِّسبةُ إِلَى الواحد ، لأَنَّ الغَرض الدَّلالةُ على الجنِس ، والواحد يكفي في ذلك ، وأمَّا ما كان عَلَماً ، كأنْمارِيُّ ، وكِلابيُّ ، ومَعَافِرِيُّ ومَدَائِنِيُّ ، فإِنَّه لايُردُدُّ ،وكذا ما كان ومَدَائِنِيُّ ، فإِنَّه لايُردُدُّ ،وكذا ما كان جارياً مَجْرَي العَلَم ، كأنْصاريُّ ، وأعرابيُّ ، كما في العَبابِ وأعْرابيُّ ، كما في العَبابِ وأعْرابيُّ ، كما في العَبابِ وأعْرابيُّ ، كما في العَبابِ

(والْمُصْحَفُ، مُثَلَّثَةُ الْمِيمِ)، عن تَعْلَب، قال: والفَتْحُ لُغَةٌ فَصَيحةٌ، وقال أبو عُبَيْد (١): تَمِيمُ تَكْسِرُها، وقيش تَضُمُّها، ولم يَذْكُرْ مَن يَفْتَحُها ولا أنَّها تُفْتَحُ، إِنَّما ذلك عن اللِّحْيانيِّ عن الكِسَائِيِّ

وقال الفَرَّاءُ: قد اسْتَثْقلَت العربُ الضَّمَّةَ في حُروفٍ وكَسَرُوا مَيمَها، وأَصْلُها الضَّمُّ، من ذلك: مصحف، ومِخْدَعُ ، ومِخْدَعُ ، ومِخْسَدُ ، لأَنَّها في المعني مَأْخُودَةُ (من أَصْحِفَ ، في المعني مَأْخُودَةُ (من أَصْحِفَ ،

بالضَّمِّ: أَيْ جُعلَتْ فيه الصَّحُفُ) المكْتُوبةُ بين الدَّفَتيْن، وجُمعَتْ فيه. (والتَّصْحِيفُ: الْخَطَأُ في الصَّحيفَة) بأشباهِ الحُرُوف، مُولَّدَةُ ، (وقصد تَصَنحَّفَ عَلَيْه) لَفْظُ كذا.

[] ومما يُسْتَدُرك عليه:

صَحِيفَةُ الوَجْهِ: بَشَتَرَةُ جِلْدَهِ، وقيل : هي ما أَقْبَلَ عليْك منه ، والجَمْعُ : صَحِيفٌ ، وهو مَجازٌ ، وقَوْلُه :

\* إِذَا بَـدًا مِنْ وَجُهِكَ الصَّحِيفُ (١) \*

يجوزُ أَنْ يكونَ جَمْعَ صَحِيفَةٍ ، التي هي بَشَرَةُ (٢) جِلْدِهِ ، وأَن يكونَ أَرادَ بِهِ الصَّحِيفة .

وفي المَثَل : « اسْتَفْرَغَ فُلانٌ ما في صَحْفَته »: إذا اسْتَأْثَرَ عليه بحَظّه .

والصَّحَّافُ، كَشَدَّادٍ: بَالْعُالصُّحُفِ، أَو الذي يَعْمَلُ الصُّحُفَ.

والمُصَحِّفُ، كَمُحَدِّثِ: الصَّحَفِيُّ.

<sup>(</sup>۱) في العباب « أبو زيد »

<sup>(</sup>١) السان وفي العباب نسبه الصاغائي إلى رؤية ، قال :

مُ أَضَاء مِن سُنتَيك الصّحيفُ .

و لم أجده في ديوات. (٢) في مطبوع التاج « قشرة » ، والتصويب من السمان والعبماب .

وأبو دَاوُدَ المَصَاحِفِيُّ : مُحَـدُّثُ

# [ ص خ ف ] \*

(الصَّخْفُ، كَالْمَنْعِ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ دُرَيْد : هـو (حَفْرُ الْأَرْضِ بِالْمِصْخَفَةِ لِلْمِسْحَاةِ)، لُغَةٌ يَمَانِيَةٌ (ج : مَصَاخِفُ) ، كذا في العُبابِ ، واللِّسانِ ، والتَّكْمِلَةِ .

## [ ص د ف ] \*

(الصَّدَفُ ، مُحَرَّكَةً : غَسَاءُ الدُّرِ ، الْوَاحِدَةُ بِهَاءِ) ، هذا نَصُّ الصِّحاحِ ، وقال اللَّيثُ :الصَّدَفُ :غِشَاءُ والعُبابِ ، وقال اللَّيثُ :الصَّدَفُ :غِشَاءُ خَلْقِ فَ الْبَحْرِ ، تَضُمُّهُ صَدَفَتَانِ مَفْرُ وَجَتَانِ عَنْ لَحْمٍ فيه رُوحٌ ، يُسَمَّى المَحارَةَ ، وفي عن لَحْمٍ فيه رُوحٌ ، يُسَمَّى المَحارَةَ ، وفي عن لَحْمٍ فيه رُوحٌ ، يُسَمَّى المَحارَةَ ، وفي منْله يكونُ اللَّؤُلُو . (ج: أَصْدَافٌ) ، مِنْله يكونُ اللَّؤُلُو . (ج: أَصْدَافٌ) ، كَسَبَبٍ وأَسْبابٍ ، ومنه حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ : «إذا مَطَرَتِ السَّماءُ فَتَحَتِ الأَصْدَافُ أَفْوَاهَها » .

(و) قدال الأَصْمَعِيُّ : (كُلُّ شَيْءَ مُرْتَفِيعٍ) عَظِيمٍ ، (مِن حَائِطٍ ونَحْوِهِ)

صَدَف الحديث: «كانَ إِذَا مَرَّ بهَدَفِ مَائِلٍ، أَسْرَعَ المَشْمَ» مَائِلٍ، أَسْرَعَ المَشْمَ» مَائِلٍ، أَسْرَعَ المَشْمَ» مَائِلٍ، أَسْرَعَ المَشْمَ» مَائِلٍ، أَسْرَعَ المَشْمَ الْمَثْمَ مَطَرِّف : «مَن نَامَ تَحْت صَدَف مَائِلٍ، وهو يَنْوِى التَّوَكُّلُ، فَلْمَ مَطَدُف مَائِلٍ، وهو يَنْوِى التَّوكُلُ، فلْمَا مَن طَمَارٍ، وهو بَنْسوى فلْيَرْم نَفْسَه من طَمَارٍ، وهو بَنْسوى التَّوكُلُ » قال أبو عُبَيْد : الصَّدف، والهَدَف، وَاحِد، وهو : كُلُّ بِنَاءِ مُرْتَفِع والهَدَف، وَاحِد، وهو : كُلُّ بِنَاءِ مُرْتَفِع والهَدَف، وَاحِد، وهو نَكُلُّ بِنَاءِ مُرْتَفِع مَالَف الْإِنْ هَرِي : وهو مِشْلُ عَطْمِي مَا الْأَزْهَرِي : وهو مِشْلُ عَمَلُ فَي الْجَبَلِ، شَبْهَهُ به ، وهو ما عَلَيْكَ مِن جَانِبِهِ .

(و) الصَّدَفُ: (مَوْضِعُ الْوَابِلَةِ مِن الْكَتِفِ) ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيِّ .

(و) صَلَافُ : (ة ، قُرْبَ قَيْرُوَانَ) علَى خَمْسَةِ فَرَاسِخَ منها .

(و) الصَّدَفُ: (لَحْمَةٌ تَنْبُتُ في الشَّحَةِ عِنْدَ الْجُمْجُمَةِ، كَالْغَضَارِيفِ)، نَقَلَــهُ الصَّاغَانِــيُّ، وهو مَجازُ.

(و) الصَّدَفُ: (لَقَبُ وَلَدِ)، هُكذا في النَّسَخِ، والصَّوَابُ: لَقَبُ وَالِــدِ

<sup>(</sup>١) لفظ الأصمى في اللسان السدف : كل شيء مرتفع عظيم ، كالهدف والحائط والجيسل ، وثبه عليسسه في هامش مطبوع التساج .

(نُوح بنِ عبد الله بنِ سَيْفِ البُخَارِيّ)، ولَكُذَا فِي التَّبْصِيرِ وَلَدِي فِي التَّبْصِيرِ شَيْخُ للبُخَارِيِّ ، حدَّثَ عن يَحْيَي بننِ النَّضْرِ (١) ، وعنه ابنُه إبراهيمُ بنُ نُوحٍ .

(و) الصَّدَفُ ( فِي الْفَرَسُ : تَدَانِي الْفَخْذَيْنِ ، وتَبَاعُدُ الْحَافِرَيْنِ ، في الْتُوَاءِ في الرَّسْغَيْنِ) ، هكذا في النَّسَخِ، والصُّوابُ: مِن الرُّسْعَيْنِ وهو مِن عُيُوبِ الخَيْل التي تكونُ خلْقَةً ، وقد صَدفَ، فهو أَصْــدَفُ ، (أَو) : هو (مَيَــلُ في الْحَافِرِ) إِلَى الشِّيقِّ الوَحْشِيِّ أَ، قَالَهُ ابنُ السِّكِّيت ، (أو): هو مَيْلٌ في (الخُفِّ) ، أَي خُفِّ البَعير من اليَد أَو الرِّجْل ( إِلَى الشُّدقُّ الْوَحْشْدِيِّ) ، وقيل : هو مَيْلٌ في القَدَم ، قال الأَصْمَعيُّ : لاأَدْرِي أَعَنْ يَمِينِ أُو شِمَالٍ ، وقيل : هو إِقْبَالُ إِحْدَى الرَّكْبَتَيْن علَى الأُخْرَى ، وقيل: هو في الخَيْلِ خَاصَّةً إِقْبَالُ إِحْدَاهُما على الأُخْرَي، قَالَـهُ الأَصْمَعيُّ ، (فَإِنْ مَالَ إِلَى) الْجَانِبِ (الْإِنْسِيِّ فَهُوَّ) القَفَدُ،

وقد قَفِدَ، قَفَدً، فَهُو (أَقْفَدُ)، وقد ذُكِرَ في اللهَ اللهِ .

(و) الصَّدَفُ، (كَجَبَل، وعُنُق، وصُرَد، وعُنُق، وصُرَد، وعَضُد: مُنْقَطَعُ الْجَبَلِ) المُرْتَفَعِ، (أَو نَاحِيَتُهُ) وجَانبُه، كما في المُحْكَم، (وقُرِيَّ بِهِنَّ) قَوْلُه تعالَى: ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَي بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ (١) ﴾.

الأُولَى: قراءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ ، ونَافِسِعٍ ، وعَاصِمٍ ، وحَمْزَةَ ، والكِسَائِيِّ ، وخَلَفٍ.

والنَّانِيةُ: لُغَـةٌ عن كُـراع ، وهي قـراءُ أَبِي وهي قـراءُ أَبِي وَأَبِي عَامِرٍ ، وأَبِي عَامِرٍ ، وأَبِي عَمْرُو ٍ ، ويَعْقُوبَ ، وسَهْل .

والثالثة : قِراءَةُ قَتادَةَ ، والأَعْمَشِ والخَلِيلِ .

والرَّابِعـةُ: قِـراءَةُ يَعْقـوبَ بن ِ المَاجُشُـون .

(أَو الصَّدَفَانِ هَهُنَا) ، أَي في الآية : (جَبَلَانِ مُتَلازِقَانِ) ، كذا في النَّسَخ ، والصَّوابُ : مُتَلاقِيانِ ، كما هو نَصَّ والصَّوابُ : مُتَلاقِيانِ ، كما هو نَصَّ اللِّسانِ ، (بَيْنَنَا وَبْيَنَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ).

<sup>(</sup>١) في مطبوع لتاج: « معدت عن بحير بن النصير » والتصويب من التبعير ، ١٩٣٤ والتسل عند ،

<sup>(</sup>١) سورة الكهــف ، الآية ٩٩ .

(و) قال ابنُ دُرَيْد : (الصَّدُفَانِ ، بِضَمَّتَيْنِ خَاصَّةً : نَاحِيتَا الشِّعْبِ أَو الْسَوَادِي) ، كالصُّدَّيْنِ ، ويُقال لِجَانِبِي الْجَبَلِ إِذَا تَحاذَيا : صُدُفَانِ ، وكَذَا الجَبَلِ إِذَا تَحاذَيا : صُدُفَانِ ، وكَذَا صَدَفَانِ ، وكَذَا صَدَفَانِ ، وكَذَا وَصَدَفانِ ، لِنَصادُفِهِما ، أَي : تَلاقِيهما ، وَتَحَاذِي هذَا الْجَانِبِ الْجانِبِ الْجانِبِ السِدي وتَحَاذِي هذَا الْجَانِبِ الْجانِبِ الْجانِبِ السِدي يُلاقِيهِ ، وما بَيْنَهما فَجُ ، أَو شِعْبُ ، أَو شِعْبُ ، أَو وَادِ .

رو) الصَّدَفُ ، (كَصُرَدِ: طَائِـــرُّ أُو سَبُـعُ) مِن السِّباعِ .

(وصَدَفَ عنه ، يَصْدَفُ) ، مِن حَدِّ ضَرَب: (أَعْرَضَ) ، ومنه قَوْلُهُ تَعالَى: ضَرَب: (أَعْرَضَ) ، ومنه قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُسوة الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴾ (١) أَيُوا يَصْدِفُونَ ﴾ (١) أَي : يُعْرِضُونَ .

(و) صَدَفَ (فُسَلَانًا)، يَصْدَفُهُ: (صَرَفَهُ، كَأَصْدَفَهُ) عَن كذا وكذًا، أي: أَمَالَهُ، وقيل: عَدَلَ به.

(و) فى المُعْكَم : صَلَفَ عنه (فُلَانٌ ، يَصْدُفُ ، ويَصْدِفُ ) ، مسن حَدَّيْ نَصَر ، وضَرَب ، (صَلَفُا ، وصَدُوفاً ، وصَدُوفاً : انْصَرَف ، ومَالَ ) ، وقال ) ، وقال المُعَرَف ، ومَالَ ) ، وقال

أَبُو عُبَيْدٍ: صَدَفَ ، ونَكُبَ: إِذَا عَدَلَ ، وفَ كُبَ : إِذَا عَدَلَ ، وفَى العُبَابِ أَنَّ صَدَفَ لاَزِمٌ مُتَعَدِّ ، إِلَّا أَنَّ مَصْدَرَ اللَّازِمِ الصَّدَفُ ، والصَّدُوفُ ، ومَصْدَرَ المُتَعَدِّي الصَّدَفُ ، لاغَيْرُ .

(والصَّدُوفُ: الْمَرْأَةُ تَعْرِضُ وجْهَهَا عَلَيْكَ، ثُمَّ تَصْدفُ)، وفي المُحْكَمِ: عَلَيْكَ، ثُمَّ تَصْدفُ عَن زَوْجِها، عسن هي التي تَصْدفُ عَن زَوْجِها، عسن اللَّه عَلنَيْ أَوْجِها، عسن اللَّه عَلنَيْ لا تَشْتَهِي القُبلَ.

(و) الصَّدُوفُ: (الْأَبْخُرُ)، عسن ابنِ عَبَّادِ، والذي في نَوَادِرِ اللِّحْيانِيِّ: الصَّدُوفُ: البَخْرَاءُ.

(و) صَدُوفٌ (بِلاَلام : عَلَمٌ لَهُنَّ) قال رُؤْبَــةُ :

\* وقَدْ تُرَي يَوْماً بِهَا صَدُوفُ \*

\* كَالشَّمْسِ لاَقَى ضَوْءَهَا النَّصِيفُ (١) \*
(وصَادِفُ: فَرَسُ قَاسِطِ الْجُشَمِيِّ)،
قال أَبو جَرْوَلِ الجُشَمِيُّ:

يُكَلِّفُنِي زَيْدُ بنُ فَارِسِ صَادِفٍ وَزَيْدُ كَنَصْلِ السَّيْفِ عَارِي الأَشَاجِعِ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الأنمــــام ، الآية ١٥٧ .

 <sup>(</sup>١) ديوان رؤية ١٧٨ فيما ينسب إليه برواية: هالافي ضوئها»
 والمثبت كالعباب .

<sup>(</sup>٢) العبــــاب .

(و) صَادِفٌ أَيضاً: (فَرَسُ عَبدِ اللهُ عَلَيْكِي )، كما في المُحيطِ

(و) الصَّدِفُ، (كَكَتِفِ: بَطْنُ مِن كِنْدَةَ، يُنْسَبُونَ الْيَوْمَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، و) إذا نَسَبْتَ إليهم قُلْتَ: (هـو صَدَفِيٌّ، مُحَرَّكَةً)، كَراهَةَ الكُسْرةِ قبلَ يَاءِ النَّسَبِ، قَالَهُ ابْنُ دُرَيْدٍ، وأَنْشَدَ

\* يَـوْمُ لِهَمْدَانَ ويَـوْمُ لِلصَّافِ \* \* ولِتَمِيمٍ مِثْلُهُ أَو تَعْتَـرِفُ (١) \*

وقال غيرُه: هو صَدِفُ بنُ عَبْدِ ابنِ قَيْسِ بنِ مُعاوية بنِ جُشَمَ بنِ عَبْدِ شَمْسِ بنِ وَائلِ بنِ الغَوْثِ بنِ حَيْدانَ شَمْسِ بنِ وَائلِ بنِ الغَوْثِ بنِ حَيْدانَ ابنِ قَطَنِ بنِ عَرِيبِ بنِ زُهَيْرِ بنِ أَيْمَنَ ابنِ قَطَنِ بنِ عَرِيبِ بنِ زُهَيْرِ بنِ أَيْمَنَ ابنِ الهَمَيْسَعِ بنِ حِمْيَرَ بنِ سَلِيا، ابنِ الهَمَيْسَعِ بنِ حِمْيَرَ بنِ سَلِيا، ابنِ الهَمَيْسَعِ بنِ حِمْيَرَ بنِ سَلِيا، ويُنْسَبُ إِلَيْهِ) خَلْقُ مِن الصَّحابة ، وغيرِهم، قد نَزَلُوا بمصر ، واختطَوا وغيرِهم، قد نَزَلُوا بمصر ، واختطُوا بها ، ومنهم يُونُسُ بنُ عبدِ الأَعْلَى الصَّحابة ، المَّعْلَى الصَّحابة ، المَعْلَى مَن الصَّحابة ، ومنهم يُونُسُ بنُ عبدِ الأَعْلَى الصَّحابة ، الصَّحابة ، ومنهم يُونُسُ بنُ عبدِ الأَعْلَى

قال ابن سيده: (النَّجَائِبُ) الصَّدَفِيَّةُ، أُراهَا نُسِبَتْ إليهم، قال طَرَفَةُ:

لَدَي صَدَفِّ كَالْحَنِيَّةِ بَــَارِكِ (١) (وصَادَفَــهُ)، مُصادَفَةً: (وَجَدَهُ، ولَقِيَهُ)، ووَافَقَهُ.

(وتَصَدَّفَ عَنْهُ : أَعْرَضَ) ، وفسى العُبابِ : عَــدَلَ ، وأَنْشَدَ للعَجَّاجِ يَصِفُ ثَوْرًا :

\* فَانْصَاعَ مَذْعُورًا وَمَا تَصَدَّفَا \* \* كَالْبَرْقِ يَجْتَازُ أَمِيلاً أَعْرَفَا (٢) \*

[] ومما يستدرك عليه:

المَصْدُوفُ: المَسْتُورُ، وبه فُسَّـرَ قَوْلُ الأَّعْشَى:

فَلَطَّتْ...بحِجَابٍ مِنْ بَيْنِنَا مَصَدُوفُ (٣) ولَطَّتْ... بحِجَابٍ مِنْ بَيْنِنَا مَصَدُوفُ (٣) والمُصادَفَةُ: المُحاذَاةُ

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب والحمهرة ٢ /٢٧٣ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه /۱۰۹ (ط الجنسدي) واللسان ، وصدره: « تَرُدُّ على َّ الرِّيحُ ثُوْدِييَ قاعِداً. »

<sup>(</sup>٢) شرح ديوانه /٣٠٥ والثاني في السان ( أمل ) وهما في العباب وفي مطبوع التاج « أصيلا أعرفا » والتصويب عما سق .

<sup>(</sup>٣) تقدم في (سدف ) فانظر تخريجه وتماء، فيهــــــا .

والصُّوَادفُ: الإبلُ التي تَـأْتي علَى الحَوْض ، فتَقَفُّ عندَ أَعْجازِهَا ، تَنْتَظِرُ انْصرَافَ الشَّارِبَةِ ، لِتَدْخُلَ هي ، قال الرَّاجِــزُ :

\* لاريَّ حـتى تَنْهـكَ الـرُّوادِفُ \* \* النَّاظِرَاتُ الْعُقَبَ الصَّوَادِفُ (١) \*

وتَصَـلُف: تَعَرَّضَ ، ومنه قَـوْلُ مُلَيْح الهُذَاسي :

فَلَمَّا اسْمَتُوتُ أَحْمَالُهَا وتَصَدَّفَتْ بِشُمُّ الْمَرَاقِي بَارِدَاتِ الْمَدَاخِلِ(٢) قال السُّكِّرِيُّ: أَي تَعَرَّضَتْ .

والصَّدَفَةُ: مَحارَةُ الأُذُن ،والصَّدَفَتان: النَّقْرَتانِ اللَّتانِ فيهما مَغْرِزُ رَأْسَى الفَخِذَيْنِ ،وفيهما عَصَبَةٌ إِلَى رَأْسِهِما .

والأَصْدَافُ: أَمُواجُ البَحْرِ ، كما في التَّكُملَـة (٣).

والمُصَدُّفُ، كَمُعَظَّم : مَن تُصِيبُــه الأَمْرَاضُ كَثِيراً ، عَامِّيًّا ۚ .

ومن الكنَّاية: رَجُلٌ صَدُوفٌ ، أي أَبْخُرُ ، لأَنَّه كلَّما حَدَّثَ صَدَفَبوَجْهه ، لتَلاَّ يُوجَدَ بَخَرُهُ.

#### [ صردف]

(صَرّْدَفٌ، كَجَعْفَرٍ)، أَهْمَلَــــهُ الجَوْهَرِيُّ ، وصاحبُ الَّلسانِ ، وهي : (د، شَرْق يُ الْجَنَّدِ) مِن أَرْضِ اليَّمَنِ، (منْــةُ) الإمــامُ الفَقيهُ أبو يَعْقــوبَ (إسحاقُ بنُ يَعْقُدوبَ الْفَرَضِيُّ الصَّرْدَفِين ) ، مُؤلِّف كتاب الفرّائض ، وقَبْرُه به ، يُزارُ ويُنْبَرَّكُ به ، تَرْجَمُـهُ الجَنَدَيُّ ، وابْنُ سَمُرَةً ، في طَبَقاتِهِما ، وكذا القُطْبُ الخَيْضَرِيُّ ، في طَبَقاتِ الشَّــافِعِيَّةِ .

### [ ص ر ف ] \*

(الصَّرْفُ في الحَديثِ): « المُدِينَةُ حَـرَمٌ مابينَ عادر \_ ويُرْوَي عَيْرٍ - إلى كَذَا ، مَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا ، أو آوَي مُحْدِثًا ، فعليه لَعْنَـةُ الله والمَلائكـة والناسِ أَجْمَعينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ » : (التَّوْبَةُ ، والعَدْلُ : الفَدْيَةُ ) قالسه مَكْحُولٌ.

<sup>(</sup>١) العباب ، والثاني في السان والصحاح والمقاييس ــ

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين /۱۰۲۲ و اللسان .
 (۳) لم يذكره الصاغائي في العباب ، وهو في التكملة غير معزو

(أو: هو النافلَةُ ، والعَدْلُ: الفَريضَةُ ) قاله أبو عُبَيْدِ .

(أَو بِالْعَكْسِ) أَي: لا يُقْبَــلُ منه فَرْضٌ ولا تَطَوُّعٌ ، نقله ابنُ دُرَيْدٍ عــن بعضِ أَهلِ اللُّغَــةِ .

(أَو هو الوَزْنُ ، والعَدْلُ : الكَيْسَلُ) أَو هو الاكْتسابُ ، والعَدْلُ : الفَدْيَةُ .

(أو) الصَّرْفُ: (الحيلَةُ) وهو قولُ يُونُسَ (ومنه) قيل: فُلانٌ يَتَصَرَّفُ: يُونُسَ (ومنه) قيل: فُلانٌ يَتَصَرَّفُ: أي يَحْتالُ، وهو مجازٌ، وقال الله تعالى: (فما يَسْتَطيعُونَ صَرْفاً ولانصراً ﴾ (١) وقال غيرُه في مَعْنَى الآية : (أيْ ما يَسْتَطيعُونَ أن يَصْرِفُوا عَن أَنْفُسهِمُ يَسْتَطيعُونَ أَن يَصْرِفُوا عَن أَنْفُسهِمُ العَذابَ) ولا أَن يَنْصُرُوا أَنْفُسهُم .

وفى سِياقِ المصنِّفِ نَظَرٌ ظاهر .

ثم إنه ذَكَ للصَّرْف المَّدُورِ في الحَدِيثِ مع العَدْلِ أَربعة معان ، وفاته الصَّرْفُ: الاستقامة ، الصَّرْفُ: الاستقامة ، قاله ابن الأَعرابِيّ ، وقيلَ: الصَّرْفُ:

ما يُتَصَرَّفُ به ، والعَدْلُ : المَيْلُ ، قاله تَعْلَبُ ، وقيلَ : الصَّرْفُ : السِّيادةُ والفَضْلُ ، وليس هذا بشَيْء ، وقيسل: الصَّرْفُ: القيمة ، والعَدْلُ: المشـلُ ، وأَصلُه في الفدْية ، يقال : لم يَقْبَلُـوا منهم صَرْفًا ولا عَدْلاً : أي لم يَأْخُذُوا منهم دِيَةً ، ولم يَقْتُلُوا بِقَتيلهم رَجُلاً واحداً ، أي : طَلَبُوا منهم أَكْثَرَ من ذلك ، وكانت العَرَبُ تَقْتُلُ الرجُلَيْنِ والثلاثةَ بِالرَّجُلِ الواحدِ ، فإِذا قَتَلُوا رَجُلاً برَجُل فذلك العَدْلُ فيهم ، وإذا أَخَـــــــــُوا دِيَةً فقد انْصَرَفُوا عن الدُّم إِلَى غيره، فصرَفُ وا(١) ذلك صَرْفاً ، فالقيمة صَرْفٌ ؛ لأَنَّ الشيءَ يُقَوَّمُ بغير صفَّته ، ويُعَدَّلُ بِما كَانَ في صفته ، ثم جُعلَ بعدُ في كُلِّ شيءٍ ، حتى صــــارَ مَشَـــلاً فيمَنْ لم يُؤْخَذُ منه الثَّنيءُ الذي يَجِبُ عليه ، وأَلْزِمَ أَكْثَرَ منه ، فتأمَّلُ ذٰلكَ .

(و) الصَّرْفُ (من الدَّهْرِ: حِدْثَانُه ونَوائِبُه) وهو اسمٌ له ؛ لأَنَّه يَصَـرِفُ الأَشْياءَ عن وُجُوهِها

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية /١٩، وقراءة خفص (فما تَسَّتَطَيعُونَ ) بالتساء، والباقون بالياء. ( مجمع البيان ١٦٢/٧ ) .

وقولُ صَخْــرِ الغَيِّ :

عاوَدَنِسَى حَبُهُّما وقد شَحَطَتْ
صَرْفُ نَواهَا فإِنَّنِسَى كَمِدُ (١)
أَنَّتُ الصَّرْفَ لتَعْلِيقِهِ بالنَّـوَى ،
وجَمْعُمه صُرُوفٌ.

(و) الصَّرْفُ: (اللَّيْلُ والنَّهـارُ، وهما صِرْفانِ) بالفَتْحِ (ويُكْسَرُ) عن ابنِ عَبَّادٍ، وكذَٰلِكَ الصِّرْعانِ، بالكسرِ أيضاً، وقد ذُكِر في العين.

(وصَرْفُ الحَدِيثِ) في حديثِ أيسى إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ: ﴿ مَن طَلَبَ صَرْفَ الحَدِيثِ لِبَبْتَغِيَّ بِهِ إِقبالَ وُجُوهِ النّاسِ الحَدِيثِ لِبَبْتَغِيَّ بِهِ إِقبالَ وُجُوهِ النّاسِ الحَدِيثِ لِبَبْتَغِيَّ بِهِ إِقبالَ وُجُوهِ النّاسِ العَدْ فيهِ ويُحَسَّنَ ، مِن الصَّرْفِ فيهِ ويُحَسَّنَ ، مِن الصَّرْفِ فيهِ ويُحَسَّنَ ، مِن الصَّرْفِ فيهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(١) شرح أشعار الهذليين /٤٥٤ واللسان .

أَبِسَى هُرَيْرَةً - رَضِىَ اللهُ عنه - في سُنَنِ أَبِي دَاوُد (وكذلك صَرْفُ الكَلامِ) يُقال : فلانٌ لا يَعْرِفُ صَرْفَ الكَلامِ، يُقال : فلانٌ لا يَعْرِفُ صَرْفَ الكَلامِ، أَي : فَضْلَ بعضِه على بَعْضٍ .

(و) يُقالُ : (لَهُ عليهِ صَرْفٌ) : أَي (شَفَّ وَفَضْلُ ، وهُوَ مِنْ صَرَفَهُ يَصْرِفُه ؟ لأَنَّهُ إِذَا فُضِّلَ صُرِفَ عن أَشْكَالِسهِ ) ونَظَائِسِهِ .

(والصَّرْفَةُ: مَنْزِلَةٌ للقَمَرِ، نَجْسَمُ وَاحِدٌ نَيِّرٌ، يتلُو الزَّبْرَةَ) خَلْفَ خَراتَي واحِدٌ نَيِّرٌ، يتلُو الزَّبْرَةَ) خَلْفَ خَراتَي الأَسدِ، إذا طَلَعَ الفَّجْرِ فَذَلِكَ الخَرِيفُ، وإذا غاب مع طُلَوع الفَجْرِ فَذَلِكَ أُولُ الرَّبِيعِ، مع طُلوع الفَجْرِ فَذَلِكَ أُولُ الرَّبِيعِ، قال ابن كُناسَة : (شَمِّي) هٰكسذا في النَّجْمِ، وكَأَنَّه يرجِعُ إلى النَّجْمِ، النَّسخِ، وكَأَنَّه يرجِعُ إلى النَّجْمِ، وفي سائرِ الأُصُولِ سُمِّيتُ أُبْذَلِكَ أُولُ الرَّبِيعِ، (لانْصِرافِ البَورُدِ) وإقبالِ الحَرِّ المُنزِلَة، قال ابنُ (بطُلُوعِها) أَيْ: تلك المَنزِلَة، قال ابنُ برجيء بذلك المَنزِلَة، قال ابنُ الحَرِّ وإقبالِ البَرْدِ.

(و) الصَّرْفَـةُ (: خَرَزَةٌ للتَّأْخِيذِ) وقال ابنُ سِيدَه: يُسْتَعْطَفُ بها الرِّجالُ

يُصْرَفُونَ بها عن مَذاهِبِهم ووُجُوهِهِم ، عن اللِّحْيانِـيّ.

(و) الصَّرْفَةُ: (نابُ الدَّهْ ِ الذِي يَفْتَرُّ) هَكُذَا هُو نَصُّ المُحِيطُ ، وفسى التهذيب: والعَرَبُ تقولُ : الصَّرْفَةُ نابُ الدَّهْ ِ الأَنَّهَا تَفْتَرُّ عن البَّرْد، أَو عن البَّرْد، أَو عن الجَرِّ، في الحالتَيْنِ ، فتَأَمَّلُ ذُلِكَ .

(و) الصَّرْفَةُ: (القَّوْسُ) التي فيها شامَةً سَوْداءُ لاتُصِيبُ سِهامُها إذا رُمَيِتْ) عن ابنِ عَبَّادٍ.

(و) قال أيضاً: الصَّرْفَةُ: (أَنْ تَحُلُبَ النَّاقَةَ خُسدُوةً ، فتَتْرُكُها إلى مِثْلِها (١) مِنْ أَمْسِ) نقله الصَّاغانِيّ.

(وصَرَفَ ) عِن وَجْهِ ِ (يَصْرِفُه) صَرْفاً : (رَدَّه) فانْصَرَفَ .

وقولُه تَعالَى: ﴿ صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴿ (٢) أَضَلَّهُم اللهُ مُجازاةً على فِعْلِهِمْ .

وقولُه تَعَالَى: ﴿ سَأَصُوفَ عَنْ آياتِي ﴾ (٣) أي أَجْعَلُ جَزاءَهُم الإِضْلالَ عن هِمداية آياتِمى .

(و) صَرَفَتِ (الكَلْبَةُ) تَصْرِفُ (صَرُوفاً) بالضمِّ (وصرافاً، بالكُسْرِ: اشْتَهَتِ الفَحْلَ، وهي صارِفٌ) قسال ابنُ الأَّعْرابِيِّ: السِّباعُ كُلُّها تُجْعِسلُ وتَصْرِفُ: إذا اشْتَهَتِ الفَحْلَ، وقسد صَرَفَتْ صِرافاً، وهي صارِف، وأكثرُ ما يُقالُ ذلك كُلُّه للكَلْبَة

وقسال اللَّيْثُ: الصِّرافُ: حِسرْمَةُ الشَّساءِ والكِلابِ والبَقَسرِ.

(و) صَرَفَ (الشراب) صُرُوفاً:
(: لم يَمْزُجُها) هَكَذَا في سائيرِ النَّسْخِ ،
ومثلُه نصُّ المُحِيطِ ، وهمو غَلَطُ ،
صوابُه: لم يَمْزُجُه (وهو) أي ، الشَّرابُ
(مَصْرُوفُ) وقولُ المُتَنَجُّلِ الهُهَذَلِيِّ :
إِنْ يُمْسِ نَشْهُ وَقُولُ المُتَنَجُّلِ الهُهَذَلِيِّ :
مِنْهُ البِسرِيِّ وعَلَى مِرْجُسلِ (۱)
مِنْهُ البِسرِيِّ وعَلَى مِرْجُسلِ (۱)
يَعْنِي بِكَأْسٍ شُرِبَتْ صِرْفاً عسلى
مِرْجَلٍ ، أي : على لَحْم طبيخَ في قِهدْدٍ

(و) صَرَفَتِ (البَكَــرَةُ) تُصْــرفُ

(صَرِيفاً: صَوَّتَتْ عندَ الاستقاء).

<sup>(</sup>١) نفظ الصاغاني في العباب : « إلى مثل وقتها » .

 <sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآيسة ١٢٧ .
 (٣) سورة الأعسراف ، الآيسة ١٤٦ .

<sup>(</sup>١) شرح أشمار الهاليين /١٢٦١ واللسان .

(و) صَرَفَ (الخَمْرَ) يَصْرِفُهـا صَرْفاً: (شَرِبَها وهي مَصْرُوفَةً) خالصةً لم تُمْـزَجْ.

(و) صَرَفَ (الصَّبْيانَ: قَلَبَهُم من المَكْتَبِ).

(و) قال ابنُ السَّكِّيتِ : (الصَّرِيفُ) كَأْمِيرٍ : (الفِضَّةُ) ومثلُه قَــولُ أَبــى عَمْرُو ، وزادَ غيرُهما : (الخالِصَـــةُ) وأنشَــد :

بَنِسِى غُدانَةَ حَقَاً لَسْتُمُ ذَهَبِاً ولا صَرِيفًا ولكن أَنْتُمُ خَارَفُ (١) وهذا البيتُ أُورَده الجَوْهَرِيُّ :

بَنِسَى خُدانَةَ ما إِنْ أَنْتُمُ ذَهَبَا ولا صَسرِيفُسَاً ... (٢)

قال ابنُ بَسرِّيّ : صوابُ إِنْشادِه « ما إِنْ أَنْتُمُ ذَهَبُ » ؛ لأَنَّ زيسادَةَ إِنْ تُبْطِلُ عملَ ما (٣) .

(و) الصَّرِيثُ: (صَرِيرُ البابِ ، فَمَنَهُ نَاقَةُ و): صَرِيرُ (نابِ البَعِيرِ، ومنه ناقَةُ صَرُوفٌ) بَيِّنَهُ الصَّرِيفِ، وكذا نابُ الإنسانِ، يقالُ: صَرَفَ الإنسانُ والبَعيرُ نَابَهُ، وبِنابِهِ يَصْرِفُ صَرِيفاً: حَرَقَهُ، فسَمِعْتَ له صَوْناً.

وقال ابنُ خالَوَيْهِ: صَرِيفُ نسابِ النَّعِيرِ النَّعِيرِ النَّعِيرِ النَّعِيرِ على كُلالِها، ونابِ البَعِيرِ على غُلْمَتُـه .

وقولُ النابِغَةِ يصفُ ناقـةً :

مَقْدُنُوفَةٍ بِدَخِيسِ النَّحْضِ بِازِلُها له صَرِيفٌ صَرِيفَ القَعْوِ بِالمَسَدِ (١)

هـو وَصْفُ لها بالكَلاَلِ ، وقسال الأَصْمَعِينُ : إِنْ كَانَ الصَّرِيفُ من النَّسَاطِ ، وإِن كَانَ الفُحُولَةِ فهو من النَّسَاطِ ، وإِن كَانَ من الإِناثِ فهو من الإِعْياء ، وبين بابٍ ونابِ جناسٌ .

(و) الصَّرِيفُ: (اللَّبَنُ ساعةَ حُلِبَ) وصُرِفَ عـن الضَّرْعِ، فإذا سَكَنَــتْ

<sup>(</sup>١) السان

 <sup>(</sup>۲) الصحاح والعباب والمقاييس ۳٤٣/۳ وتقدم فسسى
 (خسترف).

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت من شواهـــد النحويين على إحمال « مسا »
 لاقتر آنها بإن، وانظر خزائة الأدب ٢٤٤/٢ .

 <sup>(</sup>١) شرح ديوافه / ١٨ واللسان والعباب والجمهرة ٢ / ٢٥٣ و وسيأتي في مادة (قذف ) وفي الكتاب ١٧٨/ بنصب صريف الثانية بفعل مضمر .

رَغْــوَتُه فهو الصَّرِيحُ ، قال سَلَمَةُ بنُ اللَّهُ عنه \_ : الأَكْوَع \_ رضِيَ اللهُ عنه \_ :

- \* لَكِنْ غَــذَاهَا اللَّبَــنُ الخَرِيفُ \*
- « أَلْمَخْضُ والقارِصُ والصَّرِيثُ (١) «

(و) الصَّرِيفُ: (ع، قُرْبَ النِّباجِ) على عَشْرَةِ أَميالِ منه (مِلْكُ لَبَنِي أُسَيْد بنِ عَمْرِو بنِ تَمِيمٍ) قال جَرِيرٌ:

أَجِنَّ الهَوَي ما أَنْسَ لا أَنْسَ مَوْقَفاً عَشِيَّةَ جَرْعاءِ الصَّرِيفِ ومَنْظَرًا (٢)

(و) قالَ مَرَّةً: (الصَّريفَةُ ، كَسَفينَةٍ: السَّعَفَةُ اليابِسَةُ) والجَمْعُ صَرِيفٌ .

 (۱) اللسان والعباب وضبط القافية بالسكون الجمهرة ۲/۳۵۲ و۳/۸۳ والنهاية ، وانظر المواد: (قرص و عرضونصف).

(۲) العباب ومعجم البلدان ( الصريف ) وديوانه / ۲۸ و وفيه أيضاً شاهد آخر هو قوله ( ص ۹۲۱ ) :

آلاَحَيِّيا الآعراف من متنبيت الغَضَا وحيَّثُ حَبَا حَوْلَ الصَّرِيفِ الآجارِعُ (٣) اقتصر القاموس على ضم الخاء وسكون الذال وفي العباب و خذ خوش ، بضبط القلم .

(و) الصَّرِيفَة: (الرَّقَاقَة، ج: صُرُفٌ) بضَّمَّتَيْنِ (وصِرافٌ ،وصَرِيفٌ).

(وصَرِيفُونَ) في سَوادِ العِرَاقِ في مُوضِعَيْنِ ، أَحَدُهما : (ة ، كَبِيرةٌ غَنَّاءُ شَجْراءُ قُربَ عُكْبَراء) وأواني ، عَلَى ضَفَّة نَهْرِ دُجَيْل .

(و) الآخَرُ (: ة بواسطَ).

وقولُه: (منها الخَمْرُ الصَّرِيفِيَّةُ) ظاهِرُه أَنَّ الخَمْرَ مَنْسُوبةً إلى السي بواسط، وليس كذلك، بل إلى القَرْيَة الأُولَى التي عندَ عُكْبَراءً، وإليه أشارَ الأَّعْشَى بقوله:

وتُجْبَى إليه السَّيْلَحُونَ ودُونَها صَرِيفُونَ في أَنْهارِها والخَوَرْنَقُ (١) قال الصاغانِي : وإليها نُسِبَت الخَمْرُ ، وقال الأَعْشَى أَيضاً :

تُعاطِى الضَّجِيعَ إذا أَقْبَلَـــتُ بُعَيْــدَ الــرُّقادِ وعندَ الوَسَــــنُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۱ والرواية (ويجبسى) والسان، والمحاح والعباب ومعجم البلدان (السيلحون) .

صَرِيفَيَّةً طَيِّبُ طَعْمُهِ اللهِ الْمَا لَهُ الْمَا المَّالِيفِ اللهِ المَّا المَّالِيفِ اللهِ المَّالِقِينَ المَّريفِ المَّربِ المِنْ المَّربِ ا

\* مُعَتَقَـةً قَهـوَدً مُـرّةً \*

وقال اللَّيْثُ - في تَفْسيرِ قَوْلِ الأَعْشَى -: إِنها الخَمْرُ الطَّيِّبَةُ .

(والصَّرَفانُ مُحَرَّكَةً: المَوْتُ) عن ابنِ الأَعْرابِيِّ، (و) قال ابنُ عَبَّاد: هنو (النَّحادُن، و) في اللسنَّان هنو (النَّحادُن، و) في اللسنَّان (الرَّصاصُ) القلَعِيُّ، وبهما فُسِّرَ قولُ النَّادِ:

- \* مَا للْجِمَالِ مَشْيُهَا وَئيدًا \*
- \* أَجَنْدُلاً يَحْمِلْنَ أَم حَــلِيــدًا \*
- ه أمْ صَرَفاناً بارداً شَدِيدًا \*
- \* أَم الرِّجالُ جُثَّماً قُعُودَا (٢) \*

(۱) ديوانه/۱۷ والرواية : « صَلَيْفَيَّةٌ طَيِّباً » وفي العباب بنصب طَيَّب أيضاً . والثاني في اللسان ومعجم البلدان (صريفون) وفيهما « طَيَّبٌ » بالرفع .

(و) قيل: بل الصَّرَفانُ هنا: إلاّ أنَّه (تَمْرُ رَزِينٌ) (١) مثلُ البَرْنِسَيِّ؛ إلاّ أنَّه (صَلْبُ الدَضاغِ) عَلِكُ (يُعِلَّها) (صُلْبُ الدَضاغِ) عَلِكُ (يُعِلَّها) هٰكذا في النَّسَخِ، (٢) والصوابُ: يُعِدُّه (ذَوُو (الأَجَراءِ و) ذَوُو (الأَجَراءِ و) ذَوُو (النَّجَراءِ و) ذَوُو (النَّجَراءِ و) ذَوُو (النَّجَراءِ و) ذَوُو (النَّجَراءِ و) وَلَو (العَبِيلا؛ لِجَزائِها) هٰكذا في النَّسَخِ والصوابُ: لَجَزائِه (٣) وعِظَم مَوْقِعه، والصوابُ: لَجَزائِه (٣) وعِظَم مَوْقِعه، والناسُ يَدَّحُرُونه، قاله أبو حَنِيفَة.

( أَو هُوَ الصَّيْحانِيُّ ) بِالْحِجَازِ ، نَخْلَتُه كَنَخْلَتِه ، حكاه أَبُو حَنِيفَةَ عن النُّوشَجَانِيُّ ، وأَنشَدَ ابْنُ بَرِِّيٍّ للنَّجَاشِيِّ :

حَسِبْتُم قِتَالَ الأَشْعَرِينَ وَمَذْحِبِ وَمَدْرِ مِنَ وَمَدْرِ مِنَ وَمَدْرِ مِنَ وَمَدُرُ فَأَنِ (١) وَكِنْدَةَ أَكُلَ الزَّبْدِ بِالصَّرَفَانِ (١) وقال عِمْرانُ الكَلْبِسِيّ :

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج والقاموس، وفي اللسان: « . ضَرَّبٌ من أُجُود التمر وأوْزَنيه » بالسواو ، وهو لفظ النهاية أيضا ، وفي العباب : « وهي أَرْزَنُ التَّمْرِكُلَّه » .

<sup>(</sup>٢) ومثله في العباب أيضاً عن أبي حنيف.

 <sup>(</sup>٣) في العباب ولجز اءتيها وعيظم موقعها ...

<sup>(</sup>٤) اللسان والعباب والمقاييس ٣٤٤/٣ واقتصر على جملة الشاهد، وفي الوحشيات ١١٤ «حَسِبْتُم طِعانَ».

أَكُنْتُمْ حَسِبْتُم ضَرْبَنا وجِلادَنَا على الحجْرِ أَكْلَ الزُّبْدِ بِالصَّرَفانِ؟ (١)

قال أَبو عُبَيْد : ولم يكُنْ يُهُدَى للزَّبِّاءِ شيء أَحُبُّ إليها من التَّمْرِ الصَّرَفان ، وأنشد:

ولما أَتَنْهَا العِيرُ قالَتْ : أَيْارِدُ من التَّمْرِ أَمْ هَذَا حَدِيدٌ وجَنْدَلُ ؟ ا(٢)

(ومن أَمْثَالِهِم : «صَرَفَاتُةٌ رِبْعِيَّةٌ ، تُصْرَمُ بِالصَّيْفِ ، وتُوْكُلُ بِالشَّتِيَّةِ » ) نقله أبو حَنِيفَةً في كتابِ النباتِ .

(والصِّرْفُ، بالكَسْرِ: صِبْغُ أَحْمَرُ) تُصْبَغُ به شُرُكُ النِّعالِ، نقله الجَوْهَرِيُّ، وأنشد لابن الكَلْحَبة:

كُمَيْتُ غيرُ مُحْلِفَةٍ ولكِنْ كُلُونِ الصِّرْفِ عُلَّ بهِ الأَدِيمُ (٣)

يعنى أنها خالصَةُ الكُمْتَةَ ، كُلُونَ الصِّرْف ، وفي المُحْكَم : خَالصَــةُ الصِّــةُ اللَّــوْن ، ومنــه الحديث : «فَاسْتَيْقَظَ مُحْمارًا وَجْهُه كَأَنَّهُ الصِّرْف ».

(و) الصَّرْفُ: (الخَالِصُ) البَحْتُ (من الخَمْرِ وغَيْرِها) ولو قالَ: من كُلِّ شيءٍ ، لأَصابَ ، ويُقال: شَرابُصِرْفُ ، أي: بَحْتُ لم يُمْرَجْ ، وكُذَلك دَمُّ صرْفٌ ، وبَلْغَمُّ صرْفٌ.

(والصَّيْرَفِيُّ: المُخْتَالُ) المُتَصَرِّفُ (في الْأُمُورِ) المُجَرِّبُ لها (كالصَّيْرَفِ) قاله أَبو الهَيْشَمِ ، قال سُوَيْدُ بنُ أَبسَى كاهِل اليَشْكُرِيُّ:

ولِساناً صَيْرَفِيًّا صارِماً كحُسام السَّيْفِ ما مِسَّ قَطَعْ (۱) وقالَ أُمَيَّةُ بنُ أَبِي عائِذِ الهُذَلِيُّ: قد كُنْتُ خَرِّاجاً وَلُوجاً صَيْرَفاً لم تَلْتَحصْنِي حَيْصَ بَيْصَ لَحاصِ (۱)

<sup>(</sup>۱) السان ، وفي المقاييس ٣٤٤/٣ اقتصر على جمسلة الشاهسة .

<sup>(</sup>٢) اللمان والصحاح والمقاييس ٢/٤٤/

<sup>(</sup>٣) السان وفي الصحاح من غير عزو ، وهو الكلحية في العباب والجمهرة ٢ / ٢٨ و ٣٥٦ و انظر المقاييس ٢٤٤٣ . وفي اللسمان (حلف) نسب إلى ابسن الكلحية ، قال : «واسمه هبيرة بن عبد مناف ، وكلحية أسم » ونسب في المفضيات ١ / ٢٨ إلى سلمسة ابن الخرشب الأنماري، وانظر أنساب الحيل ٤٩ والكنز القسموي ٨٨ .

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب ، وقصيدتِه في المفضليات (مف ٤٠).

<sup>(</sup>٢) شُرح أشعار الهذليين ٩٩١ واللسان ومادة (حيص) ومادة (لحص) والصحاح ، والعباب ، وفي الجمهرة ٢٩٣٢ من غير عزو ، والمقايس ٢/٢٤.

(و) الصَّيْسرَفِيَّ، والصَّيْسرَفُ ، والصَّيْسرَفُ ، والصَّيْسرَفُ : (صَرَّافُ الدَّراهِمِ) ونَقَّادُها، من المُصارَفَةِ ، وهو من التَّصَرُّفِ من المُصارِفَة ، والهاءُ للنَّسْبَة ، وقد جساء في الشَّعْرِ صَيارِيفُ ) :

تَنْفِي يَدَاها الحَصَى في كُلِّ هاجِرَةٍ نَفْي الدَّراهِيم ِتَنْقادُ الصَّيارِيفِ<sup>(۱)</sup>

لما احتاج إلى تمام الوَزْنِ أَشْبَعَ الحَرَكَةَ ضرورةً حتى صارَتْ حَرْفاً، أنشده سِيبَويْه للفَرزُدْقِ،قال الصّاغانِيُّ : وليس له .

(والصَّرَفِيُ ، محرَّكةً ، من النَّجائِبِ : مَنْسُوبٌ ) إلى الصَّرَفِ ، قالهُ اللَّيْثُ ، وَنَدُ الصَّوابُ بالدَّالِ ) وصَحَّحُوه ، وقد تقسدم .

(و) قال ابنُ الأَعرابِيّ : (أَصْرَفَ) الشَّاءِ (أَفْوَي فيه ) الشَّاءُ (شَعْرَهُ) : إِذَا (أَقْوَي فيه )

وخالَفَ بين القافية يَنْ ، يُقال : أَصْرَفَ الشَّاعِرُ القافية ، قال ابنُ بَرِّي : ولسم يَجِيء أَصْرَفَ غيره ، (أَو هو الإِقُواء ، بالنَّصْب) ذكره المُفَضَّلُ بنُ محسد الضَّبِّيُّ الكُوفِيُّ ، ولم يَعْرِف البَغداديُّونَ الضَّراف ، (والخَليلُ لايُجيزُه) – أَي الإِصْراف ، (والخَليلُ لايُجيزُه) – أي الإِصْراف ، (والخَليلُ لايُجيزُه) – أي الإِصْراف ، وكذا أصحابُه لايُجيزُونَه (وقدْ جاء في شِعْرِ العرب ، لايُجيزُونَه (وقدْ جاء في شِعْرِ العرب ، ومنه) قونه ) قونه ) قونه )

(أَطْعَمْتُ (١)جابانَ حنَّى اسْتَدَّ مَغْرِضُه وكاد ينْقَدُّ لَوْلا أَنَّهُ طافَكً (٢) ويَنْقَدُدُّ ، أَي: يَنْشَدَقُّ :

( فَقُــلُ لَجَابَانَ يَتْرُكُنَـا لَطَيَّتِـه نَوْمُ الضَّحَى بَعْدَ نَوْمِ اللَّيْلِ إِسْرَافُ) وبعضُ الناسِ يَزْعُمُ أَنَّ قُولَ امْرِىء القَيْسِ:

<sup>(</sup>۱) اللسان ، ونسبه إلى الفرزدق ، والصحاح وفي هامشه عن نسخة وقال ذو الرمة » وعن أخرى «قال الفرزدق » وفي المحمرة ٢ / ٢٥٦ الفرزدق، وأنشله سيبويه في الكتاب ( ١٠/١) برواية : و نفى الدنانير » ومثله في اللسان ( نقد ) والبيت ورد مفرداً في ديوان الفرزدق ٥٠٥ برواية ؛ و نفسى الدراهم » .

 <sup>(</sup>١) في القاموس « أطمعت » بتقديم الميم ، وفي هامشه عن نسخه « أطعمت » وفي اللسان ( طوف ) : « عَشَــَيْتُ » .

<sup>(</sup>۲) القاموس ، و هو الشاهد الواحد بعد المائة ، و في مطبوع التاب « معرضه » و المثبت من القاموس واللسمان ، و المواد : (طوف) و (غرض) و (جوب) و العباب ، و يأتي في (طوف) ويروى «اشته» بالشين .

فَخَرَّ لَرَوْقَيْهُ وأَمْضَيْتُ مُقْدِماً طُوالَ القَرَا والرَّوْقِ أَخْنَسَ ذَيّالِ (١) من الإِقْواءِ بالنَّصْب ، لأَنَّه وَصَلَ الفَعْلَ إِلَى أَخْنَسَ .

(وتَصْرِيفُ الآياتِ : تَبْيِينُها) ومنه قوْلُه تَعالَى : ﴿ وَصَرَّفْنَا الآياتِ ﴾ (٢)

والبياعات: إنْفاقُها) هكذا في سائر والبياعات: إنْفاقُها) هكذا في سائر النسخ ، والصواب: تَصْرِيفُ الدَّراهِمِ في البياعاتِ كُلِّها: إنْفاقُها ، كما هو نص العباب ، وفي اللِّسان: التَصْرِيفُ في جَميع البياعاتِ: إنْفاقُ الدَّراهِمِ ، في جَميع البياعاتِ: إنْفاقُ الدَّراهِمِ ، فق حَميع البياعاتِ: إنْفاقُ الدَّراهِمِ ، فق حَميع البياعاتِ: إنْفاقُ الدَّراهِمِ ، فق حَميع البياعاتِ : إنْفاقُ الدَّراهِمِ ،

(و) التَّصْرِيفُ (في الكَلام : اسْتِقاقَ بَعْضه من بَعْض) .

(و) التصريف (ف الرياح: تحويلُها من وَجْهه إلى وَجْهه) ومن حال إلى حال ، قال اللَّيْتُ: تَصْرِيفُ الرِّياحِ صَرْفُها من جهة إلى جهة ، وكذلك تصريفُ السَّيولِ والخُيولِ والأه وريف السَّيولِ والخُيولِ والأه والآياح: والآيات، وقال غيره، تَصْرِيفُ الرِّياح: جَعْلُها جَنُوبًا وشَمالًا وصَباً ودَبُسوراً ، فجعلُها ضُرُوباً في أَجْناسِها.

(و) التَّصْرِيفُ (في الخَمْرِ: شُرْبُها صِرْفاً) أي: غير مَمْزُوجَـةٍ .

(وصَرَّفْتُه فِي الأَمْرِ تَصْرِيفاً ، فتَصَرَّفَ) فيه : أَي (قَلَّبْتُه : فَتَقَلَّبَ) .

(و) يُقال: (اصْطَرَفَ) لعياله: إذا (تَصَرَّفَ في طَلَبِ الكَسْبِ) قَال العَجَّاجُ

\* قد يَكْسِبُ المالُ الهدانُ الجافي \* \* بغَيْرِ ماعَصْفِ ولا اصْطِرافِ(١) \*

هكذا أَنْشَدَه الجوهريُّ ، والمَشْطورُ الثاني للعَجَّاج دُونَ الأَول ، والرِّوايَــةُ

فيــه:

<sup>(</sup>۱) دیوانه/۳۷ وصدره مختلف هــو : \* فجال الصُوارُ واتـــقَیَنْ بَقَرْهَبِ \* طویل . . .» وکالمنت فی العباب ودیوانه ایضا ۳۸۰ من روایة العاوسی والسکری وابن النجاس .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج ﴿ وَلَقَدْ صُرَّفْنَا الآيات ﴾ وفي سورة ولم يرد هكذا في القرآن ﴾ وفي سورة الأحقاف الآية ٢٧ (وصَرَّفْنَا الآياتِ لِعَدَّبُ

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه/۱۱۲ واللسان ومادة ( عصف ) ونسبه في ( هدن ) لرؤية، والصحاح والثاني في العباب للمجاج

« مِنْ غير لاعَصْفِ ».

ولرُؤْبُهُ أُرْجُوزَةً على هذا السرَّوِيِّ، وليسَ المَشْطُورانِ ولا أَحدُهُما فِيهسا، قالسه الصاغانسيُّ.

( واسْتَصْرَفْتُ الله المكارِه): أي ( سَأَلتُه صَرْفَها عَنِّي ).

(وانْصَرَفَ: انْكَفَ ) هٰكذا فى النَّسَخ ، والصوابُ انْكَفَأ ، كما هو نَصَّ الْغَبابِ ، وهو مُطاوعُ صَرَفَه عن وَجُهِه فانْصَرَف ، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ الْصَرَفُوا ﴾ (١) أي: رَجَعُوا عن المَكانِ الذي اسْتَمَعُوا فيه ، وقيل : انْصَرَفُوا .

(والاشمُ) على ضَرْبَيْنِ: (مُنْصَرِفٌ، وغيرُ مُنْصَرِفٌ، وغيرُ مُنْصَرِفٍ) قال الزَّمَخْشَرِيُّ: (٢) الاسمُ يمتَذِعُ من الصَّرْفِ منى اجْتَمَع فيه اثنانِ من أسبابٍ تِسْعَةٍ ، أو تكرَّر واحدٌ ، وهي:

العَلَمِيَّة والتَّأْنِيثُ الــلاَّزِمُ لَفُظــاً أَو مَعْنَى ، نحو: سُعادَ وطَلْحَــةَ .

أَ وَوَزْن الفِعْلِ الذي يَعْلِبُه في نَحْوِ (١) أَفْعَل ، فَإِنَّه فيه أَكْثَرُ مَنه في الاسم ، أَفْعَل ، فإنَّه في الاسم ، أَوْ يَخُصُّه في نحو :ضَرَبَ ، إِنْ سُمِّى به ، والوَصْفِية في نحو : إِنَّا حُمَـر.

والعَدْلُ عن صِيغَةٍ إِلَى أُخْرَي في نحو: عُمَــرَ ، وثُلاثَ .

وأنْ يكونَ جَمْعاً ليس على زِنتِه واحد، كمساجِد ومصابِيح، إلا ما اعتلَ آخِرُه نحو جَوارٍ، فإنه في الجَرِّ والرفع كقاض، وفي النَّصْب كضوارِب، وحضاجِر وسراويل في التقدير جمع حضَجْر وسروائية .

والتَّرْكِيبُ في نحو: مَعْدِ يكَرِبَ وبَعْلَبَكَ. والتَّرْكِيبُ في نحو: مَعْدِ يكَرِبَ وبَعْلَبَكَ. والتُجْمَةُ في الأَعلام ِ خاصَّــةً.

والأَّلفُ والنونُ المُضارِعَتانِ لِأَلفَسِي التَّأْنِيثِ في نحو: عُثْمانَ وسَكْرانَ ، إِلاَّ إِذَا اضطُّرَّ الشَّاعِرُ فَصَرَفَ .

وأَما السببُ الواحدُ فغيرُ مانع أَبَدًا ، وما تَعَلَّقَ به الكوفيُّونَ في إجازة مُنْعِه في الشَّعْر ليس بثَبْتِ .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآيـــة ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) النص في المفصل ، وانظر شرحه لابن يميش ١ /٨ه

را) في مطبوع التاج « في وزن » والتصحيح من المفصـــل والعبـــاب .

وما أحَدُ سبَيه أو أسبابه العَلَمية فحكمُ الصَّرْفُ (١) عند التَّنكير، فحكمُ الصَّرْفُ (١) عند التَّنكير، كقولك : رُبَّ سُعادٍ وقطام ، لبقائه بلا سبب واحد، إلا نحو أَحْمَر ، فإنَّ فيه خلافاً بين الأَخْفَش وصاحب الكتاب .

وما فيه سَبَبان من الثّلاثيّ الساكن الحَشُو كُنُوح ولُوط مُنْصَرِفٌ في اللّغَمة الفَصيحة التي عليها التّنزيل ، اللّغَمة الشّكونِ أَحَمدَ السببينِ ، وقدومٌ يُجْرُونَه على القياس . فلا يصرفُونَه ، وقد جَمَعَهُما [الشاعر] (٢) في قوله :

لَمْ تَتَلَفَّعُ بِفَضْلِ مِثْزِرِ مِا دَعْدُ فِي العُلَبِ (٢) دَعْدُ فِي العُلَبِ (٢) وأمّا ما فيه سبب زائد ، حماه وجُور فإنّ فيهما ما في نُوح مع زيادة التأنيث، فلا مقال في امتناع صرفيه.

والتكرُّرُف نحو بُشْرَى وصَحْراء ، ومَساجد ومَصابيح نُزِّلَ البناء على ومَساجد ومَصابيح نُزِّلَ البناء على [حرف] (١) تأنيث لايقع مُنفَصلا بحال ، والزِّنَةُ التي لا واحد عليها ، مَنْزِلَةً تأنيث [ثان] (١) وجمع ثان ، انتهى كلام الزَّمَخْشَري .

(والمُنْصَرَفُ (٢) : ع، بَيْنَ الْحَرَمَيْن) الشَّريفَيْن على أَرْبَعة بُرُد من بُــدْرٍ مما يلى مَكَّــة حَــرَسها اللهُ تُعالَى .

[] ومما يُسْتَدركُ عليه : المُنْصَرَفُ، قد يكونُ مكاناً، وقـــد يكونُ مَصْـــدَرا .

وصَرَفَ الكَلمةَ : أَجْراها بالتنُّوين ِ.

والتَّصْرِيفُ: إعمالُ الشَّيْءِ في غير وَجْهِ ، كأَنه يَصْرِفُه عن وَجْهِ إلى وَجْهُ .

وتصاريفُ الأُمورِ: تَخاليفُها . والصَّرْفُ: بَيْعُ الذَّهَبِ بالفضَّة . والمَصْرفُ: المَعْدلُ ، ومنه قـولُه

<sup>(1)</sup> في مطبوع التاج « فحكمه حكم الصرف » والتصحيح من المفصل 1 /79.

 <sup>(</sup>۲) زيادة من العباب وشرح المفصل (۱ / ۱۰) وفيها النص .

<sup>(</sup>٣) البيت لحرير في ديوانه ٨٢ برواية « . . ولم تُعُذُدَ دَعُدُ . . » وهو في العباب وكتاب سيبويه ٢٢/٢ وشرح المفصل ٧٠/١

<sup>(</sup>١) الزيادة في الموضعين من العباب والمفصل ( شرح ابن

<sup>(</sup>٢) مبيطه القاموس شكلا بكسر الراء، ونص ياقسوت على فتحها .

تَعالَى: ﴿ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مِصْرِفاً ﴾ (١) وقسولُ الشاعر:

\* أَزُهَيْرُ هَلْ عن شَيْبَةٍ من مَصْرِ فِ (۲) \* ويقال: مافى فَمهِ صارفِ : أَي ناب . وصَرِيفُ الأَقْلامِ : صوتُ جَرَيا نِها بما تَكْتُبُه من أَقْضية الله تَعالَى ووَحْيهِ. وقَوْلُ أَبِي خِراشِ :

مُق ابَلَتَيْن شَدَّهُما طُفَيْ لُ بصَرافَيْن عَقْدُهُما جَمِيلٌ (٣) عَنَى بهما شِراكَيْن لَهُما صَرِيفٌ وصَرَّفَ الشَرابَ تَصْرِيفاً: لـم يَمْزُجُه ، كأَصْرَفَه ، وهذا عن ثَعْلَبٍ .

وصَريفُون: قسريةٌ قربَ الكُوفَة، وهي غيرُ التي ذَكَرَها المصَنفُ.

والصَّرِيفُ: كُلُّ شيءٍ (١) لا خِلْسطَ فيــه .

وفى حَديث الشَّفْعَة : « إِذَا صُرِّفَت الطُّرِقُ فلا شُفْعَة » أَي بُيِّنَتْ مصارفُها وشَروارعُها .

وكمُحَدِّثِ: طَلْحَةُ بنُ سِنانِ بـن مُصَرِّفِ الإِيامَىُّ، مُحَدِّث .

وكأمير : صَريفُ بنُ ذُوّال بِن شَبْوَة ، أبو قَبيلَةً من عَكُّ باليَمَن ، منهم فَقَهاءُ بنى جَعْمان أَهْل محلِّ الأَعْوَص ، لهم رياسة العلم باليَمَن .

واصْطَرَفَ لعياله : اكْتَسَبَ ، وهـــو مَجـــاز .

[صطف]\*

[] ومما يستكثرك عليه.

المِصْطَفَةُ: لغة في المِصْطَبة، أهمله المَصْطَبة، أهمله الجَماعة ، وقال الأَزْهَرِئُ: سمعت أعرابيًا من بني حَنْظَلَة يقول ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة الكهــف ، الآيــة ٥٣ .

أم لاخلسود ليباذل متكلف .

<sup>(</sup>۳) اللَّسان ۽ شرح أشعار اَلهٰذليين ً / ۱۲۱۲ َ فِي روايـــــة ، ويروى :

بموْرْكِتَيَّسْنِ من صَلوَى مِشَسبً من الثيسران عقشد هما جميسل

 <sup>(</sup>۱) في تكملة القاموس للمؤلف : « الصريف مسن كل
 شي٠ : ما لا خلط فيسه » و المنبث كالمسان .

[صعف]\*

(الصَّعْفُ: طائِرٌ صَغِيرٌ) زَعَمواً ، قالَ الصَّعْفُ: طائِرٌ صَغِيرٌ) زَعَمواً ، قالَ الله النُّ دُرَيْدِ (١) (ج: صِعافٌ) بالكسرِ .

(و) الصَّعْفَ : (شَرابُ) يَتَّخَذُ (مِن العَسَلِ ، أَو) هنو شَرابُ لأَهْلِ النَّمْنِ ، وصِناعتُه أَنْ (يُشْدَخ العنَب اليَمَنِ ، وصِناعتُه أَنْ (يُشْدَخ العنَب فيُطْرَح) في الأَوْعَيةِ (حتى يَغْلَى) قال أبو عبيد : وجُهّالُهم لايرَوْنَه نَحْمْراً ؛ لمكانِ اسْمِه ، وقيل : هو شرابُ (٢) العنب أوّل ما يُدْرِك .

(والصَّعْفانُ : المُولَعُ بشُرْبِهِ) قالَهُ ابنُ الأَعْرابِيِيِّ .

(والصَّعْفَةُ: الرَّعْدَةُ) تَأْخُذُ الإِنسانَ (من فَسزَع أَو بَرْد وغَيْرِه) هَكُذَا في النَّسخ ، والصَّوابُ أَو غيرِهِما ، كما هو نَصَ العُباب.

(وقد صُعِفَ، كَعُنِيَ، فهو مَصْعُوفٌ) أَي: أَرْعِدَ.

وقال ابنُ فارِسِ : الصادُ والعَيْــنُ والعَيْــنُ والفَــنُ

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه :

أَصْعَفَ الزَّرْعُ: أَفْرَكَ ، وهو الصَّعِيفُ، حكاهُ ابنُ بَرِّيٌ عن أَبِي عَمْروٍ

[صفف] ..

(الصَّفُّ: المصدرُ ، كالتَّصْفيفِ ) يُقالُ: صَفَّ الجَيْشَ يَصُفُّه صَفًّا ، وصَفَّ الجَيْشَ التَّصْفيفَ فيه وصَفَّفَهُ ، غير أَنَّ التَّصْفيفَ فيه المُبالَغَةُ .

(و) الصَّفُّ: (وأحِمَدُ الصُّفوفِ) ومنه الحَديثُ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فإِن تَسُويةَ الصُّفُوفِ من تَمَامِ الصَّلاةِ».

(و) الصَّفُّ: (القَوْمُ المُصْطَفُّونَ) وبه فُسِّر قولُه تعالى ﴿ وَثُمَ ائْتُوا صَفَّا ﴾ (١) قبالَهُ الأَزْهَرِيُّ ، وكَلَّذَا قَلُولُه تَعَالَى : ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا ﴾ (٢) قالَه أبنُ عَلَى ابنُ عَلَى ابنُ عَلَى اللهُ ابنُ عَلَى اللهَ

(و) الصَّفُّ: ﴿ أَنْ تَخْلُبَ الناقَــةَ

<sup>(</sup>١) انظر الجمهرة ٣/٥٧.

<sup>(</sup>٢) في الجمهرة ٣/٣٤ « عصمير العتب . . . المنع » والمثبت كاللسان .

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآينة ؛ أ.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهيف ، الآية ٤٨.

فى مِحْلَبَيْنِ أَو ثَلاثَة ﴿) تَصُفُّ بِينَها ، وأَنْشَد أَبِو زَيْد ﴿

\* ناقَـةُ شَيْخ لِإلهِ راهِـبِ \*

\* تَصَفُّ في ثَلاثَةِ المَحالِبِ \*

\* في اللَّهْجَمَيْنِ والهَنِ المُقارِبِ (١) \*

(و) الصّفَّ: (أَنْ يَبْسُطَ الطَائِر جَناحَيْهِ) وقد صَفَّت الطَّيْرُ في السَّماء تَصُفُّ صَفَّا: بَسَطَت أَجْنِحَتَها ولم تُحرِّكُها، وقولُه تَعالى: ﴿ والطَّيْرُ صافّاتٍ ﴾ (٢) أي: باسِطات أَجْنِحَتَها.

(و) الصَّفُّ (: ةَ بِالْمَعَرَّةِ ) وفسى العُبابِ (٣): ضَيْعَةً بِها .

(و) قولُه تَعالى: ﴿ و (الصَّافَاتِ صَفَّا) (٤) ﴿ هِ مَا المَّصْطَفُّونَ صَفَّا) (٤) ﴿ هِ مِنْ المُصْطَفُّونَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴾ (٥) وذلك أَنَّ (لَهُم مَراتِبَ يَقُومُونَ عليها صُفُوفاً ، كما يَصْطَفُ المُصَلُّونَ ) .

(و) فى الحَدِيثِ: ( ﴿ يُؤْكُلُ مَادَفَّ ، وَلا يُؤْكُلُ مَادَفَّ ، ولا يُؤْكُلُ مَاصَفَّ ﴾ ) تَقَــدُّم ذِكْـرُه (فى دف ف) فراجِعْه .

(والمَصَفُّ: موضِعُ الصَّفِّ) فسى الحَرْبِ (ج: مَصَافُّ).

(و) فى الصَّحاح: (ناقَةٌ صَفُوفٌ): للتى (تَصُفُّ أَقْداحاً من لَبَنِها) إذا خُلِبَتْ (لكَثْرَتِه) أَى: اللَّبَنِ ،كما يُقال: قَرُونٌ وشَفُوعٌ ، قال:

\* حَلْبِانَةً رَكْبانَـةً صَفُـوفِ \* \* تَخْلِطُ بِينَ وَبَرِ وصُـوفِ (١) \*

(أَو) الصَّفُوفُ : هي التي (تَصُفُّ يَدَيْها عندَ الحَلْبِ) نَقَلَه الجَوْهَرِئُ، والصّاغانيُّ، زادَ الأَخيرُ:

(وصَفَّتِ الإبِلُ قَوائِمَها ، فَهِيَ صَافَّةٌ وصَوافٌ ، وفي التَّنْزِيلِ : ﴿ فَاذْكُرُوا السَّمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوافٌ ﴾ (٢) أَيْ : مَصْفُوفَةً ) للنَّحْرِ ، تُصَفَّفُ ثُمَّ تُنْحَرُ ، مَنْصُوبَةً للنَّحْرِ ، تُصَفَّفُ ثُمَّ تُنْحَرُ ، مَنْصُوبَةً على الحالِ ، أَي : قد صَفَّتْ قوائِمَها ،

<sup>(</sup>١) اللسان و ادة ( لهجم ) و الصحاح و العباب .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، الآيــة (٤ . .

<sup>(</sup>٣) لفظ العباب 1 صَفَّ » بدون أل .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات، الآيسة ١

<sup>(</sup>ه) سورة الصافات ، الآيسة ١٦٥ .

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (حلب) والصحاح والعباب، وفي الجمهرة ۲۷٤/۱ «رَكْبانة حَلْبانَة» (۲) سورة الحسج ، الآية ۳٦ .

فاذْكُرُوا اسمَ اللهِ عليها في حالِ نَحْرِها صوافَّ، قالَ الصّاغانِيُّ : (فَ واعِلُ الْمَعْنَي مَفَاعِلَ ، وقيل : مُصْطَفَّةً ) أَي : أَنَّهَا مُصْطَفَّةً في مَنْحَرِها ، وعن ابنِ (١١) عَبُّاسِ «صَوافِن» وقال : مَعْقُ ولَة ، يَعُولُ : باسِمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ ، اللهِ منكَ ولَكَ . منكَ ولكَ .

(و) قالَ : عن ابْنِ عَبّاد : (الصَّفَفُ محرَّكَةً : مايُلْبَسُ تحتَ الَّذْرِعِ ) يومَ الحَــرْبِ

(وصُفَّةُ السدّارِ، و) صُفَّةُ (السَّرْجِ: م) مَعْرُوفٌ (ج: )صُفَفٌ (السَّرْجِ: م) مَعْرُوفٌ (ج: )صُفَةً الْحُصَرَدِ على القِياسِ، وهي التي تَضُمُ الْعُرْقُوتَيْنِ والبِدادَيْنِ من أَعْلاهُما وقال ابنُ الأَثِيرِ: صُفَّةً السَّرْجِ بِمَنْزِلَةِ المِيشَرَةِ، ومنه الحَدِيثُ السَّرْجِ بِمَنْزِلَةِ المِيشَرَةِ، ومنه الحَدِيثُ (نَهِي عن صُفَفِ النَّمُورِ».

(۱) في هامش مطبوع التاج : « قوله : وعن ابن عباس صوافن » لفظه في اللسان : وعن ابن عباس في قوله تعالى « ضوَافَّ : قالُ : قياماً ، وعن ابن عُمر في قوله : « صَوافٌ » . قال : تُعقلُ وتَقُدوه على ثلاث ، وقرأها ابن عباس «ضوافِن » وقرأها ابن عباس «ضوافِن » وقرأها ابن عباس «ضوافِن » وقال : معقولة ... النح »

وقالَ اللَّيْثُ : الصَّفَّةُ من البُنْيانِ : شِبْهُ البَهْوِ الواسع الطَّوِيلِ السَّمْكِ . وهو في الثاني مَجازٌ . (و) الصَّفَّةُ (من الدَّهْرِ : زَمَانٌ منه) يُقال : عِشْنا صُفَّةً من الدَّهْرِ ، نَقَلَه الصَّاغانِيُّ ، وهو مَجازٌ .

(وأهلُ الصّفّةِ) جاءً فِكُرهُم في المَحديثِ: (كَانُوا أَضْيَافَ الْإِسْدَلامِ) مِن فُقَرَراءِ المُهاجِرِينَ ، ومَنْ لم يَكُنْ له مِنهُم مَّمنْزِلُ يَسْكُنُه (كَانُوا يَبِيتُونَ فَى مَسْجِدِه صَلَّى الله عليهِ وسَلَّم ، وهي في مَسْجِدِه صَلَّى الله عليهِ وسَلَّم ، وهي مَوْضِعٌ مُظلَّلُ من المَسْجِدِ) كانسوا يَأُوونَ إليه ، وكانُوا يَقِلُونَ تسارةً ، يَأُوونَ إليه ، وكانُوا يَقِلُونَ تسارةً ، وقد سَبق لى في ضَسْطِ ويكثُرُونَ تارةً ، وقد سَبق لى في ضَسْطِ أَهْلِ الزَّلْفَةِ ، في التَّوسُلِ بِأَهْلِ الصَّفَّةِ » أَهْلِ الزَّلْفَةِ ، في التَّوسُلِ بِأَهْلِ الصَّفَّةِ » أَوصَلْتُ فيه [أَسْماءَهُم] (١) إلى اثنَيْنِ أوصَلْتُ فيه [أَسْماءَهُم] (١) إلى اثنَيْنِ وتَسْعِينَ اسْماً

وفى المُحْكَم : وعَذَابُ يَوْمِ الصَّفَّةِ ، كَعَذَابِ يومِ الظَّلَّةِ ، وفى التَّهْذَيبِ : قَالَ اللَّيْثُ : وعَذَابُ يومِ الصَّفَّةِ : كَانَ قَوْمٌ عَصَوْا رَسُولَهُم ، فأَرْسَلَ اللهُ عليهم (١) زيادة للإيضاح .

حَسرًا وغَمًّا غَشِيهُم مِن فَوْقِهِمْ حَتَى هَلَكُوا . قالَ الأَزهرِيُّ : الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ في كِتابِه : ﴿ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾ (١) للله في كِتابِه : ﴿ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾ (١) لاعَذَابُ يَوْمِ الصَّفَّةِ ، وعَذَبَ قَدُومَ شُعَيْبُ إِبِهِ ، قالَ : ولا أَدْرِي ما عَذَابُ يومِ الصَّفَّةِ ، وهكذا نَقَلَه الصّاغانِييُّ يومِ الصَّفَّةِ ، وهكذا نَقَلَه الصّاغانِييُّ يومِ الصَّفَّةِ ، وهكذا نَقَلَه الصّاغانِييُّ . أَيْضًا في كِتابَيْهِ ، وسَلَّمَهُ .

قلتُ: وكأنَّه يَعْنِى بالصَّفَّةِ الظَّلَّةَ، لاتِّحادِهِما فى المَعْنَى ، وإليه يُشسيرُ قولُ ابنِ سِيدَه الماضِى ذِكْرُه، فَتَأَمَّلْ.

(والصَّفيفُ، كأمير: ماصُفَّ فِي الشَّمْسِ ليَجِفَّ) وقد صَفَّه في الشَّمْسِ ليَجِفَّ) وقد صَفَّه في الشَّمْسِ صَفَّا، ومنه حَديثُ ابنِ الزُّبَيْرِ: « أَنَّهُ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفيفَ الوَّخِشِ، وهو كانَ يَتَزَوَّدُ صَفيفَ الوَّخِشِ، وهو مُحْرِمٌ » أَي : قَديدَها، نَقَلَه صاحِبُ اللِّسانِ والصاغاني .

(و) فى الصِّحاح: الصَّفِيفُ: ماصُّفُ من اللَّحْمِ (على الجَسْرِ ليَنْشَوِى).

وقسالَ غَيْرُه : والَّذِى يُصَفُّ عَلَسَى الحَصَى ثم يُشْوَى .

وقيل : الصَّفِيفُ من اللَّحْمِ : المُشَرَّحُ عُرْضًا ، وقيِلَ : هو الَّــذَى يُغْلَى إِغْــلاءَةً ، ثم يُرْفَحُ .

وقال ابنُ شُمَيْل : التَّصْفِيفُ: مثل التَّصْفِيفُ: مثل التَّشْرِيحِ ، هو أَنْ تُعَرِّضَ البَضْعَةَ حتى تَرِقً ، فَتَرَاها تَشِفْ شَفْيِفاً . اللهُ اللهُ

وقال خالدُ بنُ جَنْبَةَ : الصَّفيفُ : أَن يُشَرِّحَ اللَّحْمُ غَيْرَ تَشْرِيحِ الْقَدِيدِ ، وَلَكَن يُوسَّعُ مشلَ الرُّغْفانِ ، فإذا دُقَّ الصَّفيفُ ليُوْكَلَ فهُوَ قَدِيرٌ ، فإذا تُرِكَ الصَّفيفُ ليُوْكَلَ فهُوَ قَدِيرٌ ، فإذا تُرِكَ ولم يُسدَقَ فهُو صَفيفٌ ، وأَنشَدَ الجَوْهَرِيُ لا مُسرِئُ الْقَيْسِ :

فظل طُهاةُ اللَّحْمِ مِنْ بَيْنِ مُنْضِجِ صَفِيفَ شِواءً أَو قَدِيدٍ مُعَجَّلِ (١) (وصَفَفْتُ القَوْمَ) أَصُفَّهُم صَفَّا (: أَقَمْتُهُم في الحَرْبِ وغَيْرِها صَفًا).

(والسَّرْجَ : جَعَلْتُ له صُفَّةً) وهي كَهَيْثَةِ المِيشَرَةِ ، وهو مَجازٌ ، وقد نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ وغيرُه ، (كأَصْفَفْتُه) وهي لُغَــةٌ ضَعِيفَةٌ ، نَقَلَه الصّاغانيُّ .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية ١٨٩.

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۲/ رفیه « وظل » واللسان و الصحاح و العبب و المقاییس ۴ /۲۷۲ و ۴۲۷ .

(والصَّفْصَفُ) كَجَعْفَرٍ: (المُسْتَوِى مِنَ الأَرْضِ) كما في الصِّحاح ، وهو مِنَ الأَرْضِ) كما في الصَّحاح ، وهو قُولُ أَبِي عَمْرٍو ، وقالَ غيرُه : الأَمْلَسُ ، وفي التنزيل: ﴿فَينَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً ﴾ (١) قال الفَرْاءُ : الصَّفْصَفُ : السِنْ الأَعرابيِّ : هي القَرْعاءُ . وقالَ ابنُ الأَعرابيِّ : هي القَرْعاءُ . وقالَ مُجاهِدٌ : أَي مُسْتَوِياً ، والجمعُ صَفاصِفُ ، قالَ العَجَاجُ :

\* من حَبْلِ وعَسَاءً تُناصِى صَفْصَفًا (٢) \* وقال الشَّامُ :

غَلْبِاءُ رَقْبِاءُ عُلْكُومٌ مُذَكَّرَةٌ لِدَفِّهِا صَفْصَفٌ قُدَّامُهُ مِيلُ (٣)

(و) قال آخــر:

إذا رَكِبَتْ داوِيَّةً مُلْلَهِمَّةً وغَسرَّدَ حادِيها لها بالصَّفاصِفِ<sup>(3)</sup> (وصَفْصَفَ) الرَّجُلُ: (سارُ وَحْدَهُ فيه) نقلَه الصاغانيُّ.

(و) الصَّفْصَفُ : (حَرَّفُ الجَبَلِ) نقله ابن عَبِّهاد .

(و) الصَّفْصَفَةُ (بهاءِ: السِّكْباجَةُ) عن أَبِي عَمْرِو (كالصَّفْصافَة) وهي لُغَةً تُقَفِيَّةً ، ومنه قُولُ الحَجّاجِ لَطَبّاخِه: « اعمَلْ لِي صَفْصافَةً ، وأكثِرْ فَيْجَنَها » (١)

(و) الصَّفْصُ فَ (كَهُ دُهُ دِ : العُصْفُورُ) في بَعْضِ اللَّغاتِ ، قالَه ابْنُ دُرَيْسِدِ (٢)

(وصَفْصَفَتُه : صَوْتُه ) نقله الصّاغانِيُّ .

(والصَّفْصاف) بالفتح (: شَجَرُ الخِلافِ) كما في الصّحاح ، وهي لغة شاميَّة ، قال شيخُنا : سَبقَ له أَنَّ الخِلاف، ككِتاب : صِنفٌ من الصَّفْصافِ ، وليسَ بهِ ، وهُنا جَزَمَ بأنَّه هُو ، ففي كلامِه تَدافعٌ ظاهرٌ ، كما أشار إليه في النامُوس ، ولَعَلَّه ويه خِلافٌ ، أشار فِي كل مَوْضِعِ

<sup>(</sup>١) سورة طسه ، ألآيسة ١٠٩ .:

<sup>(</sup>٢) ديوانه /٨٣ والعباب ، وفي مطبوع التاج « تناجى » والمثبت ما سبق .

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٧٧ وفيه « قدامها » والمثبت كالنباب ، وفي المسان (غلب وعلكم ) نسبه إلى كعب بن زهنير وانظر شرح ديوانه /١٠ .

<sup>(1)</sup> في مطبوع لتأخ (دُو اية) والمثبت من اللهان ، وفيه البيت.

<sup>(</sup>١) العباب، وفيه: ﴿ والفَيْهُ جَن : السَّدَابُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الجمه المعهد (٢)

إلى قَوْل ، وفيه نَظَر ، فَتأَمَّل . (واحِدَتُه بهاء) .

(وصَفْصَفَ: رَعاهُ) نَقَلَه الصَّاغانِيُّ. (وصافُّوهُم في القِتالِ : وَقَفُوا مُصْطَفِّينَ) كما في العُبابِ (١).

(و) يُقالُ: (هو مُصافِّى) أَى: (هو مُصافِّى) أَى: (صُفَّتُهُ بحِداءِ صُفَّتِى) نقله ابنُ دُرَيْدٍ.

(والتَّصافُّ: التَّساطُرُ) نَقَلَهُ ابسنُ دُرَيْد، يقال: تَصافُّوا: أَى صارُوا صَفَّاً.

وتَصافُّوا عليه : اجْتَمَعُوا صَفًّا .

وقال اللَّحْيانِيُّ: تصافُّوا على الماء ، وتَضَافُوا على الماء ، وتَضَافُوا على الماء ؛ إذا اجْتَمَعُوا عليه ، ومِثْلُه (٢) : تَصَوَّكَ في خُرْثِه ، وتَضَوَّكَ : إذا الْمَتَلَطَّخَ به ، وصَلاضِلُ الماء وضَلاضِلُه .

(واصْطَفُّوا: قامُــوا صُفُوفاً) نَقَلَه ابنُ دُرَیْدٍ، وهو مُطاوِعُ صَفَّهُم صَفًّا.

[] ومما يُسْتَدُرَكُ عليــه:

الصَّفْصَفَةُ: الفَلاةُ، عن ابنِ دُريْدٍ.

والصَّفْصَفَةُ: دُوَيْبَّةُ ، وهي دَخِيلٌ في العَرَبيّة ، قال اللَّيْثُ : هي الدُّوَيْبَّةُ التي تُسَمِّيها العَجَمُ السِّيْسُك (١) .

والصَّفْصِافُ: حِصْنٌ مَعْرُوُفٌ، من ثُغُورِ المَصِيصةِ، كما في النُبابِ(٢).

والنَّصْفِيفُ: مُبالغَةٌ في الصَّفِي ، قَالَهُ ابنُ دُرَيْدٍ.

وتَصْفِيفُ اللَّحْمِ: تَشْرِيحُه ، عن ابنِ شُمَيْدِ .

والصَّفاصِفُ: وادِ عن ابنِ عبّادٍ . وفى حَدِيثِ أَبى الدَّرْداءِ – رضِيَ الله عنه – : «أَصْبَحْتُ لا أَمْلِكُ صُفَّـةً

<sup>(</sup>١) الذى في العباب « وصافُّوهم في القيتال ِ » ولم يقل : « وقفُوا مُصْطَفَيِّن » . (٢) يمنى مثله في أنه يقال بالصاد وبالضاد .

<sup>(</sup>١) كذا ضبطه في العباب مصححاً بسكون اليا. والسين .

 <sup>(</sup>۲) معجم البلدان ( الصفصاف ) وأنشد فيه قول المهلهل
 تصر بن حمدان لما غزاه سيف الدولة :

وبالصَّفْصافِ جَسَرَّعْنَسا عُلْسُوجيًّا شَيْسُداداً منهم كأشَّ المسَّنْسُونِ

ولا لُفَّة » الصَّفَّةُ: ما يُجْعَلُ عَلَى الرَّاحَةِ مِنَ الصَّفَّةُ: اللَّقْمَةُ اللَّقَامَةُ اللَّقَامَةُ اللَّقَامَةُ اللَّقَامَةُ اللَّقَامَةُ اللَّقَامَةُ اللَّهَامِةُ اللَّهَامِةُ اللَّهَامِةُ اللَّهَامِةُ اللَّهَامُةُ اللَّهَامُةُ اللَّهُ اللَّهَامُةُ اللَّهَامِةُ اللَّهَامِةُ اللَّهَامِةُ اللَّهَامِةُ اللَّهَامُةُ اللَّهَامُةُ اللَّهَامُةُ اللَّهَامُةُ اللَّهَامُةُ اللَّهُ اللْمُ

وصَفْصَفَةُ الغَضَى: مَوْضِعٍ .

وذَكر ابنُ بَرِّي \_ في هذه الترْجَمة \_ صفُّونَ ، قالَ : وهو مَوْضِعٌ كَانَتْ فِيه حَرْبٌ بينَ عَلِي ومُعاوِية رضِي اللهُ عنهما ، وأَنْشَدَ لمُدْرِكِ بن خُصَيْنِ اللهُ الأُسدى :

وصِفُّونَ والنَّهْرُ الهَنِيُّ ولُجُّةً مِن البَحْرِ مَوْقُوفٌ عَلَيْها سَفِينُها (١)

قال ، وتَقُولُ في النَّصْبِ والجَرِّ : ومن رَايْتُ صِفِينَ ، ومَرَرْتُ بِصِفِينَ ، ومن أَعْرِبَ النونَ قالَ : هذه صِفِينُ ، ورأَيتُ صِفِينَ ، وقالَ في تَرْجَمة «صفَّى» –عند صفين ، وقالَ في تَرْجَمة «صفَّى» –قال : حَقَّه كلام الجَوْهَرِيِّ على صِفِين – قال : حَقَّه أَنْ يُذْكُرَ في فصل «صفف» لأَنَّ نونَه زائِدةً ، بدليلِ قولِهم : صفَّونَ فيمَنْ نونَه أَعْرَبَه بالحُروف . قلتُ : وسيأتي الكَلامُ عليه في النون .

والصَّفَّان: قَرْيةٌ بمِصْرَ ، وقد رأيتُهُ عَمَّا ، وقد رأيتُهُا جَمَاعَةً رأيتُهُا جَمَاعَةً (١) السان .

من المُحْدِّثينَ، ويُقال في النَّسبةِ إليها: الصَّفِّيُّ.

وأبو مالك بِشْرُ بنُ الحَسَنِ الصَّفِّى نُسِب إلى لُزُومِه الصَّفَّ الأَوَّلَ حَمْسِينَ سنةً ، وهو من رِجالِ النَّسائِسَيَّ ، نَقَلَهُ الحافِظُ .

والصَّفِّيَّةُ ، بالضمِّ : هم الصَّوفِيَّة ، نُسِبُوا إلى أَهـلِ الصَّفَّـةِ ، أَشَارَ ك، الزَّمَخْشَرِيِّ في « ص و ف » .

## [ص ق ف] .

(الصَّقُوفُ) أَهْمَلُهُ الجَوْهِرِيُّ ، وقالَ السَّفَالُ ) قسال الشَّعْرَائِيِّ : إِنَّهِي (المَظَالُ ) قسال الأَّزْهَرِيُّ : (والأَصْلُ ) فيه (السِّينُ )أَوْرَدَهُ اللَّمْانِ . الأَّزْهِرِيُّ والصاغانِيُّ وصاحبُ اللِّسانِ .

[] ومما يُستدركُ عليه:

الصَّقائِفُ: طَوائِفُ نامُوسِ الصَّائِد، لَعْدَةً فَى السَّينِ ، وَهٰكَذَا أُنْشِكَ قُولُ لَعْدَةً فَى السَّينِ ، وَهٰكَذَا أُنْشِكَ قُولُ أَوْسِ قَ فَ ».

<sup>(</sup>۱) يعنى أوس بن حجر ، والبيت المشماد إليه هو قواه كما في ديوانه ۷۰ واللمان والعباب (سفف): فسلاقمى عليهما من صبساح مسد مسمسراً لنسامُوسيمه بسين الصسفيح سسقائيف

# [ص ل خ ف]

( الصِّلَّخْفُ ، كَجِرْدَحْلِ ) أَهْمَلَـهُ الجَوهَرِيُّ وصاحبُ اللَّسانِ ، وقالَ ابنُ عبّاد: هو (مَتـاعُ الدَّابَّةِ ، أَو ) هـو (الرَّحْلُ (۱) الَّذِي بَيْنَ قَوائِمِه ) .

قال: (و) يُقال: ﴿ قَصْعَةُ إَصِلَخْفَةً : فَطْحَاءُ مَ فَطْحَاءُ عَرِيضَةً ﴾ ونَصَّ المُحيطَ فَطَيْحاءُ مَ وليسَ فيه ﴿ عَرِيضَة ﴾ ثم إنَّ السدى فى فسخ الكتاب كُلِّها بالخاء المُعْجَمَة ، والذى فى المُحيطِ والعُبابِ بإهمالِها ، فانْظُر ذلك .

#### [ص ل ف] \*

(الصَّلْفُ) بالفَتْح : (خَوافِي قَلْبِ النَّخْلَةِ ، الواحِدَةُ بهاءً) عن ابن الأَعرابِيِّ ، كما فِي العُبابِ .

(و) الصَّلَفُ (بالتَّحْرِيكِ : قِلَةُ نَمَاءِ الطَّعَامِ وبَرَكَتِه) وفي اللِّسانِ : قِلَّةُ النَّزَلِ والخَيْرِ، وهو مَجازٌ .

(و) الصَّلَفُ: (أَنْ لاتَحْظَى المَرْأَةُ عَندَ زَوْجِها) - وكذا قَيِّمها - وأَبْغَضَها (١) عَندَ زَوْجِها) - وكذا قَيِّمها - وأَبْغَضَها (وَهِيَ نَقَلَه الجَوْهَرِي، أَي: لِقلَّة خَيْرِها (وَهِيَ صَلِفاتٌ صَلِفَةٌ ) كفَرِحة إِ (من) نِسْوة (صَلِفات وصَلائِفَ) اقْتَصَرَ الجوهيريُّ على المُّخيرِ، وهو نادرٌ، وأنشَد للقُطامِيِّ يصفُ امْسرَأَةً:

لها رَوْضَةً في القَلْبِ لَمْ تَرْعَ مِثْلَها فَرُوكً ولا المُسْتَغْبِراتُ الصَّلاثِفُ(٢)

وفى الحديث: «أنامسرأة قالَتْ: يارسُولَ قالَتْ: يارسُولَ الله لو أنَّ المَرْأة لاتتَصَنَعُ لزَوْجِها لَصَلِفَتْ عِنْدَه » وفى حديث عائشة \_رضى الله عنها \_ أنها قالَتْ: «تَنْطَلِقُ إِحْداكُنَّ فتصانِعُ بمالِها عن ابْنَتِها الحَظيَّة ، ولو صانَعَتْ عن ابْنَتِها الصَّلْفَة كانَتْ أَحَـقٌ ».

(و) الصَّلَفُ : (التَّكَلُّمُ بِمَا يَكُرَهُهُ صاحِبُكَ) يُسْتَعملُ في الرَّجُلِ والمَرْأَةِ، كما في العُبابِ.

<sup>(</sup>١) في هامش القاموس عن بعض نسخه « متاع الدَّابَّة والرَّجُــل » وفي العباب « أو الرَّجُــل . . . الخ » .

 <sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج ، وعبارة الصحاح والعباب: « إذا لم تحظ عند زوجها وأبغضها ،
 يقال : امسرأة صَلفَةً . . . الخ » .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه /۲۹ والسان ، ومادة ( فرك ) ومادة ( عبر )
 وللصحاح و العباب .

(و) الصَّلَفُ أَيضًا: (التَّمَدُّحُ بما ليسَ عِنْدَكَ) نَقَلَهُ الصاغانِيُّ أَيضًا.

(أو) الصَّلَفُ: (مُجَاوَزَةُ قَدْرِ الظَّرْف) والبَزاعَة ، (والادِّعاءُ فوقَ ذٰلك تَكَبُّراً) قال الجَوْهَرِيُّ: هٰكذا زَعَمَه الخَليلُ ، وهو في اللِّسانِ ، وقيلَ<sup>(1)</sup>: هو مُـولَّدُ

(وهُو) رَجُلُ (صَلِفٌ، كَكُتف) نقله الجَوْهِرِئُ ، وقال أَبُو زَيْدٍ: رَجُلُ صَلِفً الْجَوْهِرِئُ ، وقال أَبُو زَيْدٍ: رَجُلُ صَلِفًا وَصَلَفَاء وَصَلَفَاء وَصَلَفِينَ ) كَسَكَارَى وحُنفاء وفُرِحِينَ ، وصَلَفِينَ ) كَسَكَارَى وحُنفاء وفُرِحِينَ ، وفي الحَدِيثِ: «آفَةُ الظَّرْفِ الصَّلَفُ أَن الطَّلْوُ فِي الطَّرْف ، قالَ البنُ الأَثِيرِ: هنو الغُلُو فِي الظَّرْف ، وقال والزِّيادَةُ على المقدارِ مع تكبُّر ، وقال ابنُ الأَعرابي : الصَّلَفُ مَأْخُودُ من الطَّيالِ الأَخْد للماء ، فهو قليل المَخْد للماء ، فهو قليل الخَيْرِ ، وقال قسومُ : هو من قولهم : الخير ، وقال قسومُ : هو من قولهم : إذا كان تَخينا ثقيلًا ، فالصَّلَفُ بهذا الاَخْتِيارُ ، فالصَّلَفُ في غيرِ مَوْضِعِه . فالعامَة وَضَعَتْ الصَّلَفَ في غيرِ مَوْضِعِه . والعامَّة وَضَعَتْ الصَّلَفَ في غيرِ مَوْضِعِه .

(و) الصَّلِفُ (ككَتِفِ: الإِناءُ الثَّقِيلُ) الشَّخِينُ .

(وإناءً صَلفٌ: قَليلُ الأَخْدِ للماءِ) وقالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ : الصَّلفُ: الإِناءُ الصَّغيرُ.

(وسَحَابُ صَلَفٌ: كَثِيرُ الرَّعْدِ، وَلَيْلُ الرَّعْدِ، وَلَيْلُ المَاءِ) نَقَلَهُ الجَوْلَمْرِيُّ، وهمو مَجَدازٌ، وفي الأَساس: صَلِفَت السَّحَابَةُ: إذا قَالٌ مَطَرُها

قال الجَوْهَرِئُ : (وفي المَثَلِ : «رُبُّ صَلَفٍ ) ضُبِط بكُسْرِ السلام وفَتْحِها (تَحْتَ الرَّاعِدَةِ » يُضْرَبُ لمَنْ يَتَوَعَّدُ) كما في العُبابِ وفي الصِّحاح يَتَواعَدُ (١) (ثُمَّ لا يَقُومُ بِهِ ) وعلى هذا اقْتَصَر (ثُمَّ لا يَقُومُ بِهِ ) وعلى هذا اقْتَصَر الجوهرِئُ ، (أو) يُضْسرَبُ ( للبَخِيلِ المُتَمَوِّلُ ) أي : هذا مع كَثْرة المُتَمَوِّلُ ) أي : هذا مع كَثْرة (١) في الصحاح الطبوع : «يتَوَعَدُ مُكالعباب .

<sup>(</sup>۱) في هامش مطبوع التاج : «قوله ؛ مولد ، كيف هذا مع وروده في الحديث الذي سيذكره قريباً ،

 <sup>(</sup>۲) تنظیره بسكاری یقتشی جواز ضم الصاد وفتحها ،
 وهی في القاموس واللمان والعباب مفتوحه .

ما عِنْدَه من المالِ مع المَنْعِ - كَالْغَمَامَةِ الكَثْيرةِ الرَّعْدِ مع قِلَةِ مَطَرِها، قاله أَبُو عُبَيْدٍ: (أَو) يُضْرَبُ (للمُكْثرِ مَدْحَ نَفْسِهُ ولا خَيْرَ عِنْدَهُ) وهذا قَوْلُ ابنِ دُرَيْدٍ .

(وفي المَثَلِ) هَكذا هو في الصِّحاحِ والعُبابِ ، وذكرَه ابنُ الأَثيرِ حَدِيثاً : «مَنْ يَبْعِ في الدِّينِ يَصْلَفْ » (۱) قال الصّاغانِيُّ : (أَى مَنْ يُنْكِرْ في الدِّينِ قال الصّاغانِيُّ : (أَى مَنْ يُنْكِرْ في الدِّينِ عَلَى الناسِ) ويرَ له عليهِمْ فَضْلاً يَقِلَّ عَيرُه عَنْدَهُم ، و (لم يَحْظَ مِنْهُمْ ، يُضْرَبُ في الحَثِّ على المُخالَطَةِ مع يُضْرَبُ في الحَثِّ على المُخالَطَةِ مع التَّمَسُكِ بالدِّينِ ) ونصُّ الصّحاح : هو التَّمَسُكِ بالدِّينِ ، أَى : الناسِ ، ولا يُرْزَقُ منهم من أَمْثالِهِم في التَّمَسُكِ بالدِّينِ ، أَى : المَحْظَى عِنْدَ الناسِ ، ولا يُرْزَقُ منهم الصَّحَةِ ، قالَ ابنُ بَرِّي : وأَنْشَدَه ابنُ المَحْبَّة ، قالَ ابنُ بَرِّي : وأَنْشَدَه ابنُ السَّحِبَّة ، قالَ ابنُ بَرِّي : وأَنْشَدَه ابنُ السَّحِبَّة ، قالَ ابنُ بَرِّي : وأَنْشَدَه ابنُ السَّحِبَّة ، قالَ ابنُ بَرِّي : وأَنْشَدَه ابنُ السَّحِبِ السَّحِبَة ، قالَ ابنُ بَرِّي : وأَنْشَدَه ابنُ السَّحِبَة ، قالَ ابنُ بَرِّي : وأَنْشَدَه ابنُ السَّحِبَة ، قالَ ابنُ بَرِّي : وأَنْشَدَه ابنُ

« ومَنْ يَبْعِ فِي الدِّينِ يَصْلَفْ » (٢)
قال ابنُ الأَثِيرِ : مَعْناه : أَي مَنن

يَطْلُبْ فِي الدِّينِ أَكْثَرَ مِمَا وَقَفَ عليهِ يَقِسلَّ حَظُّه .

(والصَّلْفاءُ ، وبها ؛ ، ويُكْسَرانِ) اقْتَصَرَ الجوهرِيُّ على الأُولى ، وقالَ : هي (الأَرْضُ) الصَّلْبَةُ ، ونصَّ الأَصْمَعِيِّ في النوادرِ : هي (الغَلِيظَةُ الشَّلِيدَةُ ) مِن الأَرْضِ ، وقالَ ابنُ الأَعْرابِييِّ : المَكانُ الغَليظُ الجَلْدُ .

(أُو) الصَّلْفاءُ: (صَفاةٌ قد اسْتَوَتْ في السَّوَتُ في الأَرْضِ) ويُقيالُ: صِلْفاءةٌ (١): كحِرْباءة مِ ، قالَهُ ابنُ عَبِّادِ .

(أو الأَصْلَفُ والصَّلْفاءُ: ماصَلُبَ من الأَرْضِ) فيه حجارةً ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ من الأَرْضِ) فيه حجارةً ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ (ج: أَصَالِفُ، وصَلافِي، بكسرِ الفاءِ) ؛ لأَنه غَلَبَ غَلَبَةَ الأَسْماءِ ، فأَجْروهُ في التَّكْسِيرِ مُجْرَى صَحَراء ، ولم يُجْرُوه مُجْرَى وَرْقاءَ قبلَ التَّسْمِية ، قال أَوْسُ ابنُ حَجَرِ :

وخَبَّ سَفا قُسرْيانِه وتَوَقَّسدَتْ عليهِ من الصَّمَانَتَيْنِ الأَصالِفُ (٢)

<sup>(</sup>١) السان .

<sup>(</sup>۲) في تهذيب الألفاظ / ۳۵۰ وضبطه «يصْلَفُ» بالرفع ، وفسره بقوله : «أى يَقَبِلُ نُزَله فيه » وانظر جمهرة الأمثال ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « صلفاء ، كعرباء » والمثبث مسن العباب ، عن ابن عباد .

<sup>(</sup>۲) ديوانه/۲۸ والسان والسب

(و) الصَّلِيفُ (كَأَمِيرٍ عُرْضُ الْعَنْقِ ، وهُما صَلِيفانِ) من الجانبيْنِ ، الْعَنْقِ ، وهُما صَلِيفانِ) من الجانبيْنِ ، يُقالُ : مُضَرَبَه على صَلِيفَيْهِ ، أَى : على صَحيفَتَى (١) عُنُقِه ، قالَ جَنْدَلُ بنُ المُثَنَّى :

\* يَنْحَطُّ مِن قُنْفُدَ ذِفْراهِ الذَّفِيرِ \* \* يَنْحَطُّ مِن قُنْفُدُ ذِفْراهِ الذَّفِيرِ \* (٢) \* عَلَى صَلِيفَىْ عُنُقٍ لَأُمِ الفِّقَرْ \* (٢)

(أو هُما رَأْسُ) هٰكذا في سائرِ النُّسخِ ، ونصُّ أَبِي زَيْدٍ في النوادرِ : رَأْسَا (الفَقْرَةِ التي تَلِي الرَّأْسُ مَن رَأْسَا (الفَقْرَةِ التي تَلِي الرَّأْسُ مَن شَقَيْها) أَي: الْعُنُقِ ،وقِيلَ : هُما ما بَيْنَ اللَّبَّةِ والقَصَرَةِ .

(و) الصَّلِيفانِ: (عُودانِ يَعْشَرِضانِ) كما فى العُبابِ، وفى اللِّسانِ: يُعَرَّضانِ (عَلَى الغَبِيطِ، تُشَــدُّ بِهِما اللَّحامِلُ) ومنه قَــوْلُ الشَّـاعِرِ:

ويَحْمِلُ بَرَّهُ فِي كُلِّ هَيْجُا وَيَحْمِلُ بَرَّهُ فِي كُلِّ هَيْجُا أَقَبُّ كَأَنَّ هادِيَـهُ الصَّلِيلِفُ (٣)

(و) في حَديث ضُمَيْرَةً قال : «يارَسُولَ الله إِنِّي أُحالِفُ مادَامَ الصَّالِفانِ مَكانَه ، قالَ : بَلْ مادامَ أُحُدُ مَكانَه ، قالَ : بَلْ مادامَ أُحُدُ مَكانَه فإنَّه خيْرٌ » قيلَ : (الصّالفُ : جَبَلُ كانَ في الجَاهليَّة يَتَحالَفُونَ عنده) كانَ في الجَاهليَّة يَتَحالَفُونَ عنده) قالَ إبراهيمُ [الحَرْبِينَ] (ا) : وإنَّما كره ذلك مِنْهُم لئلا يُساوِي فِعْلَهُم في الإِسْلام .

(وأَصْلَفَ) الرَّجُلُ: (ثَقُلَتْ رُوحُه).

(و) أَصْلَفَ : إِذَا ( قَــلَّ خَيْــرُهُ ) كِلاَهُما عن ابنِ الأَعرابيُّ .

(و) أَصْلَفَ (فُلِلانَا): أَى (أَبْغَضَهُ) عن ابنِ عَبّادٍ.

(و) قالَ الشَّيْبانِيُّ ! يُقال للمَرْأَةِ ! أَصْلَفَ (اللهُ رُفْعَكِ) أَى: (بَغَّضَكِ إِلَى زُوْجِكِ) نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ .

(وتَصَلَّفَ) الرِّجُلُّ: (تَمَلَّقَ) نَقَله الصِّاعانِيُّ.

(و) تَصَلَّفَ أَيضاً بِمَعْنَى: (تَكَلَّفَ الصَّلَفَ) وهو الادِّعاءُ فُوقَ القَدْرِتَكَبُّراً.

<sup>(</sup>١) في الأساس وأي على صفقتي عُنْقه ».

 <sup>(</sup>۲) العباب ، والثاني في خلق الإنسان لثابت ۱ م۲ وللأصمي
 في ( الكنز اللنسوى ۱۹۹ ) .

 <sup>(</sup>٣) العباب ، وعجزه في اللسان والصحاح والمقاييس
 ٣٠٦/٣ وفي مطبوع الناج ، بزة » والمثبت والضبط
 من العباب .

<sup>(</sup>١) زيادة من المهاب للإيضاح ..

ر (و) تَصَلَّفَ (البَعِيسرُ : مَلَّ مِنَ الخَلَّةِ ، ومال إلى الحَمْضِ) نَقَلَه الخَلْقِ الطَّافِي الطَّافِي الطَّافِي .

(و) تَصَلَّفَ (القَـوْمُ: وَقَعُـوا في الصَّـلْفاءِ) عن ابنِ عَبِّـادٍ.

(و) قالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ : (المُصْلِفُ، كُمُحْسِنِ : مَنْ لاتَحْظَى عِنْدَه امْرَأَةً ) قالَ مُدْرِكُ بنُ حِصْنِ (١) الأَسَدِيُّ :

غَدَتْ ناقَتِي مِنْ عِنْدِ سَعْدِ كَأَنَّها مُطَلِّقَةٌ كَانَتْ حَلِيلَةً مُصْلِفِ (٢)

[] وممّا يُسْــتَدْرَكُ عليــه:

صَلَفَها يَصْلِفُها: أَبْغَضَها، نَقَلَمه ابنُ الأَنْبارِيّ، وأَنْشَد:

وقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكِ تَفْرَكِينِي فأَصْلِفُسكِ النَّداةَ ولا أَبالِي (٣) وطَعامٌ صَلِيفٌ كأميرٍ: لارَيْعَ لَه، وقيلَ: لاطَعْمَ لَه.

وتَصَلَّفَ الرَّجُـلُ : قَـلَّ خَيْرُه .

وهو صَلِفٌ ، كَتَفِ: ثَقِيلُ الرُّوحِ. وأَرْضٌ صَلِفَةً : لانباتَ فِيها ، وقالَ ابنُ شُمَيْلٍ : هي الَّتِي لاتُنْبِتُ شيئاً ، وكُلُّ قُفُّ صَلِفٌ وظَلِفٌ ، ولا يَكُونُ الصَّلَفُ إلا في قُفُّ أو شِبْهِه ، والقاعُ الصَّلَفُ إلا في قُفُّ أو شِبْهِه ، والقاعُ القَرَقُوسُ: صَلِفٌ ، قالَ : ومرْبَدُ البَصْرةِ القَرَقُوسُ: صَلِفٌ ، قالَ : ومرْبَدُ البَصْرةِ صَلِفٌ أسيفٌ ، لأَنه لايُنْبِتُ شيئاً ، صَلِفٌ أسيفٌ ، لأَنه لايُنْبِتُ شيئاً ، وكذلك الأَصْلَفُ .

وصَلِيفًا الإكافِ: الخَشَبَتانِ اللَّتانِ اللَّتانِ اللَّتانِ تُشَـــدُّانِ في أَعـــلاه .

ورَجُلٌ صَلَنْفَى ، وصَلَفْناءُ : كَثِيرُ الكَـــلام ِ .

والصُّلَيْفاءُ: مَوْضِعٌ ، قالَ:

لَوْلاَ فَوارِسُ مِنْ نُعْهِم وأُسْرَتِهِمْ يَوْفُونَ بِالجارِ (١)

وقوله: «لم يُوفُونَ » شاذٌ ، وإنَّما جازَ على تَشْبِيهِ لَمْ بلا ؛ إذ مَعْناهُما

<sup>(</sup>١) في السان « حصين » وفي تهذيب الألفاظ كالمثبت .

<sup>(</sup>٢) السان والعباب والأساس وتهذيب الألفاظ ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ، والعباب ، وضبطه « وأَصْلَفُكُ ِ » بفتح اللام .

<sup>(</sup>۱) اللسان والمغنى ۲۱۲/۱ وفي شرح المفصل لابن يعيش ۹۱۸ روايته : « يوم َ الصُّلَيَّعاء » بالعين المهملة بدل الفـــاء .

النفيُّ ، فأَثْبَتَ النُّونَ .

وقالَ الأَصْمَعِى : يُقَالُ: خُذْهُ بِصَلِيفِه ، وصَلِيفَتِه : أَى بِقَفَاه .

وفى الأساس: أَصْلَفَ الرَّجُلُ نِساءَه: طَلَّقَهُنَّ ، وأَقَـلَّ حَظَّهُنَّ منه .

وصَلِفَ حَـرْثُه : لم يَنْمُ .

وأَخَذَه بصليفته (١) : أَخَذَه كُلُّه.

### [ص ن ف] \*

(الصِّنْفُ بالكَسْرِ ، والفَتْح) لغة فيه (: النَّوْعُ والضَّرْبُ) من الشَّيْءِ ، يُقَالُ: صِنْفُ منه يُقالُ: صِنْفُ من المَتاعِ ، وصَنْفُ منه (ج: أَصْنَافُ ، وصُنُوفٌ) وقالُ اللَّيْثُ: الصَّنْفُ : طائِفَةُ من كُلِّ شَيْءٍ ، وكُلُّ الصَّنْفُ على حِدَةٍ . فَرُبُ مِن الأَشْياءِ : صِنْفُ على حِدَةٍ .

(و) الصِّنْفُ: (بالكَسْرِ وَحْدَه : الصِّفَةُ ، وبالضَّمِّ : جَمْعُ الأَصْنَفِ ) كَأَخْمَدَ وحُمْدٍ .

(والعُودُ الصَّنْفِيُّ، بِالفَتْحِ): مَنْسُوبُ إِلَى مَوْضِعٍ، وهُو (مَـن أَرْدَإِ

(١) كذا في مطبوع التاج وفي الأساس «بصليفه».

أَجْنَاسِ العُـودِ) وبينَه وبينَ الخَشَبِ فَـرْقٌ يَسيرٌ (أَو هـو دُونَ القَـارِيُّ وفَوْقَ القَاقُلِّيِّ) يُتَبَخَّـرُ به .

(وصَنْفَهُ النَّوْب، كَفْرِحَة ، وصَنْفُه وصِنْفُه ، بَكُسْرِهِما) ثَلاثُ لُغات ، بَكَسْرِهِما) ثَلاثُ لُغات ، الأَخِيرِتانِعن شَمْر ، والأولى هى الفُصْحَى، وبها وَ ذَهُ الحَدْيثُ : ﴿إِذَا أَوَى أَحَدُكُم إِلَى فَرِاشُه ، فلينْفُضُه بصَنفَة إِزارِه ، فإِنَّهُ لِايَدْرِي مَاخَلَفُه عَلَيْه ﴾ (١) : (حاشيتُه) قالَ ابنُ دُرَيْد : هكذا عندَ أَهْلِ اللَّغَة ، قالَ ابنُ دُرَيْد : هكذا عندَ أَهْلِ اللَّغَة ، والدَّا اللَّغَة ، وهو : (جانبه اللَّذي لاهُدْب لَاهُدْب لَاهُدْب وهو : (جانبه اللَّذي لاهُدْب لَكُهُ اللَّهُ عنه وهو : (جانبُه اللَّذي لاهُدْب لَاهُدْب لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عنه وقالَ النابِغَةُ الجَعْدي أَهْلِ اللَّهُ عنه به في الصَّنْف بمَعْنَى الله عنه بمَعْنَى الله عنه بمَعْنَى الله عنه به في الصَّنْف بمَعْنَى الله عنه بمَعْنَى الله عنه بمَعْنَى الله عنه بمَعْنَى الله عنه به في الصَّنْف بمَعْنَى الله عنه به في الصَّنْف بمَعْنَى الله عنه به في الصَّنْف بمَعْنَى الله عنه به في الصَّنْف بمَعْنَى الله عنه بمَعْنَى اللهُ عنه به في الصَّنْف بمَعْنَى اللهُ عنه به في الصَّنْف بمعنى الله عنه به في الصَّنْف بمَعْنَى الله عنه به في الصَّنْف بمَعْنَى اللهُ المُعْنِه المُعْنَافِ المُعْنَافِ المُعْنَافِ المُعْنَافِ المُعْنِي اللهُ المُعْنِي المُعْنَافِ المُعْنَافِ المُعْنَافِ المُعْنَافِ المُعْنَافِ المُعْنَافِ المُعْنَافِ المُعْنَافِ المُعْلَافِ المُعْنَافِ المُعْنَاف

<sup>(</sup>۱) روايته في العباب : «إذا أوّى أحد كُم إلى فراشه فداخلة فراشه فداخلة الزاره ويُروى : بصنفة إزاره وإنه لايد رى ماخلفه عليه ، ثم يقول : باسمك ربتى وضعت حنبى ، وبك أرفعه ،إن أمسكت نفسي فارحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين ».

<sup>(</sup>۲) انظر بالمهرة ۳/۸۲ و ۳٤٥ .

الصَّــنفَة - :

على الحب كحصير الصناع سُوَّى لها الصِّنْفَ إِرْمالُها (١)

(و) قال ابنُ عبّاد: (الأَصْنَفُ) من الظِّلْمانِ: (الظَّلْيمُ المُتَقَشِّرُ السَّاقَيْنِ) والظِّلْمانِ: (الظَّلِيمُ المُتَقَشِّرُ السَّاقَيْنِ) والجَمْعُ صُنْفٌ، وقد تَقَدم ، قدال الأَعْلَمُ الهُذَلِيئُ:

هِ ـزَفِّ أَصْنَفِ السَّاقَيْنِ هِقْلِ يُبَادِرُ بَيْضَـة بَـرْدَ الشَّمالِ (٢)

(وصَنَّفَهُ تَصْنيفاً: جَعَلَه أَصْنافاً، ومَيَّزَ بعضها عَنْبَعْض) قال الزَّمَخْشَرِيّ: ومَيَّزَ بعضها عَنْبَعْضٍ قال الزَّمَخْشَرِيّ: ومنه تَصْنيفُ الكُنُّبِ.

(و) صَنَّفَ (الشَّجَرُ : نَبَتَ وَرَقُه) وقال أبو حَنِيفة : صَنَّفَ الشَّجَرُ : إِذَا بَدَأَ يُورِقُ ، فكان صِنْفَيْنِ : صِنْفُ قد بَدَأَ يُورِقُ ، وصِنْفُ لم يُورِقْ ، وليس هذا أوْرَقَ ، وصِنْفُ لم يُورِقْ ، وليس هذا بقوي ومِنْ هذا) المَعْنَى (قولُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ قَيْسِ الرُّقيّاتِ (۳)) هكذا نسبه اللهِ بنِ قَيْسِ الرُّقيّاتِ (۳)) هكذا نسبه صاحبُ العُباب له يَمْدحُ عبد العَزِيزِ صاحبُ العُباب له يَمْدحُ عبد العَزِيزِ

# ابنَ مُسرُّوانَ :

(سَقْياً لِحُلُوانَ ذِي الكُرُوم ومَا صَنَّفَ مِنْ تِينِه ومِسنْ عِنَبِسهُ (١)

لا مِنَ الأَوَّلِ ، ووَهِمَ الجَوْهَ ــرِيُّ ) قلتُ : الذي في الصِّحاحِ أَنَّ البيتَ لابْن أَحْمَر ، وهٰكَذا أَنْشَدَه سلَمَةُ عن الفَــرّاء، وروايَتُه: «صُنِّفَ» عــلى بناءِ المَجْهُــول، وروايَــةُ غــيرِه: « صَنَّفَ » وكلْتاهُما صَحيحَتان ، قالَ شيخُنا: فإذا كانت مَوْجُودةً به ، وهو معنى صَحيح ، فكيفَ يُحْكُم بِأَنَّـه وَهَمُّ؟ ، بل إِذَا تَـأَمُّلَ الناظِرُ حَقَّ التَّأُمُّلِ عَلِمَ أَنَّ المَقامَ يَقْتَضِي الوَجْهُ الدي ذَكَرَه الجَوْهَرِيُّ ، واقتَصَبرَ عليه الفَرَّاءُ ؟ فإِنَّ المَـدْحَ بكثرة إثمارِ الشَّجَرِ ، وإتيانِه بثَمَرِه أَنْواعًا وأَصْنافًا أَظْهَرُ وأُولَى من كُوْنِ الشجرِ أَنْبَتَ وأَوْرَقَ ، فتـأُمُّل، ذلك لاغُبارَ عليه، والله أعلم.

(والمُصَنِّفُ من الشَّجَرِ) كَمُحَدِّث: (مافيه صِنْفانِ من يابِسٍ ورَطْبٍ) نَقَلَه

<sup>(</sup>١) شعر النابغة الجمسدى ٣٣٣ واللسان والعباب.

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين /٣٣٠ واللسان .

 <sup>(</sup>٣) الشاه. الثاني بعد المائة من ثم أهد التا وس.

 <sup>(</sup>۱) ديوانه / ۱۳ و في اللسان و الصحاح نسب إلى أبن أحمصر وهو لابن قيس الرقيات في العباب و الأما ن و المقايدس
 ۳۱٤/۳ .

الصّاغانِينُّ ، وقال الزَّمَخْشَرِٰيُّ : شَجَرُ مُصَنِّفٌ : مُخْتَلِفُ الأَّلُوانِ والثَّمَرِ .

(وتَصَنَّفَتْ شَفَتُه): أَى (تَشَقَّقَتْ) (١) نَقَلَمُ اللهُ عَبِّاد.

قال: (و) تَصَنَّفَ (الأَرْطَلَى ، و) كَذَا (النَّبْتُ): إذا (تَفَطَّـرَ للإِيراقِ).

وفى الأساس: تَصَنَّفَ الشَّجَرُّ والنَّباتُ: صارَ أَصْنافاً، وكذا صَنَّفَ

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليــه

الصَّنفاتُ: جَوانِبُ السَّرابِ ، وبه فَسَرَ ثَعْلَبُ ما أَنْشَدَهُ ابنُ الأَّعْرابِيِّ : فَسَرَ ثَعْلَبُ ما أَنْشَدَهُ ابنُ الأَّعْرابِيِّ : يُعاطِى القُورَ بالصَّنفاتِ مِنْهُ لهُ يُعاطِى القُبوبُ (٢) كما تُعْطِى رَواحِضَها السُّبُوبُ (٢)

وهو مَجازُ ، وإِنَّما الصَّنفاتُ في الحَقيقةِ للمُلاءِ ، فاسْتَعارَه للسَّرابِ من حَيْثُ شَبَّهَ السَّرابَ بالمُلاءِ في الصَّفة والنَّقاء .

والصِّنْفَةُ: طائِفَةُ من القَبِيلَةِ عَن شَمِرٍ.

(٢) السان .

وصَنَّفَتِ العِضاهُ: اخْضَرَّتْ، قالَ ابنُ مُقْبِلَ:

رُآها فُوَّادِى أُمَّ خِشْف خَلا لَها لَها بَقُورِ الوِرَاقَيْنِ السَّرَاءُ المُصَنِّفُ (۱) وتَصَنَّفَ الشَّجُرُ : بِلَأَ يُورِقُ ، فكانَ صِنْفَيْنِ ، عن أَبِي حَنِيفَةً ، قال مُلَيْحُ : بِها الجازِئاتُ العِينُ تُضْحِي وكُوْرُها قِيالٌ إِذَا الأَرْطَى لَهَا تَتَصَنَّفُ (۲) وتَصَنَّفُ (۲) وتَصَنَّفَ شَالًا إِذَا الأَرْطَى لَهَا تَتَصَنَّفُ (۲) وتَصَنَّفَ شَالًا النَّعامَة : تَشَقَّقَتْ .

والصَّنفان، مُحَرَّكةً : قريةُ بالشَّرْقِيَّةِ.

## [ص و ف] "

(الصَّوفُ ، بالضمِّ : م) مَعْرُوفُ قالَ ابسنُ سِيدَه : الصَّوفُ للغَنَم كالشَّعَسِ للمَعْزِ ، والوَبَرِ للإبلِ ، والجمعُ أَصْوافُ . وقد يُقال : الصَّوفُ للواحِدَةِ على تَسْمِيةِ الطَّائِفةِ باسْم الجَمِيعِ ، حَكَاهُ سِيبَويْهِ ، وقالَ الجَوْهَرِيُّ : الصَّوفُ للشَّاةِ (وبهاءِ وقالَ الجَوْهَرِيُّ : الصَّوفُ للشَّاةِ (وبهاءِ

<sup>(</sup>١) لفظ القاموس ( تَـقَـشَرت ( ونبـــه عليه في العباب عن العباب عن ابن عبـّاد .

أَخَصُّ) منه ، وقولُ الشاعِر :

\* حَلْبَانَة رَكْبانَة صَفُوفِ \* « تَخْلِطُ بينَ وَبَـرٍ وصُوفِ «(١)

قَالَ تُعْلَبُ : قَالَ ابنُ الأَعرابِيِّ : أَى أَنَّهَا تُباعُ فَيُشْتَرَى بِهَا غَنَمٌ وإِبِلَّ ، وقالَ الأَصْمَعيُّ : يَقُولُ : تُسْرِعُ في مشْيَتها ، شَـبُّه رَجْعَ يَدَيْها بقَـوْسِ النَّدَّاف الَّذِي يَخْلِطُ بِينَ الوَبَرِ والصّـوف.

ويُقــال لواحدَة الصُّوف : صُوفَةٌ ، ويُصَغَّرُ صُلوَيْفَة .

وفى الأَساس: فلانٌ يَلْبَسُ الصُّوفَ والتُطْنَ : أَى مَايُعْمَلُ مِنْهِمَا .

(و) من المَجازِ (قَوْلُهم : خَــرْقاءُ وَجَدَتُ صُوفًا) قالَ الأَصْمَعيُّ : وهــو من أمثالهم في المال يَمْلكُه مَنْ لايستَأهله قالَ الصَّاغانيُّ : (لأَنَّ المَرْأَةَ غيرَ الصَّنَاعِ إذا أصابَتْ صُوفاً) لم تَحْدَقْ غَزْلَه ، و (أَفْسَدَتْه ، يُضْرَبُ) ذٰلك (اللَّحْمَق يَجِــدُ مالاً فَيُضَيِّعُه ) في غيرٍ مَوْضِعِه ،

وهو بَقِيَّةُ قُولِ الأَصْمَعِيِّ ، وفي الأَساس: لمَنْ يَجِدُ مالاً يَعْرِفُ قِيمَتَهُ فَيُضَيِّعُه .

(و) من المَجازِ قَوْلُهم : (أَخَــٰذْتُ بصُوف رَقَبَتِه، وبصافِها) الأُخِسيرُ لم يَذْكُرْه الجَوْهَرِيُّ والصاغانِيُّ، إِنَّمَا ذَكُره صاحبُ اللِّسان، زادَ الجَوْهَرِيُّ: وكَذا بطُوف رَقَبَتِه، وبطافِها، وبظُوف رَقَبَتِهِ ، وبِظافِها ، وبِقُدوفِ رَقَبَته ، وبقافها: أي (بجلدها) قالَــه ابنُ الأَعرابي (أَو بشَعَرِه المُتَدَلِّي في نُقْ رَة قَفاهُ ) قاله ابن دُرَيْد (١) (أو بِهَفاه جَمْعاءً) قالَهُ الفَـراءُ (أُو أَخَذْتُه قَهْـراً) قالَهُ أَبُو الغَوْث ، (و) فَسَّـرَه أَبُو السَّمَيْدَع ، فقالَ : و( ذٰلِكَ إِذَا تَبِعَه وقَــدْ ظَنَّ أَنْ (٢) لَنْ يُدْركَهُ ، فلَحقَهُ ، أَخَــذَ برَقَبَته أَوْ لَمْ يَأْخُذُ) نَقَــلَ هذه الأَقُوالَ كُلُّهـا الجَوْهَرِيُّ والصَّاغَانِكَ وصاحبُ اللِّسانِ ، واقتصرَ الزَّمَخْشَرِيُّ على الأُخيـــر .

(و) من المَجازِ قولُهم : (أَعْطَــاهُ بِصُوفِ رَقَبَتِه ) كما يَقُولُونَ : أَعْطاهُ (برُمَّتِه) نقله الجَوْهَرِيُّ ، (أُو) أَعْطاهُ

<sup>(</sup>١) اللسان ، وتقدّم في (صفف) و (حلب) .

<sup>(</sup>۱) الجمهسرة ۸۳/۳ . (۲) في العباب عنه : « أنسَّه » .

(مَجَاناً بلا ثَمَنٍ) قالَه أَبو عُبَيْدٍ ، وَنَقَلَه الجَوْهـرِيُّ.

(وصُوفَةُ أَيْضاً: أَبُوُ حَيٍّ مِن مُضَرَ ، وهو الغَوْثُ بِنُ مُسرِّ بِنِ أُدِّ بِنِ طابِخَةً ) ابن الياس بن مُضَر قالَه ابن الجواني (١) في المُقَدِّمَة ، سُمِّي صُوفَةُ لأَنَّ أُمَّهِ جَعَلَتْ في رَأْسه صُوفَةً ، وجَعَلَتْهُ رَبِيطاً للكَعْبَة يَخْدُ مُها، قالَ الجَوْهري (: كَانُوا يَخْدُ مُونَ الكَعْبَةَ ، ويُجيزُونَ الحاج في الجَاهِليَّة ، أي: يُفيضُونَ بِهِم) زادَ في العُباب (منْ عَرَفات ) وفي المُحْكَم «من مِنيُ » فيكُونُونَ أُوُّلُ مَنْ يَدُّفَـعُ (وكَانَ أَحَدُهُمْ يَقُومُ ، فَيَقُولُ : أَجِيزِي صُوفَةُ ، فإذا أَجازَتْ قـال . أَجِيـــزِي خنْدفُ ، فإذَا أَجازَتْ أَذِنَ للنَّاسِ كُلِّهِمْ في الإجازة) قال ابن سيده : وهي الإِفَاضَــةُ ، قَــالَ ابنُ بَرِّيٌّ ! وكَانَت الإجازة أبالحج إليهم في الجاهلية ، وكانَت العَرَبُ إِذَا حَجَّـتُ وَحَضَرَتْ عُرَفَةً ، لاتَدْفَعُ منها حَتَّى تَدْفَعُ بها صُوفَةً ، وكذلكَ لايَنْفِرُونَ مِنْ مِنسيّ

حَتَّىٰ تَنْفِرَ صُوفَةً ، فإِذَا أَبْطَأَتْ بَهُمَ قَالُوا: أَجِيزِي صُـوفَةً

(أَوْ هُمْ قَــومُ مِن أَفنَــاءِ القَبائِلِ ، تَجَدَّمُوا ، فَتَشَبَّكُوا كَتَشَبُّكِ الصَّــوفَةِ ) قَالَه أَبو عُبَيْدَة ، ونقله الصاغاني . قالَه أبو عُبَيْدة ، ونقله الصاغاني : (وقولُ الجَوْهَرِيّ : ومِنْه ) قولُ الشَّاعِر : «(حَتَّى يُقالَ : أَجِيزُوا آلَ صُوفَة يُقالُ \* (حَتَّى يُقالَ : أَجِيزُوا آلَ صُوفَة يُقالُ له : صُوفَانُ ، قالَ الصّاغانِ . يُ وهـو له : صُوفَانُ ، قالَ الصّاغانِ . يُ وهـو

له: صُوفانُ ، قَالَ الصّاغانِيُ : وهو (وَهَمُ ، والصَّوابُ ) في رواية البيست: (آلَ صَفُواناً ، وهُمْ قَوْمٌ مَنْ بَنِي سَعْد ابنِ زَيْدِ مِناةً) بنِ تَمِيم ، وموضعُ ابنِ زَيْد مِناةً) بنِ تَمِيم ، وموضعُ ذكره باب الحُروف الليِّنة (قالَ أَبو غُييْدَةً) مَعْمَدُ بنُ المُشَنَّى في كتاب التّاج بعد ذكره رواية البيت مانصه: التّاج بعد ذكره رواية البيت مانصه: (حَتَى يَجُوزَ القائم بذلك من آلَ صَفُوانَ) قالَ الصاغانِي، (والبَيْتُ لأَوْس بن قالَ الصاغانِي، (والبَيْتُ لأَوْس بن

<sup>(</sup>أ) وذكره الصاغاني أيضاً في المباب.

<sup>(</sup>۱) الشاهد الثالث بعد المسائة من شواهمسد التاموس ، وهو عجز بيت لأوس بن مغراء السمعدى ، وسيأتي صمدره بعد ، : والبيت في اللمسان والصحاح (عجزه) دالتكملة ، والعبساب ، والجمهرة ٣ / ٨٣ مرأي في (عرف).

مَغْسِراء) السَّعْدِيّ (وصَدْرُه:

\* ولا يَرِيمُونَ في التَّعْرِيفِ<sup>(١)</sup> مَوْقِفَهُمْ \*)

كذا في العُبابِ والتَّكْمِلَة . قلت : وفي قولِ الزَّمَخْشَرِيِّ مايَدُلُ على أُنَّه يُقالُ لهُمُ : الصُّوفانُ ، وآلُ صُـوفان معاً (٢) ، فلا إشكالَ حِينَتُذِ ، فَتأَمَّلُ .

(وذُو الصَّوفَةِ أَيضاً: فَرَسُ، وهـو أَبُو الخُزَزِ والأَعْوَجِ ) نَقَلَه الصَّاغانيُّ، وقد تقَدَّم كُلُّ منهما في مَحَلِّـه .

(وصاف الكَبْشُ) بعد ما زَمِسَر، يَضُوفُ (صَوْفاً) بالفتح (وصُوفاً) كَفُعُودٍ (فهو صافُ وصافٍ، وأَصْوَفُ وصائِفٌ، وصَوِف كَفَرِحَ، فهو صَوِف كَكَتِفٍ) وهٰذه على القَلْبِ (وصُوفانِي كَكَتِفٍ) وهٰذه على القَلْبِ (وصُوفانِي بالضم ، وهي بهاءٍ) كُلُّ ذَلِك (: إذا كَثُرَ صُوفَه).

(والصَّوفانَةُ ، بالضم: بَقْلَةُ ) مَعْرُوفةُ ، والصَّوفانَةُ ، والضم : بَقْلَةُ ) مَعْرُوفةُ ، وهي (زَغْباءُ قَصِيرَةُ ) قالَ أَبُو حَنِيفَةَ :

ذَكَرَ أَبُو نَصْرٍ أَنَّها من الأَحْـرار ، ولم يُحَلِّهـا .

(وصافَ السَّهُمُ عن الهَدَف ، يَصُوفُ ويَصِيفُ) (١) : إذا (عَــدَلَ) نَقَلَـه الجَوْهَرِئُ ، وهو مَذْكُورٌ في الياءِ أَيْضاً ؛ لأَنَّ الكَلِمَةَ واويَّةً يائِيَّةً .

(و) صاف (عَنِّى وَجْهُه: مال) وقدال ابنُ فارس : صاف من باب الإبدال من ضاف، قال الجوهرى : (و) منه قَوْلُهُم: صاف عَنِّى شرُّ فلان.

و (أَصافَ اللهُ عَانِّي شَرَّهُ): أَى (أَمالَــهُ).

(وصاف : اسم ابن الصياد) المَدْكُورِ في الحَدِيث ، وفي نُسْخَة إبن عَبّاد (أو هو صافي ، كقاضي ) فمحلله المُعْتَلُّ (أو اسمُه عبد الله) وصاف لقب له ، وهذا هو المَشْهُورُ عند المَحَدِّثينَ .

<sup>(</sup>١) في السان ( عرف ) « . . التعريف » وفي ( صوف ) كروايته هنسا .

 <sup>(</sup>۲) لفظ الزمخشرى في الأساس « ويقال لهم :
 آل صوّفان ، وآل صَقَوْدان » .

<sup>(</sup>۱) مصدره - كما في الجمهرة ٢/٤ ٨ -: « صَيفاً وصَيفاً » وسَيفاناً » وسيأتى قول المجد في (ص ى ف) : « صحاف السهم م يصيف صَيفاً وصَيفاً عند وصَيفاً عند أن يصلوف صَيفاً » . وصَيفاً » .

#### [] ومما يُسْتِدُرَكُ عليه ا

قال أبو الهَيْثُم : يُقال : كَبْسَشُ صُوفانَةٌ .

وقالَ غيرُه: الصَّوفانُ: كلَّ منوَلِيَ شيئاً من عَمَلِ البَيْتِ، وكذلاك الصُّوفَةُ.

وفي الأساس: وآل صَوْفانَ: كَانُـوا يَخَـدُهُونَ الكَعبةَ وَيَتَنَسَّكُونَ ، ولَعَـلَّ الصَّوفِيَّةَ نُسبَتْ إليهم ؛ تَشْبِيها بهم في الصَّوفِيَّةَ نُسبَتْ إليهم ؛ تَشْبِيها بهم في التَّنَسُّكِ والتَّعبُد ، أو إلى أَهْلِ الصَّفَّة ، التَّخفيف على التَّخفيف المَّلِي المَلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَلْمِي المَلِي المَلْمِي المَلْمِي المَلِي المَلْمِي المَلِي المَلْمِي المَلْمُي المَلْمُي المَلْمِي المَلْ

قلتُ : والأَخِيرُ هو المَشْهُور . والصَّواّفُ ، ككَتاّنِ : من يَعْمَلُه .

وصُوفَةُ البَحْرِ: شيءٌ علَى شَكْلِ

ومن الأَبديات: قولُهم: لا آتيكَ مابَلَّ البَحْرُ (١) صُوَفَةً ، حكاه اللِّحيانِيُّ .

والصَّوفانُ: شيءُ يَخْرُجُ من قَلْبِ الشَّجِرِ، رخْوُ يابِسُ، تُقْدَدُ فيه الشَّجِرِ، رخْوُ يابِسُ، تُقْدَدُ فيه النَّار، وهو أَحْسَنُ مايكُونُ للمُقْتَدَحِينَ. وصُوفَةُ الرَّقَبَةِ: زَغَباتُ فيها، وقيلَ: هي ماسالَ في نُقْرَتِها.

وصَوِفَ الكَرْمُ: بَدَتُ نُوامِيهِ بعدَ الصِّرامِ .

وأَبُو صُــوفَةَ : من كُناهُم .

ومن أَمْثَالِ العامَّةِ: « لو كانَت الحَولاية بالصُّوف » لطار الخَرُوف » .

وجُبَّةً صَيِّفَةً ، كَكَيِّسَةِ : كثيرةُ الصَّوفِ ، وأَصْلُه صَيْوِفَة ، فقُلِبت الصَّوفِ ، فقُلِبت الواوُ يَاءً ، فأَذْغِمَت

[ ض ی ف] \*

(الصَّيْفُ: القَيْظُ) نَفْسُه (أو) هو (بَعْدَ الرَّبِيعِ) الأَوَّلِ، وقَبْلَ القَيْظِ، وهو أَحدُ فُصولِ السَّنَةِ، نقله الجَوْهورِيُّ.

وقالَ اللَّيْثُ: الصَّيْفُ: رُبُعُ من

<sup>(</sup>١) في اللسان: « مابلَلَّ بَحْرٌ صُوفَة ُ وحَكَمَى فيه العبارة الواردة هنا عن اللَّحياني .

أَرباع ِ السُّنَةِ ، وعندالعامَّةِ: نِصْفُ السُّنَةِ .

وقال الأزْهَرِيُّ: الصَّيْفُ عند العَرَبِ: الفَصْلُ الَّذِي تُسمِّيه عَوامُّ النَّرِي تُسمِّيه عَوامُّ الناسِ بالعراقِ وخُراسانَ الرَّبِيعَ ، وهي ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، والفَصْلُ الذي يَلِيه عندَ العَربِ القَيْطُ ، وفيه تَكُونُ حَمْراءُ القَيْظِ ، ثُمَّ بَعْدَه فَصْلُ الخَرِيفِ ، ثُمَّ القَيْظِ ، ثُمَّ بَعْدَه فَصْلُ الخَرِيفِ ، ثُمَّ بعدَه فَصْلُ الخَرِيفِ ، ثُمَّ

(ج: أَصْيافٌ) وصُيُوفٌ.

(والصَّيْفَةُ :أَخَصُّ) منه ، (كالشَّتُوَةِ) وقالَ الفَــرَّاءُ : (ج : صِيَفٌ ، كَبَدْرَةٍ وبـــدَرٍ) .

(و) يُقال : (صَيْفٌ صائِفٌ) وهو (تَوْكِيدٌ) له ، كما يُقال : لَيْلٌ لائِلٌ ، وهَمَجُ هامِجٌ ، نَقَله الجَوْهَرِئُ .

(و) قَولُهم: (الصَّيْفَ ضَيَّعْتِ اللَّبَنَ) مَرَّ تَفْسِيرُه (في:ضىع).

(والصَّيِّفُ كَسَيِّدٍ، ويُخَفَّفُ): لُغَــةً فيه ــ مثالُ هَيِّنٍ وهَيْنٍ ، ولَيِّنٍ ولَيْنٍ ــ

(: المَطَرُ) الذي (يَجِيءُ في الصَّيْفِ) (١) نَقَلَمه الجَوْهَرِيُّ ، قالَ أَبو كَبِيرٍ الهُلَدُلِيُّ :

ولَقَدْ وَرَدْتُ الماءَ لَم يُشْرَبْ بِهِ بَيْنَ الرَّبِيعِ إِلَى شُهُورِ الصَّيِّفِ (٢) وقال جَرِيرٌ:

بأَهْلِيَ أَهْـلُ الدَّارِ إِذْ يَسْكُنُونَهَـا وجادَكِ من دارٍ رَبِيــعُ وصَيِّفُ (٣)

(أُو) هو المَطَرُ الَّذِى يَقَعُ (بعدَ) فَصْلِ (الرَّبِيعِ) قالَمهُ اللَّيْتُ ، (كالصَّيْفِيِّ) بياء النِّسْبَةِ .

(ويَومُ صائِفُ) قالَ الجَوْهَرِيُّ: (و)
رَبَّما قَالُوا : يومُ (صافُّ) بِمَعْنَسَي
صائِفُ، كما قالُوا : يومُ راحٌ ، ويسومُ
(۱) أنشد الصّاغاني في العباب النّمر بن تو لَب:
ســـ هَتْها رَواعيـــدُ من صَيّــف
ولم نم رانير ١٠٤ وكتاب سيويه ١٠٥١.
وفي شعر النير ١٠١ وكتاب سيويه ١٠٥١.
وسقتها الرّواعدُ ... وإنْ من خريف هو سقتها الرّواعدُ ... وإنْ من خريف هو والصحاح : « حدد الرّبيع » والمبــان والصحاح : « حدد الرّبيع » والمبــان الكرى : « إنمــا هو ورد ث بفتح التاء ، البكرى : « إنمــا هو ورد ث بفتح التاء ،

(۴) ديوانه/۴۷۶ والعباب ، والأساس .

طانٌ ، أَى: (حارٌ) وكذلك لَيْلَةٌ صَائِفَةٌ.
(وصَائِفُ : ع) قالَ أَوْسُ بِنُ حَجَرٍ :
تَنكَّرَ بَعْدى مِن أُمَيْمَةٌ صَائِفُ
فبِرْكُ فأَعْلَى تَوْلَبٍ فالمَخالِفُ (١)
وقال مَعْنَ بِنُ أَوْسٍ :

فَفَدْفَدُ عَبُّودٍ ، فَخَبْراءُ صَائِفٍ فَذُو الْحَفْرِ أَقْوَى مِنْهُمُ فَفَدَافِدُه (٢) (والصّائِفَةُ : غَـنْوةُ الرَّوم ، لأَنهم كانوا يُغْزَوْنَ صَيْفاً ، لمكانِ البِّــرْدِ والشَّـدْج ).

(و) الصّائِفَةُ (من القَوْم: ميرتُهم في الصَّيْف) نقله الجَوْهَريُّ، وقال غيرُه: هي الميرةُ قبلَ الصَّيْف، وهي الميرةُ الثانية ، وذلك لأَنَّ أُوّلَ الميسرِ الرَّبْعِيَّةُ ، ثم الصّائِفَةُ ، ثم الدَّفَعِيَّة ، ثم الصّائِفَة ، ثم الدَّفَعِيَّة ، ثم الصّائِفَة ، ثم الدَّفَعِيَّة ، ثم الصّائِفة ، ثم الدَّفَعِيَّة ، ثم المَّانِفة ، ثم الدَّفَعِيَّة ، ثم الصّائِفة ، ثم الدَّفَعِيَّة ، ثم الصّائِفة ، ثم الدَّفَعِيْتِة ، ثم الصّائِفة ، ثم الدَّفَعِيْتِة ، ثم الصّائِفة ، ثم الدَّفَعَيْتِة ، ثم المَّانِفة ، ثم الدَّفَعَيْتِة ، ثم المَّانِفة ، ثم المُّانِفة ، ثم المُّانِفة ، ثم المُّانِفة ، ثم المُّانِفة ، ثم المَّانِفة ، ثم المُّان

(وصافَ به): أَى بالمكان ، يَصِيفُ به صَيْفاً : إِذَا (أَقامَ به صَيْفاً) وَفَسَى الصَّحاح : أَقامَ به الصَّيْفَ .

(وصيفَت الأَرْضُ ، كَعْنَى) أَى: بالبناء للمجهول ، كان في الأَصلِ صُيفَتْ ، فاستُثْقلَت الضّمَّةُ مع الياء فحُذفَت ، فاستُثْقلَت الضّمَّةُ مع الياء فحُذفَت ، وحُسرت الصادُ لتَدُلُّ عليها (فهي مُصيفَةُ وحَسُرت الصادُ لتَدُلُّ عليها (فهي مُصيفةً ومَصْيُوفةً ) على الأصلِ : إذا أصابها مطرً الصّيف ،

(ورَجُلُ مِصْيافٌ) كَمِحْدراب (: لا يَتَزَوَّجُ حَتَّى يَشْمَطَ) نقله الصاغانِديُّ ، وهو مجازُ .

(وأَرْضُ مِصْيـافُ: مُسْتَـأُخِرَةُ النَّبات).

(وناقَةُ مِصْيافٌ، و) قد أَصافَتْ ، فهي (مُصِيفٌ ومُصِيفَةٌ: مَعَها ولَدُها) نَقَلَه الصَاعانِسيُّ، وفي اللِّسان: نُنجَتُ في السَّيف.

(وأَرضُ مِصْيافٌ: كَثُر بها مَطَرُ الصَّيْفِ) لايَخْفَى أَنَه لَوْ أَتَى بها مَطَرِه الصَّيْفِ) لايَخْفَى أَنَه لَوْ أَتَى بها مَطَرَه العَبارة بعد قولِه : وُسْتَأْخِرَةُ النَّباتِ كَانَ أَحْسَنَ .

(وصافَ السَّهُمُّ) عن الهَدَف (يُضيف صَيْفاً ، وصَيْفُوفَةً ) هٰكذا في العُبَاب

<sup>(</sup>١) ديوانه /٦٣ والعباب، وصدره في المقاييس ٢٢٦/٣.

<sup>(</sup>٢) الأمان ومعجم البلدان (صائف).

والصِّحاح ، ووُجِدَ فى بعض النُّسَخِ «صُيُوفَةً » وهو غَلَطٌ : (لُغَةٌ فى يَصُوفُ صَوْفاً) وقد تَقَدَّم بمعنَى عَدَل عنه .

( والصَّيْفُ ، وصَيْفُون ،من الأَعْلام ِ) نقله الصاغانيُّ .

قلتُ: والحافِطُ أَبو عَبْدِاللهِ محمَّدُ بنُ أَبِسَى الصَّيْفِ اليَمانِسَى سَمِعَ عبدَ المُنْعِمِ الفراوِى ، وأبا الحَسَنِ على بنَ حُمَيْدُ الأَطْرِابُلُسِى وحَدَّثَ ، وله أَرْبَعُون حُمِيدُ الأَطْرِابُلُسِى وحَدَّثَ ، وله أَرْبَعُون حَدِيثاً ، رَوَى عنه شَرَفُ الدينِ أَبوبُكُرِ حَدِيثاً ، رَوَى عنه شَرَفُ الدينِ أَبوبُكُرِ ابنُ أَحْمَد بنِ محمد الشرَّاحى ، ومُحَمَّدُ ابنُ إِسْمَاعِيلَ الحَضْرَهِيّ ، وبطَّالُ بسنُ أَحْمَد الركبي ، وعبدُ السلام بنُ مُحْسِنِ الأَنصارِيّ ، وإمامُ المقام شَكَيْمانُ بنُ المَّقامِ شَكَيْمانُ بنُ خَلِيلٍ العَسْقَلانِيّ ، وروى عن الشرَّاحِيّ المَّامِي المَّامِي عن الشرَّاحِيّ المَسْجِد بزبِيدَ ، وإليه انْتَهَى أَسَانِيدُ السَّمْخِد بزبِيدَ ، وإليه انْتَهَى أَسَانِيدُ السَّمْخِد بزبِيدَ ، وإليه انْتَهَى أَسَانِيدُ النَّمَانِيِّين .

(وأصافَ الرَّجُلُ) فهو مُصِيفٌ : (وألِدَ له على الكِبَرِ) وفى اللِّسان : إذا لَمْ يُولَدُ له حَتَّى يُسِنَّ ويكْبَرَ ، وقسال غيرُه : أصافَ : تَركَ النِّساءَ شَاباً ثم

تَزَوَّج كَبِيراً ، وقد تَقَدَّم ، وهو مجاز . (و) أَصافَ (القَوْمُ : دَخَلُوا فـــى الصَّيْفِ) كما يُقال : أَشْتَوْا : إِذَادَخَلُوا في الشِّتَاء .

(و) أَصافَ اللهُ (عَنْهُ شَرَّهُ) : أَى (صَرَفَه) وعَدَلَ بهِ ، وهٰذا داخِــلٌ فى التَّرْكِيبَيْنِ .

(وصَيَّفَنِسَى لللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَوْلَمِ اللهُ الْمَوْلِمُ اللهُ المَوْلِمُ اللهُ المُوادُ بالشَّى اللهِ طَعامٌ أو ثَوْبٌ ، أو غيرُهما ، وأنشَد قولَ الرّاجِلْ :

\* مَـنْ يَكُ ذَا بَـتً فَهُــذَا بَتِّــى \* \* مُقَيِّـظٌ مُصَيِّـفٌ مُشَـتِّى \* (١)

(وتَصَيَّفَ، واصْطافَ بِمَعْنَى) أَقَامَ فى الصَّيْفِ، قَالَالجَوْهَرِئُّ: كَمَا تَقُولُ: تَشَتَّى مَن الشِّتَاءِ، قَالَ لَبِيلَدُّ:

 <sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب والأساس من غير عزون وسيبويه ١٨٩٨ عسا في ديوان رؤبة ١٨٩ عسا ينسب إليه وبعدهما ثالث ، هـــو :

أَخَذْتُه مِنْ نَعَجات سَيست ،
 وجاء الرجز أيضاً في ديوان العجاج ١٠٨ فيها ينسب إليه

فَتَصَيَّفًا مَاءً بِدَخْلِ سَاكِنَا يَسْتَنُّ فُوقَ سَرَاتِهِ الْعُلْجُومُ (١) (والمَوْضِعُ مُصْطافٌ) كما يُقال: مُرْتَبَعُ.

(وعامَلَه مُصايَفُةً): من الصَّيْفِ، (كالمُشاهَرَةِ: من الشَّهْرِ) والمُعاوَمَةِ: من الشَّهْرِ) والمُعاوَمَةِ: من العام .

[] ومما يُسْتدركُ عليه:

الصَّيِّفُ، كَسَيِّد: الكَلاُ يَنْبُتُ فَ الصَّيْفِ، كَالصَّيْفِيِّ .

وصُيِّفَ القومُ ، بالبناءِ للمَجْهُول مع تَشْدِيدِ الباءِ: أَى مُطِرُوا .

واصَّيَّفَ بالمكانِ ، مثلُ صَيَّفُ ، قالَ الهُلَاكُ :

\* تَصَيَّفْتُ نَعْمانَ واصَّيَّفَتْ (٢) \*

(۱) في شرح ديوانه /۱۲۰ (فتضيَـــَّفا) قال : ورواية أبى عبد الله 8 فتصيَـــَّفا » ويروى: ــ فتأوَّبــا عَيْنـــًا بدَحْلَ رويـــَّةً ــ وما هنا يوافق روايته في اللسان ومعجــم البلدان (دحـــل) .

(۲) اللسان ، وهو صدر بیت لأمیة بن أبی عائد الهذلی ، كما يرويه الأصمعی ، وعجز البیت - كما في شرح أشعار الهذليين /٤٩٣ ــ:

ه جُنُوبَ سَهَام إلى سُرْدَ د ِ

وذا مَصِيفُهُم ، ومُتَصَيَّفُهم : أَى مُصْطافُهم ، قال سِيبَويْهِ : والمَصِيفُ : اسمُ الزَّمانِ ، أُجْرِى مُجْرَى المَكان . واسْتَأْجَرَه صِيافاً ، كَكِتابٍ : أَى مُصايفَةً .

والصَّائِفَةُ : أَوانُ الصَّيْفِ.
والصَّيْفِيَّةُ : المِيرَةُ قَبْلَ الدَّفَئِيَّةِ.
وآلِعَ الصَّيْفِ التِي في آخِرِ سُورةِ
النِّساء ، جاءَ ذكرُها في الحُديث (١).

والصَّيْفِيُّ : وَلَدُ المِصْيَافِ ، قال أَكْنَامُ (٢) :

(۱) لفظه في النهاية: ١ وفي حديث الكلاله-حين سئل عنها عمر - فقال له: تكفيك آية الصّيّف، أى التي نزلت في الصيّف، وهي الآية التّي في آخر سورة النساء» يعنى قوله تعالى: « يَسْتَفَتُونَكَ قُــل اللهُ يُفْتيكُم في الكلالة ... » ســورة النساء الآية ١٧٦.

(٢) في اللسان: قال أكثم بن صيفي ، وقيل : هو لسعد بن مالك بن ضبيعة ، وفي مادة (ربع ) نسبه إلى سعد بن مالك ، وكذلك في العباب، وزاد الصاغاني « وقيل لمعاوية ابن قشير » وفي النهاية : قال : « وفي حديث سليمان بن عبد الملك لما حضرته الوفاة قال : إن بني صبية ... النح » ولعله تمثل به ، وهو في القاييس ٣٢٦/٣ من غير عزو

\* إِنَّ بَنِيَّ صِبْيَةٌ صَيْفَيُّونْ \*

\* أَفْلَحَ مَنْ كَانَ لَـه رِبْعِيُّونْ \*

وفى أَمْثالِهم في إِنَّمام قَضاء الحاجَة «تَمامُ الرَّبِيعِ الصَّيْفُ» وأصلهُ في المَطَر ، فالرَّبيعُ أَوَّلُه ، والصَّيْفُ : الذي بَعْدَه ، فيَقُول : الحاجّةُ بِكَمالها ، كما أَنَّ الرَّبِيعَ لا يَكُونُ تَمامــهُ إِلَّا بالصَّيْف.

والمَصِيفُ: المُعْوَجُ من مَجارِي الماء، مِن صاف، كالمَضِيقِ مِن ضاق نقله الجَوْهَرِيُّ .

والصَّيْفُ: الْأَنْثَى من البُّومِ، عن كُواع .

وصَيْفِي : اسمُ رجلِ ، وهو صَيْفِــيَّ ابنُ أَكْثُمَ بنِ صَيْفِيٌّ ، وأَبُوهُمن حُكَماء العَــرَب .

(فصل الضاد) المعجمة مع الفاء

[ضرف] \*

(الضُّرافَـةُ ، كَثُمامَةِ ) أَهملـــه الجَوْهَرِيُّ، وفي العُبابِ (:ع، قُرْبَ

لَعْلَع ) قالَ أَبُو دُواد الإِيادِيُّ :

فَــرَوَّى الضُّرافَــةَ مــن لَعْلَـــع يَسُعُ سِجالاً ويَفْرِي سِجَالاً (١)

فىضُرْفَةِ خَيْرٍ) بالضَّم ، أَى (كَثْرَتِهِ).

(و) قال الأَصْمَعِيُّ: يُقَال : (هُــوَ (و) قال ابنُ الأَعرابيِّ : الضَّــرفُ (ككَتِف: شَجَرُ التِّينِ) يُقال لثَمَره: البَلَسُ ، نَقَله ثَعْلَبُ . (الواحِدَةُ ضَرِفَةٌ) وهو مُخالفٌ لاصطلاحه ، كما تَقَــدُم مــرارًا (أو) هو (مِنْ شَجَرِ الجِبـــالِ ، يُشْبِهُ الْأَثْأَبَ في عظمه وَوَرقه) إِلاَّ أَنَّ سُوقَه غُبْرٌ مثلُ سُوقِ التِّينِ ، (وله تِينٌ) ونَصُّ المُحْكُم ، وكتابِ النَّباتِ لأَبي حَنِيفَةً : له جَني (أَبْيَضُ مُدَوَّرٌ مُفَلُطَحٌ ، كتين الحَماطِ الصِّغارِ ، مُـرٌّ يُضَرُّسُ ، يِأْكُلُه النَّاسُ والطَّيْرُ والقُرُودُ) واحدَتُه ضَرِفَةٌ هذا كلُّه قولُ أَبِي حَنِيفَةً ، ونقَلَ الأَّزْهرِيُّ قولَ ابنِ الأَعرابيِّ السابِقَ ، وقال : هـذا غـريب .

[] ومما يُسْتَدُركُ عليه :

ضَرَاف، كسَحابِ: موضِعٌ، نقلَه

<sup>(</sup>۱) العباب، ومعجم البلدان ( الفرافة ) وأنشد بيتاً قبله . (۲) في العباب والتكملة « يُضْرِس » والمثبت ضبط القاموس .

الصَّاغانِسيُّ في التَّكْملة .

[ضغف] \*

(الضَّعْفُ) بالفتح (ويُضَمُّ) وهما لُغَتان ، والضمُّ أَقْوَى (ويُحَرَّكُ) وهذه عن ابنِ الأَعْرابيُّ ، وأَنشَـدَ :

ومَنْ يَلْقَ خَيْرًا يَغْمِزِ الدَّهْرُ عَظْمَه عَلَى ضَعَفِ من حالِهِ وفَتُلُورِ (١)

ومعنى الكُلِّ: (ضِدُّ القُوَّةِ) وهُما بِالفَتْحِ والضَّمِّ معاً جائزانِ في كُلِّ وَجْهِ ، وخَصَّ الأَزهرِيُّ بِذَلكَ أَهْلَ الْمُسْرَةِ ، فقالَ : هُما عندَ أَهْلِ البَصْرَةِ ، فقالَ : هُما عندَ أَهْلِ البَصْرَةِ ، فقالَ : هُما عندَ أَهْلِ البَصْرَةِ سِيانِ ، يُسْتَعْمَلانِ معاً في ضَعْفِ البَدَنِ ، وضَعْفِ البَدَنِ ، وضَعْفِ الرَّأي ، وقَررًأ عاصِمُّ وحَمْزَةُ وضَعْفِ الرَّأي ، وقَررًأ عاصِمُّ وحَمْزَةُ وقَالَ : هُما عَمْرُو ونافِحُ ، وقَررًأ عاصِمُّ ونافِحُ ، وقَررًأ ابنُ كَثِيرٍ وأبو عَمْرٍ ونافِحُ ، والكِسائِيُّ بالضَمِّ والخَسائِيُّ بالضَمِّ .

وأما الضَّعَفُ محركةً فقد سبقً شاهدُه في الجِسْم ، وأما في الرأي والعَقْلِ فشاهدُه أنْشَدَه ابنُ الأَعرابيِّ أيضاً:

ولا أشاركُ في رَأْيِ أَخَا ضَعَـفِ ولا ألين لِمَن لايَبْتَغِي لِينِي (١) وقد (ضَعُفَ كَكُرُمَ ونَصَرَ) الأَحيرةُ عن اللَّحْيانيُّ ، كما في اللِّسان ، وعَزاهُ في العُباب إِلَى يُونُسَ (ضَعْفًا وضُعْفًا) بالفتح والضمِّ (وضَعافَةً) ككُرامة ، كلُّ ذلك مُصادرٌ ضَعُفَ بالضم ، (و) كذا (ضَعَافيَةً) كَكُراهيّة (فهوضَعيفٌ، وضَعُوفٌ ، وضَعْفانُ ) الثانيةُ عن ابن بُزُرْجَ، قال: وكذَّلك ناقَةٌ عَجُــوفٌّ وعَجِيفٌ، (ج: ضعافٌ) بالكسر (وضُعَفاءً) كَكُــرَماءَ (وضَعَفَــةً )(٢) مُحَرَكَةً كُخَبِيثِ وخَبَثَةِ ، ولا ثالِــثَ لهما ، كما في المصباح ، قال شيخُنا: ولعلُّه في الصَّحيح ، وإلاَّ وَرَدَ سَــرِيُّ وسَراةً ، فتأمل ، (وهي ضَعيفَةٌ ، وضَعُوفٌ) الثــانِيةُ عــن ابنِ بُزْرْجَ ، ونِسْــوَةً ضَعيفاتٌ ، وضَعائفُ ، وضعافٌ ، وقال :

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>١) السان .

<sup>(</sup>٢) في القاموس بعد قوله : « وضَعَفَة » زيادة نصها : « وَضَعَفْنَى وضَعافَى ، أوالضَّعَفُ في الرأى ، وبالضمّ في البَدَنَ » . ونَبَّــه عليه مصحح مطبوع التاج في هَامشه .

لقَدْ زادَ الحَياةَ إِنَّ حُبِيلًا الشَّعافِ (۱)
بَناتِي إِنَّهُ نَ مِن الضَّعافِ (۱)
(وقولُه تعالى) : ﴿ اللهُ الذِي (خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ (۲) ﴾ قالَ قَتادَةُ : من النَّطْفَة ، مِنْ ضَعْفِ قُوةً ، ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوةً ضَعْفِ قُوةً ، ثم جَعَلَ مَن بَعْدِ قُوةً ضَعْفِ قُوةً ، ثم جَعَلَ مَن بَعْدِ قُوةً ضَعْفِ قُلَا قالَ : الهَرَمُ ، ورُويَ عن ابنِ عُمَرَ أَنَّه قال : قَرَأْتُ على النَّبِي صلى اللهُ عليهِ وسلّم : (اللهُ الذي خَلَقَكُم من ضَعْفِ ، بالضمّ . اللهُ عليهِ وسلّم : (اللهُ الذي خَلَقَكُم من ضَعْفِ ، بالضمّ . (و) قولُه تَعالى : ﴿ (وخُلِقَ الإِنْسانُ ضَعْفِ ، بالضمّ . (و) قولُه تَعالى : ﴿ (وخُلِقَ الإِنْسانُ ضَعْفِ ، بالضمّ . اللهُ باللهُ الذي خَلَقَكُم من ضَعِيفًا (۳) ﴾ : أي يَسْتَمِيلُه هَواهُ ) كما في العُبابِ واللّسانِ .

(و) قال أَبوعُبَيْدَة: (ضِعْفُ الشَّيْءِ، بالكَسْرِ: مِثْلُهِ) زادَ الزَّجَّاجُ : الذي يُضَعِّفُه (وَضِعْفَاهُ: مِثْلاهُ) وأَضْعَافُه : أَمْثُالُه ).

(أَو الضِّعْفُ: المثلُ إِلَى مازادَ) وليس بمَقْصُورِ عَلَى المِثْلَيْنِ ، نقله الْأَزْهَرِيُّ ، وقالَ : هٰذا كلامُ العربِ ، قالَ الصاغاني : فيكونُ ماقالَه أَبُو عُبَيْدَةَ صَوابًا ، وكذَّلك رُوىَ عن ابنِ عبَّاس ، فأُمَّا كتابُ الله عــزُّ وجَلَّ فهو عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ، يُرَدُّ تفسيرُه إلى مَوْضُوعٍ كلام العَرَب، الذي هو صيغة ألسنتها، ولا يُستَعْمَلُ فيه العُرْفُ إِذَا خَالَفَتْــه اللُّغَــةُ (و) قالَ : بل جائزٌ في كَــلام العَرَبِ أَنْ (يُقال: لكَ ضعْفُه، يَريدُونَ مثْلَيْه وثَلاثَةَ أَمْثاله ؛ لأَنَّه) أَى : الضَّعْف في الأصل (زِيادَةٌ غيرُ مَحْصُورة) ألا تَرَى إِلَى قَولِه عـزَّ وجَلَّ: ﴿ فَأُولَٰشُـكَ لَهُمْ جَـزاءُ الضَّعْف بما عَملُوا ﴾ (١) ولم يُسرِدْ مِثْلًا ولا مِثْلَيْنِ ، ولٰكِنَّه أَرادَ بِالضِّعْفِ الْأَضْعَافَ ، قالَ : وأَوْلَى الأَشياء فيه أَنْ يُجْعَلَ عَشْرةَ أَمْشَاله ؟ لقوله تَعالَى : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَــهُ عَشْرُ أَمْثالها (٢) ﴾ الآية . فأقَلُّ الضَّعْف مَحْصُورٌ ، وهو المثْلُ ، وأَكْثَرُه غيــرُ مَحْصُورِ ، قالَ الزَّجَّاجُ : والعَرَبُ تَتَكَلَّمُ

<sup>(</sup>١) اللسان ، وأيضاً في مادة (كسا) ونسبه إلى سعيد بن مسحوج الشيباني، وأنشد معه بيئين بعده، وفي مادة (كرم) نسبه إليه وإلى أبي خالد القناني ومثله في الكامل المبرد/ ٢٥٩ وإلى آخر اسعه عيسى وهو عيسى بن عاتك الخطى كما في معجم الشعراء المرزباني/ ٢٥٨ وفي إصلاح المنطق/٢٩ من غير عزو .

<sup>(</sup>۲) مورة الروم ، الآيسة ١٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية ١٦٠ .

بِالضِّعْفِ مُثَنِّي ، فيقولُون : إِنْ أَعْطَيْتَنِي درْهماً فلَكَ ضعْفاهُ ؛ يُرِيدُونَ مَثْلَيْهِ ، قَالَ : وإِفْرادُه لابَأْسُ به ، إِلاّ أَنَّ التَّثْنِيةَ أحسين.

وفي قوله تعالى : ﴿ فَأُولَٰ ثُلِكَ لَهُمْ جَزِاءُ الضُّعْفُ بِمِا عَملُوا (١١) \* قالَ : أَرادَ المُضاعَفَة ، فأَلزَمَ الضِّعْفَ التوَّ لِحِيدَ ؛ لأَنَّ المصادِرَ ليسَ سَبِيلُها التَّثْنيةَ والجَمْعَ.

(وقولُ الله تعالَى): ﴿ يَانُسُاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَة مُبَيِّنَة (يُضَاعَفْ لَهَا الْعَدابُ ضَعْفَيْنِ (٢) } وَقَرَأَ أَبُو عَمْرِو: «يُضَعَّفْ » قال أَبو غُبَيْد: (أَى) يُجْعَل العَذابُ (ثَلاثَةَ أَعْدَبَةً) وقالَ : كَانَ عليها أَنْ تُعَذَّبَ مَرَّةً ، فإذا ضُوعِفَ ضِعْفَيْنِ صارَ الواحدُ أَثَلاثةً ، قَالَ : (وَمَجَازُ يُضَاعَفُ، أَى : يُلْجُعَلُ إِلَى الشَّى ؛ شَيْئَآنِ ، حَتَّى يصيرَ ثُلاثَةً) والجَمْعُ أَضْعَافٌ، لايكسَّرْعلىغيرِ ذلك.

(و) من المَجاز : (أَضْعافُ الْكتابِ ، أَى: أَثْنَاءُ سُطُورِه وحَواشِيهِ ) ومنه قَوْلهُم: وَقَّمَ عَلَانًا فِي أَضْعَافِ كِتَابِهِ ، يُسرادُ

به تَوْقيعُه فيها. نَقَلُه الجوهـ وهـ رَيُّ والزَّمَخْشَرِيُّ .

(و) يُقال: الأَضْعافُ (من الجَسَد: أَعْضاؤُه، أَو عظامُه ) وهذا قولُ أَبِي عَمْرِو وقالَ غيرُه : الأَضْعَافُ : العظامُ فَوْقَهِــا لَحْمٌ ، ومنه قولُ رُوْبَةَ :

« والله بينَ القَلْبِ والأَضْعافِ (١) « (الواحِدَةُ ضِعْفٌ ، بالكَسْر) .

(وضَعَفَهُم ، كَمَنَعَ ) يَضْعَفُهُم : (كَثَرَهُم، فَصَارَ له ولأَصْحَابِه الضَّعْفُ عَلَيْهِم) قالَه اللَّيْثُ .

(و) قـــالَ ابنُ عبّـــاد : (الضَّعَف مُحَرَّكَةً: الثِّيابُ المُضَعَّفَةُ) كالنَّفض.

(والضَّعِيفُ) كَأْمِيرٍ: (الأَعْمَى) لُغَةٌ (حِمْيَرِيَّةٌ ، قِيل : ومِنْهُ ) قُولُه تَعالَى : ﴿ وَإِنَّا ( لَنُواكَ فِينَا ضَعِيفًا ) (٢) ﴾ : أي ضَرِيراً ، نَقَلَه الصَّاعَانِيُّ في العُبابِ ، وقد رَدُّه الشُّهابُ في العنايَة ، فانْظُرْه .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠٠ وفي اللمان ضبط « والله » بالرفسيع ، وقبله في الديوان :

<sup>•</sup> قَوْلُكُ أَقَى السَّحْلافِ . • فيه ازْدِهاف أَيتَما ازْدِهاف .

<sup>(</sup>٢) سورة هـــود ، الآية ٩١ .

(وأَضْعَفَه) المَرَضُ : (جَعَلَه ضَعِيفاً) نقلَه الجَوْهرِيُ (وهو مَضْعُوفٌ) على غيرِ قياس ، قالَ أَبو عَمْرو : (والقياسُ مُضْعَفَ ) قال لَبيد - رضي الله عنه - :

وعالَيْنَ مَضْعُوفًا وَفَــرْداً سُــمُوطُه جُمانً ومَرْجانً يَشُكُّ المَفاصلاَ (١)

قال ابنُ سِيدَه : وإنَّما هو عِنْدِي على طَرْحِ الزَّائِدِ ، كأَنَّهُم جاءُوا بَــه على ضَعَفَ .

(و) أَضْعَفَ الشيءَ: (جَعَلَهُ فَضِعْفَ الشيءَ: (جَعَلَهُ ضِعْفَيْنِ ، كَضَعَّفَه) تَضْعِيفًا ، قسال الخَلِيلُ: التَّضْعِيفُ: أَنْ يُزادَ على أَصْلِ الشَّيْءِ ، فيُجْعَلَ مِثْلَيْنِ أَو أَكْثَرَ.

(وضَاعَفَه) مُضاعَفَةً: أَى أَضْعَفَه من الضَّعْف، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً ﴾ (٢) وفي اللِّسان: يُقال: (٣) ضَعَفَ الشَّيءُ: إِذَا زَادَ،

وأضْعَفْتُه وضَعَفْتُه وضَاعَفْتُه بمعنى واحد، وهو: جَعْلُ الشَّيءِ مثْلَيْه أَواً كُثَر، واحد، وهو: جَعْلُ الشَّيءِ مثْلَيْه أَواً كُثَر، وصاعَرَ ومثلُه امراً أَهُ مُناعَمَةً ومُنَعَّمَةً ، وصاعَر المُتَكَبِّر خَدَّه وصَعَره، وعاقدتُ وعَقَدتُ .

ويُقال: ضَعَّه الله تَضْعِيفًا: أَى جَعَله ضِعْفًا، وقولُه تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ ضَعْفًا ، وقولُه تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ ﴾ (١) أَى: يُضاعَفُ لهم الثَّوابُ ، قال الأَزْهرَى تُ: معناه الدَّاخِلُون في التَّضْعِيف ، أَى: يُثابُونَ الضَّعْفَ في التَّضْعِيف ، أَى: يُثابُونَ الضَّعْفَ المَدْكورَ في آية : ﴿ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضَّعْفِ ﴾ (٢) .

(و) أَضْعَفَ (فُلانُ : ضَعُفَتْ دابَّتُه)
يُقال : هو ضَعِيفٌ مُضْعِفٌ ، فالضَّعِيفُ
فى بَدُنِه ، والمُضْعِفُ فى دابَّتِه ، كَما
يُقال : قَوِىٌّ مُقْوَ ، كَما فى الصِّحاح يُقال : قَوِىٌّ مُقْوَ ، كَما فى الصِّحاح (ومنه الحَديثُ ) أَنَّه قالَ (فى ) غَزْوَةِ (خَيْبَرَ : « مَنْ كَانَ مُضْعِفًا ) أَو مُصْعِبًا (فليَرْجِعْ ) » أَى: ضَعِيفَ البَعِيرِ ، أَو (فليَرْجِعْ ) » أَى: ضَعِيفَ البَعِيرِ ، أَو صَعْبَه (وقَوْلُ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعالَى عنه : « المُضْعِفُ أَمِيرٌ عَلَى أَصْحابِه ) » يعنِي « المُضْعِفُ أَمِيرٌ عَلَى أَصْحابِه ) » يعنِي

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٤٣ وفيه « يَشُدُّ المفاصيلا »واللسان والصحاح والعباب .

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة ، الآية ٢٤٥

<sup>(</sup>٣) لفظ اللسان : « وأضْعَف الشيء ، وضَعَافَه ، وضاعَفَه : زاد على أصل الشيء ، وجَعَلَه مِثْلَيْه أو أكثر » .

<sup>(</sup>١) سورة الـــروم ، الآية ٣٩ .

<sup>(</sup>۲) سورة مباً ، الآيـة ۲۷ .

فى السَّفَرِ (أَرادَ أَنَّهُمْ يَسِيرُونَ بِسَيْرِهِ) ومثلُه الحَدِيثُ الآخر: «المُضْعِفُ أَمِيرُ الرَّكْبِ ».

(و) المُضْعِفُ ، (كَمُحْسَنِ : مَن فَشَتْ ضَيْعَتُه وَكَثُرَتْ) كما فَي اللِّسانِ والمُحيط .

(وأُضْعِفَ القَـوْمُ ، بالضَّمُّ ) أَى : (ضُوعِفَ لَهُم) نقله الجوهـرَّيُّ .

(وضَعَفَه تَضْعِيفاً : عَدَّهُ) وفي اللسان صَيْرَه (ضَعِيفاً) وكذلك أَضْعَفَه وَكِيه صَيْرًه (كَاسْتَضْعَفَه) : وَجَدَه ضَعِيفاً ، فَركِبه بسَوهِ ، قاله ثعلب (وتَضَعَفه) وفي بسَروهِ ، قاله ثعلب (وتَضَعَفْه) وفي إسلام أبي ذَرِّ : (فتضَعَفْتُ رَجُلاً: » أي اسْتَضْعَفْتُه ، قال القُتيْبِيُّ: قد يَدُخُل اسْتَفْعَلْتُ في بعض حُرُوفِ يَدُخُل اسْتَفْعَلْتُ في بعض حُرُوفِ تَفَعَلْتُ ، نحو تَعَظَّمَ واسْتَغْظَم ، وتكبَّر واسْتَغْظَم ، وتكبَّر واسْتَغْظَم ، وقال الله تعالى ﴿ إلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجال ﴾ (١) تعالى ﴿ إلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجال ﴾ (١) وفي الحديث ) : (أَهْلُ الجَنَّة (كُلُ المُسْتَضْعَفْتُه بمَعْنَد واسْتَضْعَفْتُه بمَعْنَد يَعْنَد واسْتَضْعَفْتُه بمَعْنَد واسْتَضْعِنْ واسْتَضْعَفْتُه بمَعْنَد واسْتَضْعَفْتُه بمَعْنَد واسْتَضْعَلُ والْتَلْ الْبِيْ الْمُعْلُ والْتَهُ والْتَلْ الْمُعْنَد والْتَعْد والْتَعْد والْتُهُ والْتَلْ الْمُعْد والْتَعْد والْتَلْ الْتَلْ الْمُعْد والْتُعْد والْتُنْ والْتُهُ والْتُعْد والْتُعْد والْتُنْ الْتَعْد والْتُنْ والْتُعْد والْتُعْد والْتُنْ الْتُعْد والْتُعْد والْتُنْ الْتُعْد والْتُنْ الْتُعْد والْتُنْ والْتُنْ والْتُنْ الْتُعْد والْتُنْ والْتُنْ والْتُنْ والْتُنْ والْتُنْ والْتُنْ والْتُنْ والْتُنْ والْتُنْتُ والْتُنْ والْتُنْ والْتُنْ والْتُنْتُ والْتُنْ والْتُنْ والْتُنْ والْتُنْ والْتُنْ والْتُنْت

الذي يَتَضَعَّفُ النّاسُ ، ويَتَجَبَّرُونَ عليه في الدُّنيا للفَقْرِ ، ورَثاثَة الحالِ ، وفي حَديثِ عُمرَ رضى الله عنه : «غَلَبَنِي وفي حَديثِ عُمرَ رضى الله عنه : «غَلَبَنِي أَهْ مِنَ أَهْ عَنْ اللهُ عنه المُؤْمِنَ أَهْ عَلَم المُؤْمِنَ فيضعَعْثُ ، وأَسْتَعْمِلُ عليهم القَصوِيَّ فينَعَمِلُ عليهم القَصويَ

(و) ضَعَّفَ (الحَدِيثَ) تَضْعِيفًا: (نَسَبَه إلى الضَّعْفِ) وَهُو مَجازٌ، نَقَلَهُ الجوهريُّ، ولم يَخُصَّه بالحَدِيثِ.

(وأَرْضُ مُضْعَفَةً) بالبِناء (للمَفْعُولِ) أَى : (أَصابَها مَطَرٌ ضَعِيفٌ) قاله ابنُ عَبَــادٍ.

(وتَضاعَفَ) الشيءُ : (صارَ ضِعْفَ ماكانَ) كما في العُبابِ.

(والدَّرْعُ المُضاعَفَةُ: التي) ضُوعِفَ حَلَقُها، و(نُسِجَتْ حَلَقَتَيْنِ حَلَقَتَيْنِ نقله الجَوْهَرِيُّ.

(والتَّضْعِيفُ: حُمْلانُ الكِيمِياء) نقلهُ اللَّيْتِ .

[] ومما يُسْتَدُركُ عليه:

الضَّعِيفَانِ : المَرْأَةُ والمَمْلُوكُ، ومنه

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ٩٨ .

الحَدِيثُ: «اتَقُوا الله في الضَّعِيفَيْنِ».

والضَّعْفَةُ ، بالفتح : ضَعْفُ الفُؤادِ ، وقلَّـةُ الفطْنَـةِ .

ورَجُلٌ مَضْعُوفٌ: به ضَعْفَةٌ ، وقال ابنُ الأَعْرابِيِّ: رَجُلٌ مَضْءُ وفْ ، ومَبْهُوتٌ: إذا كانَ في عَقْلِه ضَعْفٌ .

والمُضعَّفُ، كمُعَظَّم: أَحَدُ قِداحِ المَيْسِ التي لا أَنْصِباءَ لَها ، كَأَنَّه ضَعُفَ عن أَنْ يكونَ له نَصِيبُ ، وقال ضَعُفَ عن أَنْ يكونَ له نَصِيبُ ، وقال ابنُ سِيدَه: المُضَعَّفُ: الثانِي من القِداحِ الغُفْلِ التي لا فُروضَ لَها ، وإنما تُثَقَّلُ بها القِداحُ ولا غُرْمَ عليها ، وإنما تُثَقَّلُ بها القِداحُ كراهِيَةَ التُّهَمَةِ ، هٰذه عن اللَّحْيانِي ، واشتَقَّهُ قومٌ من الضَّعْفِ، وهو الأَوْلَى . واشتَقَّهُ قومٌ من الضَّعْفِ، وهو الأَوْلَى .

وشِعْرٌ ضَعِيفٌ: عَلِيلٌ، استَعْمَلَــه الأَخْفَشُ في كتابِ القَوافِي.

والضَّعْفُ، بالكسرِ :المُضاعَفُ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفَاً من النسارِ ﴾ (١) .

وتَضاعِيفُ الشَّىءِ: ماضُعِّفَ منه ،

وليسَ له واحِدٌ ، ونَظيرُه تَباشِيرُ الصَّبْحِ لِمُقَدِّمات ضِيائه ، وتَعاشيبُ الأَرْضِ لِمُقَدِّمات ضِيائه ، وتَعاشيبُ الأَرْضِ لِما يَظْهَرُ مَن أَعْشابِها أَوَّلاً ، وتَعاجِيبُ الدَّهْ و لِما يَأْتِي من عَجائِبِه .

وضَعَّفَ الشيءَ : أَطْبَقَ بَعْضَــه على بَعْض وثَناهُ ، فصار كأنَّه ضِعْفٌ ، وبه فُسِّرً أَيضًا قولُ لَبِيدِ السابقُ .

وعذابٌ ضِعْفٌ : كَأَنَّه ضُـوعِفَ بَعْضُه على بَعْضٍ .

ورَجُـلٌ مُضْعِفٌ : ذُو أَضْعَـافٍ فى الحَسَناتِ .

وَبَقَرَةٌ ضَاعِفٌ: فَى بَطْنِهَا حَمْـلٌ، كَأَنَّهَا صَارَتٌ بُولَدِهَا مُضَاعَفَةً، قال ابنُ دُرَيْدِ (۱): وليست باللَّغَةِ العالِيَةِ .

والمُضاعَفُ، في اصْطِدلاح الصَّرْفُ. الصَّرْفُ. الصَّرْفُ.

وضَعِيفَةُ: اسمُ امرأَةٍ، قالَ امرُؤُالقَيْسِ: فأُسْقِي به أُخْتِي ضَعِيفَةَ إِذْ نَبَأَتْ وإِذْ بَعُدَ المَـزارُ غَيْرَ القَرِيضِ (٢)

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية ٣٨ .

<sup>(</sup>١) في الجمهرة ٣/٩٣ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۷۳ و العباب .

وتضاعِيفُ الكِتابِ: أَضْعَافه.

وكانَ يُونُسُ عليه السلامُ في أَضْعافِ الحُوت، وهو مَجازٌ .

والضُّعَيْفُ، مُصَغَّراً: لقَبُ رَجُلٍ.

والضَّعَفَةُ ، مُحَرَّكةً : شِرْذِمَةٌ مـــن العَــرَب .

والمُضَعَّفُ، كَمُعَظَّمٍ: القَدَّحُ الثانِي من القِداحِ الغُفْلِ، ليس له فَرْضُ، من القِداحِ الغُفْلِ، ليس له فَرْضُ، ولا عليه غُـرْمٌ، قاله اللَّحْيانِ فَيْ (١).

## [ضغف] \*

(ضَغِيفَةُ: مِنْ بَقُلٍ) بِفَاءٍ بِعَدغَيْنٍ، وقد أَهمَلَه الجَوْهَرِئُ والصاغانِيُ هُنا، (و) قال كُراعٌ: يُقال (ذَلِكَ ذَا كَانَت الرَّوْضَةُ ناضِرَةً مُتَخَيِّلَةً) وكُذلك من عُشب، والمَعْرُوفُ عن يَعْقُوبَ ضَغِيغَةً، وقد تَقَدَم ، أو ضَفيفة ، كما سَيأتِسى قسريباً.

[ ض ف ف] \* (الضَّفَفُ، مُحَرَّكَةً: كَثْرَةُ العِيالِ)

نَقَلَه الْجَوْهَرِئُ عَنِ ابنِ السَّكِّيت، وأَنْشَدَ لَبَشِيرِ بنِ النَّكِدِثِ - قَالَ السَّاعَانِيُّ: ويُرْوَى لَعَمْرِو بن حَمَيْلِ (١) وقال الأَصْمَعِيُّ: هو لَبَعْضِ الأَعرابِ -:

\* قد احْتَذَى من الدُّماءِ وانْتَعَلَ \* \* وكَبَّرَ الله وسَمَّى ونَدْزَلْ (٢) \* \* بمَنْزِل يَنْزِلهُ بَنْدُو عَمَلْ \* \* لاضَفَفْ نَ شَغْلُه ولا ثَقَلْ \*

أى: لا يَشْغَلُه عَنْ نُسُكِه وَحَجْه عِيالُ وَلَا مَتَاعً .

ورَوِيَ عن اللَّحْيَانِيِّ: الصَّفَّفِ : الغَشْمِ . الغَاشْيَةُ والعِيَالُ ، وقِيلُ : الحَشْمِ .

(و) في الحديث عن الحسن: «أن النبي صلت الله عليه وسلم لم يشبع النبي صلت الله عليه وسلم لم يشبع من خُبْر ولَحْم إلّا على ضفف » وروى مالك بن دينار هذا الحديث عن الحسن، مالك بن دينار هذا الحديث عن الحسن، وقال: هو وقال: سألت عنها بدويا فقال: هو (التناول مع الناس، أو كثرة الأيدى على الطعام، أو الضيق والشدة ، أو)

<sup>(</sup>١) تقدم هذا للمصنف قريباً ، فهو تكرار يُ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « جميـــاني » بالحيم و المثبت و الضبط من المبـــاب

 <sup>(</sup>٢) النسان والصحاح ، والرابع في العياب والأساس ،
 وسيأتي في مادة ( عمل ) في سبعة مشاطير .

هو (أَنْ تَكُونَ الأَكلَةُ أَكْثَرَ مِنَ) مِقْدارِ (الطَّعام) قاله ثعلبٌ ، قال: والحَفَفُ: أَنْ يَكُونُوا بِمِقْدارِه ، وقد تَقَدَّمَ ، وقالَ الأَصْمَعِيُّ: أَنْ يكونَ المالُ قَلِيلاً ومن يَأْكُلُه كَثِيراً .

(و) قسالَ الفَـــرَّاءُ: الضَّفَفَ: (الحاجَةُ) نقلَــه الجَوْهرِئُ.

قال: (و) الضَّفَفُ أَيضاً (: العَجَلَةُ)
يُقال: لَقيتُه على ضَفَف: أَى على
عَجَلٍ من الأَّمْرِ، ومنه قولُ الشاعِرِ:
هُولَيْسَ في رَأْيهِ وَهْنٌ ولاضَفَفُ (١) \*

(و) الضَّفَانُ : (الضَّعْفُ) وبه فَسَّر أَيضًا بعضُهم قولَ الشاعرِ المَذْكُور .

(و) قال شَمِرٌ: الضَّفَفُ: (مادُونَ مِلْءِ المِكْيالِ ، ودُونَ كُلِّ مَمْلُوءِ) وهو الأَكْلُ دُونَ الشَّبَعِ .

(و) الضَّفَفُ: (ازْدِحامُ النَّاسِ على الماء)، نَقَلَــه الجَوْهرَىُّ.

(والضَّفَةُ: الفَعْلَةُ الواحدَة منه).

(و) قال الأَصْمَعَى : (مَاءٌ مَضْفُوفٌ): أَى (مُزْدَحَمٌ عليهِ) مثلُ مَشْفُوهٍ ، قَــالَ الرَّاجِــزُ:

\* لا يَسْتَقِى فى النَّزَحِ المَضْفُوفِ \*

\* إِلاَّ مُداراتُ الغُروبِ الجُوفِ (١) \*
هٰكذا أَنْشدَه الجَوْهَرِئُ والصَّاغانِيُّ والصَّاغانِيُّ وابنُ فارسِ ، وكذليكَ حَكاهُ اللَّيْثُ .

وقال اللّحْياني : ماو أنا اليوم مَضْفُوف : كثير الغاشية من الناس والماشية ، وأنشد كما ذكرنا . قال ابن برّي : وروى أبو عَمْرو الشّيْبانِي هٰذَيْنِ البَيْتَيْنِ (٢) المَطْفُوف بالظاء ، وقال : العَرَبُ تَقول : ورَدْتُ ما عَمْوُ البَيْتَيْنِ (٣) مَظْفُوفا بالظاء ، مَظْفُوفا : أي مَشْغُولا، وأنشد البَيْتَيْن (٣) .

(ورَجُلٌ ضَفُّ الحالِ): أَى (رَقِيقُه) مَأْخُوذٌ من الضَّفَفِ ، بمعنى الشَّدَةِ والضِّيق، نَقَلَه الجَوْهرئُ .

قال شيخُنا: قلتُ: وردَ أيضاً ضَفَفُ، مُحَركة دونَ إدغام ، وبالإدغام أَكْنُورَ.

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب ، وفيه : « ... وَهَيْ ولا ضَفَفُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) السان، والصحاح، والعباب، والمقايد ٣٥٦/٣٠.

<sup>(</sup>٢) يعنى نول الراجز : « لا يستقى . . . . الخ » فكل مطور في الرجز بيت .

<sup>(</sup>٣) يعني في كتابه الجيم ٢ /٢٢٠ .

قلتُ: قالَ سِيبَوَيْهِ: ورَجُلُ ضَفِفُ الحالِ، قالَ: الحالِ، قالَ: الحالِ، قالَ: والوَجْهُ (١) الإِدْغَامُ ، ولكيّه جاءَ على الأَصْلِ.

(وضَفَّ النَّاقَةَ) يَضُفُّها ضَفَّها مَ وَخَلَبُها بِكُفَّه كُلِّها) لُغَةً في ضَبَّها ، كما إلى الصَّحاح ، زادَ غيرُه : وذلك كما إلى الصَّحاح ، زادَ غيرُه : وذلك الضِخْم الضَّرْع ، ونقلَه الأزهريُّ عن الكسائيّ ، قال : ضَبَبْتُ النَّاقَةَ أَضُبُها ضَبَّا : إذا حَلَبْتَها بالكفّ ، قال : وقال الفَرَّاء : هذا هو الضَّفُ بالفاء . فأمَّ الضَّبُ ، فهو : أَنْ تَجْعَلَ إِنْهامَكَ على الخِلْف ، ثُمَّ تَرُدَّ أَصابِعَكَ على الإِنهامِ الخَلْف ، ثُمَّ تَرُدَّ أَصابِعَكَ على الإِنهامِ والخَلْف ، ثُمَّ تَرُدَّ أَصابِعَكَ على الإِنهامِ والخَلْف ، ثُمَّ تَرُدَّ أَصابِعَكَ على الإِنهام والخَلْف ، عَلَم اللَّها ، وقال غيرُه : الضَّف : همو أَنْ يَقْبِض جَمْعًا ، وقال اللَّحْيانيُّ : همو أَنْ يَقْبِضَ وقال اللَّحْيانيُّ : همو أَنْ يَقْبِضَ بِأَصابِعِ مِلْها على الضَّرْع بِأَصابِعِ مِلْهَ الْمَالِعِ مِلْهَا على الضَّرْع بِأَصابِعِ مِلْهَ الْمَالِعِ مِلْهَ الْهَا على الضَّرْع بِأَصابِعِ مِلْهَا على الضَّرْع بَالْمَا على الضَّرَاء في المَالِعِ مِلْهِ الْمَالِعُ مِلْهَا على الضَّرَاء في المَالِعُ مِلْهُ الْمَا على الضَّرِهِ المَالِعُ الْمَا على الضَّرِةِ المَالِعُ الْمَا على الضَّرِهِ المَالِعُ الْمَا على المَّرْء المَالِعُ الْمَا على المَّرْع المَالِعُ المَالِعُ الْمَا على المَالِعُ الْمَا على المَّرْع المَالِعُ المَالِعُ الْمَا على المَالِعِ المَالِعُ المَالْمُ المَالِعُ الْمَا على المَالِعُ المَالِعُ المَلْمُ المَالِعُ المَا عَلَى المَالِعِ المَالِعِ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَال

(وناقَةٌ ضَفُوفٌ: كَثِيرةُ اللَّبَــنِ لا تُحْلَبُ إِلا بِالكَفِّ).

وكذا شاةٌ ضَفُوفٌ بَيِّنَتَا الضَّفافِ، ومنه قـولُه :

\* حَلْب انَة رَكْب انَة ضَفُ وف . \* تَخْل طُ بينَ وَبَرٍ وضُ وف (۱) . ويُرْوَى بالصّاد ، وقد تَقَدَّم .

(وضَفَّةُ النَّهرِ، ويُكْسُرُ: جانبُه)
ومنه حَدِيثُ عبد الله بن خَبّاب مع
الخَوارِج : «فَقَدَّمُوه على ضَفَّةِ النَّهْرِ،
فضَرَبُوا عُنُقَهُ » اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ على
الكَسْرِ، وصَوْبه القُتيْبِيُّ، وقال
الأَزْهَرِيُّ : الصَّوابُ الفَتْح، والكَسرُ

(وَضَفَّتا الوادِي ، أَو الحَيْــزُومِ ، وَ وَصَفَّتا الوادِي ، وَيُكْسَرُ : جانِباهُ ) عن ابنِ الأَعرابِيِّ ، وأَنْشَــد :

\* يَدُعُ م بِضَفَّتَى حَيْزُومِهِ (٢) \*

(٢) السان.

<sup>(</sup>۱) لفظ سيبويه في (الكتاب ٣٩٩/٢ ط بولاق): « فأمّا الوَجْمُهُ فرجلٌ ضَفَّ ، وقِسَـوْمٌ ضَفُّو الحــال ِ » .

<sup>(</sup>۱) العباب وتقدم في (صفف، صوف) وفي الجمهرة ۲۷٤/۱ أنشده ابن دريد، وقال: بالصاد، أي: تَمْسَلاً المحلبَيْنِ، وضَفُوف بالضاد المعجمة: أي تُحلَبُ ضَفَسًا باليدَيْنِ ».

وقد اسْتَعارَه على للهِ رَضِيَ الله تَعالَى عنه للجَفْنِ ، فقالَ : «فيَقِف ضِفَنَّتَى جُفُونِه » أَى : جانِبَيْها (١) .

(وضَفَّةُ البَحْرِ: ساحِلُه).

(و) الضَّفَّةُ (من الماءِ: دُفْعَتُه الأُولَى).

(و) قال الأَصْمَعِيُّ : دَخَلْتُ فى (ضَفَّـة القَــوْم ، وَضَفْضَفَتهمْ) : أَى (جَماعَتهم) ونَقَلَه اللَّيْثُ أَيضاً هكذا .

(وضَفيفَةٌ من بَقْلٍ): أَى (ضَغيفَةٌ) حكاه ابنُ السِّكِّيتِ ، وذٰلِك إِذَا كَانَت الرَّوْضَةُ ناضِرَةً متخيِّلَةً ، وَتَقدَّم عن الرَّوْضَةُ ناضِرَةً متخيِّلَةً ، وَتَقدَّم عن أَبِي مالِكِ أَنَّه ضَغيغَة ، بغَيْنَيْنِ مُعْجَمَتَيْن.

(و) قال أبو سَعِيد: يُقالُ: (هـو مِن ضَفِيفنا ولَفِيفِنا) كذا في النَّسَخِ، والصَّوابُ تَقَدِيمُ لَفِيفِنا ، كما هِو والصَّوابُ تَقَدِيمُ لَفِيفِنا ، كما هِو نَصُّ العُبابِ ، ويَدُلُّ له قولُه بعـد: أي (مِمَّنْ نَلُفُهُ إِننا إِذا حَزَبَتْهُ الأَمُورُ) أي: نابَتْه واعْتَرَتْهُ.

(والضَّفَافَةُ ، كَسَحَابَةٍ :من لا عَقْلَ لَه) نَقَلَه الصَّاغاني.

\* فَرَاحَ يَحْدُوهَا على أَكْسَائِها \* \* يَضُفُّها ضَفًّا على انْدِرائِها (١) \*

أَى : يَجْمَعُها .

(و) قالَ الفَرَّاء: ضَفَّ (المُصْطَلِي) ضَفًّا: (ضَمَّ أَصابِعَهُ) وجَمَعَها، (فَقرَّبها من النَّار).

(و) قالَ أَبوعَمْرُو: يُقالَ: (شَـاةٌ ضَفَّةُ الشُّخْبِ): أَى (واسِعَتُه) كما فى اللِّسان والغُبابِ.

(و) قال أبو مالك: (الضّفّ بالضّم : هُنَيَّة تُشْبِه القُراد) وهي (غَبْراء) في لَوْنِها (رَمْسداء ، إذا لَسَعَتْ شَرِيَ الجِلْدُ) بعدَ لَسْعَتِها (ج:) ضِفَفَة (كقِردَة).

(و) يقال: (تَضافُّوا): إِذَا (كَثُرُوا واجْتَمَعُوا على الماء وغَيْرِه) والصّادُ لُغَـةٌ فيه ، وقال أَبُو مالِك: قــومٌ مُتضافُّونَ: أَى مُجْتَمعُونَ ، قال غَيْلانُ:

<sup>(</sup>١) النهايسة واللسان.

<sup>(</sup>١) اللدان والعبساب .

\* مازِلْتُ بالعُنْفِ وفَوْقَ العُنْفِ \* \* حَتَّى اشْفَتَرُ الناسُ بعدَ الضَّفِّ (١) \*

أَى: تَفَرَّقُوا بعدَ اجْتماعٍ ، ونقل ابنُ سيدَه: تَضافُوا على الماء (٢): إذا كُثُرُوا عليه ، عن يَعْقُوبَ ، وقلال كَثُرُوا عليه ، عن يَعْقُوبَ ، وقلال اللّحياني : إِنَّهم لمتضافُونَ على الماء ، أَى: مُجْتَمِعون مُزدَحِمون عليه

(و) تَضافُّوا أَيضاً (؛ إِذَا نَحَفَّتُ تُ أَحُوالُهم) هُكَذا هو نَصِّ العُبابِ، ومثلُه في سائرِ النَّسَخِ، والصوابُ أَمُوالُهم، كما هو نصَّ النوادرِ لأَبي زَيْدٍ.

[] ومما يُســـتدرَكُ عليه :

عَيْنٌ ضَفُوفٌ ، كَصَبُورٍ : كُثيرةُ الماء ، قالَ الطِّرِمَّاحُ :

وتَجُرودُ من عَيْنِ ضَفَاوِ وَ وَتَجُرودُ من عَيْنِ ضَفَاوِلْ (٣)

وجَمْعُ ضِفَّةِ الوادِي ، بالكَسْر:

(٣) شعر طفيـــل والطرماح / ١٥٩ والسان إ.

الضِّفافُ ، قال :

\* يَقْذَفُ بِالخُشْبِ عِلَى الضَّفَافُ (١) \*

ورَجُلُ مَضْفُوفٌ، مثل مَثْمُود: إذا نَفِدَ ماعِنْدَه، نَقَلَه الجُوْهِرِيُّ، وهـو مَجَازٌ، هَكذا حكاهُ اللَّحْيانِيُّ، وَرَوى غَيرُهُ: رجلٌ مَضْفُوفٌ عليه.

[ ض و ف] ه

(المَضُوفَةُ) أَهْمله الجَوْهَرِيُّ هُنا، وأُورده في «ضي ف » وفي العباب: هو (الهَمُّ والحاجَةُ) ويُقال: لي إليكُ مَضُوفَةٌ: أي حاجَةً.

وقال الأَصْمَعَىُّ: المَضُوفَةُ : الأَمَـرَ يُشْفَقُ منه ، وأَنْشَـدَ الأَبِي جُنْــدَبٍ الهُــذَلــيُّ:

وكُنْتُ إِذَا جَارِي دَعَـا لِمَضُوفَـةِ
أُشَمِّرُ حَتَّى يَنْصَفَ السَّاقِ مَثْزَرِي (٢)

كما في الصحاح . قلت : فسإذَنْ أصل المَضْوفَة يائيَّة ، وفيه لُغَتسان

<sup>(</sup>١) اللسان ، والتهذيب ١١/ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) لفظه في اللسان عنه : « تَضافوا على المساء تَضافُوا ، عن يعقوب » وفي هامشـــه أنه كذلك بالأصل .

<sup>(</sup>١) السان.

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذايين /١٥٨ وقيه ﴿ . . أ إذا جار » والسان والصحاح ، ومادة ( نصف ) فيهـ يا والعباب والأساس .

أخريان يَأْتِي ذِكْرُهُما قريباً، ونصَّ الخَلِيلُ وسِيبَويْهِ على أَنَّ قياسَها الخَليلُ وسِيبَويْهِ على أَنَّ قياسَها المُضيفَة ، فهي شاذَّة قياساً واستعمالاً ، كما بسَطُوه في شروح التسهيل والشافية وغيرهما ، قال شيخنا : وقد وهم المصنف في إيراه هنا ، وتركها في المصنف في إيراه هنا ، وتركها في الياء ، فهما وهمان طالما اغترض به هو أَذْنَى منهما على مَنْ هو أَعْلَمُ منه هو أَعْلَمُ منه بما يُورِدُه ، عفا الله عنه .

قلت : وكأنه قلّد الصاغاني حيث أورده في العباب هكذا ، ولم يُورده في التكملة ، ولم يستدرك به ، وكأنه بكا له ماصوبه سيبويه والخليل ، فتأمّل له ماصوبه سيبويه والخليل ، فتأمّل ذلك ، وقول شيخنا : «وتركها في الياء» وهم النه قد ذكره في «ضى ي ف» على ماسيأتي ، فتأمّل .

## [] ومما يُسْمتكرك عليه:

ضافَ عن الشَّيْءِ ضَوْفاً: عَــدَل، كصافَ صَوْفاً، عن كُراع، كــذا في اللَّسان، وقد أَهمَلَه الجَماعة .

[ض ى ف] ... (الضَّيْفُ) يكونُ (للواحِدِ والجَمِيعِ)

كَعَدْلُ وخَصْم ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ هَٰكُذَا هَٰ فَالا تَفْضَحُونِ ﴾ (١) هٰكذا فَرُوه على أَنَّ ضَيْفاً قد يَجُوزُ أَن يكونَ هٰهُنا جمع ضائف الذي هو النسازِلُ ، فيكون من باب زُوْرٍ وصَوْم ، فافْهَم فيكون من باب زُوْرٍ وصَوْم ، فافْهَم (وقد يُجْمَعُ على أَضْيافِ ، وضَيُوفِ ، وضيفانِ) قال رُوْبَةُ (١) :

- \* فَإِنْ تُضِيءْ نَارَكَ للعَـوافِي \*
- \* لايَغْشَها (٣) جارى ولا أَضْيافى «
- - وقسال آخسر:
- \* جَفْ وُكَ ذا قِدْرِك للضَّيف ان \*
- \* جَفْأً على الرُّغْفَانِ في الجِفانِ \* (٥)
- 🛎 (وهىضَيْفٌ، وضَيْفَةٌ) قال البَعِيثُ:

لَقًى حَمَلَتُه أُمُّـه وهي ضَيْفَــةً فَجَاءَتْ بِيَتْنِ لِلضِّيافَةِ أَرْشَمَا (٦)

<sup>(</sup>١) سورة الحجــر ، الآيــة ٢٨ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه/١٠١ والعباب .

<sup>(</sup>٣) في الديوان ( لايتصلكها ) والمثبت كالعباب .

<sup>(</sup>٤) في الديوان «ذاك التسلّغانسي عنك والتشافسي»

<sup>(</sup>ه) في مطبوع التاج «جفواك » والتصحيح من العباب ، وتقدم في (جفأ) .

 <sup>(</sup>٦) التقائض ٤٤ والسان وأيضا في مادة (يتن، نزل، رشم)
 و الصحاح و العباجو المقاييس ٣ / ٣٨٢ وتقدم في (نزز)
 و مطبوع التاجولقد حملته . . و والثبت مما سبق.

هكذا أنشده الجَوْهَرِيُّ ، وحَرَّفَه أَبو عُبَيْدَةً ، فعَزاه إلى جَــريرٍ ، والرَّوايةُ :

فجاءَتْ بِنَزُّ للنَّوْالَةِ أَرْشَمَا (١)

ويُرْوى: «مِنْ نُزالَة أَرْشَما»: أَى من ماءِ عبد (٢) به رُشُومٌ وخُطُوطٌ، ومعنى البَيْتِ : أَى ضافَتْ قَوْماً ، فحبِلَتْ فى غير دارٍ أَهْلِها.

(و) قال أبو الهَيْشَم : أَراد بِالضَّيْفَةِ هِنَا أَنَّهَا حَمْلَتُه وهي حَائِضُ ، يقال : (ضَافَتْ تَضِيفُ : ) إِذَا (حَاضَتْ) لأَنَّهَا مَالَتْ مَن الطَّهْرِ إِلَى الحَيْضِ (وهي ضَيْفَةٌ : حَائِضُ)

(وضفته) بالكسر (أضيفه ضيفاً وضيافة ، بالكسر) : أى (نَزَلْتُ عليه ضيفاً) ومِلْتُ إليه ، وقيل : نَزَلْتُ به وصِرْتُ له ضَيْفاً ، وأنشَدَ ابنُ بَسرِّيً للقطامِي :

تَحَيَّزُ عَنِّى خَشْيَةً أَنْ أَضِيفَهِ اللَّهُ تَحَيَّزُ عَنِّى خَشْيَةً أَنْ أَضِيفَهِ اللَّهُ عَلَى مَخافَة ضارِبِ (١)

وفي حَدِيثِ عائِشَةً - رضى الله عنها -: «ضافَها ضَيْفٌ فَأَمُرتْ له بمِلْحَفَة صَفْراء » . (كَتَضَيَّفْتُه) ومنه حديثً النَّهْدِي : « تَضَيَّفْتُ أَبا هُرَيْرَةَ سَبْعاً » ، وقال الفَرَرْدَقُ :

وَجَدْتَ الثَّرَى فِينَا إِذَا الْتُمِسَ الثَّرَى وَمَنْ هُوَ يَرْجُو فَضْلَهُ المُتَضَيِّفُ (٢) هكذا أَنْشَدَه الجَوْهِرِيُّ ويروى: هكذا أَنْشَدَه الجَوْهِرِيُّ ويروى: ومِنْ الْخَطِيبُ لايُعابُ وقائِلُ ومَنْ الصَّحْنَ اللَّعْابُ وقائِلُ ومَنْ هُدو ... اللَّحْنَ اللَّهُ أَنْ وفي اللِّسان تَضَيَّفْتُه : سَأَنْتُهُ أَنْ وَفِي اللَّسان تَضَيَّفْتُه : سَأَنْتُهُ أَنْ اللَّعْشَى : يُضيفنى، وأَتَيْتُه ضَيْفاً، قال الأَعْشَى : يُضيفنى، وأَتَيْتُه ضَيْفاً، قال الأَعْشَى :

<sup>(</sup>١) في اللسان (نــزز) « . . بنز الضيافة » وفي مادة (نزل) : « بيتن النّزالة ي والمثبت كالعباب .

 <sup>(</sup>۴) في مطبوع التاج ( من ماعد ) وهو تحريف ، و انشبت من
 (رشم ) و انساب .

<sup>(</sup>۱) ديوانه / ۵۲ وصدره قيه :

« فردت سلاماً كارها ثم أعرضت »

وتقدم في مادة (حوز) تبعا للسان : «تحوز
عنى خيفة أن أضيفها . » وفي (حسيز)

« تحييز مني » ومثله في الجمهرة ۹۸/۳ .

(۲) ديوانه / ۲۰ و والرواية : « إذا يتبس الترى»

<sup>(</sup>۲) ديوانه (۱۰) ه والروايه . « إدا يبيس الري» واللسان واقتصر في الصحاح على جملة : « يَرْجُو فَصْلُهُ المُتَضَيِّفُ » و العباب .

<sup>(</sup>٣) وهذه هي روايته في اللسان والأساس .

تَضَيَّفْتُه يــوماً فأَكْــرَمَ مَقْعَـــدِى وأَصْفَدَنِي على الزَّمانَةِ قائِــدَا (١)

(والضَّيْفُ: فَرَسُّ) كان لبَنِي تَغْلِبَ (من نَسْلِ الحَرُونِ) قال مُقاتِلُ بـــنُ حُـنَىُّ (٢):

\* مُقَابَلٌ «للضَّيْفِ» و «الحَرُونِ » \* \* مُخُصُّ وليسَ المَحْضُ كالهَجِينِ (٣) \* \* (و) الضَّيْفُ : (عَلَمٌ) من أعالام الأَناسِيّ .

(و) قسال أَبوُ زيدٍ : الضّيفُ (بالكَسْرِ : الجَنْبُ) .

(و) أَبُو عَبْد الله (مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله (الله (مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله المَدِكِ بنِ ضَيْفُونِ (الله المَدِكِ بنِ ضَيْفُونِ (اللهُ اللهُ عَنْ) أَبِى سَعِيدِ (بنِ الأَعْرابِيّ) وغَيْرِه، عَنْ) أَبِى سَعِيدِ (بنِ الأَعْرابِيّ) وغَيْرِه،

(۱) ديوانه/٦٥ واللسان ؛ وأيضا في مسادة (صفد) برواية: «فقرَّبَ مَقَعْدَى ».

(٢) في مطبوع التاج « جنّى » وفي أنسابُ الخيل لابن الكلبي ١٢١ « حُبُتَى ّ » والمثبت من العباب .

(٣) العباب وأنساب الخيل ١٣١

(٤) في القاموس (رَصف) ذكر اسمه ٤.. بن صَيْفُون » بالصاد المهملة ، وفي هامشه عن بعض نسخه (ضَيْفُون) وهوالصواب كما في اللباب ٢٩/٢ وغيره.

وضَيْفُون: في أعلام ِ المَغارِبةِ كثيرٌ.

(والمَضِيفَة) بفَتح الهِيم (ويُضَمُّ : الهَمُّ والحُزْنُ) هنا ذَكَره الجوهرِيُّ على الصَّوابِ ، ونقل عن الأَصْمَعِيقال : على الصَّوابِ ، ونقل عن الأَصْمَعِيقال : ومنه المَضُوفَةُ : وهو الأَمرُ يُشْفَقُ منه ، وأَنْشَدَ لأَبِي جُنْدَبٍ الهُذَلِيِّ :

و كُنْتُ إِذَا جَارِي دَعَا لَمَضُوفَ فَ وَ كُنْتُ إِذَا جَارِي دَعَا لَمَضُوفَ وَشَوْرِي (١) أُشَمِّرُ حَتَّى يَنْصُفَ السَّاقَ مِثْزَرِي (١)

ثم قالَ : قال أَبو سَعِيدٍ : هذا البَيْتُ يُرْوَى على ثَلاثَةِ أُوجِهِ ، على : المَضُوفَة والمَضِيفَة والمُضَافَة.

قُلتُ: والأَخِيرُ عَلَى أَنَّه مَصْدَرُ بِمَعْنَى الإِصْافَةِ ، كالكَرَم بِمعنَى الإِكْرام ، ثم تَصِفُ بالمَصْدرِ ، فتَأَمَّلُ ذُلك .

(والضَّيْفَ نُ : السَّدَى يَجِيءُ مع الضَّيْف) ، كما فى الصِّحاح ، وزادَ غيرُه (مُتَطَفِّلًا) أى من غير دَعْوَة ، قال الجَوْهَرِيّ : والنَّون زائدة ، وهو فَعْلَن ، وليسَ بفَعْيَلِ ، قال الشاعِرُ :

<sup>(</sup>١) العباب، ونقدم في مادة (ضوف)

إذا جاء ضَيْفُ جاء للضيْف ضَيْفُنْ فأُوْدَى بِماتُقْرَى الضَيُوفُ الضَّيَافِنُ (١) وجَعَلَه سِيبَوَيْه من «ضفن» وسيأتى ذكُـرُه.

(وضاف) إليه: (مال) ودَنَا ، وكذا ضاف السَّهُمَ عن الهَدَف: إذا عَــدُل عنه ، مثل صاف.

وضافت الشّمس نَضيف دَنَت للغُروب، وقربت ، (كَتَظْيف، وضَيّف)

وفى الصّحاح: تَضَيَّفَتِ الشَّمْسُ: مالَـتْ للغُـرُوبِ، وكذلك ضَافَتْ وضَيَّفَتْ، ومنه الحَدِيثُ: «نَهَى [رسولُ الله صلى الله عليه وسلم] (٢) عن الصّلاةِ إذا تَضَيَّفَت الشَّمْسُ للغُـرُوبِ ».

(وأَضَفْتُه) إليه (: أَمَلْتُه) قـــال امــرُوُ القَيْس :

فَلَمَّا دَخَلْنَاهُ أَضَفْنَا ظُهُورَنَا إِلَى كُلِّ حارِيٍّ جَدِيدٍ مُشَطَّبِ (٣)

ويقال: أضاف إليه أمْراً: أى أَسْنَدَه واسْتَكْفاهُ ، وفلانٌ أَضِيفَتْ إليه الأُمورُ ، وهو مجاز ، وكُلُ ما أُميلَ إلى شَيْءٍ وأُسْند إليه فقد أضيف ، وفي الحَديث: «مُضيفٌ ظَهْرَهُ إلى القُبَّة ».

والنَّوْيِون يُسَمُّونَ البَّاءَ حَرِفَ الإِضَافَةِ ، وذلك أَنَّك إِذَا قُلْتَ : مررتُ بزَيْدٍ ، فقد أَضَفْتَ مُرُورَك إِلَى زَيْدٍ بالبَاءِ .

وفى الصّحاح: إضافَة الاسم إلى الاسم كقولك: غُلامُ زَيْد، فالغُلامُ: مُضافٌ إليه ، والغَرض مُضافٌ إليه ، والغَرض مُضافٌ التَّعْرِيفُ، ولهذا بالإضافة التَّعْصِيصُ والتَّعْرِيفُ، ولهذا لايجوزُ أَن يُضافَ الشيءُ إلى نَفْسِه ؟ لأنه لايعرفُ نَفْسَه ، فلو عَرَّفها لما لحييج إلى الإضافة .

وفى العُباب : إضافَةُ الاسم إلى الاسم على ضَرْبَيْن : مَعْنَوِيَّةٌ ولَفُظِيَّةٌ :

فالمَعْنَوِيَّةُ: مَا أَفَادَتْ تَعْرِيفُا، كَوْلِكَ دَارُ عَمْرُو، أَو تَخْصِيصًا،

<sup>(</sup>١) اللمان وأيضا في مادة (ضفن) والصحاح ، والعباب وتهذيب الألفاظ /٦١٧

<sup>(</sup>٢) زَيَادة عن السانُ والنص فيه ، وفي الباية كمبارة المسنف.

 <sup>(</sup>۳) دیوانه /۳۰ و السان ونقدم ی (حیر) و العباب و الأساس و المقاییس ۳۸۱/۳ و الجمهرة ۹۸/۳.

أَنْ يُضَيِّفُوهُما ﴾ <sup>(١)</sup> وأنشَــدَ ثعلـــــُ

لأَسْمَاءَ بنِ خَارِجَــةَ الفَزَارِيِّ يَصِــفُ

إِذْ رَامَ سِلْمِي وَاتَّقَى حَـرْبِي (٢)

اسْتَعارَ له التَّضْيِيفَ، وإنما يُريدُ أَنَّه

وقــال شَــمرٌ: سمِعْتُ رجــاءَ بن

سَلَمَةَ الـكُوفيُّ يَقُــول : ضَيَّفْتُــه :

إذا أَطْعَمْتُه ،قال : والتَّضْييفُ : الإطْعامُ ،

قال أَبُو الهَيْشُمِ: وقولُه عــز وجــل:

﴿ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا ﴾ (١) قال:

سَأَلُوهم الإضافَةَ فلم يَفْعَلُوا، ولـــو

قُرِئَتْ : «أَنْ يُضيفُوهُما» كان صَواباً.

(و) أَضَفْتُه (إليه: أَلْجَأْتُه) ومنه

(و) أَضَفْتُ (منه : أَشْفَقْتُ

الزَّمَخْشَرِيُّ حَــٰذَرَ المُحاط<sup>(٣)</sup> به ، وهو

مجازٌ ، وأنشه للنَّابِغَةِ الجَعْدِيِّ :

المُضافُ في الحَرْبِ ، كما سَيَأْتي.

وَرأَيْتُ حَقَّا أَنْ أَضَيِّفَهُ

الذُّئبَ :

أُمَّنَــه وسالَمَه .

كَقُوْلِكَ :غُلامَ رَجَلِ ، ولا تَخْلُو (١) فِي الأَمْرِ العامِّ من أَنْ تكونَ بمَعْنَى اللَّام ، كَفُولِكَ : مَالُ زَيْدِ ، أَو بِمَعْنَى مِـنْ ، كَقُولِكَ : خَاتَمُ فِضَّة .

واللَّفْظيَّةُ : أَن تُضافَ الصِّفــةُ إِلى مَفْعُولِها في قولك : هو ضارِبُ زَيْد، وراكِبُ فَرَسِ ، بمعنى ضارِبٌ زَيْداً وراكبٌ فَرَساً ، أو إلى فاعِلها ، كقولك: زَيْدٌ حَسَنُ الوَجْهِ ، بمعنى حَسُنَ وَجْهُه ، ولا تُفيدُ إِلا تَخْفيفاً في اللَّفْظِ ، والمَعْنَى كما (٢) هو قَبْلَ الإضافَة ، ولاسْــتواءِ الحالَيْنِ وُصفَت النَّكرةُ بهذه الصِّفَـة مُضافةً ، كما وُصفَتْ بها مَفْصُـولةً فى قولك: مَرَرْتُ برَجُل حَسَنِ الوَجْهِ، وبِرَجُلِ ضارِبِ أَخِيهِ ، ثُمَّ ذَكَر ما نَقَلَه الجَـوْهَرِئُ، وهــو قولُه : والغَــرَضُ بالإِضافَةِ ... إلى آخــرِ العِبارةِ .

(و) أَضَفْتُه من الضِّيافَة أَيضًا: مثل (ضَيَّفْتُه) كلاهما بمعنى واحد، قاله أَبُو الهَيْثُمِ ، وفي التنزيل : ﴿ فَأَبُوْا

(١) في مطبوع التاج ﴿ يَخْلُو ﴾ والمثبث من المباب، وعنه

(٢) في مطبوع التاج «عما» والمثبت من العباب

(١) سورة انكهف الآية ٧٧

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « المحتاط » و المثبت من الأساس و النقل عنه .

أَقَامَتْ ثَسلانًا بِينَ يَوْم ولَيْلَةِ وكانَ النَّكِيرُ أَن تُضِيفَ وتَجُأَرًا (١)

وإِنهَا غَلَّبَ التَّأْنِيثَ لأَنه لَم يَذْكُر الأَيامَ ، يُقال : أَقَمْتُ عنده ثَلاثاً بينَ يَوْم وليلة ، غَلَّبُوا التَّأْنِيثَ .

(و) أَضَفْتُ : (عَدَوْتُ ، وأَسْرَعْتُ ، وَوَوْرَدْتُ ) وَوَالْمُضِيفُ وَفَرَرْتُ ) عن ابنِ عَبَّادٍ ، وهو المُضِيفُ للفارِّ .

(و) أَضَفْتُ على الشّيءِ: (أَشْرَفْتُ) قالم العُـرَ يُرِيُّ .

(و) من المَجازِ: هو يَأْخُلُ بيَادِ (المُضافِ) وهو (في الحَرْبِ: مَنْ أحيط بهِ) نقله الجَوْهريُّ، وهو مِنْ أَضَفْتُهُ إليه: إذا أَلْجَأْتَه ، وأَنشد لطَرَفَة :

وَكُرِّى إِذَا نَادَى الْمُضَافُ مُحَنَّبًا كسِيدِ الغَضَى - نَبَّهْتَه - المُتَورِّدِ (٢) وقال غيرُه: المُضافُ: هو الواقِعُ بينَ الخَيْلِ والأَبْطالِ ، وليسَ به قُوَّةً .

(و) من المَجازِ: ماهو إلا مُضافٌ، وهو : (المُلْزَقُ بالقَوْم ) وليس مِنْهُمْ .

(و) كَذَلْك : (الدَّعِيُّ) بغيرِ نَسَبِ.
وكذلك (المُسْنَدُ إلى مَنْ لَيْسَ مِنْهُم)
(و) المُضاف أَيضًا (: المُلْجَأُ)
المُحْرَجُ المُثْقَلُ بالشِّرِ ، قال البُرَيْقُ (١)
الهُدْرَجُ المُثْقَلُ بالشِّرِ ، قال البُرَيْقُ (١)

ويَحْمِى المُضافَ إِذَا مَادَعَا اللَّمَةَ الفَيْلَمُ (٢)

(والمُسْتَضِيفُ: المُسْتَغِيثُ) نَقَلَسه ابنُ عَبِّادِ.

وقالَ ابنُ الأَعرابِيُّ: اسْتَضافَ من فُلانٍ إلى فُلانٍ: إذا لَجَأَ إليه ، وأَنْشَد:

ومارَسَنِي الشَّيْبُ عَنْ لِمَّتِسِي فأَصْبَحْتُ عن حَقِّهِ مُشْتَضِيفًا (٣)

ونَفْسي ساعَة الفَرَع الفالاط وانظر الممهرة ٣ /١٥٩ والمقايس ٣٨٢/٣

<sup>(</sup>۱) شعر الجعدى ٤١ و السان والصحاح ، والعباب والمقاييس ٣٨٢/٢ و اقتصر على عجزه ، وصدره في شعر الجعدى: \_ فجالت على و حشية المسد تتبستة \_\_ (۲) ديوانه / ۲۹ و السان ، ومادة (حنب) والصحاح والديات

<sup>(</sup>۱) قصینة الشاهد في شرح الحذلین /۷۰۲ للبریق الحذلی ، والأصمعی پرویها لعامر بن سدوس الخناعی ، وابن بری في السان (فلم)حقق نسبته إلی عیاض بنخویلد الحذلی .

 <sup>(</sup>۲) اللسان ، وأيضا في مادتى (فلم) و (غلم) و في شرح أشعار الهذائين ۲۵۲ برواية لا شاهد فيها ، وقد ورد المضاف بهذا المدنى في قول المتنخل الهذلى (شرح الهذائين ۲۷۷۳):
 به أحسمى المضاف إذا دَعاني

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه:

ضَيَّفَهُ: أَنْزَلَه مَنْزِلَةَ الْأَضْيافِ.

والمُضَيِّفُ، كَمُحَدِّثِ: صاحبُ المَنْزِلِ، والنَّزِيلُ: مُضَيَّفُ، كَمُعَظَّم. والضَّاثِفُ: النازِلُ، والجَمْعُ ضَيْفٌ. والمَضْيَفَةُ ، مَفْعَلَةٌ : موضعُ الضِّيافَةِ، وصاحبُها المَضايِفِييَّ، حِجازِيَّة.

واسْتَضافَه : طَلَب إليه الضّيافَة ، قال أبو خِراشٍ :

« يَطِيرُ إِذَا الشَّعْرَاءُ ضَافَتْ بِحَلْبِهِ (١) «

وأَضِافَ إِليه : مالَ ودَنَا ، قالَ سَاعِدَةُ بنُ جُؤَيَّةَ يَصِفُ سَحَابًا :

حــتَّى أَضافَ إِلى واد ضَفــادعُه غَرْقَىرُدَافَى تَرَاها تَشْتَكِي النَّشَجَا(٢)

وضافَنِسى اللهَمُّ: نَسزَلَ بِي ، قالَ الرَّاعِسى:

(۱) في شرح أشار الهذبين /۱۲۱۸ والرواية يَطْيِحُ إِذَا الشَّعْراءُ صِاتَتْ بِجَنْبِهِ كَا طَاحَ قَالُ المُّوتَّقِيضِ المُوتَّقِيضِ المُوتَّقِي تال السكرى: ويروى: وإذا انشراء طَافَت » (۲) شرح أشعار المذليين /۱۱۷٤ والعباب.

أَخُلَيْدُ إِنَّ أَباكَ ضافَ وِسَادَهُ هَمَّانِ باتَا جَنْبَةً ودَخِيلًا (١)

: أَى باتَ أَحَــدُ الهَمَّيْنِ جَنْبَــه ، وباتَ الآخَــرُ داخِــلَ جَــوْفِه .

والمَضِيفُ: المَضِيقُ، لغةٌ في الصّاد، وقـد تَقَـدُم .

والمَضُوفُ: المُحاطُ به الكَـرُبُ ، ومنه قَــوُّلُ الهُذَلـــيِّ :

\* أَنْتَ تُجِيبُ دَعْوَةَ المَضُوفِ (٢) \* بُنِيَ عَلَى لُغَةِ مَنْ قالَ فِي بِيعَ : بُوعَ. ويُقال : هُوُّلاءِ ضِيافِي ، بالكسرِ : جَمْعُ ضَيْف ، ومنه قُوْلُ جَوَّاس :

ثُمَّ قَدْ يَحْمَدُنِي الضَّيْدِ مَدُنِي الضَّيافا (٣) حَنْ إِذَا ذَمَّ الضِّيافا (٣)

قالَ ابنُ بَرِّى : والمُسْتَضافُ أَيضاً بمعنى المُضافِ ، قال جَوَّاسُ بنُ حَيَّان الأَزْدِيّ :

ولَقَدْ أَقْسِدِمُ في السِسِرَّوْ عِ وَأَخْمِسِي المُسْتَضافَا (١)

<sup>(</sup>١) السان والصحاح .

<sup>(</sup>٢) هو لأبي عمارة بن أبي طرفة الهذل، كما في شرح أشعار الهذائين /٨٧٧ وفي اللسان المهذل، وتقدم في (ضوف).

<sup>(</sup>٣) أأسانً

<sup>(</sup>٤) اللبان .

والمُضافَةُ: الشَّدَّةُ.

وضّافَ الرَّجُلُ، وأضافَ : خافَ. وأضافَ منْه، وضَافَ : إذا أَشْفَقَ منه، وفي حَديثِ على لله عنه - : «أَنَّ ابنَ الكُوّاءِ وقَيْسَ بنَ عَبَّادِ (١) جاءاه فقالاً له: «أَتَيْنَاكَ مُضافَيْنِ

ومَضَائِفُ الوادى : أَحْسَاؤُه .

والضِّيفُ: جانِبُ الجَبَلِ والوادِي ، وفي التَّهْذِيب: جانِبُ الوادِي

واسْتَعِارَ بعضُ الأَغْفِالِ الضِّيفَ للذَّكِرِ ، فقيال:

\* حَتَّى إِذَا وَرَّكْتُ مِنْ أَيَيْرِى (٢) \*

\* سَوَادَ ضِيفَيْهِ إِلَى القُصَيْلِ (٣) \*

وتَضايَفَ الوَادِي: تَضايَقَ ، نقله الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَد:

\* يَتْبَعْنَ عَوْداً يَشْتَكِي الأَظَلاّ \*

\* إِذَا تَضَايَفْنَ عَلَيْهُ انْسَالًا (١) \*

أَى : إِذَا صِرْنَ قَرِيبًا منه إِلَى جَنْبِه ، قالَ : والقافُ فيه تَصْحِيفٌ .

وتضايفً القَوْمُ: إذا صارُوا بِضِيفَيْ .

وتضايفَه السُّبعانِ: تَكَنَّفاهُ.

وتَضايفَتْ عليه .

وضافه الهم ، وكل ذلك مجاز . وناقة تُضيف إلى صوت الفحل : أى إذا سَمِعَتْه أرادَتْ أَنْ تَأْتِيه ، قال البُرَيْقُ الهُلَا :

مِن المُدَّعِينَ إِذَا نُوكِ لَوْ المُدُّوا تُضِيفُ إِلَى صَنْفِيهِ الغَيْلَمُ (٢)

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج والنسان، والذي في النهاية وابن عبادة ه .

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج واللسان (من أتبر) وهو تحريف ،
 والتصحيح من اللسان (ورك) .

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب ، والأساس ، والأساس ، والشاني في المقاييس ٣٨٢/٣ وروايته : « . . تَضَيَّفُنْ آ » .

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۲۵۷ برواية «تُنيفُ» وكذلك هو في اللسان (غلم) وقـــال السكرى: «ويروى: ترييعُ » والمثبت كاللسان هنا .

وتُستَعْمَلُ الإضافةُ في كَلام بعضهِم في كُلِّ شيءٍ يَثْبُتُ بثُبُوتِه آخرُ ، كالأَبِ والاَبْنِ والأَخ والصَّدِيقِ ، فإِنَّ كُلَّ والاَبْنِ والأَخ والصَّدِيقِ ، فإِنَّ كُلَّ ذلك يَقْتَضِى وُجُودُه وُجُودَ آخر ، فيُقالُ لهذه الأَسْماءِ: الأَسماءُ المُتضايِفةُ ، نقله الرَّاغِبُ .

(فصل الطاءِ) المهملة مع الفاء [طحرف]

( الطِّحْرِفُ ، والطِّحْرِفَةُ ، بكَسْرِهِما ) أَهْمَلَه الجَوْهِرِيُّ وصاحِبُ اللِّسانِ ، وقالَ ابنُ عَبَّادٍ : هُما (حَسًّا (١) رقِيتَ دُونَ العَصيدَة) .

(والرَّقِيقُ من الزُّبْدِ) أيضـــاً .

(و) الرَّقِيقُ (من السَّحابِ) أَيضاً ، ثُمَّ إِنَّ الذَى فى سائرِ نُسَخ الكِتابِ إلكَمَا وَالتَّكُمِلة هُما إهمالُ الحاء ، وفى العُبابِ والتَّكُمِلة هُما بالخاء المعجمة ، ومثله نَصُّ المُحِيط ، فليكُنْ صَوابا .

[طح ف] ، (الطَّحَافُ ، كسَحابٍ) أَهمَلَسه

الجَماعة ، وهو (: السَّحابُ المُرْتَفِيعُ) الرَّقِيقُ (عَن الرَّقِيقُ (لُغَةً في الخاءِ) المُعْجَمة (عن ابنِ عُدَيْسِ).

[] ومما يُسْتَدرك عليه:

الطَّحْفُ: حَبُّ يَكُونُ بِاليَمَنِ يُطْبَخُ ، قاله اللَّيْثُ ، وقال الأَزْهَـرِئُ : هو الطَّهْفُ بِالهاء ، ولعلَّ الحاءَ تُبْدَلُ من الهاء .

# [ط خ ف] \*

(الطَّخْفُ: الغَمُّ) ويُحَرَّكُ، يقسال: وَجَدَ عَلَى قَلْبِ مَ طَخْفًا وطَخَفًا: أَى عَمَّا، واقْتَصَر ابنُ دُرَيْدٍ (١) على الفتح.

(أُو) الطَّخْفُ: (شَيْءٌ من الهَــمُّ يَغْشَى القَلْبَ) نَقَلَهُ الجَوْهرِيُّ.

(و) الطَّخْفُ (: اللَّبَنُ الحَامِضُ) ومنه قــوْلُ الطِّرِمَّاحِ :

لم تُعالِجْ دَمْحَقًا بائتِ اللَّعاعُ (٢) شُعاعُ (٢)

<sup>(</sup>۱) في العباب «حساد»وهما سواد.

<sup>(</sup>۱) الجمهرة ۲/۲۲

<sup>(ُ</sup>٢) ديوان الطرماح /٧٧٥ واللسان، وأيضاً في مادة (لام ، دعــع ) والتكملة والعباب، وفيهما « للذم » بالمعجمة .

(و) الطَّخْفُ (: السَّحابُ المُرْتَفِعُ) الرَّقِيقُ (كالطَّخاف) كسحابٍ، وكذلك الطَّحافُ والطَّهافُ.

(و) الطِّخافُ (ككتابِ، وسَحاب: السَّحابُ الدِّي (تُرَّي السَّحابُ الرَّقِيقُ) المُرتفَّعُ الذِي (تُرَّي السَّماءُ من خِلالِه) وبِهما رُوِي قَصولُ صَخْرِ الغَيِّ :

أَعَيْنَى لَا يَبْقَى على الدَّهْرِ فَادِرُ الْعَصَائِبِ (١) بتَيْهُورَةِ تحتَ الطِّخافِ العَصَائِبِ (١)

(أَو المَكْسُورةُ) في الرِّوايَةِ (: جَمْعُ طَخْفٍ . طَخْفٍ . طَخْفٍ .

(والطَّخِيفَةُ: الخَزِيرَةُ) رواه أَبـــو تُراب عن بَعْضِ الأَعرابِ ، وكذُلــك اللَّخِيَّفَةُ ، والوَخِيفَةُ .

(وأَطْخَفَ) الرَّجُلُ: (اتَّخَذَها) هَكذا في سيائر النُّسَخ على وَزْنِ أَكْسِرَمَ، والصَّوابَ: اطَّخَفَ بتَشْديد الطاء، ففي المُحيط: اطَّخَفْت طَخِيفَةً: أَي المُحيط: اطَّخَفْت طَخِيفَةً: أَي

(وأَتَانُّ طَخْفَاءُ: سَوْدَاءُ الأَنْفِ) عَن ابنِ عَبَّـادٍ.

(وَطِخْفَةُ ، بِالْكُسرِ وِالْفَتْحِ ) وِاقْتَصَرَ الْجَوْهِرِيُّ وِالصَّاغَانِيُّ على الكَسْسِرِ : (جَبَلُّ أَحْمَرُ طَوِيلٌ حِدَاءَهُ آبارٌ ومَنْهَلُ ) ومنه قولُ الحارِثِ بِنِ وَعْلَةَ الْجَرْهِيِّ : خُدَارِيَّةٌ صَقْمَاءُ أَلْصَتَى رِيشَهِا مُطرِّرُ (۱) بطِخْفَةَ يومٌ ذو أهاضِيبَ ماطرُ (۱)

وقسال جَسرِيرٌ:

بطِخْفَةً جالَدْنَا المُلُسوكَ وَخَيْلُنا عَلَى نَحْبِ (٢) عَشِيَّةً بِسْطام جَرَيْنَ عَلَى نَحْبِ (٢) قال الجَوْهُرِيُّ: (ومنه يَوْمُ طَخْفَةَ لَبَنِي يَرْبُوع على قابُوسَ (٣) بن المُنْذِر لبني يَرْبُوع على قابُوسَ (٣) بن المُنْذِر البني ماء السماء) قال الصاغانيُّ ، ولذلكِ قال جَسريرٌ :

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج واللسان « قادر ) بالقاف ، والتصحيح من شرح أشعار الهذليين/٢٤٦، « والفادر : الوَعل ُ المُسنَ ) وأنشده اللسان على الصحة في (عصب) .

<sup>(</sup>۱) اللسمان والصحاح والعبساب ، وفيمه : (۱. أَلْثُقَ ريشكها » .

 <sup>(</sup>۲) شرح دیوانه/۵۰ والروایة «ضارَبَـْنا الملوك) .
 واللسان ، وتقدم في مادة (نحب) .

<sup>(</sup>٣) ضبط في القاموس بالكسر ، وهل وهم ؛ لأنسب عنوع من الصرف ، ونص عليه المجسة في (قبس) ولفظه « وقايوس ؛ عنوع من الصرف للعلميسسة والعجمة ؛ لأن أصله كاووس مصرب اله .

وقَدْ جَعَلتْ يوماً بَطَـخْفَةَ خَيْلُنـا لآلِ أَبِـى قابُوسَ يوماً مُذَكَرا (١)

(وابنُ طَخْفَةَ : صحابِيٌّ ، ويُذْكَــر في ط ه ف) قريبًا إِن شاءَ اللهُ تعالى .

[] ومما يُستَدْرَكُ عليه:

الطَّخْفُ، بالفتح: موضعٌ كما فى اللَّسان.

والطَّخَفُ، محركةً: الغَمُّ ، لغـةً في الفَتْح ِ.

### [طرخف]\*

(الطِّرْخِفُ، والطِّرْخِفَةُ، بكسرهما) أَهْمَله الجَوهرى ، وقال ابنُ الأعرابي وأبو حاتِم : هُما (مارَقَ من السزَّبْدِ وسالَ) وهو الرَّحْفُ أيضاً، (أو هُو شَرُّ وسالَ) وهو الرَّحْفُ أيضاً، (أو هُو شَرُّ الزِّبْدِ) زادَه أبو حاتِم ، قالَ : والرَّحْفُ كأَنه سلْحُ طائِر . قلتُ : وكأَنّه الذي سبَق للمصنف من الطَّحْرِف والطَّحْرِفَةِ، سبَق للمصنف من الطَّحْرِف والطَّحْرِف فَةِ، فيانَهما مَقْلُوبانِ من الطَّرْخِف، فتأمَّل.

#### [طرف]،

(الطَّرْفُ: العَيْنُ ، لايُجْمَعُ ؛ لأَنهُ في الأَصلِ مَصْدَرٌ ) فيكونُ واحداً ، ويكونُ جماعةً ، قال الله تعالى : ﴿ لا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَـرْفُهُم ﴾ (١) كما في الصّحاح .

(أو) هو: (اسمُّ جامعٌ للبَصَرِ) قاله ابنُ عبَّاد، وزاد الزَّمَخْشَرِيُّ: (لا يُثَنَّى ولا يُجْمَعُ) لأنَّه مصدّرٌ ، ولو جُمعَ لم يُسْمَعُ في جَمْعه أَطْراف ، وقالَ شيخُنا\_ عندَ قوله : لأيُجْمَع : قاتُ : ظاهرُه ، بلْ صَريحُه - أَنَّهُ لايكبُوزُ جَمْعُه، ولَيْسَ كذلك ، بل مُرادُهُم أنَّه لا يُجْمَعُ وُجوباً ، كما في «حاشية البَغْدادِيِّ على شرح بانَتْ سُعاد » وبعد خُرُوجه عن المَصْـــدَريَّة ، وصَيْرُورَتِه اســماً مــن الأَسماءِ، لاَيُعْتَبَرُ خُكُمُ المَصْدَريَّة ، ولا سيَّما ولم يَقْصِدْ به الوَصْفَ، بل جَعَله اسْماً ، كما هو ظاهرٌ (وقيل: أَطْرافٌ ) ويَرُدُّ ذَٰلِكَ قُولُه تَعالى : ﴿ فَيِهِنَّ قَاصِراتُ الطَّرْف ﴾ (٢) ولم يَقُل: «الأطْسراف» وَروَى القُنَيْبِيُّ في حديث أُمِّ سَلَمَـةً

 <sup>(</sup>١) ديرانه /ه ٢٤ و العباب ومعجم البلدان (طخفة) والرواية:
 « . . . يوما مكــــدرا » .

<sup>(</sup>١) سورة إبرأهيم ، الآيــة ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ، الآيسة ٥٦ .

قالت لِعائشة رضى الله عنهما: «حُمادَيَاتُ النّساءِ غَضْ الأَطْراف » قال: هو جمع طَرْفِ العَيْنِ ، أَرادَتْ غَضَّ البَصَرِ ، وقد رُدَّ ذلك أَيضاً ، قال البَصَرِ ، وقد رُدَّ ذلك أَيضاً ، قال الرّمَخْشَرِيُّ : ولا أكادُ أَشُكُ في أَنّه الرّمَخْشَرِيُّ : ولا أكادُ أَشُكُ في أَنّه تَصْحِيفُ ، والصّوابُ : غَضُّ الإطراقِ أَي يَغْضُضْنَ مِن أَبْصارِهِنَّ أَمُطْرِقاتِ رَامِياتِ بِأَبْصارِهِنَّ إِلَى الأَرْضِ .

وقال الرّاغِبُ الطَّرْفُ : تَحْرِيكُ الجَفْنِ ، وعُبِّرَ به عن النَّظَر ، إِذْ (١) كَانَ تحريكُ الجَفْنِ يُلازمُه النَّظَر ، وفي تحريكُ الجَفْنِ يُلازمُه النَّظُر ، وفي العُبابِ : قولُه تعالى : ﴿ قَبْلَ أَنْ يسرْتَدُ العُبابِ : قولُه تعالى : ﴿ قَبْلَ أَنْ يسرْتَدُ اللهِ الفَرَّاءُ : معناهُ النَّيكَ طَرْفُكَ ﴾ (٢) قالَ الفَرَّاءُ : معناهُ قبل أَنْ يَأْتِيكَ الشيءُ من مَدِّ بَصَرِكَ ، قبل أَنْ يَأْتِيكَ الشيءُ من مَدِّ بَصَرِكَ ، وقيل : بمقدارِ ماتَفْتَحُ عينَكُ تُسب يَطْرِفُ ، وقيل : بمقدارِ مايَبْلُغُ البالِغُ للبالِغُ البالِغُ إلى نِهايةِ نَظَرِفُ ، وقيل : بمقدارِ مايَبْلُغُ البالِغُ إليالِغُ إلى نِهايةِ نَظَرِفُ ، وقيل : بمقدارِ مايَبْلُغُ البالِغُ إلى نِهايةِ نَظَرِفُ ، وقيل : بمقدارِ مايَبْلُغُ البالِغُ

(و) الطَّـرُفُ أَيْضاً: (كُوْكَبـانِ يَقْدُمانِ الجَبْهَةَ ، شُمِّيا بذلك لأَنَّهُمــا

عَيْنا الأَسد، يَنْزِلُهُما القَمَرُ) نقله الجوهريُّ.

(و) الطَّرْفُ (: اللَّطْمُ باليَّدِ) على طَرفِ العيْن ، ثم نُقِلَ إِلَى الضَّرْبِ عَلَى الــرَّأْسِ .

(و) الطَّرْفُ: (الرَّجُـلُ الكَرِيــمُ) الآباء إلى الجَـدُ الأَكْبَرِ.

(و) الطَّرْفُ (: مُنْتَهَى كُلِّ شيءٍ) ومُقْتَضَى سِياقِ ابنِ سِيدَه أَنَّه الطَّرَفُ، مُحَرَّكَةً، فلينظَ رْ.

(وبَنُو طَرْفِ: قُومُ باليَمَنِ) لهم بقيِّةُ الآن.

(و) الطَّرْفُ (بالكُسْ :) الخرْقُ (الكَرِيمُ الطَّرْفَيْنِ مِنا) يريدُ الآبَاءَ والأُمّهات، وهو مجازً. وقولُه : مِنا ، أَى من بَنِي آدَمَ ، واقْتَصَر الجَوْهَرِيُّ على الكَريم ، ولم يُقيدُ بالطَّرَفَيْنِ ، وقالَ : من الفِتْيانِ ، زادَ في اللِّسانِ : ومن الرِّجالِ من الفِتْيانِ ، زادَ في اللِّسانِ : ومن الرِّجالِ (ج : أَطُرافُ) وأنشدَ ابنُ الأَعرابِيِّ لابنِ أَحْمَورَ :

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج (إذاً) والتصحيح من مفردات الراغب، والنقــل عنــه .

<sup>(</sup>٢) سورة النمــل ، الآيـــة . ي .

عَلَيْهِنَّ أَطْرَافٌ مِن القَوْمِ لِم يَكُنْ طَعَامُهُمُ حَبِّا بِزُغْمَةً أَسْمَارًا (١) يَعْنِى العَدَسَ ، وزُغْمَةً : اسمُ مَوْضِع . ورُغْمَةً : اسمُ مَوْضِع . (و) الطِّرْفُ أَيضاً : الكَرِيمُ الطَّرَفَيْنِ (من غَيْرِنا) وحِينَئِذٍ (ج : طُارُوفٌ) لاغيارُ .

(و) الطِّرْفُ أيضاً: (الكَرِيمُ من الخَيْلِ) العَتِيقُ، قال الرَّاغِبُ: وهو الخَيْلِ) العَتِيقُ، قال الرَّغِبُ: وهو الَّذِي يُطْرِفُ مَن حُسْنَه ، فالطِّرْفُ في الأَصْلِ هو المَطْرُوفُ ، أَى: المَنْظُورُ ، كَالنَّقْضِ (٢) بمعنى المَنْقُورِ المَانقُصِ (٢) بمعنى المَنْقُورِ المَّانقُصِ (٢) ، وضِ النَّظَرِ قيلَ له: هو قَيْدُ النَّواظِر ، وهو مَجازُ .

(أو) الطِّرْفُ: هو (الكَرِيمُ الأَطْرافِ من الآباء والأُمَّهاتِ) وهٰذا قولُ اللَّيْثِ. (أو) هو (نَعْتُ للذُّكُورِ خاصَّـةً) قاله أبو زَيْدِ (ج: طُرُوفٌ وأَطْرافُ) قال

كعبُ بنُ مَالِكِ الأَنْصارِيُّ:

نُخَبِّرُهُم بأَنَّا قَدْ جَنَبْنَا
عِتَاقَ الخَيْلِ وَالبُخْتَ الطُّرُوفَا (١)
(أَو) هو (المُسْتَطْرَفُ (١) الذي ليسَ
من نِتَاجِ صاحِبِهِ) نَقَلَه اللَّيْثُ (وهي
بهاءِ) قالَ العَجَّاجُ:

\* وطرْفَةِ شُدَّتْ دِخالاً مُدْمَجَا \*

\* وطرْفَةِ شُدَّتْ دِخالاً مُدْمَجَا \* (٣)

\* جَرْداءَ مِسْحاجِ تُبارِى مِسْحَجَا \* (٣)

وقالَ اللَّيْثُ: وقد يَصِفُونَ بالطِّرْفِ

والطِّرْفَةِ النَّجِيبُ والنَّجِيبَةَ ، على غيرِ
استعمالَ في الكلام ، وقالَ الكسائيُّ :

فَرَسُ طَرْفَةُ بالهَاءَ للأُنْثَى : صَارِمَةُ ،

وهي الشَّادِيدَةُ .

(و) الطِّرْفُ أَيضَاً: (ماكانَ فى أَكْمامِهِ من النَّباتِ) قالَه ابنُ عَبَّادٍ.

(و) الطِّرْفُ أَيضاً: (الحَـــــــــــــــــُهُ) المُسْتفادُ (من المالِ ، ويُضَمَّ ، كالطَّارِفِ والمُطرِفِ الأَخيرُ كَمُحْسِنٍ ،

<sup>(</sup>١) اللسان وأيضًا في مادة (زغم) وفي معجم البلدان (زغبة) وروايته : (حبًّا بزُغْبُـةَ) وتقدم في مادة (زغب) .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج (كالنفض . . . المنفوض) والتصحيح من مفردات الراغب والنقسسل عنه .

 <sup>(</sup>١) أي مطبوع التأج « فخبر هم » .. والمثبت من العباب .

<sup>(</sup>٢) ضبطه القاموس شكلا بكسر الراء والمثبت من العباب.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /١٠٠ والرواية ( ... مُدُرَجا ، جرداء مستحاجاً .. » والأول في اللسان ، وهما في العباب .

وهو خلافُ التَّالِدِ والتَّليبـدِ.

ويَقُولُونَ: مالَه طارِفٌ ولا تالِدٌ، ولا طَرِيفُ ولا طَرِيفُ ولاطَرِيفُ ولاطَرِيفُ والظَّرِيفُ: ما استَحْدَثْتَ من المالِ واسْتَطْرُفْتَه ، والتّالِدُ والتّليدُ: ما وَرِثْتَه من الآباء قسديماً.

(و) الطِّرْفُ أَيضاً: (الرَّجُلُ لا يَثْبُتُ على صُحْبَةِ أَحَـدِ ؛ لمَلَـلهِ).

وفى الصّحاح : رَجلٌ طِرْفُ : لا يَشُبُتُ على امْرأَة ولا صاحب ، غير أنَّه ضَبطَه ككّيفٍ، وهوالقِياسُ ، ومثلُه في العُباب.

(و) الطِّرْفُ أيضاً: (الجَمَلُ يَنْتَقِلُ مِنْ مَرْعَى إلى مَرْعَى لا يَنْبُت على رِغْي واحد، وهذا أيضاً الصَّوابُ فيه الطَّرفُ، ككتف.

(ورَجُلٌ طِرْفُ فی نَسَبِه) بالكَسْرِ: أى (حَدِيثُ الشَّرَفِ) لاَقَدِيمُه (كَأَنَّــه مُخَفَّفَّ مَن طَرِفِ، كَكَتِفِ).

(و) الطِّرْفُ أَيضاً: (الرَّغيبُ العَيْنِ النَّينِ النَّينِ النَّينَ النَّينَ النَّينَ النَّينَ النَّينَ النِّينَ النِّينَ النِّينَ النِّينَ النِّينَ النِّينَ النِّينَ النِّينَ النِّينَ النَّينَ النِّينَ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْم

(و) يُقالُ: (امْرَأَةٌ طِرْفُ الحَدِيثِ) بالكسرِ، أَى: (حَسَنَتُه يَسْتَطْرِفُه) كُلُّ (مَنْ سَمِعَه).

(و) الطُّرْفُ (بالضِّم: جَمْعُ طِرافِ وطَرِيفٍ) ككتاب وأمير، وهما بمعنى المالِ المُسْتَحْدَثِ، وذَكَر طِرافاً هُنا ولم يذكُرُه مع نظائرِه التي تَقَدَّمَتْ، وهمو وقصور لا يَخْفَى، وسَنُورِدُهُ في المُسْتَدْركات.

(والطُّـرْفَةُ ، بالفتح ِ: نَجْــمُ ) .

(و) فى الصِّحاح: الطَّرْفَةُ: (نُقُطَةٌ حَمْراءُ من الدَّم تَحْدُثُ فى العَيْنِ مِنْ ضَرْبَة وغَيْرِها) وقد ذَكَرَ لها الأَطِبَّاءُ أَسْبِابًا وأَدْوِيَةً .

(وسِـمَةٌ لا أَطْرَافَ لهــا ، إنَّما هِى هِيَ خَــطٌ ) .

(والطَّرْفاءُ: شَجَـرٌ، وهي أَرْبَعَـةُ أَصنافٍ، منها: الأَثْلُ) وقالَ أَبوحَنيفَة : الطَّرْفاءُ من العضاه، وهُدْبُه مثلُ هُدْبِ الطَّرْفاءُ من العضاه، وهُدْبُه مثلُ هُدْبِ الأَثْلِ، وليسَ له خَشَبُ ، وإنما يُخْرِجُ عَصِيًّا سَمْحَةً في السَّماء، وقد تَتَحَمَّضُ

به الإبلُ إذا لم تَجِدْ حَمْضاً غَيْرَه ، قال : وقالَ أَبو عَمْرِو : الطَّرْفاءُ : من الحَمْضِ ، (الواحِدَةُ طَرْفَاءَةٌ ، وَطَرَفَةٌ مُحَرَّكَةً) قال سيبويه : الطَّرْفاءُ واحِدُ وجَمِيعٌ ، والطَّرْفاءُ : الطَّرْفاءُ : واحِدَتُها والطَّرْفاءُ : شَجَرةٌ ، والطَّرْفاءُ : جَماعَةُ الطَّرَفَة : شَجَرةٌ ، وهي الطَّرَف ، والطَّرْفاءُ : جَماعَةُ الطَّرَفَة ، وهي الطَّرف ، والطَّرْفاءُ : جَماعَةُ الطَّرَفَة ، وقالَ ابنُ جِنِّي : من قالَ : «طَرْفاءُ » ومن قالَ اللَّمْذَةُ عندَه للتَّأْنِيثِ ، ومن قالَ اللَهُمْزَةُ على قولِه فزائِدةً لغيرِ التَّأْنِيثِ ، وأما الهَمْزَةُ على قولِه فزائِدةً لغيرِ التَّأْنِيثِ ، وأما الهَمْزَةُ على قولِه فزائِدةً لغيرِ التَّأْنِيثِ ، وأما

قالَ أَبو عَمْرِو : (وبِها لُقَّبَ طَرَفَةُ ابنُ العَبْدِ) بنِ سُفْيانَ بنِ سَعْدِ بنِ مالِكِ ابن ضُبَيْعَةَ بنِ قَيْس بنِ ثَعْلَبَة الحِصْنِ (واسْمُه عَمْرٌو) وهَكَذا صَرَّح بـــه الجَوْهَرَىُّ أَيضاً (أَو لُقِّبَ أَبْقَوْلِه :

لاتُعْجِلاً بِالبُكاءِ اليَّوْمَ مُطَّرِفاً ولَيُومَ مُطَّرِفاً ولا أُمِيرَيْكُما بِالدَّارِ إِذْ وَقَفاً)(١)

كما في العُبابِ.

(وفى الشُّعراءِ طَرَفَةُ الخُزَيْمِيُّ) لهكذا

فى النُّسَخ، وفى العُبابِ الخُزَمِيّ (مسن بَنِي خُسزَيْمَةَ بنِ رَوَاحَةً) بنِ قُطَيْعَةَ ابنِ عَبْسِ بنِ بَغِيضٍ .

(وطَرَفَةُ العامِرِيُّ ،من بَنِي عامِرِ بنِ رَبِيعَةَ). (وطَرَفَةُ بنُ أَلاءةَ بنِ نَضْلَةَ الفَلَتانِ ابنِ المُنْذِرِ) بنِ سَلْمَى بِنِ جَنْدَلِ بنِ

نَهْشُلِ بنِ دارِم الدَّارِمِيُّ .

(وطَرَفَةُ بنُ عَرْفَجَةَ) بنِ أَسْعَدَ بنِ كَرِبِ التَّيْمِيِيُّ (الصَّحابِيُّ) رضِيَ الله عنه ، وهو الَّذِي (أُصِيبَ أَنْفُه يومَ الكُلابِ ، فاتَّخَذَها (٢) من وَرِقٍ ، فأَنْتَنَ فرُخُصَ له في الذَّهبِ) .

وقيلَ: النَّدى أُصِيبِ أَنْفُه هو واللَّهُ عَرْفَجَةً ، وفيه خلافٌ ، تَفَرَّدَ عنه حَفيدُه عبدُ الرَّحْمنِ بنُ طَرَفَة بنِ عَرْفَجَةَ .

(ومَسْجِدُ طَرَفَةَ بِقُرْطُبَةَ : م ) معروف ، وإليه نُسِبَ مُحمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ [ بن ] (٣) مُطَرِّف الطَّرَفِيُّ الكِنانِيُّ ، إمامُ هـــــذا المَسْجَدِ ، أَخَــذَ عن مَكِّيٍّ ، واختصر

<sup>(</sup>۱) الشاهد الرابع بمد المئة من شواهد القاموس، وهو نى العباب، ولم أجـــد في ديوانه، وفيـــه ( ص ١٥٦ سا ينسب إليه) بيتان من البحــر والروى .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « التميى » والتصحيح من أسد الغابة في ترجمة عرفجة بن أسد، ومثله في الاستيعاب والإصابة. (۲) كذا في القاموس ومطبوع التاج ، والأنف مذكر ، فحقه: فاتد خذه ، كما قال: فأنتر ك.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن المشتبه للذهبسي/٤١٩ والنص فيسه .

تفسيرَ ابنِ جَــرِيرٍ ، قالَهُ الحافِظُ . اللهِ (وتَمِيمُ بنُ طَرَفَةَ ; مُحَدِّثٌ ) .

[ ( و امْراَةُ مَطْرُوفَةُ بالرِّجالِ ) : إذا (طَمَحَتْ عَيْنُها إليهِمْ ) وتَصْرِفُ بَصَرَها [ عن بَعْلِها إلى سِواه (١) ] فلا خَيْرَ فيها ، وهو مَجازُ ، قال الحُطَيْئَةُ :

وما كُنْتُ مثلَ الهالكِيِّ وعِرْسِه بَغَى الوُّدَّ من مَطْرُوفَةِ العَيْنِ طَامِحِ (١٠ وقال طَــرَفَةُ بنُ العَبْدِ :

إذا نَحْنُ قُلْنَا: أَسْمِعِينَا ،ا نُبَرَتُ لَنَا عَلَى رِسْلِها مَطْرُوفَةً لَمْ تَشَدَّد (٣) وقيل وقيل المسرأة مَطْرُوفَة : تَطْرِفُ الله الله وقيل المسرأة مَطْرُوفَة : تَطْرِفُ الله الله واحد ، وضع الرّجال ، أي: لا تَشْبُتُ على واحد ، وضع المفعول فيه موضع الفاعل ، وقال المفعول فيه موضع الفاعل ، وقال الأزهري : هذا التّفسير مخالف لأصل الكّلمة ، والمطروفة من النّساء : التي قد طرفها ، والمطروفة من النّساء : التي قد طرفها ،

فهى تَطْمَحُ وتُشْرِفُ لَكَلَّ مِن أَشْرَفُ لَهَا ، وَلا تَغُضُ طَرْفَها ، كأنَّما أَصابِ طَرْفَها طُرْفَها مُكَنَّما أَصابِ طَرْفَها طُرْفَةً أَو عُودٌ ، ولذلك سُمِّيتُ مَطْرُوفَةً (أَو) المَعْنَى : كأنَّ عَيْنَها طُرِفَتْ ، فهى ساكنَةً ، وقالَ أَبو عَمْرو : يُقال : هي مَطْرُوفَةُ العَيْنِ بهم : يُقال : هي مَطْرُوفَةُ العَيْنِ بهم : إذا كأنتُ (لاتنظرُ إلا إليهم) وقال أبن الأعرابي : مَطْرُوفَةُ : مُنْكُسرةُ العينِ ، ابنُ الأعرابي : مَطْرُوفَةُ : مُنْكُسرةُ العينِ ، كأنَّها طُرِفَتْ عن كُلِّ شيءٍ تَنْظُرُ إليه ، وأَنْشَد الأَصْمَعِينَ .

ومَطْرُوفَةِ العَيْنَيْنِ خَفَاقَةِ الْحَشَى
مُنَعَّمَةً كَالرِّيمِ طَابَتْ فَطُلَّتِ (١)
(ومَطْرُوفٌ: عَلَمٌ) مِنأَعلامِ الأَناسِيِّ.
(و) يُقال: (جاء بطارفة عَيْن):
إذا جاء (بمال كثير) نقله الجَوْهرِيُّ،
وكذلك جاء بعائرة ، وهو مجازً.

(و) قولُهم: هو يمكان لاتَـراهُ (الطّوارِفُ): أَى (العُيُونُ) جَمع طارِفَة . (و) الطَّوارِفُ (من السِّباع: التي تَسْتَلَبُ

الصَّيْدَ) قال ذو الرُّمَّةِ يصِفُ غَزالاً:

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان ، والنص فيسه .

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج ۱۱ مثل الكاهلي ۱۱ والتصحيح مسن
 ديوانه ۳۱۷ واللسان والصحاح والعباب، وعجسزه
 في المقاييس ۳ / ۴۶۸ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٦/ وضبطه « مطروفة » بالرفع والمثبت كالسان والعباب والجمهسسة ٢٩/٣ وفي هامشها عن بعضهم « يروى مطروقية ، بالقاف » وتقدم بالقاف أيضاً في (شدد) وانظر شرح القصائد السبع الطوال ١٩٠٠.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج (خَفَّافَة) والتصحيح من اللسان.

تَذْفِي الطَّوارِفَ عَنْه دِعْصَتَا بَقَـرِ أَو يَافِعٌ مِن فِـرِنْدادَيْنِ مَلْمُومُ (۱) (و) الطَّوارِفُ (من الخِباء: مارَفَعْت من جَوانِبِه ونَواحِيهِ (للنَّظَرِ إِلَى خارِج) وقيلَ: هي حَلَقُ مركَّبَةٌ في الرُّفُوفِ، وفيها حِبالٌ تُشَـدُ بها إِلى الأَوْتادِ.

(وَطَرَفَه عنه يَطْرِفُه) : إِذَا (صَرَفه وَرَدَّه) ومنه قَوْلُ عُمَرَ بنِ أَبِي رَبِيعَةَ :

إِنَّـكَ وَاللهِ لَــذُو مَلَّـــةٍ يَطْرِفُكَ الأَّدْنَى عَنَّ الأَبْعَــدِ (٢)

يقولُ: يَصْرِفُ بَصَرَكَ عنه ، أَى تَسْتَطْرِفُ الجلديدَ ، وتَنْسَى القَديمَ ، كلذا في الصّحاح ، قالَ ابنُ بلريً : والصوابُ في إنشادِه :

\* يَطْرِفُكَ الأَّدْنَى عن الأَقْدَمِ (٣) \*

# قسال : وبَعْدَه :

قلتُ لَها: بَـلْ أَنْتِ مُعْنَلَّــةٌ في الوَصْلِ ياهِنْدُ لَكَيْ تَصْرِمِي (١)

وفی حَدِیثِ نَظَرِ الفَجْأَةِ: «وقال: اطْرِفْ بَصَرَكَ ﴾ أَی اصْرِفْهُ عَمّا وَقَـعَ عَلَيه ، وامتَدَّ إِلَيه ، ويُرْوَی بالقاف.

(و) طَرَفَ (بَصَرَهُ) يَطْرِفُه طَرْفاً: إِذَا (أَطْبَقَ أَحَـدَ جَفْنَيْهِ على الآخَـرِ) كما فى الصِّحاح.

(أَو طَرَفَ بَعْينِه : حَـرَّكَ جَفْنَيْها ) وفى المُحْكَم : طَرَفَ يَطْرِفُ طَـرْفاً : لَحَظَ ، وقِيلَ : حَـرَّكَ شُفْرَه ونَظَـرَ .

والطَّرْفُ: تَحْريكُ الجُفُونِ فِي النَّظَرِ، يَصْلُو فَصَا يَطْرِفُ. يَصَالُ: شَخَصَ بَصَرُه فَصَا يَطْرِفُ. (المَرَّةُ) الواحِدَةُ (منه طَرْفَةٌ) يُقَال : أَسْرَعُ مِن طَرْفَةٍ عَيْنٍ، وما يُفارِقُنِسى طَرْفَةٍ عَيْنٍ، وما يُفارِقُنِسى طَسَرْفَةَ عَيْنٍ، وما يُفارِقُنِسى طَسَرْفَةَ عَيْنِ.

(و) طَرَفَ (عَيْنَه) يَطْرِفَها طَرْفًا: (أَصابَهابشَيْءٍ) كَثَوْبِ أُوغَيْرِه (فَدَمَعَتْ)

(وقد طُرِفَتْ ، كُعْنِيَ) أَصابَتْهـــا طَــرْفَةٌ ، وطَرَفَها الحُزْنُ والبكاءُ .

<sup>(</sup>۱) ديوانـــه/۷۱ه .

 <sup>(</sup>۲) دیوانــه/۳۱۵ (ط بـــیروت) بروایـــة
 ۱۵ . . یصرفك الأدفى عـــن الأقدم » و المثبت كالسان
 والصحاح و العباب ، والأساس .

<sup>(</sup>٣) رواية الديسوان ٣٠٦/٢ ( بتحقيق فوذى عطسوى ) إن لم تَحُسلُ أوتسكُ ذا مَيْلَـــــــة يَــُـصُرُ فَكَ الأدنـــى عَن الْأَقْــــــدَّمَ

<sup>(</sup>۱) ديوانــه/١٥٦ (طبيروت).

وقال الأَصْمَعِيُّ: طُرِفَتْ عينُه (فهى مَطْرُوفَةٌ) تُطْرَفُ طَـرْفاً: إِذَا حَـرَّكَتْ جُفُونَها بِالنَّظَرِ (والاسْمُ الطُّرْفَةُ ، بِالضمِّ)

(و) يُقال : (مابَقِيَتْ منهُمْ عَيْنَ تَطْنِرِفُ : أَى ماتُوا وَقُتِلْنِوا) كذا في النَّسَخِ ، والصَّوابُ : أَو قُتِلُوا ، كما في النُّسَخِ ، وهو مجازٌ .

(والطُّرْفَةُ ، بالضمِّ : الاسمُمن الطَّرِيفِ والمُطْرِفِ والطَّارِفِ ، للمالِ المُسْتَحْدَثِ ) وقد تَقَدَّمَ ذكرُه ، فإعادَتُه ثانياً تَكْرارً لا يَخْفَى .

(والطَّرِيفُ) كأَميرِ: (ضِدُّ القُعْدُد) وفي السّبِ: وهو الكَثيرُ الآباءِ إلى الجَدِّ الأَّكبِرِ، وهو نَقِيضُ القُعْدُد، وفي المُحْكَمِ: رجُلُ طَرِفٌ وطَرِيفٌ: كثيرُ الآباءِ إلى الجَدِّ الأَّكبِر، ليس بذي قُعْدُدٍ (وقد طَرُفَ، الآباءِ إلى الجَدِّ كَثيرُ الآباءِ إلى الجَدِّ الأَّكبِر، ليس بذي قُعْدُدٍ (وقد طَرُفَ، الأَّكبِر، ليس بذي قُعْدُدٍ (وقد طَرُفَ، كَكُرمَ فيهما) طَرَافَةً، قال الجَوْهَرِيُّ: كَثَيرُ النَّ الأَعرابِيينَ الأَعرابِيينَ الطَّرِيفُ: هو المُنْحَدِرُ في النَّسِب، قال: وهو عِنْدَهُم أَشْرَفُ مِن القُعْدُدُ، وقال الأَصمعِيُّ: في النَّسَب، قال: الأَصمعِيُّ: في النَّسَب، قال: الأَصمعِيُّ: في النَّسَب، قال: الأَصمعِيُّ: في النَّسَب، قال:

والطَّرافَةُ فيه بَيِّنَةٌ ، وذلك إذا كانَ كَثِيرَ الآباءِ إِلَى الجَـدُّ الأَّكبرِ .

(و) الطَّرِيفُ: (الغَرِيبُ) المُلَـوَّنُ (من الشَّمرِ، وغيرِه) مما يُسْتَطْرَفُ به، عن ابنِ الأَّعرابِيِّ .

(و) أَبُو تَمِيمة . (طَرِيف كَأمِيرِ ابنُ مُجالِدِ) الْهُجَيْمِيُّ ، وقولُه : كأميرِ مُسْتَدْرَك ، (تابِعِيُّ) عن أَهْلِ البَصْرة ، مُسْتَدْرَك ، (تابِعِيُّ) عن أَهْلِ البَصْرة ، رَوَى يَرُوِى عن أَبِي مُوسَى وأَبِي هُرَيْرة ، رَوَى عنه حكيم (۱) الأَثْرَم ، مات سنة ۹۵ وقيل : سنة ۹۷ (وُثِق) أَوْرَدَه ابن حِبّانَ هَكذا في كتابِ الثّقات (أَو صَحابِي ) فَكذا في كتابِ الثّقات (أَو صَحابِي ) نقلَه الصاغاني في العُباب ، واقتصر عليه ، ولم أَجِد من ذكره في معاجِم الصَّحابة غيرة ، فانظره .

(و) طَرِيفُ (بنُ تَمِيمِ العَنْبَرِيُّ: شاعِـرُ ) نقلَـه الصاغانِيُّ .

(و) طَرِيفُ (بنُ شِهابِ) ويُقال: طَرِيفُ بنُ سُلَيْمانَ ، (٢) ويُقال: ابنُ سَعْد، ويقال: طَرِيفُ الأَشَلُّ، أَبوسُفْيانَ سَعْد، ويقال: طَرِيفُ الأَشَلُّ، أَبوسُفْيانَ

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « ابن حكيم » والمثبت من تهذيب التهذيب .
 (۲) في المجروحين لابن حيان ١ ٣٨١/ » بن سفيان »

السَّعْدَىُّ يختَلِفُون (١) في صِفاتِه، قالَ الدارَقُطْنِسَيُّ: (ضَعِيفُ) وقسالَ أَحْمَدُ ويَحْيَى: ليس بشَيْء، وقال النَّسائِيُّ: مَثْرُوكُ الحَديث، وقال ابنُ حِبسَان: مُثَرَّهُمُّ في الأَخْبارِ، يَرْوِى عن الثِّقَاتِ مالا يُشْبِهُ حَديثَ الأَنْبات، وقد رَوَى عن الثِّقاتِ عن الحَسَنِ وأبى نَضْرَةً، هَكَذا ذكره عن الشَّهبيُّ في الدِّيوانِ، (١) وابنُ الجَوْزِيُّ الذَّهبيُّ في الدِّيوانِ، (١) وابنُ الجَوْزِيِّ في الشَّعفاء، ونَّب عليه أبو الخطَّابِ ابنُ دِحْيَة في كتابِه العَلَم المَشْهُور.

وقد بقي على المُصنَّفِ أَمْسرانِ :
أولاً : فإنه اقْتَصَر على طَرِيفِ بِسنِ
مُجالِد في التابِعِينَ ، وتَركَ غيرَه مع أَنَّ
في المُوثَقِينَ منهم جَماعةً ذَكرَهم ابن في المُوثَقِينَ منهم : طَرِيفُ بن يَزيد حِبّان وغيره ، منهم : طَرِيفُ بن يَزيد الحَنفي عن أبى مُوسَى ، وطَرِيفُ العَكِّي ، الحَنفي عن أبى مُوسَى ، وطَرِيفُ العَكِّي ، عن أبى على ، وطَرِيفُ البزّارُ ، عن أبى هُرَيْرَة ، وطَرِيفُ يَرْوِى عن ابنِ عَباسٍ ، هُرَيْرَة ، وطَرِيفُ يَرْوِى عن ابنِ عَباسٍ ، ومن أَنْباع التابِعِينَ : محمّدُ بنُطرِيف

وأَخُوه مُوسَى ، رَوَيَا عن أبيهِما ، عن عَلِسيٍّ .

وثانياً: فإنه اقتصر فى ذكر وثانياً: فإنه اقتصر فى ذكر الضّعفاء على واحد ، وفى الضّعفاء والمَجاهِيل مَن اسمُه طَرِيفٌ عِسدَةً ، منهم: طَريفُ بن أبو عاتِكة ، منهم: طَريفُ بن أبو عاتِكة ، عن أنس ، وطَريفُ بن زيد الحرّاني ، عن ابن جُريج ، وطَريفُ بن عبد الله المَوْصِلى ، وطَريفُ بن عِيسى الجَزري ، المَوْسِل ، وطَريفُ بن عِيسى الجَزري ، وطَريفُ الله وطَريفُ الله وطَريفُ الله وطَريفُ الله وطَريفُ الله وطَريفُ الله وطَريف الكُوفِين ، وطَريف الله والله والله

(والطَّريفَةُ من النَّصِيِّ) كَسَـفِينَةِ (: إِذَا ابْيَضٌ) ويَبِسَ ، (أَو) هو مِنْهُ (إِذَا اعْنَمَّ وتَمَّ) وكذلك من الصِّلِّيَانِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عن ابنِ السِّكِّيتِ.

وقال غيرُه : الطَّريفَةُ من النَّباتِ: أُوّلُ الشيء يَسْتَطْرِفَهُ المالُ فيرْعاهُ كائِناً ماكانَ ، وسُمِّيتْ طَريفَةً ؛ لأَنَّ المالَ يَطَّرِفُه إِذا لم يَجِدْ بَقْلَا ، وقِيلَ :

 <sup>(</sup>۲) وأيضاً في ميزان الاعتدال ۳۲۹/۲ وانظـــر الضعفاء للدار قطن ترجمة ۳۰۸ و ۳۲۵.

<sup>(</sup>١) انظر مبدأت الاعتدال ٢ /٣٣٥ - ٣٣٧.

لكَرَمِها وطَرافَتِها ، واسْتِطْرافِ المالِ إيّــاها (١)

وأَطْرِفَت الأَرْضُ: كَثْرَت طَريفَتُها. (وَأَرْضُ مَطْرُوفَةً: كَثِيرَتُها) وقالَ أبو أَرْضُ مَطْرُوفَةً: حَيرُ الكَلا إلا أبو أزيادٍ: الطَّريفَة: حيرُ الكلا إلا ماكانَ من العُشْب، قال: ومن الطَّريفَة: النَّصِيُّ والصِّلِيانُ والعَنْكُثُ والهَلْتَي والسَّحَم والنَّعَامُ، فهذه الطَّريفَة ، قال عَدي بن الرِّقاع في فاضِلِ المَرْعَي يَصفُ ناقَةً:

تأبَّدَتْ حاثِلاً في الشَّوْلِ واطَّرَدَتْ من الطَّرائفِ في أَوْطانِها لُمُعَـا (٢)

(و) طُرَيْفَةُ ، (كَجُهَيْنَةَ : مَاءَةُ بِأَسْفَلِ أَرْمَامٍ ) لبني جَذيمة ، كذا في العُباب . قلت أن وهي نُقَر يُسْتَعْذَب للها الماء ليَوْمَيْنِ أَو ثَلاثَة مِن أَرْمَامٍ ، لها الماء ليَوْمَيْنِ أَو ثَلاثَة مِن أَرْمَامٍ ، وقيل : هي لبني خالد بنِ نَصْلَة بن جَحْوان بن فَقْعَسِ ، قال المَرّارُ الفَقْعَسي : قال المَرّارُ الفَقْعَسي :

(٢) العباب .

وكُنْتُ حَسِبْتُ طِيبَ تُرابِ نَجْدِ وَعَيْشاً بِالطُّرِيْفَةِ لَدِنْ يَدُولاً (١)

(و) طُرَيْفَةُ (بنُ حاجيزٍ) قيل: إنَّه (صَحابيُّ) كتب إليه أبو بكر في قتْلِ الفُجاءَةِ السُّلَمِيِّ، وقد غَلِطَ فيه بعضُ المُحَدِّثِين فَجَعَلَه طريفَةَ بنت حاجزٍ ، وقال: إنها تابعيَّةُ لم تَرُّو ، ورَدَّ عليه الحافظ، فقال: إنّما هورَجُلُّمُخَضْرَمُ من هَوازنَ ، ذكره سَيْفُ في الفتوح.

(و) طُرَيْفُ (كَرُبَيْرٍ :ع، بالبَحْرَيْنِ) كانت فيه وَقْعَـةً .

(و) طُرَيْفُ: (اسم) رجُل ، وإليه نُسِبَت الطُّرَيْفِيّات من الخَيْلِ المَنْسُوبَةِ.

(و) طِرْيَف (كحِذْيَم :ع، باليَمَنِ) كما في المُعْجَم .

(والطَّرائِفُ: بلادُ قَرِيبَةٌ من أَعْلامِ صُبْحٍ ، وهي جِبالٌ مُتَناوِحَةٌ ) (٢) كما في العُبابُ ، وهي لبَنِي فَهـزارَةً .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «إياه» والتصحيح من اللسان ، والنص فيه .

<sup>(</sup>١) العباب ، ومعجم البلدان ( الطريفسة ) .

<sup>(</sup>٢) زاد ياقوت أنه في شعر الفرزدن ، رلعله يعني قوله في ديوانه ٢/٢ من قصيدته يرثي الحجاج : فقالَتُ لعَبُسد يَهُا : أَرِيحُا فعَقَسلا فقالت مات راعيي ذود نا بالسَّطراتف

(والطَّرَفُ، مُحَرَّكَةً: الناحِيةُ) من النَّواحِي ، ويُسْتَعْمَلُ في الأَجْسامِ والأَوْقاتِ وغيرِها، قاله الراغِبُ .

(و) أَيضاً (: طائِفَةٌ من الشَّيْءِ) نقَله الجَوْهَرِيُّ .

(و) أَيْضًا : (الرَّجُلُ الكَرِيمُ) الرَّبِيسُ (والأَطْرافُ الجَمْعُ) من ذَلِك ، الرَّبِيسُ (والأَطْرافُ الجَمْعُ) من ذَلِك ، فمن الأَوَّلِ قولُه عَنَّ وجَلَّ : ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِن الذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١) أَى : قِطْعَةً ، وفي الحديث : ﴿ أَطْرافُ النَّهَا لِنَّهَا النَّهَا النَّهَا النَّها النَّها النَّها اللَّها اللَّهَا اللَّهَا اللَّها اللَّهَا اللَّها اللَّهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

واسْأَلْ بِنا وبِكُم إِذَا وَرَدَتْ مِنِيًّ وَاسْأَلْ بِنا وبِكُم إِذَا وَرَدَتْ مِنِيًّ مِنْ اللَّ

(و) الأَطْرافُ (مِنَ البَدَنِ : اليَدانِ والرِّجْلانِ والرَّأْسُ) وفي اللِّسانِ :الطَّرَفُ : الشَّواةُ ، والجَمْعُ أَطْرافُ .

(ومن) المجازِ: أَطْرافُ (الأَرْضِ: أَشْرافُها ، وعُلَماؤُها) وبه فُسِّرَ قــــولُه

تَعَالَى: ﴿ أَنَّا نَأْتِى الأَرْضَ نَنْقُصُها من أَطْرافِهَا ﴾ (١) مَعْناه موتُ عُلَمائِها، وقيلُ : موتُ أَهْلِها، ونَقْصُ ثِمارِها، وقيلُ : موتُ أَهْلِها، ونَقْصُ ثِمارِها، وقالَ ابنُ عَرَفَة : من أَطْرافِها : أَى نَفْتَحُ ماحولَ مكّة عَلَى النّبِيِّ صلّى اللهُ عليه وسلم ، وقالَ الأَزْهَرِيّ (١) : أَطْرافُ الأَرْضِ : نَواحِيها، ونَقْصُها من أَطْرافِها : مَوْتُ عُلَمائِها، فهو من غَيْرِ أَطْرافِها : مَوْتُ عُلَمائِها، فهو من غَيْرِ هٰذا، قال : والتفسيرُ على القَوْلِ الأَوَّلِ .

(و) الأَطْرافُ (مِنْكَ: أَبُواكَ وَإِخُوتُكَ وأَعْمامُكَ ، وكُلُّ قَريبٍ) لك (مَحْرَمٍ) كما فى الصِّحاح ، وأَنْشَدَ أَبو زَيْدٍ كما فى الصِّحاح ، وأَنْشَدَ أَبو زَيْدٍ لعَوْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآيسة ١٢٧ ،

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۲۲ه و فيه ه . . . من يسمع ه و الثبت كالسان.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ، الآية ٤١ رسورة الأنبياء ، الآية ٤٤ .

<sup>(</sup>۲) قوله: «وقال الأزهرى: أطراف الأرض نواحيها ... الخ » عبارته — كما في اللسان —:

« أَطْرَاف الأرض : نواحيها ، الواحد طرَف ، ونَنقُصها من أطرافها ، أي من نواحيها ناحية "ناحية" ، وعلى هذا من فسر نقصها من أطرافها فتوح الأرضين ، وأما من جعل نقصها من أطرافها مسوت علمائها فهو من غير هذا ، قال : والتفسير على القول الأول » ففيما نقله المصنف هنا عن الأزهرى قصور ، ونبه عليه في هامش مطبوع التاج، وانظر التهذيب ٣٢٠/١٣٣.

وكَيْفَ بِأَطْـرافِي إِذَا مَاشَــتُمْتَنِي وَكَيْفَ بِأَطْـرافِي إِذَا مَاشَــتُمْتَنِي وَمُلُوحُ (١)

هُكذا فَسَّر أَبو زَيْد الأَّطْرَافَ ، وقال غيرُه : جَمَعَهُما أَطرافاً ؛ لأَنه أَرادَ أَبويه ومَن اتَّصَل بهما من ذَويهِما

(و) قال ابنُ الأَعرابي : قولُهم : (الايكارى أَيُّ طَرَفَيْه أَطُولُ : أَى ذَكَره ولسانه) وهو مجازٌ ، ومنه حديثُ قَبِيصَةَ بنِ جابِرِ: «ما رَأَيْتُ أَقْطَعَ طَرَفًا مِنْ عَمْرِو بنِ العاصِ » يريدُ أَمْضَى لِساناً منه (أَو نَسَب أَبِيهِ وأُمِّه ) في الكَــرم ، والمَعْنَى لايُدْرَى أَى والدَّيْه أَشرَف، هُكذا قاله الفَرّاءُ، وقِيلَ: معنها لايدرى أَيُّ نصْفَيْه أَطْوَل ؟ آلطَّرَفُ الأَسْفَلُ أَم الطَّرَفُ الأَعْلَى ، فِالنَّصْفُ الأسفَلُ طَرَفٌ ، والنصفُ الأَعلَى طَرَفٌ ، والخَصْرُ: مابَيْنَ مُنْقَطَع الضَّلُّوع إلى أَطْراف الوَركَيْن ، وذلك نصف البكن ، والسَوْأَةُ بِينَهُما ، كأنه جاهلٌ لابَدْري أَىَّ طَرَفَى نَفْسه أَطُولُ ، وقيلَ : الطَّرَفان : الفُمُ والاسْتُ ، أَي: لايَدْرِي أَيُّهما أَعَفَّ.

(و) حَكَى ابنُ السِّكِيتِ عَن أَبَى عُبَيْدَةَ قُولَهُم (: لاَيَمْلَكُ طَرَفَيْهِ: أَى عُبَيْدَةَ قُولَهُم (: لاَيَمْلَكُ طَرَفَيْهِ: أَى فَمَهُ وَاسْتَهُ إِذَا شَرِبَ الدَّوَاءَ، أَو) الخَمْرَ فَمَا وَاسْتَهُ إِذَا شَرِبَ الدَّوَاءَ، أَو) الخَمْرَ فَمَا وَاسْتَحَاحَ ، فَقَاءَهُما و (سَكِرَ) كما في الصِّحاح ، ومنه قـولُ الرَّاجِنَّ:

\* لَوْ لَـمْ يُهَـوْذِلْ طَرَفَاهُ لَنَجَمْ \* \* فَي صَدْرِهِ مثلُ قَفَا الكَبْشِ الأَجَمُ (١) \*

يَقُولُ: إِنَّه لُولاً أَنَّه سَلَحَ وَقَاءَ لَقَامَ فَى صَدْرِه مِن الطَّعَامِ الَّذِي أَكُلَ مَاهُو أَغْلَظُ وأَضْخَمُ مِن قَفَا الْكَبْشِ الأَجَمِّ، وَقَ عَلَظُ وأَضْخَمُ مِن قَفَا الْكَبْشِ الأَجَمِّ، وفى حديثِ طَاوُسَ أَنَّ رَجُلاً واقسعَ الشَّرابَ الشَّدِيد، فَسُقى، فَضَدِي ، فَضَدِي ، فَلَمْ الدَّرِي أَي النَّطَع وما (٢) أَذْرى أَي فَلَم طَرَفَيْهِ أَسْرَعُ » أَرادَ حَلْقَه ودُبُرَه، أَي طَرَفَيْهِ أَسْرَعُ » أَرادَ حَلْقَه ودُبُرَه، أَي أَصابَه القَيْءُ والإسْهال ، فلم أَذْر أَيْهما أَشْرَعُ خُروجاً مِن كَثْرِتَة .

(و) من المجازِ : جاء بأطرافِ العَدَارَى : ضَرْبُ من العَدَارَى : ضَرْبُ من العَدَارَى : ضَرْبُ من العَنَبِ) أَبْيَضُ رِقَاقٌ يكون بالطَّائِفِ ، يُقَال : هٰذَا عُنْقُودٌ من الأَطْرَافِ ، كذَا

<sup>(</sup>۱) اللسان و مادة ( صلح ) والصحاح والعياب والأساس والمقاييس ٤٤٨/٢ .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل (ولا أدرى) والمثبت من اللسان والنهاية .

فى الأَساس ، وفي اللِّسان : أَسْوَدُ طُوالٌ كَأَنَّهُ البَلُّوطُ ، يُشبَّه بِأَصابِع العَذارى المُخَضَّبَةِ لطُولهِ ، وعُنْقُودُه نحوالذِّراع .

(وذُو الطَّرَفَسِيْنِ): ضَرْبُ (مسن الحَيَّاتِ) السُّودِ (لها إِبْرَتَانِ ، إِحْداهُما فَيَّاتِ) السُّودِ (لها إِبْرَتَانِ ، إِحْداهُما فَيَّانَ فِي أَنْفِها ، والأُخرَى فِي ذَنَبِها ) يُقال : إِنَّهِ الرَّبُوبُ بِهِما فلا تُطْنِي ) النَّرْضَ (١)

(والطَّرَفَاتُ ، مُحَرَّكةً : بَنُو عَدِىً بنِ حَاتِم ) الطَّائِيِّ (قُتلُوا بصِفِّينَ) مع عَلَّ كُرَّم اللهُوَ جُهَه (وهم : طَرِيفٌ) كَلَّم اللهُوَ جُهَه (وهم : طَرِيفٌ) كَأْمِير ، (وَطَرَفَةُ) مُحَرَّكةً (ومُطَرِّفُ) كُمُحدِّث .

قلتُ: وفى بنى طَيِّى ﴿ طَرِيفُ بِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وابنُ أَخِيه : طَرِيفُ بنُ عَمْرِو بن ثُمامَـةَ بنِ مالِكٍ .

وطَرِيــفُ بنُ حُيَىًّ بنِ عَمْرِو بنِ ، سِلسِلة ، وغيرهم .

( وطَرِفَت ، ، ، كَفرِحَ ) طَـرَفاً : إذا (رَعَتْ أَطْرَافَ المَرْعَى، ولم تَخْتَلَطْ بالنُّوقِ ، كَتَطَرَّفَتْ ) نَقَلَه الجَوْهَرِئُ ، وأَنْشَـدَ الأَصْمِعيُّ :

إذا طَـرِفَتْ في مَـرْتَع بكراتُهـا أو اسْتَأْخَرَتْ عنها الثِّقَالُ القَناعسُ (١)

(والطَّرِفُ ، كَكَتفِ : ضَدُّ القُعْدُدِ ) وَفَى الصِّحَاحِ : نَقَيضُ القُعْدُدِ ، وَفَى المُحْكَمِ : رَجُلٌ طَرِفُ : كثيرُ الآباء المُحْكَمِ : لَجُلٌ طَرِفُ : كثيرُ الآباء ولل الجَدِّ الأَكبَرِ ، ليس بذي قُعْدُدِ ، ولا الجَدِّ أَوْلُونَ طَرَافَةً ، والجمعُ : طَرِفُونَ ، وأَنْشَد ابنُ الأَعرابِيِّ في كثيرِ الآباء في الشَّرَفِ للأَعْشَى :

أَمِـرُونَ وَلاَّدُونَ كُـلَّ مُبـارَكِ طَرِفُونَ لايَرِثُونَ سَهْمَ القُعْلَدُدِ<sup>(۲)</sup> (و) الطَّرِفُ أَيضاً: (مَنْ لاَيثْبُتُ على امْرأَةِ ولاصاحبِ) نقله الجوهريُّ.

 <sup>(</sup>١) هو لذى الرمة في ديوانه /٣٢٢ وفي اللسان من غير عزو .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ما ينسب إليه ( الصبح المنير /۲۴۰ ) واللسان ومادة ( أمر ) و ( قعد ) والعباب والأساس وفيسه « . . كل سميدع » .

(و) الطَّرِفُ أَيضاً (: ع، على ستَّة وتُلاثِينَ مِيلاً من المَدِينَة ) على ساكِنها أَفْضَلُ الصلاة والسلام، قاله الواقِدِيُّ.

(وناقَةُ طَرِفَةٌ ، كَفَرِحة : لاَتَثْبُتُ على مَرْعى واحد ) نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ ، وقال الخَوْهَرِيُّ ، وقال الأَصْمَعِيُّ : ناقَدة طَرِفَة : إذا كانت تُطْرِفُ الرياض رَوْضة بعد رَوْضة .

(و) قالَ ابنُ الأَعرابِيِّ: الطَّرِفَةُ من الإِبِلِ : التِي (تَحاتُّ مُقَدَّمُ فِيها هُرَماً) كما في العُباب .

﴿ (وفي الحديث: كَانَ إِذَا اشْتَكَى أَحَدُ مِنْ أَهْلَ بَيْتِه لَم تَزَلِ البُرْمَةُ على النار) ونصَّ اللِّسان: لم تُنزَلِ البُسرْمَةُ النارِ ونصَّ اللِّسان: لم تُنزَلِ البُسرْمَةُ النارِ ونصَّ اللِّسان: لم تُنزَلِ البُسرِ مَةُ أَى البُرْءِ أَى البُرْءِ أَى البُرْءِ أَى البُرْءِ أَى البُرْءِ أَو المَوْتِ ) أَى، حَتَى يُفِيقَ من عِلَّتِه أَو يَمُوتَ ، وإنَّما جَعَلَ هٰذِينِ طَرَفَيْهِ أُو يَمُوتَ ، وإنَّما جَعَلَ هٰذِينِ طَرَفَيْهِ (لأَنَّهما غايتًا أَمْرِ العليلِ) في علَّتِه ، فالمُرادُ بالطَّرف هنا: غايةُ الشيءِومُنْتَهاه وجانبُه.

(و) الطِّرافُ (ككتاب: بيئتُ من الَّدَم ) ليسَ له كفاءً ، وهو من بيوت الأَّعراب ، ومنه الحَدِيثُ : «كانَ عَمْرُو

لمُعاوِية كالطِّرافِ المُمَدَّد، وقالَ طَرَفَةُ

رَأَيْتُ بنِي غَبْسراءَ لايُنْكِرُونَنِي وَلَا يُنْكِرُونَنِي وَلا أَهْلُ هٰذاكَ الطِّرافِ المُمَدَّدِ (١)

(و) الطِّرافُ أَيضاً: (السِّباب) وهو مايتعاطاه المُحبُّونَ مِن المُفاوضَ قَ والتَّعرِيضِ والتَّلُوي في والإيماء دونَ التَّصريع ، وذلك أَحْلَى وأَخَفُ وأَغْزلُ ، وأَنْسبُ مِن أَنْ يكونَ مشافَهةً وكشفاً ، ومصارحة وجَهْراً .

(و) يُقال: (تَوارَّثُوا الْمَجْدَ طِرافًا: أَى عَنْ شَرَفٍ) عَنْ ابْنِ عَبَّادٍ، وهَــو نَقيضُ التِّلادِ، وقد أَغْفَلَه عَنْدُنَظَائِرِه.

(والمطراف: النَّاقَةُ التي لاتَــرْعَــي مَــرْعيَّ حَتَّى تَسْتَطْرِفَ غيــرَه) عــن الأَصْمَعِيِّ .

(والمُطْرَفُ كَمُكْرَم ) هَكَذَا فِي سَائِرِ النَّسَخِ ، والصوابُ : كَمِنْبُرٍ ومُكْرَم ،

<sup>(</sup>١) ديوانه/٢٧ واللسان في مادة ( غَبْر ) والعباب .

كما فِي الصِّحاحِ والعُبابِ واللِّسانِ ، فالاقتصارُ على الضَّم "قصور ظاهِـر ، وهو: (رِداءُ مِنْ خَــزٌ مُرَبَّــعٌ ذو أَعْلام ج: مَطارِفُ) وقالَ الفَــرَّاء: المطْرَفُ من التِّياب : الذي جُعلَ في طَـرَفَيْه عَلَمانِ ، والأَصلُ مُطْرَفٌ بالضم ، فكَسَرُوا الميمَ ؛ ليكونَ أَخَفَّ ، كما قالُـوا : مغْزَلٌ ، وأَصْله مُغْزَل ، من أُغْزِلَ : أَى أُدِيرَ ، وكذٰلك المصْحَفُ والمجْسَدُ ، ونَقَـل الجوهريُّ عن الفَرَّاءِ مانَصُّه: أَصْلُه الضم ؟ لأنَّه في المَعْنَى مَأْخوذٌ من أُطْرف، أَى : جُعلَ في طَرَفَيْه العَلَمان ، ولٰكِنَّهم استَثْقَلُوا الضَّمَّةَ فَكَسَرُوه . قُلتُ : وقد رُوىَ أيضاً بفَتْح المِيم، نقله ابن أ الأَثِيرِ في تفسيرِ حَديثِ: «رأَيْتُ على أَبِي هُــرَيْرَةَ مِطْرَفَ خَــزٌ » فهــو إِذَا مُثَلَّثُ ، فافْهَمْ ذٰلك .

(و) طَــرّافُ (كشَــدّادِ: عَلَمُ).

(و) يُقــالُ: (أَطْرَفَ البَلَدُ): إِذَا (كَثُرَت طَــرِيفَتُه) وقد مَرَّ ذكرُها .

(و) أَطْرَفَ (الرَّجُلُ: طابَقَ بين

جَفْنَيْهِ) عن ابنِ عَبَّادٍ .

(و) أَطْرَفَ (فُلاناً: أَعْطاهُ مالَمْ يُعْطِ (١) أَحَدُ قَبْلُكَ) هكذا في سائر النسخ ، والصوابُ مالم يُعْطِه (١) أَحَداً قَبْلَه ، كما هو نَصُّ اللِّسان .

ويُقال: أَطْرَفْتُ فُلاناً: أَى أَعْطَيْتُه شَيْئاً لم يَمْلِكُ مِثْلَه، فأَعْجَبَه.

(والاسْمُ الطُّرْفَةُ ، بالضَّمِّ ) قالَ بعضُ اللُّصوُص بعدَ أَنْ تاب :

قُل للَّصُوصِ بَنى اللَّخْناءِ يَحْتَسِبُوا بُرَّ العِراقِ، ويَنْسَوْا طُرْفَةَ اليَمَنِ (٣)

(ومُطْرَفُ ، كَمُكْرَم : لَقَبُ عَبْد اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرِو بنِ عُثْمانَ ) بنِ عَفَّان ، لُقَّبَ به (لحُسْنِه) : وكُنْيَتُه أَبو محمَّد ، ويُلَقَّبُ أَيضًا بالدِّيباج لِجَمالِه ، رَوَى عن أبيه .

(و) يُقال: (فَعَلْتُه فِي مُطَــرُّفِ اللَّيَّامِ، كَمُعَظَّمٍ، وفي مُسْتَطْرَفِها) أَي:

<sup>(</sup>١) في هامش القاموس عن احدى نسخه « مالم يُعْطه أَحَداً قبالكسه » .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « ما لم يعط أحداً » و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٣) السان ـ

(فِي مُسْتَأْنَفِها) نقله الجَوْهريُّ والصاغانيُّ .

(و) المُطَرَّفُ ، (كَمُعَظَّم ، من الخَيْل : الأَبْيَضُ الرَّأْسِ والذَّنب) وسائر جَسَده يُخالِفُ ذَلك (أَو أَسْوَدُهُما وسائر رَه مُخالِفُ ذَلك) كلا القوليْنِ نقلَهما الجَوْهَريُّ ، وقالَ أَبو عُبَيْدة : من الخَيْلِ الْجَوْهَريُّ ، وقالَ أَبو عُبَيْدة : من الخَيْلِ الْمَوْدُنُ ، وهو الذي رَأْسُه أَبيْضُ ، أَبْلَقُ مُطَرَّفُ ، وهو الذي رَأْسُه أَبيْضَيْنِ ، وهو أَبْلَقُ مُطَرَّفُ أَبيْضَ ، وهو أَبْلَقُ مُطَرَّفُ مُطَرِّفُ ، وهو أَنْهُ وَرَأْسُه أَبْيَضَيْنِ ، فهو أَبْلَقُ مُطَرِّفُ مُطَرِّفُ .

(و) المُطَرَّفَةُ (بهاءِ: الشَّاةُ اسْودً طَرَفُ ذَنبِها وسائرُها أَبْيضُ) نَقَلَه الجَوْهريُّ، أَو هي البَيْضاءُ أَطْرافِ الأَذُنيْنِ وسائِرُها أَسْوَدُ، أَو سَوْداؤُهُما وسائِرُها أَبيضُ .

(وطَـرَّفَ) فُـلانٌ (تَطْرِيفاً): إذا (قاتَلَ حَوْلَ العسْكَرِ؛ لأَنَّه يَحْمِلُ على طَرَفِ منهُمْ) فَيَرَدُّهُم إلى الجُمْهُور، كما فِي الصِّحاح، وفي المُحْكَم: (١) قاتَلَ على أقصاهُم وناحِيَتِهم (وبه سُـمَي

الرَّجُلُ مُطَرِّفًا) وقِيلَ: المُطَرِّفُ: هــو النَّدِى يُقاتِلُ أَطْرافَ النَّاسِ.

(و) طَرَّفَ (البَعِيرُ: ذَهَبَتْ سِـنَّه) هَــرَماً.

(و) طَرَّفَ (على الإِبِلِ : رَدُّ عــلى أَطْرافِها) .

(و) طَرَّفَ (الخَيْلَ) تَطْريفاً: (رَدَّ أُواثِلَها) على أُواخِرِهَا، وقَوْلُ ساعِدَةَ الهُــذَلِيِّ :

مُطَرَّف وَسُطَ أُولَى الخَيْل مُعْتَكِرِ كَالُّفَحُل قرُّقرَ وَسُطَ الهَجْمةِ القَطِمِ (١)

يُرْوَى بكسرِ الرَّاءِ وبفَتْحِها ، ومَعْنَى الكَسْرِ : الذي يَـرُدُّ أَطْرافَ الخَيْـلِ والقَوْمِ ، وَروى الجُمحيُّ بفَتْحها ، أَي مُـرَدَّدُ في الكَـرَم .

وقال المُفَضَّل: التَّطْرِيفُ: أَنْ يرُدَّ الرَّجُلُ على أُخْرِياتِ أَصْحَابِه، يُقال: طَرَّفَ عَنَّا هذا الفارِسُ، قَال مُتَمَّمُ رضى الله عنه:

<sup>(</sup>١) لفظه في اللسان عنه : « وطَرَّفَ حـــول القوم : قاتَـلَ على أقصاهم .. الخ » .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذابين ١١٣٦ واللسان والعباب .

وقَدْ عَلِمَتْ أُولَى المُغيرَةِ أَنَّنا نُطَرِّفُ خَلْفَ المُوقَصاتِ السَّوابِقا (١)

(و) طَرِّفَت (المَرْأَةُ بَنانَها): إِذَا (خَضَبَتُ) أَطْرافَ أَصابِعِها بالحِنَّاءِ.

(ومُطَرِّفْ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مُطَـرُفْ) كَمُحَدِّثُ ابن سُلَيْمانَ بنِ يَسارٍ ، مولى مَيْمُونَةَ الهِلالِيَّةِ ، أَبُو مُصْعَبِ الهِلالِيُّ ، ثم اليسارِيُّ المدنيُّ الفقيلُهُ (شَيْخُ البُخارِيِّ) ماتَ سنةَ عشرينَ ومائتينِ ، قيلَ : مولدُه سنة سَبْع وثلاثينَ ومائة .

(و) مُطَرِّفُ (بنُ عَبْدِ الله بنِ الشَّخِيرِ)

ابنِ عَوْفِ بنِ كَعْبِ العَامِرِيُّ الْحَرَشِيِّ،

أبو عبدِ الله البَصْرِيُّ ، (تابِعِیُّ) ثِقَةً

عابد فاضل ، يُقالُ : وُلِدَ فَي حياةِ
رسولِ الله صَلَّى الله عليه وسلم ، يَرْوِي
عن أَبِيه وَأَبِي هُرَيْرَة ، ومات عُمرُ وهو
ابنُ عِشْرِينَ سَنَةً ، رَوَى عنه قَتادَةُ
وأَبُو التَيَّاحِ ، ماتَ بعد طاعُونِ الجارِفِ
سنة تسع وستَّينَ ، وقيل سبْع وثَمانِينَ ،
وكانَ أكبر من الحَسَن بعِشْرِينَ سنة ،

كذا فى النَّقاتِ لابْنِ حبَّانَ ، وفى أَسماءِ رِجـالِ الصَّحِيحِ ماتَ سنة خمـسٍ وتسْعِينَ ، فانظُـره .

(و) مُطرِّفُ (بنُ طَرِيفِ) الكُوفيُ ، أَبو بكْرِ الحارِثِيُّ مات سنَةَ ثــلاثٍ ، وقيل: إخْدَى ، وقيل: اثنتين وأَربَعينَ ومائــة .

(و) مُطَرِّفُ (بنُ مَعْقِلِ ٍ) يَرْوِى عن ثابِت ٍ .

(و) مُطَرِّفُ (بنُ مازِنِ) أَبو أَيُّوبَ الصَّنْعاني الكِنانِي، قاضِي اليَمَن، الكِنانِي، قاضِي اليَمَن، يسروي عسن مَعْمَرٍ وابنِ جُرَيْجٍ: (مُحَدِّثُون) وقسد ضُعِّفَ الأَخيران.

وفاته من ثقات التّابِعِين: مُطَـرِّفُ ابنُ عَوْفِ النَّذِي يَرْوِي عَنْ أَبِي ذَرْ .

ومُطَرِّفُ بنُ مالكِ الذي رَوَى عنــه مُحمَّدُ بنُ ســيرينَ .

ومُطَرِّفٌ العامرِيُّ الذي رَوَى عنـــه سَعِيدُ بنُ هِنْد، ذكرَهم ابنُ حِبَّان في الثَّقــات .

(واطَّرَفْتُ الشَّيْءَ ، كَافْتَعَلْسَتُ :

<sup>(</sup>١) اللسان ، وفي العباب « . . أولى المشيرة . . . » . خلف الموفضات . . » وفي التهذيب ١٣ /٣٢٤ « خلف المرقصات . . . »

اشْتَرَيْتُه حَدِيثًا) يُقال: بَعِيرٌ مُطَّرَفٌ، نقله الجَوْهَرِيُّ، وأَنشَدَ لذِي الرُّمَّةِ:

كَأَنَّنِسَى مِنْ هَوَى خَرْقاءَ مُطَّرَفٌ دامِي الأَّظَلِّ بَعِيدُ السَّأُو مَهْيُومُ (١)

أَرادَ أَنَّه مِنْ هَواها كَالْبَعِيرِ السَّدِي الْسَدِي الْسَدِي الْسَدِي الْسَدِي الْسَدِي الْسَدِي الْسَدِي الْمُتَرِي حَدِيثاً ، فلا يزالُ يَحِنُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

(واخْتَضَبَت المَرْأَةُ تَطاريفَ: أَي أَلَى أَطْرافَ أَصَابِعِها) نَقَلَمه الصَّاعَانيُّ .

(واسْتَطْرَفَه: عَدَّهُ طَرِيفاً) نَقَلَـــه الجوهريُّ .

(و) اسْتَطْرَفَ (الشَّيْءَ: اسْتَحْدَثَه) نَقَلَهُ الجوهريُّ أَيضاً، ومنه المسالُ المُسْتَطْرَفُ .

[] ومما يُسْتَدركُ عليه: الطَّرْفُ من العَيْنِ: الجَفْنُ. والطَّرْفُ: إطْباقُ الجَفْنِ على الجَفْنِ.

وطَرَفَ يَطْرِفُ طَرْفًا : لَحَظَ ، وقِيل : حَــرَّكَ شُــفْرَه ونَظَر .

وطَرَفَه يَطْرِفُه ، وصَرَّفَه ، كــلاهُما : إذا أَصابَ طَرْفَه ، والاسمُ الطَّرْفَةُ .

وعَيْنٌ طَرِيفٌ : مَطْرُوفَةٌ .

والطِّرْفُ ،بالكسرِ من الخَيْلِ :الطَّوِيلُ القَوائِمِ (١) والعُنُقِ ، المُطَرَّفُ الأَذْنَيْنِ .

وتَطْرِيفُ الأَذُنَيْنِ : تَأْلِيلُهُما ، وهو دِقَّـةُ أَطْرافِهِما .

وقالَ خالِدُ بنُ صَفْوانَ : خيرُ الكَلامِ ماطَرُفَتْ مَعَانِيه ، وشَرُفَت مَبانِيه ،والتَذَّهُ آذانُ سـامعيه .

وطِرَافَ: جمعُ طَرِيفٍ، كَظَرِيفٍ وظِرافٍ، أو طارف، كصاحب وصِحاب، أولُغَةً في الطَّرِيفِ، وبكُلِّ منها فُسِّرٌ قولُ الطِّرِمَّاح:

فِـدًى لفَوارِسِ الحَيَّيْـنِ غَـوْثِ وزِمَّانَ التَـلادُ مِـعَ الطِّرافِ (٢)

<sup>(</sup>۱) ديوانه/٥٦ و اللسان ومادة ( ساو ) و الصحاح و العباب ، وفي مطبوع التاج « يعبد الشأو » و المثبت ما سبسق .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « أو العتق » والتصحيح من اللسان متفقـــا مع تكملة القاموس للمؤلف .

<sup>(</sup>٢) شعر الطرماح/١٥٧ واللسان.

والوَّجْهُ الأَخيرُ أَقيسُ ؛ لاقَدرانه بالتِّلادِ.

وأَطْرَفَه: أَفادَه المالَ الطَّارِكَ ، وأَنشَـدَ أبنُ الأَعرابي :

تَتَطُّ وتَأْدُوهِا الإِفَالُ مُربَّـةً بأوطانِها مِنْ مُطْرَفاتِ الحَمائِلِ(١) قالَ : مُطْرَفاتٌ : أُطْرِفُوها غَنيمةً من غيرهم. ورَجُلُ مُتَطَرِّفٌ ومُسْتَطرفٌ: لا يَثْبُت على أمـر .

وطَرَفَه عَنْسًا شُغُلُّ : حَبَسَـه .

وطَرَفَه : إِذَا طُــرَدَه ، عن شَمِرٍ . واسْتَطْرَفَت الإبلُ المَرْتَعَ : اخْتَارَتْه ، وقيل: اسْتَأْنَفَتْه .

والطَّريفُ ـ الذي هو نَقيضَ القُعْدُد ـ يُجْمَعُ على طُرُفٍ ، بضمَّتَيْنِ ، وطُـرَفٍ بضمَّ ففَتْح ، وطُرَّاف كرُمَّان ، الأَخيران شَاذًان ، ومن الأُوَّلُ قُولُ الأَّعْشَى :

هُمَّ الطُّرُفُ البادُو العَــدُوِّ ، وأَنْتُمُ بقُصْوَى ثَلاث تَأْكُلُون الوقائصا (٢)

هٰكَذا فسُـرَهُ ابنُ الأَعرابيُّ .

والإطراف: كثرةُ الآباء.

وقالَ اللِّحْيانيُّ: هو أَطْرَفُهم: أَى 

قال ابن برس : والطُّر فَي في النَّسب : مَأْخُوذٌ من الطَّرَف، وهو البُّعْدُ، والقُّعْدَى أَقْرَبُ نَسَباً إِنِّي الجَدِّ مِن الطُّرْفَى ، قالَ : وصَحَّفَه ابنُ وَلاَّدِ ، فقالَ : الطُّــرُقَى بالقساف.

وفي حَديث عَذابِ القبر: « كسان لايتَطَرُّفُ من البول » أي لايتباعـد ، من الطُّرَف [: الناحيَّة (١)].

وتَطَرُّفَ عَلَى القَوْمِ: أَغارَ .

وَتَطَّرِفَ الشيءُ: صارَ طَـرَفاً .

والأَطْرافُ: الأَصابعُ، ولا تُفْسرَدُ الأَطْرافُ إِلا بالإضافَة ، كقولك : أَشَارَتْ بطَرَفِ إِصْبِعِها ، وأَنشد الفَراّءُ:

« يُبْدينَ أَطْرافاً لطافاً عَنَمَهُ (٢) «

 <sup>(</sup>١) اللسان ، وأيضاً في مادة (أدو ).
 (٢) نيوانه / ١٤٩ وفي مطبوع التاج واللسان : يأكلسون الرؤان .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان والنهاية والنقسل عنهما .

قال الأزْهَرِيُّ: جعل الأَطْرافَ بِمَعْنَى الطَّرَف الواحد، ولذلك قالَ: عَنَمَه، الطَّرَف الواحد، ولذلك قالَ: عَنَمَه عليه وفي الحَديث: «إنَّ إِبْراهيمَ عليه السّلام جُعِلَ في سَرَب وهو طفْلُ، وجُعِلَ رِزْقُه في أَطْرافه » أَى: كان يَمَصُّ رِزْقُه في أَطْرافه » أَى: كان يَمَصُّ أَصابِعَه، في جَدُ فيها ما يُعَذِيه.

وطَرَّفَ الشَّيْءَ، وتَطَرَّفَه : اخْتارَهُ، قال سُـویْدٌ الهُکْلـِـيُّ :

أُط\_رِّفُ أَبْكاراً كَأَنَّ وُجُوهَهِ اللهِ الْمُعَادِّا كَأَنَّ وُجُوهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهِ

وكلُّ مُختـــارِ : طَرَفٌ ، محركــةً ، والجمعُ أَطْرافٌ ، قال :

أَخَذْنا بِأَطْرافِ الأَحاديثِ بَاننا وسالَتْ بِأَعْنَاقِ المَطِيِّ الأَباطِحُ (٢) وقال ابنُ سيدَه: عَنى بِأَطْسرافِ الأَحاديثِ مايتَعاطاً أه المُحبُّلونَ من

(۲) اللّسان وأنشد معه بيتا قبله هو ولما قضينا من منى كُلّ حاجاً قضينا من منى كُلّ حاجاً قضينا من منى كُلّ حاجاً ومستح بالأركان من هدو ماسيدخ والأساس ( سبل ) ، ومعجم البلدان ( منى ) وهدو فيها من غير عزو ، وها من أبيات مختلف في قائلها، وقد نسبها الحضرى في زهر الأداب ٢٤٩ إلى كثير ، وهى في ديوانه ٢٥٥ في المنحول من شعره ، وحكى الشريف المرتضى في أماليه ١ / ٤٥٧ عن ثعلب عن ابن الأعرابي

نسبتها إلى عقبة بن كعب بن زهير وانظر الشعر والشمراء

۲۶ والخصائص ۱/ه ه ۲ .

المُفاوضَةِ والتَّعْرِيضِ والتَّلْوِيحِ .
وطَرائِفُ الحَدِيثِ : مُختارُهُ أَيضًا
كَأَطْرافِهِ ، قال :

أَذْكُرُ مِن جارتِي وَمَجْلِسِهِ الْحَسَنِ (١) طَرائِفاً مِن حَدِيثِها الْحَسَنِ (١) ومِنْ حَديثٍ يَزِيدُنِي مِقَدِةً مَا مَالْحَديثِ الْمَوْمُوقِ مِن ثَمَنِ مَالْحَديثِ الْمَوْمُوقِ مِن ثَمَنِ مَالِحَديثِ الْمَوْمُوقِ مِن ثَمَنِ مَالِحَديثِ الْمَوْمُوقِ مِن ثَمَنِ وَالطَّروَفُ، مُحَرَّكةً: اللَّحْمُ . والطَّروَفُ، مُحَرَّكةً: اللَّحْمُ . ويُقال : فُلانٌ فاسدُ الطَّرَفَيْن : إذا

كان خَبِيثَ اللِّسانِ والفَرْجِ .
وقد يكونُ طَرَفا الدَّابَّة : مُقدَّمَها ومُؤخَّرَها ، قال حُمَيْدُ بنُ ثُـورٍ يصفُ ذَبْهاً وسُرعَته :

تَسرَى طَرَفَيْه يَعْسلانِ كَلاهُما كما اهْتَزَّ عُودُ السَّاسَمِ المُتَتَابِعُ (٢) قال ابنُ سِيدَه: والطَّرَفانِ في المَديد: حَذْفُ أَلفِ فَاعلاتُنْ ونونِها، هذا قولُ الخَلِيلِ، وإنما حُكْمُه أَن يَقُسولَ: الخَلِيلِ، وإنما حُكْمُه أَن يَقُسولَ: التَّطْرِيفُ: حذفُ أَلِفِ فاعلاتُنْ ونونِها،

<sup>(</sup>١) السيان.

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۱۰۶ والرواية : « المُتَتَسَا يَسَعُ » والمثبت كاللسان .

أو يقُولَ: الطَّرَفانِ: الأَلفُ والنـــونُ المَحذُوفَتانِ من فاعِلاتُنْ .

وتَطَرَّفَت الشَّمْسُ: دَنَتْ للغُروب، قــالَ:

\* دَنَا وقَرْنُ الشَّمْسِ قد تَطَرَّفا (١) \*

والمَطْرَفُ ، كَمِنْبرٍ ومَقْعَدٍ: لُغتانِ في المُطْرِف ، كَمُحْسِنٍ .

قالَ الأَزهرِيُّ: سَمِعْتُ أَعرابِيًّا يقولُ لآخــرَــوقد قَـــدِم مَن سَفَرٍ ــ: هــل ورَاءَك طَرِيفَةُ خَبَرٍ تُطْرِفُنا بِهُ (٢) ؟ يعنى خبراً جَدِيداً ، ومُغَرَّبَةُ خبرٍ : مِثْلُـه .

والطُّرْفَةُ والأُطْرُوفَةُ ، بضمِّهِما : كُلُّ شيءِ اسْتَحْدَثْتَه فَأَعْجَبَك ، وهو الطَّرِيفُ.

ورجلٌ طَريفٌ بَيِّنُ الطَّرافَةِ: ماضٍ هَــشٌّ .

والطَّرْفاء: مَنْبِتُ الطَّرَفَةِ ، وبهسُمِّيت القَّرَفَةِ ، وبهسُمِّيت القَـرْيَةُ بقُربِ مصر ، وقد رَأَيتُها.

والطُّرَيْفاتُ ، بالضمِّ : موضعٌ ، قال :

ترْعَى سُمَيْراء إلى أعْلامِها ،
 إلى الطَّرَيْفاتِ إلى أهْضامِها ،
 وناقَـةٌ مُسْتَطْرِفَةٌ : طَـرِفَةٌ .

وطَرَفَةُ المُجاشِعِيُّ : أَخُو الفَرَزْدَقِ .

وجَزِيرَةُ طَرِيفٍ: مدينَةٌ عظيمـــةٌ قــربَ الأَندَلُسِ .

وطَرِيفَةُ الكاهِنَةُ سَتُذْكَرُ مع شِتْ. وطُرْفَةُ بالضمُّ ، الكَرْجِيَّة (٢): حَدَّثَت عن المُفَضَّلِ (٣) بنِ أبى حَرْب، وعنها ابنُ السَّمْعانى .

والطُّرَفِيُّ ، بضم ففَتح : أَبو عَبْدِ اللهُ محمَّدُ بنُ عبدِ الواحِدِ أَحْمَدِ الأَّدِيبِ حَــدَّثُ بِأَصْبَهَانَ .

وبالفتح: طَرِيفُ بنُ أَحمدَ الطَّرِيفِي ، ذكره حَمْزَةُ في تاريخه .

وأَحمَدُ بن ناصِرِ بنِ طِعانِ ، أَبو العَبَّاسِ الطَّرِيفِيُّ البَصْرَوِيِّ الدِّمَشْقِيِّ ، وابْنـاهُ

<sup>(</sup>١) الليان.

<sup>(</sup>٢) لفظه في اللسان عنه « تُطْرِفُنَاه » .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (الطريقة) ونسبه الى القصيى، ورواية الأولى

<sup>\*</sup> رَعَتْ أُسمَتْ إِلَى أَرِمَامِهِا \*

 <sup>(</sup>۲) كسذا في مطبوع التساج والمشتبه ۲۰ وفي التبصير ۸٦٥ « الكر ْخيسة » بالخاء .

 <sup>(</sup>٣) في انتبصير والمشتبد «عن الفضل بن أبي حرب».

عبدُ الرَّحمٰنِ وعَبْدُ اللهِ ، رَوى عسن الخشوعي ، ورَوى أَحمَدُ عن الخِضْرِ بن طاؤس .

وقد سَمُّوا مِطْرَفًا، كَمِنْبَرِ، مِنهم: مِطْرَفُ بِنُ سَعْدَ بِنِ مِطْرَفَ، وَأَخُدُوه عَبْدُ الوَهَابِ، سَمِعا مِن يُونُسَ بِن يَحْيَى الهاشِمِيِّ بِمَكَة ، ذكرهما ابنُ سُليمٍ في تاريخه .

وأَبو جَعْفَرٍ محمَّدُ بنُ هارُونَ بنِ مَطَرَّفِي عَن أَبى مُطَرَّفِي عَن أَبى المُطَرَّفِي عَن أَبى الأَزْهَـرِ العَبْدِي .

وأبو أحمدَ محمَّدُ بنُ إِبرِ اهِيمُ بنِ أَبِي مَطَرَّف المُطَرَّفِي الأَسْتَر اباذِي ، عن أبي سَعيد الأَشَـجِ (٢)

### [طرهف] \*

(المُطْرَهِفُ، كَمُشْمَعِلُ : الحَسَنُ التَّامُ مِنَ الرِّجَالِ) نقلَه الجَوْهرِئُ وغيرُه، وأَنْشَدَ للرَّجِدِ:

\* تُحِبُّ مِنَّا مُطْرَهِفًا فَوْهَــَدَا \*

\* عِجْزَةَ شَيْخَيْنِ غُلاماً أَمْرَدَا \*(١)

كذا في الصِّحاح، ويُروى: «غُلاماً
أَسُودَا» ويروى: «يُسَمِّى الأَسُودا» (٢)

[طع س ف] \*

(الطَّعْسَفَةُ) أَهْمَلَهُ الجوهرَى، وقالَ ابنُ دُرَيْد: هي (لُغَةُ مَرْغُـوبٌ عَنْها) ومَعْناه: الخَبْطُ بالقَـدَم . قلتُ : ولذا أهْمَله الجَوْهرِيُّ ، وما أَدُقَّ نظرَه رحِمَه اللهُ تعالى .

(و) قالَ ابنُ دُرَيْد: يُقال: (مَـرَّ يُطَعْسفُ في الأَرْضِ: إِذَا مَـرَّ يَخْبِطُها) ونقَلَه الأَرْهريُّ أَيضاً هكذاً.

## [طغف]

(طَغْفَةُ ، بِالغَيْنِ المُعْجَمة ) أهملَه الجَماعة ، بِالغَيْنِ المُعْجَمة ) أهملَرِيُّ : الجَماعة ( ابنُ قَيْسَ الغِفارِيُّ : صَحابِيُّ ) من أَهْلِ الصَّفَةِ ، وقد اختلف في اسْمِه على أقوال ، (أو الصَّوابُ طَهْفَةُ )

<sup>(</sup>١) في التبصير . ٨٦٦ والمشتبه ٤١٩ « رَوَوُا »

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «الأشجع» والتصحيح من تكملة القاموس للموالف متفقا مع التبصير ١٣٧٠ وضبط الطرفي بكسر الراء المثلدة ضبط حركة.

<sup>(</sup>١) اللسان و مادة (فهد) والصحاح ، والعباب ، وفي مطبوع . التاج « متر هفا » والتصحيح ماسبق .

<sup>(</sup>٢) في اللسان (عجز):

<sup>ُ ﴿</sup> عَبِجْزَةَ شَيَنْحَيَّنَ يُسْمَى مُعَبِّدًا ﴿ وَالْمُطُورُ الْأُولُ مُغَيْرُ فَيْهِ .

بالهاء (أو طَقْفَةُ) بالقاف (وسَيَأْتِي) أو طَخْفَةُ بالخاءِ، وقد تَقَدَّم .

[طفف] \*

(الطَّفِيفُ): الشيءُ (القَلِيلُ) نقله الجوهـرِيُّ .

(و) قال ابنُ دُرَيْدٍ : الطَّفِيفُ (١) : (الغَيْرُ التَّــامِّ) .

(وطَفُّ المَكُّوكِ والإِناءِ، و) كذلك (طَفَفُهُ ، مُحَرَّكَةً ، وطَفافُهُ) بالفَتْح (ويُكُسَّرُ: ما مَلاً أَصْبارَه) نَقَله الجَوْهَرِيُّ، وله يَذْكُر الإِناءَ.

(أو): هو (مابَقِيَ فِيه بعدَ مَسْحِ رَأْسِه ) كما في المُحْكَم .

(أو هو جَمَامُه) بالكسر والفتح .
(أو) هو (مِلْؤُه) يُقال : هذا طَفُّ المِكْيالِ ، وطَفَافُه : إذا قارِبَ مِلْأَه ، وفي الحَدِيثِ : «كُلُّكُم بَنُو آدَمَ طَفْ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُوه » وهو أَنْ يَقْرُبَ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُوه » وهو أَنْ يَقْرُبَ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُوه » وهو أَنْ يَقْرُبَ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُوه » وهو أَنْ يَقْرب الصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُوه » وهو أَنْ يَقْرب أَنْ يَقْرب الصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُوه » وهو أَنْ يَقْرب الصَّاعِ المَّاتِيء فلا يفعل ، كما في الصَّحاح ، قال ابن الأثيرِ : معناه كُلُّكُم في الانتسابِ إلى أَب واحد بمَنْزِلَة واحدة ، في النَّقْصِ إلى أَب واحد بمَنْزِلَة واحدة ، في النَّقْصِ (١) لَفظ ابن دريد في العباب : «تَنَيْ عَطَفِيفٌ :

غَـيرُ تام ً » . ولم أجده في مطبوع الجمهرة .

والتَّقَاصُرِ عَنْ غَايَةِ التَّمَامِ ، وشَبَّهَهم فى نُقْصانِهم بالكَيْلِ الَّذِى لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَبْلُغْ أَنْ يَبْلُغْ أَنْ يَبْلُغْ أَنْ يَبْلُغْ أَنْ يَبْلُغْ أَنْ يَبْلُغْ الْمَكْيَالَ ، ثم أَعْلَمَهم أَنَّ التَّفَاضُلَ يَمْلاً المَكْيَالَ ، ثم أَعْلَمَهم أَنَّ التَّفَاضُلَ لَيْسَ بِالنَّقْرِي .

(أَوطُفافُ الإِنَاءِ، وطُفافَتُه، بضَمَّهِما: أَعْلاه) وفى الصِّحاحِ: هما مافَـــوْقَ المكْيــال.

(و) الطَـفافُ (كسَحاب، وكتاب: سـوادُ اللَّيـلِ) عـن أبى العَمَيْفَـلِ اللَّعرابِيّ، وأَنْشَـد:

- \* عِقْبانُ دَجْنِ بادَرَتْ طَفافَ \*
- \* صَيْداً وقد عاينت الأسدافا (١) \*
- \* فَهْيَ تَضُمُّ الرِّيشَ والأَكْتَافَا \*

(وإِنَاءٌ طَفَّانُ : بَلَغَ الكَيْلُ طُفَافَــهُ)
تَقُولُ منه : أَطْفَفْتُه، كما فى الصِّحاح،
وهو الذى قَرُبَ أَنْ يَمْتَلِىءَ ويُساوى
أعـــلاهُ .

<sup>(</sup>١) اللسان، والأول والثاني في التكملة والعباب.

الإِناءِ) من شَرابِ وغيرِه ، نقله ابنُ دُرَيْهُ .

(والطَّفُّ: ع، قُرْبَ الكُوفَة) وبه قُرْبَ الكُوفَة) وبه قُتِلَ الإِمامُ الحُسَيْنُ رضِيَ اللهُ عنه، شُمِّى به لأَنَّه طَرَفُ البَّرِّ مما يَلِي الفُرات، وكانت يَوْمَئِذٍ تجرِي قَرِيبًا منه.

(و) قالَ ابنُ دُرَيْدِ: الطَّفُّ: (ما أَشْرَفَ من أَرْضِ العَـرَبِ على رِيـفِ العـراقِ).

وقالَ الأَصْمعِيُّ: إِنما سُمِّى طَفًا لأَنه دَنَا من الرِّيفِ، قال أَبو دَهْبَلِ الجُمَجِيُّ:

أَلاَ إِنَّ قَتْلَى الطَّفِّ من آلِ هاشِمِ أَلاَ إِنَّ قَتْلَى الطَّفِّ من آلِ هاشِمِ أَذَلَّتُ (١) أَذَلَّتُ رِقَابَ المُسْلِمِينَ فَذَلَّتُ (١) وقالَ أيضًا:

تَبِيتُ سَكَارَى مِن أُمَيَّةً نُوَّماً وبالطَّفِّ قَتْلَى ماينامُ حَمِيمُها (٢) (و) قيلَ: طَفُّ الفُرات: ما ارْتَفَع

منه من (الجانِب، و) قيل: هـــو (الشَّاطِيءُ) منه، قاله اللَّيْثُ، قال شُبْرُمَةُ النَّالِثُ الطُّفَيْــلِ: ابنُ الطُّفَيْــلِ:

كأن أباريت المُدام علَيْهِمُ إوزُ بأعلَى الطَّفِّ عُوجُ الحَناجِرِ (١) (كالطَّفْطافِ) وهو شاطى أَ البَحْرِ

(وَطَفَّه برِجُلِه، أَو بِيكِه) : إِذَا (رَفَعَه) عن ابنِ دُرَيْكِ.

(و) طَفَّ (الشيءُ منه): إذا (دَنَا) ومنه سُمِّي الطَّفَّ، كما تَقَــدُمْ .

(و) طَفَّ (النَّاقَةَ) يَطُفُّها طَفًا: (شَـدَّ قَوائِمَها) نقله الصَّاغانِيُّ .

(و) قولُهم: (خُدْ ماطَفْ لَـكَ)، وأَطَفْ لَكَ، (واسْتَطَفْ) لك: أَى خُدْ (ما ارْتَفَعَلَكَ، وأَمْكَنَ)كمافى الصّحاح. (ما ارْتَفَعَلَكَ، وأَمْكَنَ)كمافى الصّحاح. (و) زادَ غيره: (دَنَا منْكَ) وتهيّأ، وقيل: أَشْرَفَ وَبَدَا لِيُوْخَدَ، والمعنيان متَجاوِران، ومثله: خُـدْ مادَقَ لـك متَجاوِران، ومثله: خُـدْ مادَقَ لـك واسْتَدَقَ: أَى ماتهيّاً، قال الكسائيُّ، واسْتَدَقَ: أَى ماتهيّاً، قال الكسائيُّ، حَـدْ ماجَتِه، واسْتَدَقَ عناعَةِ الرّجُلِ ببعضِ حاجَتِه،

<sup>(</sup>١) العباب ومعجم البلدان (الطف) في أبيات خبسة .

 <sup>(</sup>٣) العباب ، ومعجم البلدان (الطف) في ثلاثة أبيات لأب دهبل أيضا .

<sup>(</sup>١) السان.

يَحْكِي عنهم : خُذْما طَفَّ لكَ ودَعْ ما اسْتَطَفَّ لكَ ودَعْ ما اسْتَطَفَّ لكَ : أَى ارْضَ بِما يُمْكِنُكَ منه.

(و) قالَ ابنُ عبادٍ: (الطَّافَّةُ: مابينَ الجِبالِ والقِيعانِ، ومن البُسْتانِ: ما حَوالَيْهِ) والجمعُ طَوَافُّ.

(والطَّفْطَفَة) بالفتح (ويُكْسَرُ) وكذا: الخَوْشُ ، والصَّقْلُ ، والسَّوْلاءُ (١) ، والأَّفَقَةُ كُلُّه: (الخاصِرَةُ) نَقَله أبو عَمْرو ، ونُقِلَ الكسرُ عن أبي زَيْدِ أيضاً ، واقتصر الجوهرِيُّ على الفَتْحِ. أيضاً ، وأقرافُ الجَنْبِ المُتَّصَلَةُ بالأَضْلاع) .

(أُوكُلُّ ، لَحْم مُضْطَّرِبٍ ) طَفْطَ فَةً ، نقله الأَزْهَرِيُّ عَن بعضِ العَربِ ، قال أَبو ذُؤيبٍ :

قَلِيكُ لَحْمُهُ إِلاَّ بَقَايَكِ طَفاطِفِ لَحْمِ مَنْحُوضٍ مَشِيقِ (٢)

- (۱) كذا في الأصل بألف ممدودة ، وفي اللسان « السولا » ولم أجده بهـــذا المعنى ، وفي المخصص ۲۸/۲ « الســـوَّل : اســـترخاء تحت السرة ، رَجُل " أَسْوَل وامـــرأة ســـوْلاءُ » .
- (٢) شرح أشمار الهذايين ١٨٠ والعباب و معه بيت قبله ، و في
   مطبه ع التاج هالممها » والمثبت منها .

(أو)هي: (الرَّخْصُمِنْ مَراقِّ البَطْنِ) نَقَلَه ابنُ دُرَيْدٍ، وأَنْشَـد (١):

مُعاوِدُ قَنْسِلِ الهادِياتِ شِواؤُه من الوَحْشِ قُصْرَى رَخْصَةٌ وطَفاطِف (٢)

وفى اللّسانِ: وقيل: هي مارَقَّ من طَرَفِ الكَّبِدِ، قال ذُو الرُّمَّةِ:

وسَوْدا عَمْثُلِ التَّرْسِ نازَعْتُ صَحْبَتِي طَفَاطِفَها لَمْ نَسْتَطِعْ دُونَها صَبْرًا (٣)

(ج: طَفاطِفُ) وقد تقدمٌ شاهدُه. (والطَّفْطافُ: أَطْرافُ الشَّجَرِ) نقله الجوهريُّ ، وأَنشَدَ للكُمَيْتِ يَصف فِراخَ النَّعامِ:

أُوَيْنَ إِلَى مُسلاطِفَة خَضَسودِ مَآكِلُهُنَّ طَفَطافُ الرُّبُسولِ (٤) وقال غَيْرُه : الطَّفْطافُ هنا : النَّاعِمُ الرَّطْبُ من النَّباتِ ، وقال المُفَضَّسل : ورَقُ الغُصون .

<sup>(</sup>١) في الجمهرة ١ /١٠٧ و١٥٧ ونسبه إلى أوس بن حجر.

 <sup>(</sup>۲) دیوان أوس ۷۰ وفیه « من اللحم قُصْرًى بادن .. » واللسان مادة (قصر) والعباب والجمهرة ۷۰۷۱ و ۱۵۷

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج: « لم تستطع » و المثبت منالديوان ١٧٧ و اللدان .

ر السان ، وأيضا في مادتى (خضد ) و(ربل) والعباب ه

(وفَرَسُ طَفَافٌ، كَشَدَّاد، و)كذَلك (طَفَ، وخَفُ،ودَفُّ)أَخَواتُ (بِمَعْنَى) واحد، وقد تَقَدَّم الأَّخيرانِ، كما فى العُبُابِ.

(وأَطَفَّ عليهِ) ، وأَطَلَّ عليه : أَى (أَشْرَفَ) عليــه .

(و) أَطَفَّت (النَّاقَةُ: وَلَدَتْ لغيرِ تَمامِ) نقله ابنُ عبادٍ، ونَصُّه في المُحيَّطِ: أَلْقَتْ وَلَدَها لغَيْرِ تَمامٍ.

(و) قال الليّثُ: أَطَفَّ فُلانُ (للأَمْرِ) : إذا (طَبَنَ لهُ) وأرادَ خَتْلَه ، وأَنْشَدَ:

\* أَطَفُّ لها شَـشْنُ البِّنان جُنادفُ (١) \*

(و) أَطَفَّ (عليه بحَجَرٍ: تَـُاوَلَه بِهِ) عن ابنِ عَبَّادٍ.

(و) أَطَفَّ (له): إِذَا (أَرادَ خَتْلَه) هُو مَأْخُوذُ مَنْ قَوْلِ اللَّيْثِ الدِّي تَقَدَّم.

(و) أَطَفُّ (عليهِ) ونصُّ أَبِي زَيْدٍ في النُّوادر: أَطَلُّ على ماله، وأَطَفُّ عليه ؛ مَعْناه : أَنَّه (اشْتَمَلَ) عليه ، فذَهَب به . (وطَفَّفَ) تَطْفيفاً: بَخَس في الكَيْل والوَزْن ، و (نَقَصَ المكْيالَ) وهو أَنْ لايَمْلَأُه إلى أَصْباره ، ومنه قوله تَعالى : ﴿ وَيُسِلُّ للمُطَفِّقِينَ ﴾ (١) فالتَّطفيفُ: نَقْصٌ يَخُونُ بِهِ صاحبُه في كَيْــل أو وَزْنِ، وقد يَكُونُ النَّقْصُ ليَرْجِعَ إلى مقدار الحَقِّ فلا يُسَمَّى تَطْفيفًا ، ولا يُسَمَّى بالشيءِ اليسيرِ مُطَفِّفًا على إطلاق الصِّفَة حتى يصير إلى حال تَتَفَاحَشُ ، وقال أَبُو إسحاقَ : المُطَفُّفُونَ : الذين يَنْقُصُونَ المكيالَ والميزانَ ، قالَ: وإنما قيلَ للفاعل: مُطَفِّفٌ؛ لأَنَّه لايكاد يَسْرقُ في المكيال والميزان إِلاَّ الشيء الخَفيفَ الطَّفيفَ، وإنَّمسا أُخِـذَ من طَفِّ الشَّيءِ، وهو جانبُـه، وقد فَسَّرَه عَــزُّ وجَلُّ بقوله : ﴿ وَإِذَا كَالُوهُم أَو وَزَنُوهُم يُخْسَرُونَ ﴾ (٢) أَى: يُنْقِصُونَ.

<sup>(</sup>١) هو لأوس بن حجر في ديوانه ٧٠ وتمامه : أَزَبُ طُهُ ور الساعيد يَّسْ ، عظامه على قدر شَتْنُ ... الخ .

<sup>(</sup>١) سورة المطففين الآية الأولى.

<sup>(</sup>٢) سورة المطفقين ، الآية ٣

(و) طَفَّفَ (الطَّاثِرُ : بَسَطَ جَناحَيْهِ ) عن ابنِ عَبَّــادٍ .

(و) طَفَّسِفَ (بِهِ الفَسِرَسُ): إِذَا (وَثَبَ بِهِ) وهو مجازٌ ، ومنه حَدِيثُ ابنِ عمرَ – رضِيَ الله عَنْهُما – لمّا ذَكَرَ أَنَّ النَّبِسِيَّ صلى الله عليه وسَلم سَبَّقَ أَنَّ النَّبِسِيَّ صلى الله عليه وسَلم سَبَّقَ [بينَ] (۱) الخَيلِ ، فقالَ : «كنتُ فارِساً يومَيْذ ، فسَبَقْتُ النَّاسَ حتى طَفَّفَ بِسَى الفَرَسُ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ » أَي : وَثَبَ بِي حتى (۲) جازَه ، قال الجَحَافُ بنُ حَكِيمٍ:

إذا ما تَلَقَّتُهُ الجَواثِيمُ لم يَخَمَ وُ إِذَا مَا تَلَقَّتُهُ الجَوْيُ أَعْقَبَا (٣)

(وطَّفْطَفَ) الرجلُ : (اسْتَرْخَى فى يَد خَصْمِه ) عن ابنِ عبــّــادِ .

قالَ الصاغانيُّ : والتركيبُ يدُلُّ على قِلْتُ الشَّيْءِ، وقد شَــذَّ عنه أَطَــَّفُ فَلانُ لَفُلان : إذا طَبَنَ له، وأرادَ خَتْلَه.

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه :

اسْتَطَفَّتْ حاجَتُه : إِذَا تَهَيَّاتُ ويُسِّرَتْ .

واستَطَفَّ السَّنامُ: ارتفعَ (۱). وأَطَفَّه هـو: مَكَّنَه . ويُقال:

\* «أَطَفَّ لأَنْفِه المُوسَى قَصِيرٌ » \* (٢) أَى : أَدْناهُ منه فَقَطَعَه .

وإِناءٌ طَفَانُ : مَلآنُ ، عن ابنِ الأَعرابِيّ. والطَّـفُّ: فِنـاءُ الـدّار .

وطَفَّفَ الإِناءَ : أَخَــذَ ما عليه .

(۱) في العباب ( ويقال : خدما استَطَفَّ لك : أى خُدْ ما ارتفع لك وأمكن ، قال علقمة بن عَبَدَة .

قد عُرِيتُ زَمَنَا حَتَى استطفَّ لَسها كِيتُو كَحَافَة كَـيرِ القَيْسَنِ مَلْمُسومُ كِيتُو كَحَافَة كَـيرِ القَيْسَنِ مَلْمُسومُ (٢) في مطبوع التاج واللسان ٥ فصبر ٥ ولفظه أطفَّن له السيف وغيره: أهوى به إليه، وغشية، قال عدى (بن زيدالعبادى): أطَّـفُ لا تُنفيــه المُسوسي قصـيرٌ أطَّـدَ مَه وكان به ضنينــا ليجُـدعَه ، وكان به ضنينــا ضنينا ، وكان بأنفيـه حجبــا ضنينا ، وكان بأنفيـه حجبــا ضنينا ،

وانظر الجمهرة ١ /١٠٧ .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : « سبق الخيل » والمثبت من اللسان ، وفي العباب : « قال ابن عمر : سَبَّقَ رَسُولُ الله — صَلَّى الله عليهوسلم — الخَيْلُ ، وكنتُ فارسَاً .. الخ » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في مطبوع التاج ، والعباب ، وفي اللسان والنهاية :
 « حتى كاد يساوى المسجد » .

<sup>(</sup>٣) العباب والفائق ٢ /٣٦٥ .

وطَفَّفَ على الرَّجُلِ : إِذَا أَعْطَاهُ أَقَلَّ ممَّا أَخَــٰذَ منه .

وطَفَّفْتُ بِفلانِ مَوْضِعَ كَذَا رَفَعْتُهُ إِلَيه ، وحاذَيْتُه بِــهِ (۱)

وطَفَّفَ : نَقَصَ ، وأَيْضاً : وَفَى . وطَفَّفَ على عِيالِه : قَتَّر ، وهو مجاز . والطَّفِيفُ : الخَسِيسُ الدُّونُ الحقير . وطَفَّ الحائط طَفَّا : عَلاه . والطُّفافَة بالضمِّ : الشيءُ اليسيرُ يبقى في الإناء .

وأَطَفَّ له السَّيْفَ : أَهُوَى بِهِ إِلَيه، وَغَشِيهُ به .

وطَفَّفَت الشَّمْسُ: دَنَتُ للغُروبِ .

وأَتَانَا عِنْدَ طَفَافِ الشَّمْسِ: أَيْ عَنْدَ دُنُوِّهَا للغُروبِ ، وهو مجازً .

## [طقف]

(طَقْفَةُ بنُ قَيْسِ الغِفَارِيُّ: صَحَابِيُّ)
رضِيَ اللهُ عنه ، وهو الدِّي قد تَقَسَدُّم
ذكرُه ، وهو من أَهْلِ الصُّفَّةِ ، رَوَىٰ عنه
ابنُه يَعِيشُ ، وقد أَهملَه الجَوْهَرِيُّ
والجَماعةُ هنا .

(أو الصوابُ: طَخْفَةُ ، بالخاء المُعْجَمة ) أو بالحاء المُهْمَلَة .

(أو: طَغْفَةُ بالغينِ) كلُّ ذلك قد تَـقَدَّم .

(أو) هـو: (قَيْسُ بنُ طَخْفَةَ ، أو يَعِيـشُ بنُ طَخْفَةَ ) الذي رَوَى عنـه عبدُ الرحمنِ بنُ جُبَيْرٍ ، غِفارِيُّ شامِيٌّ . (أو) هو: (عَبْدُ اللهِ بنُ طَخْفَةَ ) له وَلأَبِيهِ صُحْبَةً ، وحَدِيثُه مُضطَّرِبٌ .

(أَو : طَهْفَةُ بنُ أَبِي ذُرِّ ) كماسَيَأْتِي .

[طل حف]

(ضَرَبْتُه ضَرْباً طِلْحِيفاً ، كِبرْطيلٍ) أَهْمَلَه الجَوْهَرِئُ ، وَنَقَلَه اللَّيْثُ (و) زادَ غيرُه: طَلَحْفاً ، مثل (سَمَنْدٍ، و)

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : ﴿ طَفَّ بِفَلَانُ مُوضِع كذا : رفعه إليه وجاذبه به ﴾ والمثبت من النهاية، وفي اللسان «دفعته إليه وحاذيته به ».

طِلَّحْفاً مثل (جَرْدَحْلٍ، و) طِلَحْفاً مثل (سَبَحْلٍ) وطَلَحْفاً مثل (صَبْرَكى) وطَلَحْفى، مثل (حَبْرَكى) وهَٰذه عن ابْنِ دُرَيْدٍ، (و) طِلْحافاً مثل (قِرْطاسِ: أَى ضَرْباً شَـدِيداً).

(و) قالَ شَمِرٌ: (جُوعٌ طِلَحْفٌ ، كَسِبَحْلِ ، وجِرْدَحْلِ ) أَى: (شَـدِيدٌ) وأَنشَـدُ:

إِذَا اجْنَمَعَ الجُوعُ الطِّلَحْفُ وحَبُّها على الرَّجُلِ المَضْعُوفِ كاد يَمُوتُ (١)

(واللهمُ أَصْلِيَّةُ ، لذَكْرِهم الطَّلَحْفَى في بابِ فَعَلَى مع حَبَرْكَى) منهم ابْنُ في بابِ فَعَلَى مع حَبَرْكَى) منهم ابْنُ دُرَيْد في الجَمْهَرةِ (٢) وغيرُه ، (ووَهِمَ الجَوْهَرِيُّ) حيثُ جعَلَ اللهمَ زائسدةً ، وأورده في «ط خ ف» ، ولو كانت اللهمُ زائدةً لكانَ وَزْنُه فَلَعْلا .

[ط ل خ ف] \*

(ضَرْبٌ طِلْخِيفٌ، بالخاءِ، كالحاءِ في لُخاتِـه) وكذُلك من الطَّعْنِ والجُوعِ،

وقداً هُمَلَه الجوهريُّ هنا ، وأورده في «طخف» بناءً على أن اللهم زائدة ، وقد وَهَمه الصّاغانيُّ ، وقال حَسّان :

أَقَمْنَا لَكُمْ ضَرْباً طِلَخْفًا مُنَكِّلاً وحُزْناكُمُ بِالطَّعْنِ مِن كُلِّ جَانِبِ (١) وقسالَ آخر :

« ضَرْباً طِلَخْفاً في الطُّلَي سَخِينا (٢) «

### [طال ف] ،

(ذَهَبَ دَمُه) وكذلك مالُه (طَلْفً) بالفَتْح (ويُحَرَّكُ): أَى (هَــدَراً) باطِلاً، قال أَبو عَمْرٍو: بالطّـاء والظّاء، قـالَ الأَزهريُّ: هكذا سَمِعْتُه بالوجهينِ، قالَ الأَفْــوَةُ الأَوْديُّ:

حَكَمَ الدَّهْ رُ علينا أَنَّهُ وَكَمَ الدَّهْ اللهِ علينا أَنَّه طَلَفُ ما نالَ مِنا وجُبارُ (٣) (والطَّلَفُ ، محرَّكة : العَطاءُ) والهِبَة ،

 <sup>(</sup>١) اللسان مادة (طلخف) وروايته : «الطلخف» بالخاء
المعجمة وهو بالحاء المهمله في التكملة والعباب ، وفي
الجمجرة (٣/٩٣٩و ٣٥٠) أنه يقال بالماء وبالخاء
 (٢) أنظر الجمهرة ٣/٨٩٣

<sup>(</sup>٢) اللسان

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة ( جبر ) والصحاح والعباب والمقاييس ٣ /٢٠ وفيالعباب : «حتم الدهر » ومثلسه في شعره في الطرائف الأدبية ١٢ .

تقول: أَطْلَفَنِي وأَسْلَفَنِي ، والسَّلَفُ: مايُقْتَضَى ، نقله الجوهريُّ ، وابنُ فارِسٍ ، وأَنشَد:

وكُلُّ شيء من الدُّنيا نُصابُ بهِ مَاعِشْتَ فِينَا وإِنْ جَلَّ الرُّزَى طَلَفُ (١)

قال: (و) قولُهم : إِنَّ الطَّلَفَ: الفَضْلُ، ليسَ بشيءٍ ، إِلاَّ أَنْ يُسرادَ به (الفاضِل عن الشَّيْءِ).

(والطَّلِيفُ) كَأَمِيرٍ: الشَّىءُ (المَأْخُوذُ).

(و) أَيضاً: (الهَدرُ والباطِلُ) قال رُوْبَدةُ:

\* كُمْ من عِدِّى أَمُوالُهُمْ طَلِيفُ (٢) \* أَى: باطلٌ ، وقال يُونُسُ: ذَهَبَ فلانُ بالمالُ طَلِيفاً : أَى بغيرِ حَقِّ ، والظاءُ المعجمةُ لغة فيه .

(والطَّلَفَانُ مُحَرَّكَةً: أَنْ يَعْيَا فَيَعْمَلَ عَلَى المُعجمة على الكَلالِ ، أو صوابه بالغَيْنِ )المُعجمة هكذا صَوَّبَه الأَزهريُّ ، وقد تَقَـدم .

(و) في نوادر الأعراب: أسلفه عندا: أَقْرَضَه، و (أَطْلَفَه ) كذا: أَقْرَضَه، و (أَطْلَفَه ) كذا: (وَهَبَه) ونقلَه الجَوْهَرِئُ أَيضاً هٰكذا.

(و) أَطْلَفَه أَيضاً: (أَهْدَرَه) نَقَله الجَوْهَرِيُّ .

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ : أَطْلَفَ (فُلانٌ : بَطَلَ ثَأْرُ خَصْمِهِ) .

قَالَ : (وطَلَّفَ عليه تَطْلِيفاً : زادَ) والظَاءُ لغةً .

#### [طلننف]

(الطَّلَنْفَى ، كَحَبَرْكَى ، والطَّلَنْفَأَ ، بِالهَمْزِ) أَهمله الجوهريُّ ، وقالَ ابن دُريْد : هو (الكَثِيرُ الكلام) يُهْمَنْ . ولا يُهْمَنْ .

(و) قالَ أَبو زَيْدٍ : (جَّهَلُ مُطْلَنْفِيُّ السَّنامِ : لاصِقُه) وقد لايُهْمزُ .

(واطْلَنْفَأْتُ : لَزِقْتُ بِالأَرضِ) (١) فأَنا مُطْلَنْفِيُّ ، وكذَلك الطَّلَنْفَى ، وقد يُهَمزانِ ، قال غَيْلانُ الرَّبَعِى :

<sup>(</sup>١) العباب والمقاييس ٣/ ٢٠

<sup>(</sup>٢) العباب، ولم أجدً في ديوان روَّبة، و لا في ديوان العجاج.

<sup>(</sup>١) انظر الجمهرة (٣/٢٧٢)

« مُطْلَنْفِئِينَ عِنْدَها كَالأَطْلاَ (١) «

قُلتُ : وهـو صَنِيــعُ ابن دُرَيْـــدٍ والأَزهرِيّ وصاحِبِ اللّسانِ.

[طنف]\*

(الطَّنْفُ، بالفتح، وبالضمَّ، ومَحَّركَةً، وبضَّمتَيْنِ: الحَيْدُ من الجَبَلِ، و) هو: (مانتَأَ منه، ورَأْسُ من رُوُّوسِه) وقِيلَ: هو: شاخِصُ يَخرجُ من الجَبَلِ، فيتَقَدَّمُ كأَنَّهُ جَنَاحٌ، واقتصر الجَوْهَريُّ على التَّرْيكِ (ج: أَطْنافُ، وطُنُوفٌ) قال أبو ذُوَيْبِ الهُذَلِيّ:

وما ضَرَبُ بَيْضَاءُ يَأْوِى مَلِيكُها إِلَى طُنُفِ أَعْيا بِراقٍ ونَازِلِ (٢) (٤) (و) الطَّنَفُ، بالتَّخْرِيكِ ، وبضَمَّتَيْنِ: (إِنْسِرِيزُ الحائِطِ).

(و) قِيلَ: هو (ماأَشْرَفَ خارِجاً عن البِنساء).

(و) كذلك: (السَّقيفَةُ تُشْرَعُ فوقَ باب الدَّارِ) نَقَله الجَوْهَرِئُ ، قالَ ابنُ الأَّعْرَابيِّ ، وهي الكُنَّةُ .

(وبالتَّحْرِيكِ: السَّيُور) نَقَلَّهُ الجَوْهرىُّ عن أَبِي عُبَيدٍ، قالَ: وضَمَّ الطاء والنونِ لغَةُ فيه .

(أو) الطَّنَفُ: (الجُلُودُ الحُمْرُ) التي (تكونُ على الأَسْفاطِ) وبه فُسِّر قــولُ الأَفْوَهِ الأَوْدِيِّ :

سُـودٌ غَدائِرُها بُلْـجٌ مَحاجِرُهـا كأَنَّ أَطْرافَها ـلمّا اجْتَلىـالطَّنَفُ(١) ويُــرْوَى:

\* كَأَنَّ أَطْرافَها فِالجَلْوَةِ الطَّنَفُ \*

(و) الطَّنَفُ: نَفْسُ (التَّهَمَة ، وفِعلُه ) طَنِفَ، (كَفــرِحَ) .

(و) الطَّنفُ (ككَتفِ: المُتَّهَــمُ) بِالأَمرِ، كأَنَّه على النَّسَبِ .

(و) حَكَى الشَّـيْبانِيُّ أَنَّ الطَّنِــفَ (: مَنْ لايَـأْكُلُ إِلاَّ قَليلاً).

 <sup>(</sup>١) كذا في اللسان (طلف) و لعله بركالأطلال n.

<sup>(ُ</sup>٢) شرح المعاد الهذلين (٢٠) واللسان ، ومادة (ضرب) والدباب والأساس.

<sup>(</sup>۱) شعره في الطرائف الأدبية ۲۰ و اللسان ، وأشار أيضاً إلى الرواية الأخرى ، والعباب . .

(و) الطَّنِفُ أَيضاً :(الفاسدُالدِّخْلَة) وقد (طَنِفَ، كَفَرِحَ ،طَنافَةً وطُنُوفَةً) بالضمِّ (وَطَنَهُ فَاً) محرَّكةً .

(و) يقال: (ما أَطْنَفُهُ) أَى (ما أَزْهَهُدَه).

(والمُطْنِفُ، كَمُحْسِنٍ: مَلَّنَ لَـــهُ الطَّنَفُ) .

(و) أَيْضاً: (مَنْ يعْلُـو الطَّنَـفَ) واقْتَصَر الجَوْهَرِيُّ على الأَخيرِ، وأَنشدَ قولَ الشَّنْفَرَى:

كَأَنَّ حَفِيفَ النَّبْلِ فوقَ عَجِيسُهِ ا عَوازِبُ نَحْلٍ أَخْطَأَ الغارَ مُطْنِفُ (١)

قالَ الصَّاعَانِيُّ: وفی شَرْح شَعْدِ الشَّنْفَرَى: مُطْنِفُّ: له طَنَفُ ، والَّـــذى له طَنَفُ ، والَّـــذى له طَنَفُ ، والَّـــذى له طَنَفُ ،

(وَطَنَّفَه تَطْنيفاً: اتَّهَمه) فهو مُطَنَّفٌ، وفي يقال: فلانٌ يُطَنَّفُ بهذه السَّرِقَة، وفي حديث جُريشج: «كان سُنَّتُهم إذا ترَهَّبَ الرَّجُلُ منهم ، ثُم طُنِّفَ بالفُجُورِ لم يَقْبَلُوا منه إلا القَتْلَ » أَى اتَّهِم.

(و) طَنَّفَ (جِدارَه): إِذَا (جَعَلَ فُوقَه شَوْكاً وعِيداناً وأَغْصاناً)ليَصْعُبَ تَسَلُّقُه وتسوُّرُه ، قالَه الأَزْهريُّ .

وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : وأَهْلُ مكَّةَ يَبْنُونَ على السَّطْحِ جِداراً (١) قَصِيراً يُسَمُّونَه الطَّنَفَ .

(و) قال ابن دريد (٢): طَدَّه الله (نَفْسَه إِلَى كَدَا): إِذَا (أَدْنَاهَا إِلَى الطَّمَعِ).

(و) يُقال: (ماتَطَنَّفَتْ نَفْسِي إِلَى هَٰذَا): أَي (ما أَشَفَتْ).

(و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ: (وهو يَتَطَنَّفُهُم) أَى: (يَغْشَاهُم).

قالَ الصاغانيُّ: «والتَّرْكِيبُ يسدُلُ عنه على دَوْرِ شَيْءٍ على شَيْءٍ ، وقد شَـنَّ عنه الطَّنفُ: الَّذي لا يَتْأْكُلُ إِلا قليلاً ، وما أَرْهَـدَه !».

[] ومما يُستدرك عليه:

طَنَّفَ للأَمْسِ تَطْنِيفًا : قارَفَه .

<sup>(</sup>١) السان والصحاح والتكملة والعباب.

<sup>(</sup>۱) لفظه في الأساس المطبوع « جُسد يَرُا » بالتصغير .

<sup>(</sup>٢) الجمهرة (٢/١١٠)

والطَّنَفُ، محرَّكةً: شجرٌ أَحْمَـرُ يُشبِهُ العَنَـمَ.

(طافَ حَوْلَ الكَعْبَةِ) وعليه اقْتَصَرَ الجوهريُّ (و) زادَ غيرُه: و (بِهِا، الجوهريُّ (و) زادَ غيرُه: و (بِهِا، طَوْفاً، وطَوَفاناً) مُحرَّكةً ، وطَوْفاناً) مُحرَّكةً ، واقتصرَ الجوهريُّ على الأُولِ والثالثِ، ونقلَ ابنُ الأَثيرِ الثاني (و) كَذَلكُ (اسْتَطافَ، وتَطَوَّفَ) نَقَلَهما الجَوْهَريُّ (وطَوَّفَ تَطْوِيفاً) كلُّ ذلك (بمَعْنَى): (وطَوَّفَ تَطْوِيفاً) كلُّ ذلك (بمَعْنَى): دارَ حَوْلَها.

ويُقالُ ف الأَخير فَال شيخُنا: وقد إذا أَكْثرَ الطَّوافَ، قال شيخُنا: وقد قصد قصد المُصنِّفُ إلى الطَّوافِ الشَّرْعِيِّ قصد اللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهِ فَاللهِلْمُلْمُ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَل

(والمَطافُ: موضِعُه) أَى :الطَّواف، وجمعُ الطَّواف: أَطُوافُ.

(ورَجُلُ طَافٌ): أَى (كَثِيرُه) نَقَله

الجَوْهَرِيُّ .

(والطَّوْفُ: قِرَبُّ يُنْفَخُ فِيها، ويُشَدُّ بِعضُها إِلَى بَعْضِ) فَتُجْعَلُ (كَهَيْئَةِ بِعضُها إِلَى بَعْضِ) فَتُجْعَلُ (كَهَيْئَةِ السَّطْحِ يُرْكَبُ عَلَيها فِي الماءِ ويُحْمَلُ عَلَيْها) الميرةُ والناس، ويعبرُ عليها، وهو الرَّمَثُ، ورُبَّما كانَ من خَشَب، والجمعُ أَطُوافٌ، وقال الأَزهريُّ: الطَّوْفُ والجمعُ أَطُوافٌ، وقال الأَزهريُّ: الطَّوْفُ لَا اللَّي (١) يُعْبَرُ عليها [في] (٢) الأَنْهارِ الكِبار، يُشَدِدُ عليها فوق بعض، ثم تُقمَّطُ بالقَّمُطِ، يَشَدِدُ ويُعْبَرُ بعض، ثم تُقمَّطُ بالقَّمُطِ، حتى يُؤمنَ انْحِلالُها، ثم تُرْكَبُ ويُعْبَرُ عليها الجَمَلُ (٣) عليها ، ورُبَّما حُمِلَ عليها الجَمَلُ (٣) عليها ، ورُبَّما حُمِلَ عليها الجَمَلُ (٣) على قَدْرِ قُوْته وثَخانَته ، وتُسمَّى عليها الجَمَلُ (٣) عليها أَوْمَنَ انْحِفْيفِ المِيم.

(و) الطَّوْفُ: (الغائطُ) وهو ما كانَ من ذُلِك بعد الرَّضاع ، وأَمَّا ما كانَ قَبْلَه فهو عِقْیٌ ، قالَه الأَحْمَر ، وفی الحَدِیث: «لایتَناجی اثْنانِ علی طَوْفِهِما » وفی حَدِیثِ ابنِ عَبَّاسٍ: «لایصَلِّینَّ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «الذي» والمثبث من اللسان عنه .

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللمان عنه وانظمر التهذيب ١٤ / ٣٥ .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع الناج « الحمل » بالمهملة ، والصحيح
 من التهذيب ١٤ / ٣٥ .

أَحَدُكم وهو يُدافِعُ الطَّوْفَ والبَّوْلَ » وفى كلام الرَّاغبِ مايَدُلُّ على أَنَّه من الكناية .

(وطاف) يَطُوفُ طَوْفاً: إِذَا (ذَهَبَ) إِلَى البَرَازِ (ليَتَغَوَّطَ) زاد ابنُ الأَعرابِيِّ (كَاطَّافَ) يَطَّافُ اطْيَافاً: إِذَا أَلْقَى مَا في جَـوْفه، وأَنشَـدَ:

عَشَّيْتُ جَابِانَ حَى اسْتَـدَّ مَغْرِضُه وكادَ يَنْقَدُّ إِلاَّ أَنِّـه اطَّـافَـا (١) وهو (على افْتَعَـلَ).

(والطَّائِفُ: العَسَسُ)كما في الصِّحاح قال الرَّاغِبُ: وهو الذي يَدُورُ حَسول البُيُوتِ حَافظاً ، وقَيَّدَه غيرُه باللَّيْل .

(و) الطَّائِفُ: (بِلادُ ثَقِيفٍ) قَالَ أَبُو طالِبِ بنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ:

مَنَعْنَا أَرْضَنَا مِن كُلِّ حَلِيًّ مَنَعْنَا أَرْضَنَا مِن كُلِّ حَلِيًّ مَنَعْتُ (٢)

وهى (في واد) بالغُوْرِ (أُولُ قُراها لُقَيْمُ، وآخرُها الوهطُ ، سُمِّيَتْ لأَنها طافَتْ على الماءِ في الطُّوفانِ ، أُو لأَنّ جِبْرِيلَ) عليه السَّلامُ (طافَ بِها عَلَى عن البَيْتِ) سَبْعاً نقله المَيُورُقِيَّ عن الأَزْرَقِيِّ

(أُولاَّنَّها كانَتْ) قريةً (بالشَّامِ، فَنَقَلَها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة إبراهيم عليه السّلامُ) اقْتلاعاً مِن تُخُوم الثّري بعُيُونها وثمارها ومَزارعها ، وذلك لمَّا قَالَ : ﴿ رُبُّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بُواد غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ المُحَرَّمِ رَبَّنا ليُقيمُوا الصَّلاةَ فاجْعَلْ أَفْتُدَةً من النَّاس تَهُوي إِلَيْهِم وارْزُقْهُم من الثَّمَرات لَعَلَّهُم يَشْكُرُونَ ﴾ (١) نقله أبو داودَ الأَزْرَقيُّ فى تاريخ مكَّةً ، وأَبُو حَذَيفَةَ إِسْـحاقُ ابنُ بِشْرِ القُرَشِيُّ في كتاب «المُنتَدا» وهو قولُ الزَّهْرِيِّ ، وقالَ القَسْطَلَّانيُّ في المَواهِبِ: إِنَّ جِبْرِيـلَ عليه السـالامُ اقْتَلَعَ الجَنَّةَ الَّتِي كَانَتُ لأَصحابُ الصُّرِيمِ، فسارَ بِها إِلَى مكَّةً، فطافَ يها حولَ البيت ، ثمَّ أَنْزِلَهِ الحيثُ

<sup>(</sup>۱) تقدم في مادة (صرف) وهو من شواهد القاموس فيها ، وفي العباب: « أَطْعَمْتُ جَابانُ : « وَجابانُ : جَمَلُهُ ».

<sup>(</sup>٢) العباب ، ومعجم البلدان (الطائف) ومعه أبيت قبله .

<sup>(</sup>١) سورة إيراهيم ، الآية ٣٧

الطّائِف، فسمًّى الموضعُ بها، وكانت أولاً بنواحى صَنْعَاء، واسمُ الأرضِ «وَجُّ » وهى بَلْدَةٌ كبيرةٌ على ثلاثِ مَراحِلَ أو الْنَتَيْنِ من مكَّة من جهة المَشْرِقِ ، كثيرةُ الأعنابِ والفواكِه، المَشْرِقِ ، كثيرةُ الأعنابِ والفواكِه، وروى الحافظ ابنُ عات (١) في مَجالِسِه أَنَّ هذه الجَنَّةَ كانت بالطّائِفِ ، فاقْتَلَعها جِبْرِيلُ ، وطافَ بها البيتَ سَبْعًا ، ثم رَدَّها إلى مَكانِها، ثم وَضَعَها مكانَها اليوم ، قال أَبو العَبّاسِ المَيُورُقِيَّى : وليفَ البيتَ مَرَّتَيْنِ فَى وَقْتَيْنِ . فَعَ طِيفَ بِها بالبيتِ مَرَّتَيْنِ فَى وَقْتَيْنِ .

(أو لأنْ أرجُلاً من الصَّدِف وهـو البنّه الدَّمُّونُ بنُ الصَّدِف ، واسمُ الصَّدِف مالِكُ بنُ مُرْتِع بن كِنْدَة من حَضْرَموْت ، مالِكُ بنُ مُرْتِع بن كِنْدَة من حَضْرَموْت ، وأصاب دَماً ) في قَوْمِه (بحَضْرَمَوْت ، فَضَد لَا إلى وَجٌ ) ولَحِق بثقيف ، وأقام فف سَّعُودَ بنَ مُعَتَّب ) الثَّقَفي بها (وحالَف مَسْعُودَ بنَ مُعَتَّب ) الثَّقَفي بها (وحالَف مَسْعُودَ بنَ مُعَتَّب ) الثَّقَفي أحدَ من قيلَ فيه: إنَّهُ المُرادُ من الآية وعلى رَجُل مِن القَرْيَتَيْنِ عَظيم ﴾ (٢) ، وكانَ له مَالٌ عَظِيمٌ ، فقالَ ) لهـم: (وكانَ له مَالٌ عَظِيمٌ ، فقالَ ) لهـم: (وكانَ له مَالٌ عَظِيمٌ ، فقالَ ) لهـم:

(هَلْ لَكُم أَنْ أَبْنِي ) لَكُم (طَوْفاً عَلَيْكُم ) يُطِيفُ ببلدكم (يكونُ لكم رِدْءاً من العَرَب ؟ فقالُوا: نَعَمْ ، فبناهُ ، وهو الحائطُ المُطيفُ ) المُحْدقُ (به) وهذا القولُ نَقلَه السُّهِيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ عن البَكْرِي ، وأعرضَ عنه ، وذَكَر ابن البَكْرِي ، وأعرضَ عنه ، وذَكَر ابن الكَلْبِي ما يُوافِقُ هذا القولَ ، وقد خُصّت الطَّادْ عَنْ بتصانِيفَ ، وذَكَ برُوا هٰذا الخلافَ الذي ساقَه المُصنِّفُ ، وبَسَطوا الخلافَ الذي ساقَه المُصنِّفُ ، وبَسَطوا فيه ، أوردَ بعضَ ذلك الحافِظُ بنُ فَهْدِ الهاشِيُ في تاريخ له خَصّه بذكسر الهاشِيُ في تاريخ له خَصّه بذكسر الطَّائفِ ، جزاهم الله عنا كُلَّ خيرٍ . الطَّائفِ ، جزاهم الله عنا كُلَّ خيرٍ .

(و) الطَّائِفُ (من القَوْسِ : مَابَيْنَ السِّيةِ وَالأَبْهَرِ) نقله الجوهريُّ .

(أُو) هو (قَرِيبٌ من عَظْم ِ الذِّراع ِ من كَبِدِها) .

(أَو الطَّائِفانِ: دُونَ السِّيَتَيْنِ) والجمعُ طوائِفُ، قال أَبو كَبِيرٍ الهُذَلِيُّ:

وعُراضَةُ السِّيَتَيْنِ تُوبِعَ بَرْيُها تَوْفِي عَبْهَدِ (١) تَأْوِى طَوائِفُها اعَجْسٍ عَبْهَدِ (١)

 <sup>(</sup>١) الحافظ أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات النقرى الشاطبي ، انظره في طبقات الحفاظ ٩٨٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ، الآية ٣١

<sup>(</sup>۱) شرح أشار الهذليين / ۱۰۸۳ واللسمان ، المحواد : (عرض ، عجس ، عبهر ) والعباع.

ويَعْنِى بِالسَّيَتَيْنِ: مَا اعْدَوَجَ مَدَن رَأْسِهِا ، وفيها طائفانِ ، وقدال أَبو حَنِيفَةً: طائفُ القَوْسِ: مَاجَاوَزُ كُلْيَتَهَا مَن فَوْق وأَسْفَل إِلَى مُنْحَنَى تَعْطِيفِ القَوْسِ مِن طَرَفِها ، وأَنشَد ابنُ بَرِّى:

ومَصُونَة دُفِعَتْ فَلَمَّا أَدْبَرَٰتُ وَ مَصُونَة دُفِعَتْ فَلَمَّا أَدْبَرَٰتُ وَ مَصُونَة دُفِعَتْ طَوائِفُها على الأَقْيَالِ (١)

(والطَّائِفُ: الثَّوْرُ يَكُونُ مَمَّا يَلِي طَرَفَ الكُدُسِ) عن ابنِ عَبَّادٍ.

(والطَّائِفَةُ من الشيءِ: القطَّعةُ منه) نقله الجَوْهَرِئُ (أو) هي (الوَاحِدَةُ فصاعِدًا) وبه فَسَّر ابنُ عباس (٢) قولَه تعالى : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طَائِفَ قُدُ من المُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)

(أو) الواحِدةُ (إلى الأَّلْف) وهو قولُ مُجاهِد، وفي الحديث: «لاتزالُ قولُ مُجاهِد، وفي الحديث: «لاتزالُ طائفةٌ من أُمَّتِي على الحقّ » قال إسحاقُ ابنُ راهَوَيْد، الطَّائِفَةُ دونَ الأَّلْف، وسيبلغُ هذا الأَمرُ إلى أَنْ يكونَ عددُ المُتَمسكين بما كانَ عليه رَسُولُ الله المُتَمسكين بما كانَ عليه رَسُولُ الله

صلى الله عليه وسلَّم وأصحابُه ألفاً ، يعنى بذلك أن لا يُعْجِبُهم كثرة (١) [ أَهْلِ] الباطل .

(أو أَقَلَّها رَجُلانِ) قالَه عَطَاءُ (أو رَجُلُ) رُوىَ ذَلك عَنْ مُجاهد أَيضًا، رَجُلُ) رُوىَ ذَلك عَنْ مُجاهد أَيضًا، (فيكُونُ) حِينَئِد (بمَعْنَى النَّفْسِ) الطائفة ، قالَ الرَّاعبُ : إذا أُريد بالطائفة الجَمْعُ فجَمْعُ طائف، وإذا أُريد بالطائفة الجَمْعُ فجَمْعُ طائف، وإذا أُريد به الواحد فيصح أَنْ يكونَ جَمْعًا ويُكُلُف به عن الواحد ، وأَنْ يكونَ جَمْعًا ويُكُلُف كُراوية وعَلَّمة ، ونحو ذلك .

(وذُو طَـوّافِ كشَـداّد: وائـــلُّ الحَضْرَمِيُّ) والدُّ ذِي العُـرُّفِ رَبِيعَــةَ الاَّتي ذكره في «ع رف»

(والطَّوَّافُ أَيضاً: الخادِمُ يَخْدِمُكُ بِرِفْقٍ وعِنايَةٍ) والجمع الطَّوَّافُونَ ، قاله أَبوالهَيْثُم ، وقال ابنُ دُريْدٍ: الطَّوَّافُونَ: الخَدَمُ والمَماليكُ ، وفي الحَدِيثِ: «الهِرَّةُ لَيْسَتُ بنجسة ، إنما هي من الطَّوَّافِينَ لَيْسَتُ بنجسة ، إنما هي من الطَّوَّافِينَ عليكُم – أَو الطَّوَّافاتِ – وكانَ يُصْغِي للسا الإِناءَ فتشربُ منه ، ثم يَتُوضًا للها الإِناءَ فتشربُ منه ، ثم يَتُوضًا بمنزلة المَماليكِ ، من قولِه به » جعلها بمنزلة المَماليكِ ، من قولِه

<sup>(</sup>١) زيادة من اللمان.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « ابن عباد » و التصحيح من العباب ـ (٣) سورة النور ، الآية ٢

تعالَى: ﴿ يَطُونُ عَلَيْهِم وِلْدَانُ ﴾ (١) ومنه قولُ إِبراههِ النَّخَعِيِّ : ﴿ إِنَّمَا الهِـرَّةُ كَبَعْضِ أَهْلِ البَيْتِ » .

(والطُّوفانُ ، بالضَّمِّ : المَطَرُ الغالبُ) الذي يُغْـرِقُ من كَثْرَتِه .

(و) قيل: هو (الماءُ الغالبُ) الذي (يَغْشَى كُلُّ شيءٍ) .

(و) قيل: هو (المَوْتُ) وقد جاء ذُلك في حَديث عائشَة مرفوعاً ، وبه فُسِّرَ أَيضاً حَديثُ عَمْرِو بنِ العـاصِ ، وذَكَر الطَّاعُونَ ، فقال : «لا أَراه إِلاَّ رجْـزًا أَو طُوفانًا ». وقيل: هو المَوْتُ (الذَّرِيـعُ) . وقيــل : هــو المَــوْتُ (الجارفُ) .

(و) قِيلَ: هو (القَتْلُ الذَّرِيعُ).

(و) قِيلَ: هو (السَّيْلُ المُغْرِقُ) قال الشَّاعرُ:

غَيَّرَ الجدَّةَ من آيساتِهـــا خُــرُقُ الرِّيحِ وطُوفانُ المَطَرُ (٢)

(و) قِيل: الطُّوفانُ (من كُلِّ شيءٍ : إ ماكانَ كَثيراً) مُحيطاً (مُطيفاً بالجَماعة) كُلِّها ، كِالغَرَقِ الذي يَشْتَملُ عَلَى المُدُن الكَثِيرةِ ، والقَتْلِ الذُّريعِ ، والمَـوْتِ الجارف، وبذَّلك كُلِّه فُسِّرَ قولُه تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ (١) وكُلُّ حادثَة تُحيطُ بالإنسان ، وعَلَى ذٰلكَ قُولُه تَعَالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفِ انَ } (٢) وصار مُتعارَفًا في الماء المُتَناهي في الكَثْرة، لأُجْلِ أَنَّ الحادثَةَ به الَّتي نالَتْ قـومَ نُوحِ كَانَتْ مَاءً ، قَالَ عَــزٌ وَجَــلّ : ﴿ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالَمُونَ ﴾ (٣). وهـو تَحْقيقٌ نفيسٌ ، ثم اخْتُلفَ في اشتقاقه \_ وإنْ كانَ أكثرُ الأَنسَةِ لـم يَتَعَرَّضُوا له - فقيل: مِن طافَ يَطُوفُ ، كما اقتضاه كلامُ المُصَنِّف والرَّاغب، وقيل : هو فلعان من طَفَا الماءُ يَطْفُو : إذا عَلَا وارتَفَعَ، فقُلبَت الأُمه لمكان العين ، كما نقله شيخُنا عن الاقتضاب. قلتُ : والقولُ الثَّانِي غَرِيبٌ .

<sup>(</sup>١) .سورة الواقعة ، الآية ١٧

<sup>(</sup>٢) أللمان والصحاح والعياب

<sup>(</sup>الواحدَةُبهاء) قال الأَّخْفَشُ: الطُّوفان

<sup>(</sup>١و.٣) سورة العنكبوت، الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية ١٢٧

جمع طُوفانة ، قال ابنُ سِيده : والأَخْفَشُ ثُقَّةً ، وإذا حَكَى الثِّقَةُ شيئاً لَـــزِمَ قَبُولُه ، قال أبو العَبّاس : هُوَ مِنْ طافَ يَطُوفُ ، قال : والطُّوفانُ : مصدَرُ مثلُ الرَّجْحانِ والنَّقْصانِ ، ولا حاجَةَ بِه إلى أَنْ يَطْلُبَ له واحداً.

(و) يقال: (أَخَذَ بِطُوفِ رَقَبَتِهِ) بالضمِّ (وطَافِها، كصُوفِها وصَافِهـا) بمعنى ، نقلَهُ الجوهَرِئُّ .

(وأَطَافَ بهِ): أَى (أَلَمَّ بهِ وَقَارَبَه) قَالَ بِشُرُ بنُ أَبِي خَازِمٍ:

أبو صِبْيَة شُعْثِ تُطِيفُ بشَخْصِ و كوالِحُ أَمْثالُ اليَعاسِيبِ ضُمَّرُ (١)

[] ومما يُسْتَدُركُ عليه :

طَافَ به الخَيالُ طَوْفاً: أَلَمَّ به في النَّوْمِ ، واوِيَّةُ ويائِيَّة ، وسيأْتي للمُصنِّف في «طَى ف » اسْتِطْرداً ، لأَنَّالاً صمعيًّ يقولُ: طافَ الخيالُ يَطيفُ طَيْسفاً ، وغيرُه يَقولُ: يَطُوفُ طَوْفاً.

وطاًفَ بالقَوْم يَطُوفُ طَوْفاً وطَوَفاناً ، ومَطافاً .

وأطاف: استدار وجاء من نواحيه . وأطاف به ، وعليه : طَرَقَه لَيْلً ، قال الفَرَّاء : ولا يكون الطَّائِف نَهاراً ، وقد يَتَكَلَّمُ به العَرَبُ ، فيَقُولُون : أَصَفْتُ به نَهاراً ، وليس مَوْضِعُه بالنَّهارِ ، أَصَفْتُ به نَهاراً ، وليس مَوْضِعُه بالنَّهارِ ، ولكنَّه بمنزِلة قولك : لَوْ تُرِكَ القطا ليسرِي لَيْلًا ، لَيْلًا لَيَسْرِي لَيْلًا ، وأَنْشَدَ أَبو الجَرَّاح :

أَطَفْتُ بها نَهاراً غيرَ لَيْسلِ
وأَلْهَى رَبَّها طَلَبُ الرِّجالِ(١)
وطافَ بالنِّساء لا غَيْرُ .

وأطافَ عليهِ : دارَ حَوْلُه ، قـــالَ أَبو خِــراشِ :

رُطِيفُ عليهِ الطَّيْرُ وهو مُلَحَّبُ خِلافَ البُيُوتِ عندَ مُحْتَمِلِ الصَّرْمِ (٢) واسْتَطافَه: طافَ به.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج واللسان «يطيف » والمثبت من ديوانه ٨٤ والمباب

<sup>(</sup>١) اللـان

<sup>(</sup>۲) شرح أشعارالهذاليين/١٣٤٥ في زيادات شعره، وتخريجه فيه، واللمان ( لحب وطوف )

واطَّوَّفَ اطُّوَّافًا ، والأَصلُ تَطَوَّف تَطَوُّفًا ، ومنه قَوْلُه تَعالَى : ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بالبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (١)

والتَّطْوافُ : مصدرٌ ، وبالكَسْرِ : اسمٌ للشَّوْبِ الذي يُطافُ به .

والطَّائِفِيُّ: زَبِيبٌ عناقِيدُه مُنراصِفَةُ الحَبِّ، كَأَنَّه مَنْسُوبٌ إِلَى الطَّائِفِ، عن أَبى حَنيفَةً .

وأَصابَه من الشَّيْطانِ طَوْفٌ، أَى : طائفً .

وطافَ في البِــلاد طَــوْفاً وتَطُوافاً ، وطَوَّفَ : ســار فِيها .

وَطُّوف تَطْوِيفًا وتَطُوافًا .

ولأَقْطَعَنَّ منه طائِفاً: أَى بعضَ أَطْرافِه ، هكذا جاء في حديث عِمْرانَ ابنِ حُصَيْنِ فِي العبدِ الآبِقِ ، ويُرْوى بالباء والقافِ ، وقولُ أَبِي كَبِيرِ الهُذَلِيَّ: تَقَعُ الشَّيُوفُ على طَوائِفَ مِنْهُمُ نَهُمُ فَيُقامُ منهم مَيْلُ مَنْ لَمْ يُعْدَلِ (٢)

قِيلَ: عَنَى بالطَّوائِفِ: النَّواحِــَى ؛ الأَّواحِــَى ؛ الأَّيْدِيَ والأَرْجُلَ .

والطَّوَّافُ: مَنْ يَعْمَلُ الطَّوْفَ ، وهو مايُضَمُّ من القِــرَبِ فَيُعْبَرُ عَلَيْها .

والطَّـوْفُ: القِلْـدُ.

وطَوْفُ القَصَبِ: قَـــدُرُ مايُسْقاهُ . والطَّوْفُ : الثورُ الذي يَدُورُ حـــولَهُ

البَقَــرُ في الدِّياسَــةِ . والطُــوفان، بالضمِّ : البَلاءُ .

ويُقالُ لشِــدَّةِ ظَلام ِ اللَّيْلِ : طُوفانٌ ، قالَ العَجَّاجُ :

\* حَتَّى إِذَا مَايَوْمُهِا تَصَبْصَبَا \* \* وعَمَّ طُوفَانُ الظَّلامِ الأَثْأَبَا (١) \*

وطَوَّفَ النَّاسُ والجَرادُ : إِذَا مَلَثُوا اللَّرُفَ : الأَرْضَ ، كالطُّوفانِ : قال الفَرَزْدَقُ :

عَلَى مَنْ وَرَاءَ الرَّدْمِ لَوْ دُكَّ عَنْهُمُ لَوْ دُكَ عَنْهُمُ لَوْ دُكَ عَنْهُمُ لَوْ دُكَ عَنْهُمُ لَا المَاجُوا كما ماجَ الجَرادُ وطَوَّفُوا (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية ٢٩

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين /١٠٧٥ والرواية :
 نَضَعُ السيوف ... فنُقيمُ منهم مَيْل مالم ... »
 والمثبت كروايته في اللسان .

 <sup>(</sup>١) ديوانه /٤٤ فيما ينسب اليه وإلى رؤبة واللسان والصحاح
 وفي العباب والأساس نسب إلى العجاج، والثاني في المقاييس
 ٣ / ٢٣٤

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲/۳۳ واللسان .

#### [طهف] ،

(الطَّهْفَةُ: أَعالى الجَنْبَة الغَضِّة) إذا كانت غير مُتكاوسَة ، قالَهُ أبو حَنِيفَةَ ،وفي الصِّحاجِ: أَعالِي الصَّلِّيانِ. (والطُّهْفُ) إَبَّالفتح ، نَقَلَه الْفَــرَّاءُ عن الثِّقات سَماعًا (ويُحَرَّكُ) نَقَلَه أَبو حَنيفَةَ عن بعض الأعراب ذُوى المعرفة ، قالَ الفَـرّاءُ: وأَظُنُّهُما لُغَتَيْنِ قَـالً أَبُو حَنيفَةَ : (عُشْبُ ضَعيفٌ) دُقاق لاَوَرَقَ له ، وقال أَعْرِابِيُّ مِن رَبِيعِـةً ــ وحَرَّكَ الهاء \_ : (له حَبُّ يُؤُّكُلُ في المَجْهَدَةِ) ضاوِ دَقيقٌ ، قال أَبوخُنيفَةَ : وهو مَرْعيَّ ، وله ثُمَرةٌ حمراءُ إذا اجْتَمَعَتْ في مَكَانُ وَاحِدُ ظُهَرَتُ خُمْرَتُهَا ، وَإِذَا تَفَرَّقَت خَفيَتْ ، وقالَ الفَرَّاءُ: هُو شَيْءٌ يُخْتَبَزُ في المَحْل ، الواحدَةُ طَهْفَـةٌ ، وقالَ غيرُ هُوْلاهِ: الطُّهفُ: مثلُ المَرْعَى له سُبُولٌ وَوَرقُ مثلُ وَرَقِ الدُّخْنِ ، وحبَّةٌ ا حمراء دَقيقة جدًّا طويلة ، وقال ابن الاغْرا يِّ : الطُّهْفُ : الذُّرَّةُ ، وهي شَجَرَةٌ كَأَنَّهَا الطَّريفَةُ ، لا تَنْبُت إِلا في السَّهْل وشِعابِ الجِبال ، وقالَ غيرُه : هَىٰ عُشْبَةٌ

حِجازِيَّةُ ذَاتُ غِصَنَةٍ وَوَرَقِ كَأَنَّهُ وَرَقُ القَصَبِ ، ومَنْبِتُها الصَّحْرَاءُ ومُتـون الأَرضِ ، وثمرَتُها حَبُّ في أَكْمَامٍ .

(وطَهْفَةُ بنُ أَبِي زُهيْرِ النَّهْدِيُ : صحابِيُّ) رضِيَ اللهُ عَنْهِ ، له وِفَادَةً ، وكان خَطِيباً مُفَـوَّهاً

(و) طَهْفَةُ (بنُ قَيْسُ) الْغِفَارِيُّ: صحابيُّ أَيضاً ، وقد (ذُكِر في ط ق ف) ومَـرَّ الاختلافُ فيه

(وزُبْدَةٌ طَهْفَةٌ: مُسْتَرْخِيَةٌ) عن الفَرّاءِ. (و) الطِّهْفَةُ (بالكسرِ: القِطْعَـةُ من كُلِّ شيءٍ).

(و) الطَّهافُ ،(كسَّحابُ : المرْتفِّع من السَّحابِ) نقله الجَوْهركُّ .

[ (وأَطْهَفَ الصِّلِّيانُ : نَبَتَ نَباتاً حَسَاتاً حَسَاتاً .

(و) قالَ أَبُو حَنِيفَةً : يُقَالُ : أَطْهَف هذا (له طَهْفَةً مِنْ مالِه) : أَى (أَعْطاهُ قِطْعَةً منه) ليس بالأَثْيِثِ، وقالَ ابــن

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين ساقط من مطبوع التاج ، وأثبتناه عن القاموس ، وهو في اللمان أيضاً ·

عبّاد: يُقالُ: أَطْهَفَ له طَهْفَةً من مالِه: أَى أَعطاهُ قِطْعَةً منه .

قَالَ : (و) أَطْهَفَ (فِي كَلامِه) : إِذَا (خَفَّفَ) منه .

(و) قالَ الفَرَّاء: أَطْهَفَ (السِّقاءُ): أَى (اسْتَرْخَى).

(و) قالَ الجَوْهَرِئُ وابنُ فارِسٍ: (الطَّهَافَةُ، كالكُناسَةِ (۱): الدُّوايَةُ) هٰكَذا هو بالدَّالِ المُهْمَلةِ والياء التَّحْتِيةٌ، وفي بعضِ النَّسَخِ الذَّوَّابَة (۲).

[] ومما يُسْتَدُّركُ عليه:

يُقالُ: في الأَرْضِ طَهْفَةٌ من كَلاً: للشَّيْءِ الرَّقِيقِ منه .

وقالَ ابنُ بَرِّى: الطَّهْفَة: التَّبْنَــةُ ، وأَنْشَــدَ: (٣)

لَعَمْرً أَبِيكَ ما مالِي بِنَخْلِ وَلَا طَهْفٍ يَطِيرُ به الغُبارُ (٤)

والطُّهَفُ، محرَّكَةً : الحِــرْزُ .

وقد سَمَّوْا طَهْفاً ، بِالفَتْح ، وطَهَفاً مُحَرَّكةً ، وطِهِفاً بِكَسْرَتَيْنِ .

[طىف] »

(الطَّيْفُ: الغَضَبُ) وبه فَسَرَ ابسنَ عَبَّاسِ (۱) قولَه تعالَى : ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفُ مِنَ الشَّيْطانِ ﴾ (۲) وهو قولَ مُجاهِلٍ أَيضاً .

(و) قال الأزهرى : الطَّيْفُ في كلام العَرَب، (الجُنُونُ) وهلكذا رواه أَبوغَبَيْدَ عن الأَحْمَرِ، قال : وقيلَ للغَضَاب : طَيْفُ ؛ لأَنَّ عَقْلَ من غَضِبَ يَعْارُبُ ، حَي يَتَصُورَ في صورة المَجْنُونِ الذي زالَ عقلُه .

وقالَ اللَّيْثُ: كُلُّ شيءٍ يَغْشَى البَصَرَ من وَسُواسِ الشَّيْطانِ ، فهو طَيْفُ.

(و) قالَ ابنُ درَيْدٍ : الطَّيْفُ : (الخَيالُ : الطَّائِفُ في المَّنامِ) يُقَال : طَيْفُ الخَيالِ ، وطائِفُ الخَيالِ .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « ككناسة » والمثبت لفظ القاموس .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « الذاؤبة » وفي اللسان « الذُّؤابة » والمثبت لفظ القاموس .

<sup>(</sup>٣) هو لعمرو بن مرثد كما في معجم الشعراء ٢٠٧

<sup>(</sup>٤) اللسان، ومعجم الشعراء ٢٠٧ وفيه «بنُحثُل»

<sup>,</sup> is adject that  $\alpha$  and  $\alpha$  and  $\alpha$  and  $\alpha$  and  $\alpha$  and  $\alpha$ 

<sup>(</sup>٢) سُورة الأعراف ، الآية ٢٠١ وقراءة حفص : « إذا مَسَّهُمُ طائيفٌ . . »

(أو) طَيْفُ الخَيالِ : (مَجْيِئُه فِـى المَنامِ) قال أُمَيَّـةُ الهُذَلَيُّ :

ألا يالَقَ وْمِي لِطَيْفِ الخَيالِ
أَرَّقَ من نازِح فِي دَلالِ (١)
(وطافَ الخيالُ يَطِيفُ طَيْفًا ومَطافًا)
هذا قولُ الأَصْمَعِيِّ ، (و) قالَ أَبو
المُفضَلِ : (يَطُوفُ طَوْفًا) فهي واويَّةً

أَنَّى أَلْهُ بِكَ الخَيالُ يَطِيفُ ومَطافُه لكَ ذِكْسرَةٌ وَشُعُوفُ (٢)

يَائِيَّةُ ، وقال كَعْبُ بِنُ زُهَيْرٍ

(وإنما قيل لطائف الخيال : طَيْفُ ؛ لأَنَّ أَصْلَه طَيِّفُ كَمَيْتٍ ومَيِّتٍ ، من لأَنَّ أَصْلَه طَيِّفُ كَمَيْتٍ ومَيِّتٍ ، من مات يَمُوتُ ) وقدراً ابن كَثِيرٍ وأبو عالم عمرو والكسائي ويَعْقُوبُ وأبو حالم قولَه تعالَى : ﴿ طَيْفُ مِنَ الشَّيْطانِ ﴾ (٣)

(۱) شرح أشعار الهندليين ٩٤ والسرواية «يالتقوم. . » واللسان والصحاح والعباب. (۲) شرح ديو أنّه ١٩٣ واللسان والصحاح والعباب.

والباقُونَ «طائفٌ » وقال الفَــرَّاءُ: الطَّائِفُ والطَّيْفُ ســواءُ، وهُو ما كانَ كالخَيالِ، والشَّىء يُلِمُ بكَ .

(وابنُ الطَّيْفانِ ، كالحَيْرانِ : خالِد ابنُ عَلْقَمَةَ ) بنِ مَرْثَدِ ، أَحَدُ بَنِي مالِكِ ابنِ يَزِيدَ بن دارِم (شاعِرُ) فارِسً (وطَيْفانُ أُمَّه) .

وابنُ الطَّيْفانِيَّةِ: عَمْرُو بِنُ قَبِيصَةً أَحَدُ بَنِي) يَزِيدَ بِنِ عَبْداللهِ بِنِ (دارِمٍ ، أَحَدُ بَنِي) يَزِيدَ بِنِ عَبْداللهِ بِنِ (دارِمٍ ، وهي أُمُّه ) شاعر أيضا ، نقلَه الصاغاني .

(وطَيَّفَ تَطْيِيفًا، وطَوَّفَ: أَكْتَسَرَ الطَّوافَ) وإنَّما ذَكَر طَوَّفَ \_ وهــو واوِيٌ \_ اسْتِطُرادًا، ونَصُّ الجَمْهَرة لابن دُرَيْك: وأطاف، وطَيَّف، وتَطَيَّف بِمَعْنَى ، (۱) فتأمَّلْ.

### [] ومما يُستدركُ عليه:

الطِّيفُ ، بالكسرِ ؛ الخَيالُ نفسُه ، عن كُسراع ٍ .

<sup>(</sup>۲) شرح ديو أنه ۱۱۳ و اللسان و الصحاح و العباب وفي المقاييس ۴۳۲/۳ ضبطه «يُطيد هَ » بضم حرف المضارعه ، وفي شرح الديوان: قال السكرى : « ويروى يَطُوف » وفي مطبوع التاج : « أنى يلم » و المثبت عمسا قدمنا .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، الآية ٢٠١ .

<sup>(</sup>۱) لفظ ابن درید فی الجمهرة ۱۱۲/۳ (و أطاف یُطیف اطافة ، وطیب ف یُطیب ف تَطَیْیف ا ، و تَطیب ف تَطیفاً و المثبت کالعباب .

والطِّيافُ ككِتابِ: سَـوادُ اللَّيْلِ، وقيلَ : هو بالنُّون ، وقد تَقَدم ، وبهما رُوى ما أَنْشَـدَه اللَّيْثُ:

\* عِقْبان دَجْنِ بادَرَتْ طِيافًا (١) \* وتَطَيُّفَ : أَكْثَرَ الطُّوافَ . ( فصل الظّاء ) المُشالة مصع الفصاء [ظأف] \*

(جاة يَظُأَفُه ، كَيَمْنَعُه ، ويَظُـوفُه كَيَسُوقُه ) : أَي (يَطْرُدُه) وقد أَهْمَكَ ه الجَوْهِرِيُّ ، وأُورَدَه الصَّاغَانيُّ عن ابنِ عَبَّاد هُكذا ، وفي اللِّسانِ: ظَأَفَه ظَأَفًا: طَرَدُه طَرْدًا مُرْهقاً له .

قلتُ : وسيَأْتي ذٰلك للمُصَنّف في « ظ و ف » ولو اقْتَصَر هُنا على يَظْأَفُه مَهْمُوزًا كَانَ حَسَنًا ، فَتَأَمَّلْ .

#### [ظرف] \*

(الظَّرفُ: الوعاءُ) ومنه ظَرْفا الزَّمانِ والمَكَانِ عندَ النَّحْدِيِّين ، كما في

الصّحاح والعُبابِ (ج: ظُرُوفٌ) .

وقالَ اللَّبْثُ: الظُّرْفُ: وعاءُ كُسل شَيْءٍ ، حتى أَنَّ الإبريقَ ظَرْفُ لما فيه ، قال : والصِّفاتُ في الكَلام التي تكون مواضعَ لغَيْرِها تُسَمَّى ظُرُوفاً ، من نحْو أَمَامَ وَقُدًامَ ، وأَشْبِاه ذَلك ، تقـولُ: خَلْفَكَ زَيْدٌ ، إِنَّمَا انْتُصِبَ لأَنَّهُ ظَرُّفَ لما فِيه ، وهو موضعٌ لغيرِه ، وقــال غَيرُه : الخَليلُ يسمِّيها ظُروفًا ، والكسائيُّ الصُّفاتِ ، والمَعْنَى واحـــدُ .

وقال أَبُو حَنيفَةً : أَكُنَّهُ النَّبات كُلُّ ظَرْفِ فيه حَبَّةٌ ، فجَعَلَ الظَّرْفَ للحَبِّة .

(و) الظُّرْفُ: (الكياسَةُ) كما في الصَّحاح ، وهكذا صَرَّحَ به الأَلمة ، قال شيْخُنا : وبعضُ المُتَشَدِّقينَ يَقُولُونَه بِالضَّمِّ ، للفَرْقِ بِينَه وبينَ الظُّرْف الَّذِي هو الوِعاءُ ، وهو غَلَطٌ محضٌ لا قائلَ به.

وقد (ظَرُفَ) الرَّجُلُ، (ككّرمَ ظَرْفًا (قَلْيَلَةٌ) وَفِي اللِّسانَ : وَيَجُوُزُ فِي الشُّعْرِ ظَرافَةً ، وصَرْحَ بقلْتها في المُحكّم ،

<sup>(</sup>١) السان .

والخُلاصة ، قال شَيْخُنا : وكلامُ غيرِه يُولَيْدُ كَثْرَتَها ، ويُؤيِّدُه القياس ، (فَهُو ظَرِيفٌ من) قَوْم (ظَرَفاءً) هذه عن ظَريفٌ من) قوْم (ظَرَفاءً) هذه عن اللَّحْياني ، قالَ ابنُ بَرِّى : (و) قد قالُوا : (ظُرُف ، ككُتُب، و) قد قالُوا : (ظُرُوف ، ككُتُب، ووظريفين ، و) قد قالوا : (ظُرُوف ) قالَ الجَوْهُ رِي : و) قد قالوا : (ظُرُوف ) قالَ الجَوْهُ رِي : و كَالْمَدُا وَيُمْ وَالْمَدُا كِيلٍ ) لم سيبَوَيْ مِي ذَكُو ، هكذا زَعَمَه الْخُلِيلُ . في يُكَسِّرُ على ذَكُو ، هكذا زَعَمَه الْخُلِيلُ .

(أو الظّرفُ إنّما هو في اللّسانِ) فالظّريفُ هو البليغُ الجَيدُ الكلامِ ، فالظّريفُ هو البليغُ الجَيدُ الكلامِ ، واحْتجّا قاله الأَصْمَعِيُّ ، وابنُ الأَعرابي ، واحْتجّا بقولِ عُمرَ في الحديث «إذَ كانَ اللّص ظَريفاً لَمْ يُقطعُ » أَي إذا كانَ بليغاً جيدَ الكلامِ احْتجَ عَن نَفْسه بما يُسْقطُ عنه الحَدَّ ، وزادَ ابنُ الأَعرابي أيسقطُ عنه الحَدَّ ، وزادَ ابنُ الأَعرابي والحَلاوةُ في العَيْنينِ ، والمَلاحَةُ في الفَم ، والجَمَالُ في الأَنف.

(أَو هُو حُسْنُ الْوَجْهِ وَالْهَيْثَةِ) يُقَالَ : وَجُهُ ظَرِيفَةٌ . وَهَيْئَةٌ ظَرِيفَةٌ .

(أَو يَكُونُ فِي الوَجْهِ وَاللِّسَانِ) يُقَالَ :

وجه ظريف، ولسان ظريف، قاله الكسائي، قاله الكسائي، وأجاز ما أظرف زيد \_ في الاستفهام \_ ألسائه أظرف، أم وجهه؟ والظَّرْف في اللِّسان : البَلاغَة وحسن العبارة، وفي الوجه : الحسن

(أو) الظَّرْف: (البَزَاعَةُ وذَكَاءُ الْقَلْب) قاله اللَّيْثُ، والبَزاعَةُ بالزاى: هي الظَّرافَةُ والمَلاحةُ والكياسة، كما تقددٌم للمُصَنِّف، قسال الجَوْهُ رئ : والبَزَاعَةُ مما يُحْمَدُ به الإنسان، ويُوجَدُ في غالب النُّسخ «البَراعَةُ » بالرَّاءِ، والأُولَى الصَّوابُ .

(أُو) الظَّرْفُ (: الحذَّقُ) بِالشَّيْءِ، هُكذا يُسمُّونه (١) أَهلُ الْيَمَنِ.

(أُولا يُوصَف به إِلاَّ الفتيانُ الأَزُوالُ والفَتيانُ الأَزُوالُ والفَتياتُ الخَفيفُ والفَتياتُ الخَفيفُ (لا الشَّيُوخُ ولا السَّادَةُ) قالَهُ اللَّيْتُ .

وقال المُبَرِّدُ: الظَّرِيفُ: مُشْتَقُّ مـن

<sup>(</sup>۱) هكذا جاء على اللغة المرجوحة ، والأفصح « يستَّميه أهل اليمن » ولفظ الصاغاني في العباب : « وأهلُ اليَمَن يُسَمَّسُون الحاذيقَ بالشَّيَّيْءِ ظَـَريفَاً ».

الظَّرْفِ، وهو الوِعاءُ، كأنَّه جعَل الظَّرِيفَ وِعاءً للأَدَبِ ومَكارِم ِ الأَخْلاقِ .

(و) يُقالُ: (تَظَرَّفَ) فلانٌ وليسَ بظَرِيفِ: إذا (تَكَلَّفَه).

وقال الرَّاعْبُ: الظَّرْفُ بالفَتْحِ: اسمُّ لحالَة تَجْمَعُ عامَّةَ الفَضائِلِ النَّفْسِيَّة والبَدَنَّيةِ والخارِجيَّةِ ؛ تَشْبيها بالظَّرْفِ النَّف والبَدَنَّيةِ والخارِجيَّةِ ؛ تَشْبيها بالظَّرْف النَّدى هو الوعاءُ ، ولكوْنِه واقعاً على ذلك، قيلَ لمن حَصَلَ له عِلْمُ وشَجاعةً : ذلك، قيلَ لمن حَصَلَ له عِلْمُ وشَجاعةً : ظَرِيفٌ ، ولمن حَسُنَ لباسُه ورياشه : ظَريفٌ ، فالظَّرْفُ أَعَمُّ من الحسريِّة والكرم ، والصَّلَفُ ، مُحَرَّكةً : مُجاوزَةً والكرم ، والصَّلَفُ ، مُحَرَّكةً : مُجاوزَةً لك الحَدِيث : تَكَبُّراً ، قالَه الخَلِيلُ ، وفي الحَدِيث : تَكَبُّراً ، قالَه الخَلِيلُ ، وفي الحَدِيث : «آفَةُ الظَّرْف الصَّلَفُ » نَقَلَهُ شَيْخُنا . «آفَةُ الظَّرْف الصَّلَفُ » نَقَلَهُ شَيْخُنا .

(و) الظَّرافُ (كغُراب، ورُمَّان: الظَّرِيفُ) إِلاَّ أَنَّ الثانِيَ أَكثُرُ من الأَوَّلِ، كَالطُّوَالِ وَالطُّوَّالِ (جَمعُ الأَوَّلِ ظُرَفاء) عن اللَّحْيانِيِّ (و) جمعُ (الثاني ظُرَّافُونَ) بالواو والنون.

(و) يُقالُ: (هو نَقِيَّ الظَّرْفِ): أَى (أَمِينُ غيرُ خائِنٍ) وهو مَجازُّ .

(ورَأَيْتُه بِظُرْفِهِ): أَى (بِنَفْسِه) وَفَى الأَساس: بِعَيْنِه، قالَ: وهو تَمْثِيلً، مِن قَوْلِكَ: أَخَذْتُ المَتاعَ بِظَرْفِه.

(و) يُقال: (أَظْرَفَ) الرَّجُلُ: إِذَا (وَلَدَ بَنينَ ظُرَفَاءَ) نَقَله الجَوْهَرِيُّ.

(و) أَظْرَف (فُلاناً) هُكذا في سائرِ النَّسَخِ، وهو غَلَطً، والصَّوابُ مَتَاعاً: (١) إذا (جَعَلَ له ظَرْفاً) كما هو نَصُّ العُباب.

[] ومما يُستَدُّركُ عليه :

امراً أَهُ ظَرِيفَةً ، من نِسْموذ ظَرائف ، وظِراف ، قالَ سِيبَوَيْه ِ: وافَقَ مُذَكَّرَه فَى النَّكُسِيرِ ، يَعْنِى فى ظِرافٍ .

وحكى اللَّحْيانِيُّ : اظْرُفْ إِن كنتَ ظارِفًا ، وقالُوا فى الحالِ : إِنَّه لَظرِيفٌ .

وأَظْرَفَ بِالرَّجُلِ: ذَكَرَهُ بِظَرْفٍ .

وقيْنَةُ ظَرُوفٌ ، كَصَبُورٍ (٢) .

111

 <sup>(</sup>۱) لفظ العباب « وأظرَفَ المتاع : إ ذا جَعَل السه ظرَّفً » .

 <sup>(</sup>۲) قوله: « وقينة ظررُوف، كصببُور » الذى في الأساس: وفيتْبيّة "ظررُوف"، ونبّه عليه في هامش مطبوع التاج، وفي اللسان أيضاً: « وفيتْبيّة "ظررُوف: أى ظرفاء » .

واسْتَظْرَفَه : وَجَـدَه ظَرِيفًا .

وتَظارَفَ : تَكَلَّفَ الظَّـرْفَ .

ويامَظْرَفانُ ، كيامَلْكَعانُ ، كما في الأساس .

وأَظْرَفَ الرَّجُلُ : كَثُرَت أَوْعِيَتُه . وظارَفَنِي فَظَرِفْتُه : كنتُ أَظْرَفَ منه ، عن ابنِ القَطاعِ .

#### [ظفف]\*

(ظُفَّ قُوائِمَ البعيرِ) يَظُفُّها ظَفًا ، أَهْمله الجَوْهَرِيُّ (١) ، وقالَ الكسائِيُّ : أَى (شَدَّها كُلُها وجَمَعَها) وكذَلِكَ قسوائمُ غيرِ البَعيرِ .

(و) قالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ : (الظَّـفَّ: الغَّـفَّ: العَيْشُ النَّكِدُ ، والغَلاءُ الدَّائِمُ) .

قَــالَ (: والظَّفَــفُ) مُحَــرَّكـةً: (الضَّفَكُ) وقد تَقَــدَّم معناه

(والمَظْفُوفُ: المَضْفُوفُ) يُقالُ: ماءٌ مَظْفُوفُ: إِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ، قَالَ الشَّاعرُ:

\* لا يَسْتَقِى فى النَّزَحِ المَظْفُوفِ (١) \* قالَ ابنُ بَـرِى : هٰكَذَا أَنشَـدَه أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبانِيُّ بالظَّاءِ ، وقد تَقَـدَّم فى «ض ف ف » .

وقالَ أَيْضاً: المَظْفُوف: المُقارَب بينَ اليَدَيْنِ في القَيْدِ ، وأَنْشَد:

زَحْف الكَسِيرِ وقد تَهَيَّضَ عَظْمُهُ أَو زَحْف مَظْفُوفِ اليَدَيْنِ مُقَيَّدِ (٢)

وابنُ فارس ذَكَرَه بالضّادِ لاغيرُ ، وكذَّلك حكاهُ اللَّيْثُ

(واسْتَظَفَّ آثارَهُم: تَتَبَّعَها) نَقَلَهُ ابنُ عَبَادٍ .

قلتُ : ولعَلَّه اسْتَظْلَفَ، كما سَيَأْتَى .

[ظلف ] \*

(الظَّلْفُ: الباطِلُ) عن أبى عَمْرِو، ويُرْوَى بالطاء أيضًا، كما تقدم، وسيأتي أيضاً.

(و) الظُّلْفُ (: المباحُ) الهَــدَرُ .

<sup>(</sup>۱) وكذلك أهمله صاحب اللمان هنا، وذكر يعضهاسطرادا في (ضفف) ثم أورده بعد (ظلف)

<sup>(</sup>١) تقدم في (ضفف).

<sup>(</sup>٢) اللسأن، وتكملة القاموس الموالف.

(و) الظُّلْفُ (بالكَسْرِ): ظُفُرُ كُلِّ مَا اجْتَرَّ، وهو (للبَقَرةِ والشَّاةِ والظَّبْي وشبْهِها بمنْزِلَةِ القَدَم لنا، ج: ظُلُوفُ وأَظْلافٌ) وقالَ ابنُ السَّكِّيتِ: يُقالُ: وجُلُ الإِنسانِ، وقدَمُه، وحافِرُ الفَرسِ، وخُفُ البَعيرِ والنَّعامَةِ، وظلْفُ البَقَرةِ والشَّاةِ، واسْتَعارَهُ الأَخْطَلُ للإِنْسانِ، فقال: والشَّاةِ، واسْتَعارَهُ الأَخْطَلُ للإِنْسانِ، فقال:

\* إِلَى مَلِكِ أَظْلَانُه لَمْ تُشَقَّقِ (١) \* قالَ ابنُ بَرِّى : هو لعُقْفانَ بنِ قَيْسِ ابنِ عاصِم ، وصَـــدْرُه :

سأَمْنَعُها أو سوف أَجْعَلُ أَمْرَها إِلَى مَلِكِ سَنِ أَبْعَلُ أَمْرَها إِلَى مَلِكِ . . . . السخ (٢) وقالَ الليّثُ ، والأَزهرِيُّ ، وابن فارسٍ : إلا أَن عَمْرَو بنَ مَعْدِي كَرِب رضي اللهُ عنه استْعَارَها للخَيْلِ ، فقال : رضي اللهُ عنه استْعَارَها للخَيْلِ ، فقال :

# وخَيْلِي تَطَأْكُمْ بِأَظْلافِها (٣)

- (١) اللَّان ،ولم يرد في ديوان الأخطل
- (٢) اللــان رأنشد مه بيتاً بعده ، وهو :
- سُـُواءٌ عليكـم شُـُـوْمُها وهيجانُهـا وإن كان فيها واضحُ اللّـون يَبُّـــرُقُ وبينهمــا إقـــواء .
- (٣) اللسان والصحاح والأساس والمقايس ٤٦٧/٣ والرواية : « وخمَيْلٍ » والمثبت كالعباب .

وقال اللَّيْث: أَرادَ الحوافِرَ ، واضطَّرَّ إِلَى القَافِيَةِ ، واعتَمدَ على الأَظلافِ لأَنها في القَصوائِمِ .

(و) الظِّلْفُ: (الحاجَةُ) يقال: مَا وَجَدْتُ عِنْدَه ظِلْفِي: أَى حَاجَنِي .

(و) الظُّلْفُ: (المُتابَعَةُ في المَشْيِ وغيرِه) وفي اللِّسانِ: المُتابِعَةُ في الشَّيْءِ.

وفى الأساس: جاءت الإِبِلُ على ظِلْفٍ واحـــد : أَى مُتَتابِعَةً .

[ (وبالضمِّ ، وبضَمَّتَيْنِ: جَمْـعُ ظَلِينٍ ) ] (١) .

(وظُلُــوفٌ ظُلَّفٌ، كَــرُكَّعٍ): أَى (شِدادً) وهو توكيدٌ لها ، نقله الجَوْهرِيُّ قَالَ العَجَّاجُ :

\* وإنْ أَصابَ عُــدُواءَ احْــرَوْرَفا \*

\* عَنَّهَا وَولاَّهَا ظُلُـوفاً ظُلُّفَا (٢) \*

(و) يُقــال: (وَجَدَ ظِلْفَهُ): أَى (مُــرادَه) وما يَهْواهُ ويُوافِقُه .

مابین الحاصرتین سقط من مطبوع التاج ، وهو نی نسخ القاموم .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٨٣ واللسان ، والصحاح ، والعباب

(و) قالَ الفَراء: العَرَبُ تَقدولُ: وَجَدَت (الشَّاةُ ظلْفَها) : أَى (وَجَدَتْ مَرْعيُّ مُوافقًا ، فلا تَبْرَحُ منه ) يُضرَبُ مثلاً للذي يُجدُ مايُوافقُه ، ويكونُ أَرادَ هه من النَّاس والدُّوابِّ ، قالَ : وقـــد يقالُ ذٰلكَ لكُلِّ دَابَّةِ وَافَقَتْ هُواها .

وفى الأساس : وجَدَت الدَّابُّةُ ظُلْفَهَا : ما يظْلفُها ويَكُفُّ شَهْوتُها .

(وأرضٌ ظَلْفَةٌ، كَفَرحة) بَيِّنَــةُ الظَّلَف، نَقَلَه الجَوْهريُّ عن الأَمُّوي (و) زادَ غيرُه: مثلَ (سَهْلَة ، ويُحَرَّكُ ، وقسد ظَلَفَتْ ، كَفَرحَ ) ظَلَفًا (: غَلَيظَةً لاتُؤَدِّي أَثَراً) ولا يَسْتَبِينُ عليها المُشْيُ من لينها فتُتبع .

وقال ابنُ شُمَيْلِ: الظَّلْفَةُ: الأَرْضُ التي لايتَبَيَّنُ فيها أَثَرٌ ، وهي قُفُّ غَليظٌ ، وهي الظُّلُفُ، وقال يَزِيدُ بنُ الْحَكَــم يَصفُ جارِيةً:

تَشْكُو إِذَا مَامَشَتْ بِالدِّعْصِ أَخْمَصَها كَأَنَّ ظَهْرَ النَّقا قُفُّ لها ظُلُفُ (١)

وقالَ الفَرَّاءُ: أَرْضٌ ظَلَفٌ وظَلفَةُ: إِذَا كَانَتْ لِاتُؤَدِّي أَثَراً ، كَأَنَّهَا تَمْنَعُ من ذُلك ، وقال ابنُ الأعرابيِّ : الظُّلَفُ: ماعَلُظَ من الأرْض واشْتَدُّ ، قال الأزْهَرِيُّ: جَعلَ الفَرَّاءُ الظُّلَفَ : مَا لانَّ مِن الأَّرض ، وجَعَلَهُ (١) ابنُ الأَعرابِي :ماغَلُظَمن الأَرْض، والقولُ قولُ ابنِ الأعرابيِّ : الظَّلَفُ من الأرْض : مَاصَلُبَ فلم يُؤَدُّ أَثْراً ، ولا وُعوثَةً فيها ، فيَشْتَدُّ على الماشي المَشْيُ فيها ، ولارَمْلَ فتَرْمَضُ النَّعَمُ فيها ، ولا حِجارَة فتَحْتَفِي فيها ، ولكنَّها صُلْبَـةُ التَّرْبَةِ لا تُؤَدِّى أَثَراً ، وفي حَديث عُمرَ \_ رضى الله عنه أنَّه مُرَّ على راع فقالَ: « عليكَ الظَّلَفَ من الأَرْضُ لاتُرَمِّضُها » صِفَتُها ؛ لئالاً تَرْمَضَ بِحَرِّ الرَّمْلِ ، وخُشُونة الحجارة ، فتُتْلَفَ أَظْلافُها ؟ لأنَّ الشاء إذا رُعيَت في الدُّهاس، وحَمِيت الشمس عليها أَرْمُضَتْها .

(والظُّلْفُ أَيضاً: شـدَّةُ العَيْشِ) من ذٰلك ، هٰكَذَا مضَبُوطٌ عندُنا بالكَسْر ، والصُّوابُ بالتَّحْرِيك (٢) ، ومن ذلك

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج (وجعلها) والمثبت من السان والنصافية .
 (۲) ضبطه الصاغاني في العباب بالتحريك .

حَدِيثُ [ سعد بن أبي وَقَاصِ] (١): « كَانَ يُصِيبُنا ظَلَفُ العَيْشِ بَمَكَّةً » : أَى بُوْسُه وشِلَّتُه وخُشونَتُه .

(والظَّلِفَةُ ، كَفَرِحَةٍ ) : طَرَفُ حِنْوِ القَّلَفِةُ ، كَفَرِحَةٍ ) : طَرَفُ حِنْوِ القَّتَبِ والإكافِ وأَشْباهِ ذَٰلِكَ مما يَلِي الأَرْضَ من جَوانبِها ، (والجَمْعُ :ظَلِفٌ وظَلَفاتٌ ) .

(وهُنّ) أَى الظَّلفاتُ : (الخَشَباتُ الأَرْبَعُ اللّواتِي يَكُنَّ على جَنْبَى البَعِيرِ ، الأَرْبَعُ اللّواتِي يَكُنَّ على جَنْبَى البَعِيرِ ، تُصِيبُ أَطْرافُها السُّفْلَى الأَرْضَ إِذَا وُضِعَتْ عليها ، وفي الواسطِ ظَلِفَتانِ ، وكذا في المُؤخَّرةِ ، وهما ماسَفَلَ مسن الحِنْويْنِ ) لأَنَّ ماعَلاهُما مما يَلِي العَراقِي المَطَوَّلةُ هُما العَشَباتُ المُطَوَّلةُ هُما العَشَباتُ المُطَوَّلةُ على جَنْبِ البَعيرِ فهي الأَحْناءُ ، وشاهِدُهُ : على جَنْبِ البَعيرِ فهي الأَحْناءُ ، وشاهِدُهُ :

كَانَّ مَواقِعَ الظَّلِف اتِ منهُ مَواقِعُ مَضْرَحِيْ اتْ بِق ارِ (٣) يُريدُ أَنَّ مَواقِعَ الظَّلِفاتِ مِنْ هٰذا البَعِيرِ قد ابْيَضَّتْ ، كَموْقِع ذَرْقِ النَّسْرِ ، وفي حدِيثِ بِلالِ : «كانَ يُؤذِّنُ

عَلَى ظَلِفاتِ أَقْتابٍ مُغَرَّزَةٍ في الجِدارِ » وهو من ذٰلِكَ .

وقالَ أَبو زَيْد : يُقالُ لأَعْلَى الظَّلْفَتَيْن مما يَلِي العَراقِي : العَضُدان ، وأَسْفَلُهما : الظَّلْفَتان ، وهما : ماسفلَ من الحِنْوَيْنِ الواسِط والمُؤَخَّرة ، وشاهِدُ الظَّلْفِ قولُ حُمَيْد الأَرْقَط :

\* وعَضَّ مِنْهِ الظَّلِفُ الدَّئِيَ \* \* عَضَّ الثِّقَافِ الخُرُصَ الخَطِّيَّا \* (١)

(و) الظَّلِيفُ، (كَأَمِيــرٍ: السَّيِّيُّ السَّيِّيُّ .

(والذَّلِيلُ) في مَعِيشَــتِه .

(و) الظَّلِيفُ (من الأَماكِنِ: الخَشِنُ) نقله الجَوْهرِئُ ، زادَ غيرُه: فيه رَمْلُ كَئِيسرٌ .

(و) الظَّلِيفُ (من الأُمورِ: الشَّدِيدُ الصَّعْبُ) يُقال: شَارٌ ظَلِيفٌ: أَى شَادِيدٌ، نقله الجوهَرِئُ .

<sup>(</sup>٢) السان.

<sup>(</sup>۱) اللسان (خرص)و(دأى) والعباب ، والجمهرة ۲،۷/۲ و۳/۱۲۲ وفي مطبوع التاج . « . الخرص المطيا » والتصحيح مما سبق .

(و) الظّلِيفُ: (الشَّــدَّةُ) وكــلُّ ما عَسُر عليكَ مطْلَبُهُ: ظَلِيفٌ.

قَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: (و) الظَّلِيفُ (من الرَّقَبَةِ: أَصْلُها) ومنه قوْلُهم: أَخَــذَ بظَلِيفِ رَقَبتِه: أَى بأَصْلِها.

(و) رَجُلُ (ظَلِيفُ النَّفْسِ، وظَلَفُها)
كَكَتِفِ: أَى (نَزِهُها) وهو من قُولَهم:
ظَلَفَه عَن كَذَا ظَلْفًا : إِذَا منَعَه
(وذَهَبَ به) ونصَّ أَبي زَيْدِفِ النَّوادِرِ:
ذَهَبَ فلانٌ بغُلامِي (ظَلِيفًا) : أَي بغَيْرِ
ثمَن (مَجَانًا) قال قَيْسُ بنُ مَسْعُود:

أَيَا كُلُها ابنُ وعْلَـةً فى ظَلِيــفِ
ويَا أَمَنُ هَيْثَـمٌ وابْنا سِنانٍ ؟ (١)
قال ابنُ برِّى: ومثلُه قولُ الآخر:

فقُلْتُ كُلُوها فى ظَلِيفِ فَعَمُّكُمْ مُ هو اليومَ أَوْلَى مَنكُمُ بِالتَّكَسُّبِ (٢) (٥) أَقِالُ: ﴿ أَنَّهُ أَمِينَا فَمِيمُ فَالَّهُ مِن فَالَهُ مِنْ فَالْمُونِ مِنْ فَالْمُونِ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُونِ مِنْ فَالْمُونُ مِنْ فَالْمُونِ فَالْمُونِ مِنْ فَالْمُونِ مِنْ فَالْمُونُ مِنْ فَالْمُونِ مِنْ فَالْمُونُ وَلَيْهِ فَالْمُونِ وَمِنْ فَالْمُونِ وَلَيْ فَالْمُونِ وَلَيْنِ فَالْمُونِ وَاللَّهِ فَالْمُونِ وَلَيْنِ فَالْمُونِ وَلَيْنِ فِي مُنْ فَالْمُونِ وَلَيْنِ فَالْمُونِ وَلَيْنِ فِي فَالْمُونِ وَلَيْنِ فَالْمُونِ وَلِي فَالْمُونِ وَلِي فَالْمُونِ وَلَيْنِ فِي فَالْمُونِ وَلَيْنِ فِي فَالْمُونِ وَلَيْنِ فِي فَالْمُونِ وَلَيْنِ فِي مِنْ فَالْمُونِ وَلَيْنِ فِي فَالْمُونِ وَلَيْنِ فِي فَالْمُونِ وَلَيْنِ فِي فَالْمُونِ وَلَيْنِ فِي فَالْمُونِ وَلَيْنِ فَالْمُونِ وَلَيْنِ فِي مُنْ فَالْمُونِ وَلَيْنِ فَالْمُونِ وَمِنْ فَالْمُونِ وَلَالْمُونِ وَلَا أَنْ مِنْ فَالْمُونِ وَلَيْنِ فِي فَالْمُونِ وَلِي فَالْمُونِ وَلِي فَالْمُوالِقِلْمُ فَالْمُونِ وَلِي فَالْمُونِ وَلِي فَالْمُونِ وَلَالْمُونِ وَلِي فَالْمُونِ وَلَالْمُونِ وَلِي فَالْمُونِ وَلِي فَالْمُونِ فِي فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ وَلِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي مُنْ الْمُؤْلِقِي فَالْمُونِ فَالْمُنْ فِي مِنْلِقُونِ فَالْمُنْ فِي فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ وَلِي فَالْمُونِ فَالْمُنْ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُنْ فَالْمُونِ فَالْمُوالِمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُلْمِ فَالْمُونِ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُعِلِي

(و) يُقالُ: (أَخَذَه بِظَلِيفِهِ ، وظَلَفِه، مُحَرَّكَةً): أَى (أَخَذَه كُلَّه وَلَم يَتْرُك مُحَرَّكَةً وَلَم يَتْرُك منه شَيْعًا) كما فى العُبابِ ، وهو قَــولُ

أَبِي زَيْد ، والَّذِي في اللِّسان : أَخَـــذُ الشَّيْءَ بِظَلِيفَتِه وظَلِفَتِه : أَي بِأَصْلِــه وجميعِه ، ولم يَدَعُ منه شَيْئًا .

(و) قالَ أَبو عَمْرِو: (دَهَبَ دَمُهُ ظُلْفاً) بالفَتْح (ويُحَرَّكُ): أَىْ (باطِلاً هَهُدَراً) لم يُشْأَرُ بِه ، قال : وسمعتُه بالطاء والظاء .

(والأَظْلُوفَةُ ، بالضمِ الرَّضُ ) صَلْبَةُ (فِيها حِجارَةُ حِدادٌ ، كَأَنَّ خِلْقَتَها خِلْقَةُ الْجَبلِ الْجبلِ ) (١) ولو قال على خَلْقَةِ الجَبلِ كان أَخْصَرَ (ج: أَظالِيفُ ) وأنشد ابن بَرِي :

\* لَمْحِ الصَّقُورِ عَلَتْ فَوَقَ الأَظَالِيفِ (٢) \* (وَأَظْلَفَ) الرَّجُلُ: (وَقَعَ فِيها) أَى: الأُظْلُوفَةِ ، أَو في الظَّلَفِ.

(وظَّلَفَ نَفْسَه عنه يَظْلَفُها) ظَلَّهُا فَالَّهُا ( : مَنَعَها من أَنْ تَفْعَلَه، أَو تَأْتِيَهُ ) قال الشَّاعرُ :

لقد أَظْلِفُ النَّفْسَ عن مَطْعَم اللهُ النَّفْسَ عن مَطْعَم اللهُ (٣)

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب

<sup>(</sup>٢) الساد

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج، ولفظ القاموس «جبل» يُدون أل.

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح والعباب، والأساس

(أُو) ظُلَفَها عَنْهُ : إِذا (كَفُّها عنه).

(و) ظَلَفَ (أَثَرَه يَظْلُفه) بالضمِّ (ويَظْلُفه) بالضمِّ (ويَظْلُفُه) بالكسرِ ،ظَلْفاً فيهما: (أَخْمَاه لَعَلاَّ يُتْبَعَ ، أَو مَشَى فى الحُزُّونَة كَيْللاً يُتْبَعَ ، أَو مَشَى فى الحُزُونَة كَيْللا يُسَرَى أَثَرُه) فِيها ، قال عَوْفُ بان الأَّحْوَضِ: الأَّحْوَضِ:

أَلَ مُ أَظْلِفُ عَنِ الشَّعَراءِ عَرْضِي كَمَا ظُلِفَ الوَسِيقَةُ بِالكُراعِ (١) قَالَ ابنُ الأَّعرابيِّ: هٰذا رجلُ سَلَ قَالَ ابنُ الأَّعرابيِّ: هٰذا رجلُ سَلَ إِبِلاً ، فأَخذَ بها في كُراعٍ مِن الأَرضِ ، لئلا تَسْتَبِينَ آثارُها فيتُبع ، يَقُول: لئلا تَسْتَبِينَ آثارُها فيتُبع ، يَقُول: الله أَمْنَعُهُم أَنْ يُؤَثِّرُوا فِيها ، والوسِيقَةُ: الطَّريدَةُ (كظَالَفَه) هٰكَذا في سائرِ الطَّريدَةُ (كظَالَفَه) هٰكذا في سائرِ النسخ ، وهو غلط ، صوابه : كأَظْلَفَه ، النسخ ، وهو غلط ، صوابه : كأَظْلَفَه ، كما هو نَصَّ الصِّحاح واللِّسان .

(و) ظَلَفَ (القَوْمَ) يَظْلِفُهم ظَلْفًا: (اتَّبَعَ أَثْرَهُم) كما فِي اللَّسانِ.

(و) ظَلَفَ (الشَّاةَ) ظَلْفاً : (أَصاب ظِلْفَها) يُقال : رَمَيْتُ الصَّيْدَ فظَلَفْتُه،

أَى: أَصبْتُ ظِلْفَه ، فهو مَظْلُوفٌ ، نقَلَه الجَوْهَرِي عن يَعْقوبَ .

(والظَّلْفاءُ: صفاةٌ قد اسْتَوَتْ في الأَرْضِ، مَمْدُدَةٌ،) نقلَه الصَّاغانِيُّ .

(والظَّلْفَةُ) بالفتح ِ (وتُكْسَرُ لامُها: سِمةٌ للإِبلِ) نقلَه الصَّاغانيُّ .

(و) الظَّلَيْفُ (كزُبَيْرٍ: ع) قــال عُبَيْدُ بنُ أَيُّوبَ العنْبَرِيُّ .

أَلَّا لَيْتَ شِعْرِى هَلْ تَغَيَّرَ بَعْــــدَنا عن العَهْدِ قاراتُ الظُّلَيْفِ الفَوارِدُ (١)

(ومكانٌ ظَلَفٌ، مُحَرَّكَةً، وككَتف) وعلى الأَخيرِ اقتصر ابنَ عَبَّادٍ (: مُرْتَفَّ عُ عن الماءِ والطِّينِ).

(و) قال ابنُ الأعرابيّ: (ظَلَّفَ على كَذَا) تَظْلَيفًا: (زادَ) عليه ، وكذلك ذَرَّف، وطَلَّف، وظَلَّثَ، ورَمَّثَ.

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه:

قد يُطْلَقُ الظِّلْفُ على ذاتِ الظِّلْفِ نفسِها مَجازاً ، ومنه حديثُ رُقَيْقَـــةَ

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التساج وعلى الشعراء » والمثبت من اللسان ومادة (وسق) و (كسرع) والصحاح ، والعبساب والأساس والحمهرة ٣ /٣٢ وسيأتيني (وسق) .

<sup>(</sup>۱) انعباب، ومعجم البلدان (ظليف) ومعه بيت قبله .

«تَتَابَعَتْ على قُرَيْشٍ سِنْو جَدْبٍ أَقْحَلَتِ الظِّلْفَ » .

ويُقال: بَلَدُ مِن ظِلْفِ الغَنَم : أَى مِسًا يُوافِقُها .

وغَنَمُ فُلانِ على ظلْف واحد، بالكسر، وظَلَف واحد، بالكسر، وظَلَف واحد، مُحَرَّكَةً الى قد وَلَدتُ كُلُها

وظَلِفَتْ نَفْسُه عن كَذَا ، كَفَــرِحَ : كَفَّتْ .

وامْــرَأَةً ظَلِفَةُ النَّفْسِ: أَى عَزِيزَةً عند نَفْسها .

وفى النَّوادر: أَظْلَفْتُ فِلاناً عَنْ كَذَا ، وظَلَّفْتُه : إِذَا أَبْعَدْتُه عنه .

ويُقَالُ: أَقَامَهُ اللهُ عَلَى الظَّلَفَاتِ، مُحَرْكَةً: أَى عَلَى الشِّــدَّةِ وَالضَّــيَّـِ، وقالَ طُفَيْـــلُّ:

هُنالِكَ يَرْوِيها ضَعِيفِي وَلَمْ أُقِمَّ عَلَى الظَّلَفاتِ مُقْفَعِلَّ الأَناملِ (١) والظَّلَفُ، محرَّكةً: كُلُّ هَيِّنٍ

وظَلِيفَةُ الشيء، كَسَفِينَةٍ: أَصْلُهُ وَجَمِيعُهُ.

والظِّلْف، بالكسرِ: الشَّهْوَةُ ، ويُقال: هو يَأْكُلُه بضرْسٍ ، ويَطَوُّه بظِلْفٍ. وقامُوا على ظَلْفاتِهم: على أَطْرَافِهم. ونَحْنُ على ظَلْفاتِ أَمْسِرٍ ، وشَسفا ونَحْنُ على ظَلْفاتِ أَمْسِرٍ ، وشَسفا أَمْسِر ، وهو مجازً .

[ظوف] .

(أَخَذَ بِظُوفِ رَقَبَته ) بالضم (وبظافها): أى (بجلدها) لغة في صُوفِ رَقَبَتِه ، نَقَلَهُ الجَوْهِرِيُّ ، وقالَ غيرُه : أَى بجَمِيعِها ، أو بشعْرِها السّابِلِ في نُقْرَبُها .

(و) قالَ ابنُ عَبّادِ: (تَركْتُــه بِظُوفِها، وظَافِها) وظافِ قَفْـاهُ: أَى (وَحْــدَه).

قال: (وجاء يَظُوفُه، كَيَسُوقُه، ويَظْأَفُه، كَيَمْنَعُه»): أَى (يَطْرُدُه) والأَخِيرُ قد مَرَّ ذِكرُه قدريباً.

<sup>(</sup>١) ديوانه /٦٣ واللمان

## (فصل العين) مع الفياء [عترف].

(العِتْرِيفُ، كـزِنْبِيلٍ وعُصْفُ ورٍ:
الخَبِيثُ الفاجِ رُ) نقلَه الجوْهَرِيُّ،
زادَ غيرُه: الذي لايبالِي ماصنَعَ، وزاد
الجَوْهِرِيُّ: (الجَرِيءُ الماضِي)وزادَ ابنُ
دُرَيْدٍ: (الغاشِمُ المُتَعَشْرِمُ) وبه فُسِّرِ
الحدِيثُ: «أَوَّهُ لِفِراخِ مُحَمَّدٍ من خَلِيفَةِ
الحديثُ: «أَوَّهُ لِفِراخِ مُحَمَّدٍ من خَلِيفَةِ
يُسْتَخْلَفَ ، عِنْ ريفٍ مُتْرَفٍ ، يَقْتُلُ
يَضَعْلُونَ ، وخَلَفَ الخَلَفِ » (۱)

وقيلَ : هو الدَّاهِي الخَبِيثُ .

وقيلَ: هو قَلْبُ العِفْرِيتِ ، للشَّيْطانِ الخَبِيثِ .

(و) العِتْرِيفُ، والعُتْرُوفُ (مسن الجِمالِ: الشَّدِيدُ، وهي بهساءٍ) قسال ابنُ مُقْبِلٍ:

من كُلِّ عِنْرِيفَة لم تَعْدُ أَنْ بَزَلَتْ اللهِ لَا رُبَعُ (١) اللهِ ولا رُبَعُ (١)

(أَو العِتْرِيفَةُ: القَلِيلةُ اللَّبَنِ) قالــه ابنُ عَبَـــادِ .

(و) العِنْرِيفَةُ أيضا: ( العَـزيزَةُ النَّهْسِ التَى لاتُبالِي الزَّجْـرَ) عن ابنِ عَبْـاد.

(وَالْعُتْرُفَانُ بِالضَمِّ : الدِّيكُ) نَقَلَهُ الْجَوْهَرِئُ ، وَأَنْشَدَ لَعَدِيِّ بِنِ زَيْدٍ : الدَّيْلُ ، وأَنْشَدَ لَعَدِيِّ بِنِ زَيْدٍ : ثَلَاثَةَ أَحْسُوالُ وَشَهْرًا مُحَسَرًّماً تَضَي ءُ كَعَيْنِ الْعُتْرُفَانِ المُحارِبِ (٢) تَضِيءُ كَعَيْنِ الْعُتْرُفَانِ المُحارِبِ (٢) وكذلك العُتْرُسان ، كما تَقَدّم . وكذلك العُتْرُسان ، كما تَقَدّم . (و) العُتْسُرُفانُ : (نَبْتُ عَسريضٌ (و) العُتْسُرُفانُ : (نَبْتُ عَسريضٌ عَسريضٌ

(و) الْعُتْــرُفانُ : (نَبْتُ عَــريضٌ رَبِيعِيُّ) كما في اللِّسانِ والعُبابِ .

(والعَتْرَفَةُ: الشِّـدَّةُ) كالعَتْرَسَـةِ. (والتَّعَتْرُفُ: التَّغَطْرُشُ<sup>(٣)</sup>).

(و) التَّعْتُرُفُ أَيضًا: (ضِلَّ التَّعَفُّرُت) نقله الصاغانيُّ .

<sup>(</sup>۱) في النهاية واللسان زاد بعده: «قال الخطابى: قوله : خلَفي يُتأوَّلُ على ما كان مسن يزيد بن معاوية إلى الحسين بن على بن أبى طالب وأولاده الذين قتلوا معه ، وخلَف الخلف الخلف: ماكان منه يوم الحرَّة على أولاد المهاجرين والأنصار ».

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج والسان « . . داع ولاربع، والمثبت من ديوانه ١٧٩ والتكملة والعباب .

<sup>(</sup>٢) السان.

<sup>(ُ</sup> ٣) هكذا في القاموس ومطبوع التاج ﴿ التغطرش ﴾ بالشين ، وفي العباب ﴿ التغطرس ﴾ بالمهملة ، ولعله الصواب .

[] ومما يُسْتَدُرك عليه :

العُتْرُفُ، كَقُنْفُذِ: الدِّيكُ، وكذلِك العُتْرُسُ.

وأَبُو العِتْرِيفِ: من كُناهُم .

[عتف] \*

(العَتْفُ) أَهمله الجَوهرِيُّ، وقـال ابنُ الأَعرابِيِّ : هو (النَّتْفُ) .

(و) يُقال: (مَضَى عِتْفُ من اللَّيْلِ، وعِدْفُ من اللَّيْلِ، وعِدْفُ بالكَسْرِ): أَى (قِطْعَةُ منه، وطائِفَةٌ) قالَه ابنُ دُريْدٍ، وكأنَّ التاء بَدلٌ عن الدّال.

[ع ج ر ف] \*
(العَجْرَفَةُ : جَفْوَةٌ فى الكَلام ، وخُرْقٌ
فى العَمَل) قاله اللَّيْثُ .

(و) قالَ ابنُ دُرَيْدِ : العجْلَرَفَةُ : (الإِقْدامُ في هَـوَجِ ) .

(و) قال الأَزْهرِيُّ : (يكُونُ الجَمَلُ عَجْـرَ فِيَّ المَشْيِ) لسُرْعَتِهِ .

(و) قالَ الجوْهَرِيُّ : جَمَلُ (فيه

تَعَجْرُفُ ، وعَجْرَفَةً ، وعَجْرَفَةً ) (۱) كَأَنَّ فيه خُرْقًا ، و (قِلَّة مُبالاة لسَّرْعَته) وفي المُحْكُم : العَجْرَفِيَّةُ : أَنْ تَاخُلَدَ ،قال أَميَّةُ الإِبلُ في السَّرْ بخُرْقِ إِذَا كَلَّتْ ،قال أَميَّةُ ابنُ أَبى عائِلَةً :

ومِنْ سَيْرِها العَنَـقُ المُسْبِطِـرْ رُ والعَجْـرِفِيَّـةُ بعـدَ الكـلالِ (٢)

وقال الأَزهرِئُ : العَجْرَفِيَّةُ من سير الإبلِ : الاعْتِراضُ في نَشاطُ ، وأنشد قولَ أُمَيَّة .

وقال ابنُ سِيدُه: وعَجْرَفِيَّةُ ضَبَّـة: أَراها تَقَعُّرَهم في الكَلام ِ

وجَمَلُ عَجْرِنِيُّ : لايقصدُ في مَشْيِه من نشاطِه ، والأُنْثَى بالهاء .

(و) العُجْرُوفُ (كَزَنْبُورٍ: الخفيفَةُ مِن النُّوقِ) عن ابن عباد .

(و) العُجْرُوفُ : (دُوَيْبَّةُ) كما في الصِّحاحِ ، زاد اللَّيْثُ : ذاتُ قسوائِمَ طِسوالِ .

<sup>(</sup>١) لفظ القاموس: «عَجْرُ فَيِسَّةٌ وَعَجْرَفَةٌ » بتقديم عجسرفيَّة .

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذايين ٤٩٨ و اللسان و العباب ..

(أو النَّمْلُ الطَّوِيلُ) الأَرْجُلِ، نقله الجَوْهرِئُ، وقال ابنُ سِيدَه: أَعظَمُ من النَّمْلِ، وقال الازهرئُ: يُقال أيضًا للنَّمْلِ، وقال الازهرئُ: يُقال أيضًا لهذا النَّمْلِ (الذي رُفعتْه عن الأَرْضِ قوائِمُه) عُجْرُوفٌ.

(و) قال العُــزَيْزِيُّ : العُجْــرَوفُ : (العجُوز ، كالعُجْرُوفةِ ) وأنشَـــد لعبْـــدِ الصَّمدِ بنِ عَنَمةَ :

فآبَ إلى عُجْـرُوفَـة باهليـــة يُخـلُ عليها بالعَشِيِّ بِجادُهـا (١)

(وعَجارِيفُ الدَّهْــرِ: حُوادِثُه) نقله الجوهريُّ قال قيْسُ:

لم تُنْسِنِي أُمَّ عمَّارٍ نوَّى قَـــذَفُّ ولا عَجارِيفُ دَهْـرٍ لاتُعَرِّينِي (٢) أَى: لا تُخَلِّيني .

(و) قالَ ابنُ دُرَيْدٍ:العَجارِيف (من المَطرِ: شِدَّتُه) عند إقباله، (كعَجارفه) في الدَّهْرِ والمَطَرِ.

(وهو يتَعَجُّرَفُ) علَيْنا :أَى (يتكبَّرُ) ورَجُلُ فيه تعَجْرُفُ .

(و) فى الصِّحاحِ: هو يَتَعَجْسَرَفُ (عَلَيْهِم): إذا كان (يَرْكُبُهُم بمسا يَكْرَهُونه، ولا يَهابُ شَيْسًا).

[] ومما يُستدركُ عليه:

بعيرٌ ذُو عَجارِفَ وعجارِيفَ: فيـــه نَشاطُ ، قال ذُو الرُّمَّــة :

وصَلْنا بِهَا الأَخْمَاسَ حَتَّى تَبَدَّلَتُ من الجَهْدِ أَسْدَاسًا ذواتُ العَجارِفِ (١) والعَجْرَفَةُ: رُكُوبُكَ الأَمْرَ لاتُروِّى فيهِ، وقد تَعَجْسرَفَه.

#### [ع ج ف] ،

(العَجَفُ، مُحَرَّكَةً: ذَهَابُ السَّمَنِ، وهُ وَهُ عَجْفَاءُ ج: عجافٌ) وهو أَعْجَفُ، وهي عَجْفَاءُ ج: عجافٌ) من الذُّكُرانِ والإِناثِ، قالَهُ اللَّيْث، وهـو (شـاذُّ) على غيرِ قِياسٍ ؛ (لأَنَّ أَفْعلَ وفَعْلاءَ لايُجْمَعُ على فِعالٍ) بالكَسْرِ غير هٰذِه الكَلِمَة، رِوايَةً شاذَّةً عن العَرَبِ غير هٰذِه الكَلِمَة، رِوايَةً شاذَّةً عن العَرَبِ

العباب ، وفي مطبوع التاج «نجسادها » بالنون، و المثبت من العباب .

 <sup>(</sup>۲) ديوان قيس بن الخطيم ۱۷٤ ، وهو فيه بيت مقرد،
 و اللسان و العباب و الأساس، و المقاييس ٤ / ٣٦٥

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٨٧ والعباب والرواية فيهما: ١.. من الجَهُل أحلاماً..».

(ولكنَّهُم بَنَوْهُ على )لفظ (سمان )فقالُوا: سمانٌ وعجافٌ ، وقيل: هو كما قالُوا: أَبْطُحُ وبطاحُ، وأَجْرَبُ وجرابٌ ، ولا نَظيرَ لَعَجْفاء وعجاف إلا قولُهم :حَسْناءُ وحسانٌ ، كــذا قــولُ كُراع ، وليسَ بِقُوى ؛ لأنَّهم قسد كَسَّرُوا بطِّحاء على بِطاحِ ، وبَرْقاءَ على بِراقَ (لأَنَّهُم قَــد يَبْنُونَ) ونَصَّ الجَوْهَرِيِّ : والعَرَّبُ قَد تَبْنَى (الشَّيْءَ) ونَصَّ العُباب : قب تَجْملُ الشيء (على ضدَّه) قال شَيْخُنا: ولو قالَ بَنَوْه ، على ندِّه ، أي : مثَّله لكان أَقْرِبَ ، وهو ضعافٌ ، كما مَالَ إليه بعضُهم (كما قالُوا: عَدُوَّةٌ بالهاء لمكان صديقة ، وفَعـولٌ ) إذا كـانَ (بمَعْنَى فاعل لاتَدْخُلُه الهاء) نَقَلَه الجَوْهَرِئُ ، ومنه قولُه تَعالَى : ﴿ يَـٰأُكُلُهُنَّ ۗ سَبْعُ عجافٌ ﴾ (١) هي الهَزْلَي التي الألَّحْمُ عليها ولا شَحْمَ ، ضُرِبَتُ [مثلا] (١) لسبع سنين لاقطر قيها ولا خصب وفي حَديث أُمِّ مَعْبَد : «يَسُوقُ أَعْنُـزاً عِجافاً » وقال مِرْداسُ بن أُدَيَّةَ (٣) :

وأَنْ يَعْرَبُنَ إِنْ كُسِيَ الْجَوارِي فَتَنْبُو الْعَبْنُ عَنْ كُرَم عِجافِ (١) (وقد عجف، كفرح وكُرُم) وقد جاء أَفْعل وفَعْلاء على فَعُل يَفْعل في أحرف معدُودة، منها عجف يعجف فهو أعجف، وأَدُم يَأْدُم فهو آدم ، وسمر يسمر فهو أَسْمَر ، وحَمَق يَحْمُق فهو الْحُمَق ، وحَرُق يَخْرُق فهو أَخْرَق ، وقال الفراء عجف وعجف، وحمق وحمق وحمق ،

(ونصل أعجف): أى (رقيق، ونصال عجاف) قال أميّة بن أبي عائذ: ونصال عجاف قال أميّة بن أبي عائذ: تسراح يسداه لمحشورة خواظى القداح عجاف النّصال (٢) (والعَجْفاء: الأرض لاخير فيها)

 <sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية ٣٤ والآية ٢٤

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج واللسان « . . بن أذنة » والمثنيت من العباب وانظر اللسان (كرم )

<sup>(</sup>۱) اللسان وفي مادة (كسا) نسبه إلى سعيد بن مسخوج الشيباني وأنشد معه بيتين قبله ، وفي مادة (كرم) حكى السيراني تسبته إليه وإلى رجل من تيم اللات بن ثعلبة اسبه عيسى ، كان يلوم في نصرة أن بلال مرداس بن أدية ، وأنه منعته الشفقة على بناته ، ونسبه المبرد سبي الكامل م ١٦٧/٢ - إلى أبي خالد القناق في أبيات يرد بها على قطرى بن الفجاءة، وفي معجم الشعراء ٨٥٠ نسبه إلى عيسى بن قاتك المعلى من شعراء الخوارج ، عيسى بن قاتك المعلى من شعراء ، الحوارج ، والبيت في الصحاح من غير عزو ، وفي العباب لمرداس ابن أدية ، وانظر إصلاح المنطق ١٩٠ و ١٧٠

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين / ۰۰ و و اللسان ( روح ) و العباب و المقاييس ٤ / ۲۳٦

ومنه قولُ الرَّاثِد :وجَدْتُ أَرْضَاعَجْفَاءَ ، وَهَذَتُ أَرْضَاعَجْفَاءَ ، وَشَجَرًا أَعْشَمَ ، أَى : قد شارفَ اليُبْسَ .

وفى الأَساسِ: نَزَلُوا فى بلادٍ عَجْفاء: أَى غيرِ مَمْطُورَةٍ .

وفى اللِّسان : ورُبَّما سَـمُوْا الأَرْضَ المُجْدِبَةَ عِجافاً ، قالَ الشاعِرُ يصف سَحاباً:

لَقِحَ العِجافُ له لسابِع سِبْعَةٍ فَرَوِينَا (١) فَشَرِبْنَ بعد تَحَلَّــ وُفَـرَوِينَا (١)

يَقُول: أَنْبَتَت هُدِه الأَرَضُون المُجْدِبَةُ لسَبْعَةِ أَيَّام بعدَ المَطَر (٢).

(وأَبُو العَجْفاءِ: هَرِمُ بنُ نُسَيْبٍ) السُّلَمِيُّ: (تابِعیُّ) يَرْوِی عن عُمرَ بن السُّلَمِیُّ: (تابِعیُّ) يَرْوِی عن عُمرَ بن الخَطَّابِ، عِدادُه فی أَهلِ البصْرةِ، روی عنه محمَّدُ بنُ سِيرِينَ، أورده ابنُ حِبَّان فی کتاب الثَّقاتِ.

(و) أَبُو الْعَجْفَاءِ : (عَبَدُ اللهِ بِــن مُسْلِمٍ) الْمَكِّيُّ (من تَبَع ِ التَّابِعِينَ) .

وفاتَه : أَبُو العَجْفاء : عَمْرُو بِنُ عَبْدِ اللهِ الدَّيْلَمِيُّ السَّبْانِيُّ (١) ، وقد صحَّفَهُ المَصِّنفُ في «س ي ب » فقسال : أبو العَجْماء ، وهو غلَطُ ، وقد نَبُهْنا عليه هُناك .

(و) حكَى الكِسائِيُّ : (شَفَتانِ عَجْفاوانِ) : أَى (لَطِيفَتانِ) .

والعِجَافُ (ككِتَابِ): حَـبُّ (الحَنْظَلِ) عن ابنِ عَبَّادٍ .

(و) العِجافُ: اسمُ من أَسْماءِ (الدَّهْــرِ) عن ابنِ عَبَّادٍ أَيْضاً .

(و) العُجافُ ، (كغُرابٍ : نَوعٌ من التَّمْرِ) كما في اللِّسانِ .

(وعَجفَ نَفْسه عن الطَّعام يعْجِفُها عَجْفاً وعُجُوفاً: حَبسَها عنه ، وهمى تَشْتَهِيه ؛ لِبُوْثِر به ) غيرَه : أى (جائعاً) ولا يَكُونُ العَجْفُ إلا على الجُوعِ والشَّهْوةِ ، (أو لِيُشْبعَ مُواكِلَهُ) الله على الجُوعِ يُواكِلُهُ) الله يُواكِلُهُ الله على الجُوعِ مَواكِلُهُ الله على الجُوعِ مَواكِلُهُ الله على الجُوعِ فَاكَلُهُ ومنه قدولُ يُواكِلُهُ (كعَجَّفَ تَعْجِيفاً) ومنه قدولُ سلمة بن الأَكْوَع :

 <sup>(</sup>١) اللسان وأيضا في مادة (لقح) والتكملة والعباب .

<sup>(</sup>٢) فسره في اللسان (لُقح) بقوله : «يقول : قبلت الأرّضُون ماء السحاب ، كما تقبل ُ النّاقية مساء الفَحلُ ».

 <sup>(</sup>۱) هذه النسبة إلى سيان : بطن من مراد، وانظر التبصير
 ۱۹ و المشتبه الذهبي / ۳۸۲ .

- \* لم يَغَـٰذُها مُــدُّ ولا نَصِيفُ \*
- « ولا تُمَيْسراتُ ولا تَعْجِيسُفُ » (١)
  - لكِنْ غَذاهَا اللَّبَنُ الخَـرِيفُ ...
  - « المَحْضُ والقارِصُ والصَّرِيفُ »
- (و) عَجَفَ (نَفْسَه على المَرْيضِ): إذا (صَبَرَها على التَّمْرِيضِ، والقِّيامِ به) قـال:
  - \* إِنَّ وَإِنْ عَيَّرْتِنِي نُحُولِكِي \* (٢)
- « أُو ازْدَرَيْتِ عِظَمِي وطُولِي <sup>(٣)</sup>
- \* لأَعْجِفُ النَّفْسَ على الخَلِيلِ \*
- « أَعْـرِضُ بِالسَّوِدِّ وِبِالتَّنْوِيلِ »

(كأَعْجَفَ بنَفْسِـه عليهِ)

(و) تقول: عَجَفَ (نَفْسَلهُ على فُلان): أَى (احْتَمَلَ عنه ، ولم يُؤَاخِذْهُ) نَقَلَهُ الصَّاغانيُّ .

رو) عَجَفَ (الدَّابَّةَ يَعْجُفُها) بالضمُّ (ويَعْجِفُها) بالكسرِ، عَجْفاً ( هَزَلَها،

كَأَعْجَفُها) وهٰذه عن الجَوْهرِئُ ، ومنه الحَديثُ : «حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه ».

(و) عَجَفَ (عن فُلانِ : تَجافاهُ). وفي الأَساسِ : عَجَفْتُهـا على أَذَى الخلِيلِ : إِذا لم تَخْــٰذُلُه .

(و) عَجَفَ (نَفْسَه : حَلَّمَها) يَعْجِفُها عَجْفاً ، كمافى اللِّسان .

(وسَيْفُ مَعْجُوفُ : داثِرُلم يُصْقَلُ) قال كَعْبُ بنُ زُهَيْرٍ ، رضى اللهُ عنه :

وكأنَّ مَوْضِعَ رَحْلِها من صُلْبِها سَيْفٌ تَقادَمَ عَهْدُه مَعْجُوفُ (١)

(وَبَعِيرٌ مَعْجُوفٌ ، وَمُنْعَجِفٌ) : أَي

(أَعْجَفُ) وفي بعض النسخ مُنْعَجِفٌ (٢) وهو غلطٌ ، قال سَاعِدَةُ بنُ جُؤَيَّةً :

صِفْرِ المَباءةِ ذِي هَرْسَيْنِ مُنْعَجِفِ إِذَا نَظَرْتَ إِلِيهِ قَلْتَ قَدْ فَرَجًا (٣)

<sup>(</sup>۱) السان والصحاح والعباب والحمهارة ۱۰۱/۲ والمقاييس ٤/٣٧ وتقدم في مادة ( صرف ) .

<sup>(</sup>٢) أي الجمهرة ٢ /١١٠ « تعول » .

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح والسرواية : « إنى على ماكان من نحوُلي » والمثبت كالعباب والمقاييس ٢٣٧/٤ وأسقط المشطور الثاني .

<sup>(</sup>۱) ديوانه /۱۱٦ وروايته : « تقــــادم جَـَهْـنُـه» واللسان والتكملة والعباب .

 <sup>(</sup>۲) كذا في مطبوع التاج « منعجف » بالنون ،
 وهو كلفظ القاموس ، ولعل المراد تخطئته
 هو « مُتَعَجَّف » بالتاء.

 <sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذارين /١١٧٢ والغبيط منه ، واللسان ،
 ومادة ( هرس ) .

(والعُجُوفُ) بالضمِّ (: تَرْكُ الطَّعامِ) عن ابنِ الأَعْرابِيِّ ، زادَ غيرُه، مع الشَّهْوةِ إلىك.

(وبَنَـو العُجَيْف، كزُبيْرٍ: قَبيلَةً) من العرب، نَقَلَه ابنُ دُرَيْدٍ.

(وعاجِفٌ: ع، في شِقِّ بَنِي تَمِيم) مما يَلِي القِبْلَةَ ، قاله ابن دُرَيْدٍ ، قال ابن مُقْبِلٍ :

أَلَّا لَيْتَ لَيْلَى بَيْن أَجْمَادِ عَاجِفِ وتِعشَارَ أَجْلَى فى سَرِيحٍ وأَسْفَرَا (١) (وأَعْجَفُوا): إذا (عَجِفَتْ مَواشِيهِمْ) أى ، هُــزِلتْ .

(والتعْجِيفُ: الأَّكُلُ دُونِ الشَّبَعِ) وقد تَقَدَّم شَاهدُه مِن قولِ سَلَمةً بِنِ الأَّكُوعِ رضى اللهُ عنه .

(والعَنْجَفُ، كَجَنْدَل، وزُنْبُسور: اليابِسُ هُزالًا) أَو مَرَضًا ، هكذا أَوردَه اليابِسُ دُرَيْد والأَزْهَرِئُ في الرَّباعِيّ ، وهو أيضًا قولُ أَبى عَمْرِو.

(و) قال ابن دُرَيْد في باب فُعْلُول: العُنْجُوفُ (: القَصِيرُ المتَداخِلُ، ورُبَّما ورُبَّما وُصِفَتْ به العَجُوزُ ) وسَيَأْتِي البَحْثُ فيه في «عنجف» لأَنَّ المُصَنِّفَ أَعادَه هُناك ثانياً؛ لاخْتِلافِهم في النَّونِ : أَهِي زائِدةٌ أَمْ لا؟.

#### [] ومما يُستَدرَكُ عليه :

التَّعْجِيفُ: حَبْسُ النَّفْسِ عن الطَّعامِ وهو مُشْتَهُ له ؛ لِيُسؤثرَ به غيرَه ، وقالَ ابن الأَّعْرابِي ": التَّعْجِيفُ : أَنْ يَنْقُلَ قُسوتَهُ إِلَى غيرِه قبلَ أَنْ يَشْبَعَ ، من الجُدُوبةِ . والعُجُوفُ : مَنْعُ النَّفْسِ عن المقابِح . والعُجُوفُ : مَنْعُ النَّفْسِ عن المقابِح . والتَّعْجِيفُ : سُوءُ الغِدَاء ، والهُزالُ . ورَجُلُ عَجِفُ ، ككتف : أَعْجَفُ ، وهي أيضًا بلا هاءِ ، وجَمْعُهما عِجافٌ . والتَّعَجُفُ : الجَهْدُ ، وشِدَّةُ الحالِ ، والتَّعَجُفُ : الجَهْدُ ، وشِدَّةُ الحالِ ، والتَّعَجُفُ : الجَهْدُ ، وشِدَّةُ الحالِ ،

قال مَعْقِلُ بنُ خُويْلِدٍ: إذا ماظَعَنا فانْزِلُـوا في دِيـارِنَـا بقِيَّةَ من أَبْقَى التَّعجُّفُ من رُهْمِ (١)

<sup>(</sup>۱) في ديوانه ۱۳۷ ه.. في سريج » بالجــيم ، والمثبت كالعباب ، وفي معجم البلســدان (عاجف) : ه.. بين أجبال عاجف ».

والعَجَفُ، محرَّكةً: غِلْظُ العظامِ وعُـراؤُها من اللَّحْمِ، ووَجْلةً عَجِفٌ وأَعْجَفُ: كالظَّمْآنِ.

ولِشَـةٌ عَجْفاءُ: طَمْأَى ، قال:

- \* تَنْكُلُّ عِن أَظْمَى اللَّثاتِ صَافِ
- ه أَبْيَضَ ذِي مَناصِبٍ عِجافٍ \* (١)

وأَعْجِفَ القومُ: حَبِسُوا أَمُوالَهُم من شِدَّةٍ وتَضْيِيقٍ .

والعَجِيفُ: المَّهْزُولُ ،جَمْعُهُ عَجْفَى ، كَمَرْضَى ، ومنه المَثلُ:

• لكِنْ على بَلْدَحَ قَومٌ عَجْفَى • (٢) قَالَ شَيخُنا: وإِن ثبَتَ عَجِيفٌ فيَحْتَمِلُ حِينَتُذِ أَنَّه جمعٌ له ، وهو قياسٌ فيه .

وحَبُّ عِجافٌ: أَى غَيْرُ رَابٍ ، كَمَا في الأَســاسِ . (٣)

وإِبْراهِيمُ بنُ عُجَيْفِ بنِ حازِم البُخارِيّ، عن أَسْباط [أبي] (١) الْيَسَعُ وغيره.

## [ع ج ل ف]

(عَيْجَلُوفَ، بالجم، كحيْزَبُونِ)
أهملَه الجَوْهَرِيُّ وصاحبُ اللِّسانِ،
وقال الصّاغانيُّ: هو (اسمُ النَّمْلَةِ
المَذْكُورَةِ فِي التَّنْزِيلِ) وقيل : اسمُها طاخيَة، كما سيأتي للمصنف في طاخيَة، كما سيأتي للمصنف في السُّهَيْلي في الإعلام ، وشيخُنا في حاشية السُّهَيْلي في الإعلام ، وشيخُنا في حاشية الجلالين ، ثم إنَّ وزنَه حَيْزَبُون مصرح بانّة بالياء التَّحْتيَّة قبل الجم ، وهو الصوابُ ،على ما في الأصول المصحّحة ، وهو وقد وقع في بعض النَّسخ تَقْيِيدُه بالنون بدل الياء ، واعتمده بعض النَّسخ تَقْييدُه بالنون بدل الياء ، واعتمده بعض المُقيدين ، وهو وهو غَلَطُ ، فليُتنبَّه لذلك .

#### [عدف] .

(العَدْفُ : النَّوالُ القَلِيلُ) يُقالُ : أَصَبْنا في مالِه عَدْفاً ، نقلَ ابنُ فارِس ، وفي اللِّسانِ : العَدْفُ : النَّوْلُ اليَسِيرُ منْ إصابة .

<sup>(</sup>١) السان

<sup>(</sup>٢) هو من أمثال بيهس الملقب بنامة ، يُعَي إخوتـــه القتل في هذا الموضع المسنى بلذح وتقدم في مــــادة ( بلدح ) .

 <sup>(</sup>٣) لفظه في الأساس: « وهذه حمَّتُ عيجافٌ؛
 إذا لم تكن رابيَّةً » .

<sup>(</sup>١) زيادة من ميزان الاعتدال ١ /١٧٦.

(و) فى الصِّحاحِ: العَـــدُفُ: (الأَّكُـلُ).

(و) في اللِّسانِ: العَدْفُ: (اليَسِير من العَلَف).

(و) العِدْفُ (بالكَسْرِ: القَطْعَةُ من اللَّيْلِ) يُقال : مرَّ عِدْفُ من اللَّيْلِ ، وعِنْفٌ ، نقله الجَوْهَرَىُ .

(و) العِــدْفُ (: الجماعَــةُ مِنـّــا، كالعِدْفَةِ) قاله ابنُ دُرَيْدِ .

(و) العَــدْفُ ، (بالضَّــمَّ : جمعُ العَدُوفِ) ، كَصَبُورٍ (وهو : الــذَّوَاقُ ) كَسَحابُ ، وهو مايُذَاقُ ، قالَ الشَّاعِــرُ :

وحَيْفٌ بالقَنِيِّ فَهُنَّ خُوسٌ وَحَيْفٌ بالقَنِيِّ فَهُنَّ مُن العَسِدُونِ (١)

عَـدُوفِ من قَضام غيرِ لَـوْنِ رَجِيـعِ الفَرْثِ أُو لَوْكِ الصَّرِيفِ (و) العَدَفُ (بالتَّحْرِيك : القَذَى) نَقَلَه الجَوْهَرَى ، قال ابنَ بَرِّى : شاهِدُه قولُ الرَّاجِزِ يَصِفُ حماراً وأْتُنَهُ :

\* أَوْرَدَهَا أَمِيرُهَا مَعِ السَّدَفُ (١) \* \* أَزْرِقَ كَالْمِرْآةِ طَحَّارَ العَسدَفُ \* أَى: يَطْحَرُ القَسنَدَى ويَدْفعُه .

(وعَدَفَ يَعْدِفُ) عَدْفاً : (أَكَـــل) نَقَلــه الجَوْهرَيُّ .

(و) يُقسال: (ماذُقْنَا عَـدُوفاً)، كَصَبُسور، (ولا عَـدُوفاً) بالهـاء، (ولا عَـدُوفاً) بالهـاء، (ولا عَدُفاً) بالفتح (ويُحرَّكُ ،ولا عُدافاً كُغُراب): أى (شَيْئاً) اقْتَصَرَ الجَوْهرِيُّ على الأُولَى والثالثة والخامسة ، وفي العُباب: قال أبو عَمْرو: كُنْتُ عنـد العُباب: قال أبو عَمْرو: كُنْتُ عنـد يزيد بنِ مَزْيَد الشَّيْبانِيّ ، فأَنْشَدْتُه بيت قيس بنِ زُهَيْد.

ومُجَنَّباتِ مايَذُقْنَ عَنْدُوفَ فَ فَ وَ فَ فَ وَ مَجَنَّباتِ مايَذُقْنَ بالمُهَرَاتِ والأَّهْ ارِ (٢) يَقْدُ فَنَ بالمُهَرَاتِ والأَّهْ ابا عَمْرٍ و ، فقالَ لَى يَزِيدُ : صَحَفْتَ يا أَبا عَمْرٍ و ، إنّما هي عَدُوفَةٌ ، بالدّالِ المُهْمَلةِ ، قالَ : فقلتُ له : لم أُصَحِّفْ أَنَا ولا أَنْتَ ، فقلتُ له : لم أُصَحِّفْ أَنَا ولا أَنْتَ ،

<sup>(</sup>١) السن .

<sup>(</sup>١) السان.

 <sup>(</sup>۲) اللسان، ومادة (مهر) والتكملة والعباب
وفي المقاييس ٢٤٥/٤ وإصلاح المنطق ٣٩٠
 « عَدُوفاً » ·

تقولُ رَبِيعةُ هٰذَا الحرْفَ بِالذَّالِ المُعْجَمةِ ، وسائِرُ العَربِ بِالدَّالِ المُهْمَلةِ فَصَالَ الصَّاعَانيُّ : هُكذَا نسَبَ أَبُوعَمْ وهَذَا الصَاعَانيُّ : هُكذَا نسَبَ أَبُوعَمْ وهَذَا السَبَ أَبُوعَمْ وهَذَا البَيتَ إِلَى قَيْسِ بِنِ زُهيرٍ ، وإنَّمَا هُو للرَّبِيعِ بِنِ زِيادِ العَبْسِيِّ .

(و) يُقال: باتت (دَابَّةُ بلا عَدُوف): أَى (بلاعَلَف) هٰذه لُغَةُ مُضَرَ، نقَله الجَوْهريُّ .

(والعِدْفَةُ ؛ بالكَسْرِ : مابَيْنِ العَشَـرَةِ إِلَى الخَمْسِينَ) وخَصَّصهُ الأَزْهَرِيُّ (١) والجَوْهرِيُّ ، فقال : (من الرِّجالِ) وعَمَّ (٢) به كُراعٍ في الماشِية ، قال : ابنُ سِيده : ولا أَحُقُها (كالعِدْفِ ، بالكَسْرِ) .

(و) العدَفُ، (كعنَب) والدى يَظْهَرُ من عبارة (٣) اللِّسانِ أَنَّ الْعدْف والعدَف كلاهُما جَمْعانِ للعَدْفة (و) مَعْناها (: التَّجَمُّعُ) قَالَ ابنُ سِيدَه : وعندى أَنَّ المَعْنِيَّ هُنَا بالتَّجَمُّع الجَماعَةُ ؛ لأَنَّ أَلْ الجَماعَةُ ؛ لأَنَّ

التَجُّمعَ عَرَضٌ ، وإِنَّما يَكُونُ مثلُ هٰذا في الجَوَاهِرِ المَخْلُوقَةِ ، كَسِدْرَةِ وسِدَرٍ ، ورُبَّما كَانَ في المَصْنُوعِ ، وهو قَلْيِلٌ .

(و) العِدْفةُ (: القطعةُ من الشَّيْءِ ، كالعَيْدَفِ) كَحَيْدَرٍ ، نَقلَه ابنُ عَبَّادٍ ، قال: ولا أَحُقُّه .

ويُقالُ: عَدَفَ له عِدْفَة من المالِ: أَى قَطَعَ له قِطْعةً منه .

(و) العِدْفَةُ : (الصَّدْرَةُ) عن ابنِ عَبَّادٍ.

(و) العِدْفَةُ (كالصَّنفةِ من الثَّوْبِ) نقله الجوهريُّ ، وفي اللَّسانِ : يقال : ماعليه عِدْفَةٌ : أي خِرْقَةٌ ، لغة مَرْغُوبٌ عَنْها .

(و) العِدْفَةُ (: أَصْلُ الشَّجَــرَةِ الذَّاهِبُ فَي الأَرْضِ، وَيُحَرَّكُ) وهذه عن الذَّاهِبُ فَي الأَرْضِ، وَيُحَرَّكُ) وهذه عن ابنِ الأَعْرابِيِّ (ج: كعنب) هذا على القوْلِ الأَوَّل (ويُحَرَّكُ) هذا على قـولِ ابنِ الأَعرابِيِّ، وأَنشَــدَ للطِّرِمَّاح:

حَمَّالُ أَثْقَالِ دِياتِ الثَّامَى عن عِدَفِ الأَصْلِ وكُرَّامِها (١)

<sup>(</sup>۱) الذي خصصه هو الجوهري وحده ، وانظر التهذيب ۲ /۲۲ .

 <sup>(</sup>۲) عبارة اللسان : « قال ابن سيده : وحكاه كُراع في الماشية ، ولا أَحُقُها » .

<sup>(</sup>٣) لفظ اللسان : «والعدَّفة : التَّجَمَّع ، والجمع عدَّفٌ بالكسر ، وعددَفٌ » .

<sup>(</sup>١) ديوانه (شعرطفيل والطرماح)/ ١٦٣ وضبط=

هٰكذا أَنشَدَه بالتَّحْرِيكِ ، وغيرُه يَرْوِيه بالكَسْرِ ، يقولُ : إِنَّه يَحْمِلُ لَكُمْ الخَمِلُ الحَمالاتِ والمغارِم عن أقاصِي الأَصلِ ، فكيفَ عن مُعْظَمِه ، يعنِي به يزيد بن المُهَلَّبِ .

(و) قال العُزَيْزِيُّ : (ماتَعَدَّفْتُ اليومُ) : أَى (ماذُقْتُ قَلِيلاً فَضْلاً عن كَثِيرٍ).

(و) فى التَّكْمِلَةِ : (عَــدْفاءُ : ع) (١) [] ومما يُسْــتَدركُ عليه :

العِدَفَةُ ، بكسرٍ ففتح : كالصَّنِفةِ من النَّوْبِ ، لغةٌ في العِدْفَةِ ، بالكسرِ . واعْتَدَفَ النَّوْبَ : أَخَذَ منه عِدْفَةً .

واعْتَدَفَ العِــدْفَةَ : أَخذَها .

وعِدْفُ كُلِّ شَيْءٍ ، بالكَسْرِ : أَصْلُه .

وعُدَاف، كغُراب: واد في ديــــارِ الأَزْدِ بالسَّراة، وقِيلُ : جَبَلُ .

#### [عذف] \*

(العذُوفُ) كَصَبُورٍ (: العَدُوفُ فَى لَخَاتِه) قاله ابنُ دُرَيْدٌ، وهو مايَتَقَوَّتُه الإِنْسانُ والدَّابَّةُ (والذَّالُ) المُعجَمةُ (لسائِرِ (لُغَةُ رَبِيعَةَ، وبالمُهْمَلة) لغةٌ (لسائِرِ العَرَبِ) كما تقَددٌم ذَلِك عن أَبِسى عَمْدرِو الشَّبْانِيّ.

(وعَذَفَ يَعْذِفُ) عُنُوفًا : (أَكُلَ) .

(و) يُقال: (سَمُّ عُذافُ، كغُرابِ) : أَى (قاتلُّ) مَقْلُوبٌ من ذعـافٍ ، حَكاهُ يَعْقُوبُ واللِّحْيانِيُّ .

(و) قالَ ابنُ عَبَّادِ (مازِلْتُ عاذِفاً مُنْذُ اليَوْمِ): أَى (لم َّأَذُقْ شَيْتاً).

[] ومما يُسْتَدُرَكُ عليهِ:

عَــذَفَ نفسَـه ، كعَدَفَها .

وقدالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ : العُذُوفُ : السُّكُوتُ .

[عرج ف] (العُرْجُوفُ، كعُصْفُورٍ) أَهْملَــــه

فيه وفي اللسان « عيدَف » كعينَب ، وفي التكملة والعباب « .. الأصل وجُشّامِها » وهو في المقاييس ٢٤٦/٤

<sup>(</sup>١) ني معجم البلدن (عدناه) : اسم موضع في قول بعضهم : • ظَــــَــَــُ بعـَــدُ فاءَ بيــــوم ذري وَهـَـجُ •

الجَوْهِرِيُّ وصاحبُ اللَّسانِ ، وقال ابنَ عَبَّادِ: هي (النَّاقَةُ الشَّدِيدَةُ الضَّخْمَةُ) كَالْغُرْجُومِ ، نقله الصَّاغانِيُّ.

#### [عرصف] 🖁

(عِرْصافُ الإكاف، بالكسر، وعُرْصَافُ الإكاف، بالكسر، وعُرْصُوفُه، وعُصْفُورُه) أَيضًا: قطْعَة (خَشَبَة مَشْدُودَة بَيْنَ الحِنْوَيْنِ المُقَدَّمَيْنِ) نقله الجَوْهَرِيُّ .

(أو العرْصافُ: السَّوْطُ) يُسَوَّى (من العَقَبِ) كالعرْفاصِ، نَقَله الأَزهرِيُّ (العَقَبِ (العَقَبِ اللَّيْثُ: العرْصافُ (العَقبِ المُسْتطِيلُ) وأكثر مايُقالُ ذلك لعَقبِ الجَنْبَيْنِ والمَتْنَيْنِ (أو): هُوَ (خُصْلَةً مِن العَقبِ والقِلْ أَيْثَ يُشَلَّ بِهَا أَعْلَى من العَقبِ والقِلْ أَيْشَلَّ بِهَا أَعْلَى من العَقبِ والقِلْ أَيْشَلَّ بِهَا أَعْلَى مَن العَقبِ والقِلْ أَيْشَلَّ بِهَا أَعْلَى مَن العَقبِ والقِلْ أَيْشَلَّ بِهَا أَعْلَى مَن العَقبِ والقِلْ أَيْشَلَهُ بِهَا أَعْلَى مَن العَقبِ والقِلْ أَيْسَلَّ بِهَا أَعْلَى مَن العَقبِ والقِلْ أَيْسَانُ بِهَا أَعْلَى اللَّهِ العَرْفاصِ أَيْقَلَهُ ابنُ دُرَيْدَ (١)

(۱) في مطبوع التاج « على قبة يشد بها الهودج » والتصحيح عن ابن دريد في الجمهرة ٣٨٧/٣ ولفظه « وتسمى الخصلة من العقب التي يشد بها أعلى قبت الهود ج عرفاصاً » ففي كلام المصنف قصور ، وفي اللسان : الخصلة من العقب التي يشد بها على تُقبت الهودج » وصوابه « أعلى قبة » ليوافق لفظ ابن دريد .

(و) في الصّحاح : العرْصاف: واحدُ (العَراصِيف من الرَّحْل) وهي (أَرْبَعَةُ أَوْتاد يَجْمَعْنَ بَيْنَ رُؤوسِ أَحْناءِ القَتَبِ ، في رَأْس كُلِّحِنْوٍ وَتدانِ مشْدُودَانِ بعقبٍ ) أَو بجُلُودِ الإِبِلِ ، وفيه الظَّلِفات.

(أو) هِي: (الخَشَبَتَانِ اللَّتَانِ تُشَدَّانِ بَشُدَّانِ بَشُدَّانِ بَشُدَّانِ بَشُدَّانِ بَشُدَّانِ بَيْنَ واسِطِ الرَّحْلِ وآخِرَتْهِ يَمِينَاً وشِمَالاً) قاله الأَصْمَعيُّ .

(و) العَراصِيفُ (من سَنامِ البَعِيرِ: أَطْرافُ سَناسِنِ ظَهْرِه) نَقَله ابنُ عَبَّادٍ.

وفى اللَّسانِ: العَراصِيفُ: ما عَلَسَى السَّناسِنِ كَالعَصافِيرِ، قالَ ابنُ سِيدَه: وأَرَى العَرافِيصَ فيه لُغَـةً.

(و) العراصيف (من الخُرْطُ وم : عظامٌ تَنْثَنِي فِ الْخَيْشُوم ) نَقَله ابنُ عَبَّادٍ. (والعُرْصُوفان : عُودانِ) قد (أَدْخِلا في دُجْرَي الفَدّان ) لَيُفْرَقا (١) ، والدَّجْرُ : الخَشَبَةُ التي تُشَدُّ عليها حَدِيدَةُ الفَدّانِ .

(وعَرْصَفَه :جَذَّبَه )كما فِي اللِّسانِ ، زادَ اللَّيْثُ: (فشَقَّهُ مُسْتَطْيلًا) .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ﴿ لِيعْزِفًا ﴾ و التصحيح عن العباب .

(والعَرْصَفُ) كَجَعْفَرٍ (: نَبْتُ ، يُونانِيَّتُهُ كمافيطوس) وبه اشْتَهَر عندَ الأَّطِبَاءِ ، قالُوا: (إِذَا شُرِبَ مِنْ وَرَقِهِ بِمَاءِ العَسَلِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَبْسِراً عَرْقَ النَّسَا ، وسَبْعَةَ أَيَّامٍ أَبْسِراً اليَرَقانَ) وفي قُوله: «عَرْقَ النَّسَا » البَحْثُ الدى قُوله: «عَرْقَ النَّسَا » البَحْثُ الدى سيأتى للمُصَنِّف .

#### [عرف] \*

(عَرَفَه يَعْرِفُه مَعْرِفَةً ، وعِرْفاناً ، وعِرْفَةً بالكسرِ) فيهما (وعِرِفاناً ، بكسرتَيْنِ مُشَدَّدَةَ الفاءِ: عَلِمَه) واقتصر الجوهرِئُ على الأُولَيْنِ ،قال ابنُ سيده: وينْفَصِلان بتَحْدِيدِ لايليقُ بهذا المَكانِ .

وقال الرّاغبُ: المَعْرِفةُ والعِرْفانُ: إِذْراكُ الشيءِ بَتَفَكُّرٍ وتَدَبَّرٍ لأَثْرِهِ، فهي إِذْراكُ الشيءِ بَتَفَكَّرٍ وتَدَبَّرٍ لأَثْرِهِ، فهي أخصُ من العلم، ويُضَادُه الإِنكارُ، ويُقال: فلانٌ يعرِفُ الله ورَسُولَه، ولا يُقال: يَعْلمُ الله مَتَعَدِّياً إِلَى مفعولٍ واحد لما كانَ مَعرِفَةُ البَشرِ للهِ تعالَى هو تَدبُّرُ لما كانَ مَعرِفَةُ البَشرِ للهِ تعالَى هو تَدبُّرُ لما كانَ مَعرِفَةُ البَشرِ للهِ تعالَى هو تَدبُّرُ يَعْرِفُ كَذا، ولا يُقالُ: يَعْرِفُ كَذا، ولا يُقالُ في العِلْمِ

القاصر المُتَوَصَّلِ إليه بتَفكُّرٍ ، وأَصْلُه من عَرَفْتُهُ ، أَى : أَصَبْتُ عَرْفَه ، أَى من عَرَفْتُه ، أَى دائِحَتَه ، أَو من أَصَبْتُ عَرْفَه : أَى خَدَّهُ (الْحَتَه ، أَو من أَصَبْتُ عَرْفَه : أَى خَدَّه (فَهو عارِفُ ، وعَريفُ ، وعَرُوفَةٌ ) يَعْرِفُ الأُمورَ ، ولا يُنْكِرُ أَحَداً رآه مر ّةً ، والها على عَروفة للمبالغة ، قال طَرِيفُ (۱) ابنُ مالك :

أَوَ كُلَما وَرَدَتْ عُكاظَ قبِيلَــةُ بَوَسَمُ ؟ (٢) بَعَثُوا إِلَى عَـرِيفَهُم يَتَوَسَّمُ ؟ (٢)

أَى : عارِفَهم ، قالَ سِيَبَوْيه : هو فَعِيل بمَعْنى فاعِلٍ ، كَقُولِهم : ضَرِيبُ قِداح .

(و) عَرَفَ (الفَرَسَ عَرْفاً ، بالفتح ) وذِكْرُ الفتح مُسْتَدْرَكُ : (جَزَّ عُـرْفَه ) يقال : هو يَعْرِفُ الخيلَ : إذا كانَ يَجُزُ الْحَدافَها ، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ والجَوْهَرِيُّ وابنُ القَطّاع .

(و) عَرَف (بذَنْبِه ، و) كَذَا عَرَفَ (لَهُ): إِذَا (أَقَــرَّ) بِه ، وأَنْشَدَ ثَعْلَبٌ:

<sup>(</sup>۱) في اللبان سبى الشاعر طريف بن عمرو ، ومثله في هامش الصحاح عن بعض نسخه ، وفي العباب والحمهمة ٢ ٢ ٢ ٢٨ طريف بن تميم العارى ، وسيأتي له في هذه المادة شاهد آخر من البحر والروى .

 <sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والعباب والجمهرة ۲۸۱/۲ وهسو من شواهد سيبويه في الكتاب ۲/۳۷۸ وهو مطلسع أبيات خمسة في الأصمعيات ۲۲۷.

عَـرَفَ الحِسانُ لها غُلَيِّمَ الْمَّـرِابِ في إِتْبِ (١) تَسْعَى مع الأَتْـرابِ في إِتْبِ (١)

وقال أعرابي : مَا أَعْرِفُ الأَحَــدِ يَصْرَعُنِي : أَى لا أُقِـرُ بِهِ .

(و) عَرَفَ (فُلاناً: جازاه ، وَقَسراً الكسائي ) قولَه عن وجَل : ﴿ وَإِذْ أَسَر النّبِي الله بَعْضِ أَزُوْاجِهِ حَدِيثاً فَلَمّا نَبّ الله بَعْضِ أَزُوْاجِهِ حَدِيثاً فَلَمّا نَبّ الله عَلَيْهِ (عَسرفَ نَبّ الله عَلَيْهِ (عَسرفَ بَعْضِ ﴾ (٢): (أَى بَعْضَ ﴾ (٢): (أَى بَعْضِ ﴾ (٢): (أَى بَعْضِ أَلَهُ تَعالَى عَنْها بَعْضِ مَافَعَلَت ) قالَ الفَراّء : مِن قَسرأ ببعضِ مافَعَلَت ) قالَ الفَراّء : مِن قَسرأ «عَرَّفَ » بالتشديد ، فمعناه أَنّه عَرَّف » بالتشديد ، فمعناه أَنّه عَرَّف عَنْ ومن قَسرأ بالتَّفْفيف ، أَرادَ غَضِبَ من ومن قَسرأ بالتَّفْفيف ، أَرادَ غَضِبَ من جازى عليه ، قالَ : (٣) ولعَمْرِي جَفْصَة بطلاقِها ، قالَ : (٣) ولعَمْرِي حَسَن ، قرأ بذلك أَبوعَبْدِالرَّحْمَنِ السَّلَمِي . حَسَن ، قرأ بذلك أَبوعَبْدِالرَّحْمَنِ السَّلَمِي .

(أَو مَعْنَاهُ: أَقَـرُ أَبِهَعْضِهُ وأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ ، ومنه) قولُهم: (أَنَا أَعْرِفُ للمُحْسِنُ والمُسِيء: أَى لايَخْفَى على ذَلكَ ولا مُقَابَلَتُه بما يُوافِقُه) وفي حـديث

عَوْفِ بِن مَالِكِ : (التَّرُدُّنَّهُ أُولاَّعَرِّفَا كَهُ الله عليه وسلَّم ) عند رسُول الله صلى الله عليه وسلَّم ) أَى لأَجازِينَكُ بِهَا حَتَّى تَعْرِف (١) سُوء صنيعك ، وهي كلمة تُقالُ عندالتَّهْدِيد والوَعِيد ، وقالَ الأَزْهَرِي : قَرَأُ الكِسائِي والأَعْمَشُ عِن أَبِي بَكْرٍ عِن عاصِمِ والأَعْمَشُ عِن أَبِي بَكْرٍ عِن عاصِمِ (والأَعْمَشُ عِن أَبِي بَكْرٍ عِن عاصِمِ (والأَعْمَشُ عِن أَبِي بَكْرٍ عِن عاصِمِ والأَعْمَشُ عِن أَبِي بَكْرٍ عِن عاصِمِ والأَعْمَشُ عِن أَبِي بَكْرٍ عِن عاصِمِ والنَّعْمَشُ و أَبِي بَكْرٍ عِن عاصِمِ والنَّ كَثيرِ وأَبُو عَمْرٍ وابِمَن عَمْرِ وابِمِن عَمْرٍ وابِمِن عَمْرٍ وابِمِن عَمْرٍ وابِمِن عامِمِ التَّسْدِيد .

(والعَرْفُ: الرِّيحُ طَيِّبةً) كَانَتُ (أَو مُنْتِنةً) يُقال : مَا أَطْيَبَ عَرْفَه ! كَمَا فَيْ الصَّحَاحِ ، وأَنشَدَ ابنُ سِيدَه : فَى الصَّحَاحِ ، وأَنشَدَ ابنُ سِيدَه : ثَناءً كَعَرُفِ الطِّيبِ يُهْدَى لأَهْلِه وَلَيْسَ له إلا بَنِي خالِدٍ أَهْلُ (٢) وقال البُريْقُ (٣) الهُذَلِينَ فَى النَّتْنِ : وقال البُريْقُ (٣) الهُذَلِينَ فَى النَّتْنِ : فَلَا عَرْفِكُ ذَى الصَّمَا خِ كَمَا فَلَعَمْرُ عَرْفِكِ ذَى الصَّمَا خِ كَمَا عَصَبَ السَّفَادُ بِغَضْبة اللَّهُمِ (٤) عَصَبَ السَّفَادُ بِغَضْبة اللَّهُمِ (٤)

<sup>(</sup>۱) السان،

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم ، الآية ٢

<sup>(</sup>٣) لَنْظُهُ فِي اللَّسَانُ عنه «وقد لمسترى α بـ

<sup>(</sup>١) في الأصل « يعرف » والمثبت من النهاية واللسان .

<sup>(</sup>٢) اللبان والمحكم ٢/٨٧.

<sup>(</sup>٣) ليس البيت للبريق وإنما هو للأعلم كما في شرح أشمار الهذابين ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج «عصب السفار بعَصْبَة » ومثله في اللسان، وضبط عصب مبنيــــا للمجهول ، وأنشده في (غضب) : «كمـا غَضَبَ الشفارُ » والمثبت هو روايتــه في شرح أشعار الهذليين ٣٢٤

(وأَكْثَرُ اسْتعمالِه في الطَّيِّبَةِ) ومنه الحَدِيثُ : «من فَعَلَ كَذَا وكَذَا لَم يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ » أَى : رِيحَها الطَّيِّبَةَ .

(و) فى المثل: ( « لا يَعْجَزُ مَسْكُ السَّوْءِ عن عَرْفِ السَّوْءِ ») كما فى الصِّحاحِ ، قال الصاغانيُّ: ( يُضْرَبُ للَّتْيمِ ) الذي (لا يَنْفَكُ عن قُبْحِ فِعْلِه ، شُبِّهَ بَجِلْدِ لِللَّبَاعُ فَانْتَنَ. لَمْ يَصْلُحُ لللِّباغِ ) فَنُبِذَ جانِباً ، فَأَنْتَنَ.

(والعَرْفُ: نَباتُ ، أَو الثَّمامُ ، أَو نَبْتُ لَيْسَ بِحَمْضٍ ولاعِضاهِ )من الثَّمامِ كذا في المُحيطِ واللِّسانِ .

(و) العَرْفَةُ (بهاءٍ: الرِّيحُ).

(و) العَرْفَةُ: (اسمٌ من اعْتَرَفَهُــم) اعْتِرَفَهُــم) اعْتِرافاً: إِذَا (سَأَلَهُم) عن خَبَرٍ ليُعْرِفَه، ومنه قولُ بِشْرِ بنِ أَبنى خازِمٍ:

أَسَّائِلَةٌ عُمَيْرَةُ عَن أَبِيهِا خِلالَ الجَيْشِ تَعْتَرِفُ الرِّكَابَا (١) (ويُكُسَرُ).

(و) العَرْفَةُ أَيضًا : (قُرْحَةُ تَخْرُجُ في

بَياضِ الكَفِّ) نقله الجوهريُّ عن ابنِ السِّكِّيتِ .

(و) يُقال: (عُرِف) الرَّجلُ (كَعُنِيَ عَرْفاً ، بِالفَتْحِ ) وفي بعضِ النُّسخِ عِرْفاناً بِالكسرِ ، فهو مَعْرُوفٌ: (خَرَجَتْ بَسه) تِلكَ القُرْحَةُ ، كما في الصِّحاح .

(والمَعْرُوفُ: ضِـلَّ المُنْكَرِ) قَـالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَأُمُرُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (١) وفى الحَدِيث: ﴿ صَنَـائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِـى مَصَارِعَ السَّـوءِ ﴾ .

وقال الرَّاغِبُ : المَعْرُوفُ : اسمُ لكلِّ فِعْلِ يُعْرَفُ بِالْعَقْلِ وَالشَّرْعِ حُسْنُه ، وَالْمُنْكُرُ : مَا يُنْكُرُ بِهِما ، قال تَعالى : ﴿ تَأْمُرُونَ مَا يُنْكِرٍ ﴾ (٢) بالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكِرِ ﴾ (٢) بالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكِرِ ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وَقُلْنَ قَوْ لاَ مَعْرُوفًا ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿ وقُلْنَ قَوْ لاَ مَعْرُوفًا ﴾ (٣) معرُوفُ ، لَمّا كانَ ذُلِكُ مُسْتَحْسَنًا في معرُوفُ ، لَمّا كانَ ذُلِكُ مُسْتَحْسَنًا في المُعْرُوف ﴾ (المُقول ، وبالشَّرْعِ نَحو : ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقَيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالمَعْرُوف ﴾ (المُقلَقاتِ إِمَا عُبَالمَعْرُوف ﴾ (اللهُ وقولُه :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۶ واللسان والصحاح والعبساب والأساس، والرواية: «.. خلال الرَّكْب»

<sup>(</sup>١) سورة لقإن ، الآيسة ١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمر ان ، الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) سُورَة الأحسرُ اب ، الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية ٢.

<sup>(</sup>ه) سُورة البقـــرة ، الآية ٢٤١ .

بالاقتصاد، والإحسان، وقولُه ﴿ قَوْلُ مَعْرُوفَ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مَن صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذَى ﴾ (١) أَى : رَدُّ بالجَمِيلِ ودُعاءٌ خيرٌ من صَدَقة مكذا .

(وَمَغْرُوفٌ: فَرَسُ سَلَمَةً) بِن هَنْكُ (الغاضِرِيِّ) مِن بَنِي أَسَدٍ، وفيه يَقُولُ:

أَكَفِّىءُ مَعْـرُوفاً عليهِـم كَأَنَّـه إِلَّاسِنَّةِ أَحْرَدُ<sup>(٢)</sup>

(و) مَعْرُوفُ (بنُ سُوَيْد) الجُدَامِيُّ: أبو سَلَمَةَ البَصْرِئُّ، رَوَى له أَبو دَاوُدَ والنَّسائيُّ.

(و) مَعْرُوفُ (بنُ خَرَّبُوذَ) الْمَكِّيُّ:
(مُحَكِّنَانِ) وقد تَقَدَّم ضبط خَرَّبُوذَ
في موضعه ، قال الحافظ بن حَجَرٍ :
تابعي صغير ، وليس له في البخاري عير موضع واحد ، وفي كتاب النَّقات غير موضع واحد ، وفي كتاب النَّقات لابن حبّان ، يَرْوِي عن أَبِي الطُّفَيْلِ ، قال : وكانَ ابنُ عُيَيْنَة يقول : هو مَعْرُوفُ ابنُ مُشْكَانَ ، رَوَى عنه ابنُ المُباركِ ، ومَرْوانُ بنُ معاوية الفَرارِيُّ .

(و) أبو مخفُوظ مَعْرُوفُ (بنُ فَيْرُوزَانَ الكَرْخِيُّ) قَدَّسَ الله رُوحَه من أَجَلَّهِ الأَولِياءِ، و (قَبْرُه التَّرْياقُ المُجَرَّبُ ببغُدادَ) لقضاء الحاجات ، قال قالصّاغانيُّ: عَرَضَتْ لِي حاجَةُ الْمَعْرَةُ وستِّمائة ، فأتيتُ قَبْرُهُ ، وذكرت له حاجَتِي ، كما تُذْكُرُ للأَّحْياءِ مُعْنَقِداً له حاجَتِي ، كما تُذْكُرُ للأَّحْياءِ مُعْنَقِداً أَنَّ أَوْلِياءَ الله لايمُوتُونَ ، ولكنْ يُنْقَلُون له حاجَةً قَبْلَ أَنْ أَصلَ إِلَى مَسْكَنى .

قلتُ: وفاتَه مِمَّن السَّه مَعْرُوفُ جماعَةً من المُحَدِّثِينَ منهم:

<sup>(</sup>١) سورة البقــــرة ، الآية ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) السان وأنساب الميسل / ٣٩.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « سنة ه ٣ » والتصحيح من غاية النهاية في طبقات القراء ٢ /٣٠٣ وذكر مولده سنة ٠٠٠

<sup>(</sup>٤) في طبقات القراء حكى ابن الحزرى أنسه يقال: مُشْكان، ومُسْكان بشين، معجمة، وسين مهملة.

 <sup>(</sup>١) زيادة عن العباب وفه النص .

مَعْرُوفُ بنُ مَحَمَّد أَبو المَشْهُورِ عن أَبِي سَعِيد بنِ الأَعْرابِيّ، ومَعْرُوفُ بنُ أَبِي مَعْرُوفُ (١) البَلْخِيّ، ومَعْرُوفُ بنُ هُذَيْلِ الغَسَّانِيُّ، ومَعْرُوفُ بنُ سُهَيْلِ: مُحَدِّثُونَ، وهَوَّلاءِقد تُكُلِّمَ فيهِم.

ومَعْرُونُ الأَزْدِيُّ الخَياط ، أَبُو الخَطابِ مَوْلَى بنِسِى أُمَيَّةٍ ، ومَعْرُونُ بنُ بَشِيرٍ أَبُو أَسْماء ، وهُوُلاء من ثِقاتِ التَّابِعِينَ.

(و) مَعْرُوفَةُ (بهاءِ: فَرَسُ الزَّبَيْسِ ابنِ العَوَّامِ) القُرَشِيِّ الأَسَدِيّ، هكذا في ابنِ العَوَّامِ) القُرَشِيِّ الأَسَدِيّ، هكذا في سائِرِ النَّسَخِ، وهو غَلَطُّ، والصوابُ أَنَّ اسمَ فَرسِه مَعْرُوف بغير هاءِ، وهي التي شَهِدَ عليها حُنَيْناً، ومثله في اللِّسان والعُبابِ، وأَنْسَدَ الصّاغانِيُّ ليَحْيَى ابن عُرُوةَ بنِ الزَّبَيْرِ:

أَبُّ لِي آيِي الخَسْفِ قَدْ تَعْلَمُ ونَه وصاحِبُ مَعْرُوفِ سِمامُ الكَتاثِبِ (٢) وقد تَقَدمٌ ذلك في " خ س ف». (ويَوْمُ عَرَفَةَ : التاسِعُ من ذِي الحِجَّةِ)

تَقُول: هٰذا يَوْمُ عَرَفَةَ غيرَ مُنَـوَّنِ ، ولا تَدْخُلُـه الأَلِفُ واللّامُ ، كمـاً فى الصِّحاح ِ.

(وعَرَفاتُ : موقِفُ الحاجِّ ذٰلِكَ الْبَوْمَ ، على اثْنَىْ عَشَرَ مِيلاً من مَكَّةَ ) على ماحَقَّقَه المُتَكَلِّمُونَ على أسماء على ماحَقَّقه المُتكلِّمُونَ على أسماء المَواضع ، (وغَلِطَ الجَوْهَرِيُّ فقالَ : موضعُ بمنىً ) وكذا قوْلُ غيرِه : موضعُ بمكَّةَ ، وإن أريدَ بذلك قُرْبَ مِنى وَمَكَّة فلا غَلَطَ البَّ فارس : أَنَّا فلا غَلَطَ البَّ فارس : أَنَّا فلا غَلَطَ السَّلَامُ عَرفاتُ فقالَ قَومٌ : (سُمَّيَتُ ) بذلك عَرفاتُ اللَّانَ آدَمَ وحَواءَ ) عليهما السَّلَامُ (لَا تَعارفا بها) بعد نُزُولِهما من الجَنَّة .

[ (أو لقَوْل جِبْرِيلَ لإِبْراهِيمَ عليهما السَّلامُ ، لمَّا عَلَّمَه المَناسِكَ ) وأراهُ المَشاهِدَ ( : أَعَرَفْت ) ؟ أَعَرَفْت ؟ (قالَ : عَـرَفْتُ ) عَـرَفْتُ .

(أَو لأَنَّها مُقدَّسَةٌ مُعَظَّمَةٌ ، كأَنَّها عُـرٌفَتْ ؛ أَى طُيِّبَتْ ) .

وقِيلَ: لأَنَّ الناسَ يَتَعارَفُونَ بهـا . زادَ الرَّاغِبُ: وقيل: لِتعَرُّفِ العبـادِ فيها إِلى الله تَعالَى بالعباداتِ والأَدْعِيَةِ.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التابع « آبسى المسروف » و المثبت مسسن ميز ان الاعتدال ٤ /١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) العباب، وتقدم في (خسف).

قَالَ الجَوْهَرِيُّ : وهو (اسمٌ في لَفْظ الجَمْع ، فلا يُجْمعُ ) كَأُنَّهُم جَعَلُوا كُلُّ جُــزْءِ منها عَــرَفَة ، ونقَلَ الجَوْهرِئُّ عن الفَرَّاءِ أَنَّه قالَ: لا واحدَ له بصحَّة وهي (مَعْرِفَةٌ وإِنْ كَانَ جَمْـــعًا ؛ لأَنَّ الأَماكنَ لاتَزُولُ ، فصـــارَتْ كَالشَّيْءِ الواحد) وخالَفَ الزَّيْدينَ ، تقولُ : هُولاء عرفاتٌ حَسَنَةً ، تنصبُ النَّعْت (١) لأُنَّه نَكَـرَةٌ ، وهي (مَصْرُوفَةٌ) قَــالَ سِيبَويْهِ: والدَّلِيلُ على ذٰلِك قولُ العَرَبِ: هٰذهِ عَرَفاتٌ مُبارَكًا فيها ، وهٰذِه عَرَفاتٌ حَسَنَةً ، قال : ويَدُلُّكَ على كُونها معرفةً أَنَّكَ لاتُدْخِلُ فيها أَلفاً ولاماً ، وإنما عَرفاتٌ بمَنْزِلَةِ أَبانَيْن ، وبمنزلة جَمْع ، ولو كانت عَرَفاتٌ نَكرَةً لكَ أَنَتْ إِذَنْ عَـرَفاتٌ في غـير مَوْضـع ، وقـال الأَخْفَشُ : وإنَّمَا صُرفَتْ عَرَفَاتٌ (لأَنَّ التاء بمُنْزِلَة الياء والواو في مُسْلِمِينَ ومُسْلَمُونَ) لأَنْهُ تَذْكِيرُه، وصلار التَّنْوِينُ بمنزلة النُّون ، فلمَّا سُمِّيَ بــه تُرِكَ على حاله ، كما يُتْرَكُ مُسْلَمُون إِذَا

سُمِّىَ به على حالِه ، وكذَّلِك القسولُ في أَذْرِعاتٍ ، وعاناتٍ ، وعُرَيْتِناتٍ ، كما في الصَّحاحِ .

(والنِّسْبَةُ عَـرَفِـيٌّ) مَحَرَّكَةً .

(وزَنْفَلُ بنُ شَدّادِ العَرَفِيُّ) من أَتْباعِ التَّابِعِينَ، رَوَى عن أَبنِ أَبِسى مُلَيْكَةً (سَكَنَها فَنُسِب إليها) ذَكَرَهُ الصَّاغانِيُّ والحافظُ (١).

قال الجَوْهَرِيُّ: (وقَوْلُهمُ: نَزَلْنا عَـرَفَةَ شُـبِيهُ مُولَّدٍ) وليسَ بعـرِبيُّ مَحْـضِ .

(والعارِفُ ، والعَرُوفُ: الصَّبُورُ) يُقال: أُصِيبَ فُللانُّ فُوجِدَ عارِفاً

(والعارِفَةُ: المَعْرُوفُ، كالعُرُوفُ، كالعُرْوفُ، بالضَّمِّ ) يُقال: أَوْلاهُ عارِفَةً: أَى مَعْرُوفًا، كما فِي الصِّحاحِ (جَ: عَوارِفُ) ومنه سَمَّى السَّهْرَوَرْدِيُّ كتابه «عَوارِفُ المعارِفِ».

(و) العَرَّافُ (كشَـدَّادُ: الكاهِنُ). أَ (والطَّبِيبُ) كما هو نَصُّ الصِّحاح

<sup>(</sup>۱) هكذا في الصحاح واللسان أيضاً ، وفي هامش مطبوع التاج « قوله : تنصب النعث ، لعسل الأولى تنصب المال » .

<sup>(</sup>١) المشتبه للذهبسي / ١٥٠٩ والتبصير / ١٠٠٥ .

ومن الأُولَ الحَدِيثُ: «من أَتَى عَصرًافاً فسَالُه عَنْ شَيْءِ لم يُقْبَلُ مِنْهُ صلاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ».

ومن الثاني قولُ عُـرُوةَ بنِ حِـزام ٍ العُـذرِيِّ : العُـذرِيِّ :

هٰكذا فَصَّلَه الصّاغانيُّ ، وفي حَدِيثٍ آخَوَر: «من أَتَى عَسرّافاً أَو كاهِنساً فَقَدْ كَفَرَ بِما أَنْزِلَ على مُحَمّد رسولِ فقدْ كَفَرَ بِما أَنْزِلَ على مُحَمّد رسولِ الله صلى الله عليه وسلَّم ، قال ابسن الله صلى الله عليه وسلَّم ، أو الحازى الأنبر: العرّاف: المُنجَم ، أو الحازى الذي يَدَّعِي عِلْمَ الغَيْبِ الذي (٢) استَأْثرَ الله بعلْمِه ، وقالَ الرّاغِبُ : العَسرّاف: كالكاهِنِ ، إلاّ أنَّ العَرّاف يُخَصُّ بِمَنْ يُخْبِرُ بِالأَحْوالِ المُستَقْبَلَةِ ، والكاهِنُ يخبِرُ بِالأَحْوالِ الماضِية .

(و) عَــرَافٌ: (اسمُ ) .

(و) قالَ اللَّيْثُ: يُقالُ: (أَمْسِرُ عَارِفٌ): أَى (مَعْرُوفٌ) فَهِو فَاعِلُ عَارِفٌ): أَى (مَعْرُوفٌ) فَهُو فَاعِلُ بَمَعْنَى مَفْعُولِ، وأَنْكَسِره الأَزْهَرِيُّ، وقال: لم أَسْمَعْهُ لغيرِ اللَّيْثِ، والذي حَصَّلْناه للأَثِمَةِ: رجُلُ عارِفٌ: حَصَّلْناه للأَثِمَةِ: رجُلُ عارِفٌ: أَى صبُورٌ، قاله أَبو عُبَيْدَة وغيرُه.

(و) قالَ ابنُ الأَعرابيِّ : (عَــرِفَ) الرَّجُلُ، (كَسَمِـعَ) : إذا (أَكْثَرَ) من (الطَّيبِ) .

(والعُرْفُ، بالضمِّ : الجُــودُ) .

(و) قِيلَ : هو (اسْمُ ماتَبْذُلُه وتُعْطِيه).

(و) العُرْفُ: (مَوْجُ البَحْرِ) وهو مجازٌ.

(و) العُرْفُ (: ضِدُّ النَّكْرِ) وهٰذا قد تَقَدَّمُ له ، فهو تَكْرارٌ ، ومنه قَوْلُ النَّعْمانِ النَّعْمانِ النَّعْمانِ النَّعْمانِ المَنْدِرِ - :

أَبَى اللهُ إِلا عَــدُّلَه ووَفَــــاءَه فلاالنُّكُرُ مَعْرُوفٌ ،ولاالعُرْفُضائعُ (١)

 <sup>(</sup>١) الأول في السان والصحاح والمامهرة ٢ /٣٨٢ وهسسا
 في البيساب .

 <sup>(</sup>۲) أي مطبوع التاج « أى استأثر» وهو تحريف والتصحيح
 من السان والنهاية ، والنقـــل عنها .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « إلى الله » والتصحيح من ديوانه (٢٩/ والعباب والمقاييس ٤/٨١/ .

(و) العُرْفُ: (اسمٌ من الاعْترافِ) النّدى هو بمَعْنَى الإِقْرارِ ، (تَقُولَ لَكُ لَكُ على عَلَى الْفَوْدَ اللّهِ على الْفَترافاً) وهو على النّبو الله الجَوْهَرِئُ .

(و) العُرْفُ (: شَعْرُ عُنُقِ الفَّرَسِ)
وقيل: هو مَنْبِتُ الشَّعْرِ والرِّيشِ مَن العُنْقِ، واسْتَعْمَلَه الأَّصْمَعِيُّ فِي الإِنْسان، العُنْقِ، واسْتَعْمَلَه الأَصْمَعِيُّ فِي الإِنْسان، فقال : جاء فلانٌ مُبْرَئِلاً للشَّرِّ: أَي نافِشًا عُسرُفَه ، جَمْعُه أَعْرَافٌ وعُرُوفٌ ، قال امْسرُو القَيْسِ:

نَمُ شُّ بِأَعْرَافِ الجِيادِ أَكُفَّنَا اللهِ الْمُواءِ مُضَهَّبِ (١) إِذَا نَحْنُ قُمْنا عَنْ شِواءٍ مُضَهَّبِ (١) (ويُضَمُّ رَاوُّه) كَعُسُرٍ ، وعُسْرٍ .

(و) العُرْفُ: (ع) قالَ الحُطَيْئةُ:

أدارَ سُلَيْمَى باللَّوانِكِ فالعُــرُفِ أقامَتْ علَى الأَرُواحِ وِالدِّيَمِ الوَظُّفِ (٢)

وفى المُعْجَمِ: في دِيارِ كِلابِ به ٣)

مُلَيْحة : ماءة من أطْيَبِ المِياهِ بنَجْدٍ ، يخر جُ من صَفاً صَلْدٍ (١) .

(و) الْعُرْفُ (عَلَــمُّ)

(و) العُرْفُ: (الرَّمْلُ والمَكانُ المُرْتَفِعانِ ، ويُضَمَّ راوُّه) وفي الصِّحاح: العُرْفُ: الرَّمْلُ المُرتَفِعُ ، قالَ الكُمَيْتُ: أَلَّا مُلُ المُرتَفِعُ ، قالَ الكُمَيْتُ: أَهَاجَكَ بالعُدُولُ المَنْسِولُ وَمَا أَنْتَ والطَّلَلُ المُحُولُ؟! (٤)

وقالَ غيرُه: العُرْفُ هُنا: موضعٌ أَو جَبَلُ، (كالعُـرْفة بالضّمِّ، ج: كَصُرَد، و) جمْعُ العُرْفِ: أَعْرافٌ، مثل )أَقْفال.

(و) العُرْفُ (: ضَرْبُ من النَّخْلِ) قالَ الأَصْمَعِيُّ: في كلام أَهل البَحْرَيْنِ. وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: الأَعْرافُ: ضربُّ من النَّخْلِ، وأَنْشَد:

<sup>(</sup>۱) ديوانه /٤ ه واللسان ومادة ( ضهب ) ومادة (مشش) والصحاح والعباب والحمهرة ١ /٩٩ وتهذيب الألفاظ

<sup>(</sup>٢) ديوانه/٣٢٠ والعباب ومعجم البلدان ( الدوائك ).

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج و صلام له والمثبت من معجب م البلدان ، وغنه نقسل .

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والعباب ، ومعجم البلدان (عُرُفة) وضبطه ياقوت في البيت – ضبط قلم – كصُرد ، وزاد بعده : «قـال الليث : العُرف : ثلاثة آبار معروفة » وسيأتي لصاحب القاموس أنها ثلاثة عشر موضعا .

\* يَغْرِسُ فيها الزَّاذَ والأَعْرافَا \* \* والنَّابِجِيَّ مُسْدِفًا إِسْدافَا (١) \*

(أَو) هي : (أَوَّلُ ماتُطْعِمُ) وقِيــلَ : إِذَا بَلَغَت الإِطْعَامَ .

(أُو) هي: (نَخْلَةٌ بِالبَحْرَيْنِتُسَمَّى البَرْشُومَ) وهو بعينه الذي نَقَلَــه الأَصْمَعِيُّ وابنُ دُرَيْــدٍ .

(و) العُرْفُ: (شَجَــرُ الأُثْرُجِّ)نَقَلَهُ الجُوهَرِيُّ، كَأَنَّه لرائِحَتِه .

(و) العُرْفُ (من الرَّمْلَةِ: ظَهْــرُها المُشْرِفُ) وكذا من الجَبَلِ، وكُلِّ عالٍ.

(و) العُرُف: (جَمْعُ عَرُوفٍ) كَصَبُورٍ (للصّـــابِرِ) .

(و) العُرْفُ: (جَمْعُ العَرْفَاءِ مِن الإبِلِ والضِّباعِ) ويُقال: ناقَدَّ عَرْفَاءً: أَى مُشْرِفَةُ السَّنام، وقيلَ: ناقَةٌ عَرْفَاءً: إذا كانَتْ مذَكَرَةً تُشْبِه الجِمال، وقيلَ لها: عَرْفَاءُ لِطُولِ عُرْفِها، وأَمَّا العَرْفَاءُ من الضِّباع فسيأتي للمُصنف فيما بَعْدُ.

(و) العُرْفُ (: جَمْعُ الأَعْرَفِ مسن الخَيْلِ والحَيَّاتِ) يُقال : فَرَسَّ أَعْرَفُ : كثيرُ شَعْرِ المَعْرَفَةِ ، وكذا حَيَّةٌ أَعْرَفُ.

(و) يُقال: (طارَ القَطَاعُرْفاً)
بالضَّم: (أَى) مُتَابِعَةً (بَعْضُها خَلْفَ
بَعْضٍ، و) يُقالُ: (جاءَ القَوْمُ عُرْفاً
عُرْفاً) أَى مُتَابِعَةً (كذلك) ومنه عُرْفاً) أَى مُتَابِعَةً (كذلك) ومنه حديث كَعْبِبنِ عُجْرَةَ: «جاءُوا كأَنَّهُم حديث كَعْبِبنِ عُجْرَةَ: «جاءُوا كأَنَّهُم عُرْف » أَى يَتْبَعُ بعضُهُمْ بَعْضاً، ومنه ) قَولُه تعسالى: (قِيلَ : ومنه) قَولُه تعسالى: ﴿ (والمُرْسَلاتِ عُرْفاً) (١) ﴾ وهي المَلائكة ورفي المَلائكة أرسلت مُتَابِعَةً ، مُستعارً من عُرف الفَرسَ.

(أَو أَرادَ أَنَّهـا تُرْسَـلُ بالمَعْرُوفِ) والإِحْسانِ، وقُرِئت: عُرْفاً، وعُــرُفاً.

(وذُو العُرْف ، بالضَّمِّ : رَبِيعَةُ بنُ وائِل ذِى طَوّافِ الحَضْرَمِيُّ ) وقد تقدَّم ذكرُ أَبِيهِ فِي «طُ و ف » (من وَلَدِه الصّحابِيُّ رَبِيعَةُ بنُ عَيْدانَ بنِ رَبِيعَةَ ذِي العُرْف) الحَضْرَمِيُّ ، ويُقالُ : الكِنْدِيُّ \_ رضِي الله عنه \_ شَهِدَ فتح مِصْر ، قاله ابنُ يُونَسَ ،

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات ، الآية ١ .

وهو الذي خاصَمَ إلى النّبِسيِّ صلى اللهُ اللهُ عليه وسلَّم في أَرْضٍ ، وتقدَّم الاختلافُ في ضَبْطِ اسمِ أَبيهِ ، هلْ هو عَيْدانُ ، أو عَبْدانُ .

(و) العُرُفُ (كَعُنُّتِي: مَاءٌ لَبَنِي أَسَدٍ) من أَخْلَى المِياهِ.

(و) أيضاً: (ع) وبه فَسَّرَ عَيـــرُ الجَوْهَرِئُ قولَ الكُميْتِ السَّابِقَ

(والمُعَلَّى بنُ عُرْفانَ) بنِ سَلَمَةُ الأُسَدِى الكُوفِيُّ (بالضَّمِّ: من أَتْباعِ التَّابِعِينَ) ضَبَطَه الصّاغانِيُّ هكدا. التَّابِعِينَ) ضَبَطَه الصّاغانِيُّ هكدا. قلتُ: وهو أَخُو ابنِ أَبِي وائِلِ شَقِيقِ ابن سَلَمَةَ ، يَرْوِى عن عَمَّه ، قال يَحْيَى وأَبُو رَعْةَ والدَّارَقُطْنِيِّ: ضَعِيفٌ ، وقال البُخارِيُّ وأَبُو حاتِمٍ: مُنْكُرُ الحَدِيثِ ، وقال النَّسائِيُّ والأَزْدِيِّ: مَتْرُوكُ الحَدِيثِ ، وقال النَّسائِيُّ والأَزْدِيِّ : مَتْرُوكُ الحَدِيثِ ، وقال النَّائِيُّ والأَزْدِيِّ : مَتْرُوكُ الحَدِيثِ ، وقال النَّائِيُّ والأَزْدِيِّ : مَتْرُوكُ الحَدِيثِ ، وقال ابنُ ابنُ حِبَّان : يَرْوِي المؤضُّوعاتِ عن الأَثْباتِ ، لَايُحِلُّ الاحْتِجاجُ به ، قاله ابنُ الجَوْزِيِّ والذَّهَبِيُّ .

(و) عُرُفان ، (كجُرُبان ، وعفتان) ثم فَسَّر الوَزْنَيْنِ بقولِه : (بضَّمَّتَيْسَن

مُشَدَّدَةً، وبِكَسْرَتَيْنِ مُشَدَّدَةً) وفيه لَفَّ ونَشْرٌ مَرتَّبٌ، قال أَبُو حَنِيفَةَ (: جُنْدَبٌ ضَخْمٌ كالجَرادَة) لَه عُرْفٌ، (لايكُونُ إلا في رِمْنَةٍ ، أَو عُنْظُوانَةٍ) وقد اقْتَصَرَ على الضَّبْطِ الأُولِ . (أَو دُويْبَةٌ صَغِيرَةٌ تكونُ برملِ عالِج ) أَ (و) رِمالِ صَغِيرَةٌ تكونُ برملِ عالِج ) أَ (و) رِمالِ (الدَّمْناء) (و) قالَ ابنُ دُرَيْد: العُرُفَانُ بالضبط الأُولُ: (جَبَلٌ) أَو دُويْبَةٌ .

(و) العرِفَانِ، (بكَسْرَتَيْنِ مُشَــدَّدَةً فقط): اسمُ رَجُلٍ، وهو (صاحب الرّاعِي) الشاعرِ (الذي يَقُولُ فيه:

كَفَانِي عِرِفَانُ الكَرَى وكَفَيْتُ وَ كَفَيْتُ وَ لَكُونَ وَكَفَيْتُ وَ النَّعَاسُ مُعَانِقُهُ (١) كُلُوءَ النَّجُومِ والنَّعاسُ مُعَانِقُهُ (١) فبات يُرِيهِ عِرْسَهُ وبَناتِ وَ فَناتِ وَ فَناتِ وَ وَمَناتِ وَ فَناتِ وَ وَمَناتِ وَ فَا أَنْ وَمَناتِ وَ فَا أَنْ وَمَناتِ وَ وَمَناتِ وَمَناتِ وَ وَمِناتِ وَ وَمِناتِ وَ وَمِناتِ وَ وَمِناتِ وَ وَمِناتِ وَمُعَافِقُ وَ وَمِناتِ وَمِناتِ وَمِناتِ وَمِناتِ وَمِناتِ وَمُناتِ وَمِنْ وَمُناتِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُناتِ وَالنَّعِقُونُ وَالْمُناتِ وَالنَّاتِ وَالْمُنْ وَالْمُناتِ وَالْمُنْ وَالْمُناتِ وَالْمُنِي وَالْمُناتِ وَالِمُناتِ وَالْمُناتِ وَالْمُناتِ وَالْمُناتِ وَالْمُناتِ وَالْمِنْ وَالْمُناتِ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُناتِ وَالْمُناتِ وَالْمُناتِ وَالْمُناتِ وَالْمُناتِ وَالْمُنِي وَالْمُنَ

(و) قال ثَعْلَبُ: العِرِفَانُ هنا: الرَّجلُ (المُعْتَرِفُ بالشيء الدَّالُّ عليه) الرَّجلُ (المُعْتَرِفُ بالشيء الدَّالُّ عليه) وهذا صفةً ، وذكر سيبويه أنه لايعْرِفُه وَصْفاً (ويُضَمَّ ) مع التَّشْدِيدِ ، وهكذا رواهُ سِيبَويْه ، جَعَلَه مَنْقُولاً عَنَ اسمِ عِينٍ .

 <sup>(</sup>۱) شعر الراعی ۱۰۹ والتكملة والعباب ، وهو الشاهد
 الحامس بعد المانة من شواهد القاموس .

(وعِرْفانُ ، كَعَتْبانَ : مُغَنِّيَةٌ مَشْهُورةً) نَقَله الصَّاغانِــيُّ .

(والعُــرْفَةُ ، بالضمِّ : أَرْضُ بــارِزَةٌ مُستَطِيلَةٌ تُنْبِتُ ) .

(و) العُرْفَةُ أَيضاً: (الحَدُّ بينَ الشَّيْثَيْنِ) كَالأُرْفَةِ (ج:عُرَفُّ) كَصُرَدٍ.

(والعُرَفُ: ثَلاثَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً) فى بلاد العَرَبِ، منها: (عُرْفَةُ صَارَةً، وعُرْفَةُ القَنانِ، وعُرْفَةُ ساقٍ) وهذا يُقالُ لَسهُ: ساقُ (الفَرْوَيْنِ) وفِيهِ يَقُلُولُ الكُمَيْتُ:

رَأَيْتُ بِعُـرْفَةِ الفَـرُّوَيْسِنِ نِـاراً تُشَـبُّ ودُونِسِيَ الفَلُّوجَتِـانِ (١)

(وعُـرْفَةُ الأَمْلَحِ، وعُـرْفَةُ خَجَا، وعُـرْفَةُ خَجَا، وعُـرْفَةُ نِباط، وغيرُ ذٰلك) ويُقال: العُرَفُ في بلادٍ ثَعْلَبَةَ بنِ سَـعْد، وَهُمْ رَهْمُ الكُمَيْتِ، وفي اللِّسانِ: العُرْفَتانِ ببـلادِ بني أَسَـدِ.

(والأَعْرافُ: ضَرْبُ من النَّخْـلِ)

عن ابنِ دُرَيْد، وخَصَّـهُ الأَصْمَعِيُّ بِالبَحْرَيْنِ، وقد تَقَـدَّم شاهِــدُه،

(و) الأغراف: (سُورٌ بينَ الجَنَّهِ والنَّارِ) وبه فُسَّرَ قولُه تعالى: ﴿ ونادَى وَالنَّارِ) وبه فُسَّرَ قولُه تعالى: ﴿ ونادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ ﴾ (١) وقالَ الزَّجَّاجُ: الأَعْرَافُ: أَعالِى السُّورِ ، واخْتُلِفَ فى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ ، إِنَّقْيِلَ : هم قَوْمٌ السَّتَوَتُّ حَسَناتُهم وَسَيِّنَاتُهم ، فاحم يَستَوَتُّ حَسَناتُهم وَسَيِّنَاتُهم ، فاحم يَستَحقُوا الجَنَّة بالحَسَناتِ ، ولا النارَ بالسَّيِّنَات ، فكانُوا على الحِجابِ الدِي بالسَّيِّنَات ، فكانُوا على الحِجابِ الدِي بينَ الجَنَّة والنَّرِ ، قالَ : ويَجُوزُ أَن بينَ الجَنَّة والنَّرِ ، قالَ : ويَجُوزُ أَن يَكُونَ مَعْناه واللهُ أَعْلَمُ - : على الأَعْرَافِ يَكُونَ مَعْناه واللهُ أَعْلَمُ - : على الأَعْرَافِ يَكُونَ مَعْناه واللهُ أَعْلَمُ الجَنَّة وأَهْلِ النَّالِ ، وقيلَ : أَصْحابُ الأَعْراف : أَنْبِياء ، وقيلَ : مَلائِكَةٌ على الأَعْراف : أَنْبِياء ، وقيلَ : مَلائِكَةٌ على الأَعْراف : أَنْبِياء ، وقيلَ : مَلائِكَةٌ على ماهو مُبَيَّنُ فى كُتُب التَّفَاسِيرِ .

(و) الأَعْرافُ (من الرِّياحِ :أَعالِيها) وأُوائِلُها، وكذك من السَّحابِ والضَّبابِ، وهو مجازٌ .

(وأَعْرَافُ: نَخْلُ (٢) وهِضابٌ) وفي

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « , , و ددن الفلوجتان » وفي هامشه أنه كاللك في أصله ، و التصحيح من العباب ، والنص فيه ,

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) في نسخ القاموس المتداولة « وأعرافُ نخل : هيضابُ حُمْرٌ ... » كما صححه المصنف.

بعض النَّسَخ \_ وهوالصَّواب \_ وأَعْرافُ نَخْلُ : هضابُ (حُمْرٌ لَبَنْ سَهْلَة) هَكُذَا فَى النَّسَخ ، وهو غَلَطٌ ، صوابُه حُمْرٌ في أَرْض سَهْلَة ، كما هو نَسَصُّ المُعْجَم لِياقُوت ، وأنشد :

\* يامَنْ لَشُوْرٍ لَهِنَ طَبُوافِ \* \* أَعْيَنَ مَشَّاءً عَلَى الأَعْرَافِ (١) \* ويومُ الأَعْرافِ: مِن أَيَّامِهِمْ .

(و) قال أَبُو زِياد: في بِلادِ العَرَبِ بُلْدَانُ كَثِيرةٌ تُسَمَّى الأَعْرافُ ، منها: (أَعْسرافُ لُبُنَى ، وأَعْسرافُ غَمْسرَةَ) وغيرُهما ، وهي (مَواضِعُ) في بِسلادِ العَرَبِ ، قالَ طُفَيْلُ الغَنُوِيُّ (٢):

جلَبْنَا من الأَعْرافِ أَعْرُافِ غَمْسِرَةٍ وأَعْرافِ لُبنْىَ الْخَيْلَ مِنْ كُلِّمَجْلَبِ (٣) عِسراباً وحُسوًّا مُشْرِفاً حَجَبَاتُهُ اللهِ بَناتِ حِصانٍ قَدْ تُخَيِّرَ مُنْجِبِ (٣)

(٤) في مطبوع التاج: «مشرفا صحباتها » و هو=

بناتِ الأَغَـرُ (١) والوَجِيهِ ولاحِـنَ وأَعْـوَجَ ينْمِى نِسْبَةَ الْمُتَنْسِبِ (والعَرِيفُ، كأمير: مَنْ يُعَـرِف أَصْحابَه ، ج: عُـرَفاءً )ومنه الحديث: «فارْجِعُوا حتى يَرْفَع إلينا عُـرَفاؤُ كُم أَمْرَكُم ».

(وعَـرُفَ) الرَّجُلُ ، (ككُرُمَ وضَرَب عَـرافَةً) مصـدر الأول ، واقْتَصَـر الصَّاغَانيُّ والجَوْهَرِيُّ على البابِالأولِ ، أى : (صارَ عَرِيفًا ، و) يُقال أيضاً : عَرَفَ فلانُّ عَلَيْنا سنين ، يعْرُفُ عِرافَةً (ككَتَب كتابَةً) : إذا (عَمِلَ العِرافَة) نَقَلَـه الجَوْهِرِيُّ ،

(والعَرِيفُ: رَئِيسُ القُوْمِ )وسَيِّدُهم (سُمِّى) به؛ (لأَنَّه عُـرِفَ بذَلِكَ) أَو لمعْرِفَتِه بسِياسةِ القَـوْمِ .

(أَو النَّقِيبُ، وهو دُونَ الرَّئِيسِ) وهو دُونَ الرَّئِيسِ) وفي الحَدِيث: «العِرافَةُ حِتْ ،والعَرَفاءُ في النَّارِ » وقال ابنُ الأَّثِيرِ: العُرَفاءُ

<sup>(</sup>١) معجم البلدان : ( الأعسسراف ) .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه /۷ و ۸ وروايت بتقديم الثالث هنا على الثاني والمثبت موافق لمجم البلدان ( الأعراف ) دواية وترتيباً .

<sup>(</sup>۳) فیالدیوان (جنبنا) قال: ویروی «جَلَبُنا .. ... یابُعنْد مَجَلَبِ » ویروی ا مجنب »

<sup>=</sup> تحریف، وفی دیوانه : « وِراداً وحُسوًا مُشْرِفُ حَجَبَاتُها ... قد تُعولِم ... (۱) فی الدیوان « بنات الغُراب .. تَنْمی ...»

جمعُ عَرِيف، وهو القَيِّمُ بأمور القبيلةِ أَمُورَهُم، وَالجَماعة من الناس، يلي أَمُورَهُم، ويَتَعَرَّفُ الأَمِيرُ منهُ أَحْوالَهُم، فَعِيلُ ويَتَعَرَّفُ الأَمِيرُ منهُ أَحْوالَهُم، فَعِيلُ بمعنى فاعلٍ، وقولُه: «العِرافَةُ حَقُّ »: أى فِيها مَصْلَحَةُ للناس، ورفقُ فى أمورِهم وأحوالِهم، وقولُه: «والعُرَفاءُ أمورِهم وأحوالِهم، وقولُه: «والعُرَفاءُ فى النارِه، تحديرُ من التَّعَرَّضِ فى النارِه، إلى اللهِ المُعْنى ذلك من الفينة ؛ لها في ذلك من الفينة ؛ في النابِ إذا لَمْ يَقُمْ بحقه أَيْم، واستحق العُقُوبة ، ومنه حديث طاوس: «أنَّه المُقَوبة ، ومنه حديث طاوس: «أنَّه الناسِ: «أَهْلُ القُرآنِ عُرَفاءُ أَهْلِ الجَنَّة ؟ فقالَ: «وَسَاؤُهم» وقال عَلْقَمَةُ بنُ عَبْدَةً:

بل كُلُّ حَىًّ وإِنْ عَزُّوا وإِنْ كَرُمُوا عَرِيفُهم بِأَثَافِي الشَّرِّ مَرْجُومُ (١)

(وعَرِيفُ بنُ سَرِيعٍ ، وابنُ مازِنِ : تابِعِيانِ) أما الأولُ فإنه مضرِيًّ يَرْوِى عنْ عبد اللهِ بنِ عَمْرٍ و وعنه تَوْبَةُ بَسنُ نَمِيرٍ ، ذكرهُ ابنُ حِبّانِ في الثقاتِ ، وأما الثانِي ، فإنه حَكَى عن علييً

ابن عاصِم (١) ، قاله الحافِظُ .

(و) عَرِيفُ (بنُ جُشَمَ : شـاعِــرُّ فارِسٌ) وهو من أَجدادِ دُرَيْدِ بنِ الصَّــمَّةِ وغيرِه من الجُشَمِيِّينَ .

(وابنُ العَرِيفِ: أَبُو القاسِمِ الحُسَيْنُ ابنُ الوَلِيدِ) القُرطُبِيُّ (الأَنْدَلُسِيُّ: نَحُوِيُّ (٢) شاعِدُ).

وفاته: أبو العباس بن العريف: مَعْرُوف ، نقله الحافظ . قلت: وهو مَعْرُوف ، نقله الحافظ . قلت: وهو أبو العباس أحمد بن مُحمد بن مُوسَى ابن عَطاء الله الصّنهاجي الطّنجي نزيل المَويَّة ، والمُتوفَّى بمرّا كُش سنة ٣٦٥ المَويَّة ، والمُتوفَّى بمرّا كُش سنة ٢٦٥ أبحد عن أبي بكر عبد الباقي بن مُحمد ابن برمُحمد ابن برمُعد أبي الأنصاري ، تلميذ أبي عَمْرُو الطَّلَمَنْ كِيّ ، وعنه مُحْيِي الدّيسنِ ابن العَربي ، وغَيْرُه ، كما ذكرناه في المرسالينا: « إنحاف الأصفياء بسُلك الأولياء » .

<sup>(</sup>۱) ديوانه في (مجموع الدواوين الحسة / ۱۳۰) والرواية و بل كل قسوم . . . . والسان ، والحمهرة ۲۸۱/۳ . والمفردات ، والمفضليات ۲۰۱

<sup>(</sup>١) الذي في المشتبه ١٥٦ والتبصير ١٤٤ « حكى عنـــه على بن عــــاصم ۽ .

 <sup>(</sup>٢) ثوثي سنة ٣٦٧ و انظر ترجمته في بنية الوعاة ١ / ٢٤٠ و أورد له السيوطى في الأشباه والنظائر (٥ / ٢٢٧)
 مسألة من وضعه بلغت تخريجات إعرابها الألوف .

<sup>(</sup>٣) الضبط من المشتبه الذهبسي / ١٢١ .

(وكَزُبَيْرٍ): عُرَيْفُ (بنُ دِرْهَامٍ) أَبُوهُرَيْرةَ الكُوفِيُّ عن الشَّعْبِيِّ .

(و) عُرَيْفُ (بنُ إِبْراهِيمَ) يُـــرْوِى حَدِيثَه يَعْقُوبُ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ .

(و) عُرَيْفُ (بنُ مُدْرِكِ) وغيرُ هُـوُلاءِ: (مُحَدِّثُونَ) .

والحارِثُ بنُ مالِكِ بنِ قَيْسِ بن بن عُرَيْفٍ: صَحابِيُّ، لم أَجِدْ ذِكْره في المَعاجِمِ.

(وعُرَيْفُ بنُ آبَدَ) كَأَحْمَـدَ ( في نَسِبِ حَضْرَمَوْتَ) من اليَمَنِ .

(و) فِي الصِّحاحِ : العِرْفُ ، بِالكَسرِ ، من قَوْلهِم : (ماعَرَفَ عِرْفِي إِلاَّ بِأَخَرَةٍ : أَى ماعَرَفَنِسِي إِلاَّ أَخِيراً).

(والعِرْفَةُ ، بالكس : المَعْرِفَةُ) وهذا تقدم ذكره في أولِ المادة ، عند سرْدِه مصادِرَ عَرفَ .

(و) قال ابنُ الأَعرابِيِّ: (العرْفُ بالكسرِ: الصَّبْرُ) وأَنشَد لأَبِي دَهْبَلِ الجُمَحِيِّ:

قُلُ لاَبْنِ قَيْسِ أَحِى الرُّقَيِّاتِ
مَا أَحْسَنَ العِرْفَ فَى المُصِيبَاتِ (١)
(وقد عَرَفَ للأَّمْرِ يعْرِفُ) من حَدِّ ضَرَبَ، (واعْتَرَفَ) أَيْ: صَّبَرَ، قال

فياقَلْبُ صَـبْراً واعْترافاً لِما تَرَى وياحُبُها قع بالَّذِي أَنْتَ واقِع (٢)

قَيْسُ بنُ ذَرِيحٍ:

(والمَعْرَفَةُ ، كَمَرْحَلَة : مَوْضِعَ العُرْفِ مِن الفَرَسِ) من الناصِيَة إلى المِنْسَجِ ، وقيلَ : هو اللَّصَحُمُ الَّذِي يَنْبُتُ عَلَيه العُرْفُ .

(والأَعْرِفُ) من الأَشياءِ: (مالــــهُ عُــرْفُ) قــالَ:

\* عَنْجَ رِدُ تَحْلِفُ حِينَ أَخْلِفُ \* \* كَمِثْلِشَيْطَانِ الحَماطِ أَعْرَفُ \* (٣)

(والعَـرْفَاءُ: الضَّبُـعُ ، لكَثْرَةَ شَـعْرِ رَقَبَتِها) وقِيلَ: لطُولِ عُرْفِها ، وأَنشــدَ ابنُ بَرِّيٍّ للشَّنْفَرَى:

<sup>(</sup>١) المسان وفي التكملة والعباب والأساس ومعجم البلدان (عرفات) من غير عـــزو

<sup>(</sup>٢) ديوانه (قيس ولبي) ١٠٦ وتخريجه فيه، واللسان .

<sup>(</sup>٣) اللسان مادة (عنجرد) ومادة (حمط) والعباب.

وَلِي دُونَكُم أَهْلُونَ سِيدٌ عَمَلَّـسُ وأَرْقَطُ زُهْـلُولٌ وعَرْفاء جَيْأَلُ (١) وقال الكُمَيْتُ:

لها راعِياً سُوءٍ مُضِيعانِ مِنْهُما أَبُو جَعْدَةَ العادِي وعَرْفاءُ جَيْأًلُ (٢)

(و) يُقال: (امْرَأَةٌ حَسَنةُ الْمَعَارِفِ: أَى الوَجْهِ ومَا يَظْهَرُ مِنْهَا، واحِــدُها) مَعْرَفٌ، (كَمَقْعَدِ) شُمِّىَ بِهِ لأَنَّ الإِنسانَ يُعْرَفُ بِهِ، قالَ الرَّاعِي:

مُتَلَثِّمِينَ عسلى مَعارِفِنَا نَثْنِى لَهُنَّ حَواشِي العَصْبِ (٣)

وقِيل: المَعارِفُ: مَحاسِنُ الوَجْهِ .

(و) يُقال: (هو من المَعارِف: أَى المَعْرُوفِينَ) كَأَنَّه يُرادُ بــه من ذَوِى المَعْرُوفِ، أَى: ذَوِى الوُجُوهِ.

(۱) شرح لامية العرب الزنخشرى ۱۰ واللسان ، والعباب
 وتقدم في مادة ( رقط ) .

(٢) السان .

(٣) اللسان والصحاح وفيها «مُتلَفَّمينَ » والمبست من العبساب ، وفي الأسساس «مُتَخَتَّمينَ » وفي اللسان (لفم) عن أبي زيد: «تميم تقول: تلكَثَّمْتُ على الفم، وغير هم يقول: تلكشَّمْتُ . وقال الفراء إذا كان على الفم فهو اللَّنام ، وإذا كان على الفم على الأنف فهو اللَّنام ، وإذا كان

(و) من سَجَعاتِ المَقاماتِ الحَرِيرِيَّةِ: (حَيَّا اللهُ المَعارِف) وإِنْ لَـم يَكُّـنْ مَعارِف: (أَى) حياً اللهُ (الوُجُوة).

(وأَعْــرَفَ) الفَرَسُ : (طالَ عُرْفُه).

(والتَّعْرِيفُ: الإِعْلامُ) يُقال: عَرَّفَهُ الأَمْسِرَ: أَعْلَمَهُ إِيَّاه، وعَرَّفَهُ بَيْتَسِه: الأَمْسِرَ: أَعْلَمَهُ إِيَّاه، وعَرَّفَهُ بَيْتَسِه: عَسرَّفْتُهُ أَعْلَمَهُ بِمَكَانِه، قالَ سيبَويْه: عَسرَّفْتُهُ زَيْسِداً، فَذَهَبَ إِلَى تَعْسِدِيةٍ عَسرَّفْتُهُ بِالتَّثْقِيلِ إِلَى مَفْعُولَيْنِ، يعسنى أَنَّك بِالتَّثْقِيلِ إِلَى مَفْعُولَيْنِ، يعسنى أَنَّك تَقُول: عَرَفْتُ زَيْداً، فيتَعَدّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، تَقُول: عَرَفْتُ وَيَدَّ مَنْ يَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، قالَ تَعْرِيدُ قالَ وَاحِد، قالَ : وأَمَّا عَرَفْتُه بِزْيد، فإِنَّما تُسرِيدُ قال : وأمَّا عَرَفْتُه بِزْيد، فإِنَّما تُسرِيدُ عَسَرَّفْتُه بِهْا، قال قَلْوسِوى المَعْنَى الأَولِ، وإِنَّما عَرَفْتُه بِوَيد ، وإِنَّما عَرَفْتُه بِوَيد ، وإِنَّما عَرَفْتُه بِها، وهو سِوى المَعْنَى الأَولِ، وإِنَّما عَرَفْتُه بوزيد ، كقَوْلِكَ سَمَيْتُه بَزِيْد ، وإِنَّما عَرَفْتُه بوزيد ، كقولِكَ سَمَيْتُه بوزيد .

(و) التَّعْرِيفُ: (ضِدُّ التَّنْكِيرِ) وبه فُسِّرَ قولُه تعالَى : ﴿ عَرَّفَ بعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾ (١) على قِراءةِ من قرراً بالتَّشْدِيد .

(و) التَّعْرِيفُ (: الوُقُوفُ بعرَفاتِ) يُقـال: عَـرَّفَ الناسُ: إِذَا شَـهِدُوًّا

<sup>(</sup>١) سورة التحسرم ، الآية ٣ .

عَرَفاتٍ ، قالَ أَوْسُ بِنُ مَغْسِراء :

ولا يَرِيمُونَ للتَّعْرِيفِ مَوْقِفَهُمَم ولا يَرِيمُونَ للتَّعْرِيفِ مَوْقِفَهُم مِ

(و) هنو (المُعَرَّفُ، كَمُعَظَّمِ الموْقفُ بِعَرَفاتٍ) وفي حَدِيثُ النِّعَبَّسِ: « ﴿ ثُمَّ مَحِلُهِ اللَّهِ البَيْتِ الْعَتَيَقِ ﴾ (٢) وذلك بعد المُعَرَّفِ » يريدُ بعدَ الوُقُوفِ بعَرَفَةَ ، وهو في الأَصْلِ موضِعُ التَّعْرِيفِ ، ويكونُ بمعنى المَفْعُول

(و) من المَجازِ :(اعْرَوْرَفَ الرَّجلُ): إِذَا (تَهَيَّأُ للشَّرِّ) واشْرَأَبُّ له .

(و) من المَجازِ أَيضاً: اعْـرَوْرَفَ (البَحْـرُ): إذا (ارْتَفَعَت أَمْـواجُه) كالعُـرْف.

وكذَّلِكَ اعْرَوْرَفَ السَّيْلُ : إِذَا تَرَاكُمَ وَارْتَفُعَ .

(و) من المجاز أيضاً: اعْـرَوْرَفَ (النَّخْلُ): إِذَا (كَثُفَ والْتَفَّ كَأَنَّـه

عُرْفُ الضَّبُعِ ) قال أُحَيْحَةُ بنُ الجُلاحِ يَعُوفُ الضَّبُعِ ) قال أُحَيْحَةُ بنُ الجُلاحِ يَصِفُ عَطَسنَ إِبِلِهِ :

مُعْدَرُوْرِفُ أَسْدِلَ جِسْدَارُهُ بحافَتَيْهِ الشُّوعُ والغِرْيَدِفُ (۱) (و) اعْرَوْرَفُ (الدَّمُ: صارَ له زَبَدٌ) مثلُ العُرْفِ، قال أَبو كَبِيدِر

مُسْتَنَّة سَنَنَ الفُلُوِّ مُسِرِشَّةٍ تَنْفِي التَّرابَ بِقاحِزٍ مُعْرَوْرِف (٢) (و) اعْرَوْرَفَ الرَّجُلُ (الفَرَسَ): إذا (علا عَلَى عُرُّفه) نَقَلَه الصَّاعانيُّ .

(و) قَــالَ ابنُ عَــّـاد: اغــرَوْرفَ (الرَّجلُ: ارْتَفَع عَلَى الأَّعْرافِ) .

(و) يُقال: (اعْتَرَفَ) الرَّجُلُ (بهِ)
أَى بِذَنْبِه: (أَقَسَرَّ) به، ومنه حَدِيثُ
عُمَسرَ رضى اللهُ عنده: «اطْسرُدُوا
المُعْتَرِفِينَ » وهم الَّذِين يُقرُّون على
أَنْفُسِهِم بما يَجِبُ عليهم فيهِ الحَسدُ

 <sup>(</sup>١) اأسان والصحاح والجمهرة ٣/٣٨ وتقدم في مسادة
 ( صوف) برواية : ١٥ . . آل صوفانا » .

 <sup>(</sup>٢) سورة الحسج ، الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة ( شوع ، وغرف ) والعياب ، وتقدم في مادة ( حوف ) بصدر مختلف .

 <sup>(</sup>۲) شُرح أشمار الحذليين /۱۰۸۸ واللسان وأيضاً في المواد:
 ( قحز ، رشش ، سن ، فلو ) والعباب .

والتَّعْزِيرُ ، كَأَنَّه كَرِه لهم ذٰلِك ،وأحبَّ آن پَستروه .: -

(و) اعْتَرَفَ (فُلاناً): إِذَا (سَأَلَهُ عن خَبَرٍ لَيَعْرِفَه ) والأسمُ العِرْفَةُ ،بالكَسْرِ ، وقد تَقَـــدُّم شاهدُه من قولِ بِشْــرِ .

(وَ) اعْتَرَفَ (الشَّيْءَ: عُــرَفَه) قال أَبُو ذُوْيُبِ يَصِفُ سَحاباً:

مَـرَتُه النُّعــامَى فلــم يَغْتَــــرِفْ خِلافَ النَّعامَى مِن الشَّأْمِ رِيحًا (١)

ورُبُّما وَضَعُوا اعْتَرَفَ موضعَ عَرَفَ، كما يُوضَعُوا عَرَفَ موضِعَ اعْتَرَف .

(و) قالَ ابنُ الأَّعــرابيِّ : اعْتَــرَفَ فُلانٌ : إِذَا (ذَلَّ وَانْقَادَ) وَأَنْشَــدَ الْفَرَّاءُ فى نــوادره:

\* مَالَكُ تَرْغِينَ وَلَا يَرْغُو الْخُلَفُ \* \* وتَجْزَعينَ والمَطِيُّ يَعْتَرِفْ \* <sup>(٢)</sup>

أى: يَنْقادُ بالعملِ ، وفي كِتاب «يافِع ويَفَعَة » : والمَطِيُّ مُعْتَرِف.

(و) اعْتَرَفَ (إِلَّ : أَخْبَرنِي باسْمِه وشَأْنه ) كأنّه أعْلَمَه به .

(وتَعَرَّفْتُ ماعنْدَك): أَي (تَطَلَّبْتُ حتَّى عَرَفْتُ) ومنه الحَديثُ: «تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّحَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشِّدَّةِ » .

(و) يُقال: (ائْتِهُ فاسْتَعْرِفْ إليـــهِ حَنَّى يَعْرِفَكَ) وفي اللِّســـان : أَتَيْتُ مُتَنَكِّراً ثم اسْتَعْرَفْتُ : أَى عَـرَّفْتُه مَنْ أَنَا ، قَالَ مُزاحِمُ العُقَيْلِيُّ :

فاسْتَعْرِفَا ثُمَّ قُــوَلَا: إِنَّ ذَا رَحِــم هَيْمانَ كَلَّفَنا مِن شَأْنِكُم عَسِرًا (١)

فإِن بَغَتْ آيـةً تَسْتَعْرِفانِ بِهـا يَوْماً ، فَقُولاً لَها : العُودُ الَّذِي اخْتُضِرا

(وتَعَارِفُوا: عَرَفَ بَعْضُهُمْ بعْضًا) ومنه قَوْلُه تَعَالَى ; ﴿ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا ۗ وقبائل لتعارفوا ﴾ (٢) .

(وسَمُّوا عَــرَفَةَ مُحَرَّكَةً ، ومَعْرُوفًا ، وكزُبَيْرِ، وأُمِيرِ، وشَـداد، وقُفْـل) وماعَدا الأُوَّلَ فقد ذَكَرَهم المُصَنَّفُ آنفاً ، فهو تَكُرارٌ ، فَتَأَمَّلُ .

<sup>(</sup>١) شرح أشمار الهذليين /١٩٩ واللسان والصحاح والعباب.

<sup>(</sup>٢) تقدم الأول في (خلف) والثاني في اللسان ، وهما في التكملة والعباب ، وفي الأساس « وتنضُّجَرِينَ والمطيُّ ... » . . .

 <sup>(</sup>١) النسان ، والأساس .
 (٢) سورة الحجرات ، الآية ١٣ .

[] ومما يُسْتَدُرَكُ عليه :

أَمْرٌ عَرِيفٌ: معروفٌ، فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُمول .

وأَعْرَفَ فُلانُ فُللانًا ، وعَلَوْقَه : إذا وَقَفَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ

وعَــرُّفَه بهِ : وسَمَــهُ .

وهذا أعْرَفُ مِنْ هذا ، كَذَا في كتابِ سيبَويه ، قالَ ابنُ سيدَه : عنْدَى أَنَّه عَلَى تَوهُم عَـرُفَ ؛ لأَنَّ الشَّيْءَ إِنَّما هو مَعْرُوفٌ لاعارفُ ، وصيغةُ التَّعجب إنّما هي من الفاعل دونَ المَفْعُول ، وقد حَكَى سيبويه : ما أَبْغَضَه إِلَى اللهُ عُول كما مُبْغَضٌ ، فتعجب من المَفْعُول كما يُتعجب من المَفْعُول كما يُتعجب من المَفْعُول كما يُتعجب من الفاعل ، حتى قال : يُتعجب من الفاعل ، حتى قال : يَعْبُ مَن الفاعل ، حتى قال : يَعْبُ مَن المَفْعُول المَنْعُول كما المَفْعُول كما المَفْعُول كما المَفْعُول كما المَفْعُول كما المَفْعُول الله ، فعلى هذا يَطْلُحُ أَنْ يكونَ أَعْرَفُ هنا مُفاضَلةً وتَعَجبًا من المَفْعُول الدّى هو المَعْرُوف .

والتَّعْرِيفُ: إِنْشادُ الضَّالَّةِ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

وتَعَرَّفَ الرَّجُلُ، واعْتَرَفَ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّى لطَرِيفٍ العَنْبَرِى :

وتَعَرَّفُونِي إِنَّنِي أَنَا ذَاكُمُو شَاكُ سِلاحِي فِي الْفُوارِسِ مُعْلَمُ (١) واعْتَرَفَ اللَّقَطَةَ: عَرَّفَها بصفتِها وإِنْ لَم يَرَها فِي يَدِ الرَّجُلِ، يَقَال: عَرَّفَ فَلانُ الضَّالَّةَ: أَى ذَكَرَها وطَلَب مَنْ يَعْرِفُها، فَجاءَ رَجُلٌ يَعْتَرِفُها: أَى يَصِفُها بصِفَةٍ يُعْلِمُ أَنَّه صاحِبُها.

واعْتَرَفَ له : وصَفَ نفسَه بصفة يُحقِّقُه بهنا .

واسْتَعْرَفَ إِليه : انْتَسَب لــه .

وتَعَرَّفَهُ المَكَانَ، وفيهِ: تأمَّلَه بهِ، وأَنشَـدَ سِيبَوَيْهِ:

وقالُوا تَعَـرَّفُها المَنَـازِلَ مِنْ مِنَى وَاللَّهِ وَمَاكُلُّ مِن وَافَى مِنِى أَنَا عَارِفُ (٢) ومَاكُلُّ مِن وافَى مِنِى أَنَا عَارِفُ (٢) ومَعارِفُ الأَرضِ: أَوْجُهُها ومَا عُرِف مِنْهَـا .

ونَفْسُ عَـرُوفُ: حامِلَةٌ صَبَوُرٌ إِذَا خُمِلَتُ مَسَبُورٌ إِذَا خُمِلَتُهُ .

<sup>(</sup>١) اللسان وأنشده أيضاً في مادة ( علم ) من غير عزو .

<sup>(</sup>۲) اللسان ، والكتاب ( ۳۲/۱ و ۷۳ ) ونسب فيها إلى مزاحم العقيل .

قالَ الأَزْهَرِئُ: ونفسُ عارِفَةُ ، بالهاءِ مِثْلُهِ ، قال عَنْتَرَةُ :

فصَبَرْتُ عارِفَةً لذلكَ حُــرَّةً تَرْسُو إِذا نَفْشُ الجَبانِ تَطَلَّعُ (١)

يَقُول: حَبَسْتُ نَفْساً عارِفَةً ، أَى: صابرةً .

والعَوارِفُ: النَّوقُ الصَّبُرُ، وأَنشكَ ابنُ بَرِّيٌ لَمُزاحِم العُقَيْلِيِّ :

وقَفْتُ بها حَتَىٰ تَعالَتْ بيَ الضَّحَى وَهَلْ اللهُ اللهُ

إِرِ المُبْرَياتُ: التي في أُنُوفِها البُرَةُ .

والعُرُف، بضمَّتَيْنِ: الجُودُ، لغـةً في العُرْفِ بالضم، قال الشَّاعِـرُ:

إِنَّ ابنَ زَيْدِ لازالَ مُسْتَعْمَلِلَّ بِالخَيْرِ يُفْشِى في مِصْرِه العُرُفَا (٣)

والمَعْرُوف: الجُودُ إِذَا كَانَ بِاقْتِصادِ، وبه فَسَّرَ ابِنُ سِيدَه مَا أَنْشَدَه ثَعْلَبُ :

وما خَيْرُ مَعْرُوفِ الفَتَى فى شَـبابِه إذا لم يَزِدْهُ الشَّيْبُ حِينَ يَشِيبُ (١)

والمَعْرُوف: النَّصْحُ ، وحُسنُ الصَّحْبَةِ مع الأَهْلِ وغيرِهم من النَّاسِ ، وهو من الصِّفاتِ الغالِبَةِ .

ویُقسال للرَّجُلِ ۔ إِذَا وَلَّی عنسكَ بِوُدَّه ۔: قدهاجَتْ مَعارِفُ فُلان ، وهی بُودِّه من ضَنَّه بِكَ ، أُومَعْنَسی ماجُتْ : يبِسَتْ ، كما يَهيجُ النَّباتُ إِذَا يَسِبَسُ ، كما يَهيجُ النَّباتُ إِذَا يَسِبِسَ . (٢)

والتَّعْرِيفُ: التَّطْيِيبُ والتَّزْيِينُ ، وبه فُسِّرَ قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَيُدْخِلُهُم الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُهُم الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ (٣) أى: طَيَّبَها ، قسال الأَّزْهَرِيُّ: هٰذَا قُولُ بعضِ أَثْمَةَ اللَّغَةِ ، وقال يقال: طَعَامٌ مُعَرَّفٌ: أَى مَطُيَّبٌ ، وقال الفَسراءُ: معناه يَعْرِفُونَ منازِلَهُم حَتَّى الْخَدَهم أَعْرَفَ بَمْنزِلِه [فالجَنَّة يكونَ أَحَدُهم أَعْرَفَ بَمْنزِلِه [فالجَنَّة يكونَ أَحَدُهم أَعْرَفَ بَمْنزِلِه [فالجَنَّة يكونَ أَحَدُهم أَعْرَفَ بَمْنزِلِه [فالجَنَّة

<sup>(</sup>١) ديوانه / ١٠٤ واللسان وأنشد معه بيتاً ثبله وأيضاً في ( صبر ) والصحاح والعباب وفي الأساس ونسبه إلى أبى ذؤيب ، وانظر شرح أشعار الهذليين ١٣١١ في زيادات شر أبى ذؤيب وتخريجه فيسه .

<sup>(</sup>٢) السان .

<sup>(</sup>٣) اللان .

<sup>(</sup>١) اللسان .

<sup>(</sup>٢) لفظه في الأساس : « ويقال : هاجــتْ معارف فلان : أى مَوَدَّاتُه الَّى كنــت أَعْرِفُها ، كما يَهيجُ الزَّرْعُ » والمثبت يوافق ما في اللسان .

<sup>(</sup>٢) سورة محممه، الآية ٢.

منه بمَنْزِله (١) ] إذا رَجَع من الجُمُعَةِ إِلَى أَهْله ، وقالَ الرَّاعِبُ : عرَّفَها لهم بأن وَصَفَها وشَوَّقَهُم إليها .

وطَعامٌ مُعَرَّفُ: وُضِعَ بعضًا على بعض .

وعَرُفَ الرَّجُلُ ، ككَرُمُ : طابَ رِيحُه. وعَرِفَ ، كعَلِم : إذا تَرَكَ الطِّيبَ ، عن ابنِ الأَعـرابيِّ .

وأَرْضُ مَعْرُوفَةً : طَيِّبَةُ الْعَرْفُ . وَتَعَرَّفَ إِلَيه : جَعَلَه يَعْرِفُه . وعَرَّفَ طَعامَه : أَكْثَر إِدَامَه . وعَرَّفَ رَاسَهُ (٢) بالنَّهْن : روّاهُ .

واعْرَوْرَفَ الفَرَسُ: صَارَ ذَا عُرْفَ. وَسَنَامٌ أَعْرَفُ: أَى طَوِيلٌ ذُو عُرْفٍ. وَسَنَامُ ،وقيلُ: وَنَاقَةٌ عَرْفَاءُ: مُشْرِفَةُ السَّنَام ،وقيلُ: إذَا كَانَتْ مُذَكَّرةً تُشْبِهُ الجِمالُ. وجَبَلُ أَعْرَفُ: له كالعُرْف.

(۱) ما بين الحاصرت في سقط من مطبوع الشماج والسان فاضطرب السياق ، وقد أثبت الم من التهليب ٢ (٣٤٥/ و وفيسه النص .

وعُرْفُ الأَرْضِ ، بالضَّمِّ : مَا ارْتَفَعَ مِنها ، وحَزْنُ أَعُرَفُ : مُرْتَفِعَ .

والأَعْرَافُ: الحَرْثُ الذي يَكُونُ على الفُلْجَانُ والقُوائد .

وعَرَّفَ الشَّرَّ بينَهِم أَرَّتُه ،أَيْدِلَت الأَّلِفُ لمكانِ الْهَمْزة عَيْناً ، وأُبْدِل التَّاءُ فاءً ، قالَهُ يَعْقُوبُ في المُبْدَلِ ، وأنشد

وما كُنْتُ مِمَّنْ عَرَّفَ الشَّرَّ بينَهُم ولا حينَ جَدَّ الجِدُّ مِمَّنْ تَغَيَّبَا (١) : أَى أَرَّثَ

ومَعْرُوفٌ: واد لَهُم، أَنشَدَ أَبُوحنيفَة : (٢)

وحَتَى سَرَتْ بعدَ الكَرَى في لَسوِيَّهِ أَسَارِيعُ مَعْرُوفِ وَصَرَّتْ جَنَادِبُهُ (٣)

وتعارَفُوا: تَفاخَرُوا، ويُرْوَى بالزاى أَيضًا، وبهما فُسِّرَ مافي الحَديث: ﴿ أَنَّ جَارِيَتُيْنَ كَانَتَا تُغَنِّيانِ بِما تَعَارِفَت الفَّتِ الأَنْصارُ يوم بُعاث » .

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج و رأسها » و المثبت من النمان ، و النقل عند.

<sup>(</sup>١) اللـــان

 <sup>(</sup>٢) هو لذى الرمة ، كما في اللمان أمادة (أُسِرَع ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمسة / ٤١ واللسان ومعجم البلسدان ( معروف ) وتقدم في مادة ( سرع ) .

وتَقُولُ لَمَنْ فِيه جَسرِيَرةً .. : ماهو إلا عُسوَيْرِفُ .

وقُلَّةٌ عَرْفاءُ: مرتفعة ، وهو مجاز . وعَرَفْتُه : أَصَبْتُ عَرْفَه ، أَى: خَدَّه . والعارِفُ فَ تَعارُفِ القوم - : هـو المُخْتَضُ بِمَعْرِفَةِ الله ، وَمَعْرِفة مَلَكُوتِه ، وحُسْنِ مُعامَلَتِه .

وقالَ ابنُ عَبَّادٍ: عَرَفَ: اسْتَخْذَى . وقد عَرَفَ عندَ المُصِيبَةِ: إذا صَبَرَ . وعَـرُفَ، كَكُرُمَ، عَـرافَةً: طابَ ربحُه .

وأَعْرِفَ الطَّعَامُ: طابَ عَــرْفُه ، أَى رائحَتُــه .

والأَعَارِفُ :جِبالُ اليسامَةِ ، عن الحَفْصِيِّ .

والأَعْرَفُ<sup>(۱)</sup> : اسمُ جَبَلِ مُشْرِفٍ على قُعَيْقعانَ بِمَكَّـةَ .

والْأُعَيْرِفُ: جَبَلُ لطَيِّيءٍ، لهم فيــه نَخْــلُ، يُقالُ له: الأَفيقُ.

(٢) كذا في مطبوع التاج ، و الذى في معجم البلدان (الأعراف).

وعَرَف ، مُحَرَّكَةً : من قُرَى الشِّحْرِ باليَمَنِ.

وعَبْدُ اللهِ بنُ مُحَّمد بنِ حُجْرٍ العَرَّافِيُّ بالفتح [مع التَّشديد] (١) رَوَى عنشيخ يُكُنَى أَبا الحَسَنِ ، وعنه حَسَنُ بنُ يَزْدادَ.

# [عزف] ،

(عَزَفَتْ نَفْسِى عنه تَغْزِفُ) بالكسرِ وتَغْزُفُ بالضمِّ، عَــزْفاً، و (عُــزُوفاً): تَرَكَتْه بعد إعْجابِها به .

و (زَهِدَتْ فِيه، وانْصَرفَتْ عنــه) وقيلَ: سَــلَتْ .

(أُو) عَزَفَتْ (: مَلَّتْهُ) وهذه عن ابنِ دُرَيْكِ (<sup>۲)</sup>.

أو صَدَّتْ عنهُ (فهوعَزُوفٌ عنه): أي عن الأَمـرِ، إذا أباهُ، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ:

أَلَمْ تَعْلَمِي أَنِّي عَزُوفٌ عن الهَوَى إِلَمْ تَعْلَمِي أَنِّي عَزُوفٌ عن الهَوَى إِلَا اللهِ المِلمُ المِلمُ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « أوحساه » والمثبت من المفسردات الراغب ، وقيه النص .

<sup>(</sup>١) زيادة من تكملة الفاموس متفقة مع ضبطه في التبصير

<sup>(</sup>٢) لفظه في الجمهرة ٥/٣ : « إذا مَلَتَـــه وصَــدَّتْ عنه » .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج : « تعصبا » بالمين المهملة وفي اللسان « على الهوى » والمثبت كالعباب والمقاييس ٤ /٢٠٦ .

وأَنْشَدَ الجَوْهِرِيُّ للفَرَزْدَقِ يُخاطُب نفسه :

عَزَفْتَ بَأَعْشَاشَ ومَا كَدْتَ تَعْزِفُ وأَنْكُرْتَ مَنْ حَدْراءَ مَا كُذْتَ تَعْرِفُ (١) وقد تَقَدَّم البَحْثُ فيهِ في : «عَشْش» وفي «حدر».

(والعَزْفُ، والعَزِيفُ: صوتُ الجِنِ ، والعَزِيفُ: صوتُ الجِنِ ، وهو جَرْسٌ يُسْمعُ فِي المَفاوِزِ بِاللَّيْلِ . وقيلَ: هو صَوْتٌ يُسمعُ بِاللَّيْلِ كَالطَّبْلِ . وقيلَ: هو صَوْتُ الرِّياحِ في الجَوِّ ، وقيلَ: هو صَوْتُ الرِّياحِ في الجَوِّ ، وقيه يَقُولُ قائلُهم :

وإنِّى لأَجْتَابُ الفَلاةَ وبَيْنَهِا عوازِفُ جِنَّانِ وهامٌ صَواخِدُ (٢) وقد عَزَفَت الجِنُّ تَعَزِفُ عَنْوَفُ وعَنْ عَنْ فَا ، وعَنْ عَنْ فَا اللَّهُ اللَّهُ كُلَّه بَيْنَ «كانَت الجِنُّ تَعْزِفُ اللَّيْلَ كُلَّه بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ » .

(و) العَزَّافُ: (رَمْلُ لَبَنِي سَعْد) صفة عالبة ، مشتقّة من عَزيفِ الجنّ . (أو جَبَلُ بالدَّهْناء) قال السُّكَرِئُ: (على اثْنَى عَشَرَ مِيلًا مِنَ المَدينَة) قيل : (سُمِّي) به (الأَنّه كانَ يُسْمَعُ به عَزِيفُ الجِنِّ) وهو يسْرَةَ طَرِيقِ الكُوفَةِ عَزِيفُ الجِنِّ) وهو يسْرَةَ طَرِيقِ الكُوفَةِ عَزِيفُ الجِنِّ) وهو يسْرَةَ طَرِيقِ الكُوفَةِ

بين المُخَيْصِرِ فَالعَـزَّافِ مَنْزِلَـةً كَالعَـرَّافِ مَنْزِلَـةً كَالوَحْيِسِ (٢)

من زُرُودَ ، قال جـــريرٌ :

<sup>(</sup>١) ديوانه / ١٥ه والسان والصحاح والعباب والأساس ، وسجم البلدان (أعشاش) وتقدم في مادتيا : (حدر) و (عشش) .

<sup>(</sup>٢) اللسان وفي المقاييس ٣٠٦/٤ روايتــه : « لا جُـتّازُ الفكلاة .. » .

<sup>(</sup>١) الأول والثاني في السان ومادة ( جأر ) والصحاح والثاني والثالث في العباب:

<sup>(</sup>٢) ديوانه /٣٢١ والعباب، ومعجم البلدان ( العزاف ) وفيها « المخيصر » بالخساء المعجمه ، وأنشده معجم البلدان أيضاً في ( المعيصر ) بالحاء المهملة .

وفى الصِّحاحِ: ويُقال: أَبْسرقُ العَزَّافِ، وهو قَرِيبٌ من زرُودَ.

(و) في العُباب: ويُقال: (أَبْرَقُ العَزَّافِ: مَاءُ لَبَنِي أَسَد) بِنِ خُزَيْمَةَ العَزَّافِ: مَاءُ لَبَنِي أَسَد) بِنِ خُزَيْمَةً بِنِ مُدْرِكَةً مَشْهُورٌ ، له ذِكْرٌ في أخبارِهِمْ وهو في طَرِيقِ القاصِدِ إلى المَدِينةِ من البَصْرَةِ (يُجاءُ مِنْ حَوْمانَةِ الدَّرَّاجِ إليه ، ومنه إلى بَطْنِ نَخْلِ ، ثُم الطَّرْفِ ، ثُم الطَّرْفِ ، ثُم المَدِينَةِ ) ومِثْلُه في المُعْجَم ،قال الشاعِرُ: المَدِينَةِ ) ومِثْلُه في المُعْجَم ،قال الشاعِرُ:

لِمَن الدِّيارُ بِأَبْرَقِ العَـزَّافِ أَبْرَقِ العَـزَّافِ أَنْ الدُّيُولَ سُوافِ (١)

وقالَ ابنُ كَيْسان : أَنشَدَنِي المَبرِّدُ لرَجُلِ يَهْجُو بنِي سَعِيدِ بنِ قُتَيْبةَ البِاهِلَيِّ :

وكأنَّنِ لمّ حَطَطْتُ إليهِ مُ رَحْلِي نَزَلْتُ بِأَبْرَقِ العَزَّافِ<sup>(۲)</sup> (وعَزْفُ الرِّياحِ: أَصْواتُها) نقله الجوهريُّ.

(والمُعازِفُ: المَلاهِي) التي يُضْرَبُ

بها، (كالعُودِ والطَّنْبُورِ) والـدُّفُ ، وغَيْرِها، وفي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ: «إذا سَمِعْنَ (١) صَوْتَ المَعازِفِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَ هُوالِكُ » (الواحِدُ عُزْفُ) على غيبِ قياس، ونَظيرُه مَلامحُ ومَشابِهُ في جمع قياس، ونَظيرُه مَلامحُ ومَشابِهُ في جمع لَمُحَدة وشَبه (أَو معْزَف، كِمنْبُر، لَمُحَدة وشَبه (أَو معْزَف، كِمنْبُر، ومَكْنَسَةً) قِيلَ : إذا أَفْرِدَ المَعْزَفُ فَهُو ضَرَّبُ مِن الطّنابِيرِ، وتتَّخِذُه أَهْلُ اليَمَن، قلتُ : وهو المُسَمَّى بالقبوس الإَن ، وغيرُهم يَجْعلُ العُودَ مِعْزَفاً .

(والعازِفُ: اللَّاعِبُ بِها) .

(و) أَيضاً : (المُغَنِّى) وقدعَــزَف عَــزْفاً .

(و) عازِف: (ع، سُمِّى به لأَنَّه تَعْزِفُ به الجِنُّ) قال ذُو الرُّمَّة :

وعَيْنَاءَ مِبْهاج كأَن إزارَها على واضِح الأَعْطافِ مِنْ رَمْلِ عازِفِ (٢)

(و) قال ابنُ الأَّعرابِيِّ : (عَــزَفَ

<sup>(</sup>١) العياب.

<sup>(ُ</sup>٢) معجم البلدان ( أبرق العزاف ) في خمسة أبيات . وسيأتي في ( برق ) .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : « صمعت  $\alpha$  والتصحيح من العباب و السان .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه/٣٧٩ والرواية « من رمل عاجف » . و في
 معجم البلدان : (عاجف) أنشد ياقوت عجزه برواية :

<sup>\*</sup> على وأضح الأقراب من رَمْل عاجيف \* والثنت كالتكملة والعباب .

يَعْزِفُ) عَــزْفاً: إِذا (أَقامَ في الأَكْــلَــ والشُّرْبِ).

(وَ) قَالَ ابنُ عَبَّادٍ عَزَفَ (البَعيرُ): إِذَا (نَزَتُ خَنْجَرَتُه عَندُ المَوْتِ) قَلتُ : وكأنَّه لغـةً في عَسَفَ بالسينَ ، كمـا سَيأْتِي .

(والعُزْفُ، بالضَّمِّ: الحَمامُ الطُّورانيَّةُ) وهي التي لها صَوْتُ وهَديرٌ، وبه فُسِّرَ قُولُ الشَّمَاحِ ِ:

حَتَّى اسْتَغَاثَ بِأُخُوى فَوْقِه حُبُّاتُ يَدْعُو هَدِيلاً بِهِ الْعُزْفُ الْعَزَاهِيلُ (١)

(و) قال ابنُ الأعرابِيِّ: (أَعْزَفَ: سَمَعَ عَزِيفَ الرِّمالِ) زادَ غيرُه: والرِّياحِ وهو مايُسْمَعُ من دُويِّها، وأما عَرْيفُ الرِّمالِ فهو صَوْتُ فيه لايُدْرَى ماهُو، وقيل: هو وُقُوعُ بعضِه على بعضٍ

[] ومما يُستدرك عليه:

العَرْفُ: الطَّرْقُ والضَّرْبُ بِالدُّفُوفِ،

(۱) دیوانه ۸۲/ وروایته : حتی استغاث بجسون فوقسه حبُسُسكُ تَدْعُو هَسَد یلاً به الوُرْقُ المَشَساكیسل والمثبت كاللمان ومادة (عزهل) والتكملة ومسادة (عرهل) والعباب ،وأشار إلى روایة الدیوان

ومنه حَدِيثُ عُمَر: «أَنَّه مَـرَّ بِعَــزْفِ دُفِّ، فَقَالَ: ماهَذَا ؟ قَالُوا: خِتــانٌ، فَسَكَتَ » وقال الرَّاجِــزُ:

\* للخَوْتَعِ الأَزْرَقِ فِيهِ صاهِلْ \* الأَزْرَقِ فِيهِ صاهِلْ \* (١) \* عَزْفُ كَعَزْفِ الدُّفِّ والجَلاجِلْ \* (١) وكُلْ لَعِبِ عَنْفُ .

وتَعَازَفُوا: أَى تَنَاشُـدُوا الأَرَاجِيزَ ،

أَو هَجَا بَعْضُهُم بَعْضًا ، وقِيلَ : تَفَاخُرُوا. ورَجُلُ عَزُوفٌ عن اللَّهُونِ: إذا لم يَشْتَهِه ، وعن النِّساء: إذا لم يَضْبُ إلَيْهِنَّ .

وعَرَّفَت القَّوْسُ عَــزُفًا ، وعَــزِيفًا : صَوَّتَتْ ، عن أَبِي حَنيفَــةَ

ورَمْلُ عَازِفٌ وعَزَافٌ: مُصَوِّتٌ . ومَطَرُ عَــرَافٌ : مُجَلُّجلٌ .

وعَزَفَ نَفْسَه عَنْ كذا : مَنْعها عنه .

وقَوْلُ أُمَيِّمةً بنِ أَبِي عائِمةً:

وقد مسا تَعَلَّفُتُ أُمَّ الصَّبِيدِ مِنِّى عَلَى عُزُفِ وَاكْتِهَالِ (٢)

<sup>(</sup>١) السان، وتقدم في ( ختـبع ) . . .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٩٦٦ واللسان إ

أَرادَ عَلَى عُـزُوفٍ ، فحَـذَف . والعَزُوف ، كصَبُودٍ : الَّذِى لايكادُ يثبُتُ على خُلِّـةٍ .

واعْزَوْزَفَ للشَّرِّ: تَهَيَّأً ،عن اللَّحْيانِيِّ وَعُزَيْفًا ، كُزُبيْرٍ . وَعُزَيْفًا ، كُزُبيْرٍ .

# [ع س ف] ..ه

(عسَفَ عن الطَّرِيقِ يَعْسِفُ) عَسْفاً: (مالَ وعَدل) وسارَ بغَيْرِ هداية ولا توخيًّ صَوْب، (كاعْتَسَفَ وتعسَّفَ) يُقال: اعْتَسَفَ الطَّرِيقَ اعْتِسافاً، وتَعسَّفَه: إذا قَطَعَه دُونَ صَوْبٍ تَوَخاه فأصابَه.

(أَو) عَسَفَه : (خَبَطَه) فِي ابْتِغاءِ حَاجَةٍ (على غَيْرِ هِدايَةٍ) قال ابنُ دُرَيْدٍ : هٰسَـٰذًا هو الأَصْلُ، (و) منه قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ :

قد أَعْسِفُ النَّازِحَ المَجْهُولَ مَعْسِفُهُ فِي ظِلِّ أَغْضَفَ يَدْعُو هَامَهُ البُّومُ (٢) ثم كَثُرحتى قِيلَ: عَسَفَ (السُّلْطانُ):

إذا (ظَلَـمَ).

وقالَ ابنُ الأَثِيرِ: العَسْفُ فَ الأَصْلِ: أَنْ يأَخِذَ المُسَافِرُ على غيرِ طَرِيقٍ ولا جادَّةٍ ولا عَلَمٍ، فَنُقِلَ إِلَى الظُّلْمِمِ والجَوْرِ.

(و) عَسَف (فُلاناً: اسْتَخْدَمَه، كَاعْتَسَفَه): اتَّخَذه عَسِيفاً، يُقال: كَمْ أَعْسَفُ لكَ؟ أَى: كَمْ أَعْمَلُ لكَ: أَى أَسْعَى عَلَيْكَ عامِلاً لك، مُتَرَدِّداً عليك، كَعاسِفِ اللَّيْلِ.

(و) عَسَفَ (ضَيْعَتَهُم: رَعَاهَا، وَكَفَاهُم أَمْرَهَا) وتردَّدَ فِيما يُصْلِحُها. (و) عَسَفَ (عليه ، ولَه ): أَى (عَمِلَ لَه ). أَى (عَمِلَ لَه ).

(و) عَسَفَ (البَعِيرُ) يَعْسَفُ عَسَفًا وعُسُوفًا ، فهو عاسِفٌ : (أَشْرَفَ على المَوْت من الغُلَّقَ ، فَجَعلَ (١) يَتَنَفَّسُ فتَرْجُفُ حَنْجَلَ تُهُ) .

(وناقَةُ عاسفُ) بلا ها، نقلَه الحَوْهرِيُّ عن ابنِ السِّكِّيتِ (وبِها عَسَفَاتُ) مُحَرِّكَةً (وعُسافُ، كُغُرابِ) عَسَفاتُ) مُحَرِّكَةً (وعُسافُ، كُغُرابِ) قالَ الأَصْمعِيُّ: قلتُ لرَجُلٍ من أَهْسُلُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٤ه واللسان والعباب والأساس ، والمقاييس ٣١١/٤ وفيه : ﴿ فِي ظَيِــــلِّ أَخْضَرَ. . » .

الله عليه على التاج و وجعل و الشبت لفظ القاموس .

البادية : ما العُسافُ ؟ قال : حِينَ تَقْمُصُ حَنْجَرَتُه : أَى تَرْجُفُ (١) النَّفَسَ .

(والعَسْفُ: نَفْسُ المَوْتِ) قَالُوا: الغُسافُ للإِبلِ كَالنِّزاعِ للإِنسانِ، قال عامِدُ بنُ الطُّفَيْلِ في قُرْزُلٍ يومَ الرَّقَم: عامِدُ بنُ الطُّفَيْلِ في قُرْزُلٍ يومَ الرَّقَم: ونِعْمَ أَخُو الصَّعْلُوكِ أَمْسِ تَرَكُنه بتَضْرُعَ يَكَبُو لليَدَيْنِ ويَعْسِفُ (٢)

(و) العَسْفُ: (القَـدَحُ الظَّخُمُ) نقله الجَوْهرى، والجَمْعُ العُسُوفُ، وكذلك العُسُ، وقد تَقَـدَم .

(و) العَسْفُ : (الاعْتِسافُ باللَّيْل يبْغِي طَلِبَةً) نَقَله الصاغانيُّ ، ومنه قولُ الشَّاعِيرِ :

\* إِذَا أَرَادَ عَسْفَهُ تَعَسَّفَا \* (٣) (والعَسِيفُ: الأَّجِيرُ) نَقَلَه الجَوْهَرِيُ ،

(۱) في اللسان : « ترَّجُف من النسَّفَس » ولفظ الأصمعي في العباب : « حسين تُرَّجُف حَنْجَرَثُهُ بالنسَّفَس عند الموت » .

(۲) دیوانسه ۸٦ واللسان والصحاح والعبساب والجمهرة ۲۳/۳ ومعجمالبلدان (تضروع) وروایته : ۱ ... بتَضْرُوعَ تَـمْرِي » .

. (٣) العيساب .

وأَنْشَدَ اللَّيْثُ وابنُ فارسٍ في المَقايِيسَ للَّبِي دُوادٍ الإِيادِي :

كالعسيف المَرْبُوع شَلَ جِمالاً مَالَّهُ دُونَ مَنْ رَبِ مِنْ مَبِيتِ (۱) مَالَّهُ دُونَ مَنْ رَبِ مِن مَبِيتِ (۱) وكلاهُما رَوَى «المَرْبُوع» والرواية : كالعسيف المَرْعُوب (۱) شَلَ قلاصاً مَالَّهُ دُونَ مَنْهُ لِ مِن مَبِاتِ مِنْ مَبِاتِ

لاتوقى الدِّهاس من حَسدَم اليَسوْ
م ولا المُنتَضَى من الخبرات (٣)
(و) قيل المُنتَضَى من الخبرات (٣)
المُسْتَعانُ به) هكذا في سائر النَّسَخ ،
المُسْتَعانُ به ، كما هو نَصُّ وصوابه ، المُسْتَهانُ به ، كما هو نَصُّ العُبابِ واللِّسانِ ، وقال نُبيْهُ بنُ الحَجاج :

أَطَعْتُ النَّفْسَ في الشَّهواتِ حَــتَّىٰ أَعادَتْنِسي عَسِـيفاً عَبْدً عَبْدِ (٤)

<sup>(</sup>١) العباب ، والمقاييس ؛ / ٢١٢ .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « المربوع » و التصحيح من العباب .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج و لألوقي الدهاس من جدم أو والمثبت
 من العباب ، وفيه النص ، والحدم : شدة الحسر .

<sup>(</sup>٤) اللسان ، والعباب ، والأساس ، والمقاييس ٤ /٣١٢ .

وهو (فَعِيلٌ بمعْنَى فَاعِلٍ) كَعَلِيمٍ ، (مِنْ عَسَفَ لِهِ ): إِذَا عَمَلَ لَهِ (أُو) فَعَيلٌ بمعْنَى (مَفْعُولٍ) كَأْسِيرٍ (مِن غَسَفَه): إِذَا (اسْتَخْدَمَه) كَمَا تَقَدَّم، عَسَفَه): إِذَا (اسْتَخْدَمَه) كَمَا تَقَدَّم، وجمعه على فُعَلاء، على القياسِ في الوَجْهِيْنِ، نحو قَوْلِهم: عُلَماءُ وأُسَراء، وفي الحَدِيثِ: «الاتَقْتُلُوا عسيفًا والا أسيفًا» والأسيفُ: العبد، وقيل: كُلُّ خادم الشَّيْخُ الفانِي، وقيل: كُلُّ خادم الشَّيْخُ الفانِي، وفي الحديث: «أَنه بَعَثُ المُعَدِيثِ: «أَنه بَعَدُمُ المُعَدِيثِ: «أَنه بَعَدُ المُعَدِيثِ: «أَنه بَعَدْ المُعَدِيثِ: «أَنه بَعَدْ المُعَدِيثِ: «أَنه بَعَدْ اللَّهُ المُعَدِيثِ المُعَدِيثِ: «أَنه بَعَدْ المُعَدِيثِ المُعَدَيثِ المُعَدِيثِ المُعَدِيثِ المُعَدِيثِ المُعَدِيثِ المُعَدِيثِ المُعْدِيثِ المُعَدِيثِ المُعْدِيثِ ال

(وعُسْفانُ ، كَعُثْمانَ : ع ، على مَرْحَلتَيْن مِن مَكَّةَ ) حَرَسها اللهُ تعالى لمن قَصَد المدينة على ساكِنِها السَّلامُ ، قال عَنْتَرَةُ :

كَأَنَّها حِينَ صَدَّتْ ماتُكَلِّمُنَا ظَبْيٌ بعُسْفانَ ساجِي الطَّرْفِ مِظْرُوفُ (١)

وقال ابنُ الأَثيرِ: هي قريةٌ جامِعَةٌ بينَ مَكَّةَ والمدِينَةِ ، وقِيل: هي مَنْهلَةٌ من مَناهِلِ الطَّرِيقِ بينَ الجُحْفَةِ ومَكَّة ،

### قال الشّاعر:

(وأَعْسَفَ) الرَّجُلُ: (أَخَــذَ بعِيــرَهُ نَفَسُ المَوْتِ) عن ابنِ الأَعْرابِيِّ .

قال :(و) أَعْسَفَ: إِذَا (سَارَ بِاللَّيْلِ خَبْـطَ عَشْـواءَ) .

قَالَ: (و) أَعْسَفَ: إِذَا (لَزِمِ الشُّرْبَ فِي القَدَحِ الكَبِيرِ) كُلُّ ذُلِكُ نَقَلَمه ابنُ الأَّعْرابِيِّ .

(وعَسَّفَه): أَى بَعِيرَه (تَعْسِيفًا: أَتْ بَعِيرَه (تَعْسِيفًا: أَتْعَبَده) بالسَّيْرِ.

(وتَعَسَّفَه: ظَلَمَه) أَو رَكِبَه بِالظَّلْم، ولم يُنْصِفْه.

(وانْعَسَفَ: انْعَطَف) ومنه قَــوْلُ أَبى وَجْــزَةَ:

« واسْتَيْقَنَتْ أَنَّ الصَّلِيفَ مَنْعَسِفْ « (٢)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۰۹ وفیه : ۱۰ یَوْمَ صحات » والعباب ، والمقاییس ۳۱۲/۴ .

<sup>(</sup>١) اللمان ومادة ( فعل ) .

 <sup>(</sup>۲) اللسان والتكملة والعبساب.

الصَّلِيفُ: عُرْضُ العُنُّقِ.

(والعَسُوفُ: الظَّلُومُ) ومنه الحَدِيثُ: «لاتَبْلُـغُ شَفاعَتِي إِماماً عَسُوفاً » أَى ، جائـراً ظَلُـوماً .

[] ومما يُسْتَدُرُكُ عليه :

عَسَفَ المَفازَةَ عَسْفاً: قَطَعُها على غيرِ هـداية .

وناقَة عَسُوف: تركَبُ رَأْسَها في السَّيْرِ، ولا يَثْنِيها شَيْء .

والتَّعْسِيفُ: السَّيْرُ على غَيْرِ عَلَى مَا وَالتَّعْسِيفُ: السَّيْرُ على غَيْرِ عَلَىمَ وَالْ أَثْسِرِ.

والعَسْفُ: رَكُوبُ الأَمْسِ بِلَا تُدَبُّرِ وَالْأَمْسِ بِلَا تُدَبُّرِ وَلَا عُتِسَافُ. وَلَا عُتِسَافُ.

واغتسفه: ركب بالظّلم .
ويُجْمَعُ العَسِيفُ أَيْضًا على عسفة ،
بكسرٍ ففتْح ، على غيْرِ قياسٍ .
والعُسُوفُ: إشرافُ البَعير على المَوْت.

وَسَمُوا عَسَافًا ، كَشَدَّادٍ .

وسُلْط ان عساف : حائر . وعَسَفَ فُلانَة : غَصبَها نَفْسَها ، وامْ رَأَة مَعْسُ وفَةً .

ويُقَالُ: وقَعَ عليه السَّيْفُ فَتَعَسَّفَه: أَى أَصَابُ الصَّمِيمَ دُونَ المَفْصِلِ . والدَّمْعُ يَعْسَفُ الْجُفُونُ: إذَا كَثُـرَ

[ ع س ق ف ] \*

فجَرَى في غيرِ مَجارِيه ،كما في الأساس.

(العَسْقَفَةُ: نَقِيضُ البُكاء) قالسه الليّثُ (أو) هوجُمُودُ العَيْنِ، وذلك) أَنْ يُرِيدَ البُكاءَ فَلا يَقْدُرُ) عليه ، نقله يُرِيدَ البُكاءَ فَلا يَقْدُرُ) عليه ، نقله الجَوْهَرِيُّ وابنُ عبّادٍ، يقال : بككي فلانٌ : أَي جَمَدَت عينُه فلانٌ : أَي جَمَدَت عينُه فلانٌ : أَي جَمَدَت عينُه فلم يَبْسك .

(و) قال العُزَيْزِيُّ: (عَسْقَفَ) فلان (في الخَيْرِ): إذا (هَمَّ به ولَمْ يفْعَلْ) قالَ شَيْخُنا: وصَرَّ جَ الشيخُ أَبو حَيَّان: أَنَّ سِينَ العَسْقَفَة زائِدَةً ، قال: ومَعْناها جُمُودُ العَيْنِ عن (١) البُكاء.

[ع ش ف] ...
(العُشُوف، بالضَّمِّ) أَهْمَلُه الجوْهريُّ،
(ا) فِي مطبوع التاج « من » والمثبت من اللسان .

وقالَ ابنُ الأَعْـرابِيِّ: هي (الشَّـجَرَةُ اليَّابِــجَرَةُ اللَّابِــةُ).

قال: (والمُعْشفُ، كمُحْسِنِ: مَنْ عُرِضَ عليهِ ما لَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ فَلَمْ يَأْكُلُهُ).

(و) قالَ ابنُ شُمَيْلٍ: (البَعِيرُ) إِذَا جَيَّةً بِهِ مِن الْبَسِرُ، جَيَّةً بِهِ (أُوَّلَ مَايُجَاءُ بِهِ مِن الْبَسِرِ، لَا يَنْأَكُلُ القَتَّ، و) لا (النَّوَى، وَ) لا (الشَّعِيرَ) يُقالُ له: إِنَّه لمُعْشِفُ.

(و) يُقالُ: (أَكَلْتُه)أَى: الطَّعامَ ، (فأَعْشَفْتُ عَنْهُ): أَى (مَـرِضْتُ) عنه (ولم يَهْنَأْنِي).

(و) يُقال : (أَنا أُعْشفُ هٰذَا) الطَّعامَ أَى : (أَقْــذَرُهُ وأَكْــرَهُهُ ) .

(و) يُقالُ: والله ( مايُعْشَفُ لَى أَمْسِرٌ قَبِيحٌ): أَى (مايُعْرَفُ، وقد ركبْتَ قَبِيحٌ): أَى (مايُعْرَفُ، وقد ركبْتَ أَمْسَرًا ما كانَ يُعْشَفُ لكَ): أَىْ مَاكانَ (يُعْسَرَفُ) كذا في اللِّسانِ والعُبابِ والعُبابِ والتَّكْمِلَةِ.

[ع ص ف] \*

(العَصْفُ: بَقْلُ النَّرُعِ) نقله الجَوْهرِيُّ عن الفَراء.

(وقد أعْصَفَ الزَّرْعُ) : طَالَ عَصْفُه، أو حَانَ أَنْ يُجَزَّ، كذا في الصِّحاح، أو قَالَ اللَّحْيانِيُّ : [ مَكَانُ مُعْصِفً] (١) وقالَ اللَّحْيانِيُّ : [ مَكانُ مُعْصِفً] (١) : كَثِيرُ التَّبْنِ ، وأَنشَدَ : وأنشَد : وأنشَد : وأنشَد ن وأنشَد : وأنشَد واللَّحيانِي مَطَن مُعْصِفُ (٢) واللَّحيانِي عَطَن مُعْصِفُ (٢) في مَعْصِفُ (٢) في مَعْصِفُ (٢) في مَعْصِفُ مُعْضِف ، بالضادِ المعجمة ، ونسب مُغْضِف ، بالضادِ المعجمة ، ونسب الجَوْهَرِيُّ هذا البيتَ لأَبِي قَيْسِ بنِ الجَوْهَرِيُّ هذا البيتَ لأَبِي المَّكِينَ والمُحْدَة البيتَ لأَبِي الجَوْهَرِيُّ اللَّهُ الل

(و) قال الحَسَنُ في قوله تَعَالَى: ﴿ فَجَعَلَهُم (كَعَصْفَ مَأْكُولَ ﴾ (٣) )قال: (أَى ، كَزَرْع ) قَدْ (أَكُلَ حَبُّه ، وبَقِيَ تِبْنُه ) وأَنْشَد المُبَرَّدُ:

\* فَصُيِّرُوا مِثْلَ كَعَصْفِ مَأْ كُولْ \* (1) أراد مثل عَصْف مَأْ كُول ، فـــزادَ

(۱) زيادة من اللسان وسياقه فيه : « ومكان مُعُصِفٌ : كثيرُ الزَّرْع ، وقيل : كثير النَّبْن ِ، عن اللَّحْياني ، وأنشد .. » .

(٣) السان والصحاح والمباب ، ونسبه إلى أحيحة بسن الجسلاح والمقاييس ؛ ٣٢٨/ وفي المباب (حوف) ومنضف "بالغين والضاد المجمئين وسيأتي (غضب).
 (٣) سورة الفيسل الآيسة ،

171

الكافُ للتَّأْكِيدِ (أَوْ) أنه يحتمِلُ معْنَيَيْنِ، أَحَدُهُما: أَنَّه جَعلَ أَصحابِ الفِيلِ (كَوَرَقِ أُخِذَ ماكانَ فيه ، وبقي الفِيلِ (كَوَرَقِ أُخِذَ ماكانَ فيه ، وبقي هو لا حَبَّ فيه ، أَو ) أَنَّه جَعلَهم (كورَقِ أَكَلَتْهُ البَهائِمُ ) ورُوي عن سَعيد بسنِ جُبيْرٍ أَنَّه قالَ في قَوْلِه تَعالى : ﴿ كَعَصْفِ جُبيْرٍ أَنَّه قالَ في قَوْلِه تَعالى : ﴿ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ ﴾ (۱) قالَ : هو الهبسور ، وهسو مأكولٍ ﴾ (۱) قالَ : هو الهبسور ، وهسو الشَّعِيرُ النابِتُ بالنَّبَطِيَّة .

(وعَصَفَه) يَعْصِفُه عَصْفاً: صَرَمَه من أَقْصَابه.

أو (جَزَّهُ قَبلَ أَنْ يُدْرِكَ)أَى : جَزَّ وَرَقَهُ الذى يَمِيلُ فى أَسْفَلِه ؛ ليكونَ أَخَفَّ للزَّرْعِ ، فَإِن لم يَفْعَلْ مالَ بالزَّرْعِ .

(والعُصافَةُ ،ككُناسَةِ: ماسَـقَطَ من التَّبْنِ) ونحوه ، نقله الجوهرِيُّ !

[(وككنيسة: الوَرَقُ المُجْتَمِعُ الذي ليسَ فيم السُّنْبُلُ)] (٢).

وقيل: هو الورقُ الذي يَنْفَتِحُ عن الثَّمَـرة.

وقِيلَ: هِو رُؤُوسُ أَسُنْبُلِ الحِنْطَةِ ، قال عَلْقَمَةُ بِنُ عَبَدَةً:

تَسْقِى مَذَانِبَ قَدْ زَالَتْ عَصِيفَتُها حُدُورُها مِن أَتِيِّ المَاءِ مَطْمُومُ (١)

(و) يَقُولُون: (سَهْمٌ عاصِفٌ): أَى (مَائِلٌ عن الغَرَضِ) وكذلك سِلْمَامٌ عُصَّفٌ ،وهو مجازٌ .

(وكُلُّ مَاثِلِ: عَاصِفٌ) قَالْهَ المُفَضَّلُ وأَنشـد لكُــثَيِّرٍ:

فَمَرَّتُ بِلَيْلٍ وهي شَـدُفاءُ عاصِفٌ بَمُنْخَرَقِ الدَّوْداةِ مَرَّ الخَفَيْدُدِ (٢)

(وعصفت الريح تعضف عصفاً ، وعصوفاً: الستدّت ، فهى ) ريسخ وعصوفاً: الستدّت ، فهى ) ريسخ (عاصفة ، وعاصف ، وعصوف) واقتصر الجوهري على الأخيرين ، من رياح عواصف ، قال الله تعالى : ﴿ فالعاصفات عصفاً ﴾ (٣) يعنسي الرياح تعصف مامرّت عليه من جَولانِ التّرابِ تَدْضي

<sup>(</sup>١) سورة الفيسل، الآيسة ه

 <sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من مطبوع التاج ، وأثبتناه عن القامــوس .

<sup>(</sup>۱) ديوانه في ( مجموع الدواوين الحمسة / ۱۳۰ ) وصدره في اللسان برواية : « قد مالت عصيفتها » والبيت في الحمهرة ٣/٥٧ وحكى ابن دريد فيه روايتين أخرين .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ( ۱ / ۱۱ ) والسان ، والتكملة والعباب .

<sup>(</sup>٣) سورة المرسلات ، الآية ٢ .

به ، وقد قيلَ : إِنَّ العَصْفَ ـ النَّدى هُوَ التِّبْنُ \_ مُشْتَقُّ منه ؛ لأَنَّ الرِّيحَ تَعْصفُ به ، قالَ ابنُ سِيدَه : وهٰذا ليس بقُوعٌ ، وفى الحَدِيث: «كانَ إِذَاعَصَفَت الرَّيحُ» أَى: إِذَا اشْتَدَّ هُبُوبُها.

قالَ الجوهريُّ : (و) فِي لُغَــةِ بني أَسَد : (أَعْصَفَت) الرِّيحُ (فهي مُعْصِفٌ) ومُعْصفَةً ) زادَ غيرُه : من رِياح معاصِفَ ومَعاصيفَ: إذا اشْتَدَّتْ .

(و) قولُه تَعالى: ﴿ كَرُمَادِ اشْتَدَّتْ بهِ الرّيخُ (في يوم عاصِفٍ) ﴾ (١) أي: (تعْصِفُ فيهِ الرِّيحُ) وهو (فاعِلُ بمَعْنَى مَفْعُولِ) مثلُ قولهم : لَيْلٌ نائِمٌ ، وهَمَّ ناصبٌ ، كما في الصِّحاح ، وقال الفَرَّاءُ: إِنَّ العُصُوفَ للرِّياحِ ، وإِنَّما جعلـــه تَابِعاً لليوم على جِهَتَيْنِ: إِحْداهُما: أَن العُصُوفَ وإن كان للرِّيحِ فإنَّ اليــومَ يُوصَفُ به ؛ لأنَّ الربحَ تكونُ فيه ، فجازَ أَن يُقالَ: يومٌ عاصِفٌ، كمــــا يُقالُ: يومٌ حارًّ ، ويومٌ باردٌ ، والحَــرُّ والبَــرْدُ فيهما ، والوَجْهُ الآخــرُ: أَنْ

يُقال: أراد في يوم عاصف الرِّيـح [ فحَذَف الرِّيحُ ] (١) لأَنها ذُكِرتْ في أُوَّلِ الكَّلمة .

(وعَصفَ عِيالَه يعْصِفُهم) عصْسفاً ( : كَسَبَ لَهُم ) نَقَلَه الجوْهَرِيُّ ، زاد غَيْدُه : وطَلَب واحْتَالَ ، وقيل : العَصْفُ: هو الكَسْبُ لأَهْلِه ، ومنـــه قَــوْلُ العَجَّاجِ :

\* قد يَكْسِبُ المالَ الهِدانُ الجافِي \* « بغَيْرِ ماعَصْفِ ولا اصْطِرافِ (٢) «

(و) من المَجازِ : (ناقَــةٌ )عَصُوفٌ ، (ونَعَامَةُ عَصُوفٌ): أَى (سَــرِيعَــةٌ) تَعْصِفُ (٣) براكِبِها فتَمْضِي بهِ ، قالَـه شَمِرٌ ، ونقلكه الجَوْهرِيُّ ، قالَ الزمِّخْشَرِيُّ : شُبِّهت بالرِّيح ِ فِي سُرْعَةِ سَيْرِها .

(و) قال ابنُ الأَعْرابِيِّ :(العُصُوفُ: الكُدْرَةُ) هُكذا في سائِر النَّسخِ ، وفي العُبابِ الكَدَرُ ، وفي اللِّسانِ الكَدِّ ،فتَأَمَّلُ

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية ١٨ .

 <sup>(</sup>١) زيادة من اللمان ، وفي العباب بدونها كمطبوع التاج .
 (٢) الثاني في ديوانه ، ؛ وها في الممان والصحاح ، واقتصر

العباب والمقاييس ٤ /٣٢٩ على الثاني .

لفظ العباب ـــ وهو آجود ـــ : لا ونعـــــامـّـة " عَصُوفٌ : سريعة، وكذلك ناقيَّة، "عَصُوفٌ وهي التي تَعَمْصُ براكبها ، فتمضي به ،

ذلك، والعين من العُصُوفِ مَضْمُومةً، وإطلاقهُ يُوهِمُ الفَتْحَ .

(و) قال أيضاً: العُصوف (: الخُمُورُ).

(و) قال ابنُ فارِس: (عَصْفَتُها: رِيحُها) إذا فاحَتْ، زَادَ الزَّمخْشَرِيّ: شُبِّهت فَغْمَةُ رِيحِها بِعَصْفَةِ الرِّيحِ.

(وأَعْصَفَ) الرَّجُلُ: (هَلَك) حكاه أَبُو عُبَيْدةً ، ونقله الجَوْهِرِئُ .

(و) أَعْصَفَ (الفَرسُ: مَرَّ) مَـرًّا (سَـرِيعًا) لغـةً في أَحْصَف، نَقَلَــه الجَوْهَريُّ.

(و) قالَ النَّضْرُ: أَعْصَفَتْ (الإِبِلُ: اسْتَدارَتْ حَوْلَ البِئْرِ حِرْصًا على الماء، وهي تُثِيرُ التَّرابُ عولَه .

[] ومما يُسْتَدُرَكُ عليه

العَصْفُ، والعَصْفَةُ، والعَصْفَةُ، والعَصِيفَةُ، والعَصِيفَةُ، والعَصافَةُ : ما كانَ على ساقِ الزَّرْعِ من الوَرَقِ الَّذِي يَيْبَسُ فيتَفَتَّتُ ، وقيلَ : هو وَرَقُه ، من غيرِ أن يُعيَّنَ بيُبْسٍ أو

غَيْرِه ، وقيل : وَرَقُه ومالا يُؤْكُلُ ، وبكُلِّ ذُو ذَلِك فُسَّر قولُه تعالى : ﴿ والحَبِّ ذُو الْعَصْفِ والرَّيْحَانُ ﴾ (١) وقالُ النَّضْرُ : العَصْفُ القَصِيلُ ، وقيلُ ؛ وَرَقُ السَّنْبُلُ ، كَالْعَصِفَ ، وقيلُ ؛ ماقطع منه كالعَصيف ، وقيلُ ؛ هما ورَقُ الزَّرْع كالعَصيف ، وقيلَ ؛ هما ورَقُ الزَّرْع الذي يَمِيلُ في أَسْفَلَه ، فتَجُزَّه ليخف ، وقيلَ ؛ العَصْفُ : مَاجُزَّ من ورقَ الزَّرْع وقيلَ ؛ مَاجُزَّ من ورقَ الزَّرْع فَا لَنَّرُع فَا لَوْدَ العَصْفُ : مَاجُزَّ من ورقَ الزَّرْع السَّنْبُلُ نَفْسُه ، وجَمْعُه عُصُوفُ .

وقدالَ ابنُ الأَعْدِ آبِيِّ: العَصْفانِ: التَّبْنانِ، والعُصُوف: الأَتْبِانُ

واستغصف الزُّرْعُ: قَصَّبَ

ومَكَانُ مُعْصِفُ: كثِيرُ التّبْنِ، عن اللّحْيانِي .

والعُصافَةُ ؛ ماعَصَفَتْ به الرِّيحُ .

والمُعْصِفَاتُ: الرِّياحُ التَّي تُثْبِرِرِ السَّحابُ والوَرَقَ .

والعَصْفُ، والتَّعَصُّفُ: السُّرْعَةُ على التَّشْبِيهِ بِذَلِكُ.

<sup>(</sup>١). سورة الرحسسين ، الآية ١٢ .

وأَعْصَفَت النَّاقَةُ فِي السَّيْرِ :أَسْرَعَتْ فَهِي السَّيْرِ :أَسْرَعَتْ فَهِيَ مُعْصِفَةٌ ، قالَ الشَّاعِـرُ :

ومِنْ كُلِّ مِسْحاج إِذَا ابْتَلَّ لِيتُهَا تَحَلَّبَ مِنْهَا ثَائِبٌ مُتَعَصِّفُ(١) يعنى العَرق .

وقالَ شَمِرٌ : ناقَةٌ عاصِفُ : سَرِيعَةٌ ، وأَنشَدَ قولَ الشَّمَّاخِ :

فأضْحَتْ بصَحْراءِ البُسَيْطَةِ عاصِفاً تُوالِي الحَصَى سُمْرَ العُجاياتِ مُجْمِراً (٢) وَنُوقٌ عُصُفُ: سَرِيعاتٌ ، قال رُوْبَةُ: ونُوقٌ عُصُفُ: سَرِيعاتٌ ، قال رُوْبَةُ: \* بعُصْفِ المَسرِّ خِماصِ الأَقْصابِ (٣) وأَعْصَف الرَّجُلُ: جارَ عن الطَّرِيقِ . وأعضف الرَّجُلُ: جارَ عن الطَّرِيقِ . قالَ الجَوْهَرِيُّ: والحَسرْبُ تَعْصَفُ بهم ، وتُهْلِكُهُم ، بالقَوْم : أَى تَذْهَبُ بهم ، وتُهْلِكُهُم ، قال الأَعْشَى:

ف فَيْلَتِ جِأُواءَ مَلْمُومَــةٍ تَعْصِفُ بِالـدَّارِعِ والحاسِرِ (٤)

وهو مَجازُ ، وفي العُباب : أَعْصفَت الحَبرْبُ بِالقَوْمِ : أَي ذَهَبَتْ بهمم وأَهْلَكَتْهم ، قال : وهذه أَصَاحُ من عَصَفَتْ بهم .

وقالَ اللَّحْيانِيُّ: اعْتَصَفَ لِعِيسالِه: إِذَا كَسَبِ لَهُم، نَقَلَسهُ الجَوْهَرِيُّ والصَّاعَانِيُّ، يُقال: عَصَف واعْتَصَف: كما يُقال: صَرَف واصْطَرف.

### [عطف] \*

(عَطَفَ يَعْطِفُ) عَطْفاً: (مالَ) نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ ، ومَنه الحَدِيثُ: «فـواللهِ لكَأَنَّ عَطْفَتَهُم حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ البَقَـرِ على أَوْلادِها ».

(و) عَطَفَ (عليه: أَشْفَقَ كَتَعَطَّفَ) قَالَ شيخُنا: صَرَّحُوا بِأَنَّ العَطْفَ بِمَعْنى الانْشناء الشَّفَقَة مَجازُ من العَطْف بمعنى الانشناء ثم اسْتُعِيرَ للمَيْلِ والشَّفَقَة إذا عُلَى الغَلْد. بعلَى ، وإذا عُدِّى بعنْ كان عَلَى الضِّدِّ.

<sup>(</sup>١) السان.

<sup>(</sup>۲) ديوانه/١٤٠ واللسان .

<sup>(ٌ</sup>٣) ديوانه /٧ و اللـــان .

<sup>(</sup>٤) ديوانه /١٤٧ بروايــة :

وقبله : في متجسد ل شسيد بنيسانه يسزل عنسه ظفسر الطسائر والبيت في الله ، والمحاح ، والعساب ، والأساس والمقايس ٢٩٩/٤ .

(و) عَطَهِ (الوسادَةُ: ثَنهاها، كَعَطَّفَها) تَعْطِيفًا .

(و) عَطَفَ (عليهِ): أَي (حَمَـلَ وَكَـرَّ) وفي اللِّسـانَ: رَجِّع عليه بما يَكْـرَهُ. أَو لَهُ بما يُـرِيدُ.

ويَتُوَجُّهُ قُولُ أَبِي وَجْزَةَ السَّعْدِيُّ :

العاطِفُونَ تَحِينَ ما مِنْ عاطِفُونَ تَحِينَ ما مِنْ عاطِفُونَ وَالمُسْبِغُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

على العاطِفَةِ ، وعلى الحَمْلَــةِ .

(والعَطْفَةُ: خَـرَزَةٌ للتَّأْخِيذِ) تُوَخِّذُ بِهِ النِّسَاءُ الرِّجالَ، كما فِي الصِّحاحِ.

(و) العَطْفَةُ (: شَجَرةٌ تَتَعَلَّقُ الحَبلَةُ بِها) وهي الني يُقالُ لها: العصبة ، كما سَيَأْتِي (ويُكُسَرُ فِيهِما) في الأُولى حَكَى اللَّحْيانِي ، وفي الثَّانِيَة أَبُو حَنيفَة ، وأَنْشَدَ الأَزْهَرِيُّ قولَ الشَّاعِر:

تَلَبَّسَ حُبُّها بِدَمِى ولَحْمِى وَلَحْمِى تَلَبُّسَ عُطْفَةٍ بِفُرُوعٍ ضَالِ (١) وقال ابنُ بَسِرِّى : العَطْفَةُ (٢): اللَّهْ لابُ مَسَمِّى بِذَلِكَ لَتَلُوِّيهِ عَلَى الشَّجَرِ. (و) العطْفَةُ (بِالْكَسْرِ: أَطْرَافُ الكَرْمِ المُتَعَلِّقَةُ أَمنه ، وشَجَرَةُ العَصْبَةِ) وهي النَّتِي تقدَّم فيها أَنَّ الحَبَلَةَ تَتَعلَّقُ بِها.

(وبالتَّحْرِيك: نَبْتُ يتَلَوَّى عـلى
الشَّجَرِ لاوَرَقَ له ، ولا أَفْنانَ ، تَـرْعاهُ
البَقَرُ) خاصةً ،وهو مُضِرَّ بِها ، ويَزعْمُونَ
البَقَرُ) خاصةً ،وهو مُضِرَّ بِها ، ويَزعْمُونَ
أَنَّه (يُوْحَـذُ بعضُ عُرُوقِـه ويُلُوى ،
ويُرْقَى ، ويُطْرَحُ على الفارك فتُحـبُّ
زَوْجَها) قالَ الأَزْهَرِىُّ: وقالَ النَّضْرُ: وقالَ النَّضْرُ: وقالَ النَّضْرُ: فِرَالَ النَّضْرُ: فَضَرورةً ؛ ليَسْتَقيمَ له الشَّعْرُ ، وقال أبو ضرورةً ؛ ليَسْتَقيمَ له الشَّعْرُ ، وقال أبو عَمْرو في (٣) غَريب شَحَرِ البَـرِ : البَـرِ : البَـرِ البَـرِ البَـرِ : البَـرِ البَـرِ البَـرِ البَـرِ البَـرِ : البَـرِ البَـرِ : البَـرِ البَـرِ : البَـرِ البَـرِ البَـرِ البَـرِ : البَـرِ البَالِـرِ البَـرِ البَارِ البِـرِ البِـرِ البَـرِ البَـرِ البَـرِ البَـرِ البَـرِ البَـرِ البَـرِ البَـرِ البَـرِ البَارِ البَـرِ البِـرِ البَـرِ البَـرِ البِـرِ البَـرِ البَـرَا البَـرِ البَـرِ البَـرِ البَـرِ البَارِ البَـرِ البَـرِ البَـرِ البَارِ البَـرِ البَـرِ البَارِ البَـرِ البَـرَا البَـرَا البَـرِ البَـرِ البَـرَا البَـرِ البَـرَا

<sup>(</sup>۱) اللسمان والصحاح ، وعجلزه فيهما ، « والمُطْعَمُونَ زَمَانَ أَيْنَ المُطْعَمُ » وحكى الصَّاعَاني هذه الرواية في التكمَّلة ، وصحح الإنشاد كروايته هنا ، وكذلك هو في العباب ، وانظر اللسان مأدة (ليت) .

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والعبساب إ

<sup>(</sup>Y) في اللسان بكسر العين ضبط قلم ، والمثبت ضبط التكملة والعباب، قال الصاغاني : « إنما هي عَطَفَة " ، فخفَ فَعَها ليستقيم له الشعر » .

<sup>(</sup>٣) لفظه في اللسان عنه : « مين عَسَريبِ شَيَّرِيبِ شَيِّرِيبِ شَيِّدِ ... اللَّخ » .

(وظَبْيَةٌ عاطفٌ: تَعْطفُ جِيدَها إِذا رَبَضَتْ) وكذٰلِك الحاقِفُ من الظّباءِ.

(و) العطافُ (ككتاب، و)المعْطَفُ (كمنْبَرٍ: الرِّداءُ) والطَّيْلَسَانُ، وكُــلُّ ثَوْبَ يُتَّرَدَّى به،جمعُ الأَّخِيرِ: مَعاطِفُ، قالَ أبنُ مُقْبِــلِ:

شُمُّ العَرانِينِ يُنْسِيهِم مَعاطِفَهُم ضَرْبُ القِداحِ وِتَأْرِيبٌ على الخَطَرِ (١)

وقالَ الأَصْمَعِيُّ: لم أَسْمَعُ للمَعاطِفِ بواحد، وفي حَدِيثِ ابن عُمَر: «خَرَجَ مُتَلَفِّعًا بعطاف» وفي حَدِيثِ عائِشَة: «فناوَلْتُها عِطافًا كانَ عَلَىًّ» وجمسع العطاف: عُطُفٌ، وأَعْطِفَةٌ، وعُطُوفٌ، والمعطفُ والعطاف، مثل مِثْرَدٍ وإزادٍ، ومِلْحَف ولِحاف، ومِسْرَدٍ وسِرادٍ.

وقِيلَ: سُمِّىَ الرِّداءُ عِطافاً لُوُقُــوعِهِ على عِطْفَى الرَّجُلِ، وهُما ناحِيتا عُنُقِهِ. (و) العطافُ (: السَّيْفُ) لأَنَّالعربَ

تُسَمِّيهِ رِداءً، قال :

ولا مالَ إلى إلا عطافٌ ومدْرَعُ الله لكُم طَرَفٌ منه حَدِيدٌ ولِي أَطَرَفُ (١) لكُم طَرَفُ منه حَدِيدٌ ولِي أَطَرَفُ (١) الطَّرَفُ الأَول: حَدُّه الذي يُضْرَبُ به، والطرَفُ الثانِي : مَقْبِضُهُ ، وقال آخر : لامال إلا العطافُ تُصدِوْرُهُ

لامال إلا العطاف تسور زره أمَّ ثلاثين ، وابْنَة الجَبَلِ (٢)

(و) قـــال ابنُ عَبـّــادٍ : العِطـــافُ (ككِتابٍ : اسمُ كُلْبٍ) .

(والعَطُوفُ: النَّاقَةُ) الى (تُعُطفُ على البَوِّ فتَرْأَمُه) نقله الجوهَرِئُ، والجمع عُطُفُ .

(و) العَطُوفُ: (مَصْيَدةٌ) سُمِّيتُ لأَنَّ (فيها خَشَبَةٌ مُنْعَطِفَة) السَّرأُسِ (كالعاطُوفِ).

(و) العَطُوفُ فِي قِداحِ المَيْسِرِ (: القِدْحُ الذي يَعْطِفُ على القِداحِ فيَخْرُجُ فائِزاً) قال صَخْرُ الغَيِّ الْهُذَلِيُّ:

<sup>(</sup>١) النسان والعباب والجمهـــرة ٣ /١٠٤ .

 <sup>(</sup>٢) السان وأيضاً في مادة (جبل) والعباب، وأم ثلاثين :
 كنانة فيها ثلاثون سهماً ، وابنة الحبل : القوس .

فَخَضْخَضْتُ صُفْنِيَ فَي جَمِّلُهِ خِياضَ المُدابِرِ قِدْحاً عَطُوفَا (١)

(أو) هو: (القدْحُ) الذي (لاغُـرْمَ فيه ولاغُنْمَ) وهو أَحَدُ الأَغْفالِ الثلاثة من قداح المَيْسِ ، سُمِّي عَطُوفاً لأَنْهُ في كُلِّ رِبابَة يُضْرَب ، قاله القُتَيْبِيِّيُّ في كُلِّ رِبابَة يُضْرَب ، قاله القُتَيْبِيِّيُّ في كتاب المَيْسِرِ (كالعَطاّفِ ، كَشَـداد فيهِما)

(أُو) العَطُوفُ (: الَّذِي يُرَدُّ مَـرَّةً بعد مَـرَّة).

(أو) الذي (كُرِّرَ مَسرَّةً بعد مَسرَّة) قاله السُّكَّرِيُّ في شرح ديوانِ الهُذَلِيِّينَ. (أو) العَطَّافُ (كشَداد قِدْحُ يُعْطَفُ على مَآخِذ القداح ، ويَنْفُرِدُ) وبه فُسِّرَ قولُ ابنِ مُقْبِلٍ:

وأَصْفَرَ عَطَافِ إِذَا رَاحَ رَبَّهُ مُ المُّواءِ المُضَهَّبِ (٢) عَدَا ابْنَا عِيانِ فِي الشَّواءِ المُضَهَّبِ (٢)

(و) العَطَّافُ: (فَرَسُ عَمْرِو بِنِ مَعْدِی کَرِبَ) رضِیَ اللهُ عنه

(و) عطّافُ (بنُ خالد: مُحَـدُثُ) مَخْزُومِيٌّ مَدَنِيٌّ، يروى عَنَّ نافِعٍ، قال أَحْمَدُ : ثَقَـةٌ، وقال ابنُ مَعِينٍ : ليس بــه بَأْسُ

(والعَطَفُ، مُحَرَّكَةً: طُولُ الأَشْفَارِ) وانْعِطَافُها، ومنه حَـدِيثٌ أُمِّ مَعْبَـد: «وقِي أَشْفَارِهِ عَطَفٌ» نقله كُـراعً، ويُرْوَى بالغَيْنَ، وهو أَعْلى.

(و) عُطَيْفٌ (كزُبَيْرٍ :عَلَم )والأَعْرَفُ غُطيْفٌ، بالمعجمة، عن ابن سيدَه.

(والمغطوفة : قَوْسُ عَرَبِيَّة تُعطَفُ سَيَتُها عَلَيْها عَطْفاً شَدِيداً) وهي التي (تُتَّخَذُ للأَهْداف) قالَه ابنُ دُرَيْد والجَوْهرِيُّ

(و) في الصّحاح : عطفا الرَّجُلِ : جانباهُ من لدُنْ رَأْسِهُ إِلَى وركيْهِ ، وكذلك (عطفاً كُلِّ شَيْءٍ بالكَسْرِ : جانباهُ).

(و) قال ابن الأعرابي : يُقسال : (تَنَحَّ عن عِطْفِ الطَّرِيقِ ، ويُفْتَحُ : أَى قارِعَته ) وكذا عن عَلْبِه ، ودَعْسِه ، وقَسَرْبِهِ ، وقارِعَتِه .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين /٣٠٠ واللسان والعباب ﴿

<sup>(</sup>٢) ديوانه /٤٠٣ في الزيادات ، واللسان ، ومادة (عين) والتكملة والعباب و في المقاييس ٤ /٣٠٣ وسيأت في (عين ) منسوبا إليه ، وهو في مجبوع شمره /٢٤

(وعِطْفُ القَوْسِ) بالكسرِ : (سِيَتُها) ولَها عِطْفانِ ، قاله ابنُ عَبَّادٍ .

(و) يُقال: (هو يَنْظَرُ فِي عِطْفَيْهِ: أَى مُعْجِبٌ) بِنَفْسِه (١).

قاله ابنُ دُرَيْد : (وجاء ) فُلانُ (ثاني عِطْفه : أَى ) جاء (رخِيَّ البال) ومنه قَدوله تعالى ﴿ثانِي عِطْفه لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ (٢) ﴿أُو ) مَعْناه : (لاوياً عُنقَه) سَبِيلِ الله ﴾ (٢) ﴿أُو ) مَعْناه : (لاوياً عُنقَه) قالَ الأَزْهَرِيُّ : وهٰذا يُوصفُ به المُتكبِّرُ وهٰذا يُوصفُ به المُتكبِّرُ الله فني : (مُتكبِّراً مُعْرِضاً ) عن (أَو ) المعنى : (مُتكبِّراً مُعْرِضاً ) عن الإسلام ، ولا يخفى أَن التكبُّر والإعراض من نتائِج العُني ، فالمآلُ والإعراض من نتائِج العُني عنه ) فلمآلُ واحدُ (و) يُقالُ : (ثَنَى عنه ) فللنَّ واحدُ (و) يُقالُ : (ثَنَى عنه ) نقله (عِطْفه : أَى أَعْرَض) عنه ، نقله الجوْهريُّ .

(وتَعوَّج الفَرَسُ) هَكذا في النَّسَخ ، وهو غلطٌ ، والصوابُ وتَعَوَّجَ القَوْسُ (في عَطْفَيْهِ) : إذا (تَثَنَّى يَمْنَةً ويَسْرَةً) كما هُوَ نَصَّ العُباب .

(والعطفُ أَيْضًا) أَى: بالكسر :

(الإِبِطُ) وقيلَ : المَنْكِبُ ، وقلال الأَزْهُرِيُّ : مَنْكِبُ الرَّجُلِ عِطْفُه ، وإِبِطُه عِطْفُه ، وإبِطُه عِطْفُه ، والجَمْعُ العُطُوفُ .

(و) العَطْفُ (بالفتْح : الانْصِرَافُ) وقد عَطَفَ يَعْطفُ عَطْفًا .

(و) العُطْفُ (بالضَّمِّ : جَمْعُ العاطِفِ والعَطُوفِ) وهُما العائِدُ بالفَضْــــلِ ، الحَسَنُ الخُلُقِ .

(والعطافُ) بالكسرِ ، ولهذه (للإِزارِ) وفي عِبارةِ المصنَّف قَلاقَةٌ ظاهِــرَةٌ .

(و) قال أَبو زَيْد: (امْـرأَةُ عَطِيفٌ، كأَمِيرٍ): أَى (لَيِّنَةٌ مِطْواعٌ) وهي التي (لاكِبُر لَهـا).

(و) يُقال: (عَطَّفْتُه ثَوْبِي تَعْطِيفاً): إذا (جَعَلْتهُ عِطافًا لَهُ) أَي رِدَاءً على مَنْكِبَيْه كالَّذِي يفعَلُه الناسُ في الحَرِّ.

(وقسى مُعَطَّفَةً): معْطُوفَة إِحْدى السِّيَتَيْنِ على الأُخْرَى (و) كذلك (لِقاحُ مُعَطَّفَةً، شُدِّدَ) فيهما (للكَثْرَةِ) قال الجَوْهَرِيُّ: (ورُبَّما عَطَفُوا عِدَّةَ ذَوْد على فَصِيلٍ واحِدٍ، واحْتَلَبُوا أَلْبالنَّهُنَّ على فَصِيلٍ واحِدٍ، واحْتَلَبُوا أَلْبالنَّهُنَّ على فَصِيلٍ واحِدٍ، واحْتَلَبُوا أَلْبالنَّهُنَّ

<sup>(</sup>١) في الجمهرة ١٠٤/٣ ( وفلان ينظُسر في عطفيّه ؛ إذا كان مُعْجبًا برأيه » . (٢) سورة الحسج ، الآيسة ٩ .

على ذٰلِك لِيَدْرِرُوْنَ) .

(وانْعَطَف) الغُصْنُ وغيرُه : (انْثَنَى) وهو مُطاوع عَطَفَه .

قالَ الجَوْهرِيُّ : (ومُنْعَطفُ الوادِي) : مُنْعَرَجُده ، و (مُنْحَناه ) .

الدقسال: (وتَعاطَفُوا): أَى (عَطَـفَ بِعضُهُم على بَعْضٍ).

قال: (وتَعَطَّفَ به) أَى بالعطافِ: إِذَا (ارْتَدَى) بِالرِّدَاءِ ، ومنه الْبَحَدِيثُ: «سُبْحانَ من تَعَطَّفَ بالعـزِّ وقالَ به » معناهُ: سُبْحانَ من تَرَدَّى بالعِزِّ ، وَالتَّعَطُّفُ في حَقِّ الله سُبحانَه مَجازٌ ، لِيُرادُ به الاتِّصاف، كأنَّ العزَّ شَملَه شُمهُ الرِّداءِ ، هذا قولُ ابن الأَثير ، قـــال صاحبُ اللِّسان: ولا يُعْجِبُنِي قُولُـه: كَأْنَّ العــزُّ شَملَه شُمُولَ الرِّداء، واللهُ تعالَى يَشْمَلُ كُلَّ شيءٍ ، وقالَ الْأَزْهري : المُرادُ به عزُّ الله وجَمالُه وجَلالُهُ أَهُ والعَرَبُ تَضَعُ الرِّداء موضعَ البَهْجَةِ والخُسْنِ، وتَضَعُم موضع النَّعْمَة والبَهاء (كاعْتَطَف)به اعْتطافاً ،كما في المُحيط واللِّسانِ ، ومنه قولُ ابنِ هَـــرْمَةً :

عُلِّقَهِ الْقَلْبُ مِ جُويْرِيَ قَلْ عُلَالًا مُعْتَطِفَ هُ (١) تَلْعَبُ بِينَ الوِلْدانِ مُعْتَطِفَ هُ (١)

(و) قال اللَّيْثُ: يُقالُ للإنسانُ: (يَتَعاطَفُ في مِشْيَتِه: إِذَا حَرَّكَ رَأْسَهُ، و) قالَ غيرُه: هو بمَنْزِلَة (تَهادَى) وتمايلَ، (أو تَبَخْتَرَ) وهما واحِدٌ.

(واسْتَعْطَفَه) اسْتِعْطَافًا: (سَأَلَه أَنْ يَعْطِفَ عَلَيهِ) فَعَطَفَ .

[] ومما يُستدُّركُ عليه:

رَجُــلُ عَطُــوفُ وعَطَّافُ: يحمِــى المُنْهَزِمِينَ .

وتَعَطَّفَ عليهِ : وصَلَه وبَــرَّهُ .

وتَعَطَّفَ على رَحِمِه : رَقٌّ لها .

والعاطِفَةُ: الرَّحِمُ، صفةٌ غالِبةٌ. وقالَ اللَّيْثُ: العَطَّافُ: الرجل الحَسَنُ الخُلُقِ، العَطُوفُ على الناسِ بفَضْله.

ويُقال: ماتَثْنيني عليكَ عاطِفَةٌ من رَحِم ولا قَصَرابة .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج لا علقها قلبها . .» والتصحيح مـــــن العيـــــاب .

وعَطَف الشَّيَ عُطُوفاً ، وعَطَّفَ ــــه تَعْطِيفاً :حَنَاه وأَمالَه ، فانْعَطَفَ وتَعَطَّفَ.

ويُقال: عَطَّفْتُ رَأْسَ الخَشَبَةِ ، شُـدِّدَ للكَثَـرة .

وقَوْسٌ عَطُوفٌ، ومُعَطَّفَةٌ: مَعْطُـوفَةُ إِحْـدَى .

والعَطِيفَةُ والعِطافَةُ: القَوسُ، قـال ذُو الـرُّمَّةِ في العطائِف:

وأَشْقَرَ بَلَى وَشْيَه خَفَقانَه وَأَشْقَرَ بَلَى وَشْيَه خَفَقانَه على البِيضِ في أَغْمادِها والعَطائفِ (١) وقواسٌ عَطْفَى: أَى مَعْطُوفَةٌ ، قال أُسامَةُ الهُذَائِيُّ:

فَمَدَّ ذِراعَيْهِ وأَجْنَاً صُلْبَدهُ وفَرَّجَها عَطْفَى مَرِيرٌ مُلاكِدُ (٢) والعطافَةُ بالكَسْرِ: المُنْحَنَى، قدال ساعِدَةُ بدنُ جُويَّةَ يصفُ صَخْرةً طَويلَةً فيها نَحْلٌ:

من كُـلِّ مُعْنِقَـة وكُـلِّ عِطافَـة مِنْها يُصَدِّقُهَا ثَـوابُّ يَزْعَبُ(١)

وشاةٌ عاطِفَةٌ بَيِّنَةُ العُطُوفِ والعَطْفِ: تَثْنِي عُنُقَها لِغَيْرِ عِلَّـةٍ .

وفى حَديثِ الزّكاة: «لَيْسَ فِيها عَطْفاءُ » أَى: مَلْتَوِيَةُ القَـرْنِ، وَهـى نَحْـو العَقْصـاءِ.

وانْعَطَفَ نَحْــوَه : مالَ إليهِ .

وعَطَفَ رَأْسَ بَعِيرِه إليهِ : إذا عاجَه عَطْسِفاً .

وعَطَفَ اللهُ تَعالَى بقَلْبِ السُّلْطانِ على رَعِيَّتِه : إِذَا جَعَلَ هُ عَاطِفَاً رَحِيماً .

وجَمْع عِطْفِ الرَّجُـلِ: أَعْطَـافٌ، وعَطَافٌ، وعُطُـوفٌ.

<sup>(</sup>١) ديوانه/ ٣٨١ والسان والمحكم ١ /ه ٣٤ والأساس .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين / ١٣٥١ في زيادات شعر أسامة ، وله في شرح أشعار الهذليين / ١٢٩٥ قصيدة مسسن البحر والروى، وهو في اللسان ، وتقدم في مادة (لكد).

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين /۱۱۰۸ والسرواية « ممسا يُصَدّقُها » واللّسان ومادة (ثوب).

بِهِما ، الأَخِيرةُ عن ابنِ الأَعْرابِيِّ وأَنْشَدَ:

ومنْ يَعْتَطِفْ عَلَى مِثْ رَرِ (١) فَنِعْمَ الرِّداءُ عَلَى المِثْرَرِ (١) والعَطْفُ: عَطْفُ أَطْرافِ الذَّيْلُ مِن الطَّهارةِ على البِطانةِ .

وفى حَلْبة الخَيْلِ: العاطفُ، وهو السَّدِسُ، رُوِى ذَلِكَ عن المُوَّرِّج ، قالَ اللَّرْهَرِيُّ : ولم أَجِد الرِّوايَة ثَابِتة الأَرْهَرِيُّ : ولم أَجِد الرِّوايَة ثَابِتة عن المُوْرَّج من جَهة من يُوثَقُ به عن المُوْرَّج من جَهة من يُوثَقُ به قال : فإنْ صَحَّت عنه الرِّواية فهو ثِقَة : وسَمَّوْا عاطفاً ، وعُطَيْفة ، كَجُهَيْنة . وفي الأساس : يُقالُ : لاتر كَبُ مِثْفاراً ولا مِعْطافًا : أَى مُقَدِدًا للسَّرْج ، ولا

#### [ع ف ف] \*

(عَفَّ) الرَّجُلُ (عَفَّا، وعَفَافًا، وعَفَافَةً، بفتحهنَّ، وعِفَّةً، بالكسرِ) وهو يَعِفُّ، فَسَالُ شَيخُنا: ظاهِرُ إطلاقه أَنَّ المُضارعَ منه بالضَّمُّ ككَتَبَ، ولَاقائِلَ

به ، بل هو كَضَرَب ؛ لأنه مُضَعَّفُ للازم ، وقاعدة مُضارِعة الكسر ، إلا ماشد الأزم ، وقاعدة مُضارِعة الكسر ، إلا ماشد منه : كما قدمناه (فَهُوعَفُ ، وعَفِيفُ ) : أي : (كَفَّ ) عن الحَرام ، كما في الصّحاح ، وفي المُحْكَم : (عَمَّ لا يحل الصّحاح ، وفي المُحْكَم : (عَمَّ لا يحل ولا يَجْمُلُ ) وقيل : عن المَحارِم والأَطْماع الدَّنيَّة ، قال ذو الأصبع والأَطْماع الدَّنيَّة ، قال ذو الأُصبع العَدُوانِينَ :

عَفَّ يَوُوسُ إِذَا مَاخِفْتُ مِن بَلَدِ هُوناً فَلَسْتُ بِوَقَافٍ على الهُونِ (١) (كَاسْتَعَفَّ) ومنه الحَديث : (واسْتَعْفِفْمِن السُّوالِ مَا اسْتَطَعْتَ »(٢) وفي التَّذَّزِيلِ : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا وَفَى التَّذَّزِيلِ : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا وَفَى التَّذَّزِيلِ : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا وَفَى التَّذَّزِيلِ : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

## (و) كذلك (تَعَفَّفَ).

وقيل: الاستعفاف : طَلَبُ العفاف ، وهو الكَفُ عن الحرام والسُّوالِ من النَّاسِ، والتَّعَفُّفُ: الصَّبْرُ والنَّزاهَـةُ من الشَّيْءِ .

<sup>(</sup>١) اللسان ، والمحكم ١ /٣٤٦.

<sup>(</sup>١) العباب وهو من قصيدة له في المفضليات (مف ٢٩٠٨)

<sup>(</sup>٣) هكذا ورد في العباب ولم أقف عليه في كتب الحسديث ، ا وانظر في مضمونه النهاية، ومشارق الأنوار ٣ /٩٧

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآيــة ٢ .

(ج: أَعِفَاءُ) هو جمع عَفِيفٍ، ولم يكَسِّرُوا العَفَّ .

(وهى عَفَّـةً وعَفيفَةً ج: عَفائِفُ، وعَفيفَةً من النَّساء: العَفيفَةُ من النَّساء: السَّيِّدَةُ الخَيِّرَةُ .

وامــرأَةٌ عَفيفَةٌ: عَفَــةُ الفَرْجِ (وأَعَفَــهُ اللهُ).

(وتَعَفَّفَ: تَكَلَّفَهَا) نَقَله الجَوْهَرِئُ ، ومنه قَــوْلُ جَــريرِ:

وقائِلَــة ما للفَـرَزْدَقِ لايُـرَى مع السِّـنِّ يَسْتَغْنِي ولا يَتَعَفَّفُ (١)

(وعُفَيِّفٌ، مُصَغَّراً مُشَدَّداً: ابنُ مَعْدِى كَرِبَ) عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسَلم ، وعنه ابنَّه فَـرْوَة ، وقيل: سَعيد .

(وعَطِيَّةُ بنُ عازبِ بنِ عُفَيْفٍ) الكَنْدِيُّ (كُرُبَيْرٍ) وهو الكَثيرُ المَشْهُورُ ، (أَوَ كَأْمِيْرٍ) هُكَذا ضَبَطَه بَعْضُهُم: (صَحابيَّانِ).

قلتُ: أمّا الأولُ: فقد اخْتُلِفَ في حَدِيثِه عَلَى هِشَامِ بِنِ الكَلْبِيّ، فقيلَ: عن سَعِيد بِن فَرْوَةَ بِنِ عُفَيّفٍ، عن أَبِيهِ عن جَدِّهِ، وقيلَ: عنه عن فَسرْوَةً أَبنِ سَعِيد بِن عُفَيّفٍ عن أَبيهِ، عن جَدِّه، سَعِيد بِن عُفَيّفٍ عن أَبيهِ، عن جَدِّه، والأَولُ أَصْوَبُ. قلت: وذكره ابسن والأَولُ أَصْوَبُ. قلت: وذكره ابسن حن عُمَر بِنِ الخَطّابِ، وعنه هارُونُ بِن عِن عُمَر بِنِ الخَطّابِ، وعنه هارُونُ بِن عبد اللهِ، قال الحافظُ: وفَرق غيرُ واحد عبد اللهِ، قال الحافظُ: وفَرق غيرُ واحد بينَ هذا وبَيْنَ عُفَيّفٍ قَريبِ الأَشْعَثِ بينَ هذا وبَيْنَ عُفَيّفٍ قَريبِ الأَشْعَثِ ابنِ قَيْسِ الّذِي أَخْرِجً له النّسائِيُّ في الخصائِص، وقيل: هُما واحِدُ.

وأَمَّا الثَّاني: فإنَّه شامِيٌّ ،وقد اخْتُلفَ في صُحْبِيْه ، وأكثرُ روايَتِه عن عائِشَةَ رضي الله عنها .

(وابنُ العُفَيْف، كزُبَيْرٍ: رَوَى عن) أَبى بَكْرٍ (الصِّدِّيقِ رَضِيَّ اللهُ تَعالَى عنه) فهو تابِعِيُّ، ولم يُعْرَف اسمه، وهكذا ذَكرَه الحافظُ أيضاً.

(وعُفَيِّفُ بنُ بُجَيْدِ) بنِ رُوَّاسٍ، وهو الحارِثُ بنُ كِلابٍ (مُشَدَّدٌ أَيْضاً). (وعَفِيفٌ، كأميرٍ: أَخُوه) كذا في

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه /۳۸۰ والرواية : « . . عـــلى السِّن " » والمثبت كالعباب ، وفي مطبـــوع التاج « مع العف " » والتصحيح ممـــا سبق .

جَمْهَرَة النَّسَب، وضبطه ابنُ ماكُولا كُرْبَيْرٍ، أَى في أخِيه.

(و) قالَ ابنُ دُرَيْد: (عَفَّ اللَّبَنُ يَعِفُّ) بِالْكُسْرِ عَفَّا: إِذًا (اجْتَمَع فِي الضَّرْعِ).

(أُو) عَفَّ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ: إِذَا (بَقِمَى فيهِ) وهذا عن ابن عَبَّادٍ.

(والعُفَافَةُ ، بالضَّمِّ : الاسْمُ ) منه (و) هو: (بَقِيَّةُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ بعل ما امْتُكُ أَكْثَرُه ، كَالْعُفَّةِ بِالضَّمِّ ) أَيضًا ، نقله الجَوْهَرَيُّ ، وأَنشَد للأَّعْشَى :

قالَ ابنُ بَرِّی : والرِّوایةُ : «ماتَعادی» وهی روایسة ٔ أَبِسی عَمْسُرُو، وروی الأَصْمَعِی : (۲) «ماتَجافَی » .

(وقَدْ أَعَفَّت الشَّاةُ) من العُفافَّةِ، نقلَـهُ ابنُ دُرَيْـدِ.

(٢) أنظر ألإبل للأصممي في الكثر اللنــوى ٨٢.

قال: (وعَفَّفْتُه تَعْفِيفًا: سَـقَيْتُه إِيَّاها) أَى: العُفـافَة .

(وتَعَفَّفَ: شَرِبَها) نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وقالت امْرَأَةٌ لابْنَتِها: «تَجَمَّلِي وقالت امْرَأَةٌ لابْنَتِها: «تَجَمَّلِي وتَعَفَّفِي »: أَى ادَّهَنِي بالجَمِيلِ، واشْرَبِي العُفافَةُ.

(و) قولُهم: (جاءً) فُلانُ (على عِفَّانِه، بالكَسْرِ: أَى إِفَّانِه) أَى: حِينِه وَأُوانِه، بالكَسْرِ: أَى إِفَّانِه) أَى: حِينِه وَأُوانِه، نقلَه الجَوْهَرِئُ، وقال ابن فارسٍ: إِنَّه من بابِ الإِبْدالِ.

(و) قسالَ أَبُو عَمْسَرُو: العِفسافُ (كَكِتَابِ : السِلُواءُ) .

(و) قالَ ابنُ الفَـرَج : (العُفَّـة بالشَـاء، قهِي بالضمِّ : العَجُوزُ) كالعُثَّةِ بالَّنـاء، قهِي من بابِ الإِبْدالِ .

(و) العُفَّدةُ أَيضًا: (سَمَكَةٌ أَجَرُداءُ بَيْضاءُ صَغِيرَةٌ، طَعْمُ مَطْبُوخِها كَالأُرْزِ)

(وعَفَّانُ) من الأَعلام يُصْرَفُ (و) لا (يُصْرَفُ) والكَلامُ فيه كالكَلام في حَسَّان ، على أَنَّه فَعَّالٌ ، أَو فَعْلان

وعَفَّانُ (بنُ أبى العاصِ) بن أُمَيِّة

<sup>(</sup>۱) ديوانه/۲۱۱ واللمان ومادة( عجما ) والصحاح والتكملة ، وفي العباب – كالديوان – يوما تعادى ي والحمهرة ۱۱۱۱ والمقاييس ۴/۳ .

ابنِ عَبْدِ شَمْسِ الأَمُوِيَّ (والِـــدُ) أَمِيرِ المُوَّمِنِينَ (عُثْمانَ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ) وهو أَخُــو الحَكَم وسَعِيدٍ وسَعْدٍ .

(وعَفَّانُ الأَزْدِيُّ ، غيرُ مَنْسُوبِ ) وقالَ النَّرُ حِبَّانَ فِي الثَّقَاتِ : شَيْخٌ يَرْوِي عن ابنِ عُمَـر ، رَوَى (١) عن ابنِ عُمَـر ، رَوَى (١) عن ابنِ عُمَـر ، رَوَى عن رَوَى عنه قَتَادَةً ، ونَقَل ابنُ الجَوْزِي فِي كِتَابِ الضَّعَفَاءِ أَنَّ الرَّازِي قال : إنّه مجهولٌ ، ومثله فِي الدِّيوانِ للذَّهَبِي، فَتَـامَّل .

وكذا عَفّانُ بنُ سَعِيد، عن ابنِ الزُّبَيْدِ، عن ابنِ الزُّبَيْدِ، فإِنهُ مَجْهُولٌ (١) أَيضاً، وقد ذكره ابنُ حِبّان أَيضاً في كتابِ الثُقاتِ وقالَ : روى عنه مِشْعَرُ بنُ كِدام .

(و) عَفَّانُ (بنُ سَيَّارٍ) الجُرْجانِـــى وَصَل حَـــدِيثًا مُرْسَـــلاً .

(و) عَفَّانُ ( بنُ جُبَيْرٍ ، و ) عَفَّانُ (بنُ مُسْلِمٍ : مُحَدِّثُونَ) .

(و) عَفَّانُ (بنُ البُّحَيِّرِ) (١) السُّلَمِيُّ: (صَحابِيُّ) نَزَلَ حِمْص، وقيلَ في اسْمِه: غِفَارٌ ، بالسراءِ والفاءِ ، وقيل: عَقَّارٌ بن بالقاف والسراءِ ، روى عنه جُبَيْسرُ بن نُفَيْرٍ ، وخالدُ بنُ مَعْدان ، وكثيسرُ بن قَيْسٍ ، وخالدُ بنُ مَعْدان ، وكثيسرُ بن قَيْسٍ .

وفاته: عفانُ بنُ حَبِيبٍ، رَوَى عنه أيضاً دَاوُدُ.

(وأبو عَفَّانَ : غالبُّ القَطَّانُ ، و) أبو عَفَّان (عُشْمانُ العُشْمانِيُّ : رَوَيَا) إِن كَان الأَّحيرُ هو أبو عَفَّانَ الأَّمويُّ المَدَنِي الذي رَوَى عن [ ابن ] (٢) أبي الزِّنادِ فإِنَّ البخارِي قالَ فيه : إِنَّه مُثْكَرُ الحَدِيثِ. (و) قالَ أبو عمسرو: (العَفْعَفُ) الرَّكجَعْفَرِ: (ثَمَّرُ الطَّلْحُ) وقالَ ابنَ كَرَّ الطَّلْحُ) وقالَ ابنَ دُرَيْدٍ: هو ضَرْبُ من ثَمَرِ العِضاهِ. دُرَيْدٍ: هو ضَرْبُ من ثَمَرِ العِضاهِ. (و) قالَ ابنُ عَبَّدٍ: (عَفْعَفَ) : إِذَا لَا لَا اللَّهُ عَلْمَ .

(و) يُقال: (تَعافَّ يامَريضُ) بتَشْدِيدِ الفاء: أَمْرِرٌ من التَّعافُفِ ؟

<sup>(</sup>۱) في هامش مطبوع التاج : « قوله : شيخ يروى عسن ابن عمر . . . كذا بالأصول التي بأيدينا » ويبدو أن في العبارة تكراراً ، وفي مسيزان الاعتدال للذهبسي ٣ / ٨ ٨ لفظه : « عفان بن سعيد عن ابسن الزبير ، وعفان ، عن ابن عمر ، مجهولان » .

<sup>(</sup>١) في هامش القاموسعن نسخة منه «البُحَيَّر» ضبطه كزبير ضبط قلم .

<sup>(</sup>۲) زيادة من ميزان الاعتـــدال ۳۲/۳.

أى (تداو) : أمْرُ من المُداواة ، وهـو ظاهـر ، وأصلُه من كلام أبى عَمْرو ، فإنَّه قالَ : يُقالَ : بأى شيء نتَعاف ؟ فإنَّه قالَ : يُقالَ : بأى شيء نتَعاف ؟ أى ، نتَداوى ، وفي الناموس :الظاهر أنَّ مَعْنَاهُ احْتَم ،نعم لو رُوى بتَخْفيف الفاء لَكانَ معناه ما قالَه ، فيكونُ سَهُوا منه أو وهما . قال شيخنا : لاسَهُو ولاوهم ، ووانَّما المُعْتَرِضُ ذاهب مع الجُمُدود وإنَّما المُعْتَرِضُ ذاهب مع الجُمدود والتقليد كلَّ مَذْهب ، ولا مُنافاة بينَ والتقليد كلَّ مَذْهب ، ولا مُنافاة بينَ ما جَعَلَه صَواباً ، وما قاله المُصَدِّف ؛ إذ ما خَماء هو من أنواع المُداواة ، كما الرحْتِماء هو من أنواع المُداواة ، كما أشرنا إليه ، فَتَأَمَل :

(و) تُعافَّ ياهَذا (نَاقَتَ كَ): أَى (احْلُبْها بعدَ الحَلْبَةِ الأُولَى) كما قَ اللَّسانِ والعُبابِ

(واعْتَفَّتِ الإبلُ اليبيسَ، واسْتَعَفَّتُ الْحَدَّتُه بلسانِها فَوقَ التَّرابِ مُسْتَصْفِيةً له ) كما في العُبابِ

[] ومما يُستَدُرُكُ عليه:

الأَعِفَّةُ: جمعُ عَفِيف، ومنه الحَدِيثُ: « فَإِنَّهُم - مَا عَلِمْتُ - أَعِفَّةُ صُبِرُ ».

واعْتَفَّ الرَّجُلُ: من العفَّة ، قــالَ عَمْــرُو بنُ الأَهْتَمِ:

إِنَّا بَنَو مِنْقَرٍ قَوْمٌ ذُوُو حَسَبِ فِينَا سَرَاةٌ بَنِي سَعْدُ وِنَادِيهَا (١) فِينَا سَرَاةٌ بَنِي سَعْدُ وِنَادِيهَا (١) جُرْثُومةٌ أُنُفَ يَعْتَفُ مُقْتَرُها عَنْ الخَيْرَ مُثْرِيها عَنْ الخَيْرَ مُثْرِيها

وقالَ الفَرَّاءُ: العُفافَةُ ، بالضمِّ: أَنْ تَأْخُذَ الشَّيءَ بعدَ الشَّيْءِ ، فأَنْتَ تَعْتَفُّه.

ومُنْيَةُ العَفيفِ، كَأَميرٍ: قريةً بمِصْرَ بالمُنُوفِيَّة، وقد دُخَلْتُها.

[ع ق ف].

(العَقْفُ: النَّعْلَبُ) نَقَلَه الجَوْهِرِيُّ وابنُ فارسٍ، وأنشك الأُوَّلُ لَحُميْدِ بنِ ثَــوْر

\* كَأَنَّهُ عَفْثُ تَوَلَّى يَهْرُبُ \* \* من أَكُلُب يَعْقُفُهُنَّ أَكُلُب \* (٢)

<sup>(</sup>۱) هكذا في مطبوع التاج واللسان « إنا بَنُـو مِنْقَـر . ، » بالرفع ، والنصب أجود ، وبه أنشده سيبويه في الكتاب (٣٢٧/١) شاهداً على الاختصاص .

 <sup>(</sup>۲) اللـان والصحاح والتكملة والعبات ، ولسبه قيمــه
 إلى حمــــد الأرقــط .

وقالَ ابنُ بَرِّى : هذا الرَّجَزُ لحُمَيْدِ الأَرْقَط، ومثلُه لابن فارس، قالً الصَّاغانِيُّ: وليسَ الرَّجَزُ لأَحَدِ الْحُمَيْدَيْنِ. الصَّاغانِيُّ: وليسَ الرَّجَزُ لأَحَدِ الْحُمَيْدَيْنِ. (وعَقَفَه، كضَربَه) يَعْقِفه عَقْفاً: (عَطَفَه) نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ .

(و) قالَ اللَّيْثُ: (الأَّعْقَفُ: الفَقيرُ المُّعْقَفُ: الفَقيرُ المُحْتَاجُ) وأَنْشَد ليَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةً: يا أَيُّها الأَّعْقَفُ المُزْجِى مَطِيَّتَه لانِعْمَةً تَبْتَغِي عِنْدِي ولا نَشَبَا (۱) والجمعُ: عُقْفَانُ .

(و) الأَّعْقَفُ (من الأَّعْرابِ : الجافِي) نَقَلَــه الجَوْهَرِيِّ .

(والأَعْوَجُ): أَعْقَفُ، عن ابنِ دُرَيْدٍ، وأَنشَدَ للعَبْديِّ:

\* إِذَا أَخَذْتُ فِي يَمِينِي ذَا الْقَفَا \*

\* وَفِي شَمَالِي ذَا نِصَابٍ أَعْقَفَا \* (٢)

\* وجَدْتَنِي للدَّارِعِينَ مِنْقَفَا \*

(و) الأَعْقَفُ: (المُنْحَنِي) المُعْوَجُ.

(والعَقْفَاءُ: حَدِيدَةٌ قد لُوِيَ طَرَفُها ، وفِيها انْحِناءُ).

(و) قال ابن دُريْد: العَقْفاء: (نَبْتُ) قالَ الأَزْهَرِيُّ: الذي أَعْرِفُه (نَبْتُ) قالَ الأَزْهَرِيُّ: الذي أَعْرِفُ العَقْفاء، ولا أَعرفُ العَقْفاء، وقالَ أَبو حَنيفَة : أَخْبرنِي أَعرابيُّ من اليَمامة، قالَ :العَقْفاءُ :(وَرَقُهُ كالسَّذاب) وله زَهْرَةُ حَمْراءُ ، وثمرةُ عَقْفاءُ ، كأنها شُصُّ فيها حَبُّ (يَقْتُل الشَاء ، ولا يَضرُّ بالإبِل ، ويُقال) : هي (العُقَيْفاء) بالتصغير .

(والعُقَافَة ، كُرُمَّانة : خَشَبَةٌ في رَأْسِها حَجْنَةٌ يُمَـدُّ بها الشَّيْءُ ، كَالمِحْجَنِ ) ويُقال : هي الصَّوْلَجانُ ، ومنه الحَديثُ : « فانْحَـنَى واعْـوَجَّ ، حتَّى صَارَ كالعُقَافَة (١) ».

(والعُقافُ، كغُرابِ: داءٌ) يَأْخُــــُدُ (في قَوائِم ِ الشّـــاءِ تَعْوَّجُ منهُ).

(و) يُقالُ: (شاةٌ عاقِفٌ، ومَعْقُوفَةُ الرِّجْلِ) وقد عُقِفَتْ، ورُبَّما اعْتَـرَى ذَٰلِكَ كُلَّ الدَّوابِّ .

<sup>(</sup>١) اللسان من غير عزو ، وفي التكملة والعباب ليزيد بن معاوية ، وفي المقاييس ٩٨/٣ نسبه محققه إلى سهم بن حنظلة الفنوى من قصيدة له في الأصمعيات ٥٣ وفيها « . . . ولا نسبا » .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج و ، إذا أخذل في يمنى . . » والتصحيح
 من العباب والجمهـرة ٢٢٦/٣ .

<sup>(</sup>١) هذا تفسير ابن الأثير لحديث القاسم بن محمه بن مخيمسرة ، وانظره في النهاية .

(وعُقْفَانُ ، كَعُثْمَانَ : حَيُّ مِن خُزاعَةَ ) نَقَلَــه اللَّيْثُ (١)

(و) عُقْفانُ : (ع، بالحِجازِ) .

(و) قالَ أَبُوضَمْضَم النَّسَّابُةُ البَكْرِي: للنَّمْلِجَدَّانِ: عُقَفُانُ وفازرٌ ، (٢) فعُقْفانُ: (جَــدُّ الحُمْرِ منَ النَّمْــلِ، وفازِرٌ (٢): جَــدٌ السُّود) كذا في العُبابُ ، ونقــل ابنُ بَرِّي عن دغْفَل النَّسَّابَة أَنَّه قال: يُنْسَبُ النَّملُ إِلَى عُقْفانَ وَالفازِرِ (٢) ، فَعُقْفَانُ : جَدُّ السُّود ، والفَاذِّرُ (٢) : جَدُّ الشُّقْرِ ، فَتَأَمَّلُ ذَٰلِكَ ، أُوقَالَ إِبراهيم الحَرْبِيُّ: النَّمْلُ ثلاثَةُ أَصْنَافِ: الذَّرَّ، والفازرُ، (والعُقَيْفانُ) فالعُقَيْفانُ : (النَّمْلُ الطُّويلُ القَوائِم يَكُونُ في المَقابِر والخَربات) قالَ: والذَّرُّ: الذي يكُون فى البُيُوتِ يُؤْذِي النَّاسَ ، وَالفازرُ (٢): المُدَوَّرُ الأَسْودُ، يكونُ في التَّمْسِر،

### وأَنْشَدَ:

سُلِّطَ اللَّرُّ فارْرُ (١) وعُقَيْف أَنْ فأَجْلاهُمُ للدارِ شَطُونِ

(و) قال أبسو حاتسم : العَقُوفُ، (كَصَبُورٍ، مَن ضُرُوعِ البَقَرِّ: مايُخالِفُ شَخْبُه عَنْدَ الحَلْب).

(وانْعَقَفَ: انْعَوَّجَ) وانْعَطَفَ، كما فى الصَّحاح، وهو مُطاوعُ عَقَفَه عَقْفًا، (كتَعَقَّفَ): إذا تَعَـوَّجَ

[] ومما يُسْتَدُرَكُ عليه إ

ظَبْيُ أَعْقَفُ: مَعْطُوفُ القُرُونِ

والعَقْفاء من الشِّياهِ: الَّتِي الْتَــوَى قَرْناهَا على أَذُنَيْهـا.

وشُوْكَةٌ عَقِيفَ أَ : أَى مَلْ وِيَّةٌ تَكُالصِّنَارَةِ .

وشَيْخُ مَعْقُوفٌ : انْحَنَى من شِــدَّةِ الكِبَـــرِ .

والتَّعْقِيفُ. التَّعْوِيجُ ، نَقَلَه الجَوْهرِيُّ

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج والعباب « الفارز أ» يتقديم الراء ، وهو في التهذيب والسان والتكملة بتقديم الزاى ، هذا وقد أورده صاحب القاموس في ( فزز ) و ( فرز ) .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، والتكملة، وروايته « أو عُفَيَـُفان » وفي العبـــاب « فارزٌ وعُفَــَـُفانُ » .

والعَيْقُفانُ ، على فَيْعُلان : نَبْتُ كَالعَرْفَج ، له سَنِفَةٌ كَسَنِفَة الثُّفَاءِ ، (١) عن أَبى حَنِيفَةً .

وعُقْفَانُ بنُ قَيْسِ بنِ عاصِمٍ: شَاعِرُ. [ع ك ف] \*

(عَكَفَه يعْكُفُه) بالضَّمِّ (ويَعْكُفُه) بالكَّسْ (عَكُفُه ) بالكَسْ (عَكُفًا: حَبَسَه) ووقَفَه ، ومنه قُولُه تَعالَى: ﴿ والهَدْى مَعْكُوفًا ﴾ . (٢) يُقال: ماعَكَفَكَ عن كَذا؟ قالَ . في كَلَا ؟ قالَ . في التَّهْذِيبِ: يُقَالُ: عَكُفُنَّه عَكُفًا ، فعَكَفَ يَعْكُف عُكُوفًا ، وهو لازِمٌ وواقِعٌ ، كما يُقال : رَجَعْتُه فرَجَعَ ، إلا أَنَّ مَصْدَرَ اللّازِمِ العُكُوفُ ، ومَصْدَر الواقِعِ العَكْفُ ، وأَما قوله وعَلَا: وعَطَاة قالا: مَحْبُوساً .

(و) عَكَفَ (عليه) يَعْكِفُ، ويَعْكُفُ عَكْفاً ، و (عُكُوفا : أَقْبَلَ عَلَيهِ مُواظِـباً) لايَصْرِفُ عنه وَجْهَه ، وقيل : أَقـامَ ،

ومنه قوله تعالى: ﴿ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾ (١) أَى : يُقيمُون ، وقَرَأَ الكُوفِيُّونَ عَيرَ عاصِم : «يَعْكَفُون » بكسرِ الكاف ، والباقُونَ بضَمِّها .

(و) عَكَفَ (القَوْمُ حولَه :اسْتَدارُوا) وقالَ العَجَّاجُ :

\* عَكُفَ النَّبِيطِ يلْعَبُونَ الفَنْزَجَا \* (٢)

(وكذا) عُكُوفُ (الطَّيْرحَوْلَ القَتِيلِ) أَنْشَد ثَغْلَبُّ:

تَذُبُّ عَنْه كَفُّ بها رَمَــقُ لَا لَكُبُ عَنْه كَوْفاً كَـزُوَّرِ العُـرُسِ (٣)

يعنِي بِالطَّيْرِ هُنا الذِّبَّانَ ، فَجَعَلَهِم طَيْراً ، وشَبَّهَ اجْتماعَهُنَّ للأَّكْلِ بِاجْتماعِ الناسِ للعُرْسِ ، وقالَ عَمْرُو بِنُ كُلْثُوم :

تَرْكَنَا الطَّيْسِرَ عَاكِفَةً عليهِ مُقَلَّدَةً أَعنَّتَهَا صُفُونَا (٤)

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «السفاء» والتصحيح والضبط من اللسان والمحكم ١٣٧/١ والشُفساء : الخرّدك . انظر : (ثفاً) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح ، الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية ١٣٨ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۸ والسان والصحاح والعباب ومعه مشطوران قبله ، والمقاييس ۲ /۱۰۸ وتقدم في مادة ( فنزج ) .

<sup>(</sup>٣) اللسان .

<sup>(</sup>٤) هو من قصيدته المعلقسة ، والرواية فيها وفي المقاييس ١٠٩/٤ « تَرَكُنْسَا الْخَيْلُ .. » والمثبت كالعباب ، وقال الصماغاني : « ويروى : عاطفة ، وروى أبو عبيما: تركنا خَمْلُه نوحمًا عليه » .

(و) يُقالُ: عَكَفَ (الجَوْهَـــرُ فَى النَّظْمِ): إِذَا (اسْتَدَارَ) فيه كما فِي الصَّحَاحِ.

(و) عكف فلان (في المَسْجِد) و (اعْتَكُفَ): أقام به ولازمَهُ، وحَبَسَ نَفْسَه فيه لايَخْرُجُ منه إلا لحاجَة الإنسان، قال الله تعالَى: ﴿ وَأَنْتُ مَ عَاكَهُونَ فِي المَسَاجِدِ ﴾ (١) وفي الحَديثِ: عَاكَفُونَ فِي المَسَاجِدِ ﴾ (١) وفي الحَديثِ: أنّه (كان يَعْتَكِفُ فِي المَسْجِدِ ».

- (و) عَكَفَ: (رَعَــي).
- (و) عَكَف: (تَأَخُّــرَ).

(وقَــوْمُ عُكُـوفٌ) بالضمِّ : أَى (عَاكِفُـونَ) أَى : مُقيمُونَ مُلازِمُـونَ لَا يَمُونُ لَلازِمُـونَ لَا يَمِـفُ لاَيَبْرَحُونَ ، قال أَبُو ذُوَيْبٍ يَصِـفُ الأَثْافِـيُّ :

فَهُ نَّ عُكُوفٌ كَنَوْحِ الكَرِي مَ فَلَوْ فَي أَكْبِادَهُنَّ الْهُ وِيُّ (٢) مَ قَدْ شَفَّ أَكْبِادَهُنَّ اللهِ وِيُّ (٢) (وعَكَافُ، كَشَدَّاد: ابنُ وَدَاعَةً) الهِلالِيُّ (الصَّحابِيُّ) رضى الله عنه،

وهو الَّذِي قالَ له صَلّى اللهُ عليه وسَلَّمَ «ياعَكَافُ أَلَكَ شَاعَةٌ ؟ » أَى : زَوْجَةٌ ، وقد تَقَـدًم ، والحديثُ قَـوِيُّ .

(و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ: العَكِّــُفُ (كَكَتِفٍ: الجَعْدُ مِنِ الشَّعرِ).

(و) قسال ابسنُ دُرَيْسَدِ: عُكَيْفُ (كَسَرُبَيْرٍ: اسمُّ).

(وشَعْرٌ معْكُوفٌ): أَى ( مَمْشُــوطٌ مَضْفُورٌ) قالَ اللَّيْثُ: قَلَّما يَقُــولُون عَكِفٌ، وإِن قِيلَ كانَ صواباً.

قال: (وعُكِّفَ النَّظْمُ تَعْكِيفًا): إذا (نُظِمَ) ونَصُّ اللَّيْثِ: نُضِّدُ ((فِيهِ الجَوْهَرُ) قالَ الأَّعْشَى:

وكأنَّ السَّمُوطَ عَكَّفَهَا السَّلْ السَّلْ السَّلْ السَّلْ السَّلْ (٢) لَكُ بِعِطْفَى جَيْداء أُمِّ غَرال (٢) أَى : حَبَسَها ، ولَمْ يَدَعْها تَتَفَرَّقُ . (الشَّعْرُ : جُعَلَى (و) عُكِّفَ (الشَّعْرُ : جُعَلَى)

(وتَعَكَّفَ) الشَّيْءُ : (تَحَبَّسَسَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٨٧ .

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « لنوح الكريم » والمثبت من شرح أشعار الهذليين ١٠١ واللسان والعباب

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : « نص فيه الحوهر » والمثبت سن اللسان والعباب عن الليث .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه /ه والسان والتكملة والبياب والأساس .

كَاعْتَكَفَ) وهو مُطاوعُ عَكَفَه عَكْفَا، (ولا تَقُــل: انْعَكَفَ).

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه:

قَـومٌ عُكَّفٌ، كَشُكَّرٍ: أَى عُكُوفٌ. وعَكَفَت الخَيْلُ بِقائِدِها: إِذَا أَقْبَلَت عليه .

والعُكُوفُ: لُــزُومُ المَكانِ.

وعَكَفَه عن حاجَتِه ، يَعْكُفُه ويَعْكُفُه ، عَكُفُه ، عَكُفُه ، عَكُفُه ، عَكُفُه : إِنَّكَ لتَعْكُفُنِي عَكُفُ نِي عن حاجَتِي : أَى تَصْرِفُنِي عنها .

وعكَّفَه تَعْكِيفاً: حَبَسَه، لُغَـةٌ في عَكَفَـه عَكُفـاً.

والمُعَكَّفُ، كَمُعَظَّمِ : المُعَوَّجُ المُعَطَّفُ.

وهو فِي مُعْتَكَفِه : موضِع اعْتِكافه. [ع ل ف] \*

(العَلَفُ، مُحَرَّكَةً: م) مَعْرُوفٌ، وهو ماتَأْكُلُه الماشِيةُ، أو هو قُوتُ الحَيوانِ، وقالَ ابنُ سِيدَه: هو قَضِيمُ اللَّابَّةِ

(ج: عُلُوفَةً) بِالضَّمِّ (وأَعْلَافٌ، وعِلَافٌ، وعِلَافٌ) الأُخيرانِ كَسَبَبٍ وأَسْبابٍ، وجَبَـلٍ وجَبَـلٍ وجبـال، ومنـه الحَدِيثُ: «ويَأْكُلُونَ عِـلافَها».

(ومَوْضِعُه : مَعْلَفٌ، كَمَقَعَد) وفي الصَّحاح : مَعْلِفٌ بالكسرِ ، فانْظُره .

(وبائِعُه عَلاَّفٌ) وقد نُسِبَ هُكَذا بعضُ المُحَدِّثِينَ، منهم: بيتُ بَنِي دُرُسْتَ (١) المُتَقَدِّم ِذكْرُهم في التَّاء الفَوْقية .

(و) علافٌ، (ككتاب ابنُ طُـوارٍ) هَكُذا في سَائِرِ النَّسَخِ، وهو تَحْرِيفٌ هَكَذا في سَائِرِ النَّسَخِ، وهو تَحْرِيفٌ قَبِيحٌ [ والصواب (٢) ] ابنُ حُلُوانَ بنِ عَمْرانَ بنِ الحافِي بنِ قُضاعَة ، واسم علاف رَبَّانُ (٣) ، وهو أَبُو جَـرْم بِسنُ رَبِّانُ (٢) أَلْ مَنْ عَمِلَها) وقيلَ : هو رجلٌ من عَمِلَها) وقيلَ : هو رجلٌ من الأَزْدِ، قالَ الصّاغانِيُّ :(وصَغّـرَهُ مِنْ عَمْلَها) وقيلَ : (وصَغّـرَهُ من الأَزْدِ، قالَ الصّاغانِيُّ :(وصَغّـرَهُ

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « دوست » والتصحيح من القاموس ( درست ) والمشتبه ۲۸۴/۱ .

<sup>(</sup>٢) سقط من مطبوع الثاج والسياق يقتضيـــه .

<sup>(</sup>٣) هكذا في مطبوع التاج والعباب « ريان » بالراء المهملة في الموضعين وفي اللسان « زيان » بالزاى المعجمسة ، وفي القاموس ( جرم ) : « جرم بن زيان »

حُمَيْدُ بِنُ ثَـوْرٍ) العامـرِيُّ الهِـلالِيُّ الهِـلالِيُّ الهَـلالِيُّ السَّحابِيُّ (رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه تصْغِيرَ تَرْخِيمٍ، فقـالَ:

فَحَمِّلِ الهَّمَّ كِنازاً جَلْعَفَاناً وَمُعَلِّالِهَ مَوْ كَفَالاً) تَرَى العُلَيْفِيَّ عليهِ مُؤْ كَفَالاً)

هُكَذَا في سائرِ النَّسَخِ ، والصوابُ «جَلْعَدَا» و «مُوكَدَا» كَمَّا هو نَصُّ الْعُبَابِ واللِّسَان ، وقد تَقَدَّم إِنْشَادُه في العُبابِ واللِّسَان ، وقد تَقَدَّم إِنْشَادُه في الدَّالِ على الصَّحيحِ ، فراجِعْه .

(أَو هُوَ أَعْظَمُ الرِّحالِ آخِرَةً وواسطاً) قالَهُ اللَّيْثُ ، [ وقيلَ : هي أَعْظمُ ] (٢) ما يكون من الرِّحالِ ، وليسَ بمَنْسُوبِ إلاّ لَفْظاً ، كَعُمَرِيٍّ ، قالَ ذُو الرُّمَّةِ : "

أَحَمُّ عِلافِيُّ وأَبْيَضُ صَارِمٌ وأَعْيَسُ مَهْ رِيُّ وأَرْوَعُ ماجِدُ (٣)

- (٢) ما بين الحاصرتين سقط من مطبوع التالج ، وزدناه عن اللسان ، وفيه النص .
- (٣) ديوانه ١٢٩ واللسسان والعبائ وفيــه ـــ كالديوان ــ « وأشعَـثُ ماجـدُ » .

### وقالَ الأَعْشَى :

هِيَ الصّاحِبُ الأَدْنَى وبَيْنِي وبَيْنَها مُجُوفٌ عِلافِيٌّ وقطْعٌ ونُمْرُقُ (١) وقطْعٌ ونُمْرُقُ (١) والجَمْعُ: عِلافِيّاتُ ، ومنه قـولُ النّابِغَةِ الذُّبْيانِيّ:

شُعَبُ العلافيات بينَ فُرُوجهِم والمُحْصَناتُ عوازِبُ الأَطْهارِ (٢) (٢) (٥) قَالَ ابنُ عَبَّادٍ: المَعْلَفُ (٤) (٢ كَمَقْعَد: كواكبُ مُسْتَدِيْرةٌ مُتَبَدِّدةٌ ) ورُبعا سُمِّيت الخِباءَ أَيضاً .

(والعَلْفُ ، كالضَّرْبِ : الشَّرْبُ الكَثِيرُ) عن أبي عمسرو .

(و) العَلْفُ أَيْضاً: (إطْعامُ الدَّابَّةِ) وقد عَلَفَها يَعْلِفُها عَلْفًا، وأَنشَدَ الفَرَّاء:

عَلَفْتُهَا تِبْنَاً وماة بِلَاداً حَتَّى شَتَتْ هَمَّالَةً عَيْناهَا (٣) أَى: وسَقَيْتُها ماءً (كالإعلاف).

<sup>(</sup>۱) ديوان حميد ۷۷ برواية : « جَلْعَـدَا » و هيه المصنف ، و فيـه « كلازا » و تقدم إنشاده كذلك في (كلز ) و تقدم أيضًا في (جلعـد) برواية «كنازا» والبيت في اللسان ، ومادة (كنز) والعباب، ويأتي في مادة (همم) وانظر تهــنب الألفاظ ۲۷۵

<sup>(</sup>۱) ديوانه/۲۲۱ واللسان والصحاح ، وتقدم في مــــادة ( جـــوف ) .

 <sup>(</sup>٢) ديوانه / ٤٤ و العباب ، وفي مطبوع الناج « مشعب العلاقيات . . عواقب الأطهار » والتصحيح نما سبق و تقدم على الصواب في مادة ( عزب ) .

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح والعباب.

أَو العَلْفُ والإِعْلافُ: إِكْثَارُ تَعَهَّدِها بِإِلْقِاءِ العَلَفِ لها .

(و) العِلْفُ (بالكَسْرِ: الكَثِيرُ الأَكْلِ) عن أَبِي عَمْدِو .

(و) العلْفُ أَيْضاً: (شَجَرَةٌ يَمانيَّةٌ وَرَقُ لَهُ الْعَلْفُ أَيْضاً: (شَجَرَةٌ يَمانيَّةٌ وَرَقُ لَهُ كَالْعَنَبِ يُكْبَسُ) في المَجانَبِ ويُشُوى (ويُحَفَّفُ) ثُم يُرْفَعُ (ويُطْبَخُ به اللَّحْمُ عِوضاً عن الخَلِّ (۱) ، ويُضَمُّ).

(و) العُلُفُ (بضَمَّتَيْنِ: جَمْعُ العَلُوفَة ، وهي: ماتَأْكُلُه الدَّابَّةُ ) قالَ اللَّيْثُ: ويَقُولُونَ عُلُوفَةُ الدَّوابِّ كَأَنَّها جمعُ ، ويقُولُونَ عُلُوفَةُ الدَّوابِّ كَأَنَّها جمعُ ، وهي شَبِيهَةُ بالمَصْدَرِ ، وبالجَمْع أَحْرَى .

(والعَليفَةُ ، والعَلُوفَةُ : النَّاقَةُ أَوالشَّةُ تَعْلَفُها ولا تُرْسِلُها لِلرَّعْيِ ) لتَسْمَنَ ، قالَ الأَزْهرِيُّ : تُسَمَّنُ بما يُجْمَعُ من العَليفَةُ : العَليفَةُ : العَليفَةُ : العَليفَةُ : المَعْلُوفَةُ ، وجَمْعُها عَلائِفٌ ، وقالَ غَيْرُه : المَعْلُوفَةُ ، وجَمْعُها عَلائِفٌ ، وقالَ غَيْرُه : حَمْعُ العَلُوفَةِ عُلُفُ ، وعَلائِفُ ، وقالَ غَيْرُه : فأَفَأْتُ أَدْماً كالهضاب وجامِلًا

قَدْ عُدْنَ مثلَ عَلائِفَ المِقْضَابِ (٢)

(والعُلْفُوفُ كَعُصْفُورٍ: الجافِي) من الرِّجالِ (المُسِنُّ) نقلَه الجَوْهَرِئُ عن يَعْقُوبَ ، وأَنشَدَ لعُمَيْرِ (١) بنِ الجَعْدِ الخُدزاعِيُّ:

يَسَـرٍ إِذَا هَـبُّ الشِّنَاءُ وأَمْحَلُـوا فِي القَـوْمِ غَيْرِ كُبُنَّةٍ عُلْفُوفِ<sup>(۲)</sup> (و) قالَ الأَزْهَـرِيُّ : العُلْفُـوفُ : (الشَّيْخُ اللَّحِيمُ المَشْعَرانِيُّ) أَى الكَثِيرُ الشَّعرِ ، وأَنْشَد لأَبِي زُبَيْدٍ الطَّاثِيِّ يَرْثِي عُثْمانَ رَضِيَ اللهُ عنه :

مَأْوَى الْيَتِيمِ وَمَأْوَى كُلِّ نَهْبَلَةٍ تَالُوى الْيَتِيمِ وَمَأْوَى كُلِّ نَهْبَلَةٍ تَالُوفُ (٣) تَأْوِى إِلَى نَهْبَلٍ كَالنَّسْرِ أَعُلْفُوفُ (٣) التَّوقالَ غَيْرُه : آلعُلْفُوفُ من الرِّجالِ : العُلْفُوفُ من الرِّجالِ : الذي فيه غِرَّةٌ وتَضَيِيعٌ ،ومنه قولُ الأَعْشَى :

حُلْــوَقِ النَّشْرِ والبَدِيهَــةِ والعَــــــــــــــــــــــــــــــةِ ولا عُلْفُوفِ (١)

<sup>(</sup>١) لفظ اللسان « فإذا طبيخ اللَّحْم طُرح معت فقام مقام الخلِّ » .

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «عمر بن الجعد» والمثبت من العباب ،
 وقيه « بن جعدة » والصواب عمير بن الجعد ، كمساً
 في ثمرح أشعار الهذليين /٢٣٧ .

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ٤٦٣ وفيه : « . . إذا كان الشتاء ومُطْعِم للسَّحْم . . . » والبيت في اللسان، ومادة (كبن) والصحاح وفي العباب : « إذا حُبُّ القُتار . . » .

<sup>(</sup>٣) اللسان والعياب .

<sup>(</sup>٤) ديوان الأعثى ٣١٣ والضبط منه ، واللمان .

(و) قالَ ابنُ عَبَّاد: العُلْفُوفُ من النِّساء: (العَجُوزُ) وقالَ غيرُه: هـــى الخِفيةُ المُسِنَّةُ .

قال: (وناقَةٌ عُلْفُوفُ السَّنامِ): أَى (مُلَفَّفَتُه، كأنها مُشْتَملَةٌ بكسَاءٍ).

(و) قالَ اللَّيْثُ: (شَيْخُ عِلَّـوْفُ ، كَجِرْدَحَلٍ): أَى (كَبِيرُ السِّنِّ).

والعُلَّفُ، كَقُبَّرٍ: (ثَمَرُ الطَّلْحِ يُشْبِهُ الْبَاقِلاءَ العَضَّ) يَخْرُجُ فَتَرَعاه الإبلُ ، البَاقِلاءَ العَضَّ ) يَخْرُجُ فَتَرَعاه الإبلُ ، نقلَه الجَوْهَرِيُّ ، وقيلَ : أَوْعِيةُ ثَمَرِه ، وقال أَبُو حَنيفَة : هي كَأَنَّها هـنه الخَرُّوبَة الشَّامِيةُ (١) ، إلا أَنَّها أَعْبَلُ ، وفيها حَبِّ كَالتُّرْمُسِ أَسْمَرُ ترعاهُ السَائِمةُ ، ولاتأكله الناسُ إلا المُضْطَّر ، السائِمةُ ، ولاتأكله الناسُ إلا المُضْطَّر ، قالَ العَجَاجُ :

\* أَزْمَانَ غَرِّاءُ تَرُوقَ الشَّنَّفَا \* \* بِجِيدِ أَدْمِاءَ تَنُوشُ الْعُلَّفَا (٢) \*

(وعُلَّفَةُ) بهاء : (واحدَتُها) مِثْلُ قُبَّرِ وقُبَّرة ، وقال ابن الأعرابي : العُلَّفُ مِنْ ثَمرِ الطَّلْح : ما أَخَلْفَ بعد العُلَّفُ مِنْ ثَمرِ الطَّلْح : ما أَخَلْفَ بعد البَرَمَة ، وهو شَبِيهُ اللَّوبِياء ، وهو البَّنْفُ من البَّمْرِ ، وهو البَّنْفُ من البَّمْرِ ، وهو البَّنْفُ من المَرْخِ كَالإِصْبَعِ .

(و) عُلَّفَةُ: (واللهُ عَقِيلِ المُسرِّى الشَّاعِرِ). قلتُ الشَّاعِرُ هُو عَقِيلِ المُسرِّى وَكَانَ أَعْرابِيَّا جِلْفاً ، وأَبُوه عُلَّفَ لَهُ تعالى (أَذْرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطاّبِ رَضَى الله تعالى عَنْهُ) رَوَى عنه ابنه عَقيلُ بنُ عُلَّفَةً ، وله ابنُ شاعِرُ اسمُه عُلَّفَةً أَيْضاً ، قالَه الحافظُ.

(و) عُلَّفَ أَبِنُ الفَرِيشِ : (والِلُّ المُسْتُورِدُ الخارِجِيِّ) والمُسْتُورِدُ هَا المُسْتُورِدُ هَا المُسْتُورِدُ الخارِجِيِّ ) والمُسْتُورِدُ هَا مَعْقَلَ مَعْقَلَ بِنَ قَيْسِ الرِّياحِيَّ ، وقَتلَ مَعْقِلُ ، قَتلَ كُلُّ واحدٍ منهما صاحبة ، وكانَ قاتلَ مع عليٍّ رضي الله عنه ، ثم صار من الخوارِج ، وهو الَّذي قَتلل مع عليٍّ رضي الله عنه ، ثم صار من الخوارِج ، وهو الَّذي قَتل بني سامة وسباهم ، قالَه ابنُ حبيب . بني سامة وسباهم ، قالَه ابنُ حبيب .

<sup>(</sup>۱) في اللسان عن أبى حنيفة : « الحروبة العظيمة السامية » وفي مطبوع التاج « السائبة » والمثبت من العباب عنه .

رًا) شرح ديوان العجاج ٢٩١ وفي مطبوع التَّاجُ «ترون الشنفا» و التصحيح من الديوان و العباب ، و الثــاني في اللمان .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « الحلبة » والمثبت من العباب.

ابنِ مُعاوِيةً) بنِ صِبارِ (١) بنِ جابِرِ ابنِ يَرْبُوعِ بنِ عَيْظِ بنِ مُرَّةَ بنِ عَوْفِ ابنِ سَعْدِ بنِ ذُبْيانَ (الذَّبْيانِيّ) .

(و) عُلَّفَةُ: (والدُّ هِلالِ التَّيْمِيِّ، وهِلالُ التَّيْمِيِّ، وهِلالُ التَّيْمِيِّ، وهِلالُ الطَّبطالِ وهِلالُ المَّنْهُورِينَ فِي الفُرْسِ (يومَ القادِسِيَّةِ).

وفاته ذِكْرُ وَرْدانَ بنِ مُجالِد بن عُلَّفَةَ التَّيْمِيِّ ، وهو ابنُ أَخِي المُسْتَوْرِدِ المَذْكُورِ ، أَحدُ الخَوارِج ، رَفِيقُ ابنِ مُلْجِم في قَتْلِ عليٍّ رضِيَ اللهُ عنه ، وقد تقَدَّم ذَكرُه وذِكرُ عَمِّه في (٢) «فرش » فراجعْه .

(وأَعْلَفَ الطَّلْحُ: خَرَجَ عُلَّفُه) نَقَلَه الجَوْهِرِئُ (كَعَلَّفَ تَعْلِيفًا) قالَ ابنُ عَبَّاد: (وهذه نادرةً ، لأَنَّه إِنَّما يَجِيءُ لِهَٰذَا إِلْمَعْنَى أَفْعَلَ) لا فَعَلَ .

﴿ (و) يَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً فَي ذِكُــرَ الْحُبْلَةِ: قَالَ أَبُو عَمْرُو: يُقَالَ : قــد أَحْبَلَ و (عَلَّفَ تَعْلِيفًا) : إِذَا (تَنَاثَــرَ وَرْدُهُ وعَقَــدَ).

(و) قال اللَّيْثُ: (شَاةٌ مُعَلَّفَ أَهُ ، كُمُعَظَّمَة : مُسَمَّنَةٌ ) قالَ : وإِنَّمَا ثُقِّلَ (١) لِكُثْرةِ تَعاهُدِ صاحِبِها لها ، ومُدافَعتِـه لها .

(و) شاةً (عَلِيفٌ): أَى (مَعْلُوفَةٌ) وحكى أَبُو زَيْسَدِ: كَبشُ عَلِيسَفٌ من كِباشِ عَلِيسَفٌ من كِباشِ علائِفَ، قالَ اللِّحْيانِيُّ: هسى مارُبِطً فعُلِفَ، ولم يُسَرَّحْ ولا رُعِيَ.

(و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ: (المُعْتَلِفَةُ): هي (القابِلَةُ) قالَ: (كَلِمَةٌ مُسْتَعَارَةٌ).

(و) يُقال: (اسْتَعْلَفَت) الدَّابَّـةُ: إذا (طَلَبَت العَلَفَ بالحَمْحَمَةِ).

[] ومما يُسْتَدُركُ عليه:

هي تَعْتَلِفُ اعْتِلافاً : تَأْكُل .

وتُجْمَعُ العَلُوفُ على العُلُفِ والعَلاثِفِ.

والعُلْفَى (٢) مَقْصُوراً: مَا آيَجْعَلُمهُ الإِنسانُ عندَ حَصادِ شَعِيرِه لَخَفِيمراً أَو صَدِيتٍ ، وهو مِنَ العَلْفِ، عن الهَجَرِيِّ .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «صار» والتصحيح والضبط من العباب (۲) في مطبوع التاج «عمر» تحريف والمراد بعمه «المستورد» وهو المذكور معه في مادة (قرش).

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «قيل» والتصحيح من العباب ، ويريد به تضميف اللام .

 <sup>(</sup>٢) الضيط من اللّــان وفي هامشه كتب مصححه كذا ضبط في الأصل.

وتَيْسُ عُلْفُوفٌ: كَثِيرُ الشَّعرِ إِ.

والعُلْفُوف: الذي فيه غِرَّةٌ وتَضْلِيعٌ، وقد تَقَدَّم شِاهِدُه مِن قولِ الأَّعْشَى .

ومن المَجاز: قَولُهم للأَّكُولِ: هُــو مُعْتَلَفٌ، وقــد اعْتَلَفَ (١)

وهم عَلَفُ السَّلاحِ ، وجَزَرُ السَّباعِ . [عله هف] \*

[] ومما يُستدرك عليه:

المُعَلَّهِفَةُ ، بكسرِ الهاءِ: أَهْمُلَهُ الجَوْهَرِئُ والصَّاعَانِيُّ والمُصَنِّفُ ، وقالَ كُراع: هي الفسيلَةُ التي لم تَعْلُ ، نَقَلَهُ عنه صاحبُ اللِّسان.

[عنجف] \*

(الْعُنْجُفُ، كَقُنْفُدُ وزُنْبُورٍ) أَهْمَلَهُ الْجَوْهِرِيُّ ، وقالَ أَبوعَمْرو : هو (اليابِسُ هُ سَرَضاً ، هُكذا أُورَدَه ابنُ دُرَيْدٍ والأَزْهَرِيُّ في الرُّباعِيِّ .

(و) قال ابنُ دُرَيْد في باب فُعْلُول : العُنْجُوفُ: هو (القَصِيرُ المُتَداخِلُ) العُنْجُوفُ: هو (ورُبَّما وُصِفَّتْ به الخَلْتِي ، قيالَ: (ورُبَّما وُصِفَّتْ به

العَجُوزُ) وقد تَقَدَّم مثلُ ذَلِكُ للمُصَنِّفِ في «ع ج ف » (وقيلَ: النُّونُ زائدةً) قالَ الصَّاغانيُّ – في التَّكْملَة –: ذَكَ ر النُّونُ زائدةً) ابنُ دُرَيْ الكَلمتيْ في التَّكْملَة العُنْجُوفَ الرَّباعِيِّ ، وإف رادُ ابنِ دُرَيْدُ العُنْجُوفَ في باب فُعْلُول يَدُلُّ على أَصالَة النَّون في معنى عندَهُما ، واشتقاقُ المَعْنَى من العَجْفِ ، ومُشارَكَةُ الأَعْجَفِ والعُنْجُوفِ في مَعنى اليُبسِ والهُزال يُنَدِّدانِ بزيادَتها ، اليُبسِ والهُزال يُنَدِّدانِ بزيادَتها ، وعندي أَنَّها زائدةً ، وعُنْجُفُ فُنْعُول ، وهذا موضعُ ذكرِهِما وعندي أَنَّها زائدةً ، وعُنْجُفُ مُوضعُ ذكرِهِما وعُنْجُوفَ فَنْعُول ، وهذا موضعُ ذكرِهِما أَي في باب «ع ج ف ».

# [عنف] \*

(العُنْفُ ، مُثَلَّثَةَ العَيْنِ والْعَنْفُ ، مُثَلَّثَةَ العَيْنِ والْجَماعةُ على الجَوْهَرِيُّ والصاغانِيُّ والجَماعةُ على الضَّمِّ فَقَط ، وقالُوا : هو (ضِدُّ الرِّفْقِ) الخُرْقُ بالأَمْرِ ، وقلَّلَةُ الرِّفْقِ به ، ومنه الخَرْقُ بالأَمْرِ ، وقلَّلَةُ الرِّفْقِ به ، ومنه الحديثُ : « ويُعْطَى (۱) عَلَى الرِّفْقِ ما لا يُعْطَى عَلَى العُنْفِ » .

(عَنُفَ \_ كَكُرُمَ \_ عليه ، وبه ) يَعْنُفُ عُنْفًا وعَنافَةً ، (وأَعْنَفْتُهُ أَنا ، وعَنَّفْتُه

<sup>(</sup>١) في الأساس أهمل ضبطه ، والنص فيه .

<sup>(</sup>١) لفظه في النهاية : « إن الله يعطى : » وفي العباب : « إن أ الله رفيق يحب الرفق ، ويعطى ... "اللخ . .

تَعْنيفًا): عيَّرْتُه ولُمْتُه ، ووبَّخْتُسه بالتَّقْرِيع ِ .

(والعَنيفُ: مَنْ لارِفْقَ لَه برُكُوبِ الخَيْلِ) والجَمْعُ عُنُفٌ، نقلَه الجَوْهَرِيُّ، الخَيْلِ) والجَمْعُ عُنُفٌ، نقلَه الجَوْهَرِيُّ، وقيلَ: هو الَّذِي لايُحْسِنُ الرُّكُوبَ، وقيل: هو الذي لاعَهْدَ له برُكُسوبِ الخَيْلِ، قال امْرُؤُ القَيْسِ يصفُ فَصرَسا:

يُزِلُّ الغُلامَ الخِفَّ عن صَهَواتِه ويُلْوِى بأَثُوابِ العَنِيفِ المُثَقَّلِ (١) وشاهِدُ الجَمْع :

لم يَرْكَبُوا الخَيْلَ إِلا بعْدَ ماهَرِمُوا فَهُم ثِقالٌ على أَكْتافِها عُنُـفُ (٢)

(و) العَنيفُ: (الشَّديدُ من القَوْل) ومنه قَوْلُ أَبِي صَخْرٍ (٣) الهُذَلِيِّ يُعَرِّضُ بِتَأَبَّسِطَ شَرَّابِاً:

فَإِنَّ ابِنَ تُرْنَى إِذَا جِئْتُكُمْ أَراهُ يُدافِعُ قَوْلاً عَنِيفَا (١)

(و) العَنِيفُ أَيضاً: الشَّدِيدُ من (السَّيْرِ).

(و) قال الكسائي : يُقال : (كانَ ذلك منسا عُنْفَسَةً ، بالضَّسمِّ) وعُنُفَسةً (بضَمَّتَيْنِ ، واعْتِنافاً : أَى ائْتِنافاً) قُلِبَت الهمزة عيْناً ، وهذه هي عَنْعَنَة بني تَمِيم.

(وعُنْفُوانُ الشّيْء ، بالضّمِّ) وعليه اقتصر الجَوْهرِيُّ ، وهو فُعْلُه وَنْفُوان من العُنْف ، ويَجُوزُ أَن يكونَ أَصلُه أَنْفُوان فَقُلبَت الهمزةُ عيناً (و) زاد ابنُ عبّد : فَقُلبَت الهمزةُ عيناً (و) زاد ابنُ عبّد : (عُنْفُوُه ، مشَدَّدَةً) : أَى (أَوَّلُه ) كما في الصّحاح ، (أَو أَولُ بَهْجتِه ) كما في الصّحاح ، (أَو أَولُ بَهْجتِه ) كما في العينِ والتهّذيب ،وقد غلَب على الشّبابِ العينِ والتهّذيب ،وقد غلَب على الشّبابِ والنّباتِ ، قال عَدِيُّ بنُ زَيْدٍ العِبادِيُّ :

أَنْشَأْتَ تَطَّلِبُ الدِّى ضَيَّعْتَــه فَى عُنْفُوانِ شَبابِكُ المُتَرَجْرِجِ (٢) وفي حَديثِ مُعاوِيَة : «عُنْفُوان المَكْرَع »

<sup>(</sup>۱) ديوانه/۲۰ والرواية : « يُطيرُ الغُلامَ .. » والمثبت كاللسان (خفف) والعباب وتقدم في (خفف) .

 <sup>(</sup>۲) اللسان ، وأشد بدله في العباب قول الآخر:
 أهلككسني بعسد ما دنسا فسرسي للصياب ، إنتى من معشسر عنشس عنشس عنشسو
 (۳) هكذا في مطبوع التاج كالعباب ، وليس البيت لأبى صخر الهذل، وأنما هو لصخر الني، كما في شرح أشمار الفي، كما في شرح أشمار الفناين / ۲۹۹

<sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذليين /۲۹۹ والعباب ولأبى ذريب في شرح أشمار الهذليين /۲۰۱ مثله ، بقافيه مختلفة ، هى : « . . . قولا ً بَرِيحاً » و تقدم في ( برح ) . . . (۲) اللسان .

أى: أُوَّله ، وشاهِدُ النَّباتِ قولُه :

\* ماذًا تَقُولُ نِيبُها تَلَمُّسُ \*

« وقد دَعاهَا العُنْفُوانُ المُخْلِسُ \* (١)

(و) يُقال: (هُمْ يَخْرُجُونَ عُنْفُواناً عَنْفاً عَنْفاً، بِالفَتْحِ) أَى: (أَوَّلاً فَأَوَّلاً).

(و) قالَ أَبو عَمْرِو: (العَنَفَائِةُ ، محرَّكَةً: الَّذِي يَضْرِبُه المَاءُ فَيُدِيرُ الرَّحْسَى).

قال: (و) العَنَفَة أَيضاً: (مَّابَيْنَ خَطَّـي السزَّرْعِ).

(و) قالَ غيرُه: (اعْتَنَفَ الأَنْسِرَ): إذا (أَخَذَه بِعُنْفِ) وشِيدَّةِ

(و) اعْتَنَفَه (: ابْتَكَأَهُ) قالَ اللَّيْتُ: (و) بعضُ بَنِي تَمِيم يَقُول: اعْتَنَفَ الأَمْرَ، بمَعْنَى (ائْتَنَفَهُ) وها ذه هي الأَمْر، بمَعْنَى (ائْتَنَفَهُ) وها ذه هي العَنْعَنة .

(و) قالَ أَبُوعُبيْد: اعْتَنَفَ الشَّيْء: (جَهِلَـه) ووَجَدَ لَه عَليهِ مَشَقَّةً وعُنْفًا، ومنه قَـوْلُ رُؤْبةً:

\* بأَرْبَع لايَعْتَنِفُ نَ العَفْقَا \* (١) أَىْ : لايَجْهَلْنَ شِدَّةَ العَدْوِ .

(أو) اعْتَنَفَه اعْتنافاً: إذا (أتاهُ ولَمْ يكُنْ له به عِلْمٌ) قالَ أبو نُخَيْلَةَ السَّعْدِيُّ يَرْثِي ضِرارَ بنَ الحارثِ العَنْبَريُّ:

نَعَیْتُ امْراً زَیْناً إِذَا تُعْقَدُ الْحُبَی وَإِنْ أُطْلِقَتْ لم تَعْتَنِفْهُ الوَقائِم (۲) أَطْلِقَتْ لم تَعْتَنِفْهُ الوَقائِم (۲) أَى: ليسَ يُنْكِرُها.

(و) اعْتَنَفَ (الطَّعَامَ والأَرْضَ) اعْتِنَافًا: (كَرِهَهُما) قال الباهليُّ: أَكَرْتُه، أَكَدُّتُه عَامًا فاعْتَنَفْتُه ؟ أَي: أَنْكَرْتُه، قالَ الأَرْهَرِيُّ: وذلك إذا لم يُوافِقُه، قالَ الأَرْهَرِيُّ: وذلك إذا لم يُوافِقُه، وقالَ غيرُه: اعْتَنفَ الأَرْضَ: إذا كرِهَها واسْتَوْخمَها.

(و) اعْتَنَفَتْنِي (الأَرْضُ) نَفْسُها: نَبَتُ [عَلَيَّ] (٣) ، و (لَمْ تُوافِقْنِي) وأَنْشَدُ ابِـنُ الأَعْـرابيِّ:

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «تقول نيمًا » والمثبت من المباب ، وفي المقاييس ٤ / ١٥ ٨ «بنتها » .

<sup>(</sup>١) ديوان رؤبة ١٨٠ (في الزيادات) من أبيات قافيتها القاف واللسان وفي العباب : « يَعْشَنَفْنَ العَنَفَا » .

<sup>(</sup>٢) اللسان ، وفي العباب « . . ثُطْلُق الحبي . . . تَعَشَّنِهُ الْآصابِ مُ » .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن اللسان .

إِذَا اعْتَنَفَتْنِي بِلْدَةً لَم أَكُنْ لَهِ الْ إِذَا اعْتَنَفَتْنِي بِلْدَةً لَم أَكُنْ لَهِ الْ لَا نَسِيًّا ، ولم تُسْدَدْ على المَطالِبُ (١)

(و) يُقال: هذه (إبلٌ مُعْتَنِفَةٌ): إذا كانَتْ في أرضٍ (لاتُوافِقُها).

(و) يُقال: (اعْتَنَفَ المَجْلِسَ): إذا (تَحَوَّلَ عنهُ) كائتَنَفَ، ومنه قولُ إذا (تَحَوَّلَ عنهُ) كائتَنَفَ، ومنه قولُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَه اللهُ تَعالَى: [أحبُّ للرَّجُل إذا نَعَسَ فَى المَجْلِس يومُ الجُمُعة، ووجد مَجْلِساً غيرَه لايتَخَطَّى فيه أحداً، أنْ يتحوَّلُ عنه، لِيُحْدِثُ له بالقيام] (٢) واعْتنافِ المَجْلِس مايَذْعَرُ عَنْهُ النَّوْمَ، نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ.

(و) اعْتَنَفَ (المَرَاعِي): إِذَا (رَعَى أَنُفَهَا) وهٰذَا كَقَوْلَهُم : ﴿أَعَنْ تَوسَّمْتَ ﴾ فَي موضع : ﴿أَأَنْ تَوسَّمْتَ ﴾ . (٣)

(و) يُقال: (طَرِيقٌ مُعْتَنِفٌ): أَى (غيـرُ قاصِـدٍ).

وقد اعْتَنَفَ اعْتِنافاً: إذا جارَ ولم يقْصِدْ، وأَصلُه مَن اعْتَنَفْتُ الشَّيْءَ: إذا أَخَذْتَه ، أَو أَتَيْتَه غيرَ حاذِقٍ بـــه ولا عـالِم.

ويُوجَدُ هُنا في بعضِ النَّسَخِ زيادَةً قولُه: (وعنَّفَهُ: لامُهَ بعُنْفِ وشَـدَّةً) وسَقَطَ من بعضِ النُّسَخِ، وقد تَقَـدَّمَ التَّعْنِيفُ بمعنى التَّوْبِيخِ والتَّعْبِيرِ.

[] ومما يُسْتدركُ عليه:

العَنِيفُ: مَنْ لَم يَرْفُقْ فِي أَمْـــرِه، كَالْعَنِفِ، كَتَيْفٍ، قال: كَالْعَنِفِ، قال:

أَى: غير رَفِيتِ بها ، ولا طَبِّ باحْتِمالِها ، وقال الفَرِّدْقُ:

إذا قادني يوم القيسامة قائيك وم القيسامة عنيف وسواق يَسُوقُ الفَرَزْدَقَا (٢)

والأَعْنَــفُ كالعَنِيــفِ، والعَنِــفِ،

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب وفيه « لم أَكُنُ " بيهـــا » .

 <sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين سقط من مطبوع الناج ، وفي هامشه أنه «كذلك بالأصل » وأثبتناه عن العباب ، وفيه النص .

<sup>(</sup>٣) كذا في اللسان ومطبوع التاج ، وفي هامشه : « لمل الأولى : توسمت ، من قول ذى الرمة : أعن توسمت من خرقاء منزلة ... » وسيأتى البيت في (رسم) برواية « تَرَسَـــَّمُــُتَ»

<sup>(</sup>۱) السان

<sup>(</sup>٢) في ديوانه /٧٨ه والرواية « إذا جاءنـي .. » والمثبت كاللسان .

كقَـوْله:

بمَعْنى وَحِلْ، قال جَرِيرُ تَوَقَّتَ بِالكِيرِيْنِ قَيْنَ مُجاشِعِ وَأَنْتَ بِهَـزِّ المَشْرَفِيَّةِ أَعْنَفُ (٢) وأَنْتَ بِهَـزِّ المَشْرَفِيَّةِ أَعْنَفُ (٢) وأَعْنَفَ الشيءَ : أَخْلَفُ والصَّلابَةُ ، والعُنُفُ ، بضَمَّتَيْنِ : الغلَظُ والصَّلابَةُ ، وبه فَسَّرَ اللَّحْيانِيُّ ما أَنْشَده:

\* لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِى وَإِنِّى لأَوْجِلُ (١) \*

\* فقَذَفَتْ بِبَيْضَةٍ فِيها عُنُفْ \* (٣) وعُنْفُوانُ الخَمْرِ: حِدَّتُها. والعُنْفُوانُ: ما سالَ من العِلْبِ من غيرِ اعْتِصارٍ.

والعُنْفُوةُ: يَبِيسُ النَّصِيِّ .

[عوف] \*

(العَوْفُ: الحالُ والشَّأْنُ) يُلِقَــال:

على أيِّنا تعسدُو المنيّةُ أوَّلُ \*

نَعِمَ عَوْفُك: أَى نَعِمَ بِالْكُ وَشَأْنُكَ ، وَقَالَ ابِنُ دُرَيْد: أَصْبَحَ فَلَانٌ بِعَوْفِ سَوْءٍ ، وبعَوْفَ خَيْرٍ: أَى بِحَالَ سَوْءٍ ، وبعَوْفَ خَيْرٍ: أَى بِحَالَ سَوْءٍ ، وبعول خَيْرٍ : أَى بِحَالَ سَوْءٍ ، وبحال خَيْرٍ ، قَالَ : وخَصَّ بعضُهم به الشَّرَّ (١) ، قالَ الأَخْطَلُ :

أَزَبُّ الحاجِبَيْنِ بِعَوْفِ سَسَوْءِ مِن النَّفَسِ الَّذِينَ بِأَزْقُبِ الْإِنْ اللَّهِ اللَّذِينَ بِأَزْقُبِ الْإِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ ال

<sup>(</sup>١) هو صدر بيت لمن بن أوس المزني ، وعجزه – كما في اللمان ( وجل ) – :

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۳۷٦ واللسان

<sup>(</sup>٣) اللَّسَانُ وأَنشَدُ أَيْضاً لَه فِي (قَدْف) مُشْطُوراً آخِـــــر على هذا الروى – وأظنه بعد هذا – وهو تُوله : – \* فَقَـٰذَ فَتَمُها فَأَسَتُ لاتَنْقَلَدُ فَنَّا \*

<sup>(</sup>۱) لفظه في الجمهرة ۱۲۸/۳ : « وقال بعض أهل اللغة : لايقال : بَعَوْف خير ، إنسّا يُقالُ : بِعَوْف سَسَوْء » .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٩٣ وعجزه فيه : « من الحيّ الذين على قنان ِ » ، والمثبت كاللسان ، وتقدم في ( زبب ) وفي التكملة ( رقب ) أنشده الصاغاني « ... بأرقبان » وهو في معجم البلدان ( أزقبان ) .

 <sup>(</sup>٣) لفظه في الجمهرة ٣/١٢٨ « صبيحة ابتنائه بأهله » .

ويُقَالُ للرَّجُلِ إِذَا تَزُوَّجَ هَٰذَا ، وعَوْفُه : ذَكَــرُه ، وينشــد :

\* جارِيةٌ ذاتُ هَن كالنَّوْفِ \*

\* مَلَمْلُكُم تَسْتُرُه بِحَوْفِ (١) \*

\* يالَيْتَنِي أَشِيمُ فِيها عَوْفِي \*

\* يالَيْتَنِي أَشِيمُ فِيها عَوْفِي \*

أَى : أُولِجُ فيها ذَكْرِي ، والنَّوْفُ:

السَّنام .

(و) العَوْفُ: (الضَّيْفُ)عن اللَّيْثِ، وبه فُسِّرَ الدُّعاءُ: نَعِمَ عَوْفُكَ .

(و) يُقالُ: هـو (الجَـدُّ والحَظُّ) وبه فُسِّر أيضاً قولُهم: نَعِمَ عَوْفُكَ .

وقيلَ: العَـوْفُ في هَـذا الدُّعـاءِ: (طائِــرٌ) والمعْنَى نَعِمَ طَيْرُك .

- (و) العَــوْفُ: (الدِّيكُ) .
- (و) العَوْفُ: (صَنَمُ) نقلَهُما الصَّاغانيُّ.
- (و) عَوْفُ: (جَبَلُ) وكذا تِعـــار، قال كُثَيِّـــرْ:
  - (١) اللسان وأيضا في مادة (حوف) .

وما هَبَّت الأَرْواحُ تَجْرِى وما ثُوَى بنَجْدٍ مُقِيماً عَوْفُها وتِعارُهـــا (١)

(و) العَوْفُ: من أَسْماءِ (الأَسَد) سُمِّى به (لأَنَّه يَتَعَوَّفُ بِاللَّيْل) فيَطْلُبُ .

(و) العَوْفُ: (الذِّئْبُ).

(و) العَوْفُ: (حُسْنُ الرِّعْيَةِ) يُقال: إِنَّه لَحَسَنُ العَوْفِ فِي إِبِلَهِ: أَى الرِّعْيَةِ.

(و) قال ابنُ الأعرابيِّ : العَـوْفُ : (الكادُّ على عيـاله) .

(و) قال الدِّينَورِئِّ: العَوْفُ: ضَرْبُّ من الشَّجَرِ، ويُقال: هُوَ من (نَبات) البِسرِّ (طَيِّب الرَّائِحَةِ) قالَ: (وبه سَسمَّوْا) الرَّجُل عَوْفًا، قالَ النابغَةُ الذُّبْيانيُّ:

فَأَنْبَتَ حَــوْذَاناً وعَــوْفاً مُنَــوِّراً سَأَهْدِی له مِنْ خَیْرِ ماقالَ قائِلُ (۲)

- (۱) ديوانه ۹۱/۱ واللسان والتكملة والعباب ، وفي معجم البلدان (عوف) كالديــوان « وما هَبَّت الأرَيْاح .. » .
- (۲) ديوانه (في مجموع الدواوين الخمسة /۲۲) والمثبت والتكملة ، وفيهما « ويُنْبِتُ .. »والمثبت كالعباب وفي الجمهرة ٣/٨/٢ « فلا زال حودان وعوف مُنَورٌ » وانظر كتساب سيبويه ٢٢/١٤

(و) يُقالُ: قد (عافَ) الرَّجُلُ: إِذَا (لَزِمَـهُ) أَى: هٰذَا الشَّـجَرَ.

(والعَوْفان) في سَعْد: عَوْفُ (بِـنُ سَعْد، و) عَوْفُ (بِنُ كَعْبِ بِنِ سَـعْدِ) كماً فِي الصِّحاحِ.

(والجَرادُ: أَبُوعَوْف) نقله الأَزهريُّ (وهِيَ) أَي الأُنشَى (أُمُّ عَوْف) نقله الأَزهريُّ الخُوْثِ الجَوْهرِيُّ ، قالَ: وأَنشدَني أَبُو الغوْثِ الْجَوْهرِيُّ ، قالَ: وأَنشدَني أَبُو الغوْثِ لأَبي عَطاءِ السِّنديِّ ، هكذا في الصِّحاح ، والصَّوابُ لحَمَّد عَجْرَد يُعانِي (اللَّ أَبا عَطاءِ مُحاجاةً:

فما صَفْراءُ تُكُنّى أُمَّ عَسوف كُون مَا صَفْراءُ تُكُنّى أُمَّ عَسوف كَانَ (١)

(و) قَوْلُهم (: الأحُرَّ بِوادِي عَوْفَ ( و هُو أَوْفَى عَوْفَ ( بن مُحَلِّم بن عَوْفَ ( بن مُحَلِّم بن مَنْ عَوْفَ ( بن مُحَلِّم بن ذُهْلِ بن شَيْبانَ ) وذلك (لأَنَّ عَمْرُو بنَ هُنْد طَلَبَ منه مَرْوانَ القَرَظ ) وقيل له : مَرْوانُ القرَظ لأَنَّه كانَ يغسرُو اليَّمَن ، وهي مَنابِتُ القَرَظ ( و كانَ قدْ اليَّمَن ، وهي مَنابِتُ القَرَظ ( و كانَ قدْ

أَجارَه ، فَمَنْعَه عَوْفٌ ، وأَبَى أَنْ يُسَلِّمَه ، فقالَ عَمْرٌو ذَلك) القَوْلَ (: أَى أَنَّهُ يقْهَــرُ منْ حَلَّ بِوادِيهِ ، وكُلُّ مَنْ فيه كالعبيد له؛ لطاعتهم إياه) وقد نَقَله الجَوْهرِيُّ باخْتِصارِ ، وقال أَبُو عُبيَّد : هو من أمثالِ العَرَبِ في الرَّجُلِ العَــزيز المَنِيعِ الَّذِي يَعِزُّ بِهِ الذَّلِيلُ ، ويَذِلُّ بِهِ العَزِيزُ قولُهم: «الاحسر بوادي عَوْف »: أَى كُلُّ مَنْ صارف ناحِيتِه خَضَعٌ له، (أَو قيلَ ذلك لأنَّه كانَ يَقْتُلُ الأُسارَى) نَقَلَه الصَّاغَانِيُّ عن بعضِهِم (أَو هُــوَ عَوْفُ بِنُ كَعْبِ) بِنِ سَعْدِ بِنِ زَيْدِ مَنَاةً ابنِ تَمِيمٍ، قاله أَبو عُبَيْدَةً، وكمان المُفَضَّلُ يُخْبِرُ أَنَّ المَثَلَ للمُنذر بين ماء السَّماء ، قالَهُ في عَوْفِ بنِ مُحلِّم ابن ذُهْل، وذُلِك لأَنَّه (طَلَبَ منْـــهُ المُنْذَرُ بِنُ مَاءِ السَّمَاءِ زُهَيْرَ بِنَ أُميَّــةً). الشَّيْبانِيِّ (لِلْحُلِ ، فمَنْعَه ) عَوْفٌ ، وأبي أَنْ يُسلمه (فَقالَ) المُثَلِدُو (ذَلكَ) القَوْلَ ، وفي سِياقِ المُصَنَّفِ تُخْلِيــطُّ كما تُــرَى .

(وَعُوفُ بِنُ مَالِكِ) بِنِ أَبِي عَـوْفِ (الأَشْجَعِيُّ : صَحابِيُّ) رضِي اللهُ تعالى

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «يمالى » والمثبت من العباب.

<sup>(</sup>٢) اللمان والصحاح والعباب.

عنه ، كَانَتْ معه رايَةُ أَشْجَعَ يومَ الفَتْحِ .
(و) عَوْفُ (بنَ مالِكِ) بنِ عبْدِ
كُلالٍ ، أَبو الأَحْوصِ (الجُشَمِيُّ)
ويُقال : مالِكُ بنُ نَضْلَةَ .

(و) عَوْفُ (بنُ الحارِثِ) بـــنِ الطُّفَيْلِ بن سَخْبَرةً (١) بنِ جُــرْثُومــةَ (الأَّذْدِيُّ: تابِعِيـّــانِ).

قلتُ: أمّا الأوّلُ: فإنه كُوفِيُّ يَرْوِي عِن ابنِ مسْعُودٍ، وعنه أبو إسحاق السَّبِيعِيُّ، قتلَتْه الخَوارِجُ في أيسام الحَجاّجِ بنِ يُوسُفَ، كذا قالَـه ابنُ حبان، وأوردَه العَسْكَرِيُّ فِي مُعْجَـم الصَّحابةِ ، وتبعه ابنُ فَهْد والذَّهَبِيُّ. وأمّا الثانِي ، فإنَّه أخُـو عائِشةً من الرَّضاعةِ ، الثانِي ، فإنَّه أخُـو عائِشةً من الرَّضاعةِ ، يَرْوِي عن عائِشةً ، وابنِ الزُّبيْرِ ، وأبِي يَرْوِي عن عائِشةً ، وابنِ الزُّبيْرِ ، وأبِي الأَبيْرِ ، وأبي الأَبيْرِ ، وأبينِ الأَبيْرِ ، وأبي المُنْ المُنْهُ ، وأبينِ المُنْهَا المُنْهُ ، وأبينِ المُنْهَا المُنْهُ المُنْهَا المُنْهِ ، وأبينِ المُنْهِ المُنْهُ ، وأبينِ المُنْهِ المُنْهِ ، وأبينِ المِنْهِ المُنْهِ ، وأبينِ المُنْهِ المُنْهِ ، وأبينِ المُنْهِ المُنْهِ ، وأبينِ المُنْهِ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ وأبينِ المُنْهِ ، وأبينِ المُنْهِ ، وأبينِ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ وأبينِ المُنْهِ ، وأبينِ المُنْهِ المُنْهُ وأبينِ المُنْهِ ، وأبينِ المُنْهُ المُ

قلتُ : وبَقِيَ عليهِ من الصَّحابةِ من

اسْمُه عوْفُ جماعة ، منهم : عَوْفُ بنُ الْحَارِثِ البَجَلِيُ ، وَعَوْفُ بنَ الْحَارِثِ البَجَلِيُ ، وَعَوْفُ بنَ الْحَارِثِ اللَّيْثِيُ ، وَعَوْفُ بنَ الْحَارِثِ اللَّيْثِي ، وَعَوْفُ بنَ حَضْيْرَة (١) ، وَعَوْفُ الْخَنْعَمِي ، وَعَوْفُ ابنُ دَلْهُم ، وَعَوْفُ بنُ رَبِيع ، وعوْفُ ابنُ دَلْهَم ، وعَوْفُ بنُ سَلامَة ، وعوْفُ ابنُ سَلامَة ، وعوْفُ ابنُ سَلامَة ، وعوْفُ ابنُ شَبْلِ (٢) ، وعَوْفُ بنُ سَلامَة ، وعوْفُ ابنُ نَجُوة ، وعَوْفُ ابنُ اللَّهُ عَمَانِ ، وعَوْفُ الورِقانِي ، وعوْفُ الورِقانِي ، وعوْفُ الورقانِي ، وعوْفُ ابنُ اللَّهُ عَمَانِ ، وعَوْفُ الورِقانِي ، وعوْفُ الورقانِي ، وعوْفُ ابنُ اللَّهُ عَمْانِ ، وعَوْفُ الورقانِي ، وعوْفُ ابنُ اللَّهُ عَمْانِ ، وعَوْفُ الورقانِي ، وعوْفُ الورقانِي ، وعوْفُ الورقانِي ، وعوْفُ ابنُ اللَّهُ عَمْم ، وكان يَنْبَغِي للمُصَنِّفِ رضِي الله عنهم ، وكان يَنْبَغِي للمُصَنِّفِ أَنْ يُشِيرَ إليهم إجْمالا ، كما فَعَل ذَلِكُ أَنْ يُشِيرَ إليهم إجْمالا ، كما فَعَل ذَلِك فَي «رب ع » وغيرها .

وفى التابعين التقات من اسمه عوف بن حُصين، عوف جماعة ، منهم : عوف بن حُصين، وعوف بن مُصين، وعوف بن مالك الخبائري (٣) ، وعوف البكال (وعوف الأعرابي غير منسوب (٤) وعطية ) بن سعد أبو الحسين وعطية ) بن سعد أبو الحسين (العوفي ) الكوفي ( مُحَدِّثانِ ) الأخير المُخير أ

<sup>(</sup>۱) في مطبوع الناج « من سنجرة » والتصحيح من ابن حبان « مشاهير علماء الأمصار /۷٪ » وفي الاشتقاق /٥٠٥ ، و وجمهرة الأنساب لابن حزم /٣٨٣ أن الطفيلين سخبرة هو أخو عائشة لأمها ، وفي تهذيب التهذيب ٨ / ١٦٨ أنه أخوها من الرضاع ، وابن اخيها لأمها » وانظ ... راك و ٧٥٧ ) .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج وحصير أي والتصحيح من أسد الغابة ٤ / ٤ . ٣

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج « الجابرى » والمثبت من تَهذيب التهذيب . ١٦٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) في ميزان الاعتدال ٣٠٥/٣ ﴿عُوفَ الْأَعْرَابِي ﴾ أبو سهل البصرى عن أبى العالية وأبى رجاء وعنه شُعُسَة ، وهـَوْذَة والنضر بنشميل ٣٠

ضَعَفَه النَّوْرِيُّ وهُشَيْمُ (۱) ويَحْيَى وأَحْمَد والرَّازِيُّ والنَّسَائِيُّ، وقال ابنُ حبّان: سمع من أبي سَعِيد الخُدْرِيِّ أَحَادِيثَ، فإذا فلما ماتَ جَعَلَ يُجالِسُ الكلبِيُّ، فإذا قالَ الكلبِيُّ، فإذا قالَ الكلبِيُّ، فإذا قالَ الكلبِيُّ، فإذا عليه وسلم ، حَفِظَ ذليك وَرَواهُ عنه، عليه وسلم ، حَفِظَ ذليك وَرَواهُ عنه، وكنَّاه أبا سَعِيد، فيُخْنُ أَنَّه أراد وكنَّا الخُدْرِيُّ، وإنما أراد الكلبِيُّ ، لايتحلُّ ليتحلُّ على التَّعجب ، وكذا في حَديثِه إلاّ على التَّعجب ، وكذا في حَتابِ الضَّعَفاءِ لابنِ الجَوْزِيُّ .

قلتُ: وولَداهُ: عَبْدُ اللهِ بنُ عَطِيَّةً، والحَسَنُ بنُ عَطِيَّةً، والحَسَنُ بنُ عَطِيَّةً، الأُولُ رَوى عَن الثَّنانِي، قسالَ البُخارِيُّ: لم يصحَّ حَدِيثُهما.

(والعافُ: السَّهْلُ) نقله الصَّاغانِيُّ .

(وعُويْفُ القَوافِي ، كُرُبَيْرِ : شَاعِرٌ) مَشْهُورٌ (وهُو) عُويْفُ (بنُ عُقْبِةً بنِ مُعاوِيةً) بنِ حَصْنِ (أو) عُويْفُ (٢) بنَ مُعاوِيةً) بنِ حَصْنِ الْو) عُويْفُ (٢) بنَ (مُعاوِيةً بنِ عُقْبَةً) بنِ حِصْنِ بنِ حُذَيْفةً

ابنِ بَدْرِ بنِ عَمْرِو بنِ جُوَيَّةَ (١) بنِ لَوْذَانَ بنِ ثَعْلَبَةً بنِ عَدِيِّ بنِ (٢) فَدِرَارَة ، ولُقِّب عُویْف القَوافِي بقوْلِه:

سَأَكْذِبُ مِنْ قَدْ قَالَ يَزْعُمُ أَنْنِي إِذَا قُلْتُ قَوْلاً لا أُجِيدُ القَوافِيا (٣)

(وعُويْفُ بنُ الأَضْبَطِ) : صَحابِيًّ أَسْلَمَ يومَ الجُديْبِيةِ ، و (استَخْلَفَهُ النّبي صَلّى اللهُ عليهِ وسلّم على المَدِينَةِ علم عُمْرَة القَضاء).

(و) قال شَمِرٌ: (عافَتِ الطَّــيْرُ) تَعُوفُ عَوْفاً: إِذَا (اسْتَدَارَتْ عَلَى الشَّيْءِ) زادَ غيرُه: (أو الماءِ، أو الجِيَفِ).

(أو) عافَتْ (: إذا حامَتْ علَيْهِ تَتَرَدَّدُ ولا تَمْضِي ، تُريدُ الوُقُوعَ) قالَ أَبو عَمْرِو: واوِيٌّ ، وقالَ غيرُه: يائيٌّ ، كما سَيَأْتِي في التي تَليها ، وبه فَسَّرُوا للحَديثَ : « فَرَاوُا طَائِراً واقعاً على جَبلٍ ، فَقَالُوا: إِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لعائِفُ جَبلٍ ، فَقَالُوا: إِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لعائِفُ

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج: «وهيثم» والتصحيح من ترجمته في (ميزان الاعتدال ۱۸۰/۳) ولفظه : «وكان هُشيَسْم يتكلَـــّم ُ في عطيــــّة».

 <sup>(</sup>٢) ورد نسبه في جمهرة أنساب العرب/٢٤٥ موافقا
 اللقول الثانى هنا .

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج والعباب ومثله في ترجمته في الأغانى ( ١٩ /١٩٨) وفي جمهرة أنساب العرب حوية محاه مهملة .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «عن » و التصحيح من العباب و حمهرة أنساب العرب ٢٤٣

<sup>(</sup>٣) العباب ، والأغانى ١٧ / ١٥ ومختار الأغانى ٥ / ٣٠٩

على ماء » قال أَبُو عُبَيْدَة : العائفُ هُنا: هو الدِّى يَتَرَدَّدُ (١) على الماء ويَحُومُ ولا يَمْضِى ،قالَ ابنُ الأَثيرِ: وفي حَديثُ أُمِّ إِسماعِيلَ عليه السَّلامُ : « ورَأَوْا طَيْراً وَاللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ : « ورَأَوْا طَيْراً عائِفاً على الماء » أَى: حائِماً ليَجِدَ فُرْصة فيشْربَ.

(و) العُوافُ والعُــوافَةُ ، (كثُمامِ وثُمَـامةٍ : مايتَعــوَّفُه الأَســدُ بالليَّــلِّ فيَـالُكُلُــهُ ) .

(و) يُقال: كُلُّ (مَنْ ظَفِرَ) باللَّيْلِ (بشَيْءِ فالشَّيْءُ عُوافَتُه، وعُوافُه).

(و) قال ابنُ دُریْد: (بنُو عُوافَة : بطُنْ مِنْ) بنِی (۲) (أَسدِ، أو) هُم بطُنْ مِنْ) بنِی (سعْد بنِ زَیْد مناة) بسنِ (مِنْ) بنی (سعْد بنِ زَیْد مناة) بسنِ تَم مِنْ ، (مِنْهُمُ الزَّفَیانُ) المشهُور ، وهو: (أَبُو المِرْقَالَ عَطِیّهُ بنُ أَسِیدٍ) العُوافِیُّ (الرّاجِزُ) المُحْسِنُ ، هٰكذا فی سسائِرِ (الرّاجِزُ) المُحْسِنُ ، هٰكذا فی سسائِرِ النّسخِ فی اسمِه عطیّه ، والصوابُ عطائِ النّسخِ فی اسمِه عطیّه ، والصوابُ عطائِ ابنُ أَسِیدِ ، والزّقیانُ ، بالزّای والفاءِ ،

والياءُ مُحرّكةً ، وراجِزٌ آخــرُ يُعْــرَفُ بِالزَّفَيانِ ، لم يُسَمَّ ، ذَكَرَهُما الآمِدِيُّ .

[] ومما يُســتَدُّرَكُ عليهِ :

تَعَوَّفَ الأَسَدُ: الْتَمَسَ الفَرِيسَةَ بِاللَّيْلِ.

وأُمُّ عَـوْفٍ: دُويْبَّـةُ أُخْرَى غيـرُ الجَـرادَةِ .

وقالَ أَبو حاتِهِ : أَبُو عُهوَيْف : ضَرْبٌ من الجِعْلانِ ، وهي دُويْبَّةٌ غَبْراءُ تَحْفِرُ بِذَنَبِها وبِقَرْنَيْها ، لاتَظْهَرُ أَبداً .

## [عىف] ..

(عاف) الرَّجُلُ (الطَّعامَ، أو الشَّراب و قَدْ يُقالُ فِي غيرِهِما - يَعافُه، و) زادَ الفَرَّاءُ: (يَعِيفُه عَيْفًا) بالفتـــح، (وعَيَفَاناً مُحَرَّكَةً، وعِيافَةً وعِيافَةً وعِيافاً بكَسْرِهما) واقتصر الجَوْهَرِيُّ والصاغانيُّ على الأَخِير، وما عَداه ففي (١) ابسنِ على الأَخِير، وما عَداه ففي (١) ابسنِ سيدَه: (كَرِهَهُ فلَمْ يَشْرَبُه) طَعاماً أو شَراباً قال ابنُ سِيدَه: وقد غَلَب على

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : «هو المتردد» والمثبت لفظ أبي عبيدة في اللسان .

<sup>(</sup>٢) لفظ ابن دريد في الجمهرة ٣ /١٢٨ «ربنو عوافة: بطن من العرب، من بني سعد » وانظر الاشتقاق ه ٢٤٩

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج ، وفي هامشه : «قوله : فقي ابن سيده ، كذا بالأصل ، وليحرر » ولعل صوابه « فمن ابن سيده » والنص في المحكم ٢ /١٨٥ .

ومَمَرِّها (وأَنْوائِها) هُكَذَا في ســـائِرِ

النَّسخ ، ومثلُه في العُباب ، وهو غَلَطٌ ،

قلَّدَ المُصَنِّفُ فيه الصاغانيُّ ، وإنَّما

غَـرَّهُما تَقَـلُمُ ذِكْرِ المَساقطِ، وأَينَ

مَساقطُ الطُّيْسِ من مساقطِ الغَيْث ،

فتَأَمُّلُ ، والصُّوابُ : وأَصْواتِها ، كما هو

نَصْ المُحْكم والتَّهْذيب والصَّحاح،

ونَقَلَمه صاحبُ اللِّسان هُكَــٰذا على

الصُّوابِ (فتتسَعَّد، أُو تَتَشأً مُ) وهو من

عادةِ العَرَّبِ كثيراً ، وهو كثيرٌ في

من غُرابِ البَيْنِ أَو تَيْسِ بَرَحْ (١)

وقال الأَزْهَرِيُّ: العيافَةُ: زَجْـــرُ

الطُّيْرِ ، وهو أَنْ يَرَى طائِرًا أَو غُــرابًا

فيتطيّر ، وإنْ لم ير شَيْتاً فقالَ بالحدس

ماتَعِيفُ اليَوْمَ في الطَّيْسِرِ السَّرُّوحَ

أَشْعارهم قال الأَعْشَى:

كَراهِيَةِ الطَّعامِ، فهو عائف، وفي حديثِ الضَّبِّ: « ولكنَّه لَمْ يَكُنِّ نَ لَمْ يَكُنْ فَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّا اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُ اللل

إِنِّى وَقَتْلِى سُلَيْكًا ثُم أَعْقَلُهُ كَا الْبَقَرُ (٢) كَالثَّوْرِ أَيُضْرَبُ لَمَّا عَافَتُ البَقَرُ (٢)

قالَ الجَوْهَرِيُّ: وذلك أَنَّ البَقَرَرِ إذا امْتنَعَتْ من شُرُوعِهَا في الماء لاتُضْرَبُ؛ لأَنَّها ذاتُ لَبَنِ، وإنسا يُضْرَبُ الثَّورُ، لتَفْزَعَ هي، فتَشْرَبَ

(أو) العيافُ (ككتاب: مَصْدَرُ ، وكتاب: أَوْ العِيافُ وكتاب : أَسْمُ ) قالَه أَبنُ سِيدَه ، وأَنْشَد ابنُ الأَعرابِيِّ :

كَالثَّوْرِ يُضْرَبُ أَنْ تَعَافَ نِعَاجُهِ وَجَبَ العِيافُ ضَرَبْتَ أُولَمْ تَضْرِبِ (٣)

(وعِفْتُ الطَّيْرَ) وغيرَها من السَّوانحِ (أَعِيفُها عِيافَةً) بالكسرِ: أَى (زَجَرْتُها، وهو أَنْ تَعْتَبِر بأَسْمائِها ومَسَاقِطِها)

كانَ عِسافَةً أَيضًا ، وفي الحديث : «العِيافَةُ والطَّرْقُ من الجسبت » قَالَ ابنُ سيده : وأَصْلُ «عِفْتُ الطَّيْرَ » فعَلْتُ ، عَمْتُ مَن فَعَلَ إلى فعلَ ، ثُمَّ عَيَفْتُ ، ثم نُقِلَ مِن فَعَلَ إلى فعلَ ، ثُمَّ قَلبَت الساءُ في فَعلْتُ أَلفًا ، فصار

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۳۷ والسان ، والعباب ، والأساس ( صدره ) والجمهرة ۳ /۱۲۸ والمقاییس ۲۹۷/۲

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج والسَّان «مدركة» والتضحيح من العباب والجمهرة ١ /٣٢٣

 <sup>(</sup>۲) السان رالصحاح والعباب والحميرة (۱/۳۲۳)وتقدم
 في مادة (ثور) ومادة (وجع).

<sup>(</sup>٣) السان.

عَافْتُ ، فالْتَقَى ساكِنانِ : العيْنُ المُعْتَلة ولامُ الفِعْلِ ، فَحُذِفَتَ العَيْنُ لالتِقاتِهِما ، فصل التَّقْدِيرُ عَفْتُ ، ثم نُقِلَت الكَسْرة إلى الفاء لأنَّ أَصْلَها قبلل الكَسْرة إلى الفاء لأنَّ أَصْلَها قبلل القلب فَعلْتُ فصارَ عِفْتُ ، فها فيلل أَصْل الأَّمْدل المَّال إنما الأَّمْد العَيْنِ في صيغة المثال إنما أحوال هذه العَيْنِ في صيغة المثال إنما الكَسْرة ، وكذلك القول في أَشباه هذا من ذَواتِ الياء القول القول في أَشباه هذا من ذَواتِ الياء الفَعُول .

(والعائفُ: المُتكَمَّةُ بالطَّيْسِ ، أو غَيْرِها) من السَّوانِع ، وفي حَدِيثِ ابنِ غَيْرِها) من السَّوانِع ، وفي حَدِيثِ ابنِ سيرينَ: «أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ عائِفاً »أَرادَ أَنَّه كَانَ صادقَ الحَدْسِ والظَّنِّ ، كما يُقالُ للَّذِي يُصِيبُ بظَنِّه : ما هـو إلا يُقالُ للَّذِي يُصِيبُ بظَنِّه : ما هـو إلا كاهنُ ، وللبَلِيغ في قَوْلِه : ماهُ ـو إلا ساحِرٌ ، لا أَنَّه كانَ يفعلُ فِعْلَ الجاهِلِيَّة في العيافة .

(وعافَت الطيْرُ ، تَعِيفُ عَيْفاً ) : إذا حامَتْ عَلَى الجيَفِ، حامَتْ عَلَى الجيَفِ،

تَتَرَدَّدُ ولا تَمْضِى ، تُسرِيدُ الوُقُسوعَ (كَتَعُوفُ عَوْفاً) لُغَةً فيه ، وهِيَ عائِفَةً ، قالَ أَبُو زُبَيْدٍ الطَّائِيُّ:

كَأَنَّهُ سَنَّ بِأَيْدِى القَسومَ فِي كَبَدِ طَيْرٌ تَعِيفُ على جُونٍ مَزاحِيفِ (١) هٰكَذا أَنشَده الصاغانيُّ ، والَّذِي في الصِّحاح :

كَأَنَّ أَوْبَ (٢) مَساحِي القَوْمِ فَوْقَهُمُ طَنْ صَارِّ . . . الصخ (والاسْمُ العَيْفَةُ) نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

قالَ : (والعَيُوفُ) كَصَبُور (مـــن الإبِلِ : الَّذِي يَشَمُّ الماءَ، فيدَّعُــهُ وهو عَطْشَــانُ) .

قَــالَ الصَّاغانِيُّ : (وَعَيُوفُ) : اسمُ (امْــرَأَةِ) .

(وقَوْلُ المُغِيرَةِ) بنِ شُعْبَةَ رضِيَ الله عنه فِيما رَواه عنه إِسْماعيلُ بنُ قَيْسٍ:

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح وصدره فيهسها :

<sup>«</sup> كَأَنَّ أُوْبَ مساحيى القَوْمِ فوقَهُم » والمثبت كالعباب والجمهرة ٣ /١٢٨ وفي مطبوع التاج « في كبدى » والتصحيح منها ، وسيأتي في (سحا ).

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج وأوبى والتصحيح من الصحاح واللسان
 وأيضا في مادة (سحا)

(لاتَحْرُمُ العَيْفَةُ) قِيلَ لَه : وما العَيْفَةُ؟ قالَ: (هي أَنْ تَلدَ المرْأَةُ ، فيُحْضَرَ لَبَنُها في ثَدْيها ، فَتْرضَعَها ) هٰكذا في النُّسَخ ، والصُّواب فتَرْضَعَه ، كما في العُبــاب والنِّهايَة (جارَتُها المَرَّةَ والمَرَّتَيْسَنُ ) هْكَذَا فِي النَّسخِ بِالــرَّاءِ، والصَّــوابُ المَــزَّةَ والمَزَّتَيْنِ، بالزَّاي، كِما هــو فِسَى النِّهايَةِ واللِّسانِ والعُبِ اب، زادَ الأَزْهَرِيُّ : (ليَنْفَتِحَ ما انْسَدَّ مِنْ مَخارج اللَّبَن إِفِي ضَرْعِ الْأُمِّ) قالَ: (سُمِّيتُ عَيْفَةً لأنَّها تَعَافُه وتَقْذَرُهُ) وتَكُرَهُه، قَالَ الأَزْهَرِي: (وقولُ أَبِي عُبُيْـــــدِ : لانَعْرِ فُ العَيْفَةَ) في الرَّضاع، (ولكن ْ نُراها الْعُفَّةَ ) وهي بَقِيَّةُ اللَّبَن في الضَّرْعِ بعدَ مايُمْتَكُ أَكْثَرُ مافيه (قُطُورٌ مِنْهُ) قَالَ: وَالَّذَى (١) صَحَّ عندى أَنَّهَاالَعَيْفَةُ لَا الْعُفَّةُ ، ومعناه أَنَّ جارَتَها تُرُّضَعُهــا المَـزَّةَ والمَزَّتَيْنِ؛ ليَنْفَتِحَ مَا انْسَـدَّ من مَخارِج اللَّبَنِ، كما تَقَــدُّم .

(والعَيِّفانُ ، كَتَيِّهانِ : مَن دَأْبُه وخُلُقُه كراهةُ الشَّيْءِ) نَقَلَده الصَّاغانيُّ .

( والعِيفَةُ ، بالكسرِ : خِيارُ المالِ ) مِثلُ العِيمَة.

(و) قالَ شَمِرٌ: (العَيَافُ كَسحابُ \_ كسحابُ \_ والطَّرِيدَةُ: لُعْبَتانِ لَهُم ) أَى لصِبْيانِ الأَّعْرابِ ، وقد ذَكَر الطِّرِمَّاحُ جَوارِيَ شَبَبْنَ عَنْ هَذَه اللَّعَبِ ، فقالَ :

قَضَتْ مِنْ عَيَافِ والطَّرِيدةِ حاجَةً فَهُنَّ إِلَى لَهُو الحَدِيثِ خُضُوعُ (١) فَهُنَّ إِلَى لَهُو الحَدِيثِ خُضُوعُ (١) (أَو العَيافُ): هي (لُعْبةُ الغُمَيْصاء) وفي بعْضِ النَّسخِ: الغُميْضاء، بالضادِ المُعْجَمة .

(وأَعافُوا: عافَتْ دوابُّهُم الماء، فلم تَشْرَبْهُ) قالَه ابنُ السِّكِّيتِ .

قال ابنُ عبّاد: (واعْتافَ) الرَّجُلُ: إِذَا (تَزَوَّد) زَاداً (للسَّفَرِ)

[] ومما يُستَدُركُ عليه:

رَجُلٌ عَيُوفٌ ، وعَيْفانُ : عائِفٌ .

ونُسُورٌ عوائِفُ: تَعِيفُ على القَتْلَى

---

كذا في مطبوع التاج، ولفظه في السان عثه « : والذي هو أصح عندى . . . الخ »

 <sup>(</sup>۱) ديوان الطرياح ٢٩٤ واللسان والعباب، وفي مطبوع
 التاج « . . والطريرة » والتصحيح مما سبق » وانظر مادة (طرد)

واعْتَافَه : عَافَهُ ، ومنه الحَدِيثُ : « أَنَّ أَبِا النَّبِــى صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ مَــرَّ بامْرأَةٍ تَنْظُرُ وتَعْتَافُ . »

وأَبُو العَيُوفِ، كَصبُورٍ : رجُلٌ قالَ : وكانَ أَبُو العَيُسوفِ أَخساً وجساراً وكانَ أَبُو العَيُسوفِ أَخساً وجساراً وذا رَحِسم فقُلْتُ له نِقاضَا (١) وابنُ العَيِّفِ العَبْدِيُّ، كسيِّدٍ : من شُعرائِهِم .

ومَعْيُوفُ بنُ يحْيى الحِمْصِيُّ ، روى عن الحَمْصِيُّ ، روى عن الحكم بنِ عبدِ المُطَّلِبِ المَخْزُومِيِّ ، وعنه ابنه حُميْدٌ ، نقله ابنُ العدِيم في تاريخ حلَبَ .

ومَعْيُوفُ (٢) أَيضاً: رجلُ آخـــرُ حَدَّث بدمْياط ، رَوَى عنه أَبو مَعْشَـرِ الطَّبرِيُّ نَقلــه الحافِظُ .

وأَبُو البركاتِ[مُسْلمُ] (٣) بنُ عَبْدِ الواحِـدِ بنِ محمدِ بنِ عَمْـرٍ و (٣) ،

المغيُّوفِيُّ الدِّمشْقِيُّ : حدَّث عن أَبِسَى مُحَمَّدِ بنِ نَصْرٍ .

(فصل الغين) المعجمة مع الفياء [غترف]

(الغَتْرَفَةُ) أَهْمَلَه الجوهِ هِوِيُّ والصَّاعَانِيُّ فِي التَّكْمِلَة ، وأَوْرَدَه في والصَّاعَانِيُّ فِي التَّكْمِلَة ، وأَوْرَدَه في العُبسابِ نَقْ لا عن الأَحْمرِ ، كذا في اللِّسانِ قالَ : الغَتْرَفَةُ : (والغَطْرِفَةُ ، والتَّعْطُرُفُ : التَّكَبُّرُ ) وأَنْشَد والتَّعْطُرُفُ : التَّكَبُّرُ ) وأَنْشَد للمُغَلِّس بن لَقيط:

فَإِنَّكَ إِنْ عَادَيْتَنِي غَضِب الحَصَى عَلِيْكَ إِنْ عَادَيْتَنِي غَضِب الحَصَى عليكَ وذُو الجَبُّورةِ المُتَغَثّرِفُ(١)

<sup>(</sup>١) أللسان ، وتقدم في مادة (نقض)

<sup>(</sup>۲) الذي حدّث بدمياط وروى عنه أبو معشر هو «عبد السميع بن أحمد بن محمـــد بن معيّـــوف » كــا في المشتبه للذهبي ٢٠٠٠ والتبصير لابن حجـــر ١٢٩٩

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «بن مهدى عمرو» والتصحيح والزيادة
 من التبصير ١٣٧٩ وتكملة القاموس المولف.

 <sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب ، وسيأتى في مادة: (غطرف)
 بالطاء ، كالعباب أيضا والمقاييس ٤٣١/٤ وانظر
 تهذيب الألفاظ ٢٥١

الحَرْفَ اسْتِطْراداً في «غطرف» ، وأَنْشَدَ هذا الشَّعْرَ ، وذَكر الرِّوايتينِ ، فكتابَةُ المُصَنِّفِ إِيَّاه بِالأَحْمَرِ مَحَلُّ نَظَرٍ للمُصَنِّفِ إِيَّاه بِالأَحْمَرِ مَحَلُّ نَظَرٍ للإَيْخُفَى ، فتأمَّل .

### . [ غ د ف]

(الغُدافُ، كغُرابِ: غُرابُ القَيْظِ) نقلَه الجوْهرِيُّ، زادَّ غيرُه: لضَّخْمَ، وأَطْلَقه بَعْضُهم، فقالَ: هو الغُـرابُ مُطْلَقاً (و) رُبَّما سُمِّيَ (النَّسْرُ الكَثيـرُ الرِّيشِ) غُدافاً (ج: غِدْفانٌ) بالكَشِر.

(و) الغُدَافُ: (علَم) رجُلٍ ...
(و) الغُدَافُ (: الشَّعْرُ الطَّمويلُ الطَّمودُ) الوافِرُ، قالَ الكُميْتُ يَصِفُ الظَّليمَ وبيْضَه ...
الظَّليمَ وبيْضَه ...

يَكُسُوهُ وَحْفًا غُدافًا مِن قَطِيفَتِهِ ذات الفُضُولِ مع الإِشْفاقِ والحَدَبِ (١) وأَنشَدَ ابنُ الأَعرابِيِّ: تَصَيَّدُ شُبَّانَ الرِّجالِ بِفاحِمٍ

غُداف وتَصْطادِينَ عُثًا وَجُدْجُدًا (٢)

(و) الغُدَافُ (: البَجَناحُ الأَسْودُ) قالَ رُوبِّــةُ:

\* رُكِّبَ فى جَناحِكَ الغُدافِي \*

\* من القُدامَى ومن الخَوافِي (١) \*

\* ويُقالُ: أَسُودُ غُدافِيٌّ: إِذَا كِانَ شَدِيدَ السَّوادِ ، وقيل: كُلُّ أُسُودَ حَالَكُ غُدافُ .

(و) قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: (الغادِفُ: المُلاَّحُ) لُغـةُ يَمانِينَّةُ .

قَالَ: (والغَادُونُ: المجَدافُ) بلُغَتهِمْ (كالمغْدَفِ) كَمِنْبَرٍ، وكذلِك المغْدَفَةُ، بالهاء.

(و) يُقال: (هُمْ فِي غَـدَف) من مَعِيشَتِهِم (مُحَرَّكَةً: أَى نَعْمَة وَحُصْبِ وَسَعَة ) كما في العُبابِ والتَّكْمِلَـة ، ووقع في اللِّسانِ في غداف (٢) من عيشَتِهم.

(و) الغدَفُّ (كهِجَفِّ: الأَسَـــــُدُ) نقلَــه الصَّاغانِيُّ .

<sup>(</sup>١) اللسان و الصنحاح و العباب .

<sup>(</sup>٢) اللسان وأيضا في مادة (عشث) و (جسلد) و و و مادة (عشث) و فيها « تَصِيد بِن ».

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۰۰ وروایته :

<sup>﴿</sup> رُكُّبُ مِن جَدِ احِكُ الغُالِقِ \*

م أمن القُسدامي لا ميسن الخسوافيي . \* والمبت كالسان والعباب .

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطه بانقلم في اللسان.

(و) قالَ ابنُ عبّاد: (غَــدَفَ لَــهُ في العَطاءِ): أي (أَكْثَرُ) ووَسَّــعَ.

(وأَغْدَفَت) المَرْأَةُ (قِناعَهـا) : أَى ( أَرْسَلَتْه على وَجْهِها ) قالَ عَنْتَرَةُ :

إِنْ تُغْدِفِي دُونِي القِناعَ فِإِنَّنِي إِنْ تُغْدِفِي دُونِي القِنامِ فَإِنَّنِي طَبِّ بِأَخْدِ الفارِسِ المُسْتَلْثِم (١)

(وَ) مِن المَجازِ : أَغْدَفَ (اللَّيْلُ) : إِذَا أَقْبَلَ ، و (أَرْخَى شُـــدُولَه) قالَ :

« حَتَّى إِذَا اللَّيْلُ البَّهِيمُ أَغْدَفا (٢) «

(و) أَغْدَفَ (الصَّيادُ الشَّبَكَةَ عَلَى الصَّيدِ): إِذَا (أَسْبَلَهَا) عليهِ ، ومنه الصَّيْدِ): إِذَا (أَسْبَلَهَا) عليهِ ، ومنه الحَدِيثُ: «فأَغْدَفَ عَلَيْهما خَمِيصَةً سَوْدَاءَ» أَى عَلَى [عِلَيًّ ] (٣) وفاطِمَة رضى اللهُ عنهُما .

(و) أَغْدَفَ (الخاتِنُ: اسْتَأْصَلَ الغُرْلَةَ) كَأَسْحَتَ ، قال ابنُ سيدَه : وعنْدِى أَنَّ أَغْدَفَ :تَرَكَ منه ، وأَسْحَتَ : اسْتَأْصَدَ خَتَنْتَ فلا اسْتَأْصَدَ ، ويُقدال : إذا خَتَنْتَ فلا

(١) ديوانه /١٤٨ و اللسان ، ومادة (لأم) و الصحاح و العباب

والحمهرة ٢ /٢٨٧ والمقاييس ٤ /٤ ٤

تُسْحِتْ ولا تُغْدِفْ، ومعنى لم يُغْدِفْ: أَى لَم يُبْقِ شيئاً كَثِيراً من الجِلْدِ، ولم يُطْحِـرْ: لم يَسْتَأْصِل.

(و) أَغْدَفَ الرَّجُدلُ (بِهِمَا) أَى بِالمَرْأَة : إِذَا (جَامَعَهَا) نَقْلَهُ ابْنُ عَبَّادٍ ، وفي الأَساسِ : دَخَلَ بِهَا .

(واغْتَدَفَ) فلانٌ (منه ) اغْتِدافاً : (أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً كَثِيراً) كما في اللِّسانِ والمُحيَــط .

(و) اغْتَدَفَ (الثَّوْبَ: قَطَعَه) كما في المُحِيـطِ.

[] ومما يُسْتَدُرْكُ عليه:

اغْدَوْدَفَ اللَّيْلُ: أَقْبَلَ بِظَلامِهِ .

<sup>(1)</sup> 

 <sup>(</sup>٢) اللسان وانظر شرح ديوان العجاج للأصمى ٢٤٨/٣
 (٣) سقط من مطبوع التاج وهو في لفظ ألحديث في اللسان والنهاية .

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج، والذي في اللسان: « إن قلب المؤمن أشد اضطراباً - من الخطيثة يُصيبُها حمن الطائر حين يُعَدُفُ به » وفي النهاية: « ومنه حديث عمرو بن العاص: لنفس المؤمن أشد ارتكاضا على ==

الجوْهريُّ ، أراد: حين تُطْبِقُ الشَّباكُ (۱) عليه فيضطَّربُ ليُفْلتَ [مِنْها] (۲) . والغِدْفَةُ بالكَسر: لباسُ المَلكُ .

وبالضَّمِّ : كهيْئة القِناع تَلْبِشُه نِساءُ الأَّعْرابِ .

وعيْشُ مُغْدِفٌ: مُلْبِسٌ واسِعٌ . وأَغْدَفَ البِحْرُ: اعْتَكرتْ أَمْواجُـه، وهو مجـازٌ .

> [غذف] \* [] ومما يُستَدْركُ عليه :

الغَذُوفُ ، بالذَّال المُعْجمَة لُغَةً فَ الغَدُوف ، أَهْمَله الجَماعة ، ونَقَلَه ابنُ دُرَيْد ، قال : وأَنْكَرَهُ السِّرافي ، كما في اللِّسان .

[] ومما يُسْتَدركُ عليه : أَيضًا :

[غ ذرف] \*

التُّغَذُّرُفُ، أَهمَلَه الجماعةُ، وقالَ

تْعْلَبُ : هو الْحَلِفُ، كما في اللِّسان .

[غرضف] \*

(الغُرْضُوفُ، والغُضْرُوفُ: كُـلُّ عَظْمٍ) لَيِّنٍ، نقلَه الجَوْهِرِيُّ، زادغيرُه (رَخُصُ) في أَيِّ موضع كَانَ، زاد الأَزْهَرَيُّ: (يُوْكُلُ) وزادَ غيرُه: (وَهُو) مثلُ (مارن الأَنْف) وهو ماصَلُب من الأَنْف، فكانَ أَشَـدٌ من اللَّحْم، وأَلْيَنَ من العَظْم (ونُغْضُ الكَتف) غُرْضُوف (و) كذلك (رُؤُوسُ الأَضْلاع ،ورَهابَةُ الصَّدْر، وداخلُ قُوفَ الأَذُن) كما في العُياب.

والغُرْضُوفان من الفَدرس: أَطْرافُ الكَتفِين من أَعاليهما ، مادَقَّ عن صَلابَة الكَتفِين من أَعاليهما ، مادَقَّ عن صَلابَة العَظْم ، وهما عَصَبتان في أَطَرْاف العَيْريْنِ من أَسافلهما .

(والغُرْضُوفان: الخَشَبَتَان): اللَّتَان (يُشَدَّان يَمِيناً وشِمالاً بَيْنَ واسط الرَّحْلِ وآخِرَتِهِ) كما في العُباب (ج:غَراضِيفُ) وغَضارِيفُ (١)

الخطيئة من العصفور حين يُغَدَّفُ بـــه » ومثله في العباب، وقال: «في حديث عبدالله بن عمرو » وفي الفائق ٨٢/٢ أنه حـــديث عبد الله بن عمـــر .

<sup>(</sup>١) في النهاية « تعليق الشبكة . . »

<sup>(</sup>٢) زيادة من النهاية ، والتفسير عنه .

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج والعباب، وهو جمسع عُضُرُوف لا غرضوُف، وكان الأولى=

#### [غرنف] \*

(الغِرْنِفُ، كَزِبْرِجٍ، وقَبْلَ الفِاءِ نُونٌ) أَهْمله الجَوْهرائيُّ والصَّاغانِيُّ في العُباب، وأُوْرَدَه في التُّكْملَة كصاحب اللِّسانِ عن أبسى حَنيفَةَ في كتـــاب النَّبات، قالَ: هو (الياسَمُونُ، وليسَ بتَصْحيف غرْيَف كحذْيَم ، وهـــو البَرْدِيُّ) على ماسَيَأْتِي (و) زَعَمَ بعضُ الرُّواةِ أَنَّه (بالوَجْهَيْنِ رُويَ بَيْتُ حاتِم ) وهو قولُه:

روام يسيلُ الماء تَحْتَ أَصُوله يَمِيلُ بِهِ غَيلٌ بِأَدْناهُ غِرْنِهِ فُلِلٌ بِأَدْناهُ غِرْنِهِ قال الصَّاغانِيُّ : ولم أَجِدُه في شِعْـرِ

# [غرف] \* (الغَرْفُ) بالفَتْح (ويُحَرَّكُ) وهذه

نَقَلَها أَبُوحَنِيفَةَ والجَوْهِرِيُّعن يَعْقُوب : (شَجَـرُ يُدْبَـغُ به) فإذا يَبسَفهـو الثُّمامُ ، وقال أَبو عُبَيْد : هو الغَـرْفُ والغَلْفُ، وقال أَبو حَنيفَةَ : الغَـرْفُ: شَجَـرٌ يُعْمَلُ منه القسيُّ ولا يَدْبُـغُ به أَحَــدُ ، وقال القَزَّازُ : يَجوزُ أَنَّ يُدْبَعَ بوَرَقهِ ، وإِنْ كَانَتِ القَسَيُّ تُعْمَلُ من عيـــدانه ، وحكَى أبـــو مُحَمَّد ، عن الأَصْمَعِيُّ ، أَنَّ الغَرْفَ يُدْبَعْ بُورَقِه ، ولا يُدْبَغُ بعِيدانِه ، وشاهِدُ الفتح قولُ عَبْدَةً [ بنِ الطّبيب ] (١) العَبْشَميُّ:

وما يَـزالُ لَهـا شَـأُو يُوَقُّـرُه مُحَرَّفُ من سُيُورِ الغَرْفِ مَجْدُولُ (٢)

وشاهِدُ التَّحْرِيكِ قولُ أَبِي خِـراش الهُـذكليّ :

أَمْسَى سُقامٌ خَلاةً لا أَنِيسَ بِهِ إِلا السِّباعُ ومَــرُّ الرِّيحِ بِالغَرَفِ(٣) سُقام : اسمُ وادِ ، ويُرْوى: «غيــــرُ السّباع ».

التنبيه على ذلك قبل ذكر الجمع . وشـــاهد الغراضيف أنشده في العباب ، وهو : • كأن طعهم البرد المنهم \*

<sup>•</sup> تحست غراضيف الأنوف الشُّمُّ \*

<sup>(</sup>١) في ديوانه ٧١ قصيدة من البَحر والسروى ليس فيها البيت ، وهو في اللسان والتكملة، وســيأتي في مادة (غـــرف) برواية : « . . غيريفُ » .

<sup>(</sup>١) زيادة من العباب ، والبيت من قصيدة له في المقضليات (مف ٢٦ : ١٢) ويأتى في (عرق) منسوبا إلى الشماخ ولم أجده في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) المباب ، وانظر اللسان مادة (طوط) ومادة (شأو)

 <sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ١٢٢٨ واللمان والصحاح والعباب والجميرة ٣ /٢٤ ومعجم البلدان (سقام)

(وسقاءً غَرْفِي : دُبِغَ به ) أَى بالغَرْف ، وكذلك مزادة غَرْفِيَة ، قال عُمرُ بن لَجَا:

\* تَهْم زُه الكُفُّ على انْطوائها \* «هَمْزَ شَعيب الغَرْف منْ عَزْلائها (١) « يعنى مَزادَةً دُبغَتْ بالغَرْف، وقالَ الباهليُّ : الغَرْفُ : جُلُودُ ليست بقرطيَّة تُدْبَعُ بِهَجَرَ ، وهو أَنْ يُؤْخَذُ لَها هُدْبُ الأَرْطَى ، فيوضَعَ في منحاز ، ويُدَقُّ ، ثم يُطْرَحَ عليه التَّمْرُ ، فَتَخْرُجَ له رائِحَةٌ خَمِرَة ،ثم يُغْرَفَ لكُلِّ جِلْدٍ مِقْدارٌ ، ثم يُدْبَعَ به ، فذلكَ الله ذي يُغْرَفُ يُقال له : الغَرْفُ ، وكلُّ مقدار جلد من ذلك النَّقيع فهو العَلَوْف ، واحدُه وجَمْعُه سَــواءً، وقالَ الأَزَّاهَرِيُّ : والغَرْفُ الذي تُدْبَغُ بِهِ الجُلُودُ مَعْرُوفٌ ، مِنْ شَجَرِ البادِيَةِ، قالَ : وقَدْ زُأَيْتُهُ . قال: والَّذَى عَنْدَى أَنَّ الجُلُودَ الغَرْفَيَّةَ منسوبة إلى الغَـرُف الشَّجَـر ، لا إلى مايُغْرَفُ، وقالَ الأَصْمَعِيِّ: الغَدِّوْفُ، بإسْكان الراء: جُلودٌ يُؤْتَى بِها من

(١) شعر عمر بن لحأ ٢٥٢ وفي هامشه عن كتاب النبات : « تهمرها الكف ... همر » بالراء المهملة ، والمثبت كروايته في اللسان .

البَحْرَيْنِ، وقالَ أَبُو خَيْرَةً: الْعَسْرُفِيَّةُ
يَمَانِيَةٌ وَبَحْرَانِيَّةٌ، وقالَ ذُو السِرُّمَّة
وَفْسَرَاءَ غَسْرُفَيَّةً أَثْنًاى خَوارِ زُهَا
مُشَلُشلُ ضَيَّعَتْهُ بَيْنَهَا الكُتَبُ (١)
يَعْنَى مَزَادَةً دُبغَتْ بِالغَرْف، وقال
أَبُو حَنيفَةً: أَمْزَادَةً غُرْفَيَّةً، وقَالُ
غَسْرُفِيَّةً، وأَنشد الأَصْمَعِيُّ:

" كأن خضر الغرفيات الوسع " " فيطت بأخقى مُجْرئشات هُمُعْ (٢) " (و) قال ابن الأعسرابي : الغرف (بالتَّحْريك : التَّمامُ) بعَيْنه لايُدْبَعُ به ، قال الأَزْهَرِيُ وهذا الَّذي قالَه به ، قال الأَزْهَرِيُ وهذا الَّذي قالَه ابن الأَعْرابي صحيح ، وقال أبوحنيفة : إذا جَفَّ الغَرف فمضعته شبَّه شبَّهُ والحَديث برائحة الكافور

(أو) هو الثَّمامُ (مادامَ أَخْضَرَ) وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيِّ لَجَسِرِيرٍ: ياحَبَّدا الخَرْجُ بينَ الدَّامِ فَالأُدَمَى فالرِّمْثُمن بُرْقَة الرَّوْحان فالغَرَف (٣)

<sup>(</sup>۱) ديرانه/۱ واللسان، وأيضا في المواد: (كتب، وفر شلل، ثأى). والصحاح والعباب، والحميم: ٤٠٤/٢

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « نيطت بأخفي . . «والمثبت من اللسان ، وهو جمع حقشو .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٨٦ ومعجم البلدآن (الغرج) و(أدمى).

وقال أَبوعُبَيْدَةَ: الثَّمامُ أَنواعٌ، منه الغَرْفُ، وهو شَبِيهٌ بالأَسَلِ، وتُتَّخَـنُهُ منه منه المَكانِسُ، ويُظَلَّلُ به المَزادُ فيُبَرِّدُ المَاءَ.

(و) قال أبو سَعيد السَّكَّرِيُّ: (الشَّتُّ، والطُّبَاقُ) كَرُمَّان (والبَّشَمُ) مَحَرَّكَةً (والعُفارُ) كسَحاب (والعُثمُ) بالضمِّ (والصَّوْمُ، والحَبَجُ) بالتَّحْريك في الأخيسر، (والشَّدْنُ) بالفَّتْح، في الأخيسر، (والشَّدْنُ) بالفَّتْح، (والحَيْهَالُ) كفَيْعَالٍ، (والهَيْشَارُ) كحَيْدَر، (والضِّرْمُ) بالكسر (اللَّرُكُلُّ كَحَيْدَر، (والضِّرْمُ) بالكسر (اللَّرُكُلُّ كَحَيْدَر، (والضِّرْمُ) والواحدَة غَرَفَة .

(و) الغَرَفُ أَيضاً: (وَرَقُ الشَّجَرِ) الذي يُدْبَــغُ به .

(وغَــرَفَه) أَى الشيءَ، غَــرْفاً : إِذا (قَطَعَــه) .

(و) قالَ الأَصْمَعَىُّ :غَرَفَ (ناصِيَتَه) أَى الفَرَسَ : أَى (جَـنَّها) وقَطَعَها ، (والمَـرَّةُ منه غُـرْفَةٌ).

(و) في الحَديث: « (نَهَى) رَسُولُ

الله (صَلَّى الله عليه وسلَّم عن الغارفة » وهي) أي: الغارفة (إِمَّا فاعلَة بمَعْنَسَى مَفْعُولَة ) كعيشة راضية (وهي: الَّتي تَقْطَعُها الْمَرْأَةُ وتُسوِّيها مُطَرَّزَةً على وَسَط جَبِينها) نَقلَهُ الأَزْهَريُّ (وإمَّا مَصْلَرُّ بَعِينَها) نَقلَهُ الأَزْهَريُّ (وإمَّا مَصْلَرُ بَعِينَها) نَقلَهُ الأَزْهَريُّ (وإمَّا مَصْلَر بَعْنَى الغَرْف، كاللَّاغية) والثَّاغِية والرَّاغية ، وقالَ الأَزْهَريُّ : والغارفة في والرَّاغية ، وقالَ الأَزْهَريُّ : والغارفة في الحديث: الم من الغَرْفة ، جاء على فاعلة الله تعالى : ﴿ لاتَسْمَعُ فيها لاغينَة ﴾ (١) كقولهم : سمعْتُ راغية الإبل ، وكقول أي لَغُوا ، ومَعْنَى الغارفة غَرْفُ النَّاصية أي لأعِل الخَينَة ﴾ (١) مُطَرَّزةً على الجَبِين ، وقالَ الخَطابيق؟ : يُريدُ بالغارفة التي تَجُدِزُ ناصيتَها عندَ يُريدُ بالغارفة التي تَجُدزُ ناصيتَها عندَ يُريدُ بالغارفة التي تَجُدزُ ناصيتَها عندَ المُصِيبَة ، وغَرَفَ شَعْرَه : إذا جَدزَّهُ .

(وناقَةُ غارفَةُ ،سَريعَةُ ) السَّير ،سُمِّيَتُ لأَنها ذاتُ غَرْف ، أَى ، قَطْع ٍ ) ، وإبــلٌ غَوارِفُ ) : جمعُ غارفَـةِ .

(و) يُقال: (خَيْلُ مَغارِفُ، كَأَنَّهَا تَغْرِفُ الجَرْيَ) غَــرْفاً .

(وفارسٌ مِغْرَفٌ ، كَمِنْبَرٍ ) قالَ مُزاحمٌ العُقَيْليي :

<sup>(</sup>١) ضبط القاموس هنا بالضم، وفي (ضرم) قال «بالضم وبالكسر»

<sup>(</sup>١) سورة الناشية ، الآية ١١

جَوادٌ إِذَا حَوْضُ النَّدَى شَمَّرَتْ لَهُ - بِأَيْدِى اللَّهاميم الطِّوالِ - المَغارِفُ (١)

(وغَرَفَ الماء) بيكه (يغُرِفُه) بالكَّسْ (يَغُرِفُه) بالكَّسْ (ويَغْرُفُه) بالضَّمِّ غَرْفاً، واَقْتَصَر الجَماعة على الكَسْ في المُضارع فقط : (أَخَذَه بيكه ، كاغْتَرَفَه) واغْتَرَف منْه .

(والغَرْفَةُ) بالفَتْح ِ (للمَرَّة) الواحدة

(و) الغرْفَةُ (بالكَسْر: هيْئَةُ الغَرْفِ)

(و) الغِرْفَةُ (: النَّعْلُ) بِلُغَة أَسَـد (ج: ) غِـرَفُّ (كِعِنَب).

(و) الغُرْفَةُ (بالضَمِّ: اسمُّ للمَفْعُولِ)
منه (كالغُرافَةِ) كَثُمامَةً ، قالَ
الجَوْهَرَىُّ: (لأَنَّكَ مالَمْ تَغْرِفْهُ لاتُسَمِّيه
غُرْفَةً) وقَسراً ابنُ كثيرٍ وأبو جعْفَر
ونافع وأبو عَمْرو ﴿ إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ
غُرْفَةً ﴾ (٢) بالفَتْح ، والباقُونَ بالضَّمِّ ، وقالَ الكسائيُّ: لو كانَ مَوْضِعُ اغْتَرَفَ

غُرَفَ اخْتَرْتُ الفَتْحَ؛ لأَنَّه يُخَرَّجُ على فَعْلَةِ ، ولمَّا كَانَ اغْتَرَفَ لَم يُخَرَّجُ على فَعْلَمَة .

وروى عن يُونُسَ أَنَّه قالَ: غَـرْفَةً وَفُوالَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَلْدِ وَغُرْفَةً ، وَفَ الْقِلْدِ غُرْفَةً ، وَفَ الْإِنَاءِ حُسُوةً . فَقَ الْإِنَاءِ حُسُوةً . فَقَ الْإِنَاءِ حُسُوةً . وَفَ الْإِنَاءِ حُسُوةً . وَالْغِرَافُ ، كَنِطَاف ) جَمْعُ الْغُرْفَةِ بِالضَمِّ . وَمِمْعُ الْغُرْفَةِ بِالضَمِّ .

(و) الغِرافُ: (مِكْيالٌ ضَخْمٌ) مثل الجِراف، وهو القَنْقَلُ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ (و) المِغْسرَفَةُ (كمِكْنَسَة: مايُغْرَفُ به) والجمعُ المَغارفُ.

(وغَرِفَت الإبلُ، كَفَرِح) تَغْسَرَفُ غَسرَفًا بِالتَّحْرِيك : إذا (اشْتَكَتْ بُطُونَها مِن أَكُلِ الغَرَف) وأَخْصَرُ منه عبارة من أَكُلِ الغَرَف من أَكُلِ الغَرَف الشَتَكَتْ عَنْ أَكُلِ الغَرَف الجَوْهَرِي : إذا اشْتَكَتْ عَنْ أَكُلِ الغَرَف (والغَرِيفُ، كأمير : القَصْباءُ والحَلْفاء) نقله أبو حنيفة ، قال الأَعْشَى أَ:

إذا ما أُتَى المائح منها السَّرِيسرا (١)
(١) ديوانه ٩٣ واللمان والصحاح والعباب والأساس والحمهرة ١ / ٢٤١ وفي عجزه روايات، وتقدم في مادة (سرد).

 <sup>(</sup>۱) في السان عجزه، وهو في التكملة والعباب، والضبط مهما.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٢٤٩

ويُرْوَى « السَّديرَا » هٰذا هو الصَّوابِ ف إنْشاده ، وما أَنشَدَه الجوهريُّ فإنهٌ مُخْتَلُّ ، نَبَّه عليه ابنُ بَرِّيٌّ والصَّاغانيُّ.

(و) قالَ أَبُو حَنيفَةَ: الغَرِيفُ: هو (الغَيْقَاءُ) أَيُو كَبيرٍ (الغَيْقَاءُ) أَيضاً، قال أَبُو كَبيرٍ الهُذَلَيُّ:

يَأُوى إِلَى عُظْمِ الغَـرِيفِ ونَبْلُـه [كَسُوام ِ دَبْرِ الخَشْرَم ِ المُتَثُوّرِ] (١) [وقال آخـرُ:

[ لمّا رَأَيْتُ أَبا عَمْرِو رَزَمْتُ له]

مِنِّي كما رَزَمَ الْعَيَّارُ في الْغُرُفِ<sup>(٢)</sup>

أَ (و): الغَرِيفُ في بيت إلاَّعْشَي:
(الماءُ في الأَجَمَة) نقله الليَّثُ ، وأَبْطَلَه الأَزْهريُّ .

# (و) الغَرِيفُ: (سَيْفُ زَيْدِ بنِ

(۱) مابين الحاصرتين سقط من مطبوع التاج، فتداخل البيت ملفقا من بيتين، وقد أثبتناه من العباب، والبيت لأبى كبير في شرح أشعار الهذابين ١٠٨٣ واللسان والعباب.

 (۲) هو لعبد مناف بن ربع الهذل كما في شرح أشعار الهذليين ۲۷۷ وروايته :

الهذليين ٦٧٧ وروايته :

« لمسا عَرَفْت . . . رَزَمْست بسسه

من بَيَّنْهسم رَزْمُسَة العَيَّسال . . »

والمثبت كروايته في العباب ، وانظر اللسان (عير )

والمقاييس ١٨/٤ ـ

حارثَةَ) الكَلْبِيِّ (رضيَ اللهُ تعالَى عَنْهُ) وفيه يَقُــول:

سَيْفِي الغَرِيفُ وفَوْقَ جَلْدِي نَشْرَةٌ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وفَوْقَ جَلْدِي نَشْرَةٌ من صُنْعِ داود لها أَزْرارُ (١) أَنْفِسى به مَنْ رامَ منْهُمْ فُسَرْقَةً وبمِثْلِه قَدْ تُدْرَكُ الأَوْتـــارُ.

(و) الغَريفُ: (الشَّجَرُ الكَثيرُ الكَثيرُ الكَثيرُ الكَثيرُ المُلْتَفُّ) من (أَيِّ شَجَرٍ كَانَ) نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وبسه فُسِّرَ قَرُوْلُ الأَعْشَى، (كالغَريفَة) بالهاء عن ابن سيدَه.

(أو الأَجَمَةُ من البَرْديِّ والحَلْفَاءِ) والعَلْفَاءِ) والقَصَب، قال أَبو حَنيفَةَ : (وقسد يَكُونُ من الضّالِ والسَّلَمِ) وبه فُسِّرَ قولُ أَبِي كَبيرِ الهُذَليِّ السَّابِقُ .

(و) غَسِرِيف: (عابدٌ يَمانيٌّ غَيْسرُ مَنْسُوبٍ) حَكَى عنه عَلىُّ بنُ بَكَّارٍ .

(و) الغَرِيفُ (بنُ الدَّيْلُمَّ :تابعيُّ) عن واثلَة بن الأَسْقَعِ ، هٰكذا ذَكَــرَه الحَافِظُ في التَّبْصير ، وقَرَأْتُ في كتاب الثَّقات لابن أُحبَّان مانصُّه : « الغَريفُ

<sup>(</sup>١) المساب

ابنُ عَيَّاشِ من أَهْلِ الشَّامِ ، يَرْوِى عن فَيْ وَيَ عَنْ فَيْ مُورِي أَلْكَ مَ وَلَهُ صَحْبَةً ، رَوَى عنه إِبْراهِيمُ بنُ أَبِي عَبْلَةَ » انتها فَيَأَمَّلُ ذَلك.

(و) الغَرِيفَةُ (بهاء: النَّعْلُ) بلُغَة بنى أَسَد، قالَه الجَوْهريُّ، قالَ شَمِرَّ: وطَيِّيءٌ تَقُولُ ذٰلك.

(أَو) الغَريفَةُ: (النَّعْلُ الخَلَقُ) قالَهُ اللَّحْيَانِيُّ، وبه فُسِّر قولُ الطِّرِمَّاحِ يَذْكُرُ مِشْفَرَ البَعير:

خَسرِ يعَ النَّعْوِ مُضطَّرِبَ النَّواحي كَأَخْلاقِ الغَريفَةِ ذِي غُضُونِ (١) قال الصاغانيُّ: كذا وقع في النَّسَخِ «ذي غُضُونَ»، والرِّواية: «ذا غُضُونَ» منصوبُ بما قبلَه، وهو قوله:

تُمِرُّ على الوراك إِذَا المَطايَا لَ تَمِرُّ على الوراك إِذَا المَطايَا لَ تَقَايَسَت النِّجادَ من الوجين (٢) (و) قيل أَن الغَريفة في شعر الطِّرما ح: (جلْدَةٌ من أَدَم نَحْوُ شَبْر

فارغة ) مرتَّبة (في أَسْفَل قراب السَّيْفِ تَذَبْذَبُ ، وتَكُونُ مُفَرَّضَةً مُزَيَّنَةً ) وإنماً جَعَلَها خَلَقًا لنَّعُومَتها .

خُوارً) مثلُ الغَرْب ، قاله أبو نَصْرٍ . فَواله أبو نَصْرٍ . (أو البَرْديُّ) نقله أبو حَنيفة ، وبهما فُسِّر قَوْلُ حاتمٍ في صفة نخلٍ : رواءً يسيلُ الماء تحت أصولِ يميلُ به غَيْلُ بأَدْناهُ غِرْيَ فَ (١) يميلُ به غَيْلُ بأَدْناهُ غِرْيَ فَ (١) وقالَ أُحَيْحَة بن الجُلاح : يَميلُ به غَيْلُ بأَدْناهُ غِرْيَ فَ (١) يميلُ به الشّوعُ والغِرْيَ فَ (١) بحافَتيه الشّوعُ والغِرْيَ فَ (١) بحافَتيه الشّوعُ والغِرين نُميسٍ ) وقال الخَطَفَى جَدَّ جَريرِ : (جَبلُ لبنى نُميسٍ ) قال الخَطَفَى جَدُّ جَريرِ :

« كَلَّفَنِي قَلْبِي مَاقَدْ كَلَّفَا « " » هـ وازِنِياتِ حَلَلْ نَ غِرْيَفًا « (٣)

<sup>(</sup>۱) دكذا في مطبوع التاج كاللسان و الصحاح « ذَى غضون » وفي الديوان ۱۷۹ و التكملة والعباب « ذا غضون » .

<sup>(</sup>٢) شعر طفيل والطرماح ١٧٩ والتكملة .

<sup>(</sup>١) لم أجده في ديوان حاتم، وقد تقدم في (غرنف)وهو في السان (غرف، غرنف) والعاب.

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح ، وصدره فيهمسا. « مُعْرَوْرِفٌ أَسْبَلَ جَبَّادِه » وتقدم بهذه الرواية في (عرف) وهو ملفسق من بيتين ، وانظر إنشاده في مادة (شسوع) والمثبت هنا كالعباب.

<sup>(</sup>٣) العباب، ومعجم البلدان (غريف).

(و) غِـرْيَفَةُ (بهاءِ: ما عُـنَـدَ غِـرْيَفَةُ (بهاءِ: ما عُحنَـدَ غِـرْيَفِ) المذكور في وادٍ يُقالُ لـه : التَّسْـرِيَّرُ .

(وعَمُودُ غِرْيَفَ ــةَ : أَرْضُ بالحِــمَى لغَنِــيِّ بن أَعْصُــرَ) كذا في العُبــاب والمُعْجَمِ.

(والغُسرْفَةُ ، بالضَّسمِّ : العُلِّيَّةُ ، ج : غُرُفاتُ ، بضمَّتَيْن ، و ) غُرَفاتُ (بفَتْح الرَّاءِ ، و ) غُرُفَّ الرَّاءِ ، و ) غُرُفَّ (بسُكُونها ، و ) غُرَفَّ (كصُرَدِ ) .

(و) الغُرْفَةُ <sup>(۱)</sup> أَيْضاً: (الخُصْلَــةُ مِن الشَّـعْر).

(و) الغُرْفَةُ أَيضا: (الحَبْلُ المَعْقُودُ بِأَنْشُوطَةٍ يُعَلَّقُ فِي عُنُقِ الْبَعيرِ).

(و) قَوْلُ لَبيدٍ - رضى الله عنه -: سَوَّى فَأَغْلَقَ دُونَ غُرْفَة عَرْشَهِ سَوَّى فَأَغْلَقَ دُونَ غُرْفَة عَرْشَهِ سَبْعًا طِبساقًا فَوْقَ فَرْع المَنْقَل (٢) كما فى الصِّحاح ، وفى المُحْكَم

«فوْقَ فَرْعِ الْمَعْقِلِ» قالَ: ويُرْوَى «الْمَنْقَل» وهو ظَهْرُ الْجَبَل، يَعْنى به (السَّماء السَّابِعَة) قالَ ابنُ بَرِّى : الَّذى في شِعْره: « دُونَ عِنَّة عَرْشه » والمَنْقَلُ: الطَّريقُ في الْجَبل.

(وبالتَّحْريك: غَــرَفَةُ بنُ الحارث) الكِـنْدَىُّ (الصَّحابيُّ) رضيَ اللهُ عنه، كُنْيَتُه أَبُو الحارث، سكن مِصْرَ، وهو مُقللً ، له في سُنن أبي دَاود ، قالَ الحافظُ : وذَكره ابنُ حبَّان في الحَرْفَيْن ، أَى، العَيْنِ المُهْمَلَةِ والمُعْجَمَةِ. قلتُ : وفاته: غَــرَفَةُ الأَزْدرِيُّ من أصحــاب الصُّفَّة ، استَدْرَكُه ابنُ الدَّبَّاغ ، ولــه حَديثٌ ، واختُلفَ في سنان بن غَــرَفَةَ الصَّحابيُّ ، فقيلَ : بالمعجمة ، ومثلُمه في كتاب الصَّحابَة للطُّبَرانيُّ ، والباوَرْديُّ وابن السُّكُن وابن مَنْدَهُ ، وغيرهم ، قالَ الحافظُ : ورَأَيْتُه أَنا في أكثر الرِّوايات بِالمُعْجَمة ، وكذا ضبطَهُ ابنُ فَتْحُون عن ابن مُفَـرِّج في كتاب ابن السَّكن ، قالَ: وكذا هو في كتاب الباور دي ، وتَرَدُّد فيه ابنُ الأَثير ، وقالَ ابنُ فَتْحُون: ورأيتُه أيضاً في نسخةٍ من كتاب ابن

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج: ﴿ والغرف ﴾ والتصحيح من العباب، (۲) ديوانه ۲۷۱ وفيه «دون غُـــرَّة عرشــه ﴾ وأشار في شرحه إلى رواية ﴿ غـــرَفة ﴾ وهو في اللسان والصحاح والعباب .

السَّكَن بكسر العَيْن المُهْمَلة ، وسُكُون السَّكن بعدَها قاف .

(وبِئَرُّ غَرُوفٌ: يُغْتَرَفُ مَاؤُها بِالْيَد) نقله الصاغانيُّ وصاحبُ اللِّسان.

(وغَرْبُ غَرُوفٌ، وغَرِيفُ: كَبيرُ، أَو كَثِيرُ ، أَو كَثِيرُ الأَخْذِ للماء) قالَه اللَّيْثُ ، ويُقال: دَلْوٌ غَرِيفَةُ .

(و) الغَرّافُ (كشداد: نَهرٌ) كبيرٌ (بينَ واسطَ والبَصْرة ، عليه كُورة والبَصْير كبيرة ، وفي التَّبْصير كبيرة ، وفي التَّبْصير : هي بُليْدَة ذات بَساتين آخر البطائح تحت واسط ، ومنها الإمام نُورُ الدِّين أَبُو العَبّاس أَحْمَدُ بنُ عبد المُحْسن بن أَبُو العَبّاس أَحْمَدُ بنُ عبد المُحْسن بن أَحْمَدَ الحُسيني الغَرّافي ، من شيوخ الشَّرف الدِّمياطي ، وابْناهُ : أبو الحَسن الشَّرف الدِّمياطي ، وابْناهُ : أبو الحَسن الجَّارية ، الدِّمياطي ، مُحَدِّثُ الإِسْكَنْدُريَّة ، وأَبُو إِسْحاق إبراهيم تُوفِّدي بالإِسْكَنْدُريَّة ، بالإِسْكَنْدُريَّة سنة ٧٢٨ .

والقاضى أبو المَعالى هِبَهُ الله بسنُ فَضْلِ الله الغَرّافيُ ، سَمعَ المَقاماتِ من الحَريريِّ ، وابْنُه يَحْيَى رَوَى عن أبى

على الفارقي ، وابنه مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَــى ساقطُ الرِّوايَة ، مات سنة ٦١٣ .

ومُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بن سُلْطَانَ الغَرَّافَيُّ ، عن أَبى على (١) الفارقي أيضاً ، مات سنة ٥٨٧ .

وصالحُ بنُ عبد الرَّحْمَن الغَرَّافيُّ ، عن الحُصَيْن .

وأَبُو بكر أَحْمَدُ بنُ صَدَقَةُ الغَرّافيُّ الواسطيُّ ، عن أَبي عَبْد الله الجُلاّبيِّ .

وعَلَى بِنُ حَمْزَةَ الغَرَّافِيُّ، له شعْرٌ حَسَنٌ ، ويُلَقَّبُ بِالدَّوْرِ ، بِمُثَلَّمة .

(و) غَرَّافٌ: (فَرَشُ البَرَاءِ بنقَيْس) ابن عَتَّابِ (٢) بن هَسَرْميٌ بن ريساح اليَرْبُوعيٌ ، وهو القائلُ فيه:

فإِنْ يَكُ غَرِّافٌ تَبَدَّلُ فارساً سَا فَإِنْ يَكُ غَرِّافٌ تَبَدَّلُ مَنْه سَمَيْدُعَا (٣)

قال أَبُو محمَّدِ الأَعرابي : سأَلْتُ أَبا

<sup>(</sup>١) في هامش مطبوع التاج : «قوله: عن أبي على الفارقي ، هكذا هو في النسخ الخط التي بأيدينا » ووجدته كذلك في التيصير ١٠٠١

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «عقائب» والتصحيح من العباب، وأنساب الخيل ٩٥ والمخصص ١٩٥/

<sup>(</sup>٣) العباب وهو من أبيات له في أنساب الخيل ٥٩٥٨ه

النّدَى عن السّميْدَع مَنْ هُو ؟ قال : كانَ جاراً للبَراءِ بن قَيْس، وكانا في مَنْزِلِ فَأَغَارَ عليهما ناسٌ من بكرِ بن وائلٍ ، فحَمَلَ البَرَاءُ أَهْلَهُ ، وركب فَرساً يُقال له : غَرّافٌ ، فلا يَلْحَقُ فارساً منهم إلا ضَربَه برُمْحه ، وأُخِذَ السّمَيْدَعُ ، فناداه بابَراءُ أَنْشُدُكَ الجوارَ ، وأعْجَب القوْمَ بابَراءُ أَنْشُدُكَ الجوارَ ، وأعْجَب القوْمَ الفَرسُ ، فاسْتَوْثَقَ منْهُم ، الفَرسُ ، فاسْتَوْثَقَ منْهُم ، وَدَفَع إليهم الفَرسَ ، واسْتَنْقَذَ جارَه ، وأَخُويه \_ عَمْرٍ و والأَسْود لكَ وألك على مَالَمُ فَلك المَاه على دَفْعه فَرسَه ، فقال في ذلك قطعةً منها هذا البَيْتُ .

(و) الغَرَّافُ (من الأَنْهُرِ: الكَثيــرُ المــاء).

(و) قال أَبو زَيْد: الغَرَّافُ (من الخَيْل: الرَّحِيبُ الشَّحْوَةِ، الكَثيــــرُ الأَخْدِ بِقُوائِمه) من الأَرْض.

(و) الغُرَيْفَةُ ، (كجُهَيْنَةٍ : ع ) كما في التَّكْملَــة .

(و) يُقال: (تَغَرَّفَنِي): أَي ( أَخَذَ كُلَّ شَيْءٍ مَعي) كما في التَّكْملَة .

(وانْغُرَفَ) الشيء: (انْقَطَعَ) مطاوعُ غَرَفَه غَرْفاً ، قال قَيْسُ بن الخَطِيمِ: تَنامُ عن كُبْرِ شَأْنِها فِياذَا قامَتْ رُوَيْداً تَكَادُ تَنْغَرِفُ(١)

[] ومما يُســتَدْرَكُ عليه :

غَيْثٌ غَرَافٌ: غَــزِيرٌ ، قالَ :

لاتسقيه صيب غَرّان جُورٌ (٢) \*

ويُرْوَى «عَزَّاف » وقَدْ ذُكرَفي موضعه.

وقال ابنُ الأَعرابيِّ : الغَرْفُ : التَّنَنِّي والانْقصافُ .

وقالَ يَعْقُوب : انْغَرَفَ : تَثَنَّى ، وبه فُسِّر قَوْلُ قَيْسِ السابقُ ، وقيلَ : مَعْناه : تَنْقَصِفُ من دقَّـة خَصْرِها .

وانْغَرَفَ العَظْمُ : انْكَسَرَ .

وانْغَرَفَ العُسودُ: انْفَرَض (٣) ،وذٰلك إذا كُسِرَ ولم يُنْعَمُ كَسْسرُه .

 <sup>(</sup>۱) شرح دیوانه/۱۷ واللسان ، والصحاح ، والعباب ،
 والحمیرة ۲/۹۴/ .

<sup>(</sup>۲) السان، ومادة (جأر، وعزف) ونسبه إلى جندل ابن المثنى الطهوى، وتقدم في (عزف) و(جأر).

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «انقرض » بالقاف والمثبت من تكملة القاموس المولف متفقا مع اللمان

وانْغَرَفَ: مات .

وغَرَفَ البَعيرَ يَغْرُفُه ، ويَغْرِفُه غَرْفاً: أَلْقَى فى رَأْسه الغُرْفَة: (١) أَى الحَبْلَ ، يمانيَّةُ .

ومَزادَةً غَرْفِيَةً : أَى مَلا نَةً ، وقيل : مَدْبُوغَةً بِالتَّمْ وِالْأَرْطَى والمله للح . مَدْبُوغَةً بِالغَرْف . وغَرَف الجلّد غَرْفاً : دَبغَه بِالغَرْف . والْغَرِيف ، كأميرٍ : رَمْلُ لَبَنِي سَعْدِ والغَرِيف ، كأميرٍ : رَمْلُ لَبَنِي سَعْدِ وأَبُو الغَرِيف ، كأميرٍ : رَمْلُ لَبَنِي سَعْدِ وأَبُو الغَرِيف ، عَبَيْدُ الله بِنْ خَليفة الله مَداني ، رَوَى عن صَفُوان (٢) بسن عَسَالٍ ، وعنه أبو رزق الهمداني . عَسَالٍ ، وعنه أبو رزق الهمداني ، عن الشَّعبي ، وابْناه : مُحَمَّدُ وهُذَيْل ، عن أبيهما . وقد سَمَّوا غُرَيفاً وغَرَيف ، عن أبيهما . وقد سَمَّوا غُرَيفاً وغَرافاً ، كَزُبَيْرٍ وقد سَمَّوا غُرَيفاً وغَرَافاً ، كَزُبَيْرٍ وقد سَمَّوا غُرَيفاً وغَرَافاً ، كَزُبَيْرٍ وقد سَمَّوا غُرَيفاً وغَرَافاً ، كَزُبَيْرٍ

- (۱) لفظ ابن دريد في الجمهرة ٢ / ٣٩٤ «والغرُّفة: الحبَّل المتعْقُود بأُنْشُوطَة. تلقى في عننق البعير، لغة يمانية » ومثله في العباب، لكنه لم يقل « لغة يمانية ».
- (۲) في مسيزان الاعتدال ۳/ه « الهمسداني ، ويقال : المرادى ، عن على وصفوان بن عسال » .

والغَرَّافُ: فَرَسُ خُزَزَ بِن لَوْذَانَ (١) .

والزُّبَيْرُ بنُ عَبْدِ الله بن عُبَيْدِ الله بن رياح المُغْتَرِفَيُّ ، عن أَبِيه ، وعنه ابنه إسْحاقُ ، وحَفيدُه الزُّبَيْرُ بنُ إسْحاقَ عَنْ أَبِيه ، ذكره ابنُ يُونُسَ.

### [غ س ف] \*

(الغَسَفُ، مُحَّرَكَةً) أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ والعَساغانيُّ، في التَّكْملَة، وأوردَه في التَّكْملَة، وأوردَه في العُباب كصاحب اللِّسان: هو (الظُّلْمَةُ) والسَّوادُ، وقالَ الأَفْوَةُ الأَوْديُّ:

حتى إذا ذَرَّ قَرْنُ الشَّمْسِ أَوْ كَرَبَتْ وظَنَّ أَنْ سَوْفَ يُولِي بِيْضَهُ الغَسَفُ (٢) ونَقَله ابنُ بَرِّى أَيضًا هٰكذا ، وأَنشَدَ للرّاجيز:

\* حَتَّى إِذَا اللَّيْلُ تَجَلَّى وَانْكَشَفْ \* \* وَزَالَ عِن تَلْكَ الرُّبَا حَتَّى انْغَسَفْ (٣) \*

وشَــداّد .

<sup>(</sup>١) في اللسان « لوذان » بضم اللام ضبط قلم ، والتصحيح من القاموس مسادة ( لسود) ومادة : ( خسزد ) (٢) في مطبوع التاج « زر » وفي شسعر الأفوه

الأودي (في الطرائف الأدبية ٢١) : «حَتَّى إِذَا غَابَ قَرَّن .. » والمثبت كاللسان . (٣) اللسان .

(وأَغَسْفُوا : أَظْلَمُوا) وَقَـرَأَ بَعْضُهم ﴿ وَمَنْ شَـرً عَاسِفٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ (١) .

# [غضرف] \*

( الغُضْرُوفُ) بالضّمِّ ، هسو: (الغُرْضُوفُ في مَعانِيه) التي تَقَدَّمَتْ قريباً

ثم إِنَّ المصنِّفَ كَتَبَ هٰذا الحَرْفَ بالحُمْسَرَة على أَنَّه مُستَدُّرِكُ به عَلَى الجَوْهَرِيِّ ، وهو قَدْ ذَكَرَه في غَـرْضَفَ النَّطْراداً ، فَتأَمَّلْ ذٰلك .

# [] ومما يُسْتَدرَكُ عليه:

امرأة عنضرف، وغنضفير: إذا كانت ضخمة لها خواصر وبطسون وغضون ، مثل خنضرف، وخنضفير، كما في اللسان، وقد تَقَدَّم في موضعه .

#### [غ ض ف] ،

(غَضَفَ العُودَ) والشَّيْ (يَغْضِفُه) غَضْفًا: (كَسَرَه) فلم يُنْعِمْ كَسْرَه، نَقْلَه الجَوْهَرِيُّ، وهو قَوْلُ أبن الفَرَج رَواهُ عن بَعْضهم.

(و) غَضَفَ (الكَلْبُ أَذُنَه )يَغْضَفُها غَضْ فَها غَضْ فَها : (أَرْخَاهَا وكَسَرَها) نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ ، وقالَ غَيْرُه : غَضَفَ الكَلْبُ أَذُنَه غَضَفاناً ، وغَضْفاناً : إذا لَواهَا ، وكذلك إذا لَواها الرِّيحُ .

(و) غَضَفَت (الأَتانُ) تَغْضِفُ غَضْفًا: إِذَا (أَخَذَت الجَرْىَ أَخْسَلًا) قَالَ أُمَيَّةُ بِنُ أَبِي عَائِدٍ الهُذَلِيُّ:

يَغُضُّ ويَغْضِفْ نَ مَنْ رَيِّ ـ تَيْ كَالُو بُوبِ ذَى بَـرَدٍ وانْسحال (١) كُلُو بُوبِ ذَى بَـرَدٍ وانْسحال (١) كُلُا فَى العُباب، وفَسَّرَه السَّكَّرِيُّ بِالأَّخْ ـ ذِ والغَرْف .

(و) قالَ الأَصمَعيُّ: غَضَفَ (بها) و (خَضَفَ بها): إذا ضَرِطَ .

(والغَضَفُ، مُحرَّكَةً : شَجَرُّ بالهنْد كالنَّخْل سَواءً، غيرَ أَنَّ نَواهُ مُقَشَّرُ بغَيْر لحاءٍ، ومنْ أَسْفَله إلى أَعْسلاهُ سَعَفُ أَخْضَرُ) مُغَشَّى عَليه، قالَسه اللَّيْثُ، وقالَ أَبُو حنيفَةَ : هو نَباتُ يُشبهُ نباتَ النَّخْل سواءً، ولكنّه

<sup>(</sup>١) سورة الفلق ، الآية ٣ والقراءة «.. غاسيق ٍ» بالقاف .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ٤٠٥ والتكملة و العباب، و المقايس ٤ ٢٧/٤

لايطُولُ ، له سَعَفُ كثيرٌ وشَوْكُ ، وخُوصٌ من أَصْلَبِ الخُوص ، تُعْمَلُ منه الجلالُ من أَصْلَبِ الخُوص ، تُعْمَلُ منه الجلالُ العظامُ ، فتَقُومُ مقام الجُوالَق ، يُحْمَلُ فيها المتاعُ في البَّرِ والبَحْر ، (١) ويَحْرجُ في رُؤُوسها بُسْراً بَشِعاً لا يُوكُلُ ، قال : وتُتَخَذُ من خُوصه حُصْلُ أَمْثالُ البُسُط ، وتُفْتَرَشُ الواحدةُ عِشْرينَ سنةً .

(و) الغَضَفُ (: اسْتِرْخاءُ فِي الأَذُنِ) وتَكَسُّـرُّ .

(وقَدْ غَضِفُ، كَفَرِحَ): إذا صارَ مُشْتَرْخِيَ الأُذُنِ ، كما في الصِّحاحِ .

(و) يُقالُ: (كُلْبُ أَغْضَفُ، من كلابِ غُضْفُ، من كلابِ غُضْف) بالضَّمِ ، وقيلِ . وقيلَ عُضْفَا ، وهي غَضْفاء : غَضْفَا ، وهي غَضْفاء : طالَتْ واسْتَرْخَتْ وتكسَّرَتْ ، وقيلَ : أَذْبَرَتْ أَقْبَلَتْ على الوَجْهِ ، وقيلَ : أَذْبَرَتْ إلى الرَّأْسِ وانْكَسَرَ طَرَفُها ، وقيلَ : هي النَّتِي تَتَثَنَّى أَطْرافُها على باطنها ، وهي في الكلابِ : إقبالُ الأَذُنِ على القَفَا ، وفي التَّهْذيبِ : الغَضَفْ : اسْتِرخاء أَعْلَى وفي التَّهْذيبِ : الغَضَفْ : اسْتِرخاء أَعْلَى

الأُذُنَيْنِ على مَحارَتِها من سَعَتِها وعِظَمِها وعِظَمِها وقالَ ذُو الـرُّمَّةِ:

غُضْفٌ مُهَرَّنَةُ الأَشْداقِ ضَارِيَةٌ مُثَلُ السَّراحِينِ فِي أَعْنَاقِها الدَّذَبُ (١) مِثْلُ السَّراحِينِ في أَعْنَاقِها الدَّذَبُ (١) (والأَغْضَفُ من السَّهام : الغَليطُ الرَّيش) وهو خلافُ الأَصْمُع .

(و) الأَغْضَفُ (من اللَّيالِي: المُظْلِمُ) يُقالُ: ليلُّ أَغْضَفُ: إِذَا أَلْبَسَ ظَلامُه ، قال ذُو الرُّمَّة :

قد أَعْسِفُ النَّازِ حَ المَجْهُولَ مَعْسِفُهُ في ظِلِّ أَغْضَفَ يَدْعُو هامَهُ البُومُ (٢)

(و) الأَغْضَفُ (من العَيْشِ: النَّاعِمُ) الرَّغَــــُ الرَّخِــــيُّ الخَصِيبُ .

(و) الأَغْضَفُ (من الأُسْد : الْمُتَنَنِّي الْأُنْدِينِ) وهو قَوْلُ أَبِي سَهْلَ الهَروِيِّ ، ونَصَّه : وأَمَّا الأَغْضَفُ: فَهُوَ الأَسَدُ المُتَنَنِّينِ ، وهو أَخْبَثُ له (أو المُتَنَنِّينِ ، وهو أَخْبَثُ له (أو المُسْتَرْخِيهِما) قالَ النَّابِغَةُ الجَعْدِيُّ

<sup>(</sup>١) في اللسان عن أبي حنيفة «.. ونبات شُجره كنبات النخ النخل، ولكن لايطول، ويخرج في رواوسها.. » النخ و المصنف هنا خلط كلام أبي حنيفة بكلام الليث.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۳ والسان مادة (عذب) والعباب، والمقايس ٢٦٠/٤

<sup>(</sup>٢) ديراًنه ٧٤ ه وفي السان عجزه ، وهو في العباب والمقايس ٤ /٢٦ وتقدم في (عسف)

رضِيَ اللهُ عنه :

إذا مارَأَى قِـرْناً مُـدلاً هَوَى لَـهُ جَرِيئاً عَلَى الأَقْرانِ أَغْضَافَ ضارِيا (١)

(أو المُسْتَرْخِي أَجْفَانُه العُلْيا على عَيْنَيْهِ غَضَبًا أَوْ كَبْرًا) وهذا قولُ ابنِ شُمَيْلٍ ، قال : ويُقالُ : الغَضَفُ في الأُسْدِ : كثرة أو بارها وتَثَنَّى جُلودها ، وقال اللَّيْثُ : الأَغْضَفُ من السِّباعِ : الذي انْكَسَرَ أَعْلَى أَذُنِه ، واسْتَرْخَى الذي أَنْه ، واسْتَرْخَى أَصْلُه .

(والغاضِفُ: النَّاعِمُ البالِ).

(و) الغاضِفُ: (النَّاعِمُ من العَيْشِ) نَقْلَهُما الجَوْهَرِئُ ، وشاهِدُ الأَوَّلِ:

كُم اليَوْمَ مَغْبُوطُ بِخَيْسِرِكَ بائِسُ وآخَرُ لم يُغْبَطُ بِخَيْرِكَ غاضِفُ (٢) وقد غَضَفَ غُضُدوفاً .

(و) قالَ ابنُ الأَعرابيِّ : الغاضفُ (من الكِلابِ : المُنْكَسِرُ أَعْلَى أُذُنَيْهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ ، والأَغْضَفُ: إِلَى خَلْفِهِ )

ومن ذلك سُمِّيت كلابُ الصَّيْدِ غُضْفاً ، صِفَـةٌ غالبَـةٌ .

(والغَضَفَةُ ، مُحرَّكَةُ : طَائِرٌ ، أَو ) هي (القَطَاةُ ) الجُونِيَّةُ عن ابنِ دُرَيْد (١) والجَمْعُ غُضْفٌ ، قَالَ ابنُ بَرِِّي ّ: وقُولُ الجَوْهَرِيِّ : الغُضْفُ : القَطَا الجُونِيُّ : صوابُه : الغُضْفُ : القَطَا الجُونِيُّ .

(و) الغَضَفَةُ : (الأَكَمَـةُ) نَقَلَـه الصَّاغانِـيُّ .

(وغُضَيْفٌ، كزُبيْرٍ: ابنُ الحارِثِ)
الكنْدَى (أو)هو (الحارِثُ بنُ غُضَيْفَ)
هٰكَذَا ذَكَرِه أَرْبابُ المَعاجِم فَى
الْمَوْضِعَيْنِ (الثَّمالِيُّ) وفي بعض نُسَخِ الْمَوْخِمِ : اليَمانيُّ (أوالسَّكُونِيُّ صَحابِيُّ)
الْمَوْجَمِ : اليَمانيُّ (أوالسَّكُونِيُّ صَحابِيُّ )
نزلَ حِمْص، وقيل: إنه يَمانيُّ ، فقولُه :
الشَّمِاليُّ » تَحْريفُ من المُصَنِّف ، فقولُه :
وهم إنَّما اخْتَلَفُوا فِي الكنْدِيِّ : والسَّكُونِيِّ ، وفي كونِه حمْصِيًّا أو يَمانيًّا ، فتَأَمَّلُ وفي كونِه حمْصِيًّا أو يَمانِيًّا ، فتَأَمَّلُ عَياضٌ ، وفيه اضطرابٌ ، (أو الصَّوابُ عَياضٌ ، وفيه اضطرابٌ ، (أو الصَّوابُ بالطَّاء) كما سَيَأْني .

<sup>(</sup>۱) العباب ، ولم أجده في شعر الجمدى المجموع . (۲) أللسان .

<sup>(</sup>١) لفظ ابن دريد في الجمهرة ٣٤٦/٣ « و في بعض اللغات : الغَضَفَةُ : القَطَاةُ » .

(وأَغْضَفَ اللَّيْلُ: أَظْلَمَ واسْوَدً) نقله الجَوْهَرِئُ، ولَيْلُ أَغْضَفُ، وقد غَضِفَ غَضَفًا ، كما ذُكِر

(و) أَغْضَفَت (النَّخْلُ: كَثُرَ سَعَفُها، وساءَ ثَمَرُها) فهِيَ مُغْضِفٌ، ومُغْضِفَةٌ.

وثَمَرَةٌ مُغْضِفَةً : تَقَارَبَتْ مِن الإِدْراكِ ولَمَا تُدْرِكْ ، قاله شَمِرٌ ، وقالَ غيرُه : إذا لم يَبْدُ صَلاحُها ، وقالَ أَبُو عَدْرِو : هي المُتَدَلِّيةُ في شَجَرِها ، المُسْتَرْخِيةُ ، رواه عنه أبو عُبَيْدِ .

(أو) أَغْضَف ت النَّخُ لُ : إِذَا (أَوْ وَرَتْ) (١) قَالَ أَبُو عَدْنَان : هٰكَ ذَا قَالَتْ لِيَ الحَنْظَلِيَّةُ .

(و) أَغْضَفَ تَ (السَّمَاءُ): إذا (أخالَتُ للمَطَر) وذلِكَ إذا لَبِسَها الغَيْمُ.

(و) أَغْضَفَ (العَطَنُ: كَثُرَ نَعَمُه) وعلى هٰذِه اللَّغَةِ قَوْلُ أُحَيْحُةَ بننِ الجُلاحِ:

إذا جُمادَى مَنعَتْ قَطْرَهَا زانَ جَنابِي عَطَنْ مُغْضِفُ (۱) زانَ جَنابِي عَطَنْ مُغْضِفُ (۱) أَرادَ بالعَطَنِ هنا نَخيلَه الرّاسخة في الماء الكثيرة الحَمْلِ، ورواهُ ابنُ السّكِيتِ (مُعْصِفُ» بالعينِ والصّادِ المُهْمَلتين ، وقد ذُكِر الاختلافُ فيه في «ع ص ف».

(والتَّغْضِيفُ: التَّدْلِيَةُ) نقله الصّاغانِيُّ .

(والتَّغَضُّفُ: التَّغَضُّنُ) مثل التَّغَيُّفِ، نقله التَّغَيُّفِ، نقله الأَزهرِيُّ (والمَيْلُ، والتَّثَنَّى، والتَّكُسُّرُ) يقالُ: تَغَضَّفَ عليه : إِذَامالَ وتَثَنَّى وتَكَسَّرَ.

(و) التَّغَضُّفُ: (تَهَـدُّمُ أَجُـوالِ البِثـرِ) وقد تَغَضَّفَتْ.

(وتَغَضَّفَ عَلَيْنا اللَّيْلُ : أَلْبَسَنا) قال الفَـرَزْدَق :

قَلَفْنا الحَصَى عَنْهُ الَّذِي فَوْقَ ظَهْرِهِ بِأَحْلام جُهَّالٍ إِذَا مَا تَغَضَّفُوا (٢)

<sup>(</sup>۱) كذا ضبط في القاموس والعباب، وفي اللمان «أوقرت» بضم الهمزة وكسر القاف ، ضبط قلم.

<sup>(</sup>۱) اللسان والتكملة والعباب، وتقدم في مادة (حمد) ومادة (عصف)

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج والتكملة و العباب «فكفنا»=

(و) تَغَضَّفَتْ (عَلَيْنا الدُّنْيا): إِذا (كَثُرَ خَيْرُها، وأَقْبَلَتْ).

(و) تَغَضَّفَت (الحَيَّـةُ: تَلَـوَّتْ) قال أَبُو كَبِيرِ الهُـذَلِيُّ:

(وانْغُضَفُوا في الغُبارِ : دَخَلُوا فِيهِ ).

(و) انْغَضَفَتِ (البِشْـرُ: انْهارَتْ) وتَهَدَّمَتْ أَجُوالُها ، قالَ العَجَّاجُ:

\* وانْغَضَفَتْ في مُرْجَحِنِّ أَغْضَفَا (٢) \*

شَـبَّهَ ظُلْمَةَ اللَّيْـلِ بالغُبارِ .

(وغَنْضَفُّ) كجَعْفَسرٍ : (اســـمُّ) والنُّــونُ زائِــدَةً .

[] ومما يَسْتدركُ عليه:

غَضَّفَه تَغْضِيفاً: (٣) كَسَرَه،

والمثبت من ديوان الفرزدق ٦٤ واللسان
 ( قلف) وسيأتي للمصنف في مادة ( قلف) .

(۱) شرح أشعار الحذليين /۱۰۸۵ واللسان، والمواد: (عسل، عبس، مرط، أيم) والتكملة والعباب ومعه بيت قبله.

(۲) ديوان العجاج ۸۶ (فيماينسب اليه) و اللسان والعباب
 و انظر المخصص ۲۹/۹

(٣) في هامش مطبوع التاج: ﴿ قُولُهُ: غَضَّفَهَ=

فَانْغُضَفَ : انْكُسَرَ ، وتَغَضَّفَ .

وكُلُّ مُنتَنَّ مُسْتَرْخٍ إِنَّ أَغْضَفُ ، والأَنْثَى غَضْفًا .

والغَضْفاءُ من المَعــزِ: المُنْحَطَّــةُ أَطْرافِ الأَذُنَيْنِ من طُولِهِما .

والمُغْضِفُ كالأَغْضَفِ.

والأَغْضَفُ: من أَسْماءِ الأَسَـدِ .

وانْغَضَفَتْ أَذُنُه : إِذَا انْكَسَرَتْ من غَيْسِرِ خِلْقَــةٍ .

وغَضِفَتْ: إذا كانَتْ خِلْقَــةً.

وانْغَضَفَ الضَّبابُ : تَراكَمَ بعضُه · عَلَى بَعْضِ ، قالَ :

\* لمّا تَآزَيْنا إلى دِفْ الكُنُفْ \* \* فى يَوْم رِيح وضَبابٍ مُنْغَضِفْ (١) \* ويُقالُ: فِي أَشْفارِه غَضَفُ وغَطَفٌ بمعنًى واحِدٍ.

تغضیفاً ... النح عبارة اللسان: غَضَف المُودَ ، والشيء يَغْضِفُه غَضْفًا ، فانْغضَفَ ، وغَضَّفَه فتَغَضَّفَ: كَسَره فانْكسر ، ولم يُنْعم كَسْرَه » .

(۱) اللسان ، والأول سانة في مادة (كنف) و(أدى).

وقالَ ابنُ الأَعرابِيِّ : سَنَةٌ غَضْفاءُ : إِذَا كَانَتْ مُخْصِبَةً .

وغَضَفَ الفَرَسُ وغَيْرُه : أَخَــذَ في الجَــرْي من غَيْرِ حِســابٍ .

وقالَ الشَّكَرِيُّ: الغَضَفُ: أَخْلَدُ وغَرْفُ ، وقالَ مَلَزَّةً أُخْرى: هو أَخْلَدُ في سَمْح ، يُقال: غَضَفَ فلانٌ من طَعام ليِّنِ (١).

وغُضَيْفٌ ، كـزُبيْرٍ : موضِعٌ .

[غطرف] \*

(الغِطْريفُ بالكَسْرِ: السَّيِّدُ) كَما في الصَّحاحِ، زادَ اللَّيْثُ (الشَّرِيفُ) وَأَنشَدَ:

- \* أنتَ إذا ماحَصًـلَ التَّصنيفُ \*
- \* قَيْسًا وقَيْسُ فِعْلُها مَعْرُوفَ \*
- \* بِطْرِيقُها والمّلِكُ الغِطْرِيفُ (٢) \*

(و) قالَ ابنُ السِّكِّيتِ: الغِطْرِيفُ: هـو (السَّخِيُّ السَّرِيُّ ، والسَّابُّ كالغِطْرافِ) بالكسرِ، وقيلَ: هو الفَتَى الجَمِيلُ (ج: الغَطارِفَةُ) والغَطارِيفُ.

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ: الغِطْـــرِيفُ: (الذُّبابُ).

(و) فى الصّحاح : الغطّريف (و) فى الصّحاح : الغطّريف (: فَرْخُ الباذِيِّ ) وقالَ غيرَ رُه : الباذِيُّ الدِّي الدِّي الدِّي الدِّي أَخِهُ أَخِهُ مَن وَكُسْرِه .

(و) قالَ ابنُ عَبَّاد : الغِطْسِرِيفُ : (الحَسَـنُ ، كَالغُطْسِرُوفِ كَزُنْبُسورٍ ، وفِرْدَوْسٍ) فَهُنَّ ثَلاثُ لُغَـاتٍ .

(أُو) الغطْرَوْفُ، (كَفَرْدُوْسِ) :هو (الشَّابُّ الظَّرِيفُ) قالَهُ أَبو عَمْرو، وأَنْشَدَ لنَوْفَلِ بنِ هَمَّامٍ:

وأَبْيَضَ غِطْرَوْفِ أَشَمَّ كَأَنَّهُ عَلَى الجَهْدِ سَيَّفُ صَنْتَهُ بصِيانِ (١)

(وتَغَطَّرَفَ : تَكَبَّرَ) قِالَــه الأَّحْمَرُ ، وأَنْشَــد :

فَإِنَّكَ إِنْ عَادَيْتَنِي غَضِبَ الْحَصَى عَلِيْكَ إِنْ عَادَيْتَنِي غَضِبَ الْحَصَى عَلَيْكَ وَذُو الْجَبُّورَةِ الْمُتَغَطَّرِفُ (٢)

<sup>(</sup>۱) قوله «في سمح » لم أجده في كلام السكري ، وأنظر شرح أشعار الهذليين ، ه

<sup>(</sup>۲۲ العباب.

<sup>(</sup>۱) -العباب والجيم ۲۰/۳ وفيه «بَي. بصوان » 🎺

<sup>(</sup>٢) العباب ، وتقدم في مادة (غَيْرَ فَ ) منسوبا إلى المغلس أ ابن لقيط الأسدي .

ويُرْوَى : « المُتَغَثّرِفُ » وقد تَقَدَّم ، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ :

\* ومَنْ يَكُونُوا قَوْمَه تَغَطْرَفَا \* (١) وقسالَ الفَرزُدقُ:

إذا ما اخْتَبَتْ لِي دارِمُ عندَ غايَـةِ جَرَيْتُ إِلَيْهَا جَرْيَ مَنْ يَتَغَطْرَفُ (٢)

وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي لكَعْبِ بنِ مالِكٍ :

- \* الحَمْدُ للهِ النَّدِي قَدْ شَرَّفَ ا \*
- « قَوْمِي وأَعطاهُمْ معــاً وغَطْرَفَا » <sup>(٣)</sup>

(و) قالَ ابنُ الأَعرابِيِّ : تَغَطْرَفَ : (اخْتالَ فِي المَشْيِ) خاصَّةً ، وأَنْشَدَ :

فإنْ يَكُ سَعْدٌ مِنْ قُرَيْشِ فإنَّمَا بَغَيْرِ أَبِيهِ مِنْ قُرَيْشٍ تَغَطْرَفَا (٤) بغَيْرِ أَبِيهِ مِنْ قُرَيْشٍ تَغَطْرَفَ من ولايتِهِ عَنْ وَلايتِهِ وَلمَ يَكُ أَبُوه شَرِيفًا ، وقد حُكِي ذَلِك

فى التُّغَتُّرُفِ أَيْضًا .

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ: (الغَطْـرَفَــةُ: الخُيلاءُ والعَبَثُ).

وقال الجَوْهرِئُ : الغَطْرَفَةُ : التَّكَبُّرُ .

[] ومما يُسْتدرك عليه:

عَنَقُ غِطْرِيفٌ: واسِعٌ، وكــــــــــــُلكِك خِطْـــرِيفٌ.

وأُمُّ الغِطْرِيفِ: امْسرَأَةُ من بَلْعَنْبَرِ امِنِ عَمْرِو بنِ تَمِيم .

وجَمْعُ الغِطْرِيفِ: غَطارِيفُ، قَالَ جَعْدُونَةُ العِجْلِينِ:

وتَمْنَعُها من أَنْ تُسَلَّ وإِنْ تُخَفَّ فَ وَ مَنْ تُخَفِّ فَ اللَّمُّ الغَطارِيفُ من عِجْلِ (١)

ويُجْمَع أَيضًا على الغَطارِفِ، وأَنشَدَ ابنُ بَــرِّيٍّ لابنِ الطَّيْفَانِيَّةِ:

وإنِّى لَمِنْ قَدُوم زُرَارَةُ مِنْهُ مِن

وابنُ الغِطْرِيفِ: مُحدِّثٌ مَشْهُورٌ .

<sup>(</sup>١) العباب واللسان

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۹۹ وفي مطبوع التاج والعباب «عند غابة »
 و المثبت من الديوان .

<sup>(</sup>٢) االسان

<sup>(</sup>٤) اللسان وفي العباب « فان تك ســعد . . . » و القافية « تَغَطّرُفُ » على المصدر .

<sup>(</sup>۱) السان

<sup>(</sup>۲) السان

## [غطف] \*

(الغَطَفُ، مُحرَّكَةً: سَعَةُ العَيْشِ) وعَيْشُ أَغْطَفُ، مثل أَغْضَفَ: مُخْصَبٌ.

(و) الغَطَفُ: (طُولُ الأَشْفارِ وَتَثَنِّيها) وهو مذكورٌ في العينِ عن كُراعٍ ، وفي حديثٍ أُمِّ مَعْبَد: «وفي أَشْفارِه غَطَفُ» هو أَنْ يَطُولَ شَعْرُ الأَجْفانِ ثم يَنْعَطفَ ، وقالَ ابنُ ورواهُ الرَّواةُ بالعَيْنِ المهملة ، وقالَ ابنُ قَتَيْبَةَ : سأَلْتُ الرِّياشِيَّ فقالَ : لا أَدْرِي ما العَطَفُ ، وأَحْسَبُه الغَطفَ بالغَيْنِ ، وأحْسَبُه الغَطفَ بالغَيْنِ ، وبه سُمِّيَ الرَّجُلُ غُطَيْفاً .

(أَو كَثْرَةُ شَعْرِ الحاجِبِ) .

وقيلَ: الغَطَفُ: قِلَّةُ شَعْرِ الحاجِبِ، ورُبَّما اسْتُعْمِل في قِلَّـةِ الهُدْبِ.

وقالَ شَمِرٌ: الأَوْطَفُ، والأَغْطَـفُ بِمَعْنَى واحـدٍ في الأَشْفارِ.

وقال ابنُ شُمَيْل : الغَطَفُ: الوَطَفُ. وقال ابنُ دُرَيْد : الغَطَفُ: ضَـَــُ ثُـ الوَطَف : ضَـــُ ثُـ الوَطَف ، وهو قلَّــة شَعْرِ الحاجِبيْنِ ، فَتَأَمَّــل ذَلك (١) .

لَوْ لَمْ تَكُنْ غَطَفَانٌ لاذُنُوبَ لَهِا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قال الأَخْفَشُ : قولهُ (٢) : لا زائدة يُرِيدُ : لو لَمْ تَكُنْ لها ذُنُوبٌ .

(وأَبُو غَطَفَانَ بِنُ طَرِيفٍ) ويُقَالَ : ابنُ مالِكُ المُرِّيُّ عِن الحِجازِيِّ ، تابِعِيُّ (رَوَى عَن أَبِي هُرَيْرَة) وأبنِ عَبّاس ، ورَوَى عن أَبِي هُرَيْرَة) وأبنِ عَبّاس ، ورَوَى عنه إسماعيلُ بنُ أُمَيَّاة ، كذا ذكره المرَّيُّ .

(وبَنُو غُطَيْفِ ، كُرُبيْرٍ : حَسَّ مِنَ الْعَرَبِ) . قلتُ : هم قبيلتان : إحْدَاهُما الْعَرَبِ) . قلتُ : هم قبيلتان : إحْدَاهُما مِن مَذْحِج ، وهم بَنُو غُطَيْف بن الْجِيةَ بنِ مُسَيْكِ الْعُطَيْفِي مُسَيْكِ الْعُطَيْفِي مُسَيْكِ الْعُطَيْفِي مُسَيْكِ الْعُطَيْفِي

<sup>(</sup>١) لفظه في الجمهرة ١٠٨/٣ «الغَطَف: ضد=

الوَطَف ، وهو قلّة شعر الحاجب، وربما استعمل ذلك في قلّة شعر هُدُوْبِ الشَّفْرِ » وفيها – (٣٤٦/٣) – : « والغَطَف : قَلَةُ شعر الأشفار » .

<sup>(</sup>١) البيت للفرزدق في ديوانه ٢٣٠/ وروايته « . . . ذوو أحلامهم» والمثبث كاللسان والصحاح والعباب .

 <sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع التاج واللسان، وفي العباب بدون
 كلمة وقوله وهو أحسن

الصّحابِيِّ ، رضِي اللهُ عنهُ ، والثانيةُ من بَنِي طَيِّي ، وهم بَنُو غُطَيْفِ بن حارِثَةَ بَنِي طَيِّي الْمُرِيءِ القَيْسِ البنِ سَعْدِ بنِ الحَشْرَ جِ بنِ المْرِيءِ القَيْسِ ابنِ عَدِي بنِ الْحَشْرَ جِ بنِ الْمُرِيءِ القَيْسِ ابنِ عَدِي بنِ الْحَشْرَ جِ بنِ الْمُرِيءِ القَيْسِ ابنِ عَدِي بنِ الْحَدْرَمَ بنِ هزومة (١) بنِ ابنِ عَدِي بنِ جَرْوَلِ الطَّائِي ، (٢) أخصو ربيعة بن جَرْول الطَّائِي ، (٢) أخصو ملْحان الذي رَثاهُ حاتِم ، وابناهُ حَلْبَس (٣) وملْحان ابنا هزومة بنِ ربيعة شهدا صَفِين .

(أو) هم (قَوْمٌ بالشّام ) وهٰ ـؤُلاءِ من بَنِـــى طَيِّىءٍ ، فلا حاجَةَ إلى الإعادَةِ ، ولو قال : «مِنْهُم قومٌ بالشّام ِ » لأَصابُ المِحَــزَّ .

(۲) في هامش مطبوع التاج: «قوله: أخسو ملحان. العبارة هكذا في نسخ الحطوالطبع» ولعل صوابه «أبو ملحان» كما يقتضى السياق وفي جمهرة أنساب العرب/۲۰۶ – ذكسر عدى بن حاتم فقال: «وكان عسدى مع على في جميع مشاهده، وكان بنو عمسه: "لأم ، وخلبس، وملحان - بنو غُطيف بن حارثة بن سعد بن الحشرج - مع معساوية بصفبن، وهم إخوة عدى بن حاتم لأمه».

(٣) كذاً في مطبوع التاج بحاء مهملة، ومثله في جمهرة أنساب
 العرب ٢٠،٤ وفي هامشه من نسخة بالخاء المعجمة.

(والغُطَيْفِيُّ: فَــرَسُّ كَانَ لَهُــمْ فِي الإِسْلامِ) نُسِبَ إليهِمْ ، قال الخُزاعِيُّ يَفْخَــرُ بِما صَارَ إليه من نَسْــلِه :

\* أَنْعَتُ طِـرْفاً من خِيارِ المِصْرَيْنْ \*

\* مِن الغُطَيْفِيّاتِ فى صَرِيحَيْنْ (١) \*
(وأُمُّ غُطَيْفِ الهُذَلِيَّةُ : صَحابِيَّةٌ )هى النِّي ضَرَبَتْها مُلَيْكَةُ فى قِصَّـةِ حَمَل البنِ مالِكِ بنِ النَّابِغَةِ .

(وغُطَيْفُ بنُ الحارِثِ) الكِنْدِيُ : (صَحابِيُّ) أو هو الحارِثُ بنُ غُطَيْفٍ (وتَقَدَّمَ) الاخْتِلافُ (في ﴿ غِضِف ﴾ ) قَريباً .

(وأبو عُطَيْف الهُلَالِيُّ: تابِعِيُّ) ويُقالُ: عُضَيْفٌ، ويُقالُ: عُطَيْفٌ، رَوَى عن عبد اللهِ بنِ عُمرَ بنِ الخَطَّابِ، وعنه عبدُ الرَّحْمٰنِ بنُ زِيادِ بنِ أَنْعُم الْإِفْرِيقِيُّ، قالَ ابنُ أَبِي حاتم : سُئلَ أَبو زُرْعَةَ (٢) عن اسْمه فقالَ: لايُعْرَفُ اسمُه .

(وَرْوحُ بنُ غُطَيْفٍ) بنِ أَبِي سُفْيانَ الثَّقَفِیُّ الجَزَرِیُّ : (مُحَدِّثُ) يَرْوِی عن

<sup>(</sup>١) العباب

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج : «وزعــة » والتصحيح من تهـــذيب التهذيب ۲۰۰/۱۲ .

الزُّهْرِيِّ ، قال الدَّارَقُطْنِيُّ : (ضَعِيفٌ) وقال النَّسائِيُّ : مَتْرُوكُ الحديثِ ، وقال أَبُو حاتِم الرَّازِيُّ : مُنْكَرُ الحَدِيثِ .

[] ومما يُستَدُرَكُ عليه :

الغاطُوفُ : المِصْيَدَةُ ، لغةٌ فِ المُهْمَلَةِ ، وقد تَقَدَّم .

وغَطَفَانُ ، غيرُ مَنْسُوب : تابِعِي يَرْوِى عن ابنِ عَبّاس ، وعنهُ أَهلُ الشّام ، مات في ولاية مَرْوانَ ، ذكر هولاء ابنُ حبّان في الثّقات .

وغُطَيْفٌ (١) السُّلَمِيُّ : الذي قِيلُ فيهِ :

- \* لَتَجِدنًى بِالأَمِيرِ بَارًا \*
- \* وبالقَناةِ مِدْعَساً مِكَرًّا (٢) \*
- \* إذا غُطَيْفُ السُّلَمِيُّ فَإِرَّا \*

# [غظف]

(غُظَيْفٌ كُرُبَيْرٍ) أَهْمَلَه الْجَوْهِرِئُ وصاحبُ اللِّسانِ، وقالَ الصَّاعَانِيَ : قال أَبو مُحَمَّدٍ الأَعرابِيُّ ، في كتاب

الخَيْلِ ، من تَأْليفه : هو (فَرَسُ عَسْد العَزِيزِ بنِ حاتِم ِ) الباهِليِّ (من نَسُل الحَرُون) كـــذا في العُبــاب، وزاد في التَّكْملَة : وأَنا أَخْشَى أَنْ يكونَ تَصْحيفًا . قلت: وهو ظاهرٌ ، فإنكَّى قد قَـرَأْتُ في كتاب الخَيْلِ لابنِ هِشامِ (١) الكَلْبِيّ : غُطَيْف (٢) ، هٰكَذا هو مُضْبوطٌ بالطَّاء المُهْملة ، وهي نُسْخَةٌ قديمةٌ يُوثَقُ بها ، ثم إنَّ الذي في كتساب أبي مُحَمَّد الأُعرابِيِّ: ﴿غُطيفٌ ﴾ كأمير ، وهككذا ضَبَطَه الصّاغانيُّ في كتابَيْه ضَبْطَ القَلَم ، والحَرُونُ الَّذِي ذَكِره فإنَّـه فَرَسُ مُسْلِمِ (٣) بن عَمْرِو الباهلي ، ونتاجُه في بَني هلال ، ونَسَبُه هٰكَذا: الحَـرُونُ بنُ الخُـزَزِ بنِ الوَثيمِـيَ بنِ أَعْدَوَجَ ، فهو أَخُو الأَثاثيِّ على مايَأْتي بيانُه في «حرن» إِنْ شاء اللهُ تعالى.

### [غفن]،

(الغُفَّةُ ، بالضمِّ : البُلْعَةُ من العَيْشِ)

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «غطيفة» بالتاه، والمثبت من اللسان وهو الموافق الشاهد بعده

<sup>(</sup>٢) السان وتقدم في مادة (دعس) ربعضمه في مادة (دعس).

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج، والمعروف أنه هشام بن محمد ابن السائب الكلبي ، ولو قال «لابن الكلبي» لجرى على الأشهر .

<sup>(</sup>٢) انظر أنساب الخيل لابن الكلبي ١٢٣.

<sup>ُ (</sup>٣) في القاموس (حرث ) أنه : « فرس مسلم بن عمرو الباهل ، أو شقيق بن جرير الباهل » .

كَالْغُبَّةِ ، وأَنشد الجَوْهرِيُّ لثابِتِ (١) قُطْنَـةٍ :

لاخَيْرَ في طَمَع يُدْنِي إِلَى طَبَعِ وَعُفَّةٌ مِن قُوام العَيْشِ تَكْفِينِي (٢) وغُفَّةٌ مِن قُوام العَيْشِ تَكْفِينِي (٢) وأَنشَدَه التَّنُوخِيُّ في كتاب «الفَرَج بعدَ الشِّدَة » لعُرْوة بن أُذَيْنَة .

(و) قالَ ابنُ الأَعرابِيِّ: الغُفَّةُ: (الفَأْرُ) سُمِّى بذلِك (لأَنَّه بُلْغَــةُ: السِّنَّوْرِ) قالَه ابنُ دُرَيْدٍ، (٣) وأَنْشَدَ: يُلِيرُ النَّهارَ بحَشْرٍ لَــه يُلِيدُ النَّهارَ بحَشْرٍ لَــه مُلَا عالَجَ الغُفَّةَ الخَيْطَلُ (٤)

- (٣) لفظه في الجمهرة ١١٥/١ « سُميت الفأرة ُ غُفّة لأنها قُوتُ السنسور » .
- (٤) اللسان وفيه « .. بجتش عله » وفي مسادة (خطل) « .. بسته م له » والمثبت كالتكملة والعباب ، وفي الجمهرة ١١٥/١ قال ابن دريد : « وأنشد هذا البيت عن يونس ، ولا أدرى ماصحته ، ويندحل للأخطل» ولم أجده في ديوان الأخطل ، وأورده ابن دريد أيضا في الجمهرة ١٤٨/٣ وقسدم له بقوله : « وينشدون بيتا زعموا أنه مصنوع»

الخَيْطَلُ: السِّنَّوْرُ ، وهٰذا البيتُ يُعايَا به ، يَصِفُ صَبِيًّا يُريدُ نَهاراً ، أَى: فَـرْخَ خُبارَى .

(و) الغُفَّـةُ ، كالخُلْسَةِ ، وهـو : (مايَتَناوَلُه البَعِيرُ بفيهِ عَلَى عَجَلَـةٍ) منه ، قالَــهُ شَــمِرٌ .

(والغَفَّ، بالفَتْح : ما يَبِسَ من وَرَقِ الرَّطْب) كالقَفِّ، وذِكْر الفَتْح مُسْتَدْرَكُ.

(و) قال ابن عباد: يُقال: (جساء على غفانه ، بالكسر) أى: (حينه وإبانه ، أو الصواب بالمهملة) وهو مُبْدَلُ من إفانه ، نَبَّه عليه الصاغاني ، وقد سَبق البحث فيسه .

(واغْتَفَّتِ السَّدَّابَةُ) اغْتِفَافً : (أَصَابَتْ غُفَّةً من الرَّبِيعِ) نَقَلَسه الْجَوْهَرِيُّ عن الكِسائِيِّ ، زادَ غيرُه: ولم تُكْشُرْ.

رَأُو إِذَا سَمِنَتْ بِعِضَ السَّمَنِ) قَالَ الجَوْهَرِيُّ : حَكَاهُ عِن الكِسائِيِّ غِيسرُ الجَوْهَرِيُّ : حَكَاهُ عِن الكِسائِيِّ غِيسرُ أَبِي الحَسَنِ ، وقَالَ أَبُوزَيْد ، اغْتَفَالمالُ اغْتِفافا ، قَالَ : وهو الكَلَّأُ المُقسارِبُ ، والسَّمَنُ المُقارِبُ ، قال الطَّفَيْلُ الغَنوى : والسَّمَنُ المُقارِبُ ، قال الطَّفَيْلُ الغَنوى :

<sup>(</sup>٢) اللمان والصحاح والعباب والأسباس والمقاييس ٤/٣٧٥ وتقدم في مادة : (طبع) وفي أخباره وشعره في الأغاني ( ٢٤/ ٢٧٥) قصيدة من البحر والروى، وليس فيها همذا البيت . وانظر : شمر عروة ابن أذينة ٣٨٦ .

و كُنَّا إِذَا مَا اغْتَفَّتِ الخَيْلُ غُفَّةً تَجَرَّدَ طَلاَّبُ التِّراتِ مُطَلَّبُ (١)

يَقُول: تَجَرَّدَ طالِبُ التِّرَةِ ، وهـو مَطْلُوبٌ مع ذَلِك ، فرفَعَه بإضمارِ هُو ، أَى: هو مُطَلَّبُ .

(و) يُقال: (اغْتَفَفْتُهُ): إذا (أَعْطَيْته شَيْئاً يَسِيرًا) نَقَلَه الصّاغانيُّ. (وغَفِيفَةٌ من بَقْلٍ: ضَغِيفَةٌ) وقد تَقَددٌم.

[] ومما يُسْتَدرُك عليه :

تَغَفَّفَت الدَّابَّةُ: نالَتْ غُفَّةً من السَّرِيْسِعِ.

والاغتفاف: تناولُ العَلَفِ والاغتفاف: تناولُ العَلَفِ والعُفَّةُ أَيْضاً: كَلاُ قَدِيمٌ بالٍ، وهُو شَرُّ الكَلاً.

وغُفَّةُ الإِناءِ والضَّرْعِ: بَقِيَّةُ مافِيهِ.

(۱) ديوانه /۶۶ واللسان والصحاح والعبساب والأساس،وفيه: « يُطلَبُ » . والجمهرة ۱۸۰۱ و ۱۲۸/۳

## [غلدف]

(المُغْلَنْدَفُ) أَهْمَلَه الجَوْهَـرِيُ وصاحبُ اللِّسانِ ، وقال ابنُ عَبَّادٍ: هو (الشَّديدُ) الظُّلْمَة .

# [غلطف]

(كالمُغْلَنْطِفِ) بالطاء ، أَهْمَلَه الجَوْهِرِيُّ ، وصاحبُ اللِّسانِ أَيضًا ، ونَقَلَه ابنُ عَبَّادٍ في المُحِيطِ .

## [غلف] ..

(الغلاف، ككتاب: م) مَعْرُوفُ وهو الصّبوانُ ، وما اسْتَملَ على الشّيء ، كفّميصِ القلّب ، وغرقيء البيسض ، وكمام الزّهب ، وساهبور القمر (ج: عُلْفُ بضمة ، و) قُرِيء قبولُه تعالى: ﴿وقالُبُوا قُلُوبُنَا عُلُفُ ﴾ (١) (بضَمّتين ) أي : أوعية للعلم ، فما بالنا لانفقة ما تقولُ ، وهي قراءة ابن بالنا لانفقة ما تقولُ ، وهي قراءة ابن عباس ، وسعيد بن جُبير ، والحسن عباس ، وسعيد بن جُبير ، وابن مُحيصن ، والأعرج ، وابن مُحيصن ، وعمرو بن عُبيد ، والكلبي ، وأحمد والحَمد والكلبي ، وأحمد والكلبي ، وأحمد والكلبي ، وأحمد والكلبي ، وأحمد وعمرو بن عُبيد ، والكلبي ، وأحمد والكلبي والكلبي ، وأحمد والكلبي والكلبي ، وأحمد والكلبي والكلبي والكلبي والكلبي والكلبي والكلبي والكبي والكبي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٨٨ .

عن أَبِي عَمْرٍو – وعِيسَى ، والفَضْــلِ الرَّقاشِيّ ، وأبنِ أَبِي إِسْحاقَ .

(و) في رواية: «غُلَّفُ» (كرُكُع، وقسراً به ابنُ مُحَيْضِنٍ) في روايسة وقسراً به ابنُ مُحَيْضِنٍ) في روايسة أخرى، وهو مُحَمَّدُ بنُ عبد الرَّحْمَٰنِ المَّواذُ، المَّرِّكُةُ منَ الشَّواذُ، المَّرِّكُةُ منَ الشَّواذُ، اتفاقاً، قالَ الصّاغانِيُّ: ولَعَلَّهُ أَرادَ به الجَمْعَ .

(وغَلَفَ القارُورَةَ) غَلْفاً: (جَعَلَها في غلاف) وكذا غَيْرَها (كَعَلَّفَها تَعْلَيفاً) غلاف) وكذا غَيْرَها (كَعَلَّفَها تَعْلَيفاً) أَذْخَلَها في غلاف، أو جعل لها غلافاً. (وقَلْبُ أَغْلَفُ بَيِّنُ الغُلْفَة (كَأَنَّما أَغْشِيَ غلافاً فهو لايعي) شيئاً ومنه أغشي غلافاً فهو لايعي) شيئاً ومنه أغلَفُ » أي عليه غشاءً عن سماع الحديثُ وقبوله ، وهو قلب الكافر ، الحق وقبوله ، وهو قلب الكافر ، وجمع الأغلَف : غُلْف ، ومنه قولُه تَعالَى: في غلاف فو قالُوا قُلُوبُنا غُلْف ، ومنه قولُه تَعالَى: في غلاف عن سماع الحق وقبوله ، وفي صفّته عليه وسلّم : «يَفْتَحُ قُلُوبًا

غُلْفًا » أَى: مُغَشَّاةً مُغَطَّاةً ، ولا يَكُونُ الْغُلُفُ - بضمَّتَيْنِ - إجمعَ أَغْلَفَ ؛ لأَنَّ « الْغُلُفُ - بضمَّتَيْنِ - إجمعَ أَغْلَفَ ؛ لأَنَّ « فُعُ ل عند « فُعُ ل الله يَكُونُ الْجَمْعَ أَفْعَ ل عند سيبَوَيْهِ ، وقالَ الكسائيُّ : ما كانَ جَمْعُ فِعالٍ وفَعِيلٍ على فُعُلٍ مُثَقَّلٍ مُثَقَّلٍ .

(ورَجُلُ أَغْلَفُ بَيِّنُ الغَلَفِ، مُحَرَّكَةً) : أَى (أَقْلَفُ) نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ ، وهو الَّذِي لَم يَخْتَتَــنْ .

(والغُلْفَةُ ، بالضمِّ : القُلْفَــةُ ) .

(و) يقالُ : (عَيْشُ أَغْلَفُ) : أَى (واسِعُ) رَغْدُ.

(وسَيْفُ أَغْلَفُ): في غِلافٍ ، (وقَوْسُ غَلْفاءُ) وكَذَلِك كُلُّ شيء (في غِلاف). غَلْفاءُ) وكَذَلِك كُلُّ شيء (في غِلاف). (وسَنَةٌ غَلْفاءُ: مُخْصِبَةٌ) كَثُرَر نَباتُها، وعامٌ أَغْلَفُ كَذَلكُ .

(وأَوْسُ بنُ غَلْفَاءَ: شاعَرُ) وهو القائِسَلُ:

<sup>(1)</sup> في معجم البلدان ( غلفة ) قال : « موضع في بلاد العرب n وكذلك ورد في الحبهرة ٣ /١٤٧ من غسير تعيين .

ألا قالَت أَمامَةُ يهومَ غَهُولُ تُقطَّعَ بابنِ غَلْفاءَ الحِبالُ (١) (والغَلْفاءُ) أيضاً: (لَقَبُ سَلَمَةَ عهم امْرِىءِ القَيْسِ بنِ حُجْرٍ) عن ابن دُرَيْدٍ،

(و) أيضاً: (لَقَبُ مَعْدِي كُرِبَ بنِ الحارِثِ) بن عَمْرو أَخِي شُوَحْبِيلَ (٢) الحارِثِ (لأَنَّه أَوَّلُ مَانُ غَلَّمَا فَ الصَّحاجِ . بالمِسْكِ) زَعَمُوا ، كذا في الصِّحاجِ .

(و) قال شَمِرُ: (الأَرْضُ) الغَلْفاءُ: هي الَّتِي (لم تُسَرْعَ) قَبْلُ (فَفِيها كُلُّ صَغِيرٍ وكَبِيرٍ من الكَسَلا) وهو أيضاً قولُ خالِد بن جَنْبَة.

(وغَلْفانُ) ، كَسَحْبانَ : ( ع ) .

(وبَنْسُو غَلْفَانَ : بَطْنٌ مِن الْعَرَبِ).

(والغَلْفُ : شَجَرٌ) يُدْبَلْغُ به إِلَّا مَع (كَالغَرْفِ) وقِيلَ : لايُدْبَلْغُ به إِلَّا مَع الغَرْف .

(وتَغَلَّفَ الرَّحْلُ، واغْتَلَفَ: حَصَلَ له (۱) غِلافٌ) من هٰذَا الأَدِيم ونحوِه.

[] ومما يُستَدْركُ عليه :

أَغْلَفَ القَارُورَةَ إِغْلَافًا: جَعَلَ لهـا غِلَافًا ، نَقَلَه اللَّيْثُ ، وهو في الصِّحاح.

وسَرْجٌ مُغَلَّفٌ، ورَحْلٌ مُغَلَّفٌ: عليه غِلافٌ من الأَّدِيمِ ونحـوهِ

والأَغْلَفُ: الَّذِي عليه لِبْسَةٌ لَم يَدَّرِعْ مِنْهَا، أَى: لَم يُخْرِجْ [ ذِراعَيْهِ ] (٢) منها، قالَهُ خالِدُ بنُ جَنْبَسَةً .

وقَلْبُ مُغَلَّفٌ: مُغَشَّى.

والغُلْفَتَانِ: طَـرَفَا الشَّارِبَيْنِ ممَّـا يَلِــى الصِّماغَيْنِ (٣) .

والغَلَفُ، محركةً: الخِصْبُ الواسعُ. وغَلَفَ لِحْيَتَه بالطِّيبِ والحِنْــاءِ والغالِيــةِ.

وغَلَّفَها: لَطَخَها، وكَسْرِهُها ابنُ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « جمل له » والتصحيح من القاموس .

 <sup>(</sup>۲) ژیادة للإیضاح ، و انظر ، « دُرغ » .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج: «الصّماخيّن» والتصحيح
 عن اللسان ، وانظر القاموس مادة (صمغ ،
 وصمخ ) .

<sup>(</sup>١) اللسان ، ومعجم البلدان ( غول ) وتقدم في مادة ( صوب ) ومعه بيت بعده .

 <sup>(</sup>۲) في اللسان ه . . أخو شراحيل به والمثبت كالعباب ،
 وانظر ما تقدم في مادة (ظرب) فقد أنشد شمسراً
 لمعدى كرب هذا يرثي أخاه شرحييل إ

دُرَيْد ، ونَسَبَها للعامَّة ، وقال : إنَّما هو غَلَّاها (١) ، وأَجازَها اللَّيْثُ وآخرونَ ، ففي حديث عائشة \_رضى الله أَعنها - : «كُنْتُ أُعَلَّفُ لَحْية رسولِ الله صلى الله عليه وسَلَّمَ بالغالية » أَى : أَلْطَخُها ، وأَكْثُرُ ما يُقال : غَلَفَ بها لِحْيَتَه غَلْفاً ، وغَلَّفَها تَعْلِيسَفاً .

وقالَ ثَعْلَبُ : تَعَلَّفَ الرَّجُلُ بالغالِيَةِ وسائرِ الطِّيبِ، وقالَ غيرُه : اغْتَلَفَ من الطِّيبِ .

وقالَ ابنُ الفَرَج: تَغَلَّفَ بالغالِيةِ: إذا كانَ ظاهـراً، وتَغَلَّلَ بِها: إذا كَانَ داخِلاً في أُصُولِ الشَّعْرِ.

والغَلِفُ، كَكَتِفِ: نَبْتُ تَأْكُلُـهِ القُرودُ خَاصّةً، حَكَاهُ أَبُو حَنيفَةَ.

# [غنضف] \*

(غَنْضَفُ، كَجَعْفَرٍ) أَهْمَلُه الجَوْهَرِئُ والصَّاغانيُّ في كِتابَيْهِ، وهو (اسْمُ) كما في اللِّسانِ.

## [غنطف] \*

(غَنْطَفُّ، كَجَعْفُرٍ) أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ والصَّاعَانِيُّ فَى كَتَابَيْهِ ، وهو أَيضًا اسمُّ كما فى اللِّسانِ ، والظَّاهِرُ من سياقِ المصنِّفِ إِيَّاهُمَا هنا أَنَّ نُونَهُما أَصليَّةٌ ، وعندى فى ذٰلكَ نَظَرُ .

### [غنف] \*

(الغَيْنَفُ، كزَيْنَبَ) أَهمَلَه الجَوْهَرِئُ ، وقالَ اللَّيْثُ : هو (غَيْلَمُ الماء في مَنْبَعِ الآبارِ والعُيُونِ) .

(وبَحْرُّ ذُو غَيْنَفٍ) أَى : مادَّةٍ ، قال رُوْبَةُ :

«أنَا ابنُ أنْضاد إليها أرْزِى « «أغْرِفُ من ذِى غَيْنَفٍ وأُوزِى «(۱) قالَ الأَزْهَرِيُّ: ولم أَسْمَع الغَيْنَفَ بمعنى غَيْلَم الماء لغير اللَّيْثِ، والبيتُ الذى أنْشَدَه لرُوْبَة رواه شَمِرُّعن الإيادِيُّ:

# \* [نَغْرِفُ] من ذِي غَيِّتٍ ونُوُّزِي \* (٢)

<sup>(</sup>١) لفظه في الجمهرة ١٤٧/٣ ه فأما قسولُ العامّة: غلسَّهْ بالغالبية، فخطَأَ ، إنَّما هو غلسَّيْتُه ، وغلسَّلْتُه بالغالبية »

<sup>(</sup>۱) ديوان رؤبة ٦٤ وفيه: « من ذي حَدَّبِ » والمثبت كاللسان والتكملة والعباب .

 <sup>(</sup>٢) في اللسان « . . من ذى غيف » والمثبت كالتكملة و العباب .

قال : ولا آمسن أن يكون غَيْنَف تصحيفًا ، وكان غَيْنًا فصير غَيْنَف أ ، قطحيفًا ، وكان غَيْثًا فصير غَيْنَف أ ، قال : فإن رواه ثقة وإلا فهو غَيِّتُ ، وهو صواب . قلت : وهذا سَبَب إهمال الجوهري هذا الحَرْف ، وما أَدَق نظره رحمه الله تعالى .

# [غىف]\*

(غافَست الشَّجَرَةُ تغيفُ غَيَفاناً ، مُحَرَّكَةً ) ﴿ إِذَا (مَالَتُ أَغْصَائُهَا يَمِيناً وَشِمَالاً ، كَتَغَيَّفَ) ، كذا في النَّسَخَ ، والصَّوابُ كَتَغَيَّفَتْ ، نقله الجَوْهَرِيُّ ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٍّ لِنُصَيْبِ :

فظل لها لَدْنُ مِن الأَثْلِ مُسَورِقُ إِنْ عَنْ مَنْ الأَثْلِ مُسَورِقُ إِنْ الْأَثْلِ مُسَكِّمة لَا يَتَعَيَّ فَ (١)

(و) قال اللَّيْثُ: (الأَغْيَفُ كَالأَغْيَد، الأَغْيَفُ كَالأَغْيَد، إلا أَنه في غَيْرِ نُعاسٍ) قال العَجَاجُ يصف ثَـوْراً:

\* فى دفْ وَ أَرْطَاهُ لَهَا حَنَّى \* \* عُوجٌ جُوافٌ ولها عَصَى (٢) \* \* وهَدَبُ أَغْيَفُ غَيْفَانِي \*

ويُسرُوي: «أَهْسَدُبُ ».

(و) الأَغْيَفُ (مَنَ العَيْشِ : النَّاعِمُ) مثلُ الأَغْضَفِ، عن ابنِ عَبَّادٍ .

قَالَ : (وَالْغَيْفُ: جَمَاعَةُ الطَّيْرِ) .

(و) الغَياف، (كَشَدَّاد: مَنْ طَالَتْ لِحْيَتُه ) وعَسرُضْتْ مَنْ كُلِّ جَانِب (وكَبُرَتْ جِدًّا) بالباء الموحَّدة ، وفي بعض النُّسَخ بالمُثلَّثة .

(والغَيْفانُ ، كرَيْحانُ وهَيَبانُ المَرْخُ ) هُكُذا في سائرِ النُّسِحُ ، وهو تَصْحيفُ ، صوابُه المَرَحُ محرَّكةً ، أَى في السَّيْرِ ، كما في اللِّسانِ ، وفي نُسْخَة التَّكُملَة المَرَحُ ، حُكَتف ، هُكُذا هو مَضْبُوطُ ، المَرِحُ ، حُكَتف ، هُكُذا هو مَضْبُوطُ ، والأولى الصوابُ .

(و) قالَ أَبُو حَنيفَة : (الغساف : شَجَرٌ) عظامٌ يَنْبُتُ في الرَّمْلِ ، ويَعْظُمُ ، وورقُ التَّفساح ، وهو في خلْقَته ، و (له تُمَرُّ حُلُوٌ جِدًّا) وهسو غُلْفُ كأنَّه قُسرُونُ الباقلسي ، وخشبه أبيض ، أَخْبَرَنِي بذلكُ بعض أعراب عُمَانَ ، وهُناكَ مَعْدنُ الغاف ،

<sup>(</sup>١) الساد

 <sup>(</sup>٢) شرح ديوان العجاج ٢٥٥ و ٣٢٦ برواية ١٠. أهدب،
 و الثالث في السان و التكملة والثلاثة في العباب.

الواحِدَةُ غافَةً ، قالَ ذُو السرُّمَّةِ :

إلى ابْنِ أَبِى العاصِي هِشام تَعَسَّفَتْ إلى ابْنِ أَبِي العاصِي هِشام تَعَسَّفَتْ والرَّمْلُ (١)

(أو: هو) شَجَرُ (الْيَنْبُوت) يَكُونُ بِعُمَانَ ، وقالَ أَبو زَيْد: الغافُ: من العضاهِ ، وهي شَجَرةٌ نحوُ القَرَظِ شاكَةٌ حَجازِيّةٌ ، تَنْبُتُ في القفافِ ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٍّ لقَيْسِ بنِ الخَطِيمِ:

أَلْفَيْتَهُمُ يسومَ الهِيساجِ كَأَنَّهُم أُسْدٌ ببِيشَةَ أَو بِغافِ رُؤافِ (٢) ورُؤاف: موضِعٌ قُرْبَمكَّةَ ، وقالَ الفَورُدُقُ:

إليكَ نَأَشْتُ يَا ابْنَ أَبِي عَقِيلِ وَدُونِي الغَافُ غَافُ قُرَى عُمانِ (٣) (وأَغَافَـهُ) أَى: الشَّجَـرَ، إِغَافَـةً : (أَمالَهُ) من النَّعْمَةِ والغُضُوضَةِ .

(وغَيْفَةُ: ق، قُرْبَ بُلْبَيْسَ) شَرْقِيَّ مِصْرَ، وقد صَحَّفَه شَيْخُنا وحَرَّفَه، مَصْرَ، وقد صَحَّفَه شَيْخُنا وحَرَّفَه، فَأَعادَه ثانِياً في القاف، كما سَيَأْتي، قالَ الحافِظُ: والذي على ألسِنة المصريِّين الآن غَيْثَةُ، بالثاء بسدلَ الفاء، وقال أبو عُبَيْدِ البَكْرِيُّ: ناحِيةٌ الفَاء، وقال أبو عُبَيْدِ البَكْرِيُّ: ناحِيةٌ على طَرِيقِ الفَرَما (۱) إلى مِصْر.

(و) قيالَ أَبو عُبَيْدَةَ : (غَيَّنَا تَغْييفاً) : إذا (فَرَّ) .

(و) يُقالُ: حَمَلَ في الحَرْبِ فَغَيَّفَ: أَى (جَبُنَ وعَـرَّدَ) وكَذَّبَ، وأَنْشَـدَ الجَوْهرِيُّ للقُطَامِيِّ:

وحَسِبْتُنَا نَسْزَعُ الكَتِيبَةَ غُسِدُوةً فَ وَنُوجِعُ السَّرَعانَا (٢)

ويروى «ونرجع ».

<sup>(</sup>۱) ديوانه/٤٥٧ واللسان والعباب ، وفي الجمهرة ١٤٨/٣ روايته: « بنسا الصَّحْمُ .. ».

 <sup>(</sup>۲) ديوانه /۱۳۱ واللسـان ومعجم البلـدان
 (رؤاف) وروايته : « بغاب رأؤاف » .

 <sup>(</sup>٣) اللسان ، وتقدم في مادة ( نأش ) ولم أجده في ديوان الفرزدق ، وقد ورد ذكر « الفاف » في شمــــر الفرزدق ، وأنشد له ياقوت فيه شاهدين .

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « الغرماه » بالمسد ، وقد ضبطه
البكرى في معجم ما استعجم ١٠٢٢ غدوداً ، قال :
 « وقد تقصر » ونص ياقوت على أنه بالقصر .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٨ واللسان والصحاح وفيهما : « .. ونرَّجِسع السَّرعانا » وتقدم بهسده الرواية في مادة (سرع) وفي مطبوع التاج « ونوزع » والمثبت من العباب، وأشار إلى رواية : « ونرجم » أيضا .

(وتَغَيُّفُ الفَرَسِ: تَعَطُّفُه) وَمَيَلانُه في أَحَــدِ جانِبَيْهِ في العَــدُّوِ.

(والمُتَغَيِّفُ: فَرَسُ أَبِي فَيْد (۱) بنِ حَرْمَلِ السَّدُوسِيُّ) صِفَةٌ غالبةٌ مَن ذَلك ، وفي نُسْخَةِ اللِّسانِ: «المُغَيَّفُ» بَدَك «المُتَغَيِّفُ» بَدُك «المُتَغَيِّفُ» بَدُك «المُتَغَيِّفُ» مَكْذا هو مَضْبُوطٌ حُمُعَظَم.

[] ومما يُسْتَدُركُ عليه :

تَغَيَّفَ: تَبَخْتَرَ ومَشَى مِشْيَةَ الطَّوالِ ، وقالَ : مَـرَّ اسَهْلاً سَرِيعاً ، وقالَ الأَصْمَعِيُّ : مَـرَّ البَعِيرُ يَتَغَيَّفُ ، ولـم الأَصْمَعِيُّ : مَـرَّ البَعِيرُ يَتَغَيَّفُ ، ولـم يُفَسِّرُه ، قال شَمِرٌ : مَعْناهُ يُسْرِغُ ، قال : يُفَسِّرُه ، قال شَمِرٌ : مَعْناهُ يُسْرِغُ ، قال : وقالَ أَبُو الهَيْثُم : التَّغَيُّفُ: أَنْ يَتَنَنَى ويَتَمايلَ في شَقَيْهُ من سَـعة الخَطْو ، ويَتَمايلَ في شَقَيْهُ من سَـعة الخَطْو ، وقالَ المُفَضَّلُ : تغيَّف : اخْتَالَ في مِشْيته .

وأَغْيَفَت الشَّجرةُ إِغْيافاً: تَغَيَّفَتْ.

وشَجَرَةٌ غَيْفَ الْ ، وشَجَرٌ أَغْيَفُ ، وخَيْفَ اللهُ وَغَيْفَ اللهُ يَعْفُودُ ، قال رُوْبَةُ (٢) :

\* وهَدَبُّ أَغْيَفُ غَيْفً انِيُّ (١) \* وتَغَيَّفَ عَنِ الأَمْرِ ، وغَيَّفَ : نكل ، الأَّخِيرَةُ عن ثَعْلَبٍ .

وغَيْفُ أَنَّ : موضعٌ . والغافُ : موضعٌ باتحمان .

( فصـــل الفـــاء )

مع الفساء

[فلسف]\*

[] مما يُسْتَدُركُ عليه:

الفَلْسَفَةُ: الحِكْمَةُ ، أَعجَمِى ، وهو الفَيْلَسُوفُ ، وقد تَفَلْسَفَ ، هٰذا مَوْضِعُ الفَيْلَسُوفُ ، وقد ذَكره المُصَنِّفُ اسْتِطْراداً فَي «سَمَرْقَنْدَ » في «سَمَرْقَنْدَ » في «شَم ر» وفيه مُعاياة للطَّلَبةِ ، فتأمَّل .

[فولف] \*

(الفَـوْلَفُ ، كَحَـوْقَلِ ) أَهْمَلَــهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقالَ اللَّيْثُ : هَى (الجِلالُ مِنَ الخُوصِ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر المخصص ۱۹۷/۳ فقد ذكر لـــه «المُتَغَيِّنُ ، وندوة » أيضا .

 <sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع التاج تبعاً السان ، وقد تقدم في مادة
 ( غنف ) منسوباً إلى العجاج .

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والعباب ، وتقدم في مادة (غنف) و وفي شرح ديوان العجاج ٣٢٥ برواية : « . . . أهـدب غيفانى » .

قالَ : (وغطاءُ كُلِّ شَيْءٍ ولِباسُــه) فَوْلَفُّ، وأَنْشَـدَ لـرُؤْبَةَ (١) :

\* وصار رَقْراقُ السَّرابِ فَوْلَفَا \* \* للبيدِ واعْرَوْرَى النِّعافَ النُّعَفَا (٢) \*

« فَوْلَفَ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(و) قالَ فى تَرْكِيبِ «و ل ف » الفَوْلَفُ : (غِطاءُ تُعَطَّى بِه الثِّيابُ ) .

وأُورَدَه الأَزْهَرِيُّ فِي الثَّانِي المُضاعَف، قالَ: ومما جاءً على بِناءِ فَوْلَف: قَوْقَلُ للحَجَلِ، وشَوْشَبُّ: اسمُ للعَقْرَبِ، ولَوْلَبٌ : لَوْلَبُ الماء .

[] ومما يُسْتَدُركُ عليه:

الفَوْلَفُ : السَّرابُ عن ابنِ عَبَّادٍ . قلتُ : وعِنْدِي فيه نَظَـرُ .

وحَدِيقَةٌ فَوْلَفٌ: مُلْتَفَّةً.

والفَوْلَفُ : بِطانُ الهَوْدَجِ ، وقِيلَ : هُو تُوْبُ رَقِيتُ .

#### [ ف و ف ] \*

(الفَوفُ ، بالفَتْحِ والضَّمِّ ) ولو قالَ : ويُضَمُّ لكانَ أَخْصَرَ وأَغْنَى عن ذَكْرِ الفَتْحِ : (مَثَانَةُ البَقَرِ) نقله الصّاغاني في التَّكْمِلَة .

(و) الفَوْفُ: (مَصْدَرُ) الفُوفَدةِ ، يقالُ: (مافافَ عَنِّى بِخَيْرٍ ولا زَنْجَرَ ، وهو يَفُوفُ به فَوْفاً) والفُوفَةُ الاسْمُ ، (وهو أَنْ يَسْأَلَه شَيْئاً فيَقُولَ بِظُفْ بِ مِشْلاً فيقُولَ بِظُفْ بِ مِشْلاً فيقُولَ بِظُفْ بِ مِشْلاً في فَوْلاً بِظُفْ بِ مِشْلاً في فَلْمَ ولا ) مِشْلاً إِبْهامِهِ عَلَى ظُفْرِ سَبَابَتِه ، ولا ) مِشْلاً (هَلَا أَنْ يَأْخُذَ لَا يَظُنُ الظَّفْرِ مِن طَرَفِ الثَّنِيَّة ، ومنسه بَطْنَ الظَّفْرِ مِن طَرَفِ الثَّنِيَّة ، ومنسه بَطْنَ الظَّفْرِ مِن طَرَفِ الثَّنِيَّة ، ومنسه قدولُ الشَّاعِرِ:

وأَرْسَلْتُ إِلَى سَلْمَكِي وَأَرْسَلْمُكِي وَأَرْسَلْمُكِي وَأَنْ النَّفْسَ مَشْخُوفَهُ (٢)

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج وفي اللسان والتكملة والعباب للعجـــــــاج ـ

 <sup>(</sup>۲) ديوان العجاج ۷۰ واللسان والتكملة ، والعباب .

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع التاج كالعباب ، وهو في العين في تركيب ( ولف ) لا في تركيب ( لفف ) .

<sup>(</sup>۱) لفظه في اللسان: « وأما الزَّنجُسَرةُ فما يأخذ بطنُ الظُّفُرِ مِن بطْن ِ الثَّنْيَّة » والمثبت كالعباب والتكملة .

 <sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح والعباب والأساس ، والثاني في الحمهرة ٢ /٣٧٣ و ٣٣٧/ وتقدم في ( زنجر) وقال ابن دريد ؛ إنه مصنوع .

فما جادَتْ لَنَا سَلْمَى بِرْنْجِيدِ ولا فُوفَدِ

(و) الفُوفُ (بالضَّمِّ: البَياضُ الذي) يكونُ (في (ا) أَظْفارِ الأَحْداثِ) نَقَلَه الجوهريُّ، (أَو بالضَّمِّ أَكْثَرُ) (٢) وقصد رُوِي فيه الفَتْحُ، وهو قليسلُّ (الواحِدَةُ بهاءً).

(و) الفُوفُ (بالضمِّ : القِشْرَةُ التي تَكُونُ على حَبَّـةِ القَلْبِ) .

(و) في التَّهْدِيبِ: هي القِشْرَةُ الرَّقِيقَةُ على (النَّواةِ دُونَ لَحْمَةٍ التَّمْرِ) قالَ: وهي القِطْمِيرُ أَيْضًا .

(وكُلِّ قِشْدٍ: فُوفٌ، وفُوفَةً).
وقال الجَوْهَرِيُّ: الفُوفُ: الحَبَّةُ
البَيْضاءُ في باطِنِ النَّواةِ التي تَنْبُتُ منها
النَّخْلَةُ

# (و) الفُسوف: (ضَرْبُ مَنْ بُسرُودِ

(۱) في القاموس (زنجسر) « الذي على أظفار » وفي الجمهرة ١٨٦/١ ، وفي الجمهرة ١٨٦/١ ، وفي الجمهرة ٠ ١٨٦/١ ، وفي المحمد والمدر و

(٢) في هامش نسخة القاموس كتب مصنعه أن جملة « أو بالضم أكثر » مضروب عليها في نسخة المؤلف .

اليَمَنِ) وقالَ ابنُ الأَعرابِيِّ: وهي ثيابُ رِقاقٌ من ثِيابِ اليَمَنِ مُوَشَّاةً .

(و) الفُوف: (قطَعُ القُطْنِ) ثَبَتَ في بعض أَصُولِ الصَّحاجِ، وسقطَ من بَعْضِ

(و) الفُوفُ (في قَوْلِ ابْنِ أَحْمَرَ): والفُــوفُ تَنْسُـجُهُ الدَّبُورُ وأَتْــ ـــلالٌ مُلَمَّعَــةُ القَــرَا شُقْــرُ (١)

: (الزَّهَرُ ، شَبَّهَ بِالفُوفِ مِن الثِّيابِ) تَنْسُجُهُ الدَّبُورِ إِذَا مَرَّتْ بِهُ ، وأَتْلالُ : جَمع تَلِّ ، والمُلَمَّعَةُ مِن النَّورِ والزَّهَرِ .

(و) قَوْلُهم : (ماذاق فُوفاً) : أَى (شَيْئاً) شَيْئاً ، (وما أَغْنَى عَنِّى فُوفاً) : أَى (شَيْئاً) وسُئِلَ ابنُ الأَعرابيِّ عن الفُوف فلسم يَعْسَرِفْه ، وأَنشَادَ ابنُ السِّكِيت :

\* وأَنْتِ لاتُغْنِينَ عَنِّــى فُــوفًا (٢) \* أَى: شَيْئًا، والواحدة فُــوفَةً.

<sup>(</sup>١) اللسان ، وسيأتي في مادة ( تلل ) .

(وَبُرْدٌ مُفَوَّفٌ، كَمُعَظَّمٍ ِ:رَقِيقٌ)كما في الصِّحاح.

(أَو فَيْهِ خُطُّــوطٌ بيضٌ).

(و) قولُهم: (بُرْدُ أَفُواف، مُضافَةً) كما فى الصِّحاح، وكذا حُلَّةُ أَفُواف: أَى (رَقِيقٌ) وهي جَمْعُ فُوف، ومنه حَديثُ عُثْمانَ: «وعَلَيْه حُلَّةٌ أَفُواف» وقالَ اللَّيْثُ: الأَفُوافُ: ضَرْبٌ من عَصْب الْبُرُودِ.

(وفاف انُ : ع ، على دِجْلَةَ تحتَ مَيَّافَارِقِينَ) نَقَله الصَّاغَانِيُّ في التَّكْمِلَةِ.

[] ومما يُسْتَدركُ عليه :

بُرْدٌ فُوفِيٌّ ، وثُوثِيٌّ ، على البَـــــَــَـلِ ، حَكَاه يَعْقُوبُ : فيه خُطُوطٌ بيضٌ .

وغُرْفَةٌ مُفَوَّفَةٌ ، جاء ذكرُ هافى حَديثِ كَعْبِ (١) ، وتَفْوِيفُها : لَبِنَةٌ من ذَهَبٍ وأُخْـرَى من فِضَـةٍ .

[ ف ی ف ] ،

(الفَيْفُ: المكانُ المُسْتَوِى) نقل المُسْتَوِى) نقل الجوهريُّ .

(أو) هي (المَفازَةُ) التي (لا ماءَ فيها) مع الاستواءِ والسَّعَةِ ، قالَـهُ اللَّيْثُ ، وأنشَـدُ (١) :

والرَّكْبُ يَعْلُو بِهِمْ صُهْبُ يَمانِيَةٌ فَيْفًا عليهِ لذَيْلِ الرِّيحِ نِمْنِيمُ (٢)

(كَالَفْيفَاءِ) وهٰ ذه عن ابنِ جِنّى (وَالفَيْفاءِ) بالمَدِّ (ويُقْصَرُ) فيكُتَبُ بالياءِ ، قالَ المُبَرِّدُ: أَلِفُ فَيْفاء زائدةً ؛ لأَنْهم يَقُولُون : فَيْفُ فَي هٰذا المَعْنَى ، وقالَ شَيْخُنا : وَزْنُ فَيْفاء فَعْلاء ، ولولا الفَيْفُ لكانَ حَمْلُ ه على فَعْلانَ أَوْلَى ، ولولا الفَيْفُ لكانَ حَمْلُ ه على فَعْلانَ أَوْلَى ، ولولا ولكنَّ الفَيْفَ دَلَّ على زيادةِ الأَلفَيْنِ ، وليكنَّ الفَيْفَ دَلَّ على زيادةِ الأَلفَيْنِ ، فهى من باب قلق ، وهي ألفاظ يسيرةً ، وليست ألف فَيْفاء للإلحاق فيصرف ؛ وليست ألف فَيْفاء للإلحاق فيصرف ؛ وليست في الكلام فعلال ، وقد للأنه ليسَ في الكلام فعلال ، وقد بسطه السَّهَيْليُّ في الرَّوْضِ ، فراجِعْه . بسَطَه السَّهَيْليُّ في الرَّوْضِ ، فراجِعْه .

(ج) الفَيْفِ: (أَفْيافٌ، وفُيُوفٌ) وأَنْشَـدَ الجَوْهرِيُّ لــرُؤْبَةَ :

# \* مَهِيــلُ أَفْيــافٍ لها فُيُــوفُ<sup>(٣)</sup> \*

<sup>(</sup>١) ذكره في النهاية واللسان ، ولفظه : «تُرْفَعُ للعَبَّد غُرُفَةً مُفَوَّقَةً " .

<sup>(</sup>١) هو لذى الرمة ، كما في العباب واللسان .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه /١٧٨ فيماً ينسب إليه ، واللمان والصحاح
 و في التكملة والعباب « مهبل » بالباء الموحدة .

والمَهِيلُ: المَخُوفُ، وقولُه: لها؟ أي من جَوانِبِها صَحارَى، هَا انَصَّ الصَّحاح، وفي التَّكْمِلَةِ: هو تَصْحِيفٌ قَبِيحٌ، وتَفْسِيرٌ غيرُ صَحيح، والروايةُ قبِيحٌ، وتَفْسِيرٌ غيرُ صَحيح، والروايةُ البَّهْبِلُ» بسكون الهاءِ وكسر الباءِ المُوحَّدةِ، وهي مَهْواةُ ما بينَ كسلِ المُوحَّدةِ، وازْدادَ فَساداً بتَفْسِيرِه؛ فإنه لو كانَ يكونُ من الهوْلِ لَقِيلَ: مَهُولُ، بالـواو.

(و) جَمْعُ الفَيْفَى ، مَقْصُوراً : (فَيَاف) .

(و) قالَ المُــؤَرِّجُ : الفَيْفُ (من الأَرْضِ : مُخْتَلَفُ الرِّياحِ ) ورجَّحَـه شَمــرُّ وأَقَــرَّه .

(وفَيْفُ الرِّيحِ: ع، بالدَّهْناءِ) قالَ أَبو عَفَّانَ: هو بأُعَالِي نَجْدٍ، (وله يَوْمٌ)

مَعْرُوفٌ، كَانَ فيه حَرْبٌ بِينَ خَثْعَـمَ وبَنِي عَامِـرٍ (فُقِئَتٌ فيه عَينُ عَامِـرِ ابنِ الطُّفَيْلِ) وهو القائِلُ فيه:

وقد عَلَمُ وا أَنِّى إَكُرُّ عَلَيهِ مُ عَشِيَّةَ فَيْفِ الرِّيحِ كَرَّ المُدَوَّرِ (١) وأَنْشَدَ الحَهُ هَ يُ لَعَمْ وَدَنْ مَعْد

وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لَعَمْرِ وَبَنِ مَعْدِ

أَخْبَرَ المُخْبِرُ عَنكُمْ أَنَّكُمْ النَّكُمْ النَّكُمْ يَالفَلَجُ (٢) يومَ فَيْفِ الرِّيحِ أَبْتُمْ بِالفَلَجُ (٢) وقالَ الصّاغانِيُّ: وليسَ هذا البيتُ في ديوانِ عَمْرِو بنِ مَعْد يكرِبَ، ولا لَهُ قَصِيدَةً على هذه القافية .

(وقولُ الجَوْهَرِيِّ : وَفَيْفُ الرِّيدِ : يَوْمٌ )من أَيَّامِ العَرَبِ (عَلَطٌ) والصَّوابُ : ويَــوْمُ فَيْفِ الرِّيحِ : يَــوْمٌ من أَيّــام ِ

# (وفَيْفاءُ رَشادِ:ع) قال كُثَيِّرُ:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ( شعر عبيد بن الابرص وعامــــر بن الطفيل ۱۱۹ ) ومعجم البلدان ( فيف الربح ) .

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح والتكملة والعباب وفي معجــــــــم البلدان (قيف الريخ )غير منسوب .

وقد عَلَمَتْ تِلْكَ المَطِيَّةُ أَنَّكُمْ

مَتَى تَسْلُكُوا فَيْفا رَشَادٍ تَخَوَّدُوا (١)

(وفَيْفاءُ الخَبارِ): موضعٌ (بالعَقِيقِ)
قُرْبَ المَدِينةِ ،أَنْزَلَه النبِيُّ صلى اللهُ عليه

وسلم نَفَراً من عُرَيْنَةَ عند لقاحه ، وسلم نَفَراً من عُرَيْنَةَ عند لقاحه ، والخَبارُ ، كسَحاب : الأَرْضُ اللَّيِّنَةُ ، ورَواهُ بعضُهم الحَبار ، بالحاء المُهْمَلة والمُوحَدة المُشَددة .

(وفَيْفاءُ الغَزالِ): موضع (بمكَّة حَيْثُ يُنْزَلُمِنْها إِلَى الأَبْطَحِ) قال كُثَيِّرٌ: حَيْثُ يُنْزَلُمِنْها إِلَى الأَبْطَحِ ) قال كُثَيِّرُتْ أُنادِيكِ ما حَبِجَ الحَجِيجُ وكَبَّرَتْ بفَيْف اغَزالِ رُفْقَة وأَهَلَّتِ (٢) بفَيْف اغَزالِ رُفْقَة وأَهَلَّتِ (٢) ومما يُسْتَدُركُ عليه:

الفَيْفاءُ: الصَّخْرَةُ المَلْساءُ، وهٰلِذا قَلَدُ ذَكَرَه الجَوْهِرِيُّ .

وفَيْفاءُ مَدَان (٣): موضِعٌ جاءَ ذِكْرُه في غَــزُوَةِ زَيْدِ بنِ حارِثَةَ (١).

- (۱) ديوانه ٤٣٩ والعباب وفيه « ... تُخُوِّد » وفي معجم البلدان (فيفاء) : « .. تحرَّدواً » والمثبت كالديوان، والقصيدة مضمومة الروى.
  - (٢) ديرانه /٩٦ و المباب ومعجم البلدان ( فيفاء ) .
- (٣) ضبط ياقوت « مدان » بفتح الميم وصرح البكرى أنسه
   بضم الميم .
- عمم سیم . (٤) یعنی غزوته بنی جذام بناحیة حسمی ، و انظر معجم البلدان ( المسدان ) .

وقالَ أَبُو عَمْرٍو : وكُلُّ طَرِيقٍ بَيْنَ جَبَلَيْن : فَيْفُ .

وفَيْفان: اسمُ موضِعٍ، قالَ تأبَّـطَ شَـرًا:

فَحَثْحَثْتُ مَشْغُوفَ الفُؤادِ وراعَنِي أَنَاسُ بِفَيْفَانٍ فَمَرْتِ الفَرانِيَا (١) ( فصل القاف ) ( فصل القاف )

(القِحْفُ، بالكَسْرِ: العَظْمُ) الدَّى الْكُونُ (فَوْقَ الدِّماغِ) من الجُمْجُمَةِ، وَكُونُ (فَوْقَ الدِّماغِ) من الجُمْجُمَةِ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وهو قَوْلُ اللَّيْتِ ، والجُمْجُمَةُ التي فيها الدِّماغُ.

[ق ح ف] \*

(و) قِيلَ: قِحْفُ الرَّجُلِ: (ما انْفَلَقَ من الجُمْجُمَةِ فَبانَ، ولا يُدْعَى قِحْفَـــًا حَتَّى يَبِينَ).

<sup>(</sup>۱) اللسان، والذي في شعره (في الأغاني ٢١ /١٥١): وحَنْحُنْتُ مَشَّعُوفَ النَّجَاءَ كَأْنَّ فَيْ هَجَفَّ رأى قصرًا سَّمَالًا وداجنسا من الحُّصِّ هَسْزروفٌ كَأَنَّ عَفَّاءَه إذا استلرج الفَيْفا ومَلَّا المُّاانِيَّا المُسَاءِة

(أو) لا يَقُولُونَ لِجَمِيعِ الجُمْجُمَةِ قِحْفًا حَتَّى (يَنْكَسِرَ (١) منه شَيْءً) فيُقالُ للمُنْكَسِرِ (١): قِحْفُ، وإِن قُطِعَتْ منه قِطعَةٌ فهو قِحْفٌ أيضًا .

وقيل: القحفُ: القَبِيلَةُ من قَبائِلِ الرَّأْسِ، وهي كُلُّ قِطْعَةٍ منها.

و (ج) كُلِّ ذَلِكَ: (أَقْحَافُ، وقُحُوفٌ، وقِحَفَةً) الأَخِيرُ بكَسْرٍ ففَتْحٍ، قال جَرِيرٌ:

تَهْوِى بِذِى العَقْرِ أَقْحافاً جَماحِمُها كَانَّهُ الحَنْظُلُ الخُطْبانُ يُنْتَقَفُ (٢)

(و) قال الأزهري الفحف : الفحف : القحف : (القدر) إذا انْفَلَمت ، قال : ورأيت أهل النَّعَم إذا جَربَت إبلُهُم يَجْعَلُونَ الأَجْربَ الخَضْخاصَ في قحف ، ويَطْلُونَ الأَجْربَ بالهناء الذي جَعَلُوه فيه ، قال : وأَظُنَّهم شَبَّهُوه بقحف الرَّأْس ، فَسَمَّوه به .

(أَو) القَحْفُ (: الفِلْقَةُ مَن) فِلَقِ (القَصْعَةِ) أَو القَـدَحِ، وقولُه: (إِذَا

انْثَلَمَتْ) حَقَّه أَنْ يُذْكُر عندَ القَدَح، كما هو نصَّ الأَزْهَرِيِّ، فتأَمَّلْ ذلك. كما هو نصُّ الأَزْهَرِيُّ: القَحْفُ: (إناءُ (و) قالَ الجَوْهرِيُّ: القَحْفُ: (إناءُ

من خَشَب ، نَحْوُ قَحْف الرَّأْس ، كَأَنَّه نَصْفُ قَدَّ ، وَ) قَالَ غيرُه : (منه) قُولُ امْرِيءِ القَيْسِ عَلَى الشَّراب حينَ قيلَ له : قُتِلَ أَبُوك - : (اليَّوْمَ قَحَافُ ، وَعَداً نَقَافُ ) : اليَّوْمَ خَمْرٌ ، وَعَداً أَمْرٌ : وَعَداً أَمْرُ : (أَى) اليَوْمَ (الشَّرْبُ بِالقِحافِ) .

(أُو القَحْفُ، والقَحَافُ، بكُسْرِهِما: شَـدَّةُ الشُّرْبِ) وبه فَسَّرَ بعضٌ قَـولَ المُسْرِيءِ القَيْسِ السابق.

وقال أَبُو الهَيْثَم : المُقَاحَفَةُ : شِدَّةُ المُشَارَبَةِ بِالقِحْفِ، وَذَلِكُ أَنَّ أَحَدَهُم إِذَا قَتَلَ ثَمَّارَهُ شَرِبَ بِقَحْفِ زَأْسِه، يَتَشَفَّى بهِ.

(و) يُقالُ: (مالَــه قِــدُّ (١) ولا قِحْفُ: أَى شَيْءُ، والقِــدُّ: قَــدَحُ من جَلْــد) وقد ذُكرَ في مَوْضِعِه .

والْقِحْفُ: قَـدَحُ مَن خَشَبٍ ، نَقَلَه الجَوْهَرَى .

<sup>(</sup>۱) في اللسان « حتى يتكسّر .... للمتكسّر » وما هنا يوافق لفظ الجمهرة ١٧٥/٢

<sup>(</sup>٢) ديوان جسرير ١ /١٧ وفي السسان « جماجمهم » والمثبت كالديوان والعباب وفيه : « بذي القار ».

 <sup>(</sup>١) كذا ضبطه في القاموس بكسر القاف ، وهو في الأساس بفتحها ، وقسره بقوله : « أى ما له شيء ، وها جلد السخلسة » .

(و) يُقال: (هُو أَفْلَسُ من ضارِبِ قِحْفِ اسْتِهِ ، وهو شِقُه ، بِمَعْنَى لِحْفِ اسْتِه ) نَقَلَه الصّاغانِيُّ .

(و) القُحْفُ (بالضمِّ: جَمْعُ قاحِفٍ، لمُسْتَخْرِج مافِي الإِناءِ) من ثريد وغيرِه.

(و) يُقال: (رَماهُ بِأَقْحَافِ رَأْسِه: إِذَا أَسْكَتَه بِدَاهِيَةٍ أَوْرَدَهَا عَلَيهِ) نَقَلَه الجَوْهِرِيُّ، أَو إِذَا رَمَاهُ بِالمُعْضَلات، أَو بِالأُمورِ العظام، (أَو مَعْنَاهِ: رَمَاه بِنَفْسِه، أَو نَطَحَه عَمَّا يُحَاوِلُه) كما في العُباب.

(والقَحْفُ، كالمَنْعِ: قَطْعُ القَحْفِ، كالمَنْعِ: قَطْعُ القَحْفِ، أَو كَسْرُهُ ، أَو كَسْرُهُ كَمَا فِي العُبابِ (أَو ضَرْبُهُ ، أَو إِصَابَتُهُ ) كما في الصِّحاحِ ، وبِكُلِّ ذَلِكَ فُسِّرَ قَوْلُهم: قَحَفْتُه قَحْفًا ، فهو مَقْحُوفًا ، فهو مَقْحُوفًا .

(و) القَحْفُ: (شُرْبُ جَمِيع ما فِي الإِناء) نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ (كالاقْتَحاف) يُقال : قَحَاف ما في الإِناء قَحْفاً، واقْتَحَفَه : شَربَه جمِيعَه .

(و) الفَحْفُ: (اسْتِخْراجُ مَافِي الإِناءِ) ومنه القاحِفُ الذي ذُكِرَ.

(أو) القَحْفُ: (جَذْبُ الثَّرِيدِ وغَيْرِهُ منه أَو) القَحْفُ: (جَذْبُ الثَّرِيدِ وغَيْرِهُ منه أَى: من الإنهاء، ونَصُ كتابِ الجامِعِ لمُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ القَرْرِيدِ القَحْفُ: جَسَرْفُكَ مافِي الإِناءِ من ثَرِيدِ وغَيْسرِه.

(ورَجُلٌ مَقْحُوفٌ: مَقْطُوعُ القِحْفِ) وأَنْشَدَ اللَّيْثُ:

« يَدَعْنَ هَامَ الجُمْجُمِ المَقْحُوفِ « \* صُمَّ الصَّدَى كالحَنْظَلِ المَنْقُوفِ (١) «

(و) المِقْحَفَةُ ، (كَمَكْنَسَةِ : المِسْدُرَاةُ) وهي الَّتِي -(يُقْحَفُ بهلله المَنْ سِيدَه . الحَبُّ ؛ أَي : يُذْرَى ) قاله ابنُ سِيدَه .

(والقاحِفُ: المَطَرُ) الشَّديدُ، كما فى الصِّحاحِ، زادَ الصّاغانِيُّ كَالقاعِف، زادَ ابنُ سِيدَه (يَجِيءُ فَجْأَةً فَيقْتَحِفُ) سَيْلُه (كُلَّ شَيْءٍ ؛ أَى يَذْهَبُ بَه ) ومنه قيلَ: سَيْلُ قُحافُ، كما يَأْتِسى قسريباً،

(و) القُحَيْفُ، (كزُبَيْرٍ: ابْنُ عُمَيْرٍ) هٰكذا في النَّسَخِ، وصوابُهُ ابنُ خُمَيْرٍ،

<sup>· (</sup>۱) اللسان والعباب.

بالخاء المُعْجَمة ، كما هو نص العباب (ابنِ سَلَيْم) بالتَّصْغِير ، وقَدوْلُه : (النَّدَى) لَقَبُه ، هكذا هو مَضْبُوطُ فى سائرِ النَّسَخ ، وقالَ الصاغانيُّ : رَأَيْتُ بخَطُّ محمَّد بنِ حَبِيب فى أَوْل دِيوانِ سِغْرِه : القُحَيْفُ البَدى ، بالباء المُوحَّدة وتشديد التَّحْتِيَّة ، وهو ابنُ عبد الله ابنِ عوْف بنِ حَدِن بنِ مُعاوِية بنِ ابن عوْف بنِ حَدِن بنِ مُعاوِية بنِ وهو المُرادُ بالقُحَيْفِ العُقَيْلِي المَذْكُور في مُصَنَّفِ أبى عُبيد ، ومنهم من وهو المُرادُ بالقُحَيْفِ العَقيْلِي المَذْكُور في مُصَنَّفِ أبى عُبيد ، ومنهم من في مُصنَّف أبى عُبيد ، ومنهم من في مُصنَّف أبى عُبيد ، ومنهم من في مُصنَّف أبى عُبيد ، ومنهم من

(والقُحُوفُ: المَغارِفُ) على السني الأَعْسرابِسي .

(وسَيْلٌ قُحافٌ،) وقُعافٌ، وجُحافٌ (كغُراب): أَى (جُرافٌ)كثيرٌ، يَذْهَبُ بكُلِّ شَيْءً

(وبَنُــو قُحافَةً) كَثُمامَةً: (بَطْــنُ من خَثْعَــمَ).

(وأَبُو قُحافَةَ ، عُثْمانُ بنُ عَامِرِ) بنِ عَمْرِو بنِ كَمْبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَبْسَم بنِ مُسرَّةَ بنِ كَعْبِ بنِ لُؤَى : (صَحابِسَيُّ ،

والله أمير المؤمنين أبي بكر (الصّدِّيق رضى الله تعالَى عَنْهُما ) أَسْلَمَ يومَ الفَتْح ، فأتى به ، وكأنَّ رأْسَه تُعَامَة ، (١) فقال : غَيِّرُوا هلا بشَيْء ، واخْتَنِبُوا السَّوادَ .

(وكُلُّ ما اقْتَحَفْتُه) من شَيْءٍ واسْتَخْرَجْتَه (فهو قُحافَةٌ) وبه سُـمًى الرَّجُــلُ.

(و) قَالَ أَبُو زَيْدٍ: (عَجَاجَةٌ قَحْفاءُ) وهي: الَّتِي (تَقْحَفُ الشَّيْءَ، أَيْ:تَذْهَبُ بـــهِ).

قال: (وأَقْحَفَ) الرَّجُلُ: إِذَا (جَمَعَ حِجَارَةً في بَيْتِه، فَوَضَعَ عَلَيْها مَتَاعَه) كما في العُبابِ.

[] ومما يُستدركُ عليه:

ضَرَبَهُ فاقْتَحَفَه: أَبانَ قِحْفَا من رَأْسِه .

والمُقاحَفَةُ ، والقِحافُ: شِدَّةُ المُشارَبَةِ بِالقِحْفِ، قالَهُ أَبُو الهَيْثَمَ .

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « ثعامة » والمثبت من النهاية والعباب
 وانظـــر ( ثغـــم ) .

وقــالَ غيــرُه : مُقاحَفَــةُ الشَّيْءِ واقْتِحافُه ، وقِحافُهُ : أَخْذُه والذَّهابُ به .

والإقحافُ: الشَّرْبُ الشَّديدُ، ومنه حَدِيثُ أَبِي هُرَيرةَ: «أَتُقَبِّلُ وأَنْستَ صَائِمٌ ؟ قالَ: نَعَمْ، أَقُبِّلُها وأَقْحَفُها » يَعْنِسي أَشْرَبُ رِيقَها، وأَتَرَشَّفُه.

وقِحْفُ الرُّمَّانَةِ: قِشْرُها؛ تَشْبِيهاً بقِحْفِ السَّأْسِ.

وقَحَفَ يَقْحُفُ قُحافاً: سَعَلَ عن ابنِ الأَعرابيِّ. قلتُ: وقَحَبَ - بالباء - مثلُه ، لُغَةُ الْيَمَنِ .

وقَحَافَةُ كَسَحَابَةِ (١): قسريةُ بمصْرِ إِن أَعْمَالِ الغَرْبِيَّةِ ، وأُخْرَى بِالفَيُّومِ . وقالَ ابنُ عَبَّادٍ: مَسرٌ مُضِرًّا مُقْحِفًا: أَى مَسرٌ مُقسارِباً .

وقُحافَةُ بنُ رَبِيعَةَ ، يَروى عن أَبِي هُـرَيْرَةَ ، وعنه نُمَيْرُ بنُ يَـزِيدَ القَيْنِيِّ ... ... ... ... القَيْنِيِ

والقِحْفُ: الرِكُرْنافُ عامِّيَّـةُ، ومنه قَـوْلُ بِعضِ المُوَلَّدِينَ:

رَأَيْتُ النَّخْلَ يَطْرَحُ كُلَّ قِحْفِ
وذاكَ اللِّيفُ مُلْتَفْ عَلَيْهِ (٢)
فقُلْتُ : تَعَجَّبُوا مِن صُنْع ربِّي

والقحْفُ: لَقَبُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الحُسَيْنِ ابِنِ عُمَرَ ، القاصِّ المِصْرِيُّ الشَّاعِـرِ.

وأبو مُحَمَّد الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ بنِ عُمَرَ العَسلاءِ بنِ العَسلاءِ بنِ العَسلاءِ بنِ سُلَيْمانَ ، قالَه ابنُ العَسدِيم ِ .

[] ومما يُسْتَدُركُ عليه:

# [ق ح ل ف]\*

قَحْلَفَ مافى الإِناء، وقَحْفَلَهُ: أَكَلَه أَجْمَعَ، أَهمَلَه الْجماعة، واستَدْرَكَه صاحبُ اللِّسانِ، وعندى أَنَّ الــــــلامَ زائدةٌ كما هو ظاهـر.

#### [قدف] \*

(القَدْفُ) أَهْمَلَه الجَوهرِيُّ، وقــالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ : هو (النَّزْ حُ والصَّبُّ) .

 <sup>(</sup>١) ينطقها أملها الآن بضم القاف.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « القتبلي » والمثبت من ميز ان الاعتدال ٤ /٢٧٣ .

<sup>(</sup>۱) الشطر الثاني من هذا البيث مضمن، وهو صدر بيت المنتبى ، وتمامه –كما في ديوانه ۲ / ۳۴۰ – : وشبيسه الشسيّى ، مُنتجسد بِ الميسسه وأَشْسبَهُنا بدُنيانا الطسّعامُ

(و) قالَ ابنُ دُرَيْد: القَدْفُ: (غَرْفُ المَاءِ من الحَوْض، أَوْ مِنْ شَيْءٍ يَصُبُّه) بكَفِّه ، عُمانيَّةً .

قال: (و) القَدْفُ أَبضاً: (أَصْلُ كَرَبِ النَّخْلِ، وهو الَّذِي قُطْعَ عَنْهُ الجَرِيدُ) وهو أَصلُ العَدْقِ . (وَبَقِيَتْ له أَطْرَافٌ طوالٌ) أَزْديَّةُ

(و) القداف ، (كغراب الجفنة ، و) قال ابن دُريد : (جَرَّةُ من فَخَارٍ) قال ابن دُريد : (جَرَّةُ من فَخَارٍ) قال : وكانت جارية من العَرب (١) بنت بعض مُلُوكهم تُحَمَّقُ ، يَعْنَى العُمَانِيَّة بنت الجُلندى ، فأَخَذَت غَيْلَمَة ، وهي السُّلحفاة ، فألبستها حُليها ، فانسابت السُّلحفة في البَحْرِ ، فدَعَت جواريها ، السُّلحفة في البَحْرِ ، فدَعَت جواريها ، وقالَت انْزِفْنَ ، وجعلت تقول ! نَزَافِ نَزَافِ نَزَافِ البَحْرِ غير قداف ، نَزاف مَذَاف ، فَدَاف ، فَدَاف ، هذا كُلُه كلام أبنِ دُريْد ، أَيْ غير (١) هذا كُلُه كلام أبنِ دُريْد ، أَيْ غير (١)

(۱) لفظ ابن دريد في الجمهرة ۲۸۹/۲ « بسن العرب من بعض بنات الملوك » وقدول المصنف « يعنى العمانية بنت الجدائد ك » ليس في كلام ابن دريد ، وهو في اللسان ، وفي العباب « الجدائنداء » وانظر ما تقدم في (حلد) ،

(٢) في هأمش مطبوع التاج قوله : «غير جفنة . المناسب أن يقول : أي غير جرة فخار ، وقيل : أي غير جفنة ، كما هو ظاهر » وفي اللسان غير حفنة بحساء مهملة .

جَفْنَةً . قُلْتُ : وقَدْ سَبَقَ في غَرَفَ أَنَّهُ يُرْوَى ، غيرُ غِرافٍ ، بالكسر ، جمعً غُـرْفَةٍ ، كَنُطْفة وَنَطافٍ .

[] ومما يُستدركُ عليه

القُداف، كَغُراب: الغُرْفَةُ من الحَوْض.

وذُو القدافِ (١) : موضعٌ قال : \* كمأنه بدي القداف سيد . \* وبالرساء مُسِلُ وَرُودُ (١) .

# [ق ذرف]

(القُدْرُوفُ، كَزُنْبُورٍ) أَهْمَلَهُ الجُوْهَرِيُّ (٢)، وقالَ الصّاغَانِيُّ: هـو (العَيْبُ، و) الجمع (القَدَارِيفُ)، وأَيْضًا (في قَوْلَ أَبِي حِزَامٍ) غالِبِ الخَارِثِ العُكْلِيُّ :

(زِيسرُ زُورٍ عن القَدارِيفِ نُسورٍ لاَيْلاحِينَ إِنْ لَصَوْنَ الغُسُوساً) (٣)

<sup>(</sup>۱) اللسان ، وأهمل ضبط القاف في اللفسة وفي الشاهد، وأنشده في مادة (ورد) « . . بذي القفاف » .

<sup>(</sup>٢) وأهمله صاحب اللسان أيضاً ﴿

 <sup>(</sup>٣) الشاهد السابع بعد المائة من شواهد القاموس وهو في
 التكملة والعباب وضبط «زير» بالنصب ضبط قلم

هى (العُيُسوبُ) وقَسوْلُه : نُسور : (أَى نَوافِسِ ) لايُلاخِينَ : (لايُصادِقْنَ) إِنْ لَصَوْنَ : ( إِنْ أَخْبَبْنَ ) يُقال : هسو يَلْصُو إليه : إِذَا أَخَبَّه ، والغُسُوس : (الأَدْنياءُ) كما في العُبابِ .

#### [قذف] \*

(قَذَفَ بالحِجارَة يَقْذَفُ) بالكسرِ قَدُفُ بالكسرِ قَدُفًا: (رَمَى بِها) يُقالُ: هُم بَيْنَ حاذِفِ وقاذِفِ ، فالحاذِفُ بالعَصَا ، والقَاذَفُ بالحِجارة ، نقله الجَوْهَرِئُ ، ويُقالُ أيضًا : بين حاذٍ وقادٍ ، على التَرخيسم .

وقال اللَّيْثُ: القَذْفُ: الرَّمْيُ بِالسَّهْمِ وَالْحَصَى وَالْكَلَامِ وَكُلِّ شَيءٍ، وقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ رَبِّى يَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ (١) قالَ الزَّجَّاجُ: مَعْناه: الغُيُوبِ ﴾ (١) قالَ الزَّجَّاجُ: مَعْناه: يَأْتِى بِالْحَقِّ، ويَرْمِي بِالْحَقِّ، كما قالَ يَعْالَى: ﴿ بَلُ نَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ تَعَالَى: ﴿ وَيَقْذَفُونَ فَعَالَى: ﴿ وَيَقَذَفُونَ فَالَى : ﴿ وَيَقَذَفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ (١) قالَ بالغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ ﴾ (١) قالَ النَّعْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ ﴾ (١) قالَ النَّعْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ ﴾ (١) قالَ النَّعْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ ﴾ (١) قالَ النَّعْبُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ إِنَّهُ اللَّهُ أَلَى الْمَالِلُ الْعَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ إِنَّ الْمَالِلُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالَا لَهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالَقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَقِ الْمَالِقُ الْمُنْ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُنْ الْمَالِقُ الْمَالْمِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالْمِ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالْمِ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمَالِقُ الْمُؤْنِ الْمَالِقُ الْمِنْمُ الْمَالِقُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمَالَقُ الْمَالَقُ الْمِلْمِ الْمَالَقُ الْمَالَقُ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِ

الزَّجَّاجُ : كانوا يَرْجُمُون الظُّنُون أَنَّهم يُبْعَثُون .

(و) قَذَفَ (المُحْصَنَة) يَقْدُفُها وَ المُحْصَنَة) يَقْدُفُها وَالصَّحاح ، وَادَ غَيْرُه : (رَماهَا) كما في الصَّحار ، وقيل : زادَ غَيْرُه : (بزَنْية) وهو مَجاز ، وقيل : قَذَفَها : سَبَّها ، وفي حَدِيثِ هِلال بنِ أُمَيَّةَ «أَنَّه عَذَفَ امْرَأْتَه بِشَرِيكَ » فَأَصْلُ اللَّذِف : الرَّمْي ، ثُمَّ استُعْمِلُ في السَّبِ السَّنِف السَّبِ وَرَمْيِها بالسِزِّنا ، أو ما كانَ في مَعْناه ، ورَمْيِها بالسِزِّنا ، أو ما كانَ في مَعْناه ، حَتَّى غَلَب عليه .

(و) قَــذَفَ (فُلانً): إذا (قــاء).

(و) من المجاز (نَوَّى) قَذَفَ ، (ونيَّةٌ) قَدَفُ ، (ونيَّةٌ) قَدَفُ ، (وفَلاةٌ قَدَدُفُ ، مُحَرِّكَةٌ ، و) قُدُفُ (بضَمَّتَيْنِ) كَصَدَف وصُدُف ، وطَنَف وطُنُف ، (و) قَذُوفٌ (كَصَبُورٍ) : وطَنَف وطُنُف ، (و) قَذُوفٌ ركصَبُورٍ) : أَى (بَعِيدَةٌ) تَقاذَفُ بِمَنْ يَسْلُكُها ، وأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدِ :

وشَطَّ وَلْيُ النَّوَى إِنَّ النَّوَى قَــذَفُ تَــيَانَــا (١) تَيَّاحَةُ خَــرْبَةً بالدَّارِ أَحْيانَــا (١)

وكَذلِكَ سَبْسَبُ قَذَفُ ، ومَنْزِلُ قَذَفِ .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية ١٨.

 <sup>(</sup>٣) سورة سبأ ، الآية ٣٥ .

 <sup>(</sup>١) اللسان وأيضاً في مادة (غرب، ولى) و العباب،
 والمخصص ٢/٢٠.

(أُو نِيَّةٌ قَذَفٌ ، مُحَرَّكَةً فقط ) نقله الجوهريُّ .

(و) القَذِيفُ (كَأَمِيرٍ: سَجَابَةٌ تَنْشَأُ من قِبَلِ العَيْنِ) نقله ابنُ عَبادٍ .

(و) القَذيفَةُ (بهاءِ: كُلُّ مايُرْمَى به) قالَ المُرَدِّدُ (۱):

قَدْدِيفَةُ شَيْطانِ رَجِيم رَمَى بها فصارَتْ ضَواةً في لَهازِم ضرْزِم (٢) (وبَلْدَةٌ قَذُوفُ: طَرُوحٌ؛ لَبُعْدِها) نقلَه الجوهريُّ .

(ورَوْضُ القِذافِ ، كَكِتابٍ : ع) عن ابنِ دُرَيْدٍ قالَ :

عَرَكُرُكُ مُهْجِدُ الضَّوبانِ أَوَّمَدُ رَوْضُ القِذافِ رَبِيعاً أَىَّ تَأْوِيم (٣) وقال ذُو السرَّمَّة:

(۱) هو المزود بن ضرار أخو الشاخ ، كما صرح بــه في الجمهــرة ٢/٣١٥ .

(٣) اللمان مادة ( ضوب ) وتقدم في مادة ( هجر ) وسيأتي
 في مادة ( أوم ) وهو في التكملة والعباب .

جادَ الرَّبِيعُ له رَوْضَ القِذافِ إِلَــى قَوَّيْن وانْعَدَلَتْ عَنهُ الأَصارِيمُ (١)

(والقذافُ أَيْضاً: ماقَبَضْتَ بيدكَ ممّا يَمْلاً الكَفَّ، فرَمَيْتَ به) قالَــه النَّضْرُ، قالَ: ويُقالُ: نِعْمَ الجُلْمُـودُ القِذافُ هذا، قال: ولا يُقالُ للحَجَـرِ نَفْسِه نِعْمَ القِـذافُ.

(أُو): هو (ما أُطقْتَ حَمْلُـه بِيَدِكَ ورَمَيْتَه) قال أَبو خَيْرَةَ: قال رُؤْبَــةُ يُخاطِبُ ابْنَـه (٢) العَجّاج:

\* وهو لأَعْدائكَ ذُو قدرافِ \*

\* قَدْدَافَةٌ بِحَجَدِ القِدَافِ \* (٣)

(وناقَةٌ قاذِفٌ ، و) قِذَافٌ ، وقُذُفُ (كَكِتَابٍ وعُنُقٍ) والذي في النّوادِرِ (كَكِتَابٍ وعُنُقٍ) والذي في النّوادِرِ لأَبِي عَمَدُرُو: نَاقَدَةٌ قِذَافٌ وقَدَنُوفٌ وقُذُفُ ، وهي التي (تَتَقَدَّمُ من سُرْعَتِها وقُذُفُ ، وهي التي (تَتَقَدَّمُ من سُرْعَتِها

(١) ديوانه/٨٢ه والعباب ، ومعجم البلدان ( القذاف ) و ( روضة القذاف ) .

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والعبساب والحمهسرة ۲۱۰/۲ والمقاييس ه/۲۹ واصلاح المنطسق ۴۶۸ وسيأتي في مادة (ضرزم) ومادة (ضسوى)

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع التاج ، وفي هامش مطبوع التساج :

« قوله : قال وروبة تخاطب ابنه المجاج ، كسدًا
مو في التكملة أيضاً ، والممروف أن المجاج والد
وروبة ، ولمل رؤبة له ابن ساء المجاج أيضاً » .
والذي في ديوانه : « وقال مخاطب المجاج أبـــاه

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٩٩ وضبطة «القُلْدَّاف » والمثبت من اللسان والتكملة والعباب .

وتَرْمِي بِنَفْسِها أَمامَ الإبِلِ) في سَيْرِها ، قال الكُمَيْتُ يمدحُ أَبانَ بِنَ الوَلِيدِ قال الكُمَيْتُ يمدخُ أَبانَ بِنَ الوَلِيدِ [ابنِ مالك بن أَبي خُشَيْنَة] (١) البَجَلِيَّ: جَعَلْتُ القِدافَ لِلَيْلِ التَّمامِ إِلَى ابنِ الوَلِيدِ أَبانٍ سِباراً(١) إلى ابنِ الوَلِيدِ أَبانٍ سِباراً(١) (و) المقذف ، والمقذاف (كمِنْبَرٍ ومحرابٍ: المحداف) للسَّفِينَةِ عن أَبي عمرو .

(و) القَذَّافُ (كشَدَّادِ : المِيزانُ) قاله ابنُ الأَعرابيِّ (و) قالُ ثَعْلَبُّ : هو (المَنْجَنِيقُ) نقله اللَّيْثُ وابنُ الزُبَيْدِيّ .

(و) قال أَبوخَيْرَةَ: القَذَّافُ (الذي يُرْمَى بهِ الشَّيءُ فيَبْعُدُ ، الواحِدَةُ قَذَّافَةٌ) وقد خالَفَ اصْطِلاحَه هنا ، وأَنشَد:

ولمَّا أَتانِي النَّقَفِي الفَّتَانُ وَ لَمَّا أَتَانِي النَّقَفِي الفَّتَّانُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ

\* فنصَبُوا قَــذَّافَةً لا بَلْ ثِنْتانْ (٣) \*

(و) يُقال: (بَيْنَهُم قِلِيَّهُمَ وَلَيْهَمَ وَ لَيْهَمَ وَ لَيْهَمَ وَ لَكُيهَ ، كَخِلِّيهُمَ فَي أَى (سِبابٌ ، ورَمْمَى اللَّهِ الحَجارَة)

(والقُدْفَةُ ، بالضمِّ : الشُّرْفَةُ ، أَو ما أَشُرَفَ من رُؤُوسِ الجبالِ ) قسال أَبو عُبَيْدة : وبه شُبِّهَت الشُّرَفُ (ج:) قِذافُ وقُدُفاتٌ (كبِسرام وقُدَف ، وقُدُفاتٌ (كبِسرام وغُرَف ، وكتُب ، وقُرُبات ) جمع بُرْمَة وغُسرُ فَة وكتاب وقُربات ) جمع بُرْمَة وغُسرً الجَوْهَريُّ على الثاني والأَخيرِ ، وأَنْشَدَ الجَوْهَريُّ على الثاني والأَخيرِ ، وأَنْشَدَ المَّرَىءِ القَيْسِ :

مُنِيفًا تَــزِلُ الطَّيْرُ عن قُذُفاته مُنِيفًا تَـعَصَّرَا(١) يَطَلُّ الضَّبابُ فَوْقَه قَدْ تَعَصَّرَا(١)

وأَنْشَد أَبو عُمرٍ قولَ ابنِ مُقْبِلٍ يَصِفُ وَعِلاً:

عَـوْداً أَحَـمَّ القَـرَا أُزْمُولَةً وَقلاً على تُراثِ أبِيهِ يَتْبَعُ القُّذَفَا (٢)

قال ابنُ بَرِّى: ويُرْوَى: «القَــذَفا» وقد ضَعَّفَه الأَعْلمُ، قال ابنُ بَــرِّى: ومِثْلُه لِبشْرِ بنِ أَبِى خازِمٍ:

<sup>(</sup>١) زيادة من العبساب.

<sup>(</sup>۲) اللمان والتكملة والعباب.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في مطبوع التاج واللسان والعباب ، وفي هامش النسان : «قوله : لا بل ثنتان ، هكذا بالأصــــــل ، ولعل صوابه حذف « لا » ، لأنه من بحر السريع » .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٣٩٤ (ممسا جاء في زيادات الطوسى وغيره) وروايته « نييافاً » وصححهسسا الصاغاني في التكملة والعباب ، وسسيأتي كذلك في ( نوف) والمثبت كاللسان ، و في الصحاح « منيف » بالرفع .

<sup>(</sup>٢) ديوانه/١٨٣ واللسان والعباب ، وسيأتي في مسادة ( زمسل ) .

وصَعْبُ تَزِلُّ الطَّيْسِرُ عِن قُلُافاتِــه لَحَافاتِه بِانٌ طِــوالٌ وَعَرْعَــرُ (١)

وفى الحَديث: «أَنَّهُ صَلَّىٰ فِي مَسْجِدِ فيه قُذُفاتٌ » (و) في الحَديث: (كانَ ابنُ عُمَرَ) والَّذي في المُصَنَّف الأبعى عُبَيْد ﴿ أَنَّ عُمَـرَ رضِيَ اللَّهُ عنــه كَانَ (لاينصلى في مَسْجد فيه قذاف ») ونُصَّ أبى عُبَيْد: «فيه قُـذُفات » هكذا يُحَدِّثُونَه ، ورَواه غيرُ أَبلي عُبَيْدِ « قذافٌ » كما هو للمُصَنَّف، و كلاهُما قد رُوى ، قالَ ابنُ الأَثير : القداف : جمعُ قُذْفة ، وهي الشَّرْفَةُ ، كَبُرْإُمَة وبرام ، وبُرْقَة وبِراقِ ، وقالَ ابنُ بَرِّي : قُذُفاتُ صحيحٌ ؛ لأنَّه جَمْعُ سَلامة كُغُـرْفَة وغُرُفاتِ ، وجمعُ التَّكْسِيرِ قُذَٰفٌ ، كغُرَفِ (وقَــوْلُ الأَصْمَعيِّ : إِنَّمَا هُو قُــذَفُ) كُغُرَف وأَصْلُها قُذْفَةٌ ، وهي الشَّـرَفُ (ليسَ بشَيْءٍ) قالَ ابنُ بَرِّيٌّ: الأَوَّلُ الوَجْهُ ؛ لصحَّة الرِّوايَة ، ووُجُود النَّظيرِ. (و) قالَ الأَصْمَعيّ: (القُلْفُ، كُعُنُق وجَبَلِ: المَوْضعُ الذي زُلَّ عَنْمه وهُوىَ ، و ) قالَ ابنُ عَبَّاد : القُــــــُكُفُ : (١) ديوانه ٨١ وفيه « . . يزلُّ الغَقْرُُ» واللسان .

(الجانِبُ ، كالقُذْفِ والقُذْفَةِ ، بضَمِّهما) وهو مَجازٌ !

(وقُذُفَا النَّهْرِ، والوادِي) بضَمَّتَيْنِ، وزادَ في بعضِ النَّسَخِ (وَيُحَرَّكُ) وسَقَط من بَعْض: (ناحِيتَاهُ) وهو مَجازُ (ج: قَذَفَاتُ مُحَرِّكَةً (وقذافُ) بالكَسْر، وقُذُفُ بضمَّتَيْنِ، قَالَ النَّابِغَةُ الجَعْدِيُّ وقَذَف مَنْهَلاً -:

طَلِيعَةُ قَدُومٍ أَو خَمِيسٌ عَرَمْدَمُ طَلِيعَةُ كَانِ (١) كَسَيْلِ الْأَتِدِيِّ ضَمَّةُ القُذُفانِ (١) وقال اللَّيْثُ: القُذَفُ: النَّواحِي .

(وقَرَبُ قَدَّافُ ، كَشَدَّاد) بمنزلة (بَصْباص) كما في العباب ، وهـو مجازً ، ولكنه لم يَضْبِطُه بالتَّشْدِيدِ .

(و) المُقَدَّفُ (كَمُعَظَّمٍ: المُلعَّنُ) وبه فُسِّر بيتُ زُهَيْرٍ:

لَدَى أَسَد شَاكِي السَّلاجِ مُقَذَّفِ لَدَى أَسَد شَاكِي السَّلاجِ مُقَدَّفِ (٢) لَهُ لَبِدُّ أَظْفَارُهُ لِيمِ تُقَلَّبُم (٢)

<sup>(</sup>۱) شعر الجعدى ۲٤٠ واللسان ، وضبط فيسه « القاً. قان » بفتحتين والعباب والأساس وضبطه فيهما بضمتين .

<sup>(</sup>٢) شرح ديوانه /٢٣ واللسان والتكملة والعباب .

(و) قِيلَ: المُقَذَّفُ: (من رُمِي) باللَّحْمِ رَمْيِيًا) فصارَ أَغْلَبَ .

﴿ (والتَّقَاذُفُ : التَّرامِي) يُقالُ: تَقاذَفُوا بالحِجارَةِ: إِذَا تَرَامَوْا بها .

ومن المَجازِ: تَقاذَفَتْ بهِمُ المَوامِي<sup>(۱)</sup>، والرِّكابُ تَتَقاذَفُ بهسم، والبَعِيسرُ يَتَقاذَفُ بهسم، والبَعِيسرُ يَتَقاذَفُ في سَيْرِه: أَى يَتَرامَى فيه .

(و) التَّقاذُف : (سُرْعَةُ رَكْبِضِ الفَرَسِ ، وفَرَسٌ مُتَقاذِفٌ) سَرِيبَعُ الفَرَسِ ، قاله اللَّيْثُ ، وهو مجازٌ ، والنسلة المَّيْثُ ، وهو مجازٌ ، والنسلة لجَرِيرٍ يَضِفُ فَرَساً :

مُتَقَاذِفُ تَشِسَقُ كَأَنَّ عِنسَانَهُ عَلِقٌ بِأَجْسَرَدَ مِن جُذُوعِ أَوالِ (٢) [] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه:

انْقَذَفَ الشَّيَءُ: مُطاوعُ قَذَف، أَنشَدَ اللَّحْيانِيَ : اللَّحْيانِيَ :

# « فقَذَفَتْها فأَبَتْ لاتَنْقَــذَفْ (٣) «

وقَذَفَه به: أَصابَه، وقَذَفه بالكَذِبِ كَذَٰلِك .

وتَقَاذَفُوا بِالأَراجِيزِ: تَشَاتُمُوا بِهِا. والقَذِيفَةُ ، كَسَفِينَةٍ: السَّبُّ. وقَوْلُ النَّابِغَةِ [الذُّبْيانِيُّ] (١):

مَقْذُوفَةً بِدَخِيسِ النَّحْضِ بِازِلُهِا له صَرِيفٌ صَريفَ القَعْوِ بِالمَسَدِ (٢)

: أَى مَرْمِيَّةُ بِاللَّحْمِ ، يُقال : قُذِفَت النَّاقَةُ بِاللَّحْمِ قَدِفًا ، ولُدِسَتْ بسه لَنَّاقَةُ بِاللَّحْمِ قَدْفًا ، ولُدِسَتْ بسه رَمْياً ، لَدْساً ، كأنَّها رُمِيَتْ بسه رَمْياً ، فأَكْثَرَتْ منه .

ومَنْزِلٌ قَذِيفٌ كَأْمِيرٍ: بَعِيدٌ، نَقَلَهُ الجَوْهـرِيُّ.

والقَذَّافُ، ككَتَّانٍ: المَرْكَبُ، عن ابنِ الأَعسرابيِّ .

وأَقْـــذَافُ القَصْرِ : شُــرُفاتُه .

وناقَـةٌ مُتقاذِفَةٌ : سَرِيعَةً .

<sup>(</sup>۱) في الأصل « المرامى » بالراء ، والتصحيح مسمن الأساس ، وهو جمع موماة ، وهي الفلاة .

<sup>(</sup>٢) ديوانـــه ( ٢٨ ٤ وفيــه « متقاذف تلـــع » والمثبت كالمباب ، وفي مطبوع التاج « من جزوع » والتصحيح من التاج و المبـــاب .

 <sup>(</sup>٣) اللسان ، وتقدم في مسادة ( عنف ) وسيأتي بسين مشطورين في مادة ( نكف ) .

<sup>(</sup>١) زيادة من المبـــاب.

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۱۸ والسان والعباب والجمهـــرة ۲ / ۳۵ ۳ وتقدم في مادتي ( صرف ) و ( دخس ) وسيأتي في مادتي ( بزل ) و ( قعـــو ) وانظر كتاب سيبويـــه ۱ / ۱۷۸ .

وسَيْرٌ مُتَقاذِفٌ: سَرِيعٌ، قال النَّابِغَةُ الجَعْدِيُّ: النَّابِغَةُ الجَعْدِيُّ:

بحَى هَلاً يُزْجُونَ كُلَّ مَطِيَة أَمَامَ المَطَايَا سَيْرُهَا المُتَقَاذِفُ (١) والقِدَافُ : سُرْعَةُ السَّيْرِ . والقَدُوفُ ، والقَذَّافُ (٢) من القسِيِّ : والقَدُوفُ ، والقَذَّافُ (٢) من القسِيِّ : المُبْعِدُ السَّهْمِ ، حَكَاه أَبُو خَنِيفَةً ، قال عَمْرُو بِنُ بَرِاء :

\* ارْم ِ سَلاماً وأَبَا الْغَرَّافِ \*

\* وعاصِماً عَنْ مَنْعَةٍ قَـدًافِ (٣) \*

وقالَ ابنُ بَرِّى : القَذَافُ ، كَسَحَاب : المَاءُ القَلِيلُ ، ومنه المَثَل ( نَسْزَافُ يَسْزَافُ ، نَسْزَافُ ، نَسْزَافِ ، لم يَبْقَ غَيْرُ قَذَافِ » وقسد تقَسْريباً (٤) .

ومن المَجاز : البَحْرُ يَقْدِفُ بِاللَّوْلُو . بِالجُواهِرِ ، وهو قَدْافُ بِاللَّوْلُو .

- (۱) اللسان ومادة (حيى) وفيها (بحَيــهَا الله ونسبه إلى مزاحم، وانظر شرح المفهـــل \$7/\$ وشرح أبيات سيبويه ٢/٢٦ وشرح أبيات سيبويه للسيرافي ٢٢٣/٢
- (٢) هكذا ضبطه في اللسان بالتشديد في اللنـــة والشاهد ،
   وضبطه المصنف في تكملة القاموس تنظير ا كسحاب .
  - (٣) اللسان وتقدم في مادة ( منسع ) . [
  - (٤) يمني في مادة ( قدف ) بالدال المهملة .

وفُلانٌ يَقْذِفُ بِنَفْسِهِ المَقاذِفَ: أَى المَهالكَ .

[ق رض ف] \*
(القُرْضُوفُ، كَزُنْبُورٍ) أَهمله الجَوْهرِيُّ، وقال ابنُ الأُعرابيِّ: هو (القاطِعُ) ورُوىَ عنه أَيضاً بالضّادِ المُعْجَمة، ومثلُه في اللِّسان.

(والقرْصَافَةُ ، بالكَسْرِ : الخُذْرُوفُ) وقد تَقَدَّمُ .

قال: (و) القرْصافَةُ (من النِّساء، و) مِن (النُّوقِ): هي (التي تَتَدَحْرَجُ كأَنَّها كُـرةً).

(وأَبُو قِرصافَةً: جَنْدَرَةُ بِنُ خَيْشَنَةً) الكِنانِيُّ: (صَحابِيُّ) رضِيَ الله عنسه، نَزَلَ عَسْقَلانَ، رَوَتْ عنه بِنْتُسه.

(وقرصافَةُ : أَمْسِرَأَةُ مَجْهُولَةٌ) من التَّابِعِيَّاتِ (رَوَتْ عن عائِشَةَ) رضِيَ اللهُ عَنهِا.

( وقَاصَّةُ قِرْصافَةَ : لُعْبَةٌ لَهُم ) قاله ابنُ عَبَّداد .

(و) قالَ ابنُ خَالَوَيْهِ: (المُقْرَنْصِفُ: المُسْـرِعُ).

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه:

تَقَرْضَفَ : إِذَا أَسْرَعَ .

والقَرْصَفُ: القَطيفَةُ ، هٰكَذا رَواهُ أَبو مُوسَى المَدِينِــــَى (١).

[ق ر ض ف،] \*

(القُــرْضُوفُ ، كزُنْبُــورٍ) أَهْمَلَه الجوْهرِئُ ، وقالَ ابنُ عَبَّادٍ : هو (عَصَا الرَّاعِــى) .

(و) قال ابنُ الأَعر ابِيِّ : القُرْضُوفُ: (الرَّجُــلُ الكَثِيرُ الأَكْلِ) قالَ : وهــو أَيْضاً القاطِـعُ ، وقد تَقَــدَّم قريباً .

[قرطف] \*

(القَرْطَفُ كَجَعْفَرٍ: القَطِيفَةُ) نَقَلَهُ الجَوْهُرِيُّ ، ومنه قَوْلُ الكُمَيْتِ (٢):

عليه المنامّة ذات الفضول من الوهن والقر طَف المُحْمَلُ (۱) وفي حديث النّخعيّفي في قوله [تعالى]: ﴿ يَأَيّهَا المُدّرِّرُ ﴾ (۲) \_ : ﴿ أَنّه كَانَ مُتَدَثِّرًا في قَولِه [تعالى] في قَوْطَف ﴾ وهو القطيفة النّبي لها خمل ، في قراطف ، قال الأَزْهَرِيّ : هي في أَرش مُحْمَلَة ، قال مُعَقِّرٌ البارقِيي : هي وذُبيانيّة أَوْصَتْ بَنيها القَرُوفُ (۱) وذُبيانيّة أَوْصَتْ بَنيها القَرُوفُ (۱) وذُبيانيّة أَوْصَتْ بَنيها القَرُوفُ (۱) وأَن كَذَب القراطف والقُرُوفُ (۱) أَن عليكُمْ بِها (۱) فاغْنَمُوها .

[ق رع ف] ،

(تَقَرْعَفَ الرَّجُلُ ، واقْرَعَفَ ): أَهمَلَه الجَوْهرِيُّ ، وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: أَي

هو (ثُمَرَةُ الرِّمْث) كالسُّنْبُلَة البَيْضاءِ،

- (۱) اللسان (نوم) وفيه : « مين القهدية (١) واللبيت كروايته في العباب ، وأنشد معه يبتدًا قبلم .
  - (٢) سورة المسدئر، الآية ١

قالَـه الفَـرّاءُ (٥).

- (٣) في اللسان عجزه ، وأنشده بتهامه في مادة (قرف )
   رسيأتي فيها ، وهو في العباب والجمهسرة ٢ / ٠٠٠٤
   والمقاييس ه / ٧٤ و إصلاح المنطق ١٧ و ٧٧ و ٢٢٤
- (٤) يعنى بالقراطف و القروف ، كما صرح به في العباب .
- (ه) حقه أن يستدرك عليه القرطفسة بالتاء بمعنى القرطف النفى هو القطيفة ، فإن صاحب السان ذكره بالتاء، ولم يذكره بغيرها.

 <sup>(</sup>١) ژاد بمده في السان: « ويروى بالواو » و مثله في النهاي
 ( قرصف ، قرقر ، قوصف ) .

<sup>(</sup>۲) زاد في الحباب  $\pi$  يملح عبدالرحمن بن عنبسة بن سعيد ابن المساص  $\pi$  .

(تَقَبَّضَ) وكذلك تَقَرُّفَعَ ، وقد ذُكِرَ في موضِعِه .

#### [قرف] \*

(القرْفُ، بالكَسْرِ: القِشْرُ) وجَمْعُه قُرُونُ ، (أَو قِشْرُ المُقْلِ وقِشْرُ الرُّمَّانِ) وكـلُّ قِشْرِ: قِـرْفُ .

(و) القرْفُ (من الخُبْزِ : ما يَتَقَشَّرُ مِنْهُ ويَبْقَى فِي التَّنْدِرِ) .

(و) القرْفُ (مِنَ الأَرْضِ : مَا يُقْتَلَعُ مِنْهَا مَعَ) وفي العُبابِ مِن (البُقُسولِ مِنْهَا مَعَ) وفي العُبابِ مِن (البُقُسولِ وَالعُرُوقِ) ومنه الحَدِيثُ : «إذا وجَدْتَ قرْفَ الأَرْضِ فلا تَقْرَبْها » : أَى المَيْتَة ، أَرادَ ما يُقْتَرَفُ مِن بَقْلِ الأَرْضِ وعُرُوقِه وَيُقْتَلَعُ ، وأصلها أَخْذُ القِشْرِ (١) منه .

(و) القِــرُّفُ (: لِحَــا ﴿ الشَّجَرِ) واحِدَتُه قِرْفَةُ ، (كالقُرافَةِ ، كَكُناسَةٍ).

(و) القرْفَةُ (بهاءِ: التَّهَمَةُ) يُقال: فلانٌ قِرْفَتِي : أَى تُهَمَّتِي ، أَى (٢) هو السَّدِي أَتَّهِ مُسِهِ .

(و) القِرْفَةُ (الهُجْنَةُ) ومنه المُقْرِفُ للهَجِينِ، كما سَيَأْتِي .

(و) القرْفَةُ : (الكَسْبُ) يُقال : هو يَقْرِفُ لعِيالِهِ : أَى يَكْسِبُ لهم .

(و) القِسرْفَةُ: الله (قُشُورَ الرَّمَّانِ) يُدْبَسغُ بهسًا .

(و) من المَجانِ القِرْفَة : هي (المُخاطُ الدابِسُ) اللّازِقُ (في الأَنْفِ كَالْقِرْفِ) ومنه حديثُ ابنِ السرُّبيْسِ كَالقِرْفِ) ومنه حديثُ ابنِ السرُّبيْسِ (مَاعَلَى أَحَد كُم إِذَا أَتَى المَسْجِدَ أَنْ يُخْرِجَ قِرْفَةَ أَنْفِهِ » أَى : قِشْرَتَه ، أَى يُخْرِجَ قِرْفَةَ أَنْفِه » أَى : قِشْرَتَه ، أَى يُنْقِى أَنْفُه منه .

(و) القَــرْفَةُ : (مَنْ تَتَّهِمُه بشيْءٍ) ومنه: فلانُّ قِــرْفَتِــي .

(و) القرْفَة : (ضَرْبُ مِنَ الدَّرِصِينِيُّ) وهو عَلَى أَنْواعِ (لأَنَّ (١) منه الدَّارَصِينِيُّ على الحَقِيقَة ، ويُعْرَفُ

 <sup>(</sup>١) كذا و لفظه في اللسان و النهاية « وأصلة أعمد القشر » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان «أو » بدل «أي » .

<sup>(</sup>۱) في هامش القاموس عن إحسدي نسيخه « لأنه منه . . » .

بِدارَصِينِيِّ الصِّينِ ، وجِسْمُه أَشْحَمُ ) وَفَ بِعَضَ النَّسَخِ زِيادة (وأَسْخَنُ) أَى: أَكْثَرُ سُخُونَةً (وأَكثَرُ تَخَلْخُلاً ، ومنه المَعْرُوفُ بِالقِرْفَة على الحقيقة ) وهو (أَحْمَرُ أَمْلَسُ مَائِلٌ إِلَى الحَقيقة ) وهو خَشْنُ برائحة عَظرة ، وطَعْم حاد حريف ، ومنه المَعْرُوفُ بقَرْفَة القَرَّنْفُلُ ، وهي ومنه المَعْرُوفُ بقَرْفَة القَرَّنْفُلُ ، وهي رقيقة صلبة إلى السَّواد بِلا تَخَلْخُلُ وهي أَصْلاً ، ورائحتُها كالقَرَنْفُلِ ) وعلى أَصْلاً ، ورائحتُها كالقَرَنْفُلِ ) وعلى مَن أَفُواه الطِّيبِ (والكُلُّ مَن أَفُواه الطِّيبِ (والكُلُّ مُسَخِّنُ مُلطَفْ ، ومُدرَّ مُجَفِّفٌ مُحَفِّظُ مُحَفِّظٌ ، ومُدرَّ مُجَفِّفٌ مُحَفِّظٌ .

(و) يُقسال: (هُمْ قِرْفَتِسى: أَى عِنْدَهُمْ) أَظُنُّ (طَلِبَتِي).

(و) يُقال: (سَلْهُم عن ناقَتِــكُ فَإِنَّهُم قِرْفَةٌ : أَى تَجِدُ خَبَرَهَا عِنْدَهُم) كما في الصِّحاح ِ.

(ويُقالُ): هـو (أَمْنَـعُ) كما في رواية ، ومثلُه في الصِّحاحِ ، (أَو أَعَـزُّ مِنْ أُمَّ قِـرْفَةَ) قالَ الأَصْمَعِيُّ: هـــى الْمُـرَأَةُ فَزَارِيَّةٌ ، وإنها ضُرِبَ بمنَعَتِها

المَثَلُ (الأَنَّهُ كَانَ يُعَلَّى فَ بَيْتِها خَمْسُونَ سَيْفاً لِخَمْسِنَ رَجُلاً ﴿كُلُّهُم ﴿مُحْرَمُ لَهَا) سَيْفاً لِخَمْسِنَ رَجُلاً ﴿كُلُّهُم ﴿مُحْرَمُ لَهَا) وهي (زَوْجَةُ مالِكِ بنِ حُذَيْفَةَ بنِ بَدْرٍ) الفزارِيِّ ، وقد جَاءَ ذكرُها في كُتُبِ السِّيرِ. الفزارِيِّ ، وقد جَاءَ ذكرُها في كُتُبِ السِّيرِ. (و) أَبو الدَّهْماءِ (قرْفَةُ بنُ بُهَيْس)

(و) أبو الدهماء (قرفة بن بهيس) كُرُبيْرٍ، وهو الأَكْتَسرَ (أُو بَيْهَسٍ) كَرُبيْرٍ، وهو الأَكْتَسرَ (أُو بَيْهَسٍ) كَحَيْدَرٍ، (أَو) قِرْفَةُ بِنُ (مالِك) بنِ سَهْم : (تابِحَىُّ) قالَ ابنُ حِبَان : هو مَنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، رَوَى عن رَجُلٍ من أَهْلِ البَصْرَةِ، رَوَى عن رَجُلٍ من أَهْلِ البَصْرةِ، رَوَى عن رَجُلٍ من أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عليه وسلل من وسللم ، رَوى عنه حُمَيْدُ بنُ هِللهِ .

(وحَبِيبُ بنُ قِرْفَةَ العَوْذِيُ : شاعِرٌ) منسوبٌ إلى عَـوْذِ بن غالِبِ بنِ قُطَيْعَةَ النِي عَبْسِ ن

وفاته : والانُ بنُ قِــرُفَةً الْعَــدَوِيَٰ عن حُــذَيْفَةَ . (١)

وصالِحُ بنُ قِـرْفَةَ ، عن داود بـن أبــي هِنْـد .

إِرْ وَالْقَرْفُ ، بِالْفَرْحِ : شَجَرٌ يُدْبَغُبِهِ ) الأَدِيمُ (أَو هُو الغَرْفُ والغَلْفُ) وقسد تقَسَدَّم ذكسرُهُما .

<sup>(</sup>۱) يسى حذيفة بن السيمان ، كما صرح به ابن ماكولا في الإكسال ٣٠٦/٣ .

(و) قال الجَوْهِرِيُّ: القَرْفُ: (وَعَامُ) مِن أَدَم (يُدْبَخُ) بالقرْفَة : أَى (بقُشُورِ الرُّمَّانِ، يُجْعَلُ فيه لَحْمَ مَطْبُوخُ بتَوابل) وفي التهذيب : القرْفُ: شيءٌ من جُلُود يُعْمَلُ منه الخَلْعُ، شيءٌ من جُلُود يُعْمَلُ منه الخَلْعُ، والخَلْعُ فيه تُوابلُ ، والخَلْعُ نَمْ يُجْعَلَ فيه تُوابلُ ، ويُطْبَخَ بشَحْمِه ، ثم يُجْعَلَ فيه تُوابلُ ، ويُطْبَخَ بشَحْمِه ، ثم يُجْعَلَ فيه تُوابلُ ، ويُطْبَخَ بشَحْمِه ، ثم يُجْعَلَ فيه تُوابلُ ، ويُطْبَخُ بشَحْمِه ، ثم يُجْعَلَ فيه تُوابلُ ، ويُطْبَخُ بشَحْمِه ، ثم يُجْعَلَ فيه تُوابلُ ، والجَمْعُ تُم يُحْمَلُ فيه تُوابلُ ، وبه فُسِّرَ قولُ مُعَقِّر بن حِمارٍ قُسَرُونَ ، وبه فُسِّرَ قولُ مُعَقِّر بن حِمارٍ البَارِقِسَى :

وذُبْيانيَّة أَوْصَتْ بَنِيها بَانَ كَذَّبَ القَراطِفُ وَالقَرُوفُ(١)

وقال أَبُو سَعِيد: القَرْفُ: الأَدِيمُ ، وجمعُه قُرُوفٌ ، زاد غيرُه: كَأَنَّه قُرِفَ أَبِ وَجمعُه قُرُوفٌ ، وقال أَبِ وَعَمْرَتُه ، وقال أَبِ وَعَمْرُ ، الواحِدُ عَمْرو : القُرُوفُ : الأَدَمُ الحُمْرُ ، الواحِدُ قَرْفٌ قال : والقُرُوفُ والظُّرُوفُ بمعنى واحد .

(و) القَرْفُ: (الأَحْمَرُ القانِلَىءُ) ويُقالُ: هو أَحْمَرُ قَرْفُ: أَى شُلِيدُ الحُمْرَةِ، وفي الحَدِيثِ: «أَراكَ أَحْمَلَ

قَرْفاً (١) » ويُقالُ أيضاً : أَحْمَرُ كالقَرْفِ، عن اللَّحْيانِي، وأنشيد

\* أَحْمَرُ كَالْقَرْفِ وَأَحْوَى أَدْعَجُ (٢) \*

(كالأَقْرَفِ) عن أبى عَمْرٍو، هـذا حاصِلُ ما فِـى العُبابِ، وهو صَريحٌ فى أَنَّ القَرْفَ بِالفتحِ، وضَبَطَه ابنُ الأَثيرِ فى النَّهايَةِ « أَحْمَرَ قَـرِفاً » كَكَتِفٍ ، فانظُـر ذلك .

(و) القرف (بالتَّحْرِيكِ: الاسْمِ مِن المُقارِفَةِ والقِرافِ) بالكسرِ (للمُخالَطَةِ) وفي الصِّحاحِ: هو مُداناةُ المَرض، يُقال : أَخْشَى عَلَيْكَ القَرَف، وقد قَرِف بالكسرِ، وفي الحَديث: «أَنَّ قَدُونَ بالكسرِ، وفي الحَديث: «أَنَّ قَدُونَ بالكسرِ، وفي الحَديث: «أَنَّ قَدُونًا اللهُ عليه وسلَّم قَدُونًا إلَيْهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم وباءَ أَرْضِهِم، فقالَ : تَحَوَّلُوا، فَإِنَّ مِن القَدرَف التَّلَف (٣) ».

(و) القَرَفُ : (داءُ يَقْتُلُ البَعِيرَ) عن ابنِ عبادٍ ، قال : ويكونُ من شَـمً بَـوْلِ الأَرْوَى ، قال :

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب وتقدم إنشاده في مادة (قرأطف) .

<sup>(</sup>۱) مقتضى إيراده أن يضبط هكذا: بفتسنع قسكون وكذلك هو في العباب وفي السان صرح بأنه « يكسل الراه »

<sup>(</sup>۲) اللمان والعباب والضبط منت . ۱۰

<sup>(</sup>٣) اللسان ، ونفظه مختلف مع ما في النهاية و الهائق و العباب .

(و) القَرَفُ أيضاً : (النَّكُسُ في المَسرَضِ).

(و) القرَفُ أيضاً: (مُقارَفَةُ الوَباءِ) أي مُداناتُهُ.

وقال أَبو عَمْـرِو: القَرَفُ: الوَباءُ، يُقالُ: احْـذَر القَرَفَ في غَنَمِك .

(و) القَرَفُ: (العَدُوى) وقالَ ابنُ الأَثْير – في شَرْحِ الحَديث المَدْكور – : القَسرَفُ: مُلابَسَةُ السَدَّاءِ، ومُسداناةُ القَسرَفُ: مُلابَسَةُ السَدَّاءِ، ومُسداناةُ المَرضِ، والتَّلَفُ: الهَلاكُ، قال : وليسَ المَرضِ، والتَّلفُ: الهَلاكُ، قال : وليسَ هٰذَا من بابِ العَدْوَى، وإنِّما هـو من الطِّبِ ، فإنَّ اسْتِصْدلاحَ الهَواءِ من أَعْوَنِ الطَّبِ ، فإنَّ اسْتِصْدلاحَ الهَواءِ من أَعْوَنِ الأَشياءِ على صِحَة الأَبْدانِ، وفسادَ الهواءِ من أَسْرِع الأَشياءِ إلى الأَسْقامِ.

(و) القَرَفُ(من الأَراضِي : المَحَمَّةُ) أَى: ذاتُ حُمَّى ووباءٍ ، نقله ابنُ عبَّادٍ .

(و) القَرَفُ: مثلُ (الخَلِيق الجَدِير) قال الأَزْهَرِيُّ: ومنه الحَدِيثُ : « هُصِو قَرَفُّ أَنْ يُبارَكَ لَهُ فِيه » (كالقَسرِفِ) كَدَيف، (و) يُقال: (هو قَسرِفُ مَن كَذَا، و) قَرِفُ (بِكَذا) أَى: (قمِنُ) قسال:

والمرء مادامَت حُشاشَتُ والألَم (١) قَرِف من الحِدثسانِ والألَم (١)

والتَّشْنِيةُ والجَمْعُ كالواحدِ، (أو لا يقالُ كَكَتِف، ولا كَأْمِيرِ، بَلْ بِالتَّحْرِيكِ فَقَطْ (٢) وقُولُ أَبِسى الحَسن: (ولا يُقالُ: ما أَقْرِفَهَ، ولا أَقْرِفْ به ، أو يُقالُ وأجازَهُما ابنُ الأَعْرابي على مثال هٰذا.

(وقَرَفَ علَيْهِم يَقْرِفُ) قَــرْفًا : إذا (بَغَى عَلَيْهِم ، قالَهُ الأَصْمَعِـــيُّ) .

(و) قَرَفَ (القَرَنْفُلَ) قَرْفاً: (قَشَرَهُ بَعْدَ يُبْسِهِ) هٰكَذا في سائِرِ النُّسَخِ، والصَّوابُ وقَرَفَ القَرْحَ : قَشَرَه بعدَ يُبْسِه.

(و) قرَفَ (فُلاناً: عابَهُ ، أَو اتَّهَمَه) ويُقالُ: هو يُقْرَفُ بكَذا: أَى يُرْمَى به ويُتَّهَمُ ، فهمو مَقْرُوفٌ .

وقَــرَفَ الرَّجُلَ بسُوءٍ: رَمَاهُ به . وَوَرَفْتُهُ بِالشَّيْءِ، فَاقْتَرَفَ به .

<sup>(</sup>۱) السان

<sup>(</sup>٢) وعلى هذا ضبطه في اللسان – في البيت السابق – بفتح القاف و الراء .

(و) قَرَفَ (لعِيالِه): إِذَا (كُسَبَ) لَهُم من هُنا ومن هُناً .

(و) قَرَفَ قَرْفًا : إِذَا (خَلَّطَ) تَخْلِيطًا.

(و) قَرَفَ عَلَيهِمْ قَرْفًا: إِذَا (كَذُّبَ).

(و) قَوْلُهِم: (تَرَكْتُه على مَثْلِ مَقْلِع) مَثْلِ مَقْلِع الصَّمْغَة ، ويَرْوَى) مثل (مَقْلَع) مثل (مَقْلَع) الصَّمْغَة ، وقد تَقَدَّمَت الإشارة إليه في الصَّمْغَة الله الله الصَّمْغَة الله الصَّمْغَة الله الصَّمْغَة الله الصَّمْغَة الله الصَّمْغَة الصَّمْغَة الصَّمْغَة الصَّمْعَ القَرْف ، أي الصَّمَاح : وهو مَوْضِعُ القَرْف ، أي الصَّمَاح : وهو مَوْضِعُ القَرْف ، أي القَشْر ، وهو شَبيهُ بقولهم : تَرَكْتُهُ على القَشْر ، وهو شَبيهُ بقولهم : تَرَكْتُهُ على مثل لَيْلَة الصَّدر ، زادَ الصاغانيُ : مثل لَيْلَة الصَّدر ، زادَ الصاغانيُ : لأنَّ الناسَ يَنْفِرُونَ مِنْ مِنِي فلا يَنْقَدى منهم أحَدد .

(و) القرافة (كسحابة: بطن من من المعافر) بنى يعْفُر بن مالكُ بن الحارث ابن مُسرَّة بن أَدَد بن زَيْد بن يَشْجُبَ ابن عُريْب بن زَيْد بن كَهْلانَ بن سبأ ابن عُريْب بن زيْد بن كَهْلانَ بن سبأ ابن يَشْجُب بن يعْسَرُب بن قَحْطَ ان . ابن يَشْجُب بن يعْسَرُب بن قَحْطَ ان . وقسولُ الجَوْهُرَى : يَعْفُرُ بنُ هَمْ مَلانًا بَهُ ، خَطَأُ بمصر ، ولهم خُطَّةُ بمصر وعامَّةُ المَعافر عصر ، ولهم خُطَّةُ بمصر تعْرَف ، وقرافة هذه وترق فَد هذه وقرافة هذه

أُمُّهُم ، وهم ولَدُ عصر (۱) بن سيف بن وائل بن الحرى (۲) (و) بهم سميت (مقبرة مصر) القرافة ، ولقرافة مسجد الرهبية مسجد القرافة مسجد المرتف مجاب الدعاء ، خطي ، بنسي وقت المنتوح ، وهو مجاور لمسجد الأفهوب الخطي ، فال ابن الجواني وانقرض الخطي ، قال ابن الجواني وانقرض بنو قرافة لم يبق منهم أحد (ويها قبر) إمام الأثمة أيسى عبد الله محمد بن إمام الأثمة أيسى عبد الله محمد بن ورضي عنه ، وعمن أحبه ، وقد تقدم ورضي عنه ، وعمن أحبه ، وقد تقدم ورضي عنه ، وعمن أحبه ، وقد تقدم ومجاورتها جملة من المحدثين .

(و) قراف (كسَحابِ : ة ، بجَزِيرَةٍ لبَحْرِ اليَمَن بحِذَاءِ الجَارِ) أَهْلُها تُجَّارُ ، نقله الصَّاعَانِيُّ ، وضَبَطَه في التَّكْمِلةِ كَكتاب.

(ورَجُــلُّ مَقْرُوفٌ : ضامِرٌ لَطِيفُ) مَخْرُوطُ ، نقله ابنُ عَبَّادٍ .

(وأقرف له: داناه) عن أبي عَمْرُو، (و) قالَ الأَصْمَعِيِّ : أي (خالَطَه) يُقال : ماأَبْصِرَتْ عَيْنِي ، ولا أَقْرَفَتْ يُقال : ماأَبْصِرَتْ عَيْنِي ، ولا أَقْرَفَتْ يَدى ، أي : مادَنَتْ مِنْه ، وما أَقْرَفْتُ لذَي ما دَنَتْ مِنْه ، ولا خالَطْتُ أَهْلَه ، لذَلَك: أي ما دَانَيْتُه ، ولا خالَطْتُ أَهْلَه ، لذَلَك: أي ما دَانَيْتُه ، ولا خالَطْتُ أَهْلَه ، قالَ ابنُ بَرِّي : شاهِدُه قولُ ذِي الرَّمَة : قالَ ابنُ بَرِّي : شاهِدُه قولُ ذِي الرَّمَة :

نَتُــوج ولم تُقْرَف لِما يُمْتَنَى لَه إِنْ اللهِ اللهُ ال

لم تُقْرَفْ: لم تُدان [مايُمْتَنَى] (٢): مالَهُ مُنْيَةٌ ، والمُنْيَةُ : انْتِظارُ لَقْحِ النَّاقَةِ من سبعةِ أَيَّام إلى خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً . (و) قال اللَّيْثُ : أَقْرَفَ فلانٌ (فُلاناً) وذلك إذا (وَقَعَ فيهِ وذَكَرَه بسُوهِ) .

(و) يُقال: أَقْرَفَ (به) وأَظَنَّ به : إذا (عَرَّضَه للتُّهَمَة ) والظِّنَّة والقرْفَة . (و) قالَ أبو عَمْرو: أَقْرَفَ (آلُ فُلانِ فُلاناً): إذا (أَتاهُم وهُمْ مَرْضَى فأصابَهُ ذلك) فاقْتَرَفَ هو من مَرضهم.

(والمُقْرِفُ، كَمُحْسِ مِن الفَسرَسِ وَغَيْرِهِ: مايُدانِسِي الهُجْنَةُ، أَي) الذي (أُمُّه عَرَبِيَّةٌ لا أَبُوه؛ لأَنَّ الإقراف) إنَّما هُو (مِنْ قِبَلِ الفَحْلِ، والهُجْنَةُ مِن قِبَلِ الفَحْلِ، والهُجْنَةُ مِن قِبَلِ الفَحْدِيثُ: ﴿ أَنَّهُ رَكِبَ قَبَلِ الأُمِّ ) ومنه الحَدِيثُ: ﴿ أَنَّهُ رَكِبَ فَبَلِ الأَمِّ ) ومنه الحَدِيثُ: ﴿ أَنَّهُ رَكِبَ فَبَلِ الأَمِّ ) ومنه الحَدِيثُ : ﴿ أَنَّهُ رَكِبَ فَسَرِسًا لأَبِسِي طَلْحَةً مُقْرِفًا ﴾ وقيل : هو الَّذِي دَانَى الهُجْنَةَ مِن قِبَلِ أَبِيه .

(و) المُقْرِفُ: (الرَّجُلُ فَى لَسُوْنِهِ خُمْرَةٌ ، كالقَرْفِسَىِّ بالفَتْحِ) وكذَٰلكَ القَرْفِسَيُّ من الأَدِيِم: هو الأَحْمرُ.

واقْترَفَ لِعِيالِه : أَى : اكْتَسَبَ لهم. (و) اقْترَفَ (الذَّنْبَ : أَتاهُ وفَعَلَه : قالَ الرَّاغِبُ : أَصْلُ القَرْفِ والاقْترافِ : قَشْرُ اللِّحَاءِ عن الشَّجرِ ، والجُلَيْدَةِ عن الجُرْح ، واسْتُعِيرَ الاقْترافُ للاكْتِسابِ

<sup>(</sup>١) ديوانه /٤ ه ه و اللمان، وسيأتي في مادة ( منى ) .

<sup>(</sup>٧) زيادة الإيضاح .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ، الآيسة ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سررة الأنعــام ، الآيــة ١١٢ .

حُسْناً كَانَ أَو سُـوءًا، وهو فى الْإِساءَةِ أَكْثَرُ استِعْمالاً، ولهذا يُقالُ: الاعْتِرافُ يُزِيلُ الاقْتِرافَ . انتهى .

(وبَعِيرٌ مُقْتَرَفٌ للمَفْعُول): الله ( وبَعِيرٌ مُقْتَرَفٌ للمَفْعُولِ): الله ( اشْتُرِي حَدِيثًا ) وإبِلًا مُقْتَرَفُةً : مُشْتَجَدَّةً .

(وقارَفَهُ) مُقارَفَةً ، وقرافاً : (قاربَهُ) ولا تكونُ المُقارَفَةُ إلا في الأَشْلِياءِ الدَّنيَّة ، قال طَرَفَةُ :

وقرافُ مَنْ لايَسْتَفيتَ دَعارَةً يُعْدِى كما يُعْدِى الصَّحِيحَ الأَجْرَبُ (١) وقالَ النَّابِغَةُ (٢):

وقارَفَتْ وَهِيَ لَمْ تَجْرَبْ وباعَ لَها من الفصافِصِ بالنُّمِّيِّ سِفْسِيلُ رُ (٣)

أَى: قَارَبَتْ أَنْ تَجْرَبَ ،وفي خَدِيثِ الإِفْكِ : ﴿ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ ذَنْبِكَ الْإِفْكِ : ﴿ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ ذَنْبِكَا

(۱) شرح دیوانه /۳ و ویه « . . ذعارة » بالذال ، و المثبت كالمسان .

(٣) ديوان النابغــة ١٥٧ وديوان أوس ٤١ والسان والجمهــرة ١/٥٥١ وتهذيب الألفاظ ٨٠٪

فتُوبِسى إلى اللهِ (١) » وهُلذا راجِعٌ إلى المُقارَبَةِ والمُدَاناةِ .

وقارَفَ الجَرَبُ البَعِيرَ قِرَافاً : داناهُ شَيْءُ منه .

وماقارَفْتُ سُوءًا: مادانَیْتُه، وفی الحَدیث: «هَلْ فِیکُم مِنْ أَحَد لسم یُقارِف اللَّیْسَلَة ؟ فقالَ أَبُو طَلْحُة - یُقارِف اللَّیْسَلَة ؟ فقالَ أَبُو طَلْحُة - رضی الله عنه: أَنَا » قالَ ابنُ المُبارَك: قالَ فَلَیْحٌ: أَراهُ یَعْنسی الذَّنْبَ .

(و) قالَ ابنُ فارِسٍ: قارَفَ (المَرْأَةَ : جامَعَها) لأَنَّ كُلُّ واحِسدٍ مِنْهُما لِباسُ صاحِبِه.

وقالَ الرَّاغبُ: قارَفَ فُلانٌ أَمْــراً: إذا تَعاطَى منه مايُعابُ به .

(وتَقَرَّفَت القَرْحَةُ): إذا (تَقَشَّرَتُ) وذَٰلِكَ إذا يَبِسَتْ، قال عَنْتَرَةُ العَبْسِيُّ:

عُلالَتُنَا فِي كُلِّ يوم كَرِيهَة بأَسْيافِنَا والقَرْحُ لَم يَتَقَرَّفِ (٢) وأنشده الجوهري «والجُرْحُ لم يَتَقَسَرَّف ».

<sup>(</sup>٢) في اللسان (سفسر ، فصص ، نمم ) نسبه إلى أوس ابن حجر ومثله في الحمهرة ١/٥٥١ وتبذيب الألفاظ • ٤٨ والقصيدة التي منها البيت في ديوان النابغة ١٥٧ قال : « وهي ليست من مرويات الأصمصلي ، وقيل تروى لأوس .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « قد قارفت » والمثبت من النهاية واللسان .

<sup>(</sup>٢) ديوانه/ ١٠٧ واللسان والصحاح والعباب .

(و) القَرُوفُ (كَصَبُورٍ: ) الرَّجُلُ (الكَثِيرُ البَغْيِ) مِن قَرَفَ عليه : إِذا بَغَــى .

(و) القَرُوفُ (الجِرابُ) يُوضعُ فيه السزّادُ (ج: قُرْفٌ ،بالضمِّ).

[] ومما يُستَدُرَكُ عليه:

القِرْفَةُ بالكسر: الطائِفةُ من القِرْفِ. وصَبغَ ثوبَه بقِرْفِ السِّدْرِ: أَى بقِشْرِه.

وقَرَفَ الشَّجَرةَ يَقْرِفُها قَرْفاً: نَحَتَ قِرْفَها، وكَذلك قَرَفَ القَرْحَةَ، وقَرَفَ جِلْدَ الرَّجْلِ: إذا اقْتَلَعه، وفي حديثِ الخَوارِجِ: «إذا رَأَيْتُمُوهم فاقْرِفُوهُم الخَوارِجِ: «إذا رَأَيْتُمُوهم فاقْرِفُوهُم واقْتُلُوهم »: أراد اسْتَأْصِلُوهُم .

والقِرْفَةُ: اسمُ الجِلْدِ المُنْقْشِـرِ من القَــرْحَة .

وأنشد ابن الأعرابي :

\* اقْتَرِبُسوا قِـرْفَ القِمَـعُ (١) \*

(۱) اللّسان ، وتقدم في مادة (قمـع) منسوبا إلى سيف بن ذى يزن حين قاتل الحبشـة، وأنشد معه أربعة مشاطير قبله ، وروايته : « . . قرف امْقِمَعُ » بإبدال لام « ال » المعرفة ميمـا .

نصَبه على النّداءِ ، أَى : ياقِرْفَ القِمع ، ويَعْنى بالقِمَع قِمَعَ الْوَطْبِ القِمع ، ويَعْنى بالقِمَع قِمَعَ الْوَطْبِ اللّبَنُ ، وقرْفُهُ : اللّبَنُ ، وقرْفُهُ : مايلْزَقُ به من وَسَخِ اللّبَنِ ، فأَرادَ أَنَّ مايلْزَقُ .

والقارُوفُ: مِحْلَبُ اللَّبَنِ ، مِصْرِيَّة. وقَرَفَ الذَّنْبَ وغيرَه قَرْفاً ، واقْتَرَفَه: اكتَسَبَه.

واقْتَرَف المال : اقْتَناه .

ورَجُلُّ قُرَفَسةٌ ، كَتُؤَدَةٍ : إذا كانَ مُكْتَسِبًا .

وهٰذه إِبلُّ مُقْرَفَةً ، كَمُكُرَّمَـةٍ : أَى مُسْتَجَدَّةٌ (١) .

واقْتُرِفَ الرَّجُلُ بسُوء : رُمِيَ به . واقْتُرِفَ الرَّجُلُ بسُوء : رُمِيَ به . واقْتَرَفَ : مَرِضَ من المُداناة . ويُقالُ : هو قَرَفٌ مِن ثوْيِسي ، للَّذِي تَشَّهِمُه ، نَقَلَسه الجَوْهَرِئُ .

والقرِ فُ بالكَسْرِ: التُّهَمَّةُ ، والجمعُ قِرافٌ.

<sup>(</sup>١) في اللسان : «وإبل مُقَنْتَرَفَة ، ومُقْرَفَة ": مُسْتَجِداًة ، .

وقَــرَفَ الشيءَ : خَلَطَــه .

والمُقارَفَةُ ، والقِرافُ: المُخالَطَةُ .

ويُقالُ: لاتُكُثِرْ من القِرافِ: أَى الجماع .

وأَقْرَفَ الجَرَبُ الصِّحاحَ : أَعْدَاها . والمُقْرِفُ ، كَمُحْسِنِ : النَّذْلُ الخَسِيسُ . والمُقْرِفُ ، كَمُحْسِنِ : النَّذْلُ الخَسِيسُ . ووَجْهُ مُقْرِفٌ : غيرُ حَسَنٍ ، قالَ ، ذُو السَرُّمَّةِ :

تُرِيك سُنَّةَ وجْهِ غَيْرَ مُقْسَرِفَهِ مُلْسَاءَ لَيسَ بِهَا خَالٌ ولا نَادَبُ (١)

هُكُذَا في اللِّسانِ، وفسَّره الصاغانيُّ بوجه آخر، فقال: هو يَقُولُ: هي كريمةُ الأصلِ، لم يُخالِطُها شيءٌ من الهُجْنَة.

ورَجُلُ مِقْرافُ الذُّنُوبِ: إِذَا كَانَ كَثِيرَ المُباشَرَة لها .

وقرافُ التَّمْرِ ، بالكسرِ : جَمْعُ قَرْفَ ، بالكسرِ : جَمْعُ قَرْفَ ، بالفتحِ ، وهو وعاءُ من جِلْد يُدْبَعْغُ بِعُشُورِ الرُّمَّانِ .

وتقارَفُوا: تَزاجَــرُوا .

وخَيْلٌ مَقارِيفٌ : هُجائِنٌ !

[قرقف] \*

(القَرْقَفُ، كَجَعْفَرٍ) وزاد ابن عَباد: (و) القُرْقُوفُ، مثلُ (عُصْفُورِ:) اسمُ (الخَمْر) قال السُّكَّرى: الَّتِي (يَرْعَلَهُ عَنْها صاحِبُها) من إِدْمانِه إِيَّاها، وقال ابنُ الأَعْرابِيِّ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنَّها تُرْعَلُ شَارِبَها.

وقالَ اللَّيْثُ: القَرْقَفُ: تُوصِفُ به الخَمْرُ، ويُوصَفُ به الماءُ الباردُ ذُو الصَّفاءِ، قالَ الفَرَزْدَقُ فِي وَصْفِ الماءِ:

ولا زادَ إلا فضْلَنانِ السُلافَةُ

وأَبْيَضُ من ماء الغمامة قَرْقَفُ (١)

قالَ الأَزْهَرِيُّ: هذا وَهَمُّ ، وفي البَيْتِ تأخيرُ ، أُرِيدُ به التَّقْدِيمِ ، والمَعْنَسَى سُه الافَةُ قَرْقَفُ ، وأَبْيَضُ مِن ماء الغمامَةِ شُه الافَةُ قَرْقَفُ ، وأَبْيَضُ مِن ماء الغمامَةِ (وقَوْلُ الجَوْهَرِيُّ): القَرْقَفُ: الخَمْسُرُ (قال: هو اسمُّ) لها ، (وأَنْكُرَ أَنْ تَكُونَ سُمِّيتُ بذلكَ) الأَنَّها تُرْعِدُ شارِبَها ،

<sup>(</sup>١) ديوانه / 1 واللمان والعبساب.

<sup>(</sup>١) ديوانه/ه ه ه و اللسان و التكملة و العباب .

قال الصّاغانسيُّ : قولُه : "قال » (كلامُّ ضائِعٌ ؛ لأنَّه لم يُسْندُه ) \_ أي : القول ، وكذا الإِنْكار\_ (إِلَىٰ أَحَدِ) سَبَق ذِكْرُه، وإنَّما نَقَلَه من كِتابِ رُوِيَ فيه عن أَبِسِي عُبَيْدِ ماذُكِرَ ، وأرادَ أَنْ يَقْتَصرَ على الغَرضِ ، فسَبَّقَ القَلَّمُ بِذُنابَةِ الكَلامِ (وإنَّما) القائلُ و (المُنْكرُ أَبو عُبيْدَةَ) هْكَذَا فِي النَّسَخِ ، وهو غَلَطُّ صــوابُه أَبُو عُبَيْدٍ ، كما في العُبابِ والتَّكْملـة (والمُنْكَرُ عليهِ) هو (ابنُ الأَعْرابِيِّ) هْكَذَا فِي النُّسَخِ ، وهو غَلَطٌ حَقَّقَـــه الصَّاغَانِسيُّ ، ورامَ شيخُنا أَن يُتَمَحَّلَ جــواباً عن الجوْهَرِيِّ فلم يَفْعَلْ شيئًا ، وإنَّما أحالَه على ماحصَلَ للمُصَنَّفِ في «السَّبْعِ الطُّوالِ » في «ط و ل » عــٰلي ماسَـيَأْتِي الكلامُ عليه في موضِعِه .

(و) القُرْقُفُ (كَهُدْهُدٍ : طَيْرٌ صِغارٌ) كَأَنَّهَا الصِّعِـاءُ .

(أو هُو) القُرْقُبِ (بالباء) المُوَحَّدةِ ، على ماحَقَّقَبه الأَزْهَبِرِيّ. (و) قالَ اللَّيْبِثُ : القُرْقُوفُ ، (كُسُرْسُورِ : الدِّرْهَمُ ) الأَبْيِضُ ، وحُكِيَ

عن بعضِ العَـرَبِ أَنَّه قـالَ: أَبْيَضُ قُرْقُوف، بلا شَعْرٍ ولا صُوف، في البِلادِ يَطُـوف.

(ودِيكُ قُـراقِفٌ، بالضـمِّ): أَى (صَيِّتٌ) نَقَله الصَّاغانِـيُّ عن ابــنِ عَبْـادِ.

(وقَ رُقَفَ : أَرْعَ لَهُ) عن ابن اللَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قلت: قد سَبَقَ في «رق ف» عن الأَزْهرِيِّ أَنَّ القَرْقَفَةَ للرِّعْدَةِ مأَخودةً مأَخودةً من أُرْقِفَ إِرْقافاً، كُرِّرت القاف في من أُرْقِفَ إِرْقافاً، كُرِّرت القاف في أَوَّلها، وقالَ الصاغانيُّ هُناك: فعلسي هذا وَزْنُه «عفعل» وهذا الفعْلُ موضعُه السراءُ لا القاف، وزادَ المُصَنِّفُ هُناك تَوْهِيمَ الجَوْهَرِيِّ من حيثُ ذِكْرُه في القاف، وتقدد من الأَثِمَّة فيما قالَهُ، القاف ، وتقدد أقامَ شَيْخُنا \_ رَحِمَه اللهُ \_ النَّكِيرَ وقد أقامَ شَيْخُنا \_ رَحِمَه اللهُ فيه مقالاً على المُصنِّف، ولم يَتْرُكُ فيه مقالاً على المُصنِّف، ولم يَتْرُكُ فيه مقالاً فيها المُصنِّف في القائب ، ونصَّه : زعَم المُصنِّف في المُصنِّف في القائب ، ونصَّه : زعَم المُصنَّف في المُصنَّف في القائب ، ونصَّه : زعَم المُصنَّف في القائب ، ونصَّه : زعَم المُصنَّف في القائب ، ونصَّه : زعَم المُصنَّف في المُصنَّف في القائب ، ونصَّه : زعَم المُصنَّف في القائب المُصنَّف أَوْقَامُ اللهُ المُصنَّف في المُصنَّف في المُصنَّف أَوْقَام المُصنَّف في المُصنَّف أَوْقَام المُصنَّف في المُصنَّف أَوْقَام المُنْ المُن

«رقف » أَنَّ القَرْقَفَةَ بمعنى الرِّعْدَة مَحَلُّها هُناكَ، ووَهُّم الجَوْهَرِيُّ فِي ذِكْرِها هُنا ، وتُبعَه غيرَ مُنَبِّه عليه ، إما رُجُوعًا إِلَى الإِنْصَافِ وعَدَمِ التَّحَامُلِ، وإشارَةً إِلَى أَنَّ هٰذَا مُوضِعُها لاذَاكَ، أَو إِلَى أَنَّ فِيهَا قَوْلَيْنِ ، وأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ : تقديمَ العَيْنِ كما هُناك في زَأْي ، أو كُوْنَها رُباعيَّةً لا تكريرَ فيها ، كما هُنا ، أَو غَفْلَةً عن ذٰلك الاجْتهاد في فصــل الراء ونسياناً ، على أنَّ الجوهرايُّ لـــم يَذْكُر قَرْقَف بمعنى الرِّعْدَة في الصِّحاح أَصْسَلاً ، ولا تَعَسَرُّضَ له ، فَلَا مَعْنَسَى لتَغْلِيطِه فيما لم يَذْكُرُه، وكَأَنَّه تَوَهَّمَ ذُلك لكَثْرَة وُلُوعه بالتَّغْليط ، فوَهَّمَه على الوَهُم ، وغَفْلَــة الفَهْم ، واللهُ أعلم فتَأَمُّال .

(وقُرْقِفَ الصَّرِدُ، بالضَّمِّ) أَى: مبنيًّا للمفْعولِ (و) كَذا (تَقَرْقَفَ): أَى (خَصِرَ حَتَّى تَقَرْقَفَتْ ثَناياهُ بَعْضُها ببَعْضٍ، أَى تَصْدِم) قال (1):

نِعْمَ ضَجِيعُ الفَتَى إِذَا بَرَدَ الْ لَعْمَ ضَجِيعُ الفَتَى إِذَا بَرَدَ الْ لَكُورِدُ (١). لَيْلُ سُحَيْرًا وقُرْقِفَ الصَّرِدُ (١).

ومنهُ حــديثُ أُمِّ اللَّرْداءِ رضِيَ اللهُ عنها: «فيَجِيءُ وهو يُقَرُّقِفُ، فأَضُمُّه بينَ فَخِــذَيُّ » أَي يَرْتَعِدُ من البَرْدِ.

(و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ: (القَرْقَفَةُ في هَسدِيرِ الحَمَّامِ والفَحْلِ، والضَّحكِ: الشَّسدَّةُ). قلتُ: هو مِثْلُ القَرْقَرَةِ.

(و) قالَ الفَرَّاءُ: مِنْ نَادِرِ كَلَامِهِم: (القَرْقَفَنَّةُ ، بِنُونِ مُشَدَّدةٍ : الكَمَرَةُ).

(و) القَرْقَفَنَّةُ أَيضاً: اسمُ (طائِر يَمْسَحُ جَناحِيْهِ على عَيْنِي القُنْدُعِ) أَى (الدَّيُّوثِ، فيَزْدادُ لِيناً) وهذا قد جاء في حَدِيثِ وَهْبِ بِنِ مُنَبِّهِ: ( أَنَّ الرَّجُلَ إذا لَمْ يَغَرْ على أَهْلِه بَعْثَ اللهُ طائِراً يُقالُ له: القَرْقَفَنَّةُ، فيقَعُ على مِشْرِيقِ بابِه، ولو رَأَى الرِّجالَ مع أَهْلِمه لَمَ مُسْرِيقِ يُبْصِرْهُم، ولم يُغَيِّرْ أَمْرَهُم » (و) قد يُبْصِرْهُم، ولم يُغَيِّرْ أَمْرَهُم » (و) قد

<sup>(</sup>۱) القائل عمر بن أبى ربيعة ،كما في الجمهرة ١٦١/١ وتهذيب الألفاظ ١٢١ و ٢١٢ وهو في ملحقات ديوانه ٣٣٣ ( ط ليبسك ) .

<sup>(</sup>۱) اللسان (قفف) برواية : « .. وقَفَقَـفُ الصــَرد » والمثبث كالعباب والتكملــة ، وانظر الجمهرة ١٦١/١ والمقاييس ١٥/٥ وتهذيب الألفاظ ١٢١ و ٢١٢

(ذُكِــرَ) ذَٰلِكَ (فِــى) حَرْفِ (العَيْنِ) في مادة «قُ ن ذَعَ ».

## [قشف]\*

(القَشَفُ، محرَّكَةً: قَــذرُ الجِلْدِ) عن اللَّيْثِ .

(و) قالَ غيرُه: القَشَفُ: (رَثَاثَـةُ الهَيْثَةِ ، وسُوءُ الحال ، وضيقُ العَيْشِ ، وإن كَانَ مع إِذٰلِكَ يُطَهِّرُ نَفْسَـه بالماء وإن كَانَ مع إِذٰلِكَ يُطَهِّرُ نَفْسَـه بالماء والاغْتِسال ) يُقالُ: أصابَهُم من العَيْشِ ضَفَـفُ ، بمعـنى ضَفَـفُ ، بمعـنى واحد ؛ أي: شـلَّةُ العَيْشِ .

(وقد قَشفَ، كَفَرِحَ وَكُرُم قَشَفًا) مُحَرَّكةً (وقَشَاهُ) وفيه لَفُّ ونشْرُ مُحَرَّكةً (فهو قَشْفُ، بالفَتْع ِ، ويُحَرَّكُ) قالَـه اللَّيْثُ .

(ورجُلْ قَشْفُ، كَكَتْفَ) : إِذَا (لَوَّحَتْهُ الشَّمْسُ أَو الفَقْرُ ، فَتَغَيْرً) ، وقد قَشِف قَشَفًا ، لاغيرُ ، نَقلَه الجَوْهَرِيُّ. (و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ : القُشِّافُ (كُرُمَّان ، والواحِدةُ بهاءٍ : حَجَسِرٌ رَقيقٌ أَيَّ لَوْن كَانَ) .

(۱) في اللسان: «حفف » بدل «شفف » .

(و) قالَ الفراءُ: (عامٌ أَقْشَفُ أَقْشَرُ): أَى (شَدِيدٌ).

(والمُتقَشِّفُ: المُتبلِّغُ بقُوتٍ (١) ومُرَقَّعٍ) نَقلَه الجَوْهريُّ .

(و) قالَ اللَّيْثُ : المُتَقَشِّفُ : (مَنْ لا يُبالِي بِما تَلَطَّخَ بِجَسَدِه) .

[] ومما يُستَدْرَكُ عليه:

رَجُلُ مُتَقَشَّفٌ: تارِكُ النَّظافَةَ والتَّرَفُّهُ.

ورَجُلُ قَشِفُ الهَيْثَةِ : تَارِكُ للتَّنْظِيفِ. وقَشَّفَ اللهُ عَيْشَــه تَقْشيفًا .

ورَأَيْتُــه على حالةِ قَشــفَة .

والقَشَفُ، مُحَرَّكَةً : ما يَرْكَبُ عــلى أَسْفُلِ قــدَمِه من الوَسَخ . عامِّيَّة .

## [قصف]\*

(قَصَفَه يَقْصِفُه قَصْفاً: كَسَرَه) وفى الصِّحاحِ : القَصْف : الكَسْرُ ، وفى الصَّحاحِ : كَسُرُ القَناةِ ونحُوها نِصْفَيْنِ.

<sup>(</sup>۱) هكذا في القاموس ، ولفظ الجوهرى في الصحاح « السذى يَتَبَلَسَغ بالقُسوت وبالمُرَقَسَع » أى من الثياب .

(و) من المَجازِ: قَصَفَ (الرَّعْدُ وَعِيدُ وَعَيدُ وَعَيدُ وَعَيدُ وَعَيدُ وَعَيدُ السِّحَاحِ ، وَزَادَ الزَّمَخْشَرِيُّ وقَصْفًا : الصَّحَاحِ ، وَزَادَ الزَّمَخْشَرِيُّ وقَصْفًا : (اشْتَدَّ صَوْتُهُ) فهو قاصِفُ ، كَأَنَّ السَّمَاءَ تَنْقَصِفُ به ، وقال أَبو حَنيفة : السَّمَاءَ تَنْقَصِفُ به ، وقال أَبو حَنيفة : إذا بلِغُ الرَّعْدُ الغَايَةَ في الشَّلَاةِ فهو القاصِفُ ، وفي حَديثِ مُوسَى عليه القاصِفُ ، وفي حَديثِ مُوسَى عليه السَّلامُ : (وضربَه البَحْرُ فانْتهَى إليه السَّلامُ : (وضربَه البَحْرُ فانْتهَى إليه وله قصيفُ ، مخافَة أَنْ يَضْرِبَه بعَصاهُ » أي ضوتُ الرَّعْدِ . وقالَ ابنُ دُريْدِ (۱) : في دُعائهِم : في السَّهُ صوتُ الرَّعْدِ .

(وفي الحديث) يرويه نابغة بني جعْدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( « أنا والنبيون فراط وسلم أنه قال: ( « أنا والنبيون فراط لقاصفين ») هكذا هوفي نسخ النهاية ، ووقع في العباب: فراط (٢) القاصفين ، قال: (هُمُ المُزْدَحمُونَ ، كأن بعضهم قال: (هُمُ المُزْدَحمُونَ ، كأن بعضهم يقصف بعضاً) أي : يكسر ويدفع شديداً (لفرط الزّحام بداراً إلى الجنّة)

بَعَثَ اللهُ عليهِ الرِّيمَ العاصِفَ ،

والرَّعْدَ القاصفَ .

(١) انظر الجمهرة ٣ /٨١.

وهُكُذَا نَقَله ابنُ الأَثيرِ أَيضاً ، يقولُ : يتقدَّمُونَ الأُمْمَ إِلَى الجَنَّة ، وهم على إثْرِهِم ، وقالَ ابنُ الأَنْبارِي فَ مَعْنَى الْحَدِيثِ - : - (أَى نَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَى الشَّفَاعَةِ لَقَوْمٍ كَثيرِينَ مُتَدَافِعِينَ ) الشَّفَاعَةِ لَقَوْمٍ كَثيرِينَ مُتَدافِعِينَ .

- (و) من المَجاز : (رعْدُ قاصِفُ) : أَى (صَيِّتُ) وقد تَقَــدُّم قَرِيبًا . اللهَ
- (و) القصيفُ (كأميرٍ: هَشِيمُ الشَّجرِ) نقلَه الجوْهريُّ .
- (و) القَصِيفُ (: صَرِيفُ الفَحْلِ) وهو شَدَّةُ رُغائِهِ وهديره في الشَّقْشِقَةِ ، وقد قَصَفُ وقُصَيفًا وقُصَفَ وقَصَفًا وقُصَفًا وقُصَفَةً ، وهو مجازُ .

(وقصِفَ، العُودُ، كَفَرِحَ) يَقْصَفُ قَصفاً (فهو قَصِفُ) كَكَتِف، وأَقْصفُ: (صارَ حَوَّاراً) ضَعِيفاً، وكَدلك الرَّجُلُ وهو مجازً.

(و) قصف (النَّبْتُ) يَقْصَفُ قصَفًا فهو قَصِفٌ: (طالَ حَتَّى انْحُنَى مِنْ طُولِه) قالَ لَبِيدٌ \_ رَضِيَ اللهُ عنه \_:

<sup>(</sup>٢) الذي في العباب المطبوع متفق مع لفظ القاموس .

حَـتّى تزيَّنت الجِـواء بفاخِـرِ قَصِفْ كأَنُوانِ الرِّحالِ عَمِيمِ (١) أَى: نَبْتِ فاخِـرِ.

(و) قالَ اللَّيْث: قَصِفَ (الرُّمْحُ) يَقْصَفُ قَصَـفًا ، فهـو قَصِفٌ : إذا (انْشَـقَّ عَـرْضًا) ، وأنشـد:

سَيْفِي جَرِيءٌ وفَرْعِي غَيْرُ مُؤْتَشَبٍ وَفَرْعِي غَيْرُ مُؤْتَشَبٍ وَأَسْمَرٌ غَيْرُ مَجْلُوزٍ على قَصِفِ (٢)

(و) قَصِفَ (نابُه): إذا (انْكَسرَ نِصْفُه) .

(و) قَصِفَت (القَناةُ) قَصَـفًا : إِذَا (انْكَسَرَتْ ولم تَبِنْ) .

وانْقَصَفَت : إذا بانَتْ ، هٰكـــذا فَــرَّقَ بِهِ بَعْضُهم .

(والأَقْصَفُ: من انْكَسَرَتْ ثَنِيَّتُـهُ من النَّكَسَرَتْ ثَنِيَّتُـهُ من النِّصْفِ) قالَ الأَزْهرِيُّ: والمعْرُوفُ فيه الأَقْصَمُ ، وقالَ الجَوْهَرَيُّ : هو لُغَةً فيه .

قَالَ اللَّيْتُ : (و) الأَقْصَافُ ، والقَصِيفُ ، والقَصِيفُ ، والقَصِيفُ ، والقَصِيفُ (كأَمِيرٍ وكَتفٍ : ما انْقَصفَ نِصْفَيْنِ ) من كُلُّ شَيْءٍ .

(و) من المَجاز: القَصِفُ (ككَتِفِ: الرَّجُلُ السَّرِيعُ الانْكسارِ عن النَّجْدَةِ) الرَّجُلُ السَّرِيعُ الانْكسارِ عن النَّجْدَةِ) نَقَلَه الجَوْهرِيُّ والزَّمَخْشَرِيُّ، وقال ابنُ بَرِّيِّ: وشاهِدُه قولُ قَيْسِ بنِ رِفاعَةَ: بَرِّيِّ

أُولُــو أَناةٍ وأَحْــلام إِذَا غَضِبُوا لاقَصِفُونَ ولاسُــودٌ رَعابِيــبُ(١)

(و) رَجُلُّ (قَصِفُ البَطْنِ: مَنْ إِذَا جَاعَ اسْتَرْخَى وفَتَسرَ، ولم يَحْتَمِلِ الجُّسوعَ) عن ابنِ الأَعْرابِسيِّ .

(والقُصُوفُ) بالضِّم: (الإِقامَــةُ في الأَّعْرابِــيِّ .

(وأَمَّا القَصْفُ من اللَّهْوِ) واللَّعِبِ (فَغَيْسُرُ عَرِبِسَّ) ونَصُّ الصَّحاح: (فَغَيْسُرُ عَرِبِسَّ) ونَصُّ الصَّحاح: يُقال: إِنَّهَا مُولَّدَةً، وقالَ ابنُ دُرَيْسِد في الجَمْهرة (٢): فأَمَّا القَصْفُ من اللَّهْوِ فلا أَحْسَبُه عَرِبِيَّا صحيحاً،

<sup>(</sup>١) ديوانه /١١٢ واللمان والعباب ، وفي مطبوع التاج واللمان « كألوان الرجال » بالجيم وهو تحسريف وتقدم إنشاده صحيحاً في مادة ( فخسر ) .

 <sup>(</sup>۲) اللسانُ واقتصر على عجزه كالتهذيب ٨ /٣٧٥ وهو
 بتمامه في العباب ،

<sup>(</sup>١) اللسان ، وفي الجمهرة ٢ /٢٦ ورد اسمه « أبو قيس ابن رفاعة الأنصاري » .

<sup>(</sup>٢) انظر ألجمهرة ١/١٨.

وهُكَذَا نَقَلَه الصَّاغَانِــيُّ ، ويُقالُ : هو الجَلَبَةُ والإعْلانُ بِاللَّهُو ، وفي الأَساس : هـو الرَّقْصُ مـع الجَلَبَة ، ورأَيْتُهم يَقْصِفُون ويَلْعَبُون ، وإذا عَرَفْتَ ذُلكَ فَقُولُ شَيْخِنا \_ وسيَذْكُرُه في آخِـــرِ المادَّة فيقول : التَّقَصُّفُ : الاجْتماعُ واللَّهْوُ واللَّعبُ على الطَّعامِ ، فْيَظْهَرُ لك تَناقضُ كلامه ، واختلالُ نظامه : فيه نظرٌ ظاهرٌ ، ثم قالَ : وقَدْ أَوْرِدَ هَٰـٰذَا اللَّفْظُ ويَسَطَه في شفاءالغَليل، ونقَلَ عن الرَّاغب أنَّه مَأْخُ وذُ من قَوْلهم : رَعْدُ قاصفُ : في صَوْته تَكَسُّرُ ، [ وقيل لصَوْتِ المعازف: قَصْفُ ] (ا ثم تُجُوِّزُ به عن كُلِّ لهو . قلتُ : والَّذَي يَقْتَضيه سياقُ الزُّمَخْشَرِيِّ في الأساسُ أنسه مَأْخُوذٌ منْ قَصْف العِيدانِ ، ثُمَّ قَالَ : وأَنْشَدَ التَّلمْساني يصفُ اللِّانَ :

تَبَسَّمَ ثَغْرُ البانِ عَنْ طيبِ نَشْرِهِ وأَقْبَلَ في حُسْنِ يَجِلُّ عن الوَصْفِ (٢) هَلُمُّوا إليه بينَ قَصْف ولَهُ لَذَّة فإنَّ عُصونَ البانِ تَصْلُحُ للقَصْفِ

(والقَصْفَةُ : مَرْقَاةُ الدَّرَجَةِ) مثل القَصْمَة ، نقل الجوهريُّ .

(و) القَصْفَةُ (من القَوْم : تَدَافُعُهُم وتَزاحُمُهُم ) كما في الصِّحاح ، زاد في الصِّحاح ، زاد في اللِّسان : وقد انْقَصفُ وا ، ورُبَّما قالُوه في الماء .

ويُقالُ: سَمِعْتُ قَصْفَةَ النَّـاسِ: أَى دَفْعَتَهم وزَحْمَتُهم، قال العَجّاج:

« كَقَصْفَةِ النَّاسِمِنَ المُحْرَنْجَمِ (١) «

وهــو مُجــاز .

(و) القَصْفَةُ: (رقَّــةُ) تَخْــرُجُ فى (الأَرْطَى) وجَمْعُها قَصَفٌ (وقَـــــدُ أَقْصَـــفَ).

(و) القصفة : (قطعة من رَمْ لِ تَنْقَصفُ من مُعْظَمه ) حكاه ابنُ دُرَيْدٍ (ج أَقصف وقصفان ، كتمرة وتمر وتُمْران) كما في الصّحاح ، قالَ ابنُ دُرَيْدٍ : (وهي بالمُعْجَمَة (٢) بزِنَة عِنبَةٍ)

<sup>(</sup>۱) زيادة من المفردات للراغب ، والنقل عنه ، ومثله في شفاء الغليل ١٧٥ .

 <sup>(</sup>٢) شُفاء الغليل (٥ ١٧٥ (ط الوهبية ) .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٦٠ والرواية : « لقَصْفَة ِ » ومثله في الأساس والمثبت كاللسان .

 <sup>(</sup>۲) يعنى القضفة ، وهو في الحمهرة ٣ /٩٧ مضبوط بالقلم
 بفتح القاف والضاد .

وهو الصَّوْابُ ، وسَيُذْكُر عقيب هـذا التَّركيب .

(و) قِصافٌ (ككِتابٍ: اسْم) رَجُلٍ عن ابنِ دُرَيْدٍ .

(و) القصاف: (فَرَسُ) كان (لبني قُصَيْرٍ) وفيه يَقُولُ زِيادُ بنُ الأَشْهَبِ:

أَتانى بالقِصافِ فقسالَ خُسنْهُ عَلَيْ الْخَفاءُ (١) عسلانِيَةً فقَدْ بَسرِحَ الخَفاءُ (١)

وأَنكَسرَ أَبو النَّسدَى هٰذِه الرِّوايةَ ، وقسالَ : السرِّوايةُ «أَتانِسي بالفُطَيْرِ » وقال : البَيْتُ للرُّقسادِ (٢) .

(و) قال النَّضْرُ: تُسَمَّى (المَـرْأَةُ الضَّرْأَةُ الضَّرْأَةُ الضَّرْأَةُ الضَّرْأَةُ الضَّرْفَةُ الضَّافِ .

(وبنُو قِصافٍ: بَطْنُ) من العَرَب. (والقَوْصَفُ) كَجَوْهُرٍ: (القَطيفَةُ) ومنه الحَدِيثُ: «خَرَجَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم على صَعْدَة ، يَتْبَعُها حُذَاقِينٌ ، عليها قوْصَفُ ، ولم يَبْتَ فَها حُذَاقِينٌ ، عليها قوْصَفُ ، ولم يَبْتَ قَ

منها إلا قَرْها » الصَّعْدَةُ : الأَتانُ ، والحَدَاقِيُ : الأَتانُ ، والحَدَاقِيُ : الجَحْشُ ، والقَوْصَفُ : العَطيفَةُ ، والقَرْقَدُ : ظَهْرُها . قلتُ : وقد تقدَّم أَنَّه رُوى أَيضاً : «قَرْصَف» بالراء . فلمُ

(والتَّقَصُّفُ: التَّكَسُّرُ) وهو مُطاوع (١) قَصَفَه قَصْه فَصْهاً.

(و) التَّقَصَّ فَ : (الاجْتِ ماعُ) والازْدِ حامُ ، ومنه الحدِيثُ : «كانَ والازْدِ حامُ ، ومنه الحدِيثُ : «كانَ أَبُو بَكْرِ رضِيَ اللهُ عنه يُصَلِّى بفناء دارِه فيتَقَصَّفُ (٢) عليه نساءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْناوُهم ، يَعْجَبُونَ منه ، ويَنْظُرُونَ إليه » وأَبْناوُهم ، يَعْجَبُونَ منه ، ويَنْظُرُونَ إليه » وأَبْناوُهم ، يَعْجَبُونَ منه ، ويَنْظُرُونَ إليه » وأَبْناوُهم ، يَعْجَبُونَ منه ، ويَنْظُرُونَ إليه » ومنه حَدِيثُ سَلْمانَ رضِيَ الله عنه : (قال يَهُودِيُّ إنَّ بَنِي قَيْلَةَ يَتَقاصَفُونَ «قال يَهُودِيُّ إنَّ بَنِي قَيْلَة يَتَقاصَفُونَ على رَجُل بِقُبَاءِ (٣) يَزْعُم أَنَّه نَبِي أَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَجُل بِقُبَاءٍ (٣) يَزْعُم أَنَّه نَبِي أَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَجُل بِقُبَاءٍ (٣) يَزْعُم أَنَّه نَبِي أَيْ اللهُ عَلَى رَجُل بِقُبَاءٍ (٣) يَزْعُم أَنَّه نَبِي أَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَجُل بِقُبَاءٍ (٣) يَزْعُم أَنَّه نَبِي أَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

 <sup>(</sup>۱) العباب ، وأنساب الخيل لابن الكليي ۷۳ ومعهه
 بيت بعه.

 <sup>(</sup>۲) الضبط من العباب والمخصص ۲ /۱۹۵ و هو الرقاد
 ابن المنذر ، واسم فرسه الكامل .

<sup>(</sup>١) في هامش مطبوع الناج : « قوله : وهو مطاوع قصفه قصفا ، هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا » . وفي اللسان: «انْقَصَفُ وتَقَصَفُ : انْكَسَرَ»

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « فيتقصف منه » والمثبث مسمن
 العباب متفةاً مع النهاية واللسان .

(و) التَّقَصُّفُ (:اللَّهُوُ واللَّعِبُ على الطَّعامِ) والشَّرابِ، نَقَلَه الصَّاعَانِـــيُّ .

(وأَبوتُقاصِفَ (۱) بضم المُثناةِ) من (فَوْق): اسمُ (رَجُل مِنْ خُنَاعَةَ ظَلَمَ قَيْسَ بنَ العَجْوَةِ) الهُذَلِيَّ (فَدَعَا عَيْهِ) قَيْسٌ (فَاسْتُجِيبَ لَهُ، و) قد (تَقَدَّم) ذَلِك بتَمامِه (في ع و د) (۱)

(وانْقَصَفَ: انْدَفَعَ) ومنه الْحَدِيثُ: «لَمَا يُهِمُّنِي من انْقصافِهِمْ على بابِ الجنَّةِ أَهَمُّ عِنْدِي من تَمام شَفاعَتِي» أي: انْدِفاعِهِم، قالهُ ابنُ الأَثْيِرِ (٣).

(و) يُقال: انْقَصَفَ (القَومُ عن فَلانِ): إذا (تَرَكُوه ومَرُوا) كما في العُبابِ، واللَّذي في اللَّسان: ويُقلاناً: للَقُوم إذا خَلَّوا عن شَيْءٍ فَتْرَةً وخِذْلاناً: انْقَصَفُوا عنه.

[] ومما يُسْتَدرَكُ عليه: ربيحٌ أَقْصَفُ: أَى قَصِيفٌ. وانْقَصَفَ: انْكَسَّر

وعَصَفَت الرِّيحُ فِقَصَفَت السَّفِينة .
وقُصِفَ ظَهْرُه ، ورَجُلٌ مَقْصُوفُ الظَّهْرِ .
ورُمْحٌ مُقَصَّفُ ، كَمُعَظَّم : قَصِدٌ (۱) .
وريحٌ قاصِفٌ ، وقاصِفَةٌ : شَديدةٌ تَكْسُرُ مامَرَّتُ به مِن الشَّجَرِ وغيرِه ، وبه فُسِّر قولُه تَعالَى : ﴿ فَيُرْسِلَ (٢) عَلَيْكُمْ قاصِفًا مِنَ الرِّيح ﴾ (٣) قاصِفًا مِنَ الرِّيح ﴾ (٣)

وثُوْبٌ قَصِيفٌ، كَأْمِيرٍ: لاعــرْضَ له، وهو مَجَازٌ، وفي الأَساسِ قَلِيــلُ العَــرْضِ، وهو سماعِيُّ

والقَصَفَةُ ، مُحرَّكَةً : هَدِيرُ البَعِيرِ ، وصَرْفُ أَنْيِسَابِه ، كالقُصُوفِ بالضمِّ .

<sup>(</sup>۱) لفظه في الأساس « مُقَصَّد » وهما بمعنى واحسا.

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج «أو يرسل» وهو وهسم فهذه آية أخرى لاشاهد فيها ، وهي قسوله تعالى في سورة الإسراء / ۱۸ و أفامينشم أن يتخسف بكم جانب البر أو يرسيل عليكم حاصياً ، ثم لا تجيد وا لكسم وكيلا كه

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية ٩٩.

<sup>(</sup>۱) ضبطه في القاموس « تُقاصِفُ » مصروفا والمثبت ضبط العباب ، وفيه النَّص .

 <sup>(</sup>۲) لم يذكر القاموس شيئا من ذلك في (عود) وانظر
 معجم البلدان (عاذ) وشرح أشمار الهذليين ه ، ه

<sup>(</sup>٣) قال الصاغاني في العباب : « يعنى أن استبعادهم يدخول الحنة ، وأن يتم لهم ذلك أهم عندى مسن أن أبلغ أنا منزلة الشافعين المشقعين ؛ لأن قبول شفاعته كرامة له ، وإنعام عليه ، فوصولهم إلى مبتغاهم آثر لديه من نيل هذه الكرامة ، لفرط شفقته على أنته » .

وقَصَفَ علينا بالطَّعام ِقَصْفاً: تابَعَ. والقَصْفَةُ، بالفَتْح ِ: دَفْعَةُ الخَيْــلِ عندَ اللِّقــاءِ.

وانْقَصَفُوا عَلَيْه : تَتابَعُوا .

والقَصِيفُ، كأَمِيرٍ :البَرْدِئُ إِذاطالَ، هُكُذا في اللِّسان .

وفى التَّكْمِلَة القِنْصِفُ، أَى : كَزِبْرِجِ عن أَبِسَى حَنِيفَةَ ، قال : هٰكَذا زَعَمَـهُ بعضُ السَرُّواة .

وانْقُصفُوا (١) عَنْه : إِذَا خَلُوْا عنه عَجْــزًا .

وتَقَصَّفُوا: ضَجُّوا فى خُصُـومَـةٍ ووَعِيـدٍ .

ورجُلُ قَصّافٌ، كشَدَّادٍ: صَــيَّتٌ، وكُلُّ ذٰلِك مَجازٌ، كما في الأَساسِ.

والقَصْفُ: صوتُ المَعازِفِ، نقَلَه الرَّاخِـبُ.

وككِتاب : القصافُ بِنْتُ عبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ ضَمْرَةً ، تَرْوِى عن أَبِيها ، وله صُحْبَةً ، وعنها أَخُوها يَزِيدُ بسنُ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ ضَمْرَةً .

## [قضف] ..

(القَضَفَةُ مُحَرَّكةً: طائرٌ، أَو القَطاةُ) نَقَلَه ابنُ دُرَيْد (۱) عن أَبِسى مالِك، قالَ ابنُ بَرِّى: ولم يَذْكُرُه أَحَدُّ سَواةً.

(والقَضافَةُ ، والقَضَفُ مُحرَّكَةً ، و) القَضَفُ مُحرَّكَةً ، و) القضَفُ (كعنَب : النَّحافَةُ) والدِّقَّةُ ووقِلَّتُ اللَّحْمَ لا مِنْ هُزالٍ ، وقدقَضُفَ كَكُرُمَ ، قالَ قَيْشُ بنُ الخَطِيمِ :

بَيْنَ شُكُولِ النِّساءِ خِلْقَتُهِــا قَصْــدٌ فلا جَبْلَــةٌ ولا قَضَفُ<sup>(٢)</sup>

(وهو قَضِيفٌ) كأَمِيرٍ: نَحِيدَفُّ (ج: قُضْفَانٌ) هٰكَذَا فَى النُّسَخِ، والصَّوابُ قضافٌ، كما هو نِصُّ الصِّحاحِ والعُبابِ واللِّسانِ والجَمْهَرة، زادَ فى اللِّسان: قُضَفاء.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « أقصفوا » والمثبت مسن الأساس ولفظه : « ويقال للقوم إذا خكروا عن الشيء فتشرة وعجزا : قسد انقصفوا عنه » وفي العباب : « انْقَصَفُوا عنه » إذا تركوه ومروا » .

<sup>(</sup>١) لفظه في الجمهرة ٣ /٩٧ « القطاة ، أو ضرب ، ـــز الطير في يعض اللغات » .

 <sup>(</sup>٢) شرح ديوانه/٥٤ والسان والصحاح والعيساب وسيأتي في مادة (جيسل).

(و) القضفة (۱) (كعنبة : قطعة من الرَّمْلِ تَنْقضِفُ من مُعْظَمه ) أى تَنْكَسِرُ ، وفي بَعْضِ النُّسَخ : «من موضِعِه » والأولى الصَّوابُ .

(و) القَضَفَةُ (بالتَّحْريك فَعْعَةٌ مِن الأَرْضِ تَغْلُظُ وتَحْدَوْدِبُ وَتَطُولُ مِن الأَرْضِ تَغْلُظُ وتَحْدَوْدِبُ وَتَطُولُ قَلِيلاً) كما في العُباب .

(أَوْ هِيَ) أَي: القَضَفُ: (آكامٌ صِغارٌ يَسِيلُ الماءُ بَيْنَها) وهي (في صِغارٌ يَسِيلُ الماءُ بَيْنَها) وهي (في مُطْمَأَنُ )(٢) من الأَرْضِ ، وعلى جِرَفَةِ الوَادِي ، نَقَلَهُ ابنُ شُمَيْلٍ عن أبيسي خَيْرةً ، وأَنْسَدَ لذِي السَرُّمَّةِ :

وقَدْ خَنَّقَ الآلُ الشَّعافَ وغَرَّقتُ جَوَارِيهِ جُذْعانَ القِضافِ البَراتِكِ (١)

وقالَ أَبُو حَيْرَةَ أَيضاً: الْقَضَفَةُ: أَكُمةُ صغيرةُ بيضاءُ، كأنَّ حجارتَها الجِرْجِسُ، وهي هَناةٌ أَكْبَرُ<sup>(۲)</sup> من البَعُوضِ، قالَ الأَزْهَرِيُّ: حَكَي ذلك كُلَّه شَمِرٌ فيما قَرأَتُ بِخَطِّهِ.

(أو) القضفانُ ، والقضفانُ : (أماكِنُ مُرْتَفِعَةُ من الحِجارَةِ والطِّينِ) نَقَلَّهُ الأَضْمَعِيُّ .

والقَضَفُ، مُحَرَّكَةً: الحجارَةُ الرِّقاقُ قالَ عبدُ اللهِ بنُ سَلِمَةً (٣) العامِدِيُّ :

دَرَأْتُ على أُوابِدَ ناجِيداتِ تَحُفُّ رِياضَهَا قَضَفُ ولُدوبُ (١)

[] ومما يُسْتِدُركُ عليه :

جارِيةٌ قَضِيفَةٌ : إِذَا كَانَتْ مُمْشُوقَةً ،

<sup>(</sup>١) ضبطه في الجمهرة ٣ /٩٧ بفتح القاف والضاد ضبط قلسم ،

 <sup>(</sup>۲) هكذا في القاموس والعباب ، وفي هأمش القاموس
 عن إحدى نسخه : « مطمئن » بكسر الحمزة ومثله في
 مطبوع التاج و اللسان .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۸۸ وفیه « القضاف النوابك » و هــــا روایتان ، وسیأتی فی ( برثك ) و ( نبك ) و هــــو نی اللسان و التكملة و العباب .

<sup>(7)</sup> الذي في اللسان عنه  $\alpha$  أصغر من البموض  $\mu$  ,

<sup>(</sup>٣) في العباب ( .. بن سَلَمَةَ ؛ وقبل : سَلَيمة النَّمَدى، وضبط سلمة بفتح اللام وفي المفضليات بكسرها.

(٤) العباب ، والقصيدة التي منها البيت له في المفضليات المباب ، والقصيدة التي منها البيت له في المفضليات المباب ، والقصيدة التي منها البيت له في المفضليات المباب ، والقصيدة التي منها البيت له في المفضليات المباب ، والقصيدة التي منها البيت له في المفضليات المباب ، والقصيدة التي منها البيت له في المفضليات المباب ، والقصيدة التي منها البيت له في المفضليات المباب ، والقصيدة التي منها البيت له في المفضليات ، والتي منها البيت المنه ، والتي منها البيت المنه ، والتي منها ، والتي ، والتي منها ، والتي منه

وجَمْعُهـا قِضافٌ ، وكذلِك امْــرَأَةٌ قَضِيفَــةٌ .

### [قطف] \*

(قَطَهُ العنَبَ يَقْطَفُه ) قَطْفَ العنا : (جَنَاه) قال شيخُنا: ظاهرُه أو صَريحُه أَنَّهُ خَاصٌّ بِالعِنَبِ، ومثلُه في المُغْرِبِ (١) والمِصْباحِ والصَّحاحِ وغيرِها، وفي كَلام صَدْرِ الشَّرِيعةِ أَنَّه جَنْيُ الثَّمَرِ من الأَشْجار. قلتُ : وفي التَّهذيب : القَطْفُ: قَطْفُ لَ العنَبَ ، وكلُّ شي عُ تَقْطُ فُه عن شيء فقد قطَفْتَه حَتَّى الجَــراد تَقْطُفُ رُؤُوسَها . ثمَّ النَّدي يَظْهِرُ من سياق عبارَة هَوُلاءِ أَنَّ مصدرَ قَطَهُ العنَبَ القَطْفُ لاغيرُ ، والذي في المُحْكَم أَنَّ قَطَفَ الشَّيْءَ بمعنَى قَطَعَه مصْدَرُه القَطْفُ، والقَطَفانُ ، والقَطافُ ، والقطافُ عن اللِّحْيانيي ، ثم نَقَل شيخُنا عن البَيْضاوِي في تفسير قدوله تَعالى : ﴿ قُطُوفُها دانيَةً ﴾ (٢) مانصُّه: القَطْفُ: هو الاجْتناءُ بسُرْعة ، وقالَ الشِّهابُ :

(١) هكذا ضبطه ابن عابدين ، وبعضهم يقوله بنتح النسين

وكبر السراء المثددة .

(٧) سورة الحاقة ، الآية ٢٣.

إِنَّه لابُدَّ فيه من السُّعة ؛ لأَنها شَأْنُه ، ومثلُه في كُتُبِ الأَفْعالِ وغيرِها ، قالَ : ثُمَّ ظاهِرُ كلام المُصَنَّفِ أَيضاً – بل صريحُه – أَنَّ الفعلَ منه كضَرب ، وهو الأَكْثرُ ، وفي المصباح أنه يُقالُ من بابَيْ ضرب وقتل ، فتأمَّل . قلت : وسيَأْتِي للمُصَنَّفِ قريباً أَنَّ اللّذي من البابَيْنِ هو قُطُوفُ الدَّابَة ، فتأمَّل ذَلك.

(كَقطَّفَه) تَقطيفاً ، وهو مُبالَغَةً فى القَطْفِ ، نَقلَه الصَّاغانيُّ ، وأَنشَدُ للعَجَّاج :

\* كَانَّ ذَا فَداّمَةٍ مُنَطَّفَا \* \* كَالَّ ذَا فَداّمِةٍ مُنَطَّفَا (١) \* \* قَطَّفَا (١) \*

(و) قَطَفَت (الدَّابَّةُ: ضاقَ مَشْيُها) وقيلَ: أَساءَت السَّيْرَ وأَبْطَأَت، وفَسَّره بعضُهم بتَقارُبِ خَطْوِها .

وأَسْرَعَتْ (تَقْطُفُ) بالضَّسِمِّ (وتَقْطِفُ) بالكسرِ (قطافاً) بالكسرِ (وقُطُوفاً) بالضَّمِّ .

<sup>(</sup>أَو القِطافُ) بالكسر: (الاسْمُ)كما

<sup>(</sup>١) ديوانه /٨٣ واللمان مادة ( نطف ) والعباب .

فى الصِّحاح ، وجمع القطاف (١) القُطُفُ وأَنشَـدَ الجَوْهَرِئُ لزُهَيْرِ :

بآرِزَةِ الفَقارَةِ لَـمْ يَخُنْهـا قطافٌ في الرِّكابِ ولا خِلاءُ (٢)

(وَدَابَّةُ قَطُوفٌ): بَطِيءٌ، وقدالُ أَبُو زَيْدِ: هو الضَّيقُ الْمَشْيِ وَقَدِي التَّهْذِيبِ: القطافُ: مَصْدَرُ القَطُوفِ مِن الدَّوَابِ ، وهو المُتقارِبُ الخَطْوِ، من الدَّوَابِ ، وهو المُتقارِبُ الخَطْوِ، البَطِيءُ ، وفَرَسٌ قَطُوفٌ: يَقُطْفُ فَى عَدُوهِ ، وفي حَديث جابِرٍ : « فبينا أنَّا على جَمَلِ لي فيه على جَمَلِ في فيه على جَمَلِ في وفي رواية «على جَمَلِ لي فيه قطُوف » وفي رواية «على جَمَلِ لي فيه قطوف » وفي حَديث آخر : «ركب قطوف » وفي حَديث آخر : «ركب على فَسْرَسُ لأَبِي طَلْحَة تَقُطُفُ » وفي رواية : «قطوف » وفي رواية . «قطوف » .

# (و) قَطَفَ (فُلاناً: خَدَشَه ) يَقْطفُه

(۱) قوله: «وجمع القطاف القطف » كذا في مطبوع التاج ، وأوضح منه عبارة اللسان : «وقطفت الدابــة تقطف قطفـــا وتقطفت وتقطفت وقطفت ، وقطفت وهي قطفوف : أساءت السير وأبطأت ، والحمع قطف ، والاسم القطاف » .

(۲) شرح دیوانسه/۱۳ واللسان والصحاح والعیساپ والحمهرة ۲/۵۱ و ۲/۰۱۲ و ۲۸۰ والمقاییس ۲/۱۷ وتقدم فی مادة (خلاً) و (أرز).

قَطْفاً. (كَقَطَّفَه) تَقْطِيفاً، قَالَ حَاتِمُ:
سلاخُكَ مَرْقِي قَاماً أَنْتَ ضَائِرُ
عَدُواً وَلَكُن وَجُهُ مَوْلاكَ تَقْطَفُ(١)
وأنشَدَ الأَزْهَرِيُّ:

وهُن أِذَا أَبْصَرْنَه مُتَبَسِلًا خَمَشْ وُجُوها حُرَّةً لَم تُقَطَّف (٢) أَى : لَم تُخْدَشُ (وبه قُطُوف : خُدُوش ) حكاه أبو يُوسُف عن أبسى عَمْرِو ، والواحِدُ قَطْف ، كما ف الصَّحاح .

(والقطفُ ، بالكسرِ : العُنْقُودُ) ساعةَ يُقْطَفُ، قال الجَوْهَرِئُ : وبجَمْعِه جاءَ القُرآن ﴿ قُطُوفُها دانِيةٌ } (٣) .

(و) قالَ اللَّيْثُ: القِطْفُ: (اسمُ للشَّمارِ المَقْطُوفَةِ) ومَعْنَى الآية: أَى ثَمَارُها دانِيَةً مَن مُتناوِلِها، لايَمْنَعُها

<sup>(</sup>۱) في ديوانه /۷۱ قصيدة من البحر والزوى ، ليس فيها هذا البيت ، وسياقها يحتمله ، وفي مطوع التاج ، «موقى » والتصحيح من اللمان والصحاح والعباب ، وفي المقاييس ه /۱۰۳ اقتصر على جملة الشاهد، وانظر إصلاح المنطلق ۷۵٪ .

<sup>(</sup>٢) اللسان والعيساب

<sup>ُ (</sup>٣) سورة الحاقبة ، الآيسة ٢٣ .

بُعْدُ ولا شَوْكُ ، وفي الحَدِيث : «يَجْتَمِعُ النَّهَاية : النَّهْرُ على القطف فيُشْبِعُهم » وفي النِّهاية : القطف ، بالكَسْرِ : اسم لكلِّ مايُقطف كالذَّبْع والطَّحْنِ ، ويُجْمَع على قطاف وقطوف ، وأكثر المُحدِّثِين يَرْوُونه بفتح القاف ، وإنما هو بالكسر .

(و) القطفة (بهاه: بقلت ) ربعية من السُّطاّح (تَسْلَنْطح وتَطُولُ ، شَائِكَة من السُّطاّح وتَطُولُ ، شَائِكَة كالحَسَك ، جَوْفُها أَحْمَرُ ، وَوَرقُها أَغْبَرُ ) قالَ أَبو حَنيفة : وهذا عَن الأَعْرابِ قالَ أَبو حَنيفة : وهذا عَن الأَعْرابِ القُدَماه ، وقالَ غيرُهُم من الرَّواة : القَطْفُ (۱) : يُشْبِه الحَسك ، والقَوْلانِ مُتَّفقان .

(والقَطَفُ، مُحَـرَّكَةً، و) كـذا القَطَفَةُ (بهاء: الأَثْرُ) نَقَلَه الصَّاغانِيُّ.

(و) القطفُ: (بَقْلَةٌ) من أَحْرارِ البُقُلوبَ ) من أَحْرارِ البُقُوبِ ، وهو اللّذِي (يُقالُ لها) بالفَارِسِيَّة ( السَّرْمَقُ) وعبارةُ الصِّحاح: القَطْفُ: نَباتُ رَخْصُ عَرِيضُ الورَقِ يُطْبَخُ ، الواحِدةُ قَطْفةٌ ، يُقال لـــه يُطْبَخُ ، الواحِدةُ قَطْفةٌ ، يُقال لـــه بالفارسِيَّة : سَرْنَكْ ، قالَ ابنُ بَـرِيّ

كذا ذَكر الجَوْهَرَىُّ القَطْفَ بالتسكين، وصوابُه القَطَفُ، بفَتْح الطاء، الواحِدَةُ قَطَفَةٌ ، وبه سُمِّىَ الرَّجُلُ قَطفَةَ .

(و) قال أبو حنيفة : القطف : (شَجرٌ جَبَلِيٌّ بِقَدْرِ الإِجَاصِ) وورَقتُه (شَجرٌ جَبَلِيٌّ بِقَدْرِ الإِجَاصِ) وورَقتُه خَضْراءُ مُعْرَضَّةٌ ، حَمْراءُ الأَطسراف خَشْدناءُ ، و(خَشَبُه) صُلْبٌ (مَتِينٌ ، يُتَّخَذُ منه) الأَصْناقُ ، أي : (الحَلَقُ) يُتَّخَذُ منه) الأَصْناقُ ، أي : (الحَلَقُ) التي تُجْعَلُ (في أَطْرافِ الأَرْوِيَةِ) قالَ : التي تُجْعَلُ (في أَطْرافِ الأَرْوِيَةِ) قالَ : أَخْبَرنِي بِذَلِكُ كُلُّه أَعْرابِيٌّ ، وأَنْشَدَ

\* أُمِرَّة اللِّيفِ وأَصْناق القَطَفْ (١) \*

(و) قَولُه: (بهِ قُطُوفٌ: خُدُوشٌ، الواحِدُ قَطْفٌ) هٰكَذَا في سائرِ النَّسَخِ، وهو مُكَرَّرٌ يَنْبَغِي التَّنَبُّــهُ لَذَٰلِك .

(و) القَـطَافُ، (كسَحابِ وكتابِ : وَقُ وَقُتُ القَطْفِ) نَقَلَه الجَوْهَرِئُ ، وَقُ التَّهْذِيبِ : القَطافُ : اسمُ وقتِ القَطْفِ، وقسالَ الحَجَّاجُ على المِنْبَسِرِ : « أَرَى وَقَسَالَ الحَجَّاجُ على المِنْبَسِرِ : « أَرَى رُؤُوسًا قد أَيْنَعَتْ وحانَ قطافُها » قالَ : والقَطافُ ، بالفتح ِ : جائزٌ عندَ الكِسائِيِّ والقَطافُ ، بالفتح ِ : جائزٌ عندَ الكِسائِيِّ

<sup>(</sup>١) يعنى جمع القيطْفَة ، كسيدْرَة وسيدْر ِ.

<sup>(</sup>۱) السان ( صنق ) والعباب والمخصص ۹ /۱۷٦ .

أيضاً ، قال : ويَجوزُ أيضاً أَن يُكونَ القِطافُ مَصْدَراً .

(و) القَطُوفُ (كَصَبُورٍ: فَــرُسُ جَبَّارِ جَابِرِ) هَٰكَذَا فِي النَّسَخِ ، وصُوائِه جَبَّارِ (بن مالِكِ) بن حمارٍ (الشَّمْخِيِّ) قال نَجَبَةُ بنُ رَبِيعةَ الفَّــزَارِيُّ:

لم أَنْسَ جَبَّاراً ومَوْقِفَه الَّهٰ فِي لَمُ المَوْقِفُ (١) وَ وَكَانَ نِعْمَ المَوْقِفُ (١)

(وفي المَشَلِ: «أَقْطَفُ مِنْ ذَرَّة » و) «أَقْطَفُ مِنْ ذَرَّة » و) «أَقْطَفُ (من «أَقْطَفُ (من أَنْب ») فالأَوَّلُ والثاني من القَطْف، وهو الأَخْذُ بسُرْعَة ، والثالِثُ من قطاف الداّبَة .

(والقطيفة : دِثارٌ مُخَمَّلٌ) (١) كما في الصَّحاح ، وهي القرْطَفَة ، وقال بَعْضُهم : هي كساءً مُربَّع عَليظ له خَمْلٌ ووبَرٌ ، وفي الحديث : « تَعِسَ عَبْدُ القطيفة » قال ابن الأثير : أي النَّدي يَعْمَلُ لها ، ويَهْتَمُّ لتَحْصِيلها

(ج: قطائف، وقطف بضمتين) مثل: صحيفة وصُحُف، كأنّها جمع قطيف وصَحِيف، قالَ ذُو الرُّمَّة يَصِفُ ظَلِيماً: هَجَنَّع راح في سَوْداء مُخْمَلَة من القطائف أعلى ثوبه الهُدَبُ (۱) (و) القطيفة (:ق، دُونَ ثَنيَّة العُقابِ) لمَنْ طَلبَ دِمَشْق (في طَرف البَرِيَّة من ناحِيَة حِمْص) نَقلَه البَرِيَّة من ناحِيَة حِمْص) نَقلَه البَرِيَّة من ناحِيَة حِمْص) نَقلَه المُنْ طَلبَ دِمَشْق (في طَرف البَرِيَّة من ناحِيَة حِمْص) نَقلَه المُنْ طَلبَ المِنْ طَلبَ المُنْ طَلبَ المَنْ طَلْبَ المِنْ طَلْبَ المَنْ طَلْبَ المَنْ طَلْبَ المَنْ طَلْبَ المَنْ طَلْبَ المِنْ المَنْ طَلْبَ المَنْ المَالِق المَالِق المَنْ المَالِق المَالِق المَالِق المَنْ المَنْ المَنْ طَلْبَ المَنْ المَنْ المَالِق المَنْ الْفَرْفَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّالَةُ

(وأَبُو قَطِيفَةَ: شَاعِرٌ) مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ، وهو عَمْرُو بِنُ الوَلِيدِ بِن عُقْبَةَ ابِنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، وله قِصَّةٌ غَريبَةٌ ذَكَرَها بِاقُوت في مُعْجَمِه في «بسرام» .

(و) أمّا (القطائفُ المَأْكُولَةُ) فإنّها (لاتغْرِفُها العَرَبُ، أو) قيلَ لها ذَلِكَ (لاتغْرِفُها العَرَبُ، أو) قيلَ لها ذَلِكَ المَلْبُوسَةِ) وفي التَّهذيب: القطائفُ: طَعامُ يُسَوَّى من الدَّقِيقِ المُرقِّ بالماءِ، شُبِّهَت بخَمْلِ القطائفِ التي تُفْتَرَثُنُ. (و) القطائفُ: (تَمْرُ صُهْبُ مُتَضَمِّرةٌ) (و) القطائفُ: (تَمْرُ صُهْبُ مُتَضَمِّرةٌ) .

<sup>(</sup>١) العياب

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطه في القاموس ، وفي هامشه عن احدى نسخه « مُخْمَل » ومثله ضبط العباب

<sup>(</sup>١) ديرانه/٢٩ والعباب وتقام في مادة (هجنــع) . (٢) كذا في القاموس ولفظ العباب « مُنْضَمَـرَةُ ا

(و) القَطِيفُ ، (كشَرِيفِ: د ، بالبَحْرَيْن) يُذْكَر مع الحِساءِ..

(و) قطافِ، (كقَطامِ: الأَمَــةُ) نَقَلَــه الصَّاغانِــيُّ .

(و) القُطافَةُ ، (كَكُنَاسَةِ : مَا يَسْقُطُ مِن العِنَبِ إِذَا قُطِفَ) كَالَجُرامَةِ مَن التَّمْرِ ، نَقَلَه الجَوْهَرَىُّ .

(وأَقْطَفَ) الرَّجُلُ: (صارَ لَه دابَّةٌ قَطُوفٌ) قالَ ذُو الرُّمَّةِ يَصِفُ جُنْدباً (١):

كَأَنَّ رِجْلَيْهِ رِجْلاَ مُقْطِفٍ عَجِـلٍ إِذَا تَجَاوَبَ مِن بُرْدَيْهِ تَرْنِيــمُ (٢)

(و) أَقْطَفَ (الكَرْمُ : دَنَا قِطَافُه) . وأَقْطَفَ القومُ : حَانَ قِطَافُ كُرُومِهِم كما فى الصَّحاح .

(والمُقَطَّفَةُ ، كَمُعَظَّمَةٍ : الرَّجُلُ القَصِيرُ) نَقلَه الصَّاغانَيُّ (٣) .

# [] ومما يُستدرك عليه:

المِقْطَفُ ، كَمِنْبَرٍ: المِنْجَلُ السذى يُقْطَفُ بسه .

وأَيْضاً: أَصْلُ العُنْقُودِ .

والقَطِيفُ ، كَأْمِيرٍ : المَقْطُوفُ من التَّمْرِ ، فَعِيلُ بمعنى مَفْعُولٍ .

والقطف في الوافس : حَذْف حَرْفَيْن مِن آخِر الجُزْء ، وتسكين ما قَبْلَهُما ، كَحَذْفِكَ «تن » من مُفاعَلَتُن ، وتسكين السّلام ، فيبقى مُفاعَل ، فينقسل في السّلام ، فيبقى مُفاعَل ، فينقسل في التقطيع الى « فعول ن ، ولا يكون إلا في عَرُوضٍ أو ضرب ، وليس هسنا في عَرُوضٍ أو ضرب ، وليس هسنا بحادث للزّحاف ، إنّما هو المُسْتَعْمَل في عَرُوضِ الوافرِ وضربه ، وإنّما سُمّى مَقْطُوفا ؛ لأنتك قطفت الحَرْفَيْنِ ومعهما مقطوفا ؛ لأنتك قطفت الحَرْفَيْنِ ومعهما حركة قبلهما ، فصار نحو الشّمرة التي حركة قبلهما ، فصار نحو الشّمرة التي تقطفها فيعلق بها شيء من الشّجرة .

وقَطُفَت الدَّابَّةُ ككَرْمَ ، فهي قَطُوفْ ، مثل قَطُفَتْ ، وقد يُسْتَعْمَلُ القَطُوف في مثل قَطَفَتْ ، وقد يُسْتَعْمَلُ القَطُوف في الإنسانِ ، أنشد ابنُ الأعرابِيِّ : . .

<sup>(</sup>١) في اللسان يصف «جراداً » وما هنا يوافق الصحاح والعباب .

<sup>(</sup>٢) ديوانه /٧٨ه واللسان والصحاح والعباب.

<sup>(</sup>٣) لفظ الصاغاني في العباب : « والمُقَطَّقَةُ من الرِّجال ِ: القيصار » .

\* أَمْسَى غُلامِى كَسِلاً قَطُوفَا \* \* مُوَصَّباً تَحْسَبُ مَجُوفًا (١) \*

والقطف : ضرب من مشى الخيل، وفي الحديث : «أَقطفُ القوم دابَّ قَا أَمْمِ العَدْمِ دابَّ قَا أَمْمِ يَسِيرُونَ بسيرِ أَي أَنَّهُم يَسِيرُونَ بسيرِ دابَّتِه ، فيَتَبِعُونَه كما يُتَبَعُ الأَمِيرُ .

وقَطَّفَ المساءَ في الخَمْرِ : قَطَّرَه ، قالَ جِـرانُ العّــوْدِ :

ونِلْنَا سُقَاطاً مِن حَدِيثُ كَأَنَّهِ جَنَى النَّحْلِ فِي أَبْكَارِ عُوذٍ تُقَطَّفُ (٣) عَلَى النَّحْلِ فِي أَبْكَارِ عُوذٍ تُقَطَّفُ (٣) قال شَيْخُنا: وكانُوا (٤) يُسَمُّونَ

قال شيخنا: وكانوا (٢) يُسَمون الشَّـمُسَ قَطِيفَةَ المَسَـاكِين ، ومنــه ولُهم:

(١) السان

(٢) في اللسان : أقبطَفَ القَوْمَ دابَّةُ أُميرِ هم» والمثبت ضبط النهاية .

(٣) اللسان ، وفي ديوان جران العود برواية السكرى تصيدة من البحر والروى ليس فيها هذا البيت وتقدم في مادتي ( سقط، ووقع ) بيت لذى الرمة يتفق مع هذا البيت في أكثر ألفاظه ، وهو قوله :

ونلنسا سُقاطسًا من حَسديث كَانْسُهُ حَسنَ النَّحُا مِنْ مُحَا عَامِلاً قَانِ

جَـــنَى النــَّحُلُ مَــُزُوجاً بماء الوقائــــع ونقدم في (سنط) أيضا للفرزدق :

إذا هُسن ساقطُن الحسديث كأنسه جنس النستحل أو أبكار كرام تُقطيف

(٤) في تمسار القلوب الثناليسي ٢٠٥ أ. الشمس يسيها نقراء العرب في الشتاء : تطيفة الماكين »

" ياشَمْسُ ياقطيفة المَساكينْ "
" قَسرَّبكِ اللهُ مَتَى تَعُودِينْ (١) .
كذا في «مُنْتَخَبِ رَبيعِ الأَبْرارِ » .
وقد سمَّوْا قَطَفَة ، مُحَرَّكَةً ، نَقلَه ابنُ برِي

والمَقْطَفُ، كَمَقْعَد: ما يُجْنَى فيه الثَّمَرُ، والجَمْعُ مَقاطِفُ

والقَطْفُ: العَسَلُ ساعة يُجْنى عامَّيةً. وأَبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عُمَرَ الْحَلاَوِي القَطائِفِي، حَدَّثَ عِن الْجَوْهَرِي، مات سينة ١٩٥.

## [ ق ع ف ] •

(قَعَفَ النَّخْلَةَ ، كَمَنَعَ) يَقْعَفُهـا قَعْفُها) من قَعْفُها) من أَصْلُها) من أَصْلِها ، نَقلَه الجَوْهَرَيُّ .

(و) قَعَفَ (مافِي الإناء): لغـــةً في (قَحَفَه) أَي: الشَّقَةُ أَجْمَـعُ .

(و) قالَ اللَّيْثُ: قَعَفَ (فَـــلانٌ)

<sup>(</sup>۱) أنمار القلوب ۲۰۹ وفيه ۲۰۱ كما تعودين ۽ وما هنــــا أجود .

قَعْفاً : (اجْتَرفَ التَّرابَ بِقُوائِمِهِ مَنْشِدَّةِ الوَطْءِ) وأَنْشَد :

- \* يَقْعَفْنَ قاعاً كَفَراشِ الغِضْدِمِ \*
- « مَظْلُومَةً وضاحِيــاً لم يُظْلَم ِ (١) «

(و) تَعَفَ (المَطَــرُ) قَعْفاً: (جَرَفَ الحِجارَةَ عن وَجْهِ الأَرْضِ) فهو قاعِفٌ.

وقال الجَوْهَرَىُّ: القاعِفُ مشـــــلُ القاحِفِ، هو المطَرُ الشَّــدِيدُ .

(و) قالَ ابنُ الأَّعرابيِّ: (القَعَفُ، مُحَرَّكَةً: السُّقُوطُ) في كُلِّ شَيْءٍ (أَو خَاصُّ بالحائط): أي بسُقُوطِه، قالسهُ ابنُ الأَّعرابِسَيُّ أَيْضاً في مَوْضِع آخَسر من كتابه.

(و) القَعَفُ: (الجبالُ الصِّغــارُ بغْضُها عَلَى بَعْضٍ) قالَهُ ابنُ الأَعْرابيِّ أيضــاً.

(وانْقَعَفَ الجُرُفُ: انْهارَ) وانْقَعَرَ، عن أبي عُبَيْسه

(و) انْفَعَنَ (الحائطُ : انْقَلَــع من أَصْلِه) نَقَلَــع من أَصْلِه) نَقَلَه الجَوْهرِئُ .

(١) السان والتكملة والمباب.

(و) انْقَعَفَ (الشَّيُّ: زالَ عـــن مَوْضِعه) خارجاً ، قاله ابنُ دُرَيْــــدِ، وأَنْشَــدَ:

\* شُددًا علَى سُرَّتِسى لَاتَنْقَعِفْ \* \* إِذَا مَشَيْتُ مِشْيةَ الْعَوْدِ النَّطِفْ (١) \*

(كَتَقَعَّفَ واقْتَعَفَ ، في الكُلِّ) مما ذُكِــرَ من مَعانيه .

(واقْتَعَفَه) اقْتِعافاً : (أَخذَه أَخْدَاً رَغِيبِكًا) وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيُّ :

\* واقْتَعِفِ الجَلْمَـةَ مِنْها واقْتَشِتْ \*

• فإنّما تَكُدُحُها لِمَسنُ يَسِرِثُ (١) ...

يُقالُ: أَخَذَ الشَّىءَ بِجَلْمَتِهِ، أَى: أَخَــذَه كُلَّــه .

[] ومما يُسْتَدرَكُ عليه :

سَيْلٌ قُدِّنَّ ، مثلُ قُحافٍ :أَى جُرافٌ ، نَقَلَسه الجَوْهَرِئُ .

وانْقَعَفَ: إذا ماتَ .

<sup>(</sup>۱) الحسمان والبسماب، والجمهمدرة ۲/۳۷۲ و ۱۱۱/۳ وسيأتي في مادة (نطف)، وانظر الإبل للأصممسي في (الكفر اللذوي / ۱۰،). (۲) السان والبسماب.

### [قفف] \*

(القَفِيفُ، كأمير: يبيسُ أَحْسرارِ البُقُولِ وَذُكُورِها) كالجَفِيفِ، وأَحْرارُ البُقُولِ : هو مايُؤْكُلُ مِنْها بلا طَبْسخ، وذُكُورُها: ما غَلُظَ منها. وإلى المرارَةِ ماهُوَ، يُقال: الإبلُ فيما شاءتُ من جَفيف وقَفِيف، نقلَه الجوهريُّ.

( قَفَّ العُشْبُ . قُفُوفَّ ) بالضم : (يَبِسَ) وقالَ الأَصْمَعِيُّ : إِذَا اشْتَدَّ يُبْسُه، كما في الصّحاح .

(و) قَفَّ (الثَّوْبُ) قُفُوفاً : (جَفَّ بعدَ الغَسْلِ) نَقَلَه الجَوْهَرِئُ .

(و) قَفَّ (شَــغُرُه) قُفُــوفاً : إذا (قام فَــزَعَاً) نَقَلَه الجَوْهَرِئِّ، وقِيلَ : غَضَباً، وقِيلَ : لَهُما .

وقالَ الفَسرَّاءُ: قَفَّ جِلْدُه قُفُسوفاً ، يريدُ اقْشَعَرَّ ، وأَنْشَدَ :

وإِنِّى لتَغْسَرُ ونِسَى لذَكُواكِ قُفَّسَةٌ كما انْتَفَضَ العُصفُورُ مُنسَبَلِ القَطْرِ (١) (و) بَفَ (الصَّيْرَفِيُّ) يَقُفُ قُفُوفاً:

(سَرَقَ الدَّراهِمَ بِينَ أَصابِعِه، فهو قَفَّافٌ) كشَدَّادٍ ، نقسله الجوهريُّ وفي حديث بعضِهم ، وضَرَبَ مثلاً فقال : ذَهَسِبَ قَفَّافٌ إلى صَيرَفِيُّ [بدرَاهِمَ] (١) ، وهو الذي يَسْرِقُ الدراهِمَ بكَفَّهِ عند الانْتِقادِ

فقَفَّ بكَفِّهِ سَبْعِينَ مِنْهِـــا من الشُّودِ المُرَوَّقَةِ الصَّلابِ(٢)

ورَوَيْنا عن عبد الله بن إِدْرِيسَ قال : سُمْلَ الأَّعْمَشُ عن حديث فامْتَنَعَ أَن يُحَـدُّنَ به ، فلم يَسزالُوا بــه حَتَّى اسْتَخْرَجُوهُ منه ، فلما حَدَّثَ به ضَرَبَ مثلاً ، فقالَ : جاء قَفَافٌ إلى صَيْرَفِي بدراهِمَ يُرِيه إِياها ، فوزَنَها ، فوجَدَها تنقُصُ سَبْعِينَ دِرْهَما ، فأَنْشَأَ يقولُ :

عَجِبْتُ عَجِيبَةً من ذِنْبِ سَوْهِ
أَصَابَ فَرِيسَةً من ذَنْبِ سَوْهِ
فَضَعَ بكَفَّه سَبْعِينَ مِنْهِا
تَنَقَاهَا من السُودِ الصَّلِبِ
فإنْ أُخْدَعُ فقد يُخْدَعُ ويُؤْخَدُ
عَينَ الطَّيْسِ من جَوَّ السَّحابِ

347

<sup>(</sup>۱) اقسان ، ولابى سنر الهذبي بهت يتفق مد في المنى وأكثر الفظاء وهو من شواهد النمويين، وهو قوله: وأكثر لتما يتماني لله كسراك هسسزة " ما النُّدَّ فَمَضَ العُصْفُورُ بُلسِّلَه القطررُ

 <sup>(</sup>١) زيادة عن النباب وفيه النص .
 (٢) اللمان ، والغيماب .

نقله ابن ناصر الدين الدَّمش قسى الحافظ في شَرْح حَدِيثِ أُمَّ زَرْع . (و) يُقالُ: (أَنَيْتُه عَلَى قَفَان ذَلْكَ ، وقافِيته): أي على (أثره) وذَكَرهُ الجَوْهَريُ في «قفسن» ومنه حَديثُ عَمرَ رضى الله عنه: «أنه قالَ له حُذَيْفة لم رضى الله عنه: «أنه قالَ له حُذَيْفة رضى الله عنه: إنّك تَسْتَعِينُ بالرَّجُلِ الفَاجِرِ ، فقالَ : إنّى اسْتَعْملُه لأَسْتَعِينَ بالرَّجُلِ بقُوته ، ثُمَّ أكونُ على قَفانه » يُريدُ ثم الحُونُ على أثر ومن وَرائه ، أَتَنبُعُ أَثُوره ، وأبْحَثُ عن أَخباره ، فكفايتُه واضطلاعه وأبْحَثُ عن أخباره ، فكفايتُه واضطلاعه بالعَمل يَنْفَعْني ، ولا تَدَعُهُ مُراقبَتِ في الأَضية وأَنْسَد والنَّه ، وأنشَد والنَّه عَنْنَ » وأنشَد والنَّه الأَصْمَعي : وكلا تَدَعُهُ مُراقبَتِ وأَنْسَد والنَّه ، ولا تَدَعُهُ مُراقبَتِ والنَّه الله المُعْمَل يَنْفَعْنِي ، ولا تَدَعُهُ مُراقبَتِ وانْشَد والنَّه المُنْسَد والنَّه المُنْ يَخْتَانَ » وأَنْشَد والنَّه المُنْسَد والنَّه المَنْ يَخْتَانَ » وأَنْشَد والنَّه المُنْسَد والنَّه المُنْ يَخْتَانَ » وأَنْشَد الله المُنْهُ عَنْ يَعْتَانَ » وأَنْشَد اللهُ صَمْعي :

وماقَلَّ عِنْدِى المالُ إِلا سَتَرْتُه بخيم على قَفَانِ ذَلِكَ واسِعِ (١) (و) قالَ بعضُهم : (هٰذا قَفَانُه) : أى(حِينُه وأوانُه) وكذلك ربانُه وإيانُه. (و) قِيلَ : قولُ عُمَرَ السابقُ مَأْخُودٌ من قَوْلِهَم : (هو قَفَانٌ) على فُلكن ، وقَبَانٌ : أَى (أَمِينٌ) عليه يَتَحَفَّظُ أَمْرَهُ

ويُحاسِبُه ، ولهذا قبلَ للميزانِ الـذى يُقالُ له القَبَّان : قَبَّانٌ ، كَأَنَّه شَبَّهُ اطَّلاعَه على مَجارِى أَحْوالِه بالأَمِينِ المَنْصُوبِ على مَجارِى أَحْوالِه بالأَمِينِ المَنْصُوبِ عليه ، لإغْنائِه مَغْنَاهُ ، وسَدَّه مَسَدَّه .

(و) قال الأصمعيُّ : (قَفَّانُ كُسلِّ شيه : جُمَّاعُه (١) ، واسْتَقْصاءُ مَعْرِفَته ) قَالَ أَبُو عُبَيْد: ولا أَحْسَبُ هٰذَهُ الكُلمةَ عَرَبِيّةً ، إنما أصلُها قَبّسان ، وقَفّان : فَعَّالٌ مِن قولهم في القَّفَا : القَّفَن ، ومَن جَعَلِ النُّونَ زائدةً فهو فَعْلان ، وذَكَــرَه الجَوْهَرِيُّ في «ق ف ن» ثمه قسالَ: والنُّونُ زائِدَةً ، وأَهْمَلَ ذِكْرَه في هٰذَا المَوْضِع ، فقولُه : «بزيادة النُّـون » يُلْزِمُه ذَكْرَه اللَّفْظَ في هٰذَا التَّرْكيب؛ لأَنَّه يَكُونُ فعلان ، وذَكَر الزَّمَخْشَرِيُّ أَنَّ وَزْنَه فَعَال ، وقالَ ابنُ الأَعرابـــيُّ : هو عربيٌّ صحيحٌ لا وَضْعَ له في العَجَميَّةِ ، فَعَلَى هَٰذَا تَكُونُ النُّونُ فَيِهِ زَائِدَةً ، فَإِنَّ ما في آخِرِه نونٌ بعدَ أَلِف فَإِنَّ فَعُمَالانَ فيه أكثرُ من فَعَال ، وأما الأصمَعسيُّ ، فقالَ : قَفَّانُ : قَبَّانُ ، بالباء التي بينَ

 <sup>(</sup>۱) أي مطبوع التاج ۽ وكاؤ ۽ والمثبت من العياب .

<sup>(</sup>٢) العياب .

 <sup>(</sup>١) هكذا ضبطه في القاموس ، وفي العباب عن الأصمعي
 بتخفيف الميم وكسر الجيم ضبط آلم .

الباء والفاء ، أُعْرِبَتْ بِإِخْلاصِها فاء ، وقد يَجُوزُ إِخْلاصُها باء؛ لأَنَّ سِبَبَويْهِ قَد أَطْلَقَ ذَٰلِكَ فَي الباء التي بينَ الفاء والباء .

(والقفَّةُ ، مَثَلَّنَةً : رِعْدَةٌ تَأْخُدُ ، مِن الحُمَّى وقُشَعْرِيرَةٌ ) عن ابن شُمَيْلٍ ، ولم يَذْكُر التَّشْلِيثَ ، وقد قَفَّ قُفُوفاً : أَرْعَدَ واقْشَعَرَّ . وقال النَّضْرُ : القُفَّةُ كَالقُشَعْرِيرَةِ ، وأصدلُه التَّقبَّخُ والاجْتِماع ، كأنَّ الجلدَ ينقبِضُ عند الفَّسَرَعِ ، فيقومُ الشَّعرُ لذَلك .

(و) القِفَّةُ (بالكسرِ: أَوَّلُ مَايَخْرُج من بَطْنِ الْمَوْلُودِ) وهو العِقْىُ أَيضاً ، كما فِسى اللَّسانِ .

(و) القُفَّةُ (بالضَّمِّ): القَسَرْعَةُ البابِسَةُ ، كما فى الصِّحاحِ ، وقال اللَّبْثُ: (كَهَيْئةِ القَرْعَةِ تُتَخَذُ مَن الخُوصِ) يُقالُ: شَيْخٌ كَالْقُفَّةِ ، وعَجوزٌ كالقُفَّةِ ، وعبارةُ الصِّحاحِ : ورُبَّما اتَّخِذَ مَن خُوصِ ونحوه كَهَيْئتِها ، تَجْعَلُ فيسه المَرْأَةُ قُطْنَها ، وقالَ غيرُه : يُجْتَنَى فيها من النَّخْلِ ، ويضَعُ فيها النِّساءُ غَزْلَهُنَّ ، من النَّخْلِ ، ويضَعُ فيها النِّساءُ غَزْلَهُنَّ ،

وقالَ الأَزْهرى : تُجْعَلُ فيها مَعالينُ تُعَلَّقُ بها مَعالينُ تُعَلَّقُ بها مَن رَأْسِ الرَّحْلِ ، يضَعُ فيها الرَّاكبُ زادَه ، وتَكُونُ مُقَوَّرَةً ضَيغَتَ الرَّاسِ (۱) . الرأس (۱) .

(و) القُفَّــةُ : (القَـــارَةُ) هــــــو بالقافِ ، ووَقَعَ فى بعضِ نُسَخِ العُبابِ بالفـــاءِ .

(و) القُفَّةُ (: ما ارتفعَ من الأَرْضِ كالقُفِّ) قال شمر: القُفْ: ما ارْتَفَحَ من الأَرضِ وغَلُظَ ، ولم يَبْلُغْ أَن يكونَ جَبَلاً ، وفى الصِّحاحِ: ما ارْتَفَحَ من مَتْنِ الأَرضِ ، والجَمْعُ قِفَافٌ ، زاد غيرُه : وأَقْفافٌ ، قال امَرُوُ القَيْسِ:

فلمًا أَجَــزُنَا ساحَةَ الحَىِّ وانْتَحَى بِنَا بَطْنَ خَبْتٍ ذِىقِفافٍ عَقَنْقَلِ (٢)

- (۱) لفظه في اللسان عنه : « . . ويَجْعُلُونَ لما مَعَالِمِنَ يُعُلِّقُونَهَا بها من آخِرةَ الرَّحْلِ ، يُكُلِّقُي الراكبُ فيها زادَه وتَسَمَّرَه ، وهَي مُدُوَّرة كالقرَّعة » . والمثبت متفق مسع ما في العباب .
- (۲) دیوانه /۱۵ والروایة ۱۰. بطن حقث خذی رکام ۱۰۰ و فی شرح المعلقات السبع للزود نی گر ۱۸ و ۱۰ دی حقاف ۱۳ و آشار ایل الروایة الواردة هنا ۱۰ و هی روایة العباب و سیاتی فی مادة (عقل).

وقيل: القُفُّ كالغَبِيطِ من الأَرْضِ، قِيسلَ: هو ما بَيْنَ النَّشْرَيْنِ، وهو كُرْمَةٌ، وقِيلَ: القُفُّ: أَغلَظُ من الجَرْمِ الحَسزُن.

(و) القُفَّـةُ: (الرَّجُلُ الصَّـغِيرُ) الجِـرْمِ، عن الأَصمَعِـيِّ.

(أَو القَصِيرُ) القَليلُ اللَّحْم ِ.

وقالَ غيرُه : هو (الضَّعِيفُ) منهم ، (ويُفْتَسحُ) .

(و) القُفَّةُ : (الأَرْنَبُ) عن كُراعٍ .

(و) القُفَّـةُ: (شيءٌ كالفَــأْسِ كَالفَــأْسِ كَالفَــاأْسِ كَالفَــا

الصِّحاح ، ونسَبه الصَّاغانِــيُّ لابــنِ السَّكِيتِ ، وقالَ الأَزْهَرِيُّ : وجائزُ أَنْ يُشَــبُه الشَّيْخُ إِذَا اجْتَمَعَ خَلْقُه بِقُفَّـةِ الخُّـرِص .

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: (و) قسد (قَسفُّ)

قُفُوفًا: إذا (انْضَمَّ بعضُه إلى بَعْسَضٍ حَتَّى صارَ كالقُفَّةِ) وأَنْشَــدَ:

« رُبَّ عَجُــوزٍ رَأْسُــها كالقُفّـــة «

« تَسْعَى بِخُفُّ مَعَها هِـرْشَفُّهُ (١) «

وروى أبو عبيد : «كالكُفَّـــهُ » .

(وقَيْسُ قُفَّةَ ، ممنوعَةً) من الصَّرْف : (لَقَبُّ) وهو غير قَيْسَ كُبَّةَ السَّدَى تقَسَدٌم ذِكْرُه في موضعه ، قالسَيبَوَيْه : لاَيكُونُ في قُفَّةَ التَّنُويِنُ ؛ لأَنكَ أَرَدْتَ لاَيكُونُ في قُفَّةَ التَّنُويِنُ ؛ لأَنكَ أَرَدْتَ المَعْرِفَةَ التي أَرَدْتَها حينَ قُلْتَ : قَيْسُ ، فلو نَوَّنْتَ قُفَّةَ كان الاسمُ نكرةً ، كأنك قلتَ : قُفَّةَ معرفةً ، شملصقت كأنك قلتَ : قُفَّةً معرفةً ، شملصقت قَيْسًا إليها بعدَ تَعْريفها .

(والقُفُّ ، بالضمِّ : القَصِيرُ) مــن الرِّجالِ عن ابنِ عَبـــاد .

(و) قالَ غيرُه : القُهنُّ : (ظَهْرُ الشَّيْءِ).

(و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ : القُفُّ : (خُرْتُ الفَـــأْس) .

 <sup>(</sup>۱) اللسان والعباب ، وفيه: «تَسَعْنَى بِجُفْ »
 وتقدم بها في مادة (جفف) وسيسائي في (هرشف) برواية »... رأسها كالكُفّة »
 وانظر الجمهرة ٣٣٩/٣٣ و ٣/١٥ .

قال : (و) جاءنا بقُفِّ (من النَّاسِ) أَى ، (الأَوْباش والأَخْلاط) .

قالَ : (و) القُفِّ : (السَّلَّ من الغَيْم كَانَّهُ جَبَلً) .

(و) قالَ ابنُ شُـمَيْلِ : القُـفُّ : (حجارَةٌ غاصَ بعضُها ببَعْضُ) مُتَرادفٌ بَعْضُها إلى بَعْض ، حُمْسرٌ (لايُخالطُها) من لِينِ و (سُهُولَة) شيءً، قال: (وهو جَبَلٌ ، غيرَ أنَّه ليسَ بطَوِيلِ في السَّماء ، فيه إشرافٌ على ماحَوْلَه ) وما أَشْرَفَ منه على الأرض حجارة ، تحت تلك الحجارة أَيضًا حجارَةٌ ، قال : ولا تَلْقَى قُفُّ إِلاّ (وفيه حجارَةٌ مُتَقَلِّعَةٌ عِظامٌ ،كالإبِل البُرُوك وأَعْظَمُ ، وصغارٌ ) قالَ : (ورُبَّ تُفَّ حَجارَتُه فَناديرُ أَمْثالُ البُيُسوتِ) قَالَ : (وَقَدْ يَكُونُ فيه رِياضٌ وقِيعانٌ ) فالرُّوْضَةُ حِينتُذِ من القُفِّ الذي هـــىَ فيه ، ولو ذَهَبْتُ تَحْفِرُ فيها لغَلَبَتْــكَ كثرةُ حِجارتِها ، وهي إذا رَأَيْتُها رَأَيْتُها طِيناً ، وهي تُنْبِتُ وتُغشِبُ .

قَالَ الأَزْهَرِيّ : وقِفافُ الصَّمَانِ على هٰذِه الصَّفةِ ، وهي بلادٌ عَرِيضَةٌ واسِعَةٌ

فيها رياضٌ وقيعانٌ [وسُلْقانٌ] (١) كثيرةٌ ، وإذا أَخْصَبَت رَبَّعَت العَرَبَ جَمِيعــًا ، لَسَعَتها ، وكثرةٍ عُشْبِ قِيعانِها ، وهي من حُدرُون نَجْــه .

(ج: قِفافٌ) بالكَسْر ، (وأَقْفافٌ) ومُذه عن سَيبَوَيْه ، وعَلَى الأُولَى اقْتَصَر الجَوْهَريُّ ، وتَقَدَّم شاهِدُ القِفافِ ، وأَمَّا شاهِدُ القِفافِ ، وأَمَّا شاهِدُ القِفافِ ، وأَمَّا شاهِدُ أَقْفافِ فَقُولُ رُؤْبَاتَةً :

\* وقُسفٌ أَقْفافِ ورَمْسلِ بَحْسَوَنِ \* \*مِنْدَمْل بَرْنَى ذِي الرُّكام الأَّعْكَنِ (٢) •

(و) القُنُّ: علَمُ (وادِ بالمَدِينَةِ) على ساكنِها أفضلُ الصلَّلةِ والسَّلام، عليه مالُّ لأَهْلِها، قالَ زُهَيْرُ بنُ أَبسى سُلْمَى:

لِمَنْ طَلَلٌ كالوَحْي عاف مَنازلُــهُ عَفَا الرَّشِّ مِنْها فالرُّسَيْشُ فعاقلُهُ (٣)

<sup>(</sup>١) زيادة عن اللمان والنّهذيب ٢٩٢/٨ .

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « . . رمل يرفى » والتصحيح من ديوانه ۱۹۳ والمشطور الأول في اللسان وفي العباب : « من رَمَّل أَرِّنَى » ويأتى في مادة ( بحن ) « من رمل تُرَّنى . . »وانظر في معجم البلدان ( يسرنا ) .

<sup>(</sup>۱) شرح دیوانـــه/ ۱۲۲ والعباب ، ومعجم البلدان (قف) و (الرس) .

فَقُفَّ فَصَارَاتٌ فَأَكْنَافُ مَنْعِلَجِ فَشَرْقِسَيُّ سَلْمَى حَوْضُه فَأَجَاوِلُهُ (و) قسد (أضافَ إليه زُهَيْسرٌ) المَذْكُور (شَيْئاً آخَسرَ فَثَنَاهُ، فقال:

كُمْ للنَمْنَاذِلِ مِن عَامِ وَمِنْ ذَمَنِ لَكُمْ للنَمْنَاذِلِ مِن عَامِ وَمِنْ ذَمَنِ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ فَيْنِ عَالَمُ كُنْنِ ، والأولى وفي بعضِ النَّسَخِ : فالقُفَيْنِ ، والأولى الصدوابُ .

(وقفْقَفَتَا (٢) البَعِيرِ: لَحْياهُ) هَكَذَا في النَّسَخِ، والصَّوابُ: قَفْقَفَا البَعِيرِ، كما هو نصَّ العُبابِ، وأَمَا قولُ عَمْرِو ابنِ أَحْمَرَ الباهلِكِ، يَصِفُ ظَلِيمًا:

بجَناحَیْسه ، ویَجْعَلُهما له کاللِّحافِ، وهو رَقِیستُ مسع ثِخَنِسه .

(وأَقفَّت الدَّجاجَةُ ) إِقْفافًا ، فهــى مُقِـــفُّ : (انْقَطَـعَ بَيْضُهــا) قــــالَ الجَوْهَرَىُّ : هٰذا قولُ الأَصْمَعِـــيَّ .

(أو) إذا (جَمَعَتْ بَيْضَها) في بَطْنِها ، قالَ : هٰذا قولُ الكسائسيِّ .

(و) قال أبو زَيْدٍ: أَقَفَّتُ (العَيْنُ) عَيْنُ المَرِيضِ والباكِي: (ذَهَبَ دَمْعُها وارتَفَـعَ سـوادُها).

(و) قسالَ ابنُ دُرَيْسهِ: (قَفْقَفَ) الرَّجُلُ: (ارْتَعَدَ من البَرْدِ وَغَيْسسرِه) كالخَوْفِ والحُمَّى والغَضَبِ، وقيل: القَفْقَفَة: الرَّعْدَةُ مَغْمُومًا، وأَنْشَدَ:

نِعْمَ ضَجِيعُ الفَتَى إِذَا بَرَدَ اللَّيْ ــــلُ سُحَيْرًا وقَفْقَفَ الصَّرِدُ (١) ويُـــرُوَى ، «قُرْقَفَ» وقد ذُكــر ف

(أو) قَفْقَفَ: إذا (اضْطَرَبَ حَنَكاه،

موضعته .

<sup>(</sup>١) شرح ديوانه /١١٦ و الهياب و معجم البلدان ( قف).

 <sup>(</sup>٢) أي نسخة القاموس المتداولة « قفقف البمسير»
 كما صوبه المستف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ني مادة ( قرقيت ) .

واصْطَكَّتْ أَسْنانُه) من البَرْدِ، أو من نافِضِ الحُمَّى، قالَه اللَّيْثُ .

(و) قَفْقَفَ: (النَّبْتُ: يَبِسَ ، كَتَقَفْقَف فِيهما) أَى فِسَى النَّبْسَتِ والارْتعادِ بالبَرْدِ ، عن ابنِ دُرَيْدٍ.

وقالَ الأَصْمَعِيُّ : تَقَفَّقَفَ مِن البَرُّدِ ، وَتَرَفُّرَفَ بِمعنَّى واحسدِ .

[] ومما يُســتَدُّرَكُ عليه:

القَفَّ: مايَيِسَ من البُقُولِ وتَنسَائَرَ حَبُّه ووَرَقُه ، فالمالُ يَرعاه ، ويَسْمَنُ عليه ، وأنشـــدَ اللَّيْثُ:

- ه كأنَّ صَوْتَ خِلْفِها والخِلْسفِ ه
- « كَشَّةُ أَفْعَى فِي يَبِيسٍ قَفَّ « (١)
  - وأنْشــدَ أبو حَنِيفَــةَ:
  - « تَـــدُقُ في القَمَّ وفِي العَيْشُومِ .
- « أَفَاعِيسًا كَفِطَعِ الطَّخِيمِ » (٢)
- والقُف، بالضم : منحَبائِلِ السِّباعِ ِ.
- (۱) تقدم في مادة ( شخت ) وهو في العباب والجمهرة
   ۱۱۷/۱ .
  - (۲) اليساب.

وناقَةٌ قُفَيْهَ : تَرْعَى القُفَّ ، قهالَ سيبَوَيْه (۱) هِ مَعْدُولِ النَّسَبِ المدى يجيءُ على غَيْر قياس -- : إذا نَسَبْتَ إلى قفاف قُلتَ : قُفَّى ، فإن كانَ عَنَى جمْعَ قُفَّ فليس منشاذِّ (۱) النَّسَبِ ، إلا أَنْ يكونَ عَنَى به اسم مَوْضِع أو رَجُلٍ ، فإن ذٰلِكَ إذا نَسَبْتَ إليه قلت : قفافِی ، فأن ذٰلِكَ إذا نَسَبْتَ إليه قلت : قفافِی ، لأنَّهُ ليس بجمْع فيرد إلى واحد للنَّسَب ، للسَّنَسَد فيرد إلى واحد للنَّسَب ، للسَّنَسَد فيرد إلى واحد للنَّسَب ، اللَّسَب ، اللَّسَب ، اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

واسْتَقَـنَ الشَّيْسِخُ : أَى انضَـمَ وَتَشَنَّجَ ، نَقَله الجَوْهَرَىُ والزَّمَخْشَرِي .

وقفَّت الأَرْضُ : يَبِسَ بِقُلُهِـــا جُفُوفاً ، وأَرْضُ جافَــةٌ قافَــةٌ .

وقال أبو حَنيفَةَ : أَقَفَّت السَّائِمَةُ : وَجَدَت المَراعَىَ يابسَـةً .

وقالَ ابنُ الأَثير :قُفْ البثر ، بالضم : هو الدَّكَةُ التي تُجْعَلُ حَوْلَها ، وبه فَسَّر حَديث أَبِي مُوسَى : « دَخلْتُ عليه فإذا هُو جالسٌ على رأس البشر ، وقد تَوسَّط قُفَها » وأَصْلُ القُفَّ : ماغَلُهظَ من الأَرْض وارْتَفَع ، أو هو من القُفَّ:

<sup>(</sup>١) أي مطبوع التاج ۽ من شأن يه والتصحيح من السان .

اليابِس؛ لأَنَّ ما ارْتَفَع حولَ البشـــرِ يكونُ يابِساً فى الغالِبِ .

وقال الليّنْ : القَفَّةُ : بُنَّةُ الفَأْسِ ، وقال الأَزْهَرِئُ : بُنَّةُ الفَأْسِ : أَصْلُها الذي فيسه خُسزْتُها .

والقُفَّان ، بالضَّمِّ : موضِّىتَعُ ، قالِ البُرْجُمِــيُّ :

خَسرَجْنَا من القُفَّيْنِ لاحَىَّ مِثْلُنا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَطافِلاَ (١) المَطافِلاَ (١) والقَفَّانُ (١) : الجَماعة .

وقَفْقفــا الطَّائِــرِ : جَناحاه .

والقَفْقُفانِ : الفَكَانِ .

ونَبْتُ قَفْقافٌ : يَابِسٌ .

وفى رواية النَّسائِسيِّ ، في حسديث أُمِّ زَرْع : ﴿ إِذَا أَكُلَ اقْتَفَّ ﴾ أَى: أَتَى على جَمِيعه ، لشَرَهِهِ ونَهَمِسه .

(١) اللسان ويأتي في مادة (أيي) منسوبا إلى البرج بن مسهر الطائي ، وروايته ١ .. من النفينين ١ .

 (۲) الذي في العباب : « وقلفّان كل شيّو: جماعه ، واستقصاء مَعْرِفته » وقد تقدم.

#### [ ق ل ط ف ]

(قِلْطِفُ، كَزِبْرِجِ) أَهمله الجوهرى وصاحبُ اللَّسانِ، وقال الصّاغانِــيُّ: هو (ابنُ صَعْتَرةَ الطَّائِيُّ، أَحَدُ خُكَامِ العَرَبِ وكُهَانِهِم) كما في العُبابِ .

(والقَلْطَفَةُ : الخِفَّــةُ فِي صِغَـــرِ جِسْمِ)(١) وبه سُمِّي الرَّجُلُ .

### [قلعف] ..

(اقْلَعَفَّ الجِلْدُ) أَهْمَلَه الجَوْهَرِئُ ، وقالَ اللَّيْثُ : أَى (انْزَوَى) كَاقْفَعَلَّ .

(و) اقْلَعَفَّــتْ (أَنامِلَـــه): إذا (تَشَنَّجَتْ من بَرْدِ أَو كِبَرٍ) كَاقْفَعَلَّتْ.

(و) قال اللَّيْثُ: (البَعِيرُ) يَقْلَعِفُ: إذا (انْضَمَّ إلى النَّاقَةِ حينَ الضَّرابِ، وصارَ عَلَى عُرْقُوبَيهِ، وهو فِي ضِرابه) وهٰ ذَا لايُقْلَبُ.

(و) قالَ ابنُ شُميْلٍ: (المُتَقَلَّعِفُ: الرَّاكِبُ على مَرْكَبٍ غيرِ وَطِسىهِ).

<sup>(</sup>١) لفظه في القاموس و في صغر الجيسم ٥.

[] ومما يُسْـتَدُركُ عليه:

قالَ اللَّيْثُ : إذا مَدَدْتَ شيئاً ثم أَرْسَلْتَه فانْضَمَّ قيل : اقْلَعَفَّ .

[قلف ن].

(القِلْفُ، بالكسرِ: الدُّوْخَلَّةُ).

(و) القِلْفُ: (القِشْرَةُ ، كالقُلافَة بالضمِّ) ومنه قِلْفُ الشَّهَرَةِ ، كما سيأتِي .

(أو) هو (قِشْرُ شَجَرِ الكُنْدُرِ الَّذِي يُدَخَّنُ بهِ) كما فى العُبابِ .

(أَو قِشْرُ الرُّمَّانِ) كما في اللِّسان .

(وهي) القِلْفَــةُ (بهــاءٍ) .

(و) القِلْفُ أيضاً: (المَوْضِــــعُ الخَشِنُ) نقله الصاغانيُّ .

(والأَقْلَفُ: مَنْ لَم يُخْتَنْ) قَسَالَ اللهِ وَالأَقْلَفُ: مَنْ لَم يُخْتَنْ) قَسَالَ اللهِ وَتَزْعُم العَرّبُ أَنَّ الغُلامَ إِذَا وُلِد فِي القَمْراءِ قَسَحَتْ (١) قُلْفَتُه، فَصَارَ كالمَخْتُونِ، قالَ المْرُوُ القَيْسِ \_

(۱) في العباب و فتستحت و بالفساء ، والمثبت.
 كالصحاح واللسان .

وقد كانَ دَخَلَ مع قَيْصَرَ الحَمَّامَ ، فرآه أَقْلَــفَ ــ:

إِنِّى حَلَفْتُ يَمِيناً غِيرَ كَاذِبَةٍ لأَنْتَ أَقْلَفُ إِلاَّ مَاجَنَى الْقَمَرُ (١)

(و) قِالَ ابنُ دُرَيْد : الأَقْلَفُ (من السُّيُوفِ : مانی طَرَفِ ظُبَتِه تَحْسَزِيزٌ، وله حَسَدٌ واحِدٌ)(٢) وهو مَجازٌ .

(والقُلْفَةُ ، بالضمِّ ) وعليه اقْتَصَرر الجَوْهَرِيُّ (ويُحَرَّكُ) عن الفَــراء: (جِلْدَةُ الذَّكرِ ) التي أَلْبِسَتْها الحَشَفَةُ ، وهي الَّتِسِي نُقْطَعُ من ذَكرِ الصّبسيِّ ، قال الجَوْهرِيُّ : وأَنْشَدَنِي أَبو الغَوْثِ :

 <sup>(</sup>۱) ميرانه/۲۸۰ ( من زيادات الطوسي ) وروايته السبَّك أَقْلُلُفُ إلا ماجلًا ... ، والمثبت كروايته في اللسان والصحاح والعباب .

 <sup>(</sup>۲) لفظ ابن درید فی الجمهرة ۱۵٤/۳ دوالسیف الأقلف : الذی له حد واحد ، وقد جزز ( هكذا بالجیم ) طرف ظبته » وفی اللسمان بالحاء ، والمثبت كالعباب ، ولم يقسل : دوله حَدَّ واحد » .

كأنَّما حِثْمِرِمَةُ بنُ غابِمنِ \*

\* قُلْفَةُ طِفِلٍ تحتَ مُوسَى خاتِنِ (١) \*

قالَ : والقَلَفَةُ منَ الأَقْلَف، كالقَطَعَةِ من الأَقْلَف، كالقَطَعَةِ من الأَقْطَـعِ .

(قَلِفَ ، كَفرِحَ) قَلَفَسًا ، محرَّكَةً (فهوأَقْلَفُ ، مِنْ)أَطْفالِ (قُلْفِ) بالضمِّ .

(والقَلْفُ، بالفَتْحِ ِ: اقْتِطاعُه مــن أَصْلِه ) وعبارةُ المُحْكَم ِ: القَلْفُ: قَطْعُ القُلْفَةِ ، واقْتلاعُ الظُّفر مَن أَصْلِها (٢) .

(و) فى الصّحاح : (قَلَفَهَا الخاتِنُ) قَلْفَاً : (قَطَعَهَا) وفى العُبابِ : يقُولُونَ إِذَا كَانَ الصَّبِسَىُّ أَجْلَعَ : خَتَنَهُ القَمَرُ .

(و) من المجَاز : (سَنَةٌ قَلْفَاءُ) : أَى (مُخْصِبَةٌ ، و ) كذا (عــامٌ أَقْلَــفُ) : كثيرُ الخَيْر .

(والقُلُفانِ ، محرَّكَةَ ، والقُلُفتان بالضَّسمِّ : حَـرْفَا) هٰكَذا في النَّسَمخ ، وصوابُه : طَـرَفا (الشَّارِبَيْنِ) مما يَلِسي الصَّماغَيْنِ .

(٢) في العباب برمن أسله بر ، والمثبت كالمحكم ٢ /٢٥٤

(وقَلَفَ الشَّجَرَةَ يَقَلِفُها) قَلْفَا : (نَحَّى عَنْها) قِلْفَها : أَى (لِحاءها) كما فى الصِّحاح ، قالَ ابنُ بَسَبِرِّى : شاهده قولُ الفَسرَزْدَقِ :

قَلَفْتُ الحَصَى عَنْهُ اللّذِى فوقَ ظَهْرِه بأَخْلام جُهال إذا ماتَغَضَّفُ وا(١) (و) قَلَفَ (السَّدَّنَّ) يَقْلِفُه (قَلْفاً، وقَلْفَةً: فَضَّ عَنْهُ طِينَه): أَى قَشَرَه، (فهو قَلِيفٌ، ومَقْلُوفٌ).

وقالَ ابنُ بَرِّى : القَلِيفُ: دَنُّ الخَمْرِ الَّذِي تُشِرَ عنه طِينُه ، وأَنْشَــد :

\* ولا يُسرَى في بَيْتِه القِليفُ (٢) \*

(و) قَلَف (الشَّيُّء) قَلْفاً: مشلُ (قَلبَسه) قلْباً ، عن كُراعٍ .

(و) قلفَ (السَّفينَةَ) قَلْفاً: (خَرَزَ الْوَاحَها باللَّيف، وجَعَلَ في خَلَلهٰ اللَّهِا) القَسارَ) نقلَه الجَوْهَرِيُّ، (كَقَلَّفَها)

<sup>(</sup>١) السِانُ والصحاح والعِابِ .

 <sup>(</sup>١) ديوانه ٩٤ و وفيه و قلقنا الحصي . . . و واللسان والتكملة، وفي مطبوع التاج وبأعلام جهال . . و والتصحيح مما سبق، وتقدم في مادة ( غضف ) .

<sup>(</sup>٢) المسان ،

تَقْلِيفًا ، نقله الصّاغانِسيُّ (والاسْمُ) القِسلافَةُ (ككِتابَةِ) .

(و) قَلَفَ (العَصيرُ) يَقْلِفُ قَلْفاً: (أَزْبَدَ) وسُيع أَحمدُ بنُ صالع يَقُولُ فَى حَديث يُونُرَى عن ابنِ شِهاب عن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ: «أَنَّه كان يَشْرَبُ سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ: «أَنَّه كان يَشْرَبُ العَصِيرَ مالَمْ يُقْلِفْ ، قالَ . مالَمْ يُزْبِدْ ، قالَ الأَزْهَرِيُّ: أحمدُ بنُ صالِح قالَ المَّرْبِيةِ .

(و) القِلَّفُ (كِقنَّب: الغِرْيَسُنُ) والتَّقْنُ (۱) (إذا يَبِسَ ) قَالَه أَبُو مالِكِ ، ومثله القِنَّفُ، ويُقال له: غِرْيَنٌ إِذَا كَانَ رَطْبًا ، ونحو ذلك ، وقال الفَرَّاء: ومثلم حِمَّض وقِنَّبٌ ، ورجُسلٌ خِنَّبُ ومثلم الغِينِ الغِسلُ : القِلَّفُ: القِلَّفُ: يابِسُ طِينِ الغِرْيَنِ .

(و) القليف (كأمير، وسَسفينَة: جُلَّــةُ التَّمْر) وقالَ كُراعٌ: القَليفُ: الجُلَّــةُ العظيمةُ (ج: قَليَفٌ) والواحدَةُ قَليفَ ، عن أبي حَنيفة (جج:) قُلُفٌ (كُنُسق).

(والقِلْيَفُ كَحِمْيَرٍ: الضَّخْمَةُ من النُّوقِ) عن ابنِ عَبَّـادٍ.

(و) قالَ النَّضْرُ: (القَلْفَةُ ،والمَقْلُوفَةُ: الجِلالُ البَحْسرانيَّةُ المَمْلُوءَةُ) تَمْسراً (جَ: قَلْفٌ) بالفَتْح (ومَقْلُوفَاتٌ) كُلُّ جُلَّةً منها قَلْفَةٌ ، وهي المَقْلُوفَةُ أَيضاً ، وثلاثُ مَقْلُوفَاتٍ ، كُلُّ جُلَّةٍ مَقلُوفَةً أَيضاً ،

(واقْتَلَفْتُ منه أَرْبَسِعَ قَلَفسات) مُحرَّكَةً ، وكذا أَرْبع مَقْلُسوفات : أَى (أَخَذْتُها مِنْهُ بلا كَيْل) وهو أَنْ تَأْتِسىَ الجُلَّسةَ عندَ الرَّجُلِ ، فَتَأْخُذها بقَوْله منه ، ولا تَكيلها .

(والقِلْفَةُ ، بالكسرِ : نَباتُ أَخْضَرُ له ثَمَرَةً) صَغِيرةً ، وهي كالقُلْقُسلانِ (والمالُ عَلَيْها حَرِيصٌ ) نَقَلَه أبوحنيفة عن بعضِ الأَعرابِ ،ويَعْنِي بالمالِ : الإبلَ.

(و) قولُه (الظُّفْرُ: اقْتُلِعَ من أَى أَصْلِه) هَكُذَا فَى سنائِد النَّسَخ، أَى أَصْلِه) هَكُذَا فَى سنائِد النَّسَخ، أَى أَنَّ القَلْفَةُ المُقْتَلَعُ، أَنَّ القَلْفُرُ المُقْتَلَعُ، والتَّلِينَ فَى العُباب: اقْتُنْفَ<sup>(۱)</sup> الظُّفْرُ:

 <sup>(1)</sup> أن مابوخ التاج و اللسان ، اليفن ، و التصميح من العباب .
 (٢) زيادة من اللسان و النقل منه .

 <sup>(</sup>١) لفظ العباب : ٩ والاقتاء أحدا : اقتيلاع
 الظفر من أصليه ٩ .

اقْتُلِمَ مِن أَصْلِهِ ، وأَنْشَد اللَّيْثُ :

« يَقْتَلِفُ الأَظْف ازَ عن بَنانِهِ (١) «

(والاسمُ القَلْفُ ، بالفَتْح ِ) وقـــد ذُكِــرَ آنِفــاً .

(والتَّقْلِيفُ: تَمْرُّ يُنْزَعُنُواهُ ، ويُكْنَزُ في قِرَبٍ وظُرُونٍ من الخُوصِ) لغســةٌ حَضْرَميَّــةٌ .

(و) قسالَ العُسزَيْزِيُّ : (انْقَلَفَتْ سُسرَّتُه) : إذا (تَعَجَّرَتُ ) وأَنْشَسدَ :

\* شُدُّوا عَلَىَّ سُرَّتِسِي لاَتَنْقَلِفَ (٢) \* قلتُ : وقسد مَسرَّ ذلك أَيضسًا في

«قعف».

[] ومما يُسْتُدرك عليه :

صَخْرَةً قِلْيَفَةً (٣) ، كَحِمْيَرَةٍ : أَى ضَخْمَةً ، عَن ابنِ عَبْسَادٍ .

وقال أيضاً : قَلَّفْتُ الجَزُورَ تَقْلِيفاً : إذا عَضَّيْتَها .

(۱) اللسان و الأساس و العباب

(٢) السان والعباب ، و تقدم إنشاده في مادة (تعت) وانظر

عربجمه ميمساً . (٣) لفظ ابن عباد في العباب «صخرة "قبليتفة"، وناقة "قبليك - بوزن حيميتر أ وهي الضّخمة 1 .

وشَفَةٌ قَلِفَةٌ ، كَفَرِحَةٍ : فِيها غِلَظ. والقَلْمِيفُ ، كَأْمِيرٍ : التَّمْرُ البَحْرِئُ يَتَقَلَّفُ عنه قِشْرُه ، قَاله ابنُ بَسرْی ، وأنشـــد :

لا يَأْكُلُ البَقْدل ولا يَرِيدن ،
 ولا يُسرَى ف بَيْتِه القَلِيفُ (١) ،

قال: والقَلِيفُ أَيضاً: مَايُقُلُفُ مَنَ الخُبُسْزِ، أَى: يُقْشَـرُ.

قَــالَ : والقَلِيــفُ أَيضــاً : يابِسُ الفاكِهَــةِ .

والقَلِيفُ: الذَّكَــرُ الذي قُطِعَــتُ قُطِعَــتُ قُطْعَــتُ قُطْعَــتُ قُلْفَتُــهُ.

ومن المَجازِ : هو أَقْلَفُ : لايَعِــى خَيْـــراً .

وقُلُوبٌ قُلْهِ : غُلْهِ ، نَقَلَهِ الزَّمَخُشَرِيُّ .

[قلمف]

(شَغْرٌ مُقْلَمِفٌ، كَمُشْمَعِلٌ) أَهمَلَــه

<sup>(</sup>١) السان وتقدم في مادة ( ريف ) ومعها مشطور قبلها ..

الجوهَــرِيُّ وصاحــبُ اللِّســانِ ، وف النَّوادرِ : أَى (مُرْتَفِــعُ جافِلٌ) .

قال: (والقَلَهْنَفُ، كَعَجَنَّس) ولو قسال: «كسَفَرْجَلٍ» كانَ أُوضَح: (المُرْتَفَعُ الجِسْمِ) كذا في العُبابِ والتَّكْملَـة.

### [قنصف] .

(القنصفُ، كخندف، والصادُ مُهْمَلَةً) أَهْمَلَه الجوهريُّ، وقالَ اللَّيثُ: هو (طُوطُ البَرْدِيِّ نَفْسُه) هَكَذَا نقلَه الصّاغانِيِّ في العُبابِ هنا كصاحب اللَّسانِ ، وأورده في التَّكْمِلة في «ق صف» قالَ: وهو البَـرْدِيُّ إِذَاطِـالَ ، قالَ: هَكَذَا نقله أَبُو حَنيفَة فيما زَعَمَه بعضُ الرُّواةِ ، وقد أَشَرْنا إليه آنِفاً.

### [قننف] ..

(القُنافُ، كغُراب، وكِتاب): الضمُّ نَقَلَه الجَوْهَرَىُّ، والكُسرُ عَنِ ابْنِ عَبَّادٍ (:الكَبِيرُ الأَنْفِ) كما فى الصِّحاح.

(و) قالَ ابنُ عَبَــادٍ: القِـُـنافُ: (الضَّخْم اللِّحْيَــةِ).

(و) قِيلَ : هو (الطَّوِيلُ الغَلِيسظُ) الجِسْمِ، قالَ : والكسرُ لغــةٌ فيه .

قال: (و) القُنافُ: (الفَيْشَالَةُ الضَّخْمَةُ) وهي الحشَفَةُ (كالقُنافِسَيِّ) بالضَّامَةُ ، عن أبي عَمْسِرو في كتابِ الجيم ، وهو الرَّجُلُ العَظِيمُ ، وقال غيرُه: هو العظيمُ الرَّأْسِ واللَّحْيَةِ .

(وقَبِيصةُ بنُ هُلُب) واسمُه يزيسكُ (بن قُنافَةَ) الطَّائِسَيُّ ، كَثُمامَةً ، هو (وأَبُوه) هُلْبٌ : (مُحَدِّثانِ) وهو يَرْوِى عن أَبِيه هُلْب ، وهُلْبٌ له صُحْبَةً ، فقبيصَةُ من التَّابِعِينَ ، عِدادُه في أهلِ الكُوفَةِ ، روى عنه سِماكُ بنُ حَـرْب ، ذَكَرَه ابنُ حِبَّان في الثَّقاتِ ، فكانَ يَنْبغِي للمُصَنَّفِ أَن يُشِيرَ إلى ذَلِكَ على عيادته .

(والأَقْنَدِفُ: الأَبيضُ القَفَا من الخَيْلِ) نَقلَه الجَوْهَرئُ ، زادَ غيرُه: ولونُ سائِرِه ماكانَ ، والمَصْدَرُ القَنَفُ .

(والقَنَّفُ، محرَّكَةً : صِغَرُ الأَّذُنَيْنِ وَغِلَظُهُما) كما في الصَّحاحِ، زادَ ابنُ دُرَيْد : (ولُصُوقُهما بالرَّأْسِ) وقيسلَ :

عِظَمُ الأَذُن وانْقِلابُها ، والرَّجُلُ أَقْنَفُ، والمَرْأَةُ قَنْفُ، والمَرْأَةُ قَنْفُ، والمَرْأَةُ قَنْفُ المُؤْلِسِ : انْتِشارُهُما وإقبالُهُما على الرَّأْسِ ، وقِيلَ : انْتُنساءُ أَطْرافِهِما على ظاهِرهِما .

(و) قسالَ أَبو عَسْرِو: القَنَسفُ: (البياضُ الَّذِي عَلى جُرْدانِ الحِمارِ). (و) قالَ اللَّيْثُ: (القَنْفاءُ من آذانِ

المِعْزَى): هي (الغَليِظَةُ ، كَأَنَّها) رأَسُ (نَعْل مخْصُوفَة) .

(و) القَنْفاءُ (مِناً : مالاً أُطُرَ لها) .

(و) من المَجازِ (الكَمَرَةُ) القَنْفاءُ: هي (العَظِيمَةُ) على التَّشْبِيهِ، أَنْشَــــــــــــَ ابنُ دُرَيْدٍ:

. وأمُّ مَثْسُواىَ تُذَرِّى لِمَّيْسِسَى .

، وتَغْمِزُ القَنْفاء ذاتَ الفَـــرْوةِ <sup>(١)</sup> .

قالَ ابنُ بَرِّى: وهذا الرَّجــزُ ذكرَه الجَوْهَرى ، «وتَنْسَحُ القنفاء »، وصوابُه «وتَغْمزُ القَنْفاء » قالَ : وفَسَّرَه الجَوْهَرِئُ بأنه ، الذَّكَرُ ، قالَ ابنُ بَرِّى : والقَنْفاء :

ليست من أشماء الذَّكرِ ، وإنَّما هي مِن أَسْماء الدَّكرِ ، وإنَّما هي مِن أَسْماء الكَمَرَةِ ، وهي الحَشَفَةُ والفَيْشَةُ والفَيْشَةُ والفَيْشَةُ والفَيْشَةُ والفَيْشَةُ والفَيْشَةُ والفَيْشَةُ ، ويُقالُ لَها : ذاتُ الحُوقِ ، والحُوقُ : إطارُها المُطيفُ بها ، ومنسه قَسوْلُ الرَّاجِسزِ :

« غَمْزَكَ بالقَنْفساء ذاتِ الحُسوقِ « بين سِماطَى رَكَبٍ مَحْلُوقِ (١) «

(و) يُروَى أَنَّه (كَانَ) وَقَ الْعُبابِ
كَانَتْ (لَهَمَّامِ بِنِ مُسرَّةً) بِنِ ذُهْسلِ
ابِنِ شَيْبانَ (ثَسَلاثُ بِنساتٍ ، فأَبَى أَنْ
يُزَوِّجَهُنَّ) وَقَ الْعُبابِ : فَأَلْسَى أَلاَّ
يُزَوِّجَهُنَّ (٢) أَبَداً ( فلما عَنَسْنَ) وطالت بِهِنَ الْعُزُوبَةُ (واغْتَلَمَّنَ ، قالَتْ إحداهُنَّ بَيْنَساً ، وأَسْمَعَتْه إِبَّاهُ مُتَجاهِلَةً ) أَى : كأنها لا تَعْلَمُ أَنَّه يَسْمِعُ ذلك :

(أهسّامَ بنَ مُسرَّةَ إنَّ همُسسى لَخُونُ مع الرِّجالِ (٣)

 <sup>(</sup>١) اللسان ، والثاني في الصحاح ، رما في المبساب
 والجمهسرة ١ / ٢١ .

 <sup>(</sup>١) اللسان ، وتقدم في مادة (ركب) برواية :
 ا غَمَزُكُ بالكَبُساء ٥ .

 <sup>(</sup>٣) الشاهد التاسع بعد المائة من شواهد القاموس، وهو في العباب، والحبر والشمر في الكامل ٣٠٠ (ط. لينزج).

فأَعْطاها سَيْفاً، فقالَ: هَذَا يَكُونُ مع الرِّجالِ، فقالت أُخْرَى) وهي التي تَلِيها (: ماصَنَعْتِ شَيْئاً، ولكِنِّي أَقُولُ:

أَهَدًامَ بنَ مُدرَّةَ إِنَّ هَمُّدِينَ لَفِي قَنْفاءَ مُشْرِفَةِ القَسدالِ (١)

فقالَ : وماقَنْفاءُ ؟ تُرِيدينَ مِعْسزَى ؟ فقالَت الصَّغْرَى : ماصَنَعْتُما شَــيْناً ، ولكنِّى أَقُسولُ :

أَهَمُ اللهِ مُرَّةَ إِنَّ هَمَّ اللهِ مَالِسي (۱) لَفِسى عَسرْدِ أَسُدُّ بِهِ مَبالِسي (۱)

فقال : أَخْزَاكُنَّ اللهُ ، فَزَوَّجَهُ نَّ ) مُكَدا أُورَدَها اللَّيْثُ ، وحَكاها أَبو عُبَيْدَةً ، وفيها تَقْدِيمٌ وتَأْخِيرٌ وتَبْدِيلٌ عُبَيْدَةً ، وفيها تَقْدِيمٌ وتَأْخِيرٌ وتَبْدِيلٌ في رواية بعض الأبْياتِ ، وأوردَها المُبَرِّدُ في الكامِلِ على أَنَّها بِنْتٌ واحِدَةً ، المُبَرِّدُ في الكامِلِ على أَنَّها بِنْتٌ واحِدَةً ، وفيه في البيت الأول : «حَنَّ قَلْبِي إلى » بَدَلَ : «إنَّ هَمِّي لَفِي » وكذا في سائر بَدَلَ : «إنَّ هَمِّي لَفِي » وكذا في سائر البيوت ، فقال لَها : يافساق ، أردْت صفيحة ماضية ، وفي البَيْتِ الثانِينِ الثانِينِ الثانِينَ الثَانِينَ الثَانِينَ الْتَعْتِ الْعَانِينَ الْعَانِينَ الْعُنْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْدُ الْعَانِينَ الْعَانِينَ الْعَانِينَ الْعَانِينَ الْعُنْهُ الْعَانِينَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ عَلَيْهِ الْعَلَالَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ اللَّهِ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلْعَانِي الْعَلْعَانِي الْعَلْعَانِي الْعَلْعَانِي الْعَلْعَانِيْهَ الْعَلْعَانِي الْعَلْعَانِي الْعَلْعَانِي الْعَلْعَانِي الْعَ

(إلى صَلْعاء »(١) بدل وإلى قَنْفاء » فقالَ لها : يافَجارِ أَرَدْت بَيْضَةً (١) ، وفي الثّالِثَة : وإلى أَيْسِ » بدل «لَفِي عَسرْد » وفيه : فقامَ فقتلَها ، قال شيخُنا : وهذه أشهر عنسدَ السرُّواة ، وفي اللسان : وذَكَسر اللَّيْثُ قِصَّةً لهَمَّام بن مُسرَّةً وبَناتِه يَفْحُش ذِكْرُها ، فلم يَذْكُرُها الأَزْهَريُّ . ولو تَرَكَها المُصَنَّفُ أَيْضَاً فلم يَذْكُرُها الأَزْهَريُّ . قلتُ : ولو تَرَكَها المُصَنَّفُ أَيْضَاً فلم كانَ أَوْفَقَ لاختصاره .

(والقَنيِفُ، كأَمِيرٍ: جَمِاعاتُ النَّاسِ) كما فى الصَّحاح، وكذَّلِكَ القَنيِبُ، وهو قَوْلُ أَبِي عَمْرٍو، وقالَ غيرُه: الجَماعةُ من النَّساء والرَّجالِ، والجَمعُ: قُنُفٌ.

(و) قسالَ ابسنُ عبسّادٍ : القَنبِيثُ ( : الرَّجُــلُ القَلِيلُ الأَكْلِ ِ) .

(و) أيضاً: (الأزْعَرُ القَلِيلُ شَعْسِ الرَّأْسِ) هُكَذا في سائرِ النَّسخِ، وهسو غَلَسطٌ، والصَّوابُ: القَنِفُ، ككَتِفِ: الأَزْعَسرُ القَليلُ الشّعرِ، كما هو نَصُّ العُبابِ والنَكْمِلةِ.

 <sup>(</sup>۱) الشاهد الماشر بعد المائة من شواهد القاموس ، وهو
 أي العيساب .

 <sup>(</sup>۲) الشاهد الحادي عشر بعد المائة من شواهد القاموس وهو أن العيساب .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ۽ حلفاء ۽ والتصحيح منالكامل.

<sup>(</sup>٢) في الكامل و.. بيضة حَصِينة ...

(و) القَنِيفُ: (السَّحابُ) عن ابنِ دُرَيْدٍ (أُو) السَّحابُ (الكَثِيرُ الماء) وفي الصَّحابُ ذُو الماء الصَّحابُ ذُو الماء الكَثِيرِ الكَثِيرِ المَاء الكَثِيرِ المَّامِد المَّامِد المَّامِد المَّامِد المَّامِد المَّامِد المَّامِد المَّامِد المَّامِد المَامِد المَّامِد المَّامِد المَّامِد المَّامِد المَّامِد المَامِد المُعْمِد المَامِد المَامِد

(و) حكى ابنُ دُرَيْد: يُقال: مَـرَّ قَالَ: مَـرَّ قَالَ: مَـرَّ قَالِيْلِ): أَى قِطْعَةُ منه، ويُقال: طائِفَةُ منه، كما فى الصِّحاح. ويُقال: طائِفَةُ منه، كما فى الصِّحاح. وفى العُبابِ: إذا مَـرَّ (هَـوِيُّ مِنْه) وليس بنَبْتِ.

(و) قالَ ابنُ عباّدٍ: (قَنِفَ القاعُ ، كَفَرِحَ: تَشَقَّقَ طِينُه ) .

(و) قال ابنُ الأَعرابِيِّ : (القِنَّفُ، (۱) كَقِنَّبِ : ما تَطايرَ من طِينِ السَّيْلِ على وَجُهِ الأَرْضِ وتَشَقَّقَ) وفي بعضِ نُسَخِ النَّسوادِرِ عن وَجُهِ الأَرْضِ .

وقال السِّيرافِيُّ: القِنَّفُ: مايبِسَ من الغَدِيرِ فَتَقَلَّعَ (٢) طِينُه ، وكذَّلِكَ القِلَّفُ، وقد ذُكِر في موضعه .

(وأَقْنَفَ) الرَّجُلُ : (اسْتَرْخَتُ أُذُنَٰه) عن ابنِ الأَعرابيِّ .

(و) أَقْنَفَ: (صارَ ذا جَيْشٍ كَثِيرٍ) نَقَلَــه ابنُ عَبـــاد .

(و) قالَ ابنُ الأَعْرابيّ : أَقْنَفَ : (اجْتَمَعَ له رَأْيُه وأَمْـرُه) في مَعاشِـه (كاسْـتَقْنَفَ).

(و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ : (حَجَفَةٌ مُقَنَّفَةٌ ، كَمُعَظَّمَةٍ ) : أَى (مُوَسَّعَةٌ ) .

(و) يُقـالُ: (قَنَّفَـه بالسَّيْـفِ تَقْنِيفاً): إذا (قَطَّعَـه) به .

[] ومما يُسْتدركُ عليه:

القَنْيِفُ، كَأَمِيرٍ: الطَّيْلَسَانُ، حكاه ابنُ بَرِّي عن السِّيرافِيِّ، وأَنْشَـدَ:

فَلَقَدُ نَنْتَدِى وَيَجْلِسُ فِينَدا مَجْلِسُ كَالقَنِيفِ فَعْمٌ رَداحُ (١)

ويُقــال: اسْتَقْنَــفَ المَجْلِسُ: إذا اسْــتَدارَ.

<sup>(</sup>١) لفظه في اللسان « القينـــَّف والقياـــَّف : ماتطاير . . . الخ » .

<sup>(</sup>٢) في هامش مطبوع التاج : « قوله : فتقلع طينه ، كذا في اللسان ، وبهامش المطبوع لعله تقلَــــَّفَ : أَى تَفَلَـــَّقَ وتشقَّقَ » .

<sup>(</sup>۱) اللسان وأنشد معه بيتـــا قبله ، ونسبهما إلى « قيس بن ِ رِفاعـَة ً » .

وبَنُو قانِفِ: حَيُّ بِالْيَمَنِ ، منهم عبدُ اللهِ بنُ داُودَ الخُريْبِيِيُّ القانِفِيَّ كَذَا نَسَبَهُ المالِينِيُّ ، وقاسِمُ بَنُ رَبِيعَةَ بِنِ قانِفِ (١) القانِفِيِّ ، نُسِب إلى جَدِّه .

### [قوف]

(قُوفُ الأُذُنِ بِالضَّمِّ: أَعْلَاهَا) كما فى الصِّحاحِ، (أَو) هو (مُسْتَدارُ سَمِّها) كما فى العُبابِ واللِّسان.

(و) يُقال: (أَخَذَه بِقُوفِ رَقَبَتِه وَقُوفَ رَقَبَتِه وَقُوفَتِها ، بِضَمَّهِمَا ) وعلى الأُوَّلِ اقْتَصَرَ الجَوْهِرِيُّ (كَصُوفِها ، وطُوفِها ) هُكَذا الجَوْهرِيُّ (كَصُوفِها ، وطُوفِها ) هُكَذا في النَّسَخِ ، والصوابُ: «وصُوفَتها » في النَّسَخِ ، والصوابُ: «وصُوفَتها » أي برقبتِه جَمْعاء ، كما في الصّحاحِ ، وقيل : يَأْخُذُ برَقَبَتِه فيعُصِرُها ، وأنشد الجَوْهريُّ :

نَجَوْتَ بِقُوفِ نَفْسِكَ غِيرَ أَنِّى إِخَالُ بِأَنْ سَيَيْتَمُ أَو تَثِيمُ (٢) أَى: نَجَوْتَ بِنَفْسِكَ ، قالَ ابنُ بَرِّى :

أَى سَيَيْتُمُ ابنُكَ ، وتَثِيمُ زَوجَتُك ، قائِلُه . قالُ : والبَيْتُ غُفْلُ ، لا يُعرِفُ قائِلُه .

(وبَیْتُ قُوفَی، کَطُوبَی: أَة ، بِدِمَشْقَ) .

(والقسافُ: حرْف) هجاءٍ ، وهو محجه مجهورٌ ، ويَكُونُ أَصْلاً ، لا بَدَلاً ، ولا زائداً ، وسَيَأْتِي بيسانُه في مبدإ حرف القاف ، قالَ ابنُ سيدَه : قَضَيْنا أَنَّ أَلفَها من الواو لأَنَّ الأَلفَ إذا كانَتْ عينساً فإبدالها من الواو أكثرُ من إبدالها من الياء .

(و) جاء في بعض التّفاسيرِ أنَّ «قَ»:
(جَبَلُ مُحِيطٌ بِالأَرْضِ) قَالَ اللهُ تَعَالَى:
﴿قَ ، والقُسرْ آنِ الْمَجِيدِ ﴾ (١) كما في العُبابِ والصّحاحِ ، قال شيخُنا: فيه أنَّ اسمَ الجَبلِ المُحِيطِ «قاف »: عَلَم مُحَسرَدٌ عن الألفِ واللّام ، وقد وهم مُحَسرَدٌ عن الألفِ واللّام ، وقال وقد وهم اللّم المُحَيظ في «سَلْع» المُصنِفُ الجَوْهُرِيَّ بِمثله في «سَلْع» اللّم على اللّه على المَدْينة ، وقال : إنَّ هذه الله ما وكأنَّه نسى هذه الله ما وكأنَّه نسى هذه القاعدة التي أصّلها ، وأوجبَت استقراء القاعدة التي أصّلها ، وأوجبَت استقراء القاعدة التي أصّلها ، وأوجبَت استقراء

 <sup>(</sup>١) ذكره في المشتبه الذهبسي /١٦ه وقال : « يروى عن سعد بن أبي وقاص » فهو بذلك من التابعين .
 (٢) اللسان والصحاح والعباب ، وسيأتي في مادة (أيم)

<sup>(</sup>١) سورة ق، الآيـــة ١ .

ما ارتكبه لأجل اعتراضه به جَـرْياً على مَذْهَبِه ، ومُجازاةً له على اعْتراضِه بلا شَيْءٍ ، فأَخَذَ يرتكبُ مثلَه فى كَثيرٍ من التراكيب ، كما نَبَّهْنا عليه هُناك ، إلى آخـر ماقال .

(أو) هو جَبَلُ (مِنْ زُمُرُذٍ) أَخْضَرَ، وأَنَّ السّماء وقيلَ: من ياقُوتَة خَضْراء ، وأَنَّ السّماء بَيْضاء ، وإنّما اخْضَرَّتْ من خُضْرَتِه (وما مِنْ بَلَدِ إلا وفيه عِـرْقُ منه ، وعلَيْه مَلَكٌ ) يُقال: اسمُه صلصائيلُ (إذا أَرادَ اللهُ أَنْ يُهْلِكَ قَوْماً أَمَــره [فَحَرَّكَ] (۱) فخسَفَ بهم ) كذا ذكره بعضُ المُتكلِّمِين على عَجائِيب بعضُ المُتكلِّمِين على عَجائِيب المَخْلُوقات .

(أُو) هو (اسْــمُّ للقُــرآنِ).

وقِيل: مَعْناه قُضِيَ الأَمرُ، كماقيل: حَــم : حُــم الأَمْـر .

(والقائِفُ: مَنْ يَعْرِفُ الآثارَ، ج: قافَــةً).

(وقافَ أَثَرَهُ) يَقُونُه قَوْفًا ، وقيافَةً :

(تَبِعَهُ ، كَقَفَـاهُ) قَفْــواً ، كما في الصَّحاحِ ، وأنشــدَ للقَّطامِيِّ :

كَذَبْتُ عليكَ لاتَـزالُ تَقُوفُنِـي كَذَبْتُ عليكَ لاتَـزالُ تَقُوفُنِـي كما قافَ آثارَ الوَسِيقَةِ قاثِفُ(١)

وقالَ ابنُ بَـرِّى : البيتُ للأَسْـوَدِ بن يَعْفُـرَ .

(واقْتَافَهُ) مثل قافَــه ، وكذْلِـــكَ اقْتَفـــاه .

وقالَ ابنُ الأَثِيرِ: القائِفُ: الــذى
يَتَنَبَّعُ الآثارَ ، ويَعْرِفُها ويَعْرِفُ شَبَــه
الرَّجُلِ بِأَخِيهُ وبِأَبِيهِ ، ومنه الحَدِيث:
« إِنَّ مُجَــزِّزًا كَانَ قَائفــاً » .

(و) يُقسال: (هُو أَقُونَهُهُم): أَى أَكْثَرُهُمْ فِي القَوْف ِ.

(و) قالَ ابنُ شُمَيْلِ : يُقال : (هو يتَقَوَّفُ علىَّ مالِي) أَى (يَحْجُرُ : علیَّ فيه ).

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس سقطت من مطبوع التاج .

<sup>(</sup>۱) في ديوان القطامي ٢٤ – ٢٧ قصيدة من البحر والروى ليس فيها هذا البيت ، وتسبعني اللسان القطامي هنا ، وفي (وسق) للأسرد بن يعفر ، وتقدم في (كذب) بدون عزو ، ونسبه في العباب للأسود ابن يعفر ، وهو في شعره في الصبح المثير ٣٠٣.

(و) تَقَوَّفَ (فُلاناً فِي المَجْلِسِ): صارَ (يَأْخُسُذُ عليهِ فِي كَلامِهِ ، ويَقُولُ له : قُلْ كَذَا وكَذَا) كما في اللِّسانِ والعُبابِ .

وقالَ ابنُ دُرَيْد : (١) القافُ والواوُ والواوُ والفائِ من والفائِ ليسَتْ أَصْلاً ، وإنَّما هي من باب الإبْدال .

[] ومما يُستدركُ عليه :

قُوفُ الرَّقَبَةِ وَقُوفَتُهَا ، ذَكَرَهُما المَصَنِّفُ ولم يَذْكُر لهما مَعْنَى ، وهو المَصَنِّفُ ولم يَذْكُر لهما مَعْنَى ، وهو الشَّعْرُ السائِلُ في نُقْرَةِ الرَّقَابَةِ .

وأَخَذْتُه بِقَافِ رَقَبَتِه ، مثل قُوفِها ، نَقَلَمُهُ الجَوْهِرِيُّ .

والقيافَةُ ، بالكسر : تَتَبُّعُ الأَثْرِ . وَتَقَوَّفُه : تَتَبَعُ الأَثْرِ . وَتَقَوَّفُه : تَتَبَعُه ، أَنْشَدَ ثَعْلَبُ :

مُحَلَّى بِأُطُواقِ عِتَاقِ يَبِينُهَا عَلَى الضَّالَٰ لِوَا يَتَقَوَّفُ (٢) على الضَّرْنِ أَغْبَى الضَّالُٰ لِوَا يَتَقَوَّفُ (٢)

الضَّرْنُ هنا: سوء الحال من الجَهْلِ ، يَقُولُ: كَرَمُه وجُودُه يَبِينَ لمن لايَفْهَمُ الخَبَرَ ، فكيفَ من يَفْهَمُ ؟ .

والقوْف : القَدْف ، مثلُ القَفْو ، قال : 

\* أَعُودُ بِاللهِ الجَلِيلِ الأَعْظَم \* 

\* من قَوْفِي الشَّيءَ الذي لم أَعْلَم (١) \* 
كما في اللَّسان .

وابنُ القُوفِ، بالضَّمِّ من المُحَدِّثِينَ. والقَوَّف، والقَيَّافُ القَائِفُ.

### [ ق ی ف ]

(ذُو قَيْفانَ) أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ وصاحبُ اللِّسانِ ، وقالَ الصّاغانيِّ : هو لَقَبُ (عَلْقَمَة بن عَبْس) هكذا في النَّسخ ، ومثلُه في جَمْهَرة أبنِ الكَلْبِيِّ ، ووثيه في جَمْهَرة أبنِ الكَلْبِيِّ ، ووثيه في خَمْهَرة أبنِ الكَلْبِيِّ ، ووثيه في نُسخِ العُبابِ والتَّكْمِلَةِ (عَلَس » باللّام ، وهو ذوجَدَن بنُ الحارث بن زيد بن العَوْثِ بنِ الأَصْغَرِ العالِيْ ، وهو أبنِ عَوْف بنِ عَوْف بنِ عَدِيٍّ الحَمْيرِيُّ البن (٢) سَعْد بنِ عَوْف بنِ عَوْف بنِ عَدِيٍّ الحَمْيرِيُّ المِمْيرِيُّ المَحْمَيرِيُّ المَعْمَيرِيُّ المَحْمَيرِيُّ المَحْمَيرِيُّ المَعْمَيرِيُّ المَعْمَيرِيْ الْمَعْمَيرِيُّ المَعْمَيرِيُّ الْمَعْمَيرِيْ الْمَعْمَيرِيْ الْمَعْمِيرِيْ الْمُعْمَيرِيْ الْمُعْمَيرِيْ الْمُعْمَيرِيْ الْمَعْمَيرِيْ الْمُعْمَيرِيْ الْمُعْمِيرِيْ الْمُعْمِيرِيْ عَوْمُ الْمِيْمِيرِيْ عَوْمُ الْمِعْمَيرِيْ الْمُعْمَيرِيْ الْمُعْمِيرِيْ الْعُومُ الْمُعْمِيرِيْ الْمُعْمَيرِيْ الْمُعْمِيرِيْ الْمُعْمِيرِيْمِيرِيْ الْمُعْمِيرِيْ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِيرُ الْمُعْمِيْمِيْمِيْ الْمُعْمِيرِيْمِ الْمُعْمِيرِي

<sup>(</sup>١) لم أجده في الحمهرة، وهو يكلام ابن قارس أشبه ، وفي المقاييس ه / ٢٦ قال ابن قارس: و القاف والواو والفاء كلمة ، وهي س باب القلب وليست أصلا » .

<sup>(</sup>٢) اللسان وفي المحكم ٦ / ٣٥٦ وأَغُسْنِي الضَّانِ ».

<sup>(</sup>١) الليان .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « الأصفر » بالفاء والمثبت من ألعباب وانظر في ترجمة علس ذي جدن الأغاني ٤ /٢١٧ وعتـــار الأغاني ٤ /٢٠٠ .

(أُو ذُو قَيْفانَ بنُ مالِكِ بن زُبَيْدِ بنِ وَلِيعَةً) بن مُعَيْدِ (١) بن سَبَإِ الأَصْغَرِ بنِ كَعْبِ بنِ زَيْدِ بنِ سَهْلِ ، وقـــرأتُ فى جمهرَةِ الأنسابِ لأبي عُبَيْدِ ما نَصُّه: وذُو جَــدَن اسمه عَبْسُ بنُ الحارث من وَلَده عَلْقَمَةُ بن شَراحيل، وهو ذُو قَيْفان كان مَلكَ البَوْن ، والبَوْن : مَدينَةٌ لهَمْدانَ ، قتلَه زَيْدُ بن مُرْبِ (٢) الهَمْدانِي، جَـدٌ سَعِيدِ بنِ قَيْسِ بنِ زَيْد ، ومَلَكَ بعدَه مَرْثَدُ بنُ عَلَس الَّذي أَتَاهُ امرؤُ القَيْسِ يَسْتَمِدُّه على بَنِي أَسَـد ، وفي ذي قُيْفانَ يَقُول عَمْـرُو ابنُ مَعْدِى كُرِبَ \_ رضِيَ اللهُ عنه \_: وسَيْفٌ لابنِ ذِي قَيْفِ انَ عِنْ دِي

(١) في مطبوع التاج « معبد » والتصحيح والضبط من المساب

تَخَيَّرَهُ الفَتَى من قَـوْم عـاد (٣)

( فصل الكاف )

مع الفياء [كأف] \*

[] ومما يُسْتُدرَكُ عليه:

أَكُأَفَت النَّخْلَـةُ : انْقَلَعَـتُ مـن أَصْلِها ، قالَ أَبو حَنِيفَةَ : وأَبْدَلَــوا فقالُــوا : أَكْعَفَتْ .

### [كتف]\*

(الكَتِفُ، كَفَرِح، ومِثْلٍ، وحَبْلٍ) والْكَتِفُ، كَفَرِح، ومِثْلٍ، وحَبْلٍ) واقْتَصَر الجَوْهَرِيُّ والصّاغانِ عَلَى الأَوَّلَيْنِ، وقالَ: مثل كَذِب وكِذْب: عَظْمٌ عَريضٌ خَلْفَ المَنْكِبِ، مَؤَنَّثَةٌ، وهي تكونُ للنّاسِ وغَيْرِهم، قال الشّاعرُ:

إِنى الْمُسرُوُّ بِالزَّمِانِ مُعْتَسرِفُ عَلَّمَنِسى كَيْف تُوْكَلُ الكَتِفُ (١)

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «مرسب» والتصحيح والضبط من العباب وجمهزة أنساب العرب ٤٣٦ وفيها ضبطت الباء وحدها مشددة ضبط قلم .

<sup>(</sup>٣) في الاغاني ٢٢٧/١٥ ومختار الاغاني ٢١٢/٥وصدره :

ا وستیشی کان من عقه او بن صد . . . »
 و المثبت کروایته فی العاب .

<sup>(</sup>۱) العباب وفي ديوان قيس بن الخطيم ( ٣٣ هامش / ٢ ) نقل محققه عن الحماسة البصرية نسبة البيت التالى إلى قيس بن الخطيم ، وفيه الكثير من ألفاظ الشاهد:

<sup>«</sup> إِنِّى على ماترَيْسن من كيسبَسرِى أَعْلَسم من أبسن تُؤْكل الكتسفُ » •

يُضْرَبُ لكُلِّ شَيْءٍ عَلَمْتَهُ ، وفي الحَديث : «ائْتُونـــى بكَتــف ودَواة أَكْتُبُ لكم كِتاباً » قالَ ابنُ الأَثيرِ: الكَتِفُ: عظمٌ عَريضٌ في أَصْلِ كَتِفِ الحَيَوان من النَّاس والدُّواب له كانُــوا يَكْتُبُونَ فيه لقلَّة القَراطِيسِ عِنْدَهُم. (ج:) كِتَفَــةٌ ، وأَكْتــافٌ (كقــرَدَةِ وأَصْحَابِ) الأُولَى حَكَاهَا اللَّحْيَانِيُّ ، والثانيةُ عن سِيبَوَيْدِ ، وقالَ : لـم يُجاوِزُوُا به هٰله البِناء .

(والكَتْفُ، بالفَتْح : ظَلَـعٌ يَأْخُــذُ من وَجَع فِي الكَتف ) قالَهُ ابنُ السِّكِّيت. هْكَذا في النُّسَخ ِ ، والصوابُ بِالتَّحْرِيك ، كما في اللِّسان ، ونصُّه : بالتَّحْريك : نُقْصانٌ في الكَتف، وقيل: هو ظَلَـعً يأْخُسنُدُ من وَجع ِ الكَتيف، ومثلُسه نَصُّ الصِّحاح .

(الجَمَلُ) يَكْتَفُ كَتَفًا ، وهو (أَكْتَفُ): إِذَا اشْتَكَى كَتْفَهُ ، وظُلَـعَ مُنْهَا .

وقالَ اللَّحْيانِيُّ : بالبَعيرِ كَتـفُ

شديد : إذا اشتكى كَتفَه ، يُقال : جَملٌ أَكْتَفُ، (وهي كَتْفاءُ) .

(و) الكُتْـفُ، (بالضَّمِّ: جمعُ الأَّكْتَف مِن الخَيْلِ) وهو الَّذِي في فُرُوع كَتِفَيُّه انْفِراجٌ في غُرَّاضِيفِهما مما يَلِي الكاهِلَ ، وهو من العُيوبِ النَّتِي تَكُونُ خلْقَةً ، قالَهُ أَبو عُبَيدةً .

(و) الكُتْفُ أَيضاً: جَمْعُ (الكتاف للحَبْلِ) الذي يُكَتَّفُ به الإنسانُ ككِتابٍ وكُتْبِ .

(و) الكُتْفُ أَيضاً: جُمعُ (الكَتِيفِ) كَأْمِيرٍ (للضَّبَّةِ) ويُجْمَعُ أيضاً على كُتُف، بضَمَّتَيْنِ.

(وذُو الكَّتف، كفَرح ِ) هو: (أَبو السِّمْط مَرُوانُ بنُ سُلَيْمِانَ بنِ يَحْيَى ابنِ) أَبِسَى حَفْصَةَ (يَزِيدَ بنِ مَسرُوانَ ابنِ الحَكَم ِ) وأَصْلُهُم يَهُودٌ ، من موالِي السَّمَوْأَلِ بنِ عادِيا ، وهم يَدَّعُونَ أَنَّهُم موالِي عُثْمانَ بنِ عَفَّانَ رضيَ اللهُ عنه ، وإِنَّما أَعتَـقَ مَـرُوانُ بِنُ الحَكَمِ أَبِـا حَفْصَةَ يُومَ الدَّارِ ، وَيُقَالُ : إِنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه اشتراه عُلاماً من سَبْسي

اصْطَخْرَ ، ووَهَبَه لَمَرْوانَ بِنِ الحَكَــمِ (لُقِّبَ) ذا الكَتِفِ (ببَيْتٍ قالَهُ) .

(وذو الأَكْتاف: سابُورُ بنُ هُرْمُزَ) ابنِ نَرْسِي (١) بنِ بَهْرامَ (لُقِّب) به (لأَنّهُ سارَ فَي أَلْف) قالَ ابنُ قُتَيْبَة : لمّا بَلَخ سابُورُ سِتَّ عَشْرَةَ سنةً أَمَرَ أَنْ بَلَغَ سابُورُ سِتَّ عَشْرَة سنةً أَمَرَ أَنْ بَلَغَ النّجْدة ، بَختارُوا له أَلفَ رجُلِ من أَهْلِ النّجْدة ، ففَعَلُوا ، فأعظاهم الأَرْزاق ، ثم سارَ بِهِم (إلى نواحي العَرَبِ النّدينَ كانُسوا يعيثُونَ في الأَرْضِ ، فقتلَ مَنْ قَسدر يعيثُونَ في الأَرْضِ ، فقتلَ مَنْ قسدر عليهم ) هكذا في النسخ ، وصوابه «عليه » عليهم ) هكذا في النسخ ، وصوابه «عليه » وهو نصُّ كتابِ المعارف لابنِ قتيبنة ونصَّ العبابِ (ونَزَع أَكْتافَهُم) .

(و) الكَتَّافُ (كشَدَّادِ: الحَـزَّاءُ) وهو النَّاظِرُ (بالكَتِفِ) ونَّصُّ العُبـابِ فَي الكَتِفِ، زادَ فَى اللَّسَانِ فَيُكَهِّنُ فِيها (٢).

(و) كَتِفَ الرَّجُلُ (كَفَرَحَ: عَرُضَ كَتِفُه) وفى المُحْكَمِ: عَظُمَ كَتَفُه، فهو أَكْتَفُ، كما يُقالَ: أَرْأَسُ وأَعْنَقُ، وما كانَ أَكْتَفَ ولَقَــدْ كَتِفَ.

(و) كَتِفَ (الفَرَسُ): إِذَا (حَصَلَ فَ أَعَالِي غَرَاضِيفِ كَتِفَيْهِ) مما يَلِي فَ أَعَالِي غَرَاضِيفِ كَتِفَيْهِ) مما يَلِي الكَاهِلَ (انْفِراجُ) فَهُو أَكْتَفُ ، قالَ أَبُو عُبَيْدَةً: وهُو مِن العُيُوبِ التي تَكُونَ خِلْقَةً ، وقد تَقَادًم .

(و) الكُتافُ ، (كغُرابِ: وَجَــعُ الكَتِفِ) عن ابنِ دُرَيْدٍ .

(و) الكُتْفانُ (كعُثْمانَ) هُكَدا ضَبطَه الجَوْهَريُّ والصاغانِي ضَبطَه الجَوْهَريُّ (ا) وقولُه: (ويُكُسُرُ) ليم والأَزْهرِيُّ (ا) وقولُه: (ويُكُسَرُ البَنُ أَجِدُ من تعرَّض له، وإنَّما ذكَرَ البَنُ بَصَرِّي فيه بضَمَّتَيْنِ لضَرُورَةِ الشَّعْرِ، بَصَلَّ فيه بضَمَّتَيْنِ لضَرُورَةِ الشَّعْرِ، كما سَنُورِدُه في المُسْتَدُر كات : (الجَرادُ أَوَّلُ مايَطِيرُ منه ، الواحدة كُتُفانَةُ) كما في الصِّحاح ، وزادَ ويُقالُ : هو الجَرادُ بعدَ الغَوْغاءِ ، أَوَّلُها ، السِّرُو ، ثم الدَّبي ، في الضَحاح ، وزادَ ويُقالُ : هو الجَرادُ ثم الدَّبي ، ثم الذَوْغاءِ ، أَوَّلُها ، السِّرُو ، ثم الدَّبي ، ثم الكُتْفانُ (أو) واحدة الكُتْفانُ (أو) واحدة كاتفُ ، قالَهُ الأَصْمَعي ، قالَ ابنُ دُرَيْدِ : كاتفُ ، قالَهُ الأَصْمَعي ، قالَ ابنُ دُرَيْدِ : سُمِّي به (لأَنه يَتكَتَّفُ في مَشْيهِ ، أَي سُمِّي به (لأَنه يَتكَتَّفُ في مَشْيهِ ، أَي يَنْ نُو) ، وقالَ غيرُه : هو كُتْفانٌ ، إذا يَنْ الْأَنْ يَتَكَتَّفُ في مَشْيهِ ، أَي

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « مرسى » والتصحيح والفسيط من العباب » وفيــه النص .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « فيــه » والمثبت من اللسان والنقل عنه ، وقد تقدم قول المسنف إن الكتف مؤنشــة .

<sup>(</sup>۱) ونقله ابن درید أیضاً فی الجمهرة ۱ /۲۶۶ و ۲۲۲٪.

بَدَا حَجْمُ أَجْنِحَهِ ، ورأيتَ موضعَه شاخصاً ، وإِن مَسسَّتُه وجَدْتَ حَجْمَه ، شاخصاً ، وإِن مَسسَّتُه وجَدْتَ حَجْمَه ، وقالَ أَبو عُبَيْدَة : يكونُ الجَرادُ بعدَ الغَوْغَاءِ كُتْفَاناً ، قال الأَزْهَرِيُّ :سَماعِي من العَرَب في الكُتْفان من الجَرادِ التي ظَهَرَتْ أَجنِحَتُها ولما تَطِرَبعدُ ، فهي تَنْقُرُ في الأَرْضِ نَقَرَاناً ، مثل المَكْتُوف الذي لايَسْتَعِينُ بيدَيْه إِذَا اسْتبانَ المَكْتُوف الذي لايَسْتَعِينُ بيدَيْه إِذَا اسْتبانَ الجَراد فهو كُتْفَانُ ، وإذا حَجْمُ أَجْنِحَةَ الجَراد فهو كُتْفَانُ ، وإذا حَجْمُ الجَرادُ فانسَلَخَ من الأَلُوانِ كُلِّها في الغَوْادُ فانسَلَخَ من الأَلُوانِ كُلِّها في في الغَوْادُ فانسَلَخَ من الأَلُوانِ كُلِّها في في الغَوْادُ في الغَوْادُ فانسَلَخَ من الأَلُوانِ كُلِّها في في الغَوْادُ في الغَوْادُ فانسَلَخَ من الأَلُوانِ كُلِّها في في الغَوْادُ في الغَوْادُ في في الغَوْادُ السَّتِها في في الغَوْادُ في في في في الغَوْدُ المُنْ الْمُنْ الْمُوادِ في في في في في في الغَوْدُ الْمُنْ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُنْ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ اللْمُؤُلُودُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ اللَّوْلُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ اللّهُ الْمُؤْلُودُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُودُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُودُ اللّهُ اللّهُ الْ

(وَكَتَفَ، كَضَرَب وَفَرِحَ مَشَى رُويْدًا) هَكُذَا نَقَلَه الفَرِرَّهُ فَي نَوادِرِه، وَاقْتَصَر الجَوْهِرِيَّ عَلَى الأَّوْلُ ، فَإِنَّه قَالَ : واقْتَصَر الجَوْهِرِيُّ عَلَى الأَّويَّدُ ، وَأَنْشَدَ ابنُ والكَتْفُ: المَشْيُ الرُّويَّدُ ، وَأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيُّ شَاهِدًا على يَكْتِفُ لِ كَيضُرِبُ لِ قَلْمَى الأَّعْشَى الرَّويَدُ ، وَأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي شَاهِدًا على يَكْتِفُ لِ كَيضُرِبُ لِ قَلْمَى الأَعْشَى :

فأَفْحَمْتُ مَا حَتَّى اسْتَكَانَ كَأَنَّ مَا فَ فَأَفْحَمْتُ وَاتِرُ (١) قَرِيحُ سِلاح إِيَكْتِفُ المَثْنَى فاتِرُ (١)

(۱) ورد فيما ينسب إلى الأعشى في ديسوانه (الصبح المنير ۲٤٢) وهو للبيد في ديوانه ۲۱۸ والرواية : « قَرَيح سُلال ...» وضبط « يكتف » بفتح التساء .

وأَنْشَدَ ابنُ سِيدَه للبيد: وسُقْتُ رَبيعاً بالقَناة كأنَّه قريحُ سلاح يكُتفُ المَشْيَ فاتر (١) (و) كَتَفَ (كَضَرَبَ) كَتْفاً: (رَفَقَ في الأَمْرِ)

(و) كَتَفَ كَتْفاً: (شَــدَّ حِنْــوَى الرَّحْلِ أَحَدَهُما عَلَى الآخَــرِ) نَقَلَــهُ الجَوْهَرِيُّ، وهو مُجازً.

(و) كَتَفَ (فُلانًا: شَـدَّ يَدَيْهِ إِلَى خَلْفُ بِالْكِتَافِ، وهو حَبْلٌ يُشَـدُّ بِهِ) خَلْفُ بِالْكِتَافِ، وهو حَبْلٌ يُشَـدُّ بِهِ) قَالَتُ بَعْضُ نِسَاءِ الأَعْرَابِ تَصِـفُ سَـحاناً:

أناخَ بلذى بَقَسرٍ بَرْكَهُ كَانَ عَلَى عَضُدَيْهُ كَتَافَا (٢)

(۱) هـ ذا البيت ملفق من بيتين في ديوان لبيد ٢١٧ و هما وسقت ربيعا بالقباة كأنه قدريع هيجان يبتغيى من يخاطر فأفحمته حستى استكان كأنة قسريع سلال يكتف المشي فاتير (۲) اللسان ، وفي معجم مااستعجم ۲۲۷ نسبه إلى محيم العبد ، وروايته :

« وحك بدي بقر . . . » وهو في ديوان سحيم ٤٨ « وحط بذي بقسر » .

وفى الحَديث: «الذى يُصَلِّى وقَدْ عَقَصَ شَعْرَه كَالَّذِى يُصَلِّى وهـــو عَقَصَ شَعْرَه كَالَّذِى يُصَلِّى وهـــو مَكْتُوفٌ»: هو الَّذِى شُــدَّتْ يَداهُ من خَلْفِه، يُشَـبِّه به الذى يَعْقِدُ شَعْـرَه من خَلْفِه، يُشَـبِّه به الذى يَعْقِدُ شَعْـرَه من خَلْفِه.

وقالَ ابنُ دُرَيْدِ: الكِتافُ: حَبْلُ يُشَــدُّ بِهِ وَظِيفُ البَعِيرِ إِلَى كَتِفَيْهِ .

(و) كَتَفَ (فُلاناً: ضَرَبَ كَتِفَه) أَو أَصابَها ، فهو مَكْتُوفٌ .

(و) كَتَفَ كَتْفاً : (مَشَى رُوَيْـــداً) وهو مُكـــرَّرُّ مع ماسبَقَ له .

(أو) كَنَفَ كَنْفاً: مَشِي (مُحَرِّكاً كَتْفَيْهِ) وفي الأُساس «مَنْكَبَيْه»، وفي اللَّسان : وكَتَفَت المَرْأَةُ تَكْتَفُ: مَشَتْ فحَرَّكَتْ كَتْفَيْها، قال الأَزْهَ بِيَّ: وقولُهم: مَشَتْ فكَتَفَتْ: أي حَرَّكَت كَتْفَيْها يعني الفَرَسَ. قلتُ: ومثلُه للزَّمَخْشَرِيِّ وابنِ دُرَيْدِ.

(و) كَتَفَ (السَّرْجُ الدَّابَّةَ) كَتْفاً: (جَــرَحَ كَتِفَها) فهي مِكْتافْ.

(و) كَتَفَ (الأَمْرَ: كَرِهَهُ) عن ابن عَباد.

(و) كَتَفَت (الخَيْلُ: ارْتَفَعَت فهسى فُسرُوعُ أَكْتَافِها) في المَشي ، فهسى تَكْتِفُ كَتْفاً ، وعُرِضَتْ على ابنِ أُقَيْصِر تَكْتِفُ كَتْفاً ، وعُرِضَتْ على ابنِ أُقَيْصِر لَّ أَحَدِ بنى أَسَدِ بنِ خُزَيْمَةَ لَ خَيْلُ ، فأَوْمَأَ إلى بَعْضِها ، وقالَ : تَجِيءُ هٰذِه سابِقَةً ، فسَأَلُوه : ما الَّذِي رَأَيْتَ فِيها ؟ فقالَ : رَأَيْتُها مَشَتْ فَكَتَفَتْ ، وخَبَّتْ فوالَ : رَأَيْتُها مَشَتْ فَكَتَفَتْ ، وخَبَّتْ فوجَفَتْ ، وَحَدَتْ فَنَسَفَتْ ، فجاءَتْ فوجَفَتْ ، وَحَدَتْ فَنَسَفَتْ ، فجاءَتْ سابِقَةً .

(و) كَتَفَ (الإِناء) يَكْتِفُه كَتْسِفًا (: لَأَمُه بِالكَتِيفِ) وهو صَفْيَحةٌ رَقِيقَةٌ كَأَنَّها شَبَهٌ (كَكَتَّفَ تَكْتِيفًا) فهو إِناءً مَكْتُوفٌ ومُكَتَّفٌ: أَى مُضَبَّبٌ ، قسال جَسريرٌ:

ويُنْكِرُ كَفَيْهِ الحُسامُ وحَدَّه ويُنْكِرُ كَفَيْهِ الخِسامُ وحَدَّه ويَعْرِفُ كَفَيْهِ الإِناءُ المُكَتَّهُ فُ (١)

(و) كَتَفَ (الطَّائِرُ كَتْفًا، وكَتَفَانًا) الأَخِيرُ بِالتَّحْرِيكِ عَنِ اللَّيْثِ: (طسارَ رادًّا جَناحَيْهِ، ضامًّا لَهُما إلى ما وَراءَه).

 <sup>(</sup>١) شرح ديوانه ٣٧٦ وصدره فيه :
 « وتُنْكر هَـــزَ المَشْرَفييِّ يَميننُه ». والمثبت كروايته في اللسان .

(و) قالَ ابنُ دُرَيْد: (الكاتِفُ: الكارِهُ) وقد كَتَفَده.

(والكَتَفَانُ ، مُحَرَّكةً : سُرْعَةُ الْمَشْيِ ) عن ابنِ عَبِّادٍ .

(و) كُتَيْفَةُ (كَجُهَيْنَةً: ع، ببلادِ باهِلَةً) قال امرُوُّ القَيْسِ:

فكَأَنَّما بَــدْرُ وَصِيــلُ كُتَيْفَــة وكأَنَّمــا مِنْ عاقِــلٍ أَرْمــاًمُ (١)

يَقُولُ: قَطَعْتُ هَذِينِ المَوْضَعَيْسِنِ \_ اللَّذَيْنِ ذَكَر \_ على بُعْدِ ما بَيْنَهُما قَطْعاً سَريعاً حَتَّى كأَنَّ كُلَّ واحد مُتَّصِلُ بصاحبه ، وعاقِلُ وأَرْمامٌ : مُوضِعان مُتباعدان ، وقالَ أَيْضاً :

فأَضْحَى يَسُحُّ الماءَ حَوْلَ كُتَيْفَةٍ فَأَضْحَى يَسُحُّ الماءَ حَوْلَ كُتَيْفَةٍ يَكُبُّ على الأَذْقانِ دَوْحَ الكَنَهُبَلِ (٢)

(و) الكتيف، (كأمير: السَّيْفُ الصَّفِيحُ) عن شَمِرٍ، وأَنْشَدَ لأَبِيلُ دُوادٍ الإِيادي:

نَبُّفْتُ أَنْ أَخَا رِيسَاحِ جَاءَنِسِي زَيْسَداً لِنسَابَيْهِ عَلَىٰ صَرِيسَفُ(١) فَوَدِدَثُ لُو أَنِّى لَقِيتُسَكَ خَالِسًا أَمْشِى بِكُفِّسِى صَغْسَدَةٌ وكتيسَف أَراد سَيْفاً صَفِيحاً ، فسماه كتيفاً .

(و) الكَتيفُ: (ضَـبَّةُ الحَـدِيدِ) جمعُه كَتِيفُ<sup>(۲)</sup>، وكُتُفُ.

(و) الكتيفة (بهاء: ضَبَّةُ البابِ) قال الجَوْهرِئُ: (وهي حَديدةٌ طَوِيلَةً عَرِيضَةٌ ، ورُبِّما كانَتْ كأنَّها صَفيحةٌ) قال الأَعْشَى:

أو إناء النُّضارِ لاحَمَهُ القَيْبُ سن وداني صُدُوعَه بالكتيفِ<sup>(٣)</sup>

يعني بالكَثِيفِ كَتَائِفَ رِقَاقًا من الشَّبَه .

<sup>(</sup>١) ديوانه/١١٦ والتكملة والعياب.

<sup>(</sup>١) اقتصر في اللسان على بيت الشاهد، والبيتان في التكملة والمبساب .

<sup>(</sup>۲) في هامش مطبوع التاج: « قوله: جمعه». كتيف . لعل هذا جمع كتيفة لاكتيف». وفي اللسان أو رد الكتيف والكُتُفجمعين للكتيفة بمعنى الف بسّة من الحديد.

 <sup>(</sup>٣) ديو انه/٣١٥ وفي اللسان روايته « أو كقيد ح النضار لأمَّه )» والمثبت كالصحاح والعباب .

(و) الكتيفة : (السَّخِيمَةُ والحِقْدُ) والعَداوة ، وهو من مَجازِ المَجَازِ ، ويُجْمَعُ على الكَتائِفِ ، قالَ القُطامِيُّ : وَيُجْمَعُ على الكَتائِفِ ، قالَ القُطامِيُّ : أَنُهُ اللهَ الذَّ اللهُ اللهِ النَّالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَخُوكَ الذي لاتَمْلِكُ الحِسَّ نَفْسُه وتَرْفَضُ عندَ المُحْفِظاتِ الكَتائِفُ(١)

(و) قالَ أَبو عَمْرٍو: الكَتِيفَـــةُ: (الجَماعَةُ) من النّــاسِ.

(و) قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: الكَتِيفَـــةُ: (كَلْبَتَــا الحَــدُادِ).

(و) من المَجازِ: (إِنَاءُ مَكْتُوفُ) أَى: (مُضَبَّبُ) وكَذَٰلِكُ مُكَتَّفٌ، وقد تَقَـدَّمَ شاهـدُهُ.

(وكَتَّفَ اللَّحْمَ تَكْتِيفًا : قَطَّعَــه صِغارًا) قالَه الأَمَــوِيُّ .

(و) كَتَّفَت (الفَرَسُ) تَكْتِيفًا: (مَشَتُ فَحَرَّكَتْ كَتِفَيْها) في المَشْي ، قالَه ابنُ دُرَيْدٍ ، أَو مَنْكِبَيْها ، قالــه الزَّمَخْشَرِيُّ .

(وتَكَتَّفَ الكُتْفانُ في مَشْيهِ) : إذا (نَسزَا) .

(والمِكْتَافُ) من الدَّوَابُّ : (دابَّـةُ يَعْقِـرُ السَّرْجُ كَتِفَها والاسمُ الكِتافُ بالكِسرِ، قاله الصَّاغانِـيُّ .

والتَّرْكِيبُ يدُّلُّ على عَرض في حَدِيدَةٍ أَو عَظْمٍ ، وقد شَــنَّ عنه الكُتُّفانُ .

[] ومما يُسـتدركُ عليه:

الأَّكْتَفُ من الرِِّجالِ : مَنْ يَشْتَكِي كَتِفَه. والكَّتَفُ مُحَرَّكَةً : عَيْبٌ في الكَتِفِ،

والكتف مُحَرَّكة : عَيْب في الكتِفِ، وقيل : هو نُقْصانُ فيها .

والأَكْتَفُ: الذي انضَمَّتُ كَتِفاهُ على وَسَطِ كَاهِلِهِ خِلْقَـةً قَبِيحَةً .

وتَكَتَّفَت الخَيْلُ: ارْتَفَعَتْ فُــروعُ أَكْتافهــا .

والكَتِفانُ ، بفَتْح فكُسْ : اسمُ فَرَسٍ، قالت بنتُ مالِكِ بنِ زَيْدٍ (١) تَرْثِيهِ : إذا سَجَعَتْ بالرَّقْمَتَيْنِ حَمامَةً أو الرَّسُّ تَبْكِي فارِسَ الكَتِفانِ (٢)

<sup>(</sup>۱) ديوانه/۲۷ والسان والصحاح والعباب والمقاييس ۱۲۰/۰ .

 <sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج ومثله في اللسان، وفي معجم البلدان
 في ( الرس ) و ابنة مالك بن بدر ترثي أباها إذ قتلته
 بنو عبس بمالك بن زهير ، وأورد البيت وقبسله
 ثلاثسة أبيسات .

<sup>(</sup>٢) اللمان ومعجم البلدان ( الرس ) .

والكتاف، ككتاب: مصدر المكتاف من الدواب ، وقيل: هو اسم . والكتيف، كأمير: المشى الرويد، نقله ابن سيده .

والكُتُفانُ بضمتين : لغةٌ في الكُتْفانِ كُعُثْمانَ للجَرادِ ، قال ابنُ بَرِّى هو في ضَرُورةِ الشِّعْرِ ، قيال صَخْسرُ أَخُسو الخَنْساءِ :

وحَى تَّ حَرِيدٍ قد صَبَحْتُ بِغَارَةٍ كَرِجْلِ الجَرادِ أَو دَبِي كَتُفَانِ (١) وكَتَّفَه تَكْتِيفًا: شَدَّ يَدَيْهِ مِن خَلْفُ بِالكِتاف ، فهو مُكَتَّفُ ، يَقَال: مَرَّ بهم مُكَتَّفينَ .

وجاء به في كتاف: أي وثاق، وقيلَ الكِتاف: وثاق في الرَّحْلِ والقَتَّبِ . وثاق في الرَّحْلِ والقَتَّبِ . وكتَّفَ الشوب تَكْتيف أَ: قَطَّع هُ صِغاراً ، وكتَّفَه بالسَّيْف كَذَلِك . في معاراً ، وكتَّفَه بالسَّيْف كَذَلِك . في وقال خالِدُ بنُجَنْبة : كثيفة الرَّحْلِ : واحدة الكتائِف، وهي حَديدة يكتَف واحدة الكتائِف، وهي حَديدة يكتَف

بها الرَّحْلُ، وقالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: أُخِذَ المَكْتُوفُ من هٰذا ؛ لأَنَّه جَمَع يَدَيْهِ

وكتافُ القَوْسِ ، بالكسرِ : ما بَيْنَ الطَّائِفِ وَكُتُفُ. الطَّائِفِ وَلَيُعَانَدُ وَكُتُفُ.

## [ ك ث ف ]

(الكَثْفُ: الجَماعَةُ) ومنه حَديثُ ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى عَلَى رَضِى اللهُ عَنْهُ يُومَ صِفِّين ، وهو في كَثْفٍ ﴾ الله عَنْهُ يُومَ صِفِّين ، وهو في كَثْفٍ ﴾ أَى: حَشْد وجَماعَة .

(و) الكَثَافَةُ (كَسَحَابَةِ : الغِلَظُ). وقد (كَثُفَ)، الشَّيْءُ (كَكُرُمَ، فهو كَثِيفٌ) : عَلِيظٌ تَخِينٌ (كَاسْتَكْثَفَ). كثِيفٌ : الكَثَافَةُ (: الكَثْرَةُ والاَلْتَفَافُ) والفعلُ كالفعْل.

(والكَثيفُ: اسم) كَثْرَته، (يوصَفُ به العَسْكُرُ والسَّحابُ والمَّاءُ) وأَنْسَدَ - لأُمَيَّةَ بنِ أَبى الصَّلْتِ -: وتَحْتَ كَثيفِ المَّاءِ في باطِنِ الثَّرَى مَلائكَةٌ تَنْحَطُّ فيه وتَصْعَدُ (١)

<sup>(</sup>١) السان.

<sup>(</sup>۱) ديوانه /۲۸ و السان و العباب .

ويُرْوَى: «كَنيِف الماء».

(و كَثِيفُ السُّلَمِيُّ ، كأَميرٍ ) هُكذا ضَبَطَه الحافِظُ في التَّبْصِيرِ (أُو الصَّوابُ كزُبَيْرٍ : تابِعِيُّ ) قالَ ابنُ حِبَّان : رَوَى عن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ رَضِيَ الله عنه ، وعنه سَعْدُ بنُ إِبْراهِيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحَمٰنِ بنِ عَوْفٍ .

(وكَزُبَيْرٍ ، مَوْأَلَةُ بنُ كُثَيْفِ بسنِ حَمَل) بنِ خَالِدِ بنِ عَمْرِو بنِ مُعَاوِيَةَ الكَلابِدِيُّ ) رَضِيَ اللهُ عنه الكِلابِدِيُّ : (صَحابِدِيُّ ) رَضِيَ اللهُ عنه رَوَى عنه ابْنَده عبدُ العَدِيزِ .

(ورِفاعَةُ بنُ كُثَيْفٍ: تُجِيبِيُّ) من بَنِـــى تُجِيبَ، نَقَلَـــهُ الحافظُ.

(و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ: يُقالُ: (أَكُثُفَ مَنْكَ) كذا: أَى (قَرُبَ وأَمْكَنَ) بُنِـــىَ مثل أَكْثَبَ.

(وكَثَّفَهُ تَكْثيفيًا :جَعَلَه كَثِيفًا )ثَخيناً.

(و) قال ابنُ دُرَيْكِ: (۱) كُكُلُ مُتَراكِب مُتكاثِفٌ، ومنه: (تَكاثَفَ) السَّحابُ : إِذَا (تَراكَبَ وغَلُظَ).

# [] ومما يُســتَدُرَكُ عليهِ :

الكَثِيفُ، والكُثافُ: الكَثِيرُ، وهو أَيضًا الكَثِيرُ، وهو أَيضًا الكَثِيرُ المُتكاثِفُ المُتَراكِبُ المُلْتَفُ مَن كُلِّ شَيْءٍ.

وكَثَّفَه تَكْثيفاً: كَثَّرَه (١) .

واسْتَكْثَفَ أَمــرُه : عَلاَ وارْتَفَــعَ .

وجمعُ الكَثِيفِ: كُثُفٌ، بضمتَيْنِ .

وامرأةً مُكَثَّفَةً ، كَمُعَظَّمَة : كثيرةُ اللَّحْم ِ، وقالَ ثَعْلَبٌ : هي المُحْكَمَـةُ الفَـرْج ِ .

والكَثِيفُ: السَّيْفُ، عن كُسراع، مَ قَالُ ابنُ سِيدَه: ولا أَدْرِى ما حَقِيقَتُه، والأَقْربُ أَنْ يكونَ تساءً الأَنَّ الكَتِيفَ من الحَسِيد.

### [كحف] \*

(الكُحُوفُ، بالمُهْمَلَةِ) أَهْمَلَـــه الجَوْهرِئُ وابنُ سِيدَه، وقالَ الأَزْهَرِئَ ـ الجَوْهرِئُ عن ابنِ الأَعرابِــيِّ -: هِيَ

<sup>(</sup>١) الجمهرة ٢/٧٤.

<sup>(</sup>١) في الأصل «كسره» وهو تحريف، والتصحيح من اللسان ، ولفظه : «كثره وغلَــــَّظَـه »

( الأَعْضَاءُ ) وهي القُحُوفُ ، كما في اللِّسان والعُباب .

[ ك د ف ] « (الكَدَفَةُ ، بالمُهْمَلَة مُحَرَّكَةً ) أَهْمَلَه الجَوْهَرَىُّ ، وقالَ الخَارْزَنْجِيُّ : هــو (صَوْتُ وَقَـع الأَرْجُل) .

(أو) هو (صَوْتٌ تَسْمَعُه من غَيْدِ مُعايَنَة) كذا فى نَوادر الأَعْراب ، يُقالُ: سَمعْتُ كَدَفَتَهُم، وجَدَفَتَهم، وهَدَفَتَهم، وحَدَفَتَهم، وحَدَفَتَهم، وحَدَفَتَهم، وحَشَكتهم وحَشَكتهم وهَدَأتهم ، وأَزَّهُم (١)، وأَزيِزَهُم، كُلُّ ذلك بمعنى واحدٍ.

(و) قالَ الخارْزَنْجِيُّ: (أَكُدَفَــت الدَّابَّةُ: سُمعَ لحَوافِرِهِا صَوْتٌ).

[] ومما يُســتَدْرَكُ عليه :

الكُدَّافُ، كُسرَّمَانٍ: اسمُ .

والكَدَفَةُ محرّكةً: عنزلَة الجليدة .

[ك ر س ف ] \* (الكُرْسُفُ ، كَعُصْفُرِ وزُنْبُ ورِ

(۱) اقتصر العباب على ﴿ سَمِعْتُ كَدْ فَتَهُمْ ﴾ وفي مطبوع التاج ﴿ وحدفَتهم ﴾ بالجاء المهملة وهذأتهم بالذال المعجمة ، ومثله في اللسان والمثبت والضبط من التهذيب ١/٤٤/١ وزاد فيه: ﴿ ووبدهم ، وأوبدهم » .

القُطْنُ) نَقَلَه الفَرَّاءُ، واقْتَصَـرَ الجَوْهَرِيُّ على الأَوَّلِ، قالَ أَبو النَجْمِ يَصَـفُ فَحْلاً:

\* كَأَنَّهُ وهُو بِهِ كَالأَفْكُلِ \* \* مُبَرْقَعٌ في كُرْسُفٍ لم يُغْزَلِ (١) \* شَبَّه ما عَلَى لَحْيَيْه ومَشَافِرِه من اللَّغامِ إِذَا هَـدَرَ بِالكُرْسُفِ.

(والكُرْسُفِيَّ: نَوْعٌ من العَسَلِ) نَقَلَه الصَّاعَانِيُّ، (كأنَّه لبَياضِهِ) شُبِّه بالكُرْسُفِ.

(و كُرْسُفَّةُ) بالضم (مُشَدَّدَةَ الفاءِ:ع) نَقَلَه الصَّاغانِيِّ .

(و) قالَ ابنُ عَبّادٍ: (الكِرْسافَسةُ، بالكَسْرِ: كُدُورَةُ العَيْنِ وظُلْمَتُها).

قَالَ : (والكَرْسَفَةُ :قَطْعُ عُرْقُوبِ الدَّابَّةِ ).

(و) قِيلَ : هو (أَنْ تُقَيِّدَ البَعِيـرَ فَتُضَيِّقَ عَليهِ) كالكَرْفَسَـة .

وقالَ أَبُو عَمْرٍو: المُكَرْسُفُ: الجَمَلُ المُحَمَلُ المُحَمَلُ المُحَمَلُ المُحَمَلُ المُحَمَلُ المُحَمَلُ المُحَمِرُ قَبَ .

<sup>(</sup>۱) العباب ، وشرح لاميــة أبى النجم في الطرائف الأدبيــة ۲۲ .

(و) قالَ ابنُ دُرَيدٍ : (تَكَرْسَـفَ) الرَّجُلُ : إِذَا (تَدَاخَلَ بَعضُه في بَعْضٍ) كما في العُبابِ واللِّسـانِ .

[] ومما يُستَدُرَكُ عليه:

اكرسيف(١): بَلَــدُ بالمَغْرِب.

[كرشف] \*

(الكَرْشَفَةُ) بالفتح (وتُكُسَرُ، (٢) والكَرْشَافَةُ ، بالكَسْرِ) هَكَذَا فِي النَّسَخِ، والكِرْشَافَ ، النَّسَخِ، ونَصَّ النَّوادِرِ: والكِرْشَاف ، أَهْمَلَهُ نَّ الجَوْهَرِئُ ، وقالَ أَبو عَمْرِو: هي (الأَرْضُ الغَلِيظَةُ) كالخَرْشَفَةِ ، والخِرْشِفَةِ ، والخِرْشَاف ، وأَنْشَد:

\* هَيْجَها من أَجْلُبِ الكِرْشافِ \*

\* ورُطُبِ من كَلاٍ مُجْتافِ (٣) \*

\* أَسْمَرُ للوَغْدِ الضَّعِيفِ نافِي \*

\* جَراشِعُجَباجِبُ الأَجْوافِ \*

\* حُمْرُ الذَّرَى مُشْرِفَةُ الأَنْوافِ \*

### [كرف] \*

(كَرَفَ الحِمارُ وغَيرُه) كالبِرْذُوْن، قالَ ابنُ دُرِيْد واللَّيْثُ: (يَكْسُرُفُ) بالخمرِ ، لُغتان . بالخمرِ ، لُغتان . بالخمرِ ، لُغتان . كَرْفا وكرافا : (شَمَّ بَوْلَ الأَتان) أَو رَوْقَه (١) أَو غَيْرَهما ، (ثمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ) لِلسَّماءِ (وقلَبَ جَحْفلَتَه) وكذلك الفَحلُ : إذا شَمَّ طَرُوقتَه ، ثم رَفَسَعَ الفَحلُ : إذا شَمَّ طَرُوقتَه ، ثم رَفَسَع رأسَهُ للفَحلُ : إذا شَمَّ طَرُوقتَه ، ثم رَفَسَع رأسَه وكذلك رأسَه نحو السماء ، وكشَر حتى تقلص الفَحاد (ولا يُقالُ في الحمارِ شَفتُه ، مُ ووهسمَ الجَوْهَرِئُ ) وأَنشَد ابنُ بَرِّي للأَغْلَبِ العجْلَى :

\* تَخَالُهُ مَن كَرْفِهِنَّ كَالِحَا \* \* وافْتَرَّ صاباً ونَشُوقاً مالِحَا (٢) \* (كأَكْرَفَ) وهُذِه عن الزَّجَّاجِ.

(نشــق).

<sup>(</sup>١) لم يضبطه ياقوت في معجم البلدان على خلاف عادته .

<sup>(</sup>٢) يعــنى الأول والثالث ، كها ضبطه السان والعباب

 <sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج و اللسان «مشرفة الأواف » والمئبت من التكملة والعباب .

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ، وظاهره أن الضمير عائد على « الحمار وغيره كالمبر ذون » فإذا عاد على أقرب مذكور وهو الأثان فحقه التأنيث ، وفي اللسان : «كرف الحمار : إذا شم "بول الأتان ثم رفع رأسه ... وكرف الحمار ، والبرذون ... : شم "الروث، أو البول ، أو غير هما ، ثم رفع رأسه » .

(۲) اللسان ، وتقدم في مادة (ملح) بروايسة « .. من كر بهن » وسيأتي الثاني في مادة ( .. من كر بهن » وسيأتي الثاني في مادة

(ورُبَّما يُقالُ: كَرَفَها) ظاهرُ سياقه يَقْتَضِى أَنَّه بِالتَّخْفِيفِ، (١) والطَّوابُ: «كَرَّفَها» بِالتَّشْدِيدَ، أَى: تَشَمَّم بَوْلَها. (وحِمارٌ مِكْرافٌ: مُعْتادُه) أَى: يَشُمُّ الأَبْوالَ، قالَه ابنُ دُرَيْدٍ.

قالَ: (وكُلُّ ماشَمَنْتَه فَقَدْ كُرَفْتَهُ). (و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ: (أَكُرَفَتِ (٢) البَيْضَــةُ: أَفْسَـدَتْ).

(و) أمّا (الكرْفِيءُ) فإنَّها قطعً من السَّحابِ مُتَراكِمةٌ صِغارٌ، واحدَّتُه كرْفِئةٌ ، وهي (الكرْشِيءُ) أيضًا، بالمُثَلَّثةِ ، (وذكره الجَوْهريُّ في الهَّمْزِ وَهَماً).

وقالَ الصّاغانِيُّ: والكِرْفِيَّ فُكِرَ فى تركيبِ «كرفاً » لاختلاف الناس فى أصالَة الهَمْزِ وزيادَتِه ، قالَ شيخُنا: وقد تَبِعَه المُصَنِّفُ هُناكَ بلا تَنْبِيهِ

عليه ، فوافقه في هذا الوَهم ، عَلَى أَنّه في الحقيقة لايُعَدُّ وَهَماً ؛ إِذْ عَدَّهُ كثيرٌ مِن أَئِمَّةِ التَّصْرِيف رُباعِياً ، وحَكَمُ وا بأصالَة الهَمْزَة ، وقالوا : مثلُ هذا ليسَ من مَواضِع الزِّيادَة ، فاعرفه .

[] ومما يُستدركُ عليه:

الكِراف: الشَّمُّ.

وحِمـــارٌ كَرَّافٌ، وكَــرُوفٌ.

والكَرّافُ: مُجَمِّشُ القحابِ ، وقالَ ابنُ خالَوَيْهِ: الكَرّافُ: هو الَّذِي يَسْرِقُ النَّطَسرَ إِلَى النِّساءِ.

والكِرْفُ، بالكَسْرِ: الدَّلُوُ من جِلْدِ واحِدِ كما هُو ، أَنْشَدَ يَعْقُوب :

\* أَكُلَّ يَوْمِ لَكُ ضَيْزُنَانِ \* \* على إِزَاءِ الحَوْضِ مِلْهَزَانِ (١) \* \* بكر فتين تتواهقان \*

تَتُواهَقَانِ: أَى تَتَبَارَيَانِ. وتَكَـرْفَأُ السَّحابُ: تَراكَبُ.

<sup>(</sup>١) ضبطه العباب بالتخفيف أيضاً ، وأنشد شاهداً عليه قول الراجز :

<sup>\*</sup> مُشاخِسَاً طُورًا وطَسَوْرًا كَارِفِهَا \* وقوله : « وربما يقال : كَرَ فَهَا » يَعنى بتعدية الفعل ، لأن ما سبق غير متعد .

<sup>(</sup>٢) الذي في العباب عن أبن عباد: «اكْتُرَفَت البَيْضَدة: فسَدَت ».

 <sup>(</sup>۱) اللسان، وتقدم بعضه في مادة (لحز) وسيأتى في مادة (وهق) وانظر مادة (ضزن)

والكِرْفِيءُ: قِشْرُ البَيْضِ الأَعْلَى اللَّعْلَى اللَّعْلَى اللَّعْلَى اللَّعْلَى اللَّعْلَى اللَّعْلَى اللَّعْلَى اللَّعْلَى اللَّهُ وقد ذُكِرا فى بابِ الهَمْزِ ، فراجعه .

### [كرنف]\*

(الكُـرْنافُ) قال شيخُنـا: أُورَدَه المُصَنِّفُ في أكثر الأُصُولِ ترجمـــةً وَحْدَه ، بناءً على أَنَّه فعلال ، وأَنَّ النُّونَ فيه أصليَّةُ ، وقد صَرَّحَ أَبو حيَّان وغيرُه من أَثمَّة العَرَبيَّة بأَنَّ النَّــونَ زائدَةٌ ، وأنَّه يُذْكَرُ في «كرف» ولذَّللِكَ يُوجَدُ في نُسخ ٍ أَثناءَ المادّةِ ، ودُونَ تَمْييزِ ، وهو الصُّوابُ ، واللهُ أَعلمُ . قلتُ : ذكرَه الجَوْهَـريُّ في تركيب «كرف» على أنَّ النونَ زائدَةٌ ، وأَفْرَدَهُ الصَّاغانِيُّ وصاحبُ اللِّسانِ في تركيبٍ مُسْتَقِلٌّ ، وإيَّاهُما تَبعَ المُصَنِّفُ ، وقالُوا : لايُحْكُمُ بزيادَةِ النُّونِ إِلاَّ بِثُبْتِ ، وهي (بالكَسْرِ والضَّمِّ) - وعلى الأولى اقْتَصَرَ الجَوهرِيُّ ، والثانِيةُ لغةٌ عن ابنِ عَبَّاد \_ : (أَصُولُ الكَرَبِ تَبْقَى في الجِذْع ) جـــنْـع النَّخْلَة (بعدَ قَطْــع السُّعَفِ) وما قُطعَ مع السُّعَفِ فهو كَرَبُّ (الواحدُ بهاءٍ).

ويُقال للرَّجُلِ العَظيمِ القَدَمِ : كَأَنَّ قَدَمَهُ كَرْنافٌ : أَى كَرَبَةٌ ،كما في المُحِيط.

(ج: كرانيف) وقيل: الكرانيف: أصولُ السَّعَفِ الغِلاظُ العِراضُ التَّى إِذَا يَبِسَتْ صَارِتْ أَمثالَ الأَكْتاف، ومنه حَدِيثُ الزُّهْرِيّ: « والقُرآنُ في الكَرانيف» يعنِي أَنَّه كانَ مَكْتُوباً فيها قَبْلَ جَمْعِه في الصَّحُفِ.

(والكِرْنيفَةُ ، بالكسرِ :ضَخامَةُ الأَنْف) وقال ابنُ عبّادٍ : هو الأَنْف أَلْشُخْمُ .

وقسالَ : (والكُرْنَفَةُ ، كَجُنْدَبَسةٍ : الضّاويُّ مِناً) جَمِيعاً (ومن الإبل) .

قالَ : (والمُكَرُّنِفُ: الأَنْفُ الضَّخْمُ) كالكِرْنِيفَةِ .

(و) فى اللِّسانِ: المُكَرْنِفُ: (لاقِطُ التَّمْرِ مِن) أُصُولِ (كَرانِيفِ النَّخْـلِ) وأَنْشَـدَ أَبُو حَنِيفَةَ:

«قد تَخِذَتْ سَلْمَى بِقَرْنِ حَائِطَا « «واسْتَأْجَرَتْ مُكَرْنِفاً ولاَقِطَا(١) « «وطارداً يُطارِدُ الوَطاوِطَاء

<sup>(</sup>١) اللسان ، والتكملة ، والعباب ، والجمهرة =

(وكَرْنَفَهُ بالسَّيْفِ) كَرْنَفَـةً : إِذَا (قَطَعَـه) وفي النَّـوادر : كَـٰرْنَفَه بهِ وخَـرْنَفَه : إِذَا ضَرَبَه به .

(و) قالَ اللَّيْثُ: كَرْنَفَه (بالعَصا) : إذا (ضَرَبَ بها) وأَنْشَد لبَشِيرٍ الفَدريريِّ:

لما انْتَكَفْتُ له فَولَّى مُدْلِراً

كَرْنَفْتُه بهِراوَةٍ عَجْدراءَ (١)

(و) كَرْنَفَ (الكَرائِيفَ: قَطَعُها).

وفي اللِّسانِ: كَرْنَفَ النَّخْلَةَ: جَرَدَ
جـذْعَها من كَرائِيفِه.

[كرهف]..ا

(المُكْرَهِفُ ، كَمُشْمَعِلُ ) أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقالَ الأَصْمَعِيُّ : هـو الجَوْهَرِيُّ ، وقالَ الأَصْمَعِيُّ : هـو (سَحابُ يَغْلُظُ ، ويَرْكَبُ بَعضُه بَعْضًا) كالمُكْفَهِرِّ ، أَو هو مَقْلُوبٌ عنه ، وبَيْتُ كَالمُكْفَهِرِّ ، أَو هو مَقْلُوبٌ عنه ، وبَيْتُ كَالمُكْفَهِرِّ ، وهو قولُه :

نَشِيمٌ عَلَى أَرْضِ ابنِ لَيْلَى مَخِيلَةً عَريضاً سَناهَا مُكْرَهِفًا صَبِيرُها (١) عَريضاً سَناهَا مُكْرَهِفًا صَبِيرُها (١) (و) المُكْرَهِفُ (مَن الشَّعْدِ: المُرْتَفِعُ الجافِلُ).

(ومن الذَّكَرِ: المُنْتَشِرُ النَّاعِظُ) قال أَبو عَمْرِو: اكْرَهَفَّ الذَّكَرُ: إِذَا انْتَشَر، وأنشَدُ:

\* قَنْف ا ءُ فَيْشِ مُكُرَهِ فَ فَ حُوقُها \* \* إذا تَمَأَتْ وبَدا مَفْلُوقُها (٢) \*

قالَ شيخُنا: قولُه: «من الذَّكُورِ ، مما لا يَخْفَى ، ولو جُوِّزَ وقوعُ المُفْرَدِ موقِسعَ الجَمْعِ مراعاةً للجنسِ، كَوْيُولُونَ الدُّبُسرَ ﴾ (٣) لكنسه المُعْرَض بمثله في «سلع» لكنسه المُعْرَض بمثله في «سلع» أيضاً، فلذلك يَجْرِي مَذْهَبُه واعتراضُه عليه والله أعله .

[كس ف] \* (الكِسْفةُ ، بالكسرِ : القِطْعَةُ من

<sup>=</sup> ۱۰۸/۱ و ۱۱۳/۳ ویروی ؛ « .. بقـــوً حائطاً » وفي العباب : « لیــلی » بـــدل، « سلّمی » و انظر التهذیب ۲۰/۱۰۰ (۱) اللسان والعباب ، وسیأتی في مادة (نکف)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲ /۱۰۸ واللمان

<sup>(</sup>٢) اللسان والتكملة ، والأول في العباب والتهذيب ٦ /٨٠٥

<sup>(</sup>٣) سورة القمر الآية ه إ

الشِّيْءِ) قالَ الفَراهُ: وسَمعْتُ أَعْرابيًّا يَقُولُ: أَعْطِنِي كَشْفَةً مِن ثُوْبِكَ: يُريدُ قطْعَةً ، كقولك: خــرْقَةً ، وسُتلَ أَبُو الهَيْثُم عن قَوْلهم : كَسَفْتُ الثَّوبَ أَى : قَطَعْتُه ، فقالَ : كُلُّ شَيْءٍ قَطَعْتُه فقد كَسَفْتُه ، وقال أبوعمرو : يُقال لخِرْقَةِ القَميص قَبْلَ أَن تُولَّكُ : الكسْفَةُ ، والكِيفَةُ ، والحِذْفَةُ (١) (ج: كَسْفٌ) بالكسر ، قال الفَراء: وقد يكونُ الكسْفُ جِمَاعًا للكِسْفَةِ ، مثل عُشْبَةِ وعُشْبِ (و) يُجمع أيضا على (كِسَف) بكسر ففتح، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كما زَعَمْتَ عَلَيْنا كَسَفاً ﴾ (٢) قَرأها هُنا «بفَتْح السِّين» أَبوجَعْفَرٍ ، ونافِعٌ ، وأَبو بكر ، وابنُ ذَكُوانَ ، وفي الرُّوم بالإسكان أَبُو جَعْفُرِ وَابِنُ ذَكُوانَ ، وقَــراً بِالفتح \_ إِلا في الطُّورِ \_ حَفْصٌ ، فمن قَرَأ (٣) مُنْقَلَّا جِعَلَه جَمْعَ كَسْفَةٍ ، كَفِلْقَةٍ وَفِلْتِ ، وهي القِطْعَــةُ والجانِبُ ، ومن قَـــرَأَ

مُخَفَّفًا (١) فهو على التوحيد، وقول مُخَفَّفًا (١) فهو على التوحيد، وقول (جَجَ) أَى: جَمْع الجَمْع (أكساف) كعنب وأعناب (وكُسُوف) كأنَّه قَالَ: تُسْقِطُها طبَقًا (٢) علينا، والَّذِي يُفْهَم من سِياقِ الصَّاغانِي أَنَّ الأَّكْسَافَ من سِياقِ الصَّاغانِي أَنَّ الأَّكْسَافَ والكُسُوفَ جَمْعانِ لِكِسْفٍ، على أنَّه واحِيدٌ، فتَامَلُ .

(وكَسَفَه) أَى : الثَّوْبَ (يَكْسِفُــه : قَطَعَه) قالَه أَبو الهَيْثَم .

(و) كَسفَ (عُسرْقُوبَه : عَسرْقَبَه)
وقيلَ : قَطَع عَقِبَه دُونَ سائِرِ الرِّجْلِ ،
يُقَالُ : اسْتَدْبَرَ فَرَسَه فكَسَفَ عُرْقُوبَيْهِ ،
ومنه الحديثُ : « أَنَّ صَفُوانَ كَسَف
عُرْقُوبَ رَاحِلَتِه ، فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عليهِ وسَلَّم : أَحْرَجَ » (٣) وأنشدَ
اللهُ عليهِ وسَلَّم : أَحْرَجَ » (٣) وأنشدَ
اللهُ عليهِ وسَلَّم : أَحْرَجَ » (٣)

 <sup>(</sup>١) لفظه في اللسان عنه بصيغة الجمع ، ونصه :
 « يقال ليخرق القميص قبل أن تُؤكّف،
 الكسّف والكيّف والحّذَف » .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٩٢

٣) يعني كيسَفاً بفتح السين .

<sup>(</sup>١) يعنى بسكون السين ۽ كيسُفُ ا ۽ .

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع التاج وأوضح منه سياق صاحب اللسان ، ولفظه : « . . ومن قـــرأ كيسُفـــًا جعله واحدًا ،قال :أو تسقطها طبّبَقـــًا علينا » .

<sup>(</sup>٣) اقتصر في اللسان والنهاية على جملة «أن صفوان كسف عرقوب و احلته » و في مطبوع التاج «اهرح» و في هامش مطبوع التاج كتب مصححه: « قوله امرح ، كذا في بعض النسخ ، و في بعضها « أحرح » و المثبت من العباب.

« ويَكْسفُ عُرْقُوبَ الجَوادِ بِمِخْذَم (١) « (و) كَسَفَ (الشَّمْسُ والقَّمَــــرُ كُسُوفاً: احْتَجَبا) وذَهَبَ ضَوْءُهمـــا واسْوَدًا (كانْكَسَفا) وقالَ اللَّيْتُ: بعضُ النَّاس يَقُولُ: انْكَسَفَتَ الشَّمْسُ، وهو خَطَأً ، وهُكَذا قالَه القَزَّازُ في جامعه ، وتَبعَهَما الجَوْهَرِيُّ في الصِّحاح ، وأَشارَ إِليه الجَلالُ في التَّوْشِيحِ ، وقد رَدًّ عليهم الأزْهَرِيُّ ، وقالَ : كيف يكونُ خَطَأً وقد وَرَدَ في الكَلام ِ الفَصيح ِ ، والحَديث الصّحيح ، وهو مارَواه جابِرً رضي اللهُ عنه: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم » في حَدِيثِ طُويل، وكذَّلِك رَوَّاه أَبُـو عُبَيْد « انْكَسَفَتْ » .

(و) كَسَفَ (اللهُ تَعالَى إِنَّاهُمَا: حَجَبَهُما) يَتَعَدَّى ولا يَتَعَدَّى ، نَقَلَه الجَوْهُرِى ، وقد تَكَرَّر فى الحَديث ذكر الكُسُوف والخُسُوف للشَّمْس والقَمَر ، الكُسُوف والخُسُوف للشَّمْس والقَمَر ، في مرواه جَماعة فيهما بالكاف ، وآخرون فيهما بالكاف ، وفى القَمَر بالخاء ، وكُلُّهم بالكاف ، وفى القَمَر بالخاء ، وكُلُّهم

(١) في مطبوع التاج ولا يخمفان» والمثبت من اللسان والمهاية مادة (خسف)

رَوَوْا: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ لايَنْكَسِفانِ لَمَوْتِ أَحَسَدٍ ولا لِحَياتِه ﴾ .

(والأَحْسَنُ) والأَكْثَرُ في اللُّفَة \_ وهو اخْتِيارُ الفَـراءِ \_ ( فِي القَمَـرِ: خَسَفَ، وفي الشَّمْس : كَسَفَتْ ) يُقالُ: كَسَفَت الشَّمْسُ ، وكسفها الله وانْكَسَفَتْ ، وخَسَفَ الْقَمَرُ ، وخَسَفَ اللهُ تعالَى ، وانْخَسَفَ ، ووَرَدَ في طَريق آخرَ: «إِنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ لا يَنْخَسفان (١) لمَوْت أَحَد ولا لحَياتِه » قسالَ ابسنُ الأَثْير: خَسَفَ القَمَرُ: إِذَا كَانَ الفَعْلُ لَهُ ، وخُسفَ عَلَى مالم يُسَمُّ فأعلُه ، قالَ : وقد وَرَدَ الخُسُوفُ في الحَديث كَثيراً للشَّمْس، والمَعْرُوفُ لها في اللُّعَة الكُسُوفُ، قالَ: فأمَّا إطلاقُه في مثلل هذا فتَعْلِيبًا للقَمَرِ ، لتَذْكِيرِه على تَأْنِيت الشَّمْس، يجمع (٢) بينهما فيما يَخُصُّ القَمَر، وللمُعارَضَة أيضاً، لِما جاء في الرِّوايَة الأولَى: « لايَنْكَسفان » قال :

(١) العباب.

 <sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع التاج واللسان، وفي النهاية (حسف)
 : هفجمع بينهما ».

وأَمَّا إِطْلاقُ الخُسُوفِ على الشَّمْسِ مُنْفَردَةً فلاشْتِراكِ الخُسُوفِ والكُسُوفِ فلاشْتِراكِ الخُسُوفِ والكُسُوفِ في مَعْنَى ذَهاب نُورِهِما وإِظْلامِهِما ،وقد تَقَدَّمَ عامَّة هٰذا البَحْثِ في «خ س ف».

(و) من المَجازِ: كَسَفَت (حالُه): أَى (ساءَتْ) وتَغَيَّرَت، نقله الجَوْهريُّ.

(و) من المَجاز أَيضــاً: كَسَــفَ (فُلانٌ): إذا (نَكَّسَ طَــرْفَهُ) .

وفى الأساسِ: كَسَفُ (١) بَصَـرَه: خَفَضَـه.

وأَيْضاً: لم يَنْفَتِحْ (٢) من رَمَدِ .
(و) من المجازِ أَيضاً: (رَجُــلُ كاسِفُ البالِ): أَى (سَيِّىءُ الحالِ) نقَلَــه الجوهريُّ .

(و) من المَجاز أَيْضاً: رَجُـــلُ

(كاسِفُ الوَجْهِ): أَى (عابِسٌ) نقله الجوهريُّ، أَى من سوءِ الحالِ، وقِيل: كُسُوفُ البالِ: أَنْ تُحَدِّثُهُ نفسُه فَاللهُ عَلَيْهُ مَلْهُ. بالشَّرِّ، وقيل: هو أَنْ يَضِيقَ عليه أَمَلُه.

ویُقال : عبَسَ فی وَجْهِی ، وکَسَــفَ کُسُــوفاً .

والكُسُوفُ في الوَجْهِ: الصَّفْـــرَةُ والتَّغَيُّرُ، ورجلٌ كاسِفٌ: مَهْدُومٌ قـــد تَغَيَّرُ لونُه وهُــزِلَ من الحُــزْنِ .

(وفى المَثَلِ: «أَكَسُفاً وإِمْسَاكاً؟ » يُضْرَبُ للمُتَعَبِّسِ البَخِيلِ) وفى الصِّحاح: أَى أَعُبُوساً وبُخْلاً ، (١) ومثله فسى الأَساسِ ، وهو مَجازٌ .

(و) من المَجاز: (يومُّ كاسِـفُّ): أَى (عَظِيمُ الهَوْلِ، شَدِيدُ الشَّرِّ) قال:

« يالَكَ يَوْماً كاسِفاً عَصَبْصَبَا (١) «

(والكَسْفُ في العَرُوضِ: أَنْ يكونَ

<sup>(</sup>۱) كذا ضبطه في الأساس بفتح السين خفيفه ضبط قلم وفي العباب : «كستَّفَ بَصَرَه عن فلان تكسيفاً ، أى خَفَــَّضَه ».

<sup>(</sup>٢) في مطبوعً التساج « لم يفتح » والمثبت من الأساس ، ولفظه : « وكسّف بـَصّـرُه : إذا لم ينفتح من رَمَـد » .

<sup>(</sup>٢) العباب

آخِرُ الجُزْءِ منه مُتَحَرِّكاً فيسَفطَ الحَرْفُ رَأْساً) قسالَ الزَمَخْشَرِيُّ: (وبالمُعْجَمَة تَصْحبفُ) نقله عنه الصّاغانِيُّ في العباب، والذي رَواهُ بالمُعْجَمَة يقولُ: إنه تشبيها له بالرَّجُل المَكْشُوفُ الذي لاتُرْسَ معه أو لأَنَّ الله المَكْشُوفُ الذي لاتُرْسَ معه أو لأَنَّ تسبياً، فينكشفُ المنعُ بزوالها، نقله شيخُنا، فينكشفُ المَنعُ بزوالها، نقله شيخُنا، وقوله: «هو غَلَطٌ محضُ »بعد ما صرح وقوله: «هو غَلَطٌ محضُ »بعد ما صرح أنه تابع فيها الزَّمَخْشَرِيِّ، وكذا قوله فيما بعد: «فلا معنى لما ذكر وله المصنفُ » مَحلُ تأملُ يُتعَجَّبُ له.

(و) كَسَفُ (بالتَّحْرِيكِ : ة، بالصَّغْدِ) بالقُرْبِ من سَمَرْقَنْدُ .

(وكَسْفَةُ) (١) بالفَتْح : (مَاءَةٌ لَبَنِسَى نَعَامَةً) مِنْ بِنِسِي أَسَسِد ، وقيلَ : هي (بالشِّينِ المُعْجَمَة ) وصَوَّبه في التَّكْمِلَة.

(وقولُ جَسرِيرٍ يَرْثِي عُمَسرَ بنَ عبدِ العَزِيزِ ــ رحمَهُ اللهُ تَعالَى ــ :

فالشَّمْسُ كاسفَةٌ لَيْسَتْ بطسالعة تَبْكى عليكَ نُجُومُ اللَّيْل والقَّمَرَا (١) أي): الشَّمْسُ (كاسفةٌ لمَوْتكُ تَبْكي) عَلَيْكَ الدَّهْرَ (أَبَداً) قالَ شَيْخُنا: هو بناءً على أَنَّ نَصْبُ النَّجُوم والقَمَرُ على الظُّرْفيَّةُ لا المَفْعُوليَّة ، وهُو مُخْتَأَرُ كَثِيرٍ ، مِنْهُم الشَّيْخُ ابنُ مالِكِ ، كما فى شَرْح الكَافِيَةِ ، قال : وجَــوّْزَ ابنُ إِياز \_ في شَرْح أَفْصُول ابنِ مُعْطِي \_ كُونَ نُجوم اللَّيْل مَفْعُولًا معه ، عملي إسقاط الواو من المَفْعُول معــه ، قـــالَ شِيخُنا: فما إخالُه يُوافَقُ على مثلسة. قلتُ: وأَنشَدَه اللَّيْثُ هَكذا ، وقالَ: أرادَ ماطَلَع نَجُمٌ وَمَا طَلَع قَمدُ ، ثم صَرَفه فنصبه ، وهذا كما تَقُول: لا آتيك مطسر السَّماء: أي مامطرت السَّماء ، وطُلُوع (٢) الشَّمس ، أي

<sup>(</sup>۱) في القاموس ومطبوع التاج «وكشفة» بالشين المعجمه وليس هنا موضعه والمشبت من العباب ، وسيذكرها المصنف بالشين في مادة (كشف) وقد أوردها ياقوت في «كسفة» و «كشفة» .

<sup>(</sup>۱) الشاهد الثانى عشر بعد المساقة من شواهد القاموس ، والبيت في ديوان جسرير ٣٠٤ واللسان والصحاح والتكملسة والعباب وأي الحمهسرة ٢ / ٢١٩ و ٣ / ٣٨ روايتسه : « فالشسمس طالعة ليست بكاسفة » وهي رواية الصحاح أيضا .

ماطَلَعَت الشَّمس ، ثم صَرَفْتَه فنصَبْتَه ، وقالَ شَمرٌ : سَمعْتُ ابنَ الأَعرابيِّ يَقُولُ : تَبْكى عليكَ نُجومَ اللَّيْل والقَمَرَ: أَي مادامَت النُّجُومُ والقمرُ ، وحُكِمي عن الكِسائِيِّ مثلُه (ووَهِمَ الجَوْهَرِيُّ فَغَيَّــرَ الرِّوايةَ بِقَوْله: «فالشَّمْسُ طالعَةٌ لَيْسَتْ بكاسفة) قالَ الصّاغانيُّ : هٰكَذا يَرُويه النُّحاةُ مُغَيَّرًا ، قالَ شيخُنا : وهي رواية جَمِيعِ البَصْريِّينَ، كما هُو مَبْسُــوطٌ في شَرْح شَواهد الشَّافِيَةِ ، في الشَّاهدِ الثالثَ عَشَرَ ، وعَلَى هٰذِهِ الرِّوايةِ اقْتَصَرَ ابنُ هِشمام في شَمواهده الكُبْسرَى، والصُّغْرَى، ومُوقِدِ الأَّذْهـان ومُـوقظ الوسَنْانِ، وغيرها (وتَكَلَّفَ لمَعْنــاهُ) وهو قولُه : أَى لَيْسَت تَكْسفُ ضــوءَ النُّجُوم مع طُلُوعِها؛ لقلَّة ضَوْنها وبُكائها عليكَ .

وفى اللّسان: وكسفَت الشَّمْسُ النَّجُومَ الْمَابُ وَكَسفَت الشَّمْسُ النَّجُومَ الْمَابِ فَلَمْ عَلَى النَّجُومِ ، فلم يَنْسَدُ منها شَيْءٌ ، فالشَّمْسُ حِينَسَدِ كاسفَةُ النَّجُومِ ، وأَنْشَدَ قولَ جَريرِ السّابِقَ ، قالَ : ومَعْناه أَنَّها طالِعَةٌ تَبْكِي عليكَ ، ولم تَكْسفْ ضسوءَ النَّجومِ

ولا القَمر؛ لأنّها في طُلُوعِها خاشِعة باكية لانُورَ لَها . قلت : وكذلك ساقة المُظَفّرُ سيفُ الدّولَةِ في تاريخِه ، وقالَ إنَّ ضوء الشَّمْسِ ذَهَبَ من الحُزْن ، فلم تكسف النَّجوم والقَمر ، فهمامَنْصُوبانِ بكاسفة أو على الظَّرْفِ ، ويجوزُ تُبْكِي من أَبْكَيْتُه ، يُقالُ : أَبْكَيْتُ زَيْداً على من أَبْكَيْتُه ، يُقالُ : أَبْكَيْتُ زَيْداً على عمْرٍو ، قالَ شيخُنا : وكلامُ الجوهري عمْرو ، قالَ شيخُنا : وكلامُ الجوهري كما تراه في غاية الوصوح ، لا تكلَّف فيه ، بل هو جارٍ على القوانين العَربية ، وكسف يُسْتَعْملُ لازِماً ومُتعَدِّياً ، كما قالَه المُصَنِّفُ نَفْسُه ، وهذا من الثاني ، ولا يَحْتاج إلى دَعْوَى المُغالَبة ، كما قالَه بعض ، والله أعلم .

قلتُ : قالَ شَمرُ : قلتُ للفَرَّاءِ : إِنَّهُم يَقُولُونَ فيه : إِنَّهُ على معنى المُغالَبَةِ : بِاكَيْتُهُ فيه فَبَكَيْتُهُ ، فالشَّمْسُ تَغْلِهُ بَاكَيْتُهُ فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا لوَجْهُ النَّجُومَ بُكَاءً ، فقالَ : إِنَّ هٰذَا لوَجْهُ حَسَنُ ، فقلتُ : ماهذا بحَسَنِ ولاقريب منه ، ثم قالَ شَيْخُنا : وقد رَأَيْتُ من منه ، ثم قالَ شَيْخُنا : وقد رَأَيْتُ من صَنَّفَ في هٰذَا البَيْتِ على حِدة ، وأطالَ مَصنَّفَ في هٰذَا البَيْتِ على حِدة ، وأطالَ عَما لا طائلَ تحته ، وما قالَهُ يرجع إلى ما أشَرْنا إليه ، والله أعلم .

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه !

أَكْسَفَ اللهُ الشَّمْسَ ، مثلُ كَسَفَ ، وكَسَفَ أَعْلَى.

وأَكْسَفُه الحُــزْنُ: غَيَّــرَهُ.

وكُسُّفَ الشُّيءَ تَكْسِيفًا ! قَطَّعَـه، وخَصَّ بَعْضُهم به الثَّوْبَ والأَّديمَ .

وكَسْفُ السَّحابِ، وكَسَفُّه : قطَّعُه، وقيلَ: إذا كانَتْ عَريضَاةً، فهي كسُنْ .

وكَسَفْتُ الشيءَ كَسْفاً: إِذَا غَطَّيْتُه.

وقالَ ابنُ السِّكِّيت: يقالُ: كَسفَ أَمَلُكُ ، فهو كاسِفٌ: إِذَا انْقُطَع رَجَاؤُه مِمَّا كَانَ يَأْمُلُ ، ولم يَنْبَسِطْ .

والكشف ، بالكَسْر : صاحِب المَنْصُوريَّة ، نَقَلَــه ابنُ عَبَّإِد ً.

### [كشف] \*

(الكَشْفُ، كالضَّرْب، والكاشفَّة : الإِظْهَارُ) الأَخِيرُ من المَصادِرِ التي جاءَتُ على فاعلَــة ، كالعافية والكاذبَة ، قالَ الله تَعالَى: ﴿ لَيْسَ لَهَا مَنْ دُونَ الله

كَاشْفَةٌ ﴾ (١) أَي: كَشْفُ وإظهارٌ ، وقالَ ثَعْلَبٌ : الهاءُ للمُبالَغَة ، وقيل : إنَّما دَخَلَت الهاءُ ليُساجعَ قوله : ﴿ أَزِفَت الآزفَـةُ ﴾ (٢).

(و) قالَ اللَّيْثُ: الكَشْفُ: (رَفْعُ شَيْءٍ عَمَّا يُوارِيهِ ويُغَطِّيهِ ، كَالتَّكْشيف) قالَ ابنُ عَبَّاد: هو مُبالَغَةُ الكَشْف.

(و) الكَشُوفُ (كَصَبُورِ: النَّاقَةُ يَضْرِبُها الفَحْلُ وهي حاملٌ ، ورُبَّمــا ضَرَبَها وقد عَظُمَ بَطْنُها) نَقَلَهُ اللَّيْثُ، وتَبعَهُ الجَوْهريُّ ، وقالَ الأَّزهريُّ : هذا التَّفْسِيرُ خَطَأً، ونقلَ أبو عُبَيْد عن الأَصْمَحِيِّ أَنَّه قالَ: (فإن حُملَ عَلَيْها الفَحْلُ سَنَتَيْن ولاء فذلك الكِشاف، كَشَفَت النَّاقَةُ تَكْشَفُ كَشَافًا).

(أَو هُوَ أَن تُلْقحَ حينَ تُنْتَـجُ) وفي الأساس! ناقَدةُ كَشُوفَ : كُلُّما نُتجَتْ لَقَحَتْ وهي في ذَمها ، كأنَّها - لكَثْرَة لقاحها، وإشالَتها ذَّنَّبَها \_ كثيــرةُ الكَشْف عن حَياتها ، ونَصَّ الأزُّهُرِي :

 <sup>(</sup>١) سورة النجم ، الآية ٨٥
 (٢) سورة النجم ، الآية ٧٥

هو أَنَ يُحْمَلَ عَلَى النَّاقةِ بَعْدَ نِتَاجِهِ ا وهي عائِذُ ، وقد وَضَعَتْ حَديثاً .

(أو أنْ يُحْمَلَ عليها في كُلِّ سَنَةٍ) قالَ اللَّيثُ: (وذلك أرْدَأُ النِّتَاج) أوهو قالَ اللَّيثُ : (وذلك أرْدَأُ النِّتَاج) أوهو أنْ يُحْمَلَ عليها سنةً ، ثم تُتْرِكَ سنتَيْنِ أو ثلاثاً ، وجَمْعُ الكَشُوفِ: كُشُفَّ ، قالَ الأَزْهَرِيُّ : وأَجْودُ نِتَاجِ الإبسلِ أَنْ يَضْرِبَها الفَحْلُ ، فإذا نُتِجَتْ تُرِكَتُ سنةً لايضربُها الفَحْلُ ، فإذا نُتِجَتْ تُرِكَتُ من يوم نِتاجِها وذلك عند تَمام السّنة من يوم نِتاجِها – أرْسِلَ الفَحْلُ في الإبلِ من يوم نِتاجِها – أرْسِلَ الفَحْلُ في الإبلِ التي هي فيها فيضربُها ، وإذا لم تَجِمُّ البيها ، التي هي فيها فيضربُها ، وإذا لم تَجِمُّ وأضعف لَولَدِها ، وأنهك لقوتِها للبيها ، وأضعف لَولَدِها ، وأنهك لقوتِها .

(والأَكْشَفُ: مَنْ بِهِ كَشَفُ، محرَّكَةً أَى: انْقِلابُ من قُصاصِ النَّاصِيةِ ، كأَنَّها دائِرَةً ، وهي شُعَيْراتُ تَنْبُتُ صُعَداً) ولم يَكُنْ دائِرةً ، نقله الجَوْهَرِيُّ ، قالَ اللَّيْثُ: وَيُتَشَاءَمُ بِها ، وقالَ غيسرُه: الكَشَفُ في الجَبْهَةِ : إِذْبارُ ناصِيتِها من غيرِ نَزَعٍ ، وقيلَ : هو رُجُوعُ شَعْسسِ

القُصَّة قبلَ اليَافُوخ ، وفي حَديث أبى الطُّفَيْلِ: «أَنَّه عَرضَ له شَابُ أَلَى الطُّفَيْلِ: «أَنَّه عَرضَ له شَابُ أَحْمَ لَ الْأَثيرِ: الْأَكْشَفُ: الذي تَنْبُتُ له شَعراتٌ في قصاص ناصَيته ثائرة لاتكاد تَستَرْسِلُ قصاص ناصَيته ثائرة لاتكاد تَستَرْسِلُ (وذلِكَ المَوْضِعُ كَشَفَة ، مُحَرَّكَة ) كالنَّزَعَة .

(و) الأَّكْشَفُ (من الخَيْلِ: النَّذِي فَي عَسِيبِ ذَنَيِهِ الْتِواءُ) نَقَلَسه التِواءُ) نَقَلَسه الجَوْهَـرِيُّ.

(و) الأَّكْشَفُ: (مَنْ لاتُرْسَ مَعَـهُ فى الحَرْبِ) نقلَه الجَوْهَرَىُّ، كَأَنَّـهُ مُنْكَشِفَّ غَيْرُ مَسْتُورٍ، والجمعُ: كُشُفٌ، قالَه ابنُ الأَّثِيرِ.

(و) قِيل: الأَّكْشُفُ: (من يَنْهَزَمُ في الحَرْبِ) ولا يَثْبُتُ، وبالمعنيَيْسنِ فُسِّرَ قولُ كُعْبِ بِنِ زُهَيْرٍ رضِيَ اللهُعنه: زالُوا فما زالَ أَنْكاسُ ولا كُشُفُ عندَ اللِّقاءِ ولا مِيلٌ مَعازِيلً (۱) وقيل : الكُشُفُ هنا: اللَّذِينَ وقيل : الكُشُف في هنا: اللَّذِينَ

لايصدُ قُونَ القِتالَ ، لايُعْرَفُ له واحدً.

(و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ: الأَكْشَفُ: (مَنْ لابَيْضَةَ على رَأْسَه).

وقالَ غَـيْرُه: كَشَفَتْهُ الكُواشِـفُ، أَى: (فَضَحَتْه) الفواضحُ.

(و) قالَ ابنُ الأَعرابِيِّ : كَشِفَ (كَفَرِحَ: انْهَـزَمَ) وأَنْشَـكَ:

فماذَمَّ جاديهِم ولا فَالَ رَأْيُهُمْ ولا كَشِفُوا إِنْ أَفْزَعَ السِّرْبَ صَائِحُ (١) أَى : لم يَنْهَرْمُوا .

(و) كُشاف (كغُرابٍ: ع ، بزابِ المَوْصِل) عن ابنِ عَبَّادٍ .

(وأَكْشَفَ) الرَّجُلُ : (ضَحِكُ فَانْقَلَبَتْ شَفَتُه حَتَّى تَبْدُوَ دَرادِرُه) قالَمه الأَصمَعَى اللَّمِ

(و) قال الزَّجَّاجُ: أَكْشَفَت (النَّاقَةُ: تابَعَتْ بينَ النِّتاجَيْنِ).

(و) قالَ غيرُه: أَكْشَفَ (الْقَسوْمُ: كَشَفَا (الْقَسوْمُ: كَشَفَا لَا لِللهُم كُشُفاً

(و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ: أَكْشَفَ (النَّاقَةَ : جَعَلَها كَشُـوفاً).

(والجَبْهَةُ الكَشْفَاءُ: هي الَّتِسي أَدْبَرَتْ) وفي بَعْضِ النَّسَخِ أُدِيسرَتْ، وهو غَلَطُّ (ناصيتُها) كِما في العُباب.

(و) قالَ ابنُ دُرَيْد: (كَشَّفْتُه عن كَذَا تَكْشِيفاً): إِذَا (أَكْرَهْتَه عــــلى إِظْهارِه) فَفْيِه مَعْنَى الْمُبالَغَةِ

(وتَكَشَّفَ) الشَّيْءُ: (ظَهَـرَ، كَانْكَشَفَ) وهُما مُطاوِعًا كَشْفَه كَشْفًا.

(و) مِن المَجازِ: تَكَشَّفَ (البَرْقُ): إِذَا (مَكَلَّ السَّمَاءَ) نَقْلَهُ الجَوْهَرِيُّ وِالزَّمَخْشَرِيُّ .

(وَاكْتَشَفَّتُ) الْمَرْأَةُ (لزَّوْجِها): إذَا (بِالْغَتْ فِي التَّكَشُّفِ لَهُ عَنْدَ الْجِماعِ) قالَهُ ابنُ الأَّعْرابِيِّ، وأَنْشَـد:

\* وَاكْتَشَفَتْ لَنَاشِي وَمَكُمَلِ \* \* عن وَارِم (١) أكظارُه عَضَنَّك (٢) \*

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « دارم» و التصحيح من العباب و ۱۵ تقدم في ( دامس ) و ( ذلغ ) و ( كظر )

 <sup>(</sup>۲) اللسان ، والتكملة ، والعباب ، وثقدم في (كظر)
 و (دامس) و (ذلغ)

" تَقُولُ دَلِّصْ ساعةً لابَلْ نِكِ \* \* فَدَاسَهَا بأَذْلَغِيٍّ بَكْبَكِ \* \* فَدَاسَهَا بأَذْلَغِيٍّ بَكْبَكِ \* (و) اكْتَشَفَ (الكَبْشُ) النَّعْجَة : إذا (نَصْرَا) [عَلَيْها] (1).

(واسْتَكْشَفَ عنهُ): إذا (ســـأَلَ أَنْ يُكْشَــفَ لَـــهُ) عنه .

(و) في الصّحاح: (كَاشَفَه بِالعَدَاوَة): أَى (بِاذَاهُ بِهِا) مُكَاشَفة ، وكشافاً. (و) يُقالُ في الحَدِيث: ( «لو تَكَاشَفْتُمْ ماتَدَافَنْتُم ») قال الجَوْهَرِيُّ: (أَى لو انْكَشَفَ عَيْبُ بَعْضِكُم لبَعْضٍ) وقالَ ابنُ الأَثْيرِ: أَى لو عَلَمَ بَعْضُكُم سَرِيدَةَ بعضٍ لاسْتَشْقَلَ تَشْيِعَ جنازَتِه ودَفْنَه.

[] ومما يُستَدُرَكُ عليه:

رَيْطُ كَشِيفٌ : مَكْشُوفٌ ، أَو مُنْكَشِفُ ، قَالَ صَخْرُ الغَيِّ :

أَجَـشَّ رِبَحُـلاً لـهُ هَيْــدَبُّ لَـهُ مَيْــدَبُّ يُولِينًا كَشِـيفَا (٢)

(۱) في العباب : « اكْتُتَشَفَ الكبشُ : نَـــزًا » والمثبت كاللسان والزيادة منه .

(۲) شرح أشـــعار الهــــذليين ۲۹٤ وروايتـــه
 « . . يُكمَّسَّف للخال ) وتقدم بها في مادة
 ( جشش ) والمثبت كاللسان ، وهي رواية
 أشار إليها السكرى في شرح البيت .

قالَ أَبو حَنيفَةَ: يَعْنَى أَنَّ البَرْقَ إِذَا لَكَمْ فَ أَنْ البَرْقَ إِذَا لَكَمْ عَ أَضَاءَ السَّحَابَ ، فَتَرَاه أَبيضَ ، فكأنَّه كَشَفَ عَن رَيْطٍ .

والمَكْشُوفُ في عَرُوضِ السَّريعِ : الجَادِءُ الَّذِي هو «مَفْعُولُنْ» أَصْسلُه «مَفْعُولات» حُذِفَت التاء ، فَبقى مَفْعُولا فنتُقلَ في التَّقْطِيعِ إلى مَفْعُولُن ، وقد ذَكَرَه المصنَّفُ في التَّرْكيبِ الذي قَبْلَه ، وتبع الزَّمَخْشَرِيَّ في أَنَّ إِعجامَ الشَّين تَصْحِيفٌ ، وقد عَرَفْتَ أَنَّ أَثِمَةَ العَروضِ دَكُرُوه بالشِّينِ المُعْجَمةِ .

وكاشَفَه ، وكاشَفَ عليه : إذا ظَهَرَ له ، ومنه المُكاشَفَةُ عند الصُّوفيَّة .

وكَشْفَةُ ، بالفَتْح: موضعُ لبَنِي نَعَامَةَ من بَنِي أَسَد، وقد ذكَرَه المُصَنِّفُ في الذي قَبْلَه ، وصَرَّح فيه بأنَّ إهمالَ الشينِ فيه تَصْحِيفٌ .

ومن المَجازِ: لَقِحَت الحَرْبُ كِشَافًا: أَىْ دَامَتْ ، وَمَنْهُ قَوْلُ زُهَيْرٍ:

فَتَعْرُ كُكُمُ عَسِرُكَ الرَّحَى بِثِفَسَالِهَا وتَلْقَحْ كِشَافاً ثُمَّ تُنْتَجُ فَتَفْطِم (١)

(١) شرح ديوانه ١٩ واللسان والأساس، وفيها: =

فَضَرب إِلْقاحَها كِشافًا بِحِــدُثان نِتاجِها وإِفْطامِها ، مَثَلاً لَشِــدَّةِ الحَرْبِ ، وامْتداد أَيَّامِهـا .

ومن المجاز أيضاً: كَشَفَ اللهُ غَمَّه. وهو كَشَافُ الغَمَّ . وهو كَشَافُ الغَمَّ . وحَديثُ مَكْشُوفُ: مَعْرُوفُ . وتَكَشَّفَ فُللانُ : افْتَضَحَ . وتكَشَّفَ فُللانُ : افْتَضَحَ . [] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه [] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه [ك ع ف] .

أَكْعَفَ ت النَّخْ لَةُ : انْقَلَعَ تُ من أَصْلِها ، أَهمَلَه الجوهريُّ والصَّاغانِي والمُصَنِّفُ، وحَكاه أَبُو حَنيفة ، وزَعَم أَنَّ إَعَيْنَها بدَلُ من هَمْزة أَكَأَفُت ، وقد تقَد تقد دَمَت الإشارة إليه .

#### [ ك ف ف ] \*

(الكَفُّ: اليَّدُ) سُمِّيَتُ لأَنَّهِ الكَفُّ : اليَّدُ) سُمِّيَتُ لأَنَّهِ اللَّهُ عَن صَاحِبِها، أَو يَكُفُّ بِهِ المَّا مَا آذاه، أَو غير ذلكَ (أَو) مِنْها

(إلى الكُوع) قالَ شَيْخُنا: هَى مُؤَنَّتُ قُ وتَذْكِيرُها غَلَطٌ غيرُ مَعْروف، وإنْ جَوَّزَه بعض تَأْوِيلاً، وقالَ بعض: هى لُغَةٌ قليلةً، فالصَّوابُ أَنَّه لايُعْرَف، وما وَرَدَ حَمَلُوه على التَّأُويل، ولم يَتَعَرَّض المُصَنِّفُ لذلك قصوراً، أو بناءً على شُهْرَته، أو على أنَّ الأعضاء المُزْدَوجَة كُلَّها مُؤنَّتُه، أن على .

قَاتُ: وفي التَّهْذيبِ: الكَفُّ: كَفُّ اليَّدِ، والعَرَبُ تَقُولُ : هَذه كَفُّ واحِدَةٌ، قالَ ابنُ بَسرِّي : وأَنْشَدَ الفَسرِّاءُ:

أُوَفِّيكُما مابَـلَّ حَلْقِــي رِيقَتِــي وما حَمَلَت كَفَاي أَنْمُلِي العَشْرا (١) قال : وقال بِشْرُ بنُ أَبِــي خازم : قال : وقال بِشْرُ بنُ أَبِــي خازم أَلَــ كُفَّ خَصِل خَفَان : كَفَّ كَـف خَصِل نَداهَــا (١) وقالت الخَنْسـاء:

فما بَلَغَتْ كَفُّ امْرِيءِ مُتَناولِ بها المَجْدَ إِلاَّحَيْثُمَانِاْتَ أَطُولُ (٣)

<sup>&</sup>quot; ... تُنْتَج فتُتَشِم » والمثبث كالعباب، وأشار الصاغاني إلى رواية «فتُتُثُم » أيضا.

<sup>(</sup>۱) الليان

<sup>(</sup>۲) دیوانه /۲۲۳ والسان

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان الخنساء /١٨٤ واللسان

قال : وأما قَـوْلُ الأَعْشَى :

أَرَى رَجُلاً منهم أَسِيفاً كأنَّما يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفًّا مُخَضَّبَا (١)

فَإِنَّه أَرادَ السَاعِدَ فَذَكَّرَ ، وقيلَ : إِنَّمَا أَرادَ الغُضْوَ ، وقِيلَ : هــو حــالُّ مِن ضَميرِ يَضُمُّ ، أو من هاءِ كَشْحَيْه .

(ج: أَكُفُّ) قال سِيبَوَيْهِ: لـــم يُجاوِزُوا هٰذا المثالَ (وَ) حَكَٰى غــيرُه (كُفُوفٌ) قال أَبُو عُمارَةَ بنُ أَبِي طَرَفَة الهُــذَليّ يَدْعُــو اللهَ عَــزٌ وجَلَّ:

- \* فَصِلْ جَناحِي بِأَبِي لَطِيفٍ
- \* حتى يَكُفَّ الزَّحْفَ بالزُّحُوفِ (٢) \*
- \* بكُـلِّ لَيْنِ صِارِم ۗ رَهِيهِ \*

أَبُولَطِيفٍ، يَعْنِى أَخًا له أَصْغَرَ منه، وأَنشَدَ ابنُ بَــرِّى لَلَيْلَى الأَخْيَلِيَّة :

بقَـوْلِ كَتَحْبِيرِ اليَمانِـي وَنَائِلِ إِلَيْمَانِـي وَنَائِلِ إِذَا قُلِبَتْ دُونَ العَطَاءِ كُفُـوفُ (٣)

(وكُفُ مَنَّ ، بالضَّمَّ ) وهذه عن ابنِ عَبَّادٍ .

وقال ابنُ دُرَيْد : وكَفَّ الطَّائِسِ (١) أَيضًا ، وفى اللِّسانِ : وللصَّقْر وغسيرِه من جَوارح الطَّيْرِ كَفَّانِ فى رِجْلَيْسهِ ، وللسَّبُع كَفَّانِ فى يَدَيْهِ ؛ لَأَنه يَكُسفُ بِهِمَا عَلَى مَا أَخَلَد .

(و) الكَفُّ: (بَقْلَـةُ الحَمْقـاء) قالَ أَبو حَنِيفَةَ: هكَذا ذَكَرَه بعـضُ الرُّواةِ، وهي الرِّجْلَـةُ .

(و) من المَجازِ: الكَفُّ: (النَّعْمَةُ) يُقال: للهِ علينا كَفُّ واقِيَةٌ، وكَفُّ سابِغَةٌ، وكَفُّ سابِغَةٌ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي للذِي الأُصْبُع:

زَمانٌ بِهِ للهِ كَفَّ كَرِيمَةٌ عَلَيْنَا ونُعْماهُ بِهِنَّ تَسِيرُ (٢)

(و) الكَفْ (فِي) زِحسافِ (العَرُوضِ: إِسْقاطُ الحَرْفِ السَّابِعِ) مِن الجُونِ السَّابِعِ ) مِن الجُونِ (إِذَا كَانَ سَاكِناً ، كُنُونِ فَاعِلاتُ ، ومفاعِيلُنْ ، فيصِيرُ : فاعِلاتُ فاعِلاتُ

<sup>(</sup>١) ديوانه /١١٥ والسان ، وتقدم ني مادة (أسف) .

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذايين /۸۷۷ والرواية «حتى يلف»
 وماهنا كرواية السان .

<sup>(</sup>٢) السان

<sup>(</sup>۱) الجمهرة ١ /١١٧

<sup>(</sup>٢) اللمان

و مَفاعيلُ ) وكذلك كُلُّ ما حُـذف سابعه ، على التَّشْبِيهِ بِكُفَّةِ القَمِيضِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرَفِ ذَيْلِهِ ، فَبَيْتُ الأُولِ :

لَـنْ يَـزالَ قَوْمُنا مُخْصِيلِينَ سالِمِينَ ما اتَّقَوْا واسْتُقامُوا (١) وبيت الشاني:

دُعـانِــى إلى سُــادًا دَواعـــى هَــوَى سُعادًا (٢)

قال ابن سِيدَه: هذا قولُ أبسى إِسْحَاقَ، والمَكْفُوفُ في عَلَل العَرُوضِ «مَفاعِيلُ » كان أَصْلُه «مَفاعِيلُ » فلمَّا ذَهَبَت النُّونُ قالَ الخَلِيلُ: هُــو مَكْفُوفٌ .

(وذُو الكَفَّيْن : صَنَمٌ كان لِلكُوْس) قَالَ ابنُ دُريْدِ: وَقَالَ ابنُ الكَلْبِسي: ثم لمُنْهِبِ بِنِ دَوْسٍ ، فلمَّا أَسُلَّمُوا بَعَثَ النَّبِسَى صلَّى اللهُ عليه وسَـلَّمَ الطَّفَيْلَ بنَ عَسْرِو الدُّوْسِيُّ فَحَرَّقَه، وهو الَّذَى يَقُولُ:

كفف \* ياذًا الكَفَيْنِ لَسْتُ مَنْ عِبَادِكَا \* \* ميلادُنا أَكْبَـرُ من مِيلادِكَا (١) \* \* إِنَّى حَشُوتُ النَّارَ فِي فُوادِكَا \* وإِنَّما خَفَّفَ (٢) الفاء لضَرُورة الشُّعْرِ ، كما صَرَّح به السُّهَيْلِسَيُّ في الرُّوضِ. (و) ذُو الكَفَّيْنِ: (سَيْفُ أَنْمار ابنِ حُلْفٍ) (٣) قالَتْ أَختُ أَنْمار: إِضْرِبْ بِذِي الكَفَّيْنِ مُسْتَقْبِلاً واعْلَمْ بِأَنِّي لِكَ فِي الْمُأْتَسِمِ (١) (و) ذُو الكَفَّيْنِ: (سَيْفُ عَبْد الله بنِ أَصْرَمَ ) بنِ عَمْرِو بنِ شُعَيْنَةٌ ، وكانَ (وَفَدَ على كِسْرَى فَسَلَّحَهُ بِسَـيْفَيْنِ) أَحَدُهُما هذا، (والآخَـرُ أُسُـطامٌ)

فشَهِدُ يَزِيدُ بِنُ عِبِدِ اللهِ حُرْبِ الجَمَلِ

مع عائشَـةً رَضيَ اللهُ عنها ، فجّعَـلَ

يَضْرِبُ بالسَّفْيَنِ، ويُقُولُ :

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « لَن " يزالُوا قوامُنـــا .. » والمثبت من التكملة والعباب، وأهوالأفصح

<sup>(</sup>٢) التكملة والعباب، وتقدم في مادة (ضرع).

<sup>(</sup>١) الأصنام الابن الكلبي ٣٧ والعباب ومعجم البلدان (الكفين) وانظر جمهرة الساب العرب و١٦٠

<sup>(</sup>٢). ضبط في العباب بتشديد الفاه، وقال الصاغاني: هكذم يروى، واستقامة الوزن أن تجمل (يا) خزماً ، فيبني (مفمولن) بدل (مستفعلن) آو تخفف الفاء n

 <sup>(</sup>٣) في هامش القاموس عن نسخة «بن خلف» وفي العباب « نتهار بن جُلُكَف ، قالتأخت آمهار».

<sup>(</sup>٤) العباب.

« أَضْرِبُ في حافاتِهِمْ بسَيْفَينْ (١) «

\* ضَــرُبًا بإِسْطام وذِي الكَفَّيْنُ \*

«سَيْفِ عَ هِلالِيُّ كَرِيمُ الجَدَّيْنِ»

\* وارِي الزِّنادِ وابنُ وارِي الزَّنْدَيْنِ \*

(و ذُو الكَفَّ: سَيْفُ مالِكِ بنِ أَبَسَى النِّ بَنِ أَبَسَى النِّ كَعْبِ ( النَّسَخ ، وصَوابُه النَّسَخ ، وصَوابُه مالِكُ (٢) بَنُ أَبِي كَعْبِ ( الأَنْصارِي ) . وتَخاطَرَ أَبُو الحُسامِ نَابَتُ بنُ المُنْدَرِ ابن حَرام ، ومالِكٌ ، أَيُّهما أَقْطَعُ سَيْفاً ، فَجَعَلا سَفُّوداً في عُنْقِ جَزُورٍ ، فنبا سَيْفُ في في عَنْقِ جَزُورٍ ، فنبا سَيْفُ ثابت ، فقال مالِك :

\* لم يَنْبُ ذُو الكَفِّ عن العِظام (٣) \* \* وقَــد نبا سَيْفُ أبِــى الحُسام \*

(و) ذُوالكَفِّ أَيْضاً: (سَيْفُ خالِدِ ابنِ الوَلِيدِ ) ابن المُهاجِدِ بنِ خالِدِ بنِ الوَلِيدِ ) المَخْزُومِيِّ ، وقالَ حينَ قَتَلَ ابنَ أَثالِ ، وكان يُكْنَى أَبا الوَرْدِ :

سَلِ ابنَ أَثالَ هَلُ عَلَوْتُ قَــذَالَهِ بِلِي الكَّفِّ حَتَّىٰ خَرَّ غيرَ مُوَسَّدِ (٤)

ولَوْ عَضَّ سَيْفِي بابنِ هِنْد لَساغَ لِي شَرابِي ، ولم أَحْفِلْ مَتَى قامَ عُوَّدِي

(وذُو الكَفِّ الأَشَلُّ): هو (عَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ) أَخُو بَنِسَى سَعْدِ بنِ ضُبَيْعَةَ ابنِ قَيْسِ بنِ ثَعْلَبَةَ الحِصْنِ بنِ عُكابَة (مِنْ فُرْسَانِ بَكْرِ بن وائِلٍ) وكانَ أَشَلَّ.

(وكَفَّ الكَلْبِ، وهو غيرُ الرِّجْلَةِ، (وكَسفُّ الكَلْبِ، وهو غيرُ الرِّجْلَةِ، (وكَسفُّ السَّبُعِ أَو الضَّبُعِ، وكَفَّ الهرِّ، وكَفُّ اللَّمْبُعِ، وكَفُّ الهرِّ، وكَفُّ الأَجْذَمِ الأَّسْد، وكَفُّ الذَّبْب، وكَفُّ الأَجْذَمِ الأَّجْذَمِ أَو الجَذَماء، وكَفُّ آدَمَ، وكَفُّ مَرْيَمَ: فَا اللَّمْ فَانِيمًا ويُقالُ أَيضًا والأَّخِيرُ هي أُصُولُ العَرْطَنيقا، ويُقالُ أيضًا والأَّخِيرُ هي أُصُولُ العَرْطَنيقا، ويُقالُ أيضًا والأَّخِيرُ هي أُصُولُ العَرْطَنيقا، ويتخور مَرْيَمَ، ولكلَّ منها خَواصٌ ومنافِعُ مَذْكُورةً في كُتُبِ الطِّبِ .

(و) يقالُ: (لَقِيتُه كَفَّة كَفَّه كَفَّه كَفَّه كَفَّه وَهُما اسْمانِ جُعلاً واحداً، وبُنيا على الفَتْح، (كَخَمْسَةَ عَشَرَ) نَقَلَهُ الجَوْهَرِئُ. (لَفَيتُه (كَفَّة لَكَفَّة ، (كَفَّة لكَفَّة ، على فَكَ التَّرْكِيبِ، وكَفَّة عن كَفَّة ، على فَكَ التَّرْكِيبِ، أَى :كفاحاً) هُكَذا فَسَّرَهُ الجَوْهُرِئُ (كَأَنَّ كَفَة ) أو ذَلكَ) (كأَنَّ كَفَّكَ مَسَّتْ كَفَّهُ ، أو ذَلكَ)

<sup>(</sup>١) العباب وضيط إسطام بكسر الهمزة، وهو في القاموس بفتحها

<sup>(</sup>٢) ومكذا أورده العباب على الصواب َّفيه .

<sup>(</sup>٢) العباب

<sup>(</sup>٤) العباب

هُكذا في النُّسَخ ، والصوابُ : وذٰلكُ (إذا لَقيتُهُ فَمَنَعْتُه مِنَ النَّهُوضُ ومَنَعَـكُ) وفي حَدِيثِ ابنِ الزُّبَيْرِ : «فتَلَقَّـاهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كَفَّــةَ كَفَّةً »: أَى مواجَهَةً ، كَأَنَّ كُلُّ واحد منهما قَدْ كَفَّ صاحبَه عن مُجاوَزَتهِ إلى غيره ، أي: مَنَعَه ، قاله ابنُ الأَثْبير ، وفي المُحْكَم : لَقيتُه كَفَّةَ كَفَّةً ، وكَفَّةَ كَفَّة على الإضافة: أَى فَجْأَةً مُواجَهَةً ، قالَ سيبَوَيْه : والدُّليلُ على أَنَّ الآخرَ مَجْرُورٌ أَن يُونُسَ زَعَم أَنَّ رُؤْبَةً كَانَ يَقُولُ: لَقيتُه كَفَّةً لكَفَّة ، أَو كَفَّةً عن كَفَّة ، إِنَّما جُعلَ هٰذا هٰكَذا في الظُّرُفِ والحالِ ؛ لأَنَّ أَصلَ هٰذَا الكَلامِ. أَنْ يَكُونَ ظَــرْفًا أَو حَالًا .

(وجاء النّاسُ كَافّة : أَى [جاءُوا] (١) كُلُّهُم ، ولا يُقال : جاءت الكَافّة ؛ لأَنّه لا يَدْخُلُها أَلْ ، ووَهِم الجَوْهَرِيُّ ، ولا يُضافُ ) ونصُّ الجَوْهَرِيِّ : الكَافّة : الكَافّة : الجَميع من النّاسِ ، يُقال : لَقيتُهم كَافّة : أَى كُلّهُم ، وأَما قَوْلُ ابنِ رَواحَة :

فإنما خففه ضرورة ؛ لانه لا يصح الجمع بين السّاكنين في حَشُو البَيْت، وهذا كما ترى لا وَهَمَ فيه ؛ لأَنَّ النَّكِرةَ إذا أُريدَ لَفْظُها جازَ تَعْريفُها ، كما هو مَنْصُوصً عليه .

وأما قوله: (ولا يُقالُ: جاءت الكَافَّةُ )، فهو الذي أَطْبَقَ عليه جَماهِيرُ الْكَافَّةُ )، فهو الذي أَطْبَقَ عليه جَماهِيرُ أَتُمَّةُ العَربيَّةِ ، وأَوْرَدَ بَحْثُهُ النَّوَوِيُّ في التَّهْذَيب، وعابَ على الفُقهاء وغيرِهمُ التَّهْداله مُعَرَّفاً بأَلْ أَو الإضافة ، وأشارَ البه الهَرَويُّ في الغَربِبيَّيْن ، وبسَطَ القول في ذلك الحريريُّ في دُرَّةُ الغَواص ، وبالغَ في النَّكيرِ على من أَخْرجَه عن الحالية ، وقال أبو إسحاق الزَّجاجُ في الحالية ، وقال أبو إسحاق الزَّجاجُ في الحالية ، وقال أبو إسحاق الزَّجاجُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُها الدِينَ الْخُوافِ في السِّلْمِ كَافَّةٌ ﴾ (٢) قال : كافَّة والإحاطة ، كافَّة بمعنى الجَميع والإحاطة ، كافَّة بمعنى الجَميع والإحاطة ، كافَّة ومعنى غيرة ومعنى في جَميع شرائعه ، ومعنى كُلِّه ، أَى في جَميع شرائعه ، ومعنى كُلِّه ، أَى في جَميع شرائعه ، ومعنى

<sup>(</sup>١) زيادة من العباب

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح والعباب.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ، الآية ۲۰۸ .

كَافَّةً فِي اشْتِقَاقِ اللَّغَةِ: مَايَكُفُّ الشَّيْءَ في آخــره، فمَعْنَى الآية: ابْلُغُــوا في الإسلام إلى حَيْثُ تَنْتَهِي شَرائِعُهِ، فَتُكَفُّوا مِن أَنْ تَعْدُوا شَرائعَه ، وادْخُلُوا كُلُّكُم حتى يُكَفَّ عن عَدَدٍ واحد لم يَدْخُلُ فيه ، وقالَ : في قَوْله تَعالَــي : ﴿ وِقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ (١) منصوبٌ على الحال ، وهـ و مَصْدَرٌ على فاعِلَة ، كالعافية والعاقبة، وهو في مَوْضِع قاتِلُوا المُشْرِكِين مُحِيطِينَ ، قالَ : فلا يَجُوزُ أَن يُثَنَّى ولا أَنْ يُجْمَعَ ، ولا يُقال: قاتِلُوهُم كَافَّاتِ ولا كَافِّينَ ، كَمَا أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ : «قاتلُهُم عامَّةً » لم تُثَـنً ولم تَجْمَعُ، وكذلك خِاصَّةً، وهذه مَذْهَبُ النَّحْوِيِّين ، قال شيخُنا : ويَدُلُّ على أَنَّ الجَوْهَرِيُّ لم يُرِدْ ماقَصَــده المُصَنِّفُ أَنَّه لمَّا أَرادَ بيانَ حُكْمها مثَّلَ بِما هُوَ موافقٌ لكلام ِ الجُمُّهُــورِ . عَلَى أَنَّ قولَ الجُمْهُور كالمُصَنّف: «لايُقالُ: جاءَت الكافَّةُ» ردَّه الشِّهابُ في شُرْح الدُّرَّة، وصحَّحَ أَنَّه يُقـال، وأطالَ البحثَ فيهِ في شرح الشُّفاءِ،

ونقله عن عُمَرَ وعَلِيٌّ رضيَ اللهُ عَنْهُما ، وأَقَرُّهُماالصّحابَةُ ، وناهيكَ بهم فَصاحَةً ، وهو مَسْبُوقٌ بذٰلكَ ، فقد قالَ شارحُ اللَّبابِ : إِنَّه اسْتُعْمِلَ مَجْرُورًا ، واستَدَلَّ له بقولِ عُمَـرَ بنِ الخَطَّابِ رضى الله عنه: «على كافَّةِ بَيْتِ مالِ المُسْلِمِينَ » وهو من البُلَغاءِ ،ونَقَله الشُّمُنِّيُّ في حواشي المُعْنِي، وقال الشيخُ إِبراهِيمُ الكُورانِيُّ في شرح عَقِيدَة أُستاذه: من قسال من النَّحاةِ إِنَّ كَافَّةً لاتَخْرُجُ عَنِ النَّصْبِ فحُكْمُه ناشي مُ عن استقراء ناقص ،قالَ شَيْخُنا: وأقولُ: إِنْ ثَبَتَ شيءٌ مما ذَكَرُوه ثُبُوتاً لامَطْعَنَ فيه فالظّاهِرُ أَنَّه قَليلٌ جدًّا ، والأَكثَرُ استعمالُه عـــــلي ماقالَه ابنُ هِشام والحَرِيرِيُّ والمُصنَّفُ.

(وكَفَّت النَّاقَةُ كُفُوفاً: كَبِرَتْ فَقَصُرَتْ أَسْنَانُهَا حَتَى تَكَادَ إِنَّدْهَبِ فَقَصُرَتْ أَسْنَانُهَا حَتَى تَكَادَ إِنَّدْهَبِ نَقَلَهُ فَهِلَى كَافُّ) وكذلك البَعِيرُ ، نقله الجوهرِئُ ، وفي اللِّسَانِ: فإذا ارْتَفَلَع عن ذلك فالبَعيرُ ماجُّ ، قال الصّاغانِيُ : وَ فَا نَاقَلَةُ (كَفُوفُ ) مثلُه .

(و)كَفَّ (الثَّوْبَ كَـفًّا: خـاطَ

441

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآيــة ٣٦ .

حاشيتَه ) قالَ الجَوْهَرِيُّ : (وهُو الخِياطَةُ الثَّانِيةُ بعدَ الشَّلِّ ) كذا في النَّسَخ ، وفي الصَّحاح والعُباب : بعد المَلِّ ، وهو مَجازٌ .

(و) كَفَّ (الإِنَاءَ) كَفَّ !: ( مَلاَّهُ مَلاًّ مُفْرِطًا) فهو ثَوْبٌ مَكْفُوفٌ، وإِنَاءٌ مَكْفُوفٌ

(و) كَفَّ (رِجْلَه) كَفًّا: (عَصَبَها بِخِرْقَة) ومنه حَدِيثُ الحَسَنِ: «قالَ لهُ رَجُّلٌ: إِنَّ بِرِجْلِي شُقَاقًا ، قالَ : الْكُفُفْه بِخِرْقَة» أَى: اعْصِبْه بها، واجْعَلْها حَوْلُه.

(و) من المَجازِ: (عَيْبَةٌ مَكْفُوفَةٌ): أَي (مُشَـرَّجَةٌ (۱) مَشْـلُودَةٌ) كما في الصِّحاح (وفي الحَدِيثِ) في كتابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في صُـلْحِ الخُدَيْبِيةِ حينَ صالَح أَهلَ مكَّـة ، الحُدَيْبِيةِ حينَ صالَح أَهلَ مكَّـة ، وكتب بينه وبينه مكتاباً ، فكتب فيه «أَنْ لاإغلالَ ولا إسلالَ ، (وأَنَّ بَيْنَهُمْ عَيْبَةً مَكْفُوفَةً ») أَرادَ بالمَكْفُوفَةِ: :

التى أشرِجَتْ على مافيها، وقُفلَت، (مَثَّلَ بِهِا الدِّمَّةَ المَحْفُوظَةَ التى لاَتُنكَثُ) وقالَ ابنُ الأثيرِ: ضَربَها مثلاً للصَّدُورِ، وأَنَّها نَقيَّةً من الغلَّ مثلاً للصَّدُورِ، وأَنَّها نَقيَّةً من الغلَّ من الغلَّ الصَّدُورِ، وأَنَّها نَقيَّةً من الغلَّ من العُللَّ للصَّدُح والهُدْنَةِ، والعَربُ تُشبَّه الصَّدورَ الصَّدورَ التَّيابِ التي فيها القُلُوبُ بالعِيابِ التي تُشرَجُ التي فيها القُلُوبُ بالعِيابِ التي تُشرَجُ على حُرِّ التَّيابِ، وفاخِرِ المَتاع، فجعَلَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم العيابِ فجعَلَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم العيابِ المُشرَّجَةَ على مافيها مَثلاً للقُلُوبُ طُويتَ على مافيها مَثلاً للقُلُوبُ طُويتَ على ماتَعاقَدُوا، ومنه قَوْلُ الشَّاعِرِ:

فَجَعَلَ الصَّدُورَ عِياباً لِلوَّدِّ، (أَو مَعْناهُ أَنَّ الشَّرَّ يكونُ مَكْفُوفاً بَيْنَهُم، كما تُكَفُّ العِيابُ إِذَا أَشْرِجَتْ على مافِيها من المَتاع ، كَذَلِكَ الذُّحُولُ التي كانت بيننهم قد اصْطَلَحُوا على أَنْ لايَنْشُرُوها ، بل يَتَكَافُّونَ عَنْها ، كَأَنَّهم

<sup>(</sup>١) كذا ضبطه في القاموس بالتشديد ، وفي العباب والأساس والنسهاية «مُشْرَجَة » بدون تشديد .

<sup>(</sup>۱) اللسان، وتقدم في مادة (عيب) وفي الأساس (عيب)
نسبه إلى بشر بن أبى خاذم، وهسو في ملحقات
ديوانه، وهو مع آخر قبله في المعاني الكبير ۲۷،
متسوب إلى الكبيت.

جَعَلُوها في وِعاءِ ، وأَشْرَجُوا عَلَيْها ) وهذا الوَجْهُ قد نَقَلَه أَبو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ .

(و) من المَجازِ: هُــو مَكْفُــوفٌ، وهم مَكافيفُ، وقد (كُفَّ بَصَــرُه، بالفَتْح وِالضَّمِّ) الأُولَى عن ابنِ الأَعرابِيِّ : (عَمِى) ومُنِسعَ من أَنْ يَنْظُرَ .

(وكَفَفْتُه عَنْهُ) كَفَّا: (دَفَعْتُـه) ومَنَعْتُه (وصَرَفْتُه) عنه، نقلَه الجوهَرِئُ، (كَكَفْكَفْتُه) نقلَه الصَّاغانِيُّ وصاحبُ اللِّسانِ، ومنه قولُ أَبِي زُبَيْدٍ الطَّائِيِّ:

أَلَمْ تَرَنِي سَكَّنْتُ لَأَيًّا كِلابَكُمْ وَكَفْكُفْتُ عَنْكُمْ أَكْلُبِي وَهِي عُقَّرُ (١) (فَكُفْتُ عَنْكُمْ أَكْلُبِي وَهِي عُقَّرُ (١) (فَكَفَّ هُوَ) قَالَ الجَوْهَرِيُّ: (لازِمُ مُتَعَدِّ) والمَصْدَرُ واحدٌ، وقالَ اللَّيْثُ: كُفَّ مُتَعَدِّ) والمَصْدَرُ واحدٌ، وقالَ اللَّيْثُ: كَفَفَّ يَكُفَّ كُفَفَّ يَكُفَّ كَفَفَّ يَكُفَّ كَفَفَّ اللَّذِمِ والمُجاوِزِ. كَفَّا، سَواءٌ لَفْظُ اللَّازِمِ والمُجاوِزِ. وَكَفَافُ الشَّيْءِ كَسَحابِ: مِثْلُهُ ) (وكَفَافُ الشَّيْءِ كَسَحابِ: مِثْلُهُ)

وقَيْشُه . (و) الكفافُ (من الرِّزْقِ) والقُوتِ : (ماكَهِ عن النَّهاسِ وأَغْنَهِ ي) وفي

الصّحاح: أَى أَغْنَى، وفي الحَديث: اللّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ كَفَافاً » (كَالْكُفَفِ مَقْصُوراً) منه، وقال (كَالْكَفَفِ مَقْصُوراً) منه، وقال الأَصْمَعِيُّ : يُقالُ : نَفَقَتُه الكَفَافُ : أَى لَيْسَ فِيها فَضْلُ ، وإِنَّما عنده ما يَكُفُه عن الناس ، وفي حَديث الحَسَن : (ابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ، ولا تُلامُ على كَفَافٍ » (ابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ، ولا تُلامُ على كَفَافٍ » يقُول : إذا لَم يَكُنْ عندكَ فَضْلُ لَم يَكُنْ عَندكَ فَضْلُ لَم يَكُنْ عَندَكَ فَضْلُ لَم يَكُنْ عَندَكُ فَضْلُ لَم يَكُنْ عَندَكُ فَعْمَلُ لَم يَكُنْ عَندَكُ فَضْلُ لَم يَكُنْ عَندَكُ فَضْلُ لَا يَعْمَى أَن لا يُعْطَى أَحَداً .

- (و) قولُ رُؤْبَةَ لأَبِيهِ العَجَّاجِ ِ:
- \* فلَيْتَ حَظِّي إِمِنْ نَداكَ الضَّافِي \*
- \* والفَضْلِ أَنْ تَتْرُكَنِي كَفافِ (١) \*

هو من قَوْلِهم : (دَعْنِسَى كَفَافِ ، كَفَافِ ، كَفَطَامِ : أَنَّى كُفَّ عَنْكَ) كَفَطَامِ : أَنَّى كُفَّ عَنِّى ، وأكُفُّ عَنْكَ) أَى: نَنْجُو رَأْسًا برَأْسٍ، ويَجِيءُ مُعْرَبًا ، ومنه قولُ الأَبيُّرِدِ اليَّرْبُوعِتَى :

أَلَا لَيْتَ حَظَّى من غُدانَةَ أَنَّهُ يَكُونُ كَفافًا ؛ لا عَلَىَّ ولا ليَـــا (٢)

<sup>(</sup>۱) شعر أبى زبيد ٦٧ وفيه « كلا بهم » واللسان والصحاح والعبـــاب .

<sup>(</sup>۱) ديوان رؤبة وفيه «.. والنفع أَنْ تَتَمْركَننِي » ومثله في اللسان والتكملة والأساس ، والمثبت كالعباب ، وفيه « مين ْ جَدَاكَ » .

وفى حَديثِ عُمَرَ رضِىَ اللهُ عنه:

(وَددْتُ أَنِّى سَلِمْتُ من الخِلافَة كَفَافاً؛
لا عَلَى ولالِي ) وهو نَصْبٌ على الحالِ،
وقيلَ: إِنَّه أَرادَ مَكْفُوفاً عَنِّى شَرَّها.

(وكُفَّةُ القَميس، بالضَّمِّ : ما اسْتَدَارَ حَوْلَ الذَّيْلِ) كَما فَى الصِّحاحِ (أَو كُلُّ ما اسْتَطالَ) فهو كُفَّةُ بِالضَّمِ، (كحاشية الثوب، و) كُفَّة (الرَّمْلِ) والجَمْعُ: كفافٌ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ عَنِ الأَصْمَعِيِّ.

(و) الكُفّةُ (: حَرْفُ الشَّنَيْءِ؛ لأَنَّ الشَّنَيْءِ؛ لأَنَّ الشَّيْءِ؛ لأَنَّ الشَّيَءَ النَّيَادَةِ) قالَه الأَصْمَعِيُّ .

(و) الكُفَّةُ (من الثَّوْبِ: طُـرَّتُهُ الْعُلْيا الَّتِي لاهُدْبَ فِيها) وقلد كفَّ النَّوْبَ يَكُفُّه كَفَّا: تَرَكَه بلا هُدْب.

(و) الكُفَّةُ: (حاشيةُ كُلِّ شَيْءٍ) وطُرَّتُه، وفي التَّهْذيب: وأمَّا كُفَّـةُ الرَّمْلِ والقَمِيصِ فطُرَّتُهُما وما حَوْلَهُما. (ج: كَصُرد، وجبال) وفي بعض النَّسَخ (ج: كَصُرد، جب كفافٌ» أَي النَّسَخ (ج: كَصُرد، جب كفافٌ» أَي أَنَّ الأَخير جَمْعُ الجَمْع، والأَوَّلُ هـو أَنَّ الأَخير جَمْعُ الجَمْع، والأَوَّلُ هـو

الصوابُ، ومن الأُولِ قُولُ على رضى اللهُ عنه يصدفُ السَّحابَ: «والْتَمَــعَ بَرْقُـه في كُفَفِه» أَي في حواشيه

(وكفافُ الشَّيْءِ، بالكَسْرِ: حِتارُه) قالَــه الأَصْمَعــيُّ

(ومن السِّيْفِ: غِسَرارُه) ونسَّسُ النسوادرِ اللَّصْمَعِسَى : كِفَافَا الشَّيْءِ: غِسراراهُ.

قالَ: (والكفَّةُ ، بالكَسْرِمِنَ الميزانِ: م) أَى معروفٌ ، قالَ ابنُ سَيدَه : والكَسْرُ فيها أَشْهَرُ (و) قد (يُفْتَحُ) وأباهـا بَغْضُهم .

(و) الكفَّةُ (من الصائد: حِبالَتُه) تُجُعَلُ كَالطَّوْق، وقالَ ابنُ بَـــرِّى : وشاهدُه قَوْلُ الشَّاعِـر:

كَأَنَّ فِجاجَ الأَرْضِ وهي غَرِيضَةُ عَلَى الخَائِفِ الأَرْضِ وهي غَرِيضَةُ عَالِلِ (١) على الخَائِفِ المَطْلُوبِ كَفَّةُ حَالِلِ (١) (ويُضَـمُّ).

<sup>(</sup>۱) الليان والكامل ٣ /١٣١ والحيسوان ٥ /٢٤٠ و ٢ /٣٣٦ وينسب البيت للطرماج ، وفي ديوانه ١٥٦ ( ط ليدن ) قصيدة من البحر والروى ليس فيهسا هذا البيت .

(و) الكِفَّةُ (من الدُّفِّ: عُـودُه) قال الأَصْمَعِيُّ: (وكُلُّ مُسْتَدِيرٍ) كِفَّةُ ، بالكَسْرِ ، كَدارَةِ الوَشْمِ ، وعُودِ الدُّفِّ، وحبالَةِ الصَّيْدِ .

(و) الكِفَّةُ: (نُقْرَةٌ) مُسْتَدِيرَةٌ (يَجْتَمِعُ فَيها الماءُ).

(و) الكفَّةُ (من اللَّنَةِ: ما انْحَـدَرَ مِنْها) على أُصُـولِ الثَّغْرِ، كَـذَا في التَّهْذِيبِ، وفي المُحْكَمِ: هي ماسالَ مِنْها على الضَّرْسِ (ويُضَمُّ) (ج: كِفَفُ، وكفافُ) بكسرهما.

(والكفَفُ أَيْضاً): أَى بِالكَسْرِ (في الوَسْمِ: دارات تكُونُ فيهِ) قسالَمه الأَصْمَعِيُّ ، وأَنشَد قول لَبيدٍ - رضِي الله عنسه: -

أُو رَجْعُ واشَمَةً أُسِفَّ نَؤُورُها كِفَا تَعَرَّضَ فَوْقَهُنَّ وِشَامُهِا (١) كِفَفَا تَعَرَّضَ فَوْقَهُنَّ وِشَامُها (١) (كالكَفَف ، مُحَـرَّكَةً ) .

(و) الكفَفُ: (النُّقَـرُ التي فيهـا

(۱) شرح ديوانه/۲۹۹ ( ط الكويت ) والعباب .

العُيُونُ) ومنه المُسْتَكِفَاتُ على مايَأْتى بيانُه .

(و) قال الفَــرَّاءُ: (الكُفَّةُ ، بالضمِّ من الشَّجَرِ: مُنْتَهاهُ حيثُ ) يَنْتَهِــى و (يَنْقَطِـعُ).

(و) الكُفَّةُ (من النَّاسِ): الكَثْرَةُ وذلك أَنَّك تَعْلُو الفَلاةَ أُو الخَطِيطة، في النَّابِ العَيْنَةُ (سَوادهُمْ وجَماعَتهم) قلتَ : هاتيكَ كُفَّـةُ النَّاسِ.

(أو) كُفَّتُهم (: أَدْناهُــم إليــكَ مَكــاناً).

(و) الكُفَّةُ (من الغَيْمِ: طُـرَّتُه) كَطُرَّةِ الثَّوْبِ، وقيل: ناحِيَتُه، قـال القَنانـــيُّ:

ولو أَشْرَفتْ من كُفَّةِ السَّتْر عاطِلاً لقُلْتَ غَـزالٌ ماعليه خَضاضُ (١)

(و) قال ابنُ عَبَّاد: الكُفَّةُ: مثــلُ

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « لقلت غزالا » بالنصب والمثبت من العباب ومادة ( خضض ) في اللمان والأساس والمقاييس ٢ /١٥٣ وتهمسذيب الألفساظ ٢٥٨ وفي الأغافي ٢١ /١٦٣ منسوب إلى عبدالله بن الحجاج في خـبر عن ابن الأعسرابي .

العَلاةِ . وهي (حَجَرُ يُجْعَلُ حَوْلَه أَخْدَاءً وطِينٌ ، ثم يُطْبَخُ فيهِ الأَقِطُ ) .

قال: (و) الكُفَّةُ (من اللَّيْلِ: حيثُ يَلْتَقِى اللَّيْلُ والنَّهَارُ، إِمَّا في المَشْرِقِ وإِمَّا في المَغْرِب).

(و) في اللِّسان: الكُفَّةُ ( مايُصادُ به الظِّباءُ) يُجْعَلُ كالطَّوْق .

(و) الكُفَّةُ (من الدِّرْعِ: أَسْفَلُها).

(و) الكُفَّةُ (من الرَّمْل: ما اسْتَطالَ في اسْتَدارَة) وهذا بعَيْنه قد تقَدَّم آنفاً ، فهو تَكْرارٌ ، وكأنَّه جَمَع بين القَوْلَيْنِ : أي الاسْتطالَة والاسْتدارة

(و) قالَ الفَرَّاءُ: يُقالَ: (اسْتَكَفُّوا حَسُولُه): إِذَا (أَحَاطُوا بِهِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ) ومنه الحَديثُ، «أَنَّه صَلَى اللهُ عليه وسَلَّم خَرَجَ من الكَعْبَة وقد اسْتَكُفَّ له الناس فخطَبَهُم »، قسالَ الجَوْهَرِئُ : ومنه قولُ ابنِ مُقْبِلِ :

إِذَا رَمَقَتْهُ مِن مَعَدِّ عِمَارَةً بِهِ الْمُعْدُلِينَ عِمَارَةً بِهِ الْمُعْدُلِينَ المُسْتَكِفَّةُ تَلْمَحُ (١)

(و) اسْتَكُفَّت (الْحَيَّسَةُ): إذا

(١) ديوانه ٢٩ واللسان والصحالح والعباب=

( تَرَحَّتُ ) كالكفَّة

(و) اسْتَكَفَّ (الشَّعَرُ: اجْتَمَـعَ) وانضَمَّت أَطْـرافُه

(و) اسْتَكَفَّ (بالصَّدَقَة): إذا (مَدَّ يَدَه بِهِا) ومنه الحَديثُ: «المُنْفَقُ على الخَيْلِ كالمُسْتَكِفِّ بالصَّدَقَة » أَى الباسط يدَه يُعْطيها.

(و) اسْتَكُفَّ (السائلُ: طَلَب بِكَفَّه كَتَكَفَّفُهُ ، وتَكَفَّفُهُ ، وتَكَفَّفُهُ ، وتَكَفَّفُهُ ، وتَكَفَّفُهُ ، وقلانُ يسْتَكِفُّ الأَبْواب ويتَكَفَّفُها ، وفي الحديث: ﴿ إِنَّكَ إِنْ تُذَر وَرَئْتَكَ أَغْنِيا عَلَيْتُ مِن أَنْ تَذَرَهُم عالَةً يَتَكَفَّفُونَ خَيْسرٌ مِن أَنْ تَذَرَهُم عالَةً يَتَكَفَّفُونَ الناس ﴾ (() (والاسمُ الكَفَفُ مُحَرَّكَةً) قاله الهَرويُّ ، وقال ابنُ الأَثير: قاله الهَرويُّ ، وقال ابنُ الأَثير: اسْتَكُفَّ وتَكَفَّفَ : إِذَا أَخَذَ ببَطْن كَفِّ ، أَو سأَل كَفَا مِن الطَّعام ، أَو سأَل كَفَا مِن الطَّعام ، أَو سأَل كَفَا مِن الطَّعام ، أَو مايكُفُ الجُوع .

« خَرُوج من الغُمّى إذاصك صكّة » وهى روايّة الديوان ، وسيأتى بها في (غمم ) وعجزه في المقاييس ه/١٣٠٠

<sup>= ﴿</sup> وصلره فيه :

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع ، كروايته في العباب ، ولفظ النهاية : « ومنه الحديث أنه قال لسعد : «.. خير من أن تركهم عالة يتكفّفون الناس»

ويُقال: تَكَفَّفَ واسْتَكَفَّ: إذا أَخَذَ الشيء بكَفِّه ، قال الكُمَيْتُ :

ولا تُطْعمُوا فيها يَــداً مُسْتَكفَّةً لغَيْرِكُمُ لو تَسْتَطيعُ انْتشالُها (١)

(واسْتَكْفَفْتُه: اسْتَوْضَحْتُه، بِأَنْ تَضَعَ يَدَكَ على حاجبكَ ، كَمَنْ يَسْتَظلُّ من الشَّمْسِ) يَنْظُرُ إِلَى الشَّيْءِ هل يَراهُ ، نقَلَه الجوهريُّ ، وقالَ الكسائكيُّ : اسْتَكْفَفْتُ الشَّيْءَ ، واسْتَشْرَفْتُه ، كلاهُما أَنْ تَضَعَ يَدَكَ على حاجبكَ ، كالَّذى يَسْتَظلُّ من الشَّمْس، حتَّى يَسْتَبينَ.

يُقال: اسْتَكفَّتْ عَيْنُه: إذا نَظَرَتْ تَحْتَ الكُفِّ .

(و) قولُ حُمَيْدِ بنِ ثَوْرٍ رضِيَ اللَّهُ

ظَلَــلْنا إِلَى كَهْف وظَلَّتْ رِكابُنا إلى مُسْتَكفًات لهُنَّ غُـرُوبُ (٢) قيل: (المُسْتَكفاتُ): هي (العُيُونُ لأَنَّها في كِفَفِ: أَي نُقَرٍ ، و) قِيسل:

المُسْتَكَفَّةُ هنا: هي (الإبلُ المُجْنَمَعةُ) يُقال: (١) جَمَّةٌ مُجْتَمعةٌ ، لَهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ غُروبٌ ، : أَى دُموعُهُنَّ تَسْيلُ ممَّا لَقينَ من التَّعَب، وقيلَ: أَرادَ بها الشَّجَرَ قد اسْتَكَفُّ بَعْضُها إِلَى بَعْضِ . والغُرُوب : الظِّللالُ .

(وتَكَفْكُفَ) عن الشَّيْءِ: (انْكَفَّ) وهما مُطاوِعًا كَفَّةُ ، وكَفْكَفَه .

وقال الأَزهريُّ: تَكَفْكَفَ أَصلُه عندى من وكف يكف ، وهذا كقَوْلهم: لاتَعِظِينِي وتَعَظْعَظِي، وقالُوا :خَضْخَضْتُ الشَّيْءَ في الماءِ، وأصلُه من خُضْتُ . (وانْكَفُّوا عن المَوْضِعِ : تَرَكُوه) نقلمه الصاغاني .

[] ومما نُسْتَدْرَكُ عليه:

قد يُجْمَع الكَفُّ عَلَى أَكْف الْ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٌّ لَعَلِيٌّ بن حَمْزَةً:

يُمْسُونَ ممّا أَضْمَرُوا في بُطُونهم مُقَطَّعَةً أَكْفَافُ أَيْدِيهِمُ اليُّمْنُ (٢)

<sup>(</sup>۱) اللسان وروايته: «ولا تطمسسوا...»

<sup>(</sup>٢) ديوأنه /٧٥ و اللسان و العباب ، وعجزه في المقاييس

<sup>(</sup>١) في هامش مطبوع التاج « قوله : يقال ، لعل صوابـــه يقسول » وهو في العباب « يقال » أيضاً .

 <sup>(</sup>٢) اللـان وأهمل ضبط القافيــة ، والمثبت ضبط المصنف في تكملة القامــوس .

والكُفُّ الخَضِيبُ : نَجْمُ .

والكَفَةُ: المَـرَّةُ من الكَفِّ .

واكْتَفَّ اكْتفافاً : انْكَفَّ .

وقالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: كَفْكَفَ: إذا رَفِقَ بِغَرِيمِهِ ، أَو رَدَّ عَنْهُ مِنْ يُؤْذِيهِ .

واسْتَكَفَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، من الكُفِّ عن الشَّيْءِ.

وتكفُّكُفُ دَمْعُه : ارْتَكَ

وكَفْكَفَه هُوَ: مَسَحه مَـرَّةً بعــلَا أُخــرَى؛ ليَــرُدُه

والكَفيف، كأمير: الضَّرير، وقد لُقِّبَ به بعض المُحَدِّثِينَ، كَالْمَكْفُوفِ وجَمْعُه مَكافيفُ.

والكفاف من الثوّب: موضعُ الكفّ وفي الحديث: «لا أَلْبَسُ القَميصَ المُكَفَّفَ بِالحَرِيرِ» أَى الذي عُمَسلَ على ذَيْلِهِ وأَكُمامِه وَجَيْبِه كِفَافُ مَن حَسرِيرٍ.

وكُلُّ مَضَمَّ شَيْءٍ: كِفَافُه، وَمُنِهِ عَلَى كَفَافُه، وَمُنِهِ عَلَى كَفَافُ الأَّذُنِ، وَالظُّفُرِ، وَالدُّبُرِ

وكفافُ السَّحابِ: أَسافِلُه ، والجمعُ أَكفَّسَةٌ .

والكفاف: الحوقة والوترة. والكفاف: الحُوقة والوترة. والمُسْتَكف المُسْتَدير كالكفّة. وكف عليه ضيعته: حَمَع عليه معيشَته وضَمَّها إليه

وكفَّ ماء وَجْهِه : صَانَهُ وَمَنَعَهُ عَنْ بَدُّلِ السَّوَالِ

وفی الحدیث : «كُفِّی رَأْسِی » : أی اجْمَعِیه وضَّمِّی أَطْرافَه ، وفی روایـة «كُفِّی عَنْ رَأْسِی» أَی دعیه واتر كی مُشَطَه

واستُكُفَّ الشَّجَرُ بعضُها إلى بعض: اجْتَمَع ، وبه فُسِّرَ قولُ حُمَيْدٍ السابق ، كما تَقَـدُم .

وأكافيف الجَلَلِ: حَيُودُه، قال: مُسْحَنْفُرا من جبال الرُّوم يَسْتُرُه مَنْها أَكافِيفُ فِيما دُونَها زُورُ (١) يصف الفُرات وجَرْيَه في جبال

(١) اللسان:

أَخْرَى: أَي نَأْخُدُ فِي كُفَّتِها، وهي

ناجِيتُها ، ثم نَدَعُها ونَحْنُ نَقْدرُ عليها.

ابن بَـرِّى لَعَبْد بَنِي الحَسْحاسِ:

أَحارِ تَـرَى البَرْقَ لم يَغْتَمـضْ

عندَ خُرُوجها ، نقلَه ابنُ القَطّاع .

والمُكافَّةُ: المُحاجَزَّةُ.

وتَكافُّوا: تَحاجَدُوا.

نَفْسَــه عن الشَّيْءِ .

والكفافُ ، ككتاب : الطُّورُ ، وأنشَدَ

يُضِيءُ كِفَافًا ويَخْبُو كَفَافًا (١)

وكَفَّت الزَّنْدَةُ كَفًّا: صَوَّتَت نارُها

ورَجُلٌ كَافٌّ ، ومَكْفُوفٌ : قد كَفَّ

السرُّومِ المُطلَّةِ عليه ، حتى يَشُقُّ بلادَ العراق .

قال أَبُو سَعيد: يُقال: فلانٌ لَحْمُه كَفَافٌ لأَدِيمَه : إِذَا امْتَلاَّ جَلْدُه [من (١) لِحْمِهِ ، قال النَّمِرُ بن تَوْلَب:

فُضُولٌ أراها في أديمي بعداما يكونُ كَفافَ اللَّحْمِ أَو هُو أَجْمَلُ (٢)

أَرادَ بِالفُضُولِ: تَغَضَّنَ جلده] لَكَبَرِه بَعْدَما كَانَ مُكْتَنزَ اللَّحْم ، وكانَ الجِلْدُ مُمْتَدًّا مع اللَّحْمَ لايَفْضُل عنه، وهو مجـــازٌ .

وقُولُه \_ أَنشدَه ابنُ الأَعرابيّ :

نَجُوسُ عمارةً ونَكُفُ أُخْرَى لَنَا حَتَّى يُجاوزُها دَليلُ (٣) رامَ تَفْسيرَها فقال: نَكُفُّ: نَأْخُذُ في كفاف أُخْرَى ،قالَ ابنُ سيدَه :وهذا ليسَ بتَفْسِيرِ ؟ لأنَّه لم يُفِسِّر الكِفافَ ، وقال الجَوْهَرَىُّ في تَفْسير هذا البَيْت: نَقُولُ: نَطَأُ قَبِيلَةً ونَتَخَلَّلُها، ونَكُفُّ

(١) ما بين الحاصرتين سقط من مطبوع التاج فاضطرب

السياق وقد زدناء عن اللسان وفيه النص .

(٢) السان والأساس .

(٢) اللمان والصحاح والعيداب.

(۱) ديران سحيم عبد بني الحسحاسَ ٢٤ وتخريجه فيــه ،

وهو مجــازٌ .

وجئْتُه في كُفَّــة اللَّيْل : أَي أَوَّله ،

 <sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع التاج ، وفي الأساس « الرمل » مسكان « الرجيل » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الأساس ، والنقل عنه.

واسْتَكُفَّ الرجلُ (٢): اسْتُمْسَكَ . ويُقال: هو أَضْيَــتُ منْ كفَّـــة [الحابيل] (۳) . وْتُوْبُ مُكَفَّفُ: خيطَ أَطرافُه بِحَرِيرٍ.

### [ك ل ف]\*

(الكَلْفُ)، بالفتح: (السَّوادُ في الصَّـفَرَة) الصَّـفُرَة) الصَّـفُرَة) الصَّـفُرَة)

(و) الكِلْفُ ، (بالكَسْرِ: الرَّجُلُ العاشِقُ) المُتَولِّعُ بالشَّيْءِ مع شُغْلِ قَلْبٍ ومشَـقَّة .

(و) الكُلْفُ، (بالضَّمِّ :جَمْعُ الأَكلَفِ والكَلْفاء) وسيأتي معناهُما .

(و) الكَلَفُ (مُحَرَّكَةً: شَيْءُ يَعْلو الوَجْهَ الجَوْهِرِيُّ . الوَجْهَ كالسِّمْسِم ) نقله الجَوْهِرِيُّ .

وقد كَلِفَ وجُهُه كَلَفاً : إِذَا تَغَيَّرَ، قــال :

(و) الكَلَفُ (: لَوْنُ بَيْنَ السَّوادِ والحُمْرَةِ ، و) هي : (حُمْرَةٌ كَدِرَةٌ تَعْلُو الحُمْرَةُ كَدِرَةٌ تَعْلُو الوَجْهَ) والاشمُ الكُلْفَةُ ، بالضَّمَ .

(والأَكْلَفُ: الذي كَلِفَتْ حُمْسِرَتُهُ فلم تَصْف، من الإبسل وغَيْرِه) وفي الصّحاح: الرَّجُلُ أَكْلَفُ، ويُقسال، كُمَيْتٌ أَكْلَفُ للْذِي كَلِفَتْ حُمْسِرَتُه

فلم يَصْفُ، ويُرَى في أَطْرافِ شَعَرِه سَوادٌ إِلَى الاحْتِراقِ مَاهُو، وقالَ الأَصْمَعِيُّ: إِذَا كَانَ البَعِيرُ شَدِيدَ الحُمْرَةِ يَخْلِطُ حُمْرَتَهِ سَسُوادُ ليسس الحُمْرَةِ يَخْلِطُ حُمْرَتَهِ سَسُوادُ ليسس بخالص، فذلك الكُلْفَةُ ، والبَعيسرُ بخالص، فذلك الكُلْفَةُ ، والبَعيسرُ أَكْلَسُفُ (والنَّاقَةُ كَلْفَاءُ) وأنشد الصّاغانيُّ للعَجاّج يصِفُ ثَوْراً:

\* فَباتَ يَنْفِي فِي كَنْسَاسَ أَجْوَفَا \* \* عن حَرْف خَيْشُوم وَخَدُّ أَكْلَفَا (١) \*

(و) يُوصَفُ به (الأَسَـدُ) قــال الأَعْشَى يصفُ فَـرَسـاً:

تغدُو بَأَكْلَفَ مِنْ أَسُو وَ لَا تُعْدَو بَأَكْلَفَ مِنْ أَسُو وَ الرَّقْبَيْنِ حَلِيفِ زَارَهُ (٢)

(والكَلْفَاءُ: الخَمْرُ) لِلَوْنِهَا، وهي التي تَشْرِبَ إِلَى التي تَشْرِبَ إِلَى السَّوادِ، وقال شَمِرُ: من أَسْمَاءِ الخَمْرِ الكَلْفَاءُ، والغَلْرَاءُ .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « صفرة » والتصحيح لمن القاموس .

<sup>(</sup>۱) ديوانه /۸۳ واللسان ، واقتصر على المشطور الثاني ، وها في العبــاب .

<sup>(</sup>٢) ديوانه /١٥٩ وروايته «الرقمتين » بالمم ، ولعلم الصواب ، وفي معجم البلدان : « الرقبتان : جبلان أسودان بينهما ثنيّة يطلعان إلى أعلى بطن مرسر إلى شعيبات . . » وفي العباب « الرقتيّن » .

(والكُلْفَةُ ، بالضَّمِّ : لَوْنُ الأَكْلَفِ) مِناً ومن الإِبلِ ، (أَو حُمْرَةٌ كَدِرَةٌ) تعلوُ الوَجْهَ ، أَو سَـوادٌ يكونُ في الوَجْهِ .

(و) الكُلْفَةُ: (ماتككَلَّفْتَه من نائِبَةٍ أَو حَمِقًّ) نقلَه الجَوْهَ رِئَّ .

(و) كُلْفَةُ: (جَـدُّ) قـد اخْتَلفوا في نسب جِرانِ العَوْدِ واسمِه، فقيلَ: اسمه المُسْتَوْرِدُ، وقيل: (عامِر بن الحارِث) بن كُلْفَة إِلَّه ويُقْتُحُ).

(و) كُلْفَى (كَبُشْرَى: رَمْلَةٌ بجَنْبِ غَيْقَةً) بِتِهامَةً (أَو بَيْنَ الجارِ ووَدَّانَ) غَيْقَةً) بِتِهامَةً (أَو بَيْنَ الجارِ ووَدَّانَ) أَسفلَ من الثَّنيَّةِ وفوقَ الشَّقْراءِ، وهذا قولُ ابنِ السِّكِيت، وفي بعضِ النُّسخِ وَرْدان، وهو غَلَطٌ (مُكَلَّفَةٌ بالحجارةِ، وَسَائِرُها أَيْ: بها كَلَفُ لِلَوْنِ الحِجارةِ، وسَائِرُها سَهْلٌ لاحجارةَ فيه).

(و) الكُلكَ الآفُ (كغُرب : وادِ بالمَدِينَةِ) على ساكنِها أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، قال لَبِيدُ - رضِي اللهُ عنه - والسَّلامِ، قال لَبِيدُ - رضِي اللهُ عنه - عِشْتُ دَهْ راً ولا يَدُومُ على الأَيِّ - اللهِ يَرَمْ رَمُ أَو تِعارُ (١)

(۱) دیرانه /۳۶ و المباب و الروایة : « و تعار » و مثله
 فی معجم البلدان (کلاف) و ( تعار ) و ( تیار ) .

وكُلافُ وضَلْفَعُ وبَضِيسَعُ وكُلافُ والصَّلِفَعُ وبَضِيسَعُ والصَّلِفِ والصَّلِقِ والصَّلِفِ والصَّلِقِ والمَّلِقِ وَالمَّلِقِ وَالْمَلْقِ وَالْمَالِقِ وَالمَّلِقِ وَالمَّلِقِ وَالمَّلِقِ وَالمَّلِقِ وَالمَّلِقِ وَالمَّلِقِ وَالْمَلِقِ وَالْمَلْقِ وَالْمَلِقِ وَالْمَلِقِ وَالْمَلْقِ وَالْمِلْوِقِ وَالْمِلْوِقِ وَالْمِلْقِ وَالْمَلِقِ وَالْمِلْوِقِ وَالْمُلْفِي وَالْمُلْمِ وَالْمُلِيقِ وَالْمُلْمِقِي وَالْمُلْمِقِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلِيقِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِيقِ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَلِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولِي وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِي وَ

وَالذي يَظْهَرُ من سِياقِ المُعْجَمِ أَنَّهُ جَبَـلٌ نَجْدِيً .

(و) قال أبو حَنِيفَة (: الكُلافِيَّ مَنْسُوباً:) نوع مِن أَنواع أَعْنيابِ مَنْسُوباً:) نوع مِن أَنواع أَعْنياب أَبْيَضُ فيه أَرْضِ العَرَب، وهو: (عِنَبُ أَبْيضُ فيه خُضْرَة ، وزَبِيبه أَدْهَمُ أَكْلَفُ) ولذلك شُمِّى الكُلافِي ، وقيل: هو مَنْسُوب إلى الكُلافِي ، وقيل: هو مَنْسُوب إلى الكُلافِي ، بلَد بشِق اليَمَنِ .

(و) الكَلُوفُ (كَصَبُورٍ: الأَمْـــرُ الشّــاقُّ).

(و) كالِف (كصاحِب: قَلْعَــةُ حَصِينَةُ بشَـطِّ جَيْحُونَ) وَهم يُمِيلُون الكَافَ، كَإِمالَةِ كَافِ كَافِر.

(و) يُقال: (كُلِفَ به، كَفَسِرِحَ) كَلَفًا وكُلْفَةً، فهو كُلِفُ: (أُولِمَ ) به وَلَهِجَ وأَحَبَّ، ومنه الحَدِيثُ: «اكْلَفُوا من العَمَلِ ماتُطِيقُونَ » وفي حَدِيثِ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « جبّة » بالجيم ، والتصحيح همـــا سبق .

آخر: «عُثْمانُ كُلِفٌ بِأَقارِبِه » أَى: شَدِيدُ الحُبِّ لَهُمْ

والكَلَفُ: الوَلُوعُ بالشَّيْءِ مع شَغْــلِ قَلْب ومَشَــقَّة

وفى المَثَل : « كَلَفْتُ إِلَيْكَ عَرَقَ (١) القَــرْبَة » وفى مَثُلُ آخر : « لا يَكُــنْ حُبُّكَ كَلَفًا ، ولا بُغْضُكَ تَلَــفًا » .

(وأَكْلَفَ عَيْدُوهُ).

(والتَّكْليفُ: الأَمْرُ بِما يَشُقَّ عَلَيْكَ) وقد كَلَّفه تَكْليفًا ، قيالَ الله تَعالَى . ﴿ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ﴾ (٢) .

(وتكلَّفَه) تكلُّفاً إذا (تُجَسَّمهُ) نقلَه الجَوْهِرِيُّ ، زادَ غيرُه على مَشَقَّةٍ وعَلَى حلاف عادة ، وفي الحَديث (أنا وأمَّتِي بُرَآءُ من التَّكلُّف » وفي حديث عُمرَ رضي الله عنه : (( نُهينا عن التَّكلُّف » أرادَ كثرة السَّوالِ ، والبَحْث عن الأَّشياءِ الغامضةِ التي والبَحْث عن الأَّشياءِ الغامضةِ التي لايَجِبُ البَحْث عنها .

(والمُتَكَلِّفُ: العرِّيضُ لِمَا لايَعْنيه)
نقلَه الجَوْهَرِئُ، وقالَ غيرُه: ههو الوَقاعُ فيما لايعنيه، وبه فُسِّر قهولُه تعالَى: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ ﴾ (١). تعالَى: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ ﴾ (١). (و) يُقال (حَمَلْتُه تَكُلْفَةً): إذا (لم تُطقهُ إلا تكَلُّفاً) وهو تَفْعِلَةً ، كما في الصِّحاح.

(و) يُقال: (اكْلافَّت الخَابِيَة) اكْليفافاً (كاحْمارَّت: أَى صَارَتْ كَلْفاءً) كَمَا في العُبابِ

[] ومما يُستدركُ عليه : خَــدُّ أَكْلَفُ: أَسْفَعُ . ويُقال للبَهَق : الكَلَفُ .

والمُكَلَّفُ بِالشَّيْءِ ، كَمُعَظَّمِ : المُتَولِّعُ بِهِ (٢)

وقال أبو زَيْد كَلفْتُ منك أَمْرًا، كَفْـرًا ، كَفْـرًا ، كَفْـرًا ،

<sup>(</sup>١) في اللسان (عسرق) وزاد ﴿ .. وعلَقَ القرِيْبَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سُورَةُ البَّقَرَةُ ، الآية ٢٨٦ . .

 <sup>(</sup>۱) سورة من الآية ۸۹ .

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع التاج ، والذي في اللسان : « وكلف بالشيء كلف ، وكلفة ، فهو كلف ، ومكلف ؛ لهيج به » غير أن الزمخشري قال \_ في الأساس \_ : « تولقع بفلان ، يذمه ويشتمه ، وهو متولع بعرضه : يك ف فيه » .

ورَجُلٌ مِكْلافٌ: مُحِبُّ للنِّساءِ .

وهو يَتَكَلَّفُ لإخُوانِه الكُلَفَ، والتَّكَالِيفَ، الأَخيرُ يحتملُ أَنْ يكونَ جَمْعًا لتَكُلِفَة، وَيدَتْ فيه الياءُ لحاجَته (۱)، وأَنْ يكونَ جَمْعَ التَّكْلِيفِ، قالَ زُهَيْرُ بنُ أَبى سُلْمَى:

سَيْمْتُ تَكَالِيفَ الحَياةِ ومَنْ يَعِشْ فَمَانِينَ حَوْلاً للهَ اللَّهُ اللَّهُ (٢) فَمَانِينَ حَوْلاً لللَّهُ اللَّهُ (٢) وجَمْعُ التَّكْلِفَةِ: تكالِفُ، ومنه قولُ الرَّاجِيز:

\* وَهُــنَّ يَطْــوِينَ على التَّكالِفِ \* \* بالسَّــوْم ِ أَحْياناً وبالتَّقاذُفِ (٣) \*

قال ابنُ سيده: ويَجُوزُ أَنْ يكونَ من الجَمْعِ الَّذِي لا واحِدَ له ، ورواهُ ابنُ جِنِّى: ( التَّكالُفِ » بضم اللّام ، قالَ ابنُ سيده: وَلَم أَرَ أَحَداً رَواهُ [بضَمِّ (٤) اللّام] غَيْرَه.

# وذُو كُلافٍ، كغُرابٍ : اسمُ وادٍ في

- (١) في مطبوع التاج « لحاجة » والمثبت من العباب .
  - (٢) شرح ديوانه (٢٩ والعباب ، والأساس .
    - (٣) السان ،
    - (٤) زيادة من اللسان عن ابن سيده .

شِعْرِ ابنِ مُقْبلٍ:

عَفَا مِنْ سُلَيْمَى ذُو كُلافِ فَمَنْكِفُ مَبَادِى الجَمِيعِ القَيْظُ وَالمُتَصَيَّفُ (١) وكُلاف أيضا: بَلَدُ بشِقِّ اليَمَنِ، قِيلَ: إليه نُسِبَ العِنَبُ الكُلافِيُّ، كما تَقَسَدَّم.

### [كنف] ،

(أَنْتَ فَى كَنَفِ اللهِ تَعالَى، مُحَرَّكَةً): أَى (فَى حِرْزِه وسِتْرِه) يَكْنُفُه بالكَلاءَة وحُسْن الولايَة، وفي حَديث ابنِ عُمَرَ في النَّجْوَى: «يَدْنَى المُؤْمِنُ من رَبِّه يوم القيامة حَتَّى يَضَعَ عليه كَنَفَه »(٢) قالَ ابنُ المُبارك: يَعْنِي يَسْتُرُه، وقيلَ: يَرْحَمُه ويَلْطُفُ بِه،

عليك في الدُّنيا ، وأنا أغْـفرُها لكاليَّوْم ۗ

<sup>(</sup>۱) ديوانه/۱۸۹، والتكملة والعباب، ومعجسم البلدان، وأورده في وسم (كلاف) المتقسده ولم يعده موضعاً آخر، وضبط «منكف » بضم الميم في ديوانه، وهو بفتحها كما سبأتي في (نكف). (۲) روايته في العباب: «يُدُنْنَى العَبَّدُ مِنْ رَبَّه حتى يضعَ كَنْفَه عليه، فيُقَسَرَّرَه بذ نُوبه، ويقول: أتعرف ذَنْب كذا؟ أتعرف ذَنْب كذا؟ فيقول: نعسم،

أَى: رَحْمَتُه وبِرَّه، وهو تمثِيلٌ لجَعلِه تحت ظِلِّ رَحْمَتِه يومَ القِيامة .

(وهـو) أَى : الكَنَــفُ أَيضــاً : (الجانِبُ) قالَ ابنُ مُقْبلِ :

إذا تَأَنَّسَ يَبْغِيهُ البحاجُهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(و) الكَنفُ: (الظِّلُّ) يُقال: هـو يَعِيشُ فَى كَنَفِ فُلانِ: أَىْ فَى ظِلِّـه. (و) الكَنفُ: (الناجِيةُ ، كالكَنفة

روى المنطق. (الله عن أبى عُبَيْدَةَ ، وهذه عن أبى عُبَيْدَةَ ، والجَمْعُ: أَكْنافٌ .

وأَكْنَافُ الجَبَلُ والوادِى: نُواحِيهِما حَيْثُ تَنْضَمُّ إليه ، وفي حَدِيثِ جَرِيرِ حَيْثُ مَنْزِلُك؟ [بنِ عَبْدِ الله] (٢) «قالَ له: أَينَ مَنْزِلُك؟ قالَ: بأَكْنَافِ بِيشَةً » أَى نُواحِيها.

وكَنَفَا الإِنسانِ: جانباهُ ونْاحِيتاهُ عن يَمِينِه وشمالِه، وهُما حِضْناه، وهُما العَضُدانَ والصَّدْرُ.

(و) من المَجاز: الكَنَـافُ ( من الطَّائِرِ: جَناحُه ) وهُما كَنَفانٍ ، يُقال:

حَـرَّكَ الطائرُ كَنَفَيْهِ ، قال ثَعْلَبَةُ بنُ صَعَيْرٍ يصَـفُ ناقَتَـه :

وكأنَّ عَيْبَتَها وفَضْلُ فِتانِهِلَا وَكَانُ عَيْبَتَها وفَضْلُ فِتانِهِلَا وَكَانُهُمْ فَلَيْسَمُ نِافِرِ (١)

وقال آخــرُ:

عَنْسُ مُذَكَّرَةً كأَنَّ عِفْءَهِا عَهِا مَنْ كَنْفَى ظَلِيم جافِل (٢)

(و) كَنَفَى (كَجَمَزَى: ع ، كَانَ بِهِ وَقْعَةً ) و(أُسِرَ فِيها حَاجِبُ بِنُ زُرارَةَ ) بِنِ عُدَسَ التَّمِيمِيُّ .

(وكَنَفَ الكَيَّالُ) يَكُنُفُ كَنْسِفًا حَسَنًا: (جَعَلَ يَكَيْهِ عَلَى رَأْسِ القَفِيزِ يُمْسِكُ بهما الطَّعامَ) يُقال: كُلْسِهُ ولاتَكْنُفُه، وكِلْهُ كَيْلاً غيرَ مَكْنُوفٍ.

(و) كَنَفَ (الإبلَ والغَنَمَ يَكُنُفُها، ويَكْنَفُها، ويَكْنَفُها) من حَدَّى نَصَرَ وضررب، نَقَلَهُ الجَوْهرِيُّ، واقْتَصَر على الإبسل نَقَلَهُ الجَوْهرِيُّ، واقْتَصَر على الإبسل (: عَمِلَ لها حَظيرةً يُؤويها إلَيْها) لتَقيها الرِّيحَ والبَرْد.

<sup>(</sup>١) ديوانه/١٨٤ والعباب.

<sup>(</sup>٢) زيادة من العباب للإيضاح .

<sup>(</sup>۱) العباب والمفضليات ( مف : ۲۶ / ۹ ) وفي مطبوع التاب « فعنان »

<sup>(</sup>٢) عجزه في اللــان ، وروايته « . . كنفى نعـــام » والمثبت كالعباب ، والأساس مادة ( سقط ) .

وقالَ اللِّحْيانِيُّ: كَنَفَ لإِبِلِهِ كَنِيفاً: اتَّخَدْه لَها.

فصَالُوا وصُلْنَا واتَّقُوْنَا بَاكِرِ لَيُعْلَمَ مافِينَا عن البَيْعِ كانِفُ(۱) وهٰكَذَا أَنْشَدَه الصاغانِيُّ أَيْضًا، قالَ الأَصْمَعِيُّ: ويُرْوَى «كاتِف» قال ابنُ بَرِّى : والَّذِى في شِعْرِه:

\* لَيُعْلَمَ هَلْ مِنا عن البَيْع ِ كَانِفُ (٢) \*

(وناقَةٌ كَنُوفُ: تَسِيرُ) هَكَدا في النُّسَخِ، وهو غَلَطٌ، صوابه : تَسْتَتِرُ (في كَنَفَةِ الإِبلِ) من البَرْدِ إذا أصابَها.

(أُو) هِيَ التي (تَعْتَزِلُها)ناحِيـةً، تستَقْبِلُ الرِّيحَ لصِحَّتِها.

وقالَ ابنُ بَرِّي : ناقَةُ كَنُوفٌ : تَبيتُ فى كَنَفِ الإِبِلِ: أَى نَاحِيَتُهَا ، وأَنشَدَ: إِذَا اسْتَثَارَ كُنُوفًا خَلْتَ مَابَرَكَتْ عليه تُنْدَفُ في حافاته العُطُبُ (١) (و) في حَديث النَّخَعيِّ : « لاتُؤْخَذُ في الصَّدَقَة كَذُوفٌ " قَالَ هُشَـيْمٌ: السكَنُوفُ (من الغَنَسم : القاصِيةُ) التِّي (لا تَمْشيي مسعَ الغَنَسمِ). قالَ إبراهيمُ الحَرْبِيُّ - رَحِمَه اللهُ تَعالى -: لا أَدْرى لمَ لاتُوْخَلُدُ في الصَّدَقَة ؟ هل لاعْتِزالِها عن العَنَمِ التي يَأْخُــلُ منها المُصَدِّقُ وإِتْعابِها إِيَّاه ؟ قسال: وأَظُنُّه أَرادَ أَن يَقُولَ: الكَشُوف ، فقال: الكَّنُوف ، (و)الكَشُوفُ (٢) : التي ضَربَها الفَحْلُ وهي حاملٌ) فنَهَى عن أَخْذها ؛ لأَنَّهَا حَامَلٌ ، وإِلَّا فَلَا أَدْرَى ، هَٰكَــٰذَا هو نَصَّ العُبابِ ، فتَأَمَّلْ عِبارةَ المُصَنَّفِ كيفَ فَسَّرَ الكَّنُوفَ عما هُوَ تفسير للكَشُوف .

<sup>(</sup>١) ديوانه /٢٥ واللسان والصحاح والعباب .

<sup>(</sup>٢) السان .

<sup>(</sup>۱) السان

<sup>(</sup>Y) في مطبوع التاج « الكنوف » والمثبت من العباب وهو الصواب الذي يقتضيه التفسير ، وانظر قول المصنف بعد : «.. فتأمل عبارة المصنف .. الخ ».

(و) يُقالُ: (انْهَزَمُوا فما كانَتْ لهم كانفَةً) دُونَ المَنْزِلِ أَو العَسْكَرِ: لهم كانفَةً) دُونَ المَنْزِلِ أَو العَسْكَرِ: أَى مَوْضَعُ يَلْجَدُونَ إِلَيه ، ولم يُفَسِّرُه ابنُ الأَّعَرابيِّ ، وفي التَّهْذِيبِ: فما كانَ لهُمْ كانفَةٌ دونَ العَسْكَر: (أَى: حاجِزُ لهُمْ كانفَةٌ دونَ العَسْكَر: (أَى: حاجِزُ يَخْجُرُ العَدُوَّ عَنْهُم)

ويُدْعَى على الإنسان فيقال : لاتَكْنُفُه من الله كانفَة : أَى لاَتَحْفَظُه ، وقال اللَّيْثُ : يَقَالُ للإِنْسانِ المَحْلُولِ : اللَّيْثُ : يَقَالُ للإِنْسانِ المَحْلُولِ : لاَتَكُنُفُه من الله كانفَة : أَى لاَتحْجُزُه ، ولا وفي حَديث على رضي الله عنه : «ولا يكُنْ للمُسْلَمِينَ كانفَة » أَى : ساتِرة ، والها على المُبالَغَة ، أَى : ساتِرة ، والها على المُبالَغَة .

(والكِنْفُ، بِالكَسْرِ): الزَّنْفُلِيجَةُ، وهي: (وَعَاءً) طَوِيلٌ تَكُونُ فَيْلُهُ (أَدَاةُ الرَّاعِي) وَمَتَاعُمه .

فلانُ بكنف فيه مَتاعٌ. وإنَّما سُمِّى به لأَنَّه يَكُنُف ماجُعِلَ فيه ، أَى : يَحْفَظُه. (و) الكُنْفُ (بالضمِّ : جَمْعُ الكَنُوفِ مِن النُّوقِ) قلد تقدد مَّ تفسيرُه.

(و) أيضاً : (جَمْعُ الكَنيف ، كأمير ، وهو) معنى (السُّنْرَة) وبه فُسِّر حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ رضي اللهُ عنه : « أَنه أَشْرَف مِن كَنيفٍ » أَي : مِن سُتْرَةً ، كما في العُباب ، وأَهْلُ العراقِ يُسَمُّون ماأَشْرَعُوا مِن أَعالِي دُورِهِم كَنيفاً .

(و) الكَنيِفُ أيضاً: (السّاتِر) قال لَبِيدُ:

حَرِيماً حِينَ لَمْ يَمْنَعُ حَرِيماً سُيُوفُهمُ ولا الحَجَفُ الكَنِيـفُ(١)

(و) الكنيف أيضاً: (التسرس) لستره، ويوصف به، فيقال: تسرس كنيف، كما هُو في قَوْلِ لَبيد.

(و) منهسمًى (المرْحاض) كَنيفاً، وهو الَّذِي تُقْضَى فيه حاجَةُ الإنسانِ، كأنه (٢) كُنيفَ في أَشْتَرِ النَّواحِي.

<sup>(</sup>۱) هو عياض بن غَنَـْم بن زُهيَـُر الفيهـُرِيّ القرشي ، كما صرح به في العباب .

<sup>(</sup>١) شرح ديوانه/ ٢٥١ فيما ينسب إليسه.

<sup>(</sup>٢) في اللسان « لأنه » .

(و) الكنيفُ (: حَظِيرةٌ من شَجَر) أو خَشَب تُتَخَذُ (للإبلِ) زادَ الأَزْهَرِيُّ: وللغَنَم ، تَقيها الرِّيحَ والبَرْدَ، سُمِّى بذلك لأَنَّه يَكُنُفُها ، أي: يَشْتُرُها ويَقيها ، ومنه قولُ كَعْب بنِ مالِكِ \_ رضي الله عنه \_ :

\* تَبِيتُ بَيْنَ الزَّرْبِ والكَنِيفِ \* (١) وشاهِدُ الجَمْع :

\* لمَّا تَآزَيْنَا إِلَى دِفْءِ الكُنُفْ \* (٢)

(و) الكَنِيفُ: (النَّخْلُ يُقْطَلِعُ فَيَنْبُتُ نحوَ اللَّراعِ ، وتُشَبَّهُ به اللِّحْيَةُ السَّوْداء) فيقالُ: كأَنَّمالِحْيَتُه الكَنِيفُ.

(و) كُنَيْفٌ (كزُبَيْرٍ :عَلَمٌ ،ككانِفٍ) كصاحِبٍ .

(و) من المَجازِ: كُنَيْفُ: (لَقَبُ) عَبْدِ اللهِ (بنِ مَسْعُودٍ، لَقَّبَه عُمَرُ) رَضِيَ اللهُ عَنهُما، فقالَ: ﴿ كُنَيْفٌ مُلِيٍّ عِلْماً ﴾ وهذا هو المَشْهُورُ عند المُحَدِّثِينَ، خِلافاً لما في الفَتاوَى الظَّهِيرِيَّة أَنَّده

لَقَّبُه إِيَّاهُ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، أَشَارَ له شَيْخُنا، أَى: أَنَّه وِعاءً للعلْمِ (تَشْبِيها بوعاءِ الرَّاعِي) الَّذِي يَضَعُ فيه فيه كلَّ مايَحْتاجُ إليه من الآلات، فكذلك قلْبُ ابنِ مَسْعُودٍ قد جُمِع فيه كُلُّ مايَحْتاجُ إليه الناسُ من العُلُومِ، كُلُّ مايَحْتاجُ إليه الناسُ من العُلُومِ، وَعَصْغِيرُه على جِهَةِ المَدْح له، وهمو وتَصْغِيرُه على جِهَةِ المَدْح له، وهمو تصغيرُ تَعْظِيم للكُنْف، كقول الحُبابِ ابنِ المُنْذِرِ: « أَنَا جُذَيْلُها المُحَكِّكُ ، ابنِ المُنذرِ: « أَنَا جُذَيْلُها المُحَكِّكُ ، وعُدَا المُرَجَّبُ » .

(وكَنَفَه) يَكُنُفُه كَنْفاً: (صانَهُ وحَفْظَه، و) قِيلَ: (حاطَهُ) كما فى الصَّحاح، (و) قِيلَ: (أَعانَه) وقالَ الصَّحاح، (و) قِيلَ: (أَعانَه) وقالَ النَّ الأَعرابِيِّ: أَي ضَمَّهُ إليه وجَعَله في عِيالِه، وقال غيرُه: أَي قامَ به وجَعَله وجَعَله في عَيالِه، وقال غيرُه: أَي قامَ به وجَعَله في كَنْفِه، وكُلُّ ذَلِك مُتقارِبُّ.

(كَأَكْنَفَه) فهو مُكْنَفُ ، وهذه عن ابن الأَعْرابيِّ ، يُقالُ : أَكْنَفَه ، أَى : أَتَاهُ في حَاجَةٍ ، فقامَ له بها ، وأعانه عليها .

(و) كَنَفَ الرَّجُلُ (كَنيفاً): إذا (اتَّخَذَهُ) يُقال: كَنَفَ الكَنيِفَ يَكُنُفُه كَنْفاً، وكُنُوفاً: إِذا عَمِلَه .

TTY.

(و) كَنَفَ (الدَّارَ) يَكُنُّفُها :اتَّخَذَ، و (جَعَلَ لَهَا كَنِيفاً) وهو المِرْحاض .

(وأَبُو مُكْنِف، كَمُحْسِن) ومَعْناهُ المُعِينُ: (زَيْدُ الخَيْلِ) بِنُ مُهَلَّهِ لِ بِنِ المُعِينُ: (زَيْدُ الخَيْلِ) بِنُ مُهَلَّهِ لِ بِنِ عَبْدِ رُضا، (١) الطَّائِ ... : (صحابِيُّ) رضِيَ الله عنه، وسَمَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسَلم زَيْدَ الخَيْرِ، وابنُه مُكْنِفُ هذا كَانَ له غَناءُ في السرِّدَةِ مع خالِ د بِن الولِيد، وهو الذي فَتَ مح خالِ بِن الولِيد، وهو الذي فَتَ مح السرَّيُّ ، وأبو حَمَّادٍ الرَّاوَيَةِ مِن سَبْيهِ .

(والتَّكْنيفُ: الإِحاطَةُ) بالشَيْء ، يُقال: كَنَّفُوه تَكْنيفاً: إذا أَحاطُوا بِهِ ، نَقلَه الجَوْهَريُّ ، قال : (و) منه (صِلاءٌ مُكَنَّفُ ، كَمُعَظَّم ) : أَى (أُحِيطَ به من جَوانِبِه) .

(و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ: (رَجُلُ مُكَنَّفُ اللِّحْيَةِ): أَى (عَظِيمُهَا)

قال: (ولحْيَةٌ مُكَنَّفَةٌ أيضاً): أى (عَظِيمَةُ الأَكْنافِ): أَى الجَـوانِبِ،

(۱) في أسد الغابة والعباب أ .. بن زَيْد بن من منهب بن عبد رضًا » والضبط من العباب وانظر التبصير ٢٠٦

(وإنه لمُكَنَّفُها): أَى عَظِيمُها ، لا يَخْفَى أَنَّه تَكْرار .

(واكْتَنَفُوا: اتَّخَذُوا كَنِيفًا): أَى حَظِيرَةً (لإِبِلهِم) وَكَذَا للغَنَّمِ.

(و) اكْتَنَفُوا (فُلاناً): إذا (أحاطُوا بِه) من الجَوانِب واحْتَوشُوه، ومنه حَديثُ يَحْيَى بَنِ يَعْمَر: « فاكْتَنَفْتُه أَنَا وصاحبي » أي: أحَطْنَا به من جانبيه، (كتكنَفُوه) ومنه قولُ عُرْوَة ابن السورْد:

سَفَوْنِي الْخَمْسِرَ ثُمَّ تَكَنَّفُسونِي عَلَيْهُ اللهِ مِن كَلْبِ وزُورِ (۱) وَتَقَدَّمَتْ قَصَّةُ البيتِ في «يستعر ». (وكانَفَه) مُكانَفَةً (: عاونَه) ومنه حَديثُ الدُّعاءِ: «مَضوا على شَاكِلَتِهِمُ مُكَانِفِينَ » أَي: يَكُنُفُ بعضُهم بعضاً.

يُقال: بَنُو فُلانِ يَكُتَّنِفُونَ بَنِسي

(۱) ديوانه /۵۵ شرح ابن السكيت ،وروايته : «سَقَوْنيي النَّسُّ عَ... » ومثله في العباب والمقاييس ه/۲۲۶ وتقدم بها في (نسأ) وما هنا يوافق روايته في الكتاب ۲۵۲/۱.

فُلان : أَى هُمْ نُزُولٌ في ناحِيَتِهم ،وكذا يَتَكَنَّفُونَ .

وكَنَفَه عَن الشَّيْءِ: حَجَــزَه عنه . وتَكَنَّفَه ، واكْتَنَفَه : جَعَله فى كَنَفِه، ككَنَفَــهُ .

وأَكْنَفَه الصَّيْدَ والطَّيْرَ: أَعانَه على تَصَيَّدها .

واكْتَنَفَت النَّاقَةُ: تَسَـتَّرَتْ فى أَكْنافِ الإِبِلِ من البَرْدِ.

وحكى أبو زَيْد : شأةٌ كَنْفَاءُ : أَى حَدْباءُ، كما في الصِّحاح .

والمُكانِفُ: السّى تَبْرُك مسن وَراءِ الإِبِلِ، عن ابنِ الأَعرابي .

وفى الحَديث : « شَهَقْنَ أَكْنَفَ مُرُوطِهِنَّ ، فَاخْتَمَرُّنَ به » أَى أَسْتَرَهَا وأَصْفَقَها ، ويُسرُولى بالثَّاء المُثَلَّثَةِ ، والنونُ أَكثرُ .

واكْتَنَفُوا: اتَّخَـنُوا كَنِيفاً: أَى مِرْحـاضًا.

وفى المُحيطِ واللِّسان : تكَنَّفَ القَومُ

بالغُثاث ، وذلك أَنْ تَمُوتَ غَنَمُهُ مِ مَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ على اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

ويُقال: كَنَفَ القومُ: أَى حَبَسُوا أَمُوالَهُم من أَزْلٍ وتَضْيِيقٍ عليهم.

والكَنيفُ: الكُنَّةُ تُشْرَعُ فوقَ بابِ الــدار .

وكَنَفَ الشَّيْءَ كَنْفًا: جَعَلَه كالكِنْفِ بالكسرِ، وهو الوعاءُ

ويُسْتعارُ الكِنْفُ لدَواخِلِ الأَمــورِ. والكُنافَةُ ، كثُمامَةٍ : هٰذِهِ القَطائِفُ المأْكُولَة ، وصانِعُها كَنَفانِيٌّ ، محرَّكَةً لُغــةٌ عامِّيــةٌ .

[ ك ن ه ف ] ( كَنْهِفُّ ، كَجَنْــدَلٍ ) أَهملَــــــه

(١) في العباب : « بَقْيِنَ » وفي هامشه عن
 المحيط : « بَقْيِنَ ».

الجوهريُّ ،وصاحبُ اللِّسانِ ،والصّاغانِيُّ في كِتابَيْهِ هُناب في كِتابَيْهِ هُناب في «ك هف » عن ابن دُريْد: أَنَّه (:ع) وأَعْفَلَه ياقُوت في المُشْتَركِ (ا)

(و) يُقال: (كَنْهَفَ عَنَا):أَى (مَضَى وأَسْعَ) عن ابن دُريْد أَيضاً (أَو النُّونُ زائِدةٌ) وهو الَّذِي صَوَّبه ابنُ دُريْدٍ، ولِذَا أَعاده المُصنِّفُ ثانِياً في «كَ هُ ف».

### [كوف]\*

(الكُوفَةُ ، بالضَّمِّ : الرَّمْلَةُ الحمْراءُ) المُجْتَمِعةُ ، وقِيلَ : (المُسْتَدِيرةُ ، أو كلُّ رَمْلَة تُخالِطُها حصْباءُ) أو الرَّمْلَة ماكانَتْ

(و) الكُوفَةُ: (مَدِينَةُ العِراقِ الكُبْرِي، و) هي (قُبَّةُ الإسلام، ودارُ الكُبْرِي، و) هي (قُبَّةُ الإسلام، ودارُ هِجْرَةِ المُسْلِمِينَ)، قيل: (مَصَّرَها سعْدُ بنُ أَبِي وقاص، وكانُ) (٢) قبل ذلك (مَنْزَلَ نُوح عليهِ السَّلامُ، وبَنَى مَسْجِدَها) الأَعْظَم ، واخْتُلِفَ في سبب

تَسْمِتِها، فقيل: (سُمِّى) هٰكَارِتِها، النَّسخ، وصوابه سُمِّيت (السِّدارتِها، والنَّسِ بها وي قيل: بسبب (اجْتِماع النَّاسِ بها وقيل: لكوْنِها كانت رَمْلة حمْراة، أو الخيراط ترابها بالحصى، قاله النَّووي، قال الصاغاني : ووردت رامة بنت الحصين (۱) بن مُنْقِدِ بن الطَّمَا ح الكُوفَة فاسْتَوْبِلَتْها، فقالت :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَـةً وبيْنِي وبيْنَ الكُوفَةِ النَّهَــرانِ<sup>(٢)</sup>

فإِنْ يُنْجِنِي مِنْها الَّذِي سَاقَنِي لَها فلا بُدَّ من غِمْرٍ ، ومِن شَنَــآنِ<sup>(٣)</sup>

(ويُقال: لَها) أَيْضاً (كُوفانُ) بالضمِّ، نقله النَّووِيُّ في شرح مُسْلِم عن أَبِي بَكْرٍ الحازمِيِّ الحافِظ، وغيرِه، واقْتَصرُوا على الضَّمِّ، قال أَبو نُواس:

ذَهَبَتْ بنا كُوفانُ مَذْهَبَها وَ وَعَدِمْتُ عِن ظُرَفائِها صَبْرِي (٤)

 <sup>(</sup>١) يعنى في كتابه «المشترا؛ وضعا والمفتر؛ صقعا» .

<sup>(</sup>۲) يعني موضعها .

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان « الحستن بن المنقذ » و المثبت كالعباب .

<sup>(</sup>٢) المياب وممجم البلدان ( الكوفة )..

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « من عبر » بالدين المهملة ، والمشت من العباب ومعجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) ديوانه / ٤٨ ه ( ط مطبعة مصر ) والعباب، ومعجم البلدان (كوفان) وفي مطبوع التاج : « خيرى » بسدل « صبرى » و التصحيح عسا ســـة .

وقالَ اللِّحْيانِيُّ: كُوفانُ: اســـمُّ للكُوفَة ، وبها كانَتْ تُدْعى قبلُ ، وقال الكسائيُّ : كانَت الكُوفَةُ تُدْعَى كُوفانَ. قُولُه ( : ويُفْتَحُ ) إِنما نَقَل ذَلكَ عـن ابن عباد في قولهم : إِنَّه لَفي كَوْفان ، كما سيأتي، (و) يُقالُ لها أيضا: (كُوفَةُ الجُنْد؛ لأَنَّه اخْتُطَّتْ فيهـا خِطَطُ العربِ أَيَّامَ عُثْمَانَ) رضي الله عنه ، وفي العُباب ، أَيامَ عُمَرَ رضِي الله عنه (خَطَّطَها) أَى : تَولَّى تَخْطيطَها (السَّائِبُ بنُ الأَقْرَعِ) بنِ عـوْفِ شَهد فتحَ نَهاوَنْدَ مع النَّعْمانِ بنِ مُقَرَّنِ ، وقد ولى أصبهان أيضاً ، وبها مات ، وعَقبُ عَبْدةً بن الطّبيب العَبْشُمي :

إِنَّ التِي ضَرَبَتْ بِيْتَا مُهاجِرةً بِنْتَا مُهاجِرةً بِكُوفَةِ الجُنْدِ غالَتْ وُدَّها غُولُ(١)

(أَو سُمِّيَتُ بِكُوفَانَ ، وهو جُبَيْلً صَغِيرٌ ، فسَهَّلُوهُ واخْتَطُّوا علَيْهِ ) وقد تقَدَّم ذٰلِكَ عن اللِّحْيَانِيِّ والكِسائِيِّ ،

(أُو مِنَ الكَيْفِ) وهــو (القَطْـعُ ، لأَنَّ أَبْرَوِيزَ أَقْطَعَه لبَهْرامَ ، أَو لأَنَّها قطْعَـةٌ من البلاد، والأصلُ كُيْفَة، فلمّـا سَكَنَت الياءُ وانْضَمَّ ماقَبْلَها جُعلَتْ واواً، أو) هي (من قَوْلِهم: هُــم في كُوفانِ ، بالضّمُّ ويُفْتَحُ ) وهٰذه عن ابنَ عَبَّادِ، والضَّمُّ عن الْأُمَويُّ (وكَوَّفان، مُحَرَّكَةً مشَـدَّدَةَ الواو، أَى في عـــزُّ ومَنْعَة ، أَو لأَنَّ جَبَلَ ساتيدَمَا (١) مُحيطٌ بِهِ كَالْكَافِ، أَو لأَنَّ سَعْداً) أَى ابنَ أَبِي وقاّص \_ رضي اللهُ عنه\_ ( لَمّــا ) المَنْزِلَةَ للمُسْلمينَ ، قالَ لَهُم : تَكُوَّفُوا ) في هٰذا المكان ، أي: اجْتَمعُوا فيه ، (أو لأنَّه قالَ: كَوُّنُوا لهَده الرَّمْلَةَ: أَي نَحُوها) وانْزِلُوا ، و هذا قولُ المُفَضَّل ، نقله ابنُ سيدَه.

قال ياقُوت، ولمّا بَنَى عُبَيْدُ اللهِ ابنُ زِيادٍ مَسْجِدَ الكُوفَةِ صَعَدالمِنْبَرَ، ابنُ زِيادٍ مَسْجِدَ الكُوفَةِ صَعَدالمِنْبَرَ، وقالَ: يا أَهْلَ الكُوفَةِ ، إِنِّى قد بَنَيْتُ لكُمْ مَسْجِدًا لم يُبْنَ على وَجْهِ الأَرضِ لكُمْ مَسْجِدًا لم يُبْنَ على وَجْهِ الأَرضِ

<sup>(</sup>۱) شعر عبدة بن الطبيب ٥٥ و العباب ، ومعجم البلدان ، (الكوفة) والمفضليات (مف ٧٤٣٦) و انظر النوادر ٥

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج بالذال والتصحيح من القاموس، ومعجم البلدان في رصم ، وصرح أنه بمهملة .

مثله ، وقد أنفقت على كُلِّ أسطوانية سبب ع عَشرة مائة ، ولا يهدمه إلا بساغ أو حاسد ، وروى عن يشر بن عبد الوهاب القرشي مولكي بني أمية ، وكان ينزل دمشق ، وذكر أنه قد لر الكوفة ، ينزل دمشق ، وذكر أنه قد لر الكوفة ، فكانت ستة عشر ميلا وثلثي ميسل وذكر أن فيها خمسين ألف دار للعرب من ربيعة ومضر ، وأربعة وعشرين ألف دار لسائر العرب ، وستة وثلاثين ألف دار لليمن ، والحسناء لا تخلومن ذام ، والحسناء لا تخلومن ذام ، قال النجاشي يهجو أهلها :

إذا سَقَى اللهُ قَوْماً صَوْبَ غادِيَةً فلا سَقَى اللهُ أَهْلَ الكُوفَةِ المَطَرَا(١) فلا سَقَى اللهُ أَهْلَ الكُوفَةِ المَطَرَا(١) التّارِكِينَ على طُهْرِ نَسَاءَهُ مَ وَالنَائِكِينَ على طُهْرِ نَسَاءَهُ البَقَرَا والنَائِكِينَ بِشَطَّى دِجْلَةَ البَقَرَا والسّارِقِينَ إذا ماجَنَّ لَيْلُهُ مُ والسّارِقِينَ إذا ما أَصْبَحُوا السُّورَا والسَّورَا والدَّرسِينَ إذا ما أَصْبَحُوا السُّورَا والدَّرسِينَ إذا ما أَصْبَحُوا السُّورَا والمَدينَةِ والمَدينَةِ والمَدينَةِ والمَدينَةِ والمَدينَةِ والمَدينَةِ والمَدينَةِ والمَدينَةِ والمَدينَةِ عَشْرِينَ مَرْحَلَةً .

(و) كُوَيْفَةُ (كَجْهَيْنَةَ :ع، بِقُرْبِها)

(١) معجم البلدان ( الكوفة ) وزاد بيتًا رابعًا .

أَى الكُوفَة ، (ويُضافُ لابنِ عُمَر ، لأَنّه نزَلَها) وهو عبدُ الله (۱) بنُ عُمَر بن الخَطّاب ، هكذا ذكره الصّاغاني ، والصوابُ مافيى اللِّسان ، (۱) يقال له : كُويْفَةُ عَمْرو ، وهو عَمْرُو بنُ قَيْسٍ من الأَزْد ، كان أَبْرُويزُ لمّا انْهَزَمَ من بَهْرام جُورَ نَزَل به ، فَقَراه ، فلما رَجَع إلى ملْكه أَقْطَعَه ذلك المَوْضع .

(و) كُوفَى، (كَطُّوبِيَ دَ، بِبِاذَغِيسَ، قُرْبَ هَرَاةً) نَقَله الصّاغانِيِّ. (وَالْكُوفَانُ) بِالضَمِّ (وِيُفْتَحُ) عن السِن عَبَّاد (والْكُوفَانُ، والْكُوفَانُ، كَاللَّهُ المُسْتَدِيرَةُ) وهو أَحَدُ أَوْجُهِ تَسْمِيَةُ الْكُوفَةِ أَكُوفَةً كُوفَةً كَاللَّهُ المُسْتَدِيرَةُ) كما تقَدَدُ مَا تَقَدَدُ مَا تَقَدَدُهُ مَا تَقَدُوا مَا تَقَدَدُهُ مَا تَقَدُوا مَا تُعَدَدُهُ مَا تَقَدَدُهُ مَا تَقَدُهُ مَا تَقَدُهُ مَا تَقَدَدُهُ مَا تَقَدُهُ مَا تَقَدُهُ مَا تَقَدَدُه

(و) الكوفانُ (: الأَمْرُ المُسْتَدِيرُ) يُقالُ: تُرِكَ القَوْمُ في كُوفانٍ ، نَقَلَــه الجَوْهَــريُّ .

(و) الكوفانُ (") ( : العَناءُ) والمَشَقَّةُ ، وب فُسِّرَ أَيْضًا قولُهُم : تَرَكْتُهم في (١) في العباب ( عُبُيَنْدالله ».

 <sup>(</sup>۲) وهو الصا للحد بين حديث ي
 (۳) ضبطه بهذا الممى في العباب شكاد بضم الكاف ونتحها مع سكون الواو ، وبفتح الكاف وتشديد الواو مفتوحة .

كوفان ، كما فى الصّحاح : أَى عَناءِ وَمَشَــقَّةٍ ودَوَرانٍ ، وأَنشَــدَ اللَّيْثُ :

فلا أُضْحِى ولا أَمْسَيْتُ إِلاّ وإنِّى مَنكُمُ فَى كَوْفَانُ ،بالضمِّ: (و) قالَ الأُمُوِيُّ: الكُوفانُ ،بالضمِّ: (العِرّْ) والمَنعَةُ ، ومنه قولُهم: إِنَّه لفى كُوفانٍ ، وفتح ابنُ عَبادٍ الكاف، وفي اللِّسانِ: إِنَّه لَفِي كُوفانٍ مَن ذَلِك: أي حِرْزِ ومَنعَةٍ .

(و) الكُوفانُ : (الدَّعَلُ من القَصَبِ والخَشَبِ) نَقَله الصَّاعَانِيُّ ، وفي اللِّسانِ والخَشَبِ ، (و) يُقال : بَيْنَ القَصَبِ والخَشَبِ ، (و) يُقال : بَيْنَ القَصَبِ والخَشَبِ ، (و) يُقال : رَفَّ عَصْفِ (ظُلُوا في كُوفانٍ) : أَي (في عَصْفِ كَعَصْفِ الرِّيحِ) والشَّجَرةِ (أو) في كَعَصْفِ الرِّيحِ ) والشَّجَرةِ (أو) في (اخْتِلاطِ وشَرً ) شَديد (أو) في (حَيْرة ، أو) في (مَكْرُوه ، أو) في (أمْرِ (حَيْرة ، أو) في (مَكْرُوه ، أو) في (أمْرِ شَديد ) كلُّ ذلك أقوالُ ساقها الصّاغانِي

(و) يُقال: (لَيْسَت به كُـوفَةٌ ولا تُوفَةٌ): أَى (عَيْبٌ) نقَلَه الصّاغانِيُّ، وهو مثل المَزْرِيَةِ، وقد تافَ وكافَ.

(وكافَ الأَدِيمَ) يَكُوفُه كَــوْفــاً: (كَفَّ جَــوانِبَه).

(والكافُ : حَرْف) يذَكَّر ويُونَّثُ ، وكذلك سمائِرُ حُروفِ الهِجاءِ ، قمال الرَّاعِمى :

أَشَاقَتْكَ أَطْلالٌ تَعَفَّـتْ رُسُومُها كما بَيَّنَتْ كافٌ تَلُوحُ ومِيمُها (١)

وأَلِفُ الكافِ واوَّ ، وهي من حُرُوف الد (جَسِرِّ) تكون: أَصْلاً ، وبَسدَلاً ، وزائداً ، وتكونُ اسْماً ، فإذا كانت اسماً ابْتُدِيءَ بها ، فقيلَ : كزيد جاءني ، يريدُ : مِثْل زَيْد جاءني .

(وتَكُونُ للتَّشْبِيهِ) مشل : زَيْسَـدُ كالأَسَـدِ .

(و) تكونُ (للتَّعْلِيلِ عند قَـوْم ، ومنه) قولُه تَعالَى : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رُسُولاً ﴾ (٢) :أى ، لأَجْلِ إِرْسَالِي ، وقولُه تَعالَى : ﴿ وَاذْكُو وَهُ كَمَا (٣) هَذَاكُمْ ﴾ أى لأَجْلِ هِـدائِمْ ﴾ أى لأَجْلِ هِـدائِمِه لَكُم .

<sup>(</sup>۱) اللسان ورو اية: «فيا أضحى وما ..» والمثبت كالعباب.

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب والمخصص ۱۷ /۴۹ وعجزه في كتاب سيبويه ۲ /۳۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآيدة ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ١٩٨.

(و) تَكُونُ أَيضاً (للاسْتِعْلاهِ) قالَ الأَخفَشُ: وذٰلِك مثلُ قَوْلِهم : (كُـنْ كَما أَنْتَ عليهِ.

(وكَخَيْرٍ، في جوابِ) ما إذا قيلَ (١): (كَيْفَ أَنْتَ ؟) أو كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ فالكافُ هُنا في معنى على، قال ابنُ جِنِّى: وقد يجُوزُ أَنْ تكونَ في معنى الباء، أى: بخيْرٍ.

(و) تكونُ (للمُبادرةِ : إِذَا اتَّصلَتْ بِما، نحو: سلِّمْ كَما تَدْخُلُ، وصلِّ كَما يَدْخُلُ الوَقْتُ).

وقد تَقَعُ موقعَ الاسم ، في دُخُلُ عليها حرفُ الحَيْسِ حرفُ الحَيْسِ المَصْرُولُ القَيْسِ يصِعَفُ فَرساً:

ورُخْنَا بِكَابْنِ الماءِ يُجْنَبُ وَسُطَنا تَصوَّبُ فِيهِ العَيْنُ طَوْرًا وتَرْتَقِي (٢)

(و) قد أَ تَكُونُ ﴿ للتَّوْكِيدِ ، وهمى الزَّائِدةُ ) بمنزلةِ الباء في خَبرِ لَيْس ،

وفي خَبر ما \_ ومن ، وغَيْرِها من الحروف الجارَّةِ ، نحو قولِه عنزَّ وجلّ : ﴿لَيْسَ كَمِثْلُهِ شَيْءٌ (١) ﴾ وتَفْسِيرُه \_ والله أَعلَمُ : \_ ليس مثله شيءٌ ، ولا بُدَّ من اعتقاد زيادة الكاف ، ليصح المَعْنَى ؛ لأَنَّكَ إِن لَمْ مَتْعَقَد ذَلِكَ أَثْبِتً له عن عَنقَد ذَلِكَ أَثْبِتً له عن عنقَد ذَلِكَ أَنْبِتً له عن عنقَد من كالَّذِي هُو مِثْله شيءٌ ، فيفُسُدُ هذا من وجُهيْن :

أحدُهما: مافيه من إثباتِ المِثْلِ لَمَنْ لِللهِ لَمَنْ لِللهِ لَمَنْ لَكُواً كَبِيراً . لامِثْلَ له ، عـزَّ وعلاً علوًّا كَبِيراً .

والآخرُ: أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا أَثْبِتَ لِهِ مِثْلًا فَهِهِ مِثْلً مِثْلِهِ ، لأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا مَثْلًا فَهِهِ مِثْلُ مِثْلِهِ ، لأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا مَاثَلَه مَاثَلًا مُماثِلٌ لِما ماثَلَه ، ولو كانَ ذَلِكُ كذلك – على ماثلَه ، ولو كانَ ذَلِكُ كذلك – على فسادِ اعْتقادِ مُعْتقده – لما جازَ أَن يُقالَ فسادِ اعْتقادِ مُعْتقده – لما جازَ أَن يُقالَ : لَيْس كَمَثْلِه شَيْءً ؛ لأَنَّه تبارك وتعالَى مِثْلُ مَثْلُه ، وهو شَيْءً ؛ لأَنَّه تبارك وتعالَى مِثْلُ مَثْلُه ، وهو شَيْءً ؛ لأَنَّه تبارك وتعالَى مِثْلُ مَثْلُه ، وهو شَيْءً ؛ لأَنَّه تبارك وتعالَى مِثْلُ مَثْلُه ، وهو شَيْءً ؛ لأَنَّه تبارك وتعالَى مِثْلُ مَثْلُه ، وهو شَيْءً ؛ لأَنَّه تبارك وتعالَى مَثْلُ مَثْلُه ، وهو شَيْءً ، قُل الله شَهِيدٌ بينى شَيْءً أَكْبرُ شَهادةً ، قُل الله شَهِيدٌ بينى وبينكُم ، (٢)

<sup>(1)</sup> في مطبوع التاج n من » ولفظه في اللسان « ومن كلام المرب – إذا قيل لأحدهم كيف أصبحت ؟ أن يقول – : كخير ، والمعنى على خير » وهو أوضح .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه/۱۷۹ واللمان والعبسان.

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى ، الآية ۱٫۱ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الأنسام، الآية ١٩.

فعُلِم من ذلك أنَّ الكافَ في ﴿لَيْسَ كَمِثْلُه ﴾ لابُدَّ أَنْ تَكُونَ زائِدةً ، ومثلُهُ قولُ رُوْبة :

« لَواحِقُ الأَقْرابِ فِيها كالمَقَقُ (١) «

والمَقَقُ : الطُّولُ ، ولا يُقال : في هذَا الشَّيْءِ كَالطُّولِ ، إِنَّمَا يُقَالَ : في هذَا الشَّيْءِ كَالطُّولِ ، إِنَّمَا يُقَالَ : في هذَا الشيءِ طُولٌ ، فَكَأَنَّه قالَ : فِيها مَقَقُ : أَي طُولٌ .

وقال شيخُنا في قَوْلِه تَعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (٢) قد أَخْرجها المُحقِّقُونَ عن الزِّيادة ، وجعلُوها من بابِالكِناية ، كما فِي شُرُوح ِ التَّلْخِيصِ والمِفْتَاح ِ ، والتَّفْسِيرَيْنِ ، وغيرِها .

(وتَكُونُ اسْمًا جارًا مُرادِفًا لِمِثْـل، أَو لا تَكُونُ إِلاّ في ضَرُّورةٍ ، كَقَوْلِه :

« يضْحكْنَ عَنْ كَالْبَرَدِ المُنْهَمِّ (٣) « )

أى: عَن مثل البَسرَدِ .

# (و) قد (تَكُونُ ضَمِيراً مَنْصُـوباً

- (١) ديوانه/١٠٦ واللسان وأيضاً في ( مثمَّن ) .
  - (۲) سورة الشورى ، الآية ۱۱ .
- (٣) المخصص ٩ /١١٩ وإصمالاح المنطق ٢٥٥و هو الشاهد الثالث عشر بعد المئة من شواهد القاموس .

ومَجْرُوراً ، نحو) قول تعالى : ﴿ ماوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (١) ﴾ ونَصَّ الصِّحاح : وقد تكُون ضَمِيراً للمُخاطَبِ الصَّحاح : وقد تكُون ضَمِيراً للمُخاطَبِ المَجْرُورِ والمَنْصُوب ، كقولك : غُلامُك ، وضَرَبَك ، زاد الصَّاغانِيُّ : تُفْتَحُ للمُذَكَّر ، وتُكْسَرُ للمُونَّثِ ، للفَرْقِ . تُفْتَحُ للمُذَكَّر ، وتُكْسَرُ للمُونَّثِ ، للفَرْقِ .

(و) قد تكونُ (حَرْفَ مَعْنَى ، لاحِقة السُمَ الإِشَارَةِ) ونصَّ الصِّحاحِ : وقد تكونُ للخِطَابِ ، ولا موضع لها من الإِعْرابِ (كَذَلَكَ ، وتلْكَ) وأُولُئكَ ، ورُوَيْدَكَ ، وأُولُئكَ ، ورُوَيْدَكَ ، لأَنَّها لَيْسَتْ باسم هُنا ، وإنَّما هي للخطاب فقط ، تُفْتَحُ للمُذَكَّ للمُؤنَّث .

(و) تكون (لاحقة للضّمير المُنْفَصِلِ المَنْفَصِلِ المَنْفَصِلِ المَنْصُوبِ ، كإِيالَكَ (٢) وإِياكُما ) .

(و) لاحِقَةً (لبَعْضِ أَسْماءِ الأَفْعالِ ، كَحَيَّهَلَكَ ، ورُوَيْدَكَ ، والنَّجاكَ ) .

(و) تكونُ (لاحقةً لأَرَأَيْتَ ، بمَعْنَى أَخْبِرْنِي ، نحو: ﴿ أَرَأَيْتَكَ هَذَا اللَّـٰذِي كَـُرَّمْتَ (٣) علَى ﴾) وقد بُسِط معاني

<sup>(</sup>١) سورة الضحـــــــى ، الآية ٣ .

 <sup>(</sup>٢) وهذه أيضاً كالني قبلها تفتح للمذكر ، و تكسر للمؤنث,

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية ٢٢.

«الكافِ» وما فيها كُلَّه في المُغْنِي وشُرُوحِه ، وأوردَ الشيخُ ابنُ مالِكِ أكثرَها في التَّسْهِيل عن اللِّحْيانِي

(وتُكَافُ، بضَمِّ المُثَنَّاةِ الفَوْقيَّة: ة بجُوزَجانَ، و: ق) أُخْرَى (بنَيْسابُورَ). (وكَوَّفْتُ الأَدِيمَ) تَكُويِفاً: (قَطَعْتُه، ككَيَّفْتُه) تَكْييفاً.

(و) كَوَّفْتُ (الكافَ): عَمِلْتُها، و (كَتَبْتُها).

(وتَكَوَّفَ) الرَّمْلُ (تَكَوُّفاً، وكُوْفاناً بالفَتْح ِ: اسْتَدارَ) وكذلكِ الرَّجُلُ .

(و) تَكَوْفَ الرَّجُلُ: (تَشَيَّهُ بِالكُوفِيِّينَ ، أَو انْتَسبَ إِلَيْهِمُ ) أَو تَعَصَّبَ لِهُم ، وذَهَبَ مَذْهَبَهم .

[] ومما يُستدركُ عليه:

كُوُّفَ الشيء: نَحَّاهُ ، وقِيلَ :جَمَّعُه.

وكُوَّفَ القومُ: أَتُوا الكُوفَةَ ، قَالَ :

إذا مارَأَتْ يَوْماً مِنَ النَّاسِ راكِباً يُوماً مِنَ النَّاسِ واكِباً يُبَصِّم من جِيرانِها ويُكَوفُ (١)

(۱) بصائر ذوی التمییز ۴ /۳۱۹ من غیر عزو .

وقالَ يَعْقُــوبُ: كَوَّفَ: صــارَ إِلَى : الكُــوفَة .

والنّــاسُ فى كَــوْفَى من أَمْــرِهِم، كَـــوْفَى من أَمْــرِهِم، كَسَكُرْى: أَى فى اخْتلاط.

وجمعُ الكافِ أَكُوافُ على التَّذْكيرِ ، وكافاتُ على التَّذْكيرِ ، وكافاتُ على التَّأْنيثِ ، ومن الأُخِيرِ قَوْلُهم : كافاتُ الشَّتَاءِ سَبْعُ .

والكاف : الرَّجُلُ المُصْلِحُ بينَ القَصْوم ، قال :

خِضَمُّ إِذَا مَاجِئْتَ تَبْغِي سُيُوبَــهُ وكافُّ إِذَا مَا الحَرْبُ شَبَّ شِهَابُها (١)

والكافُ: لَقُبُ بعضِهم .

والكُوفِيدة : مايُلْبَسُ على الرَّأْسِ ، سُمِيتُ لاستدارتِها .

## [كمف]\*

(الكَهْفُ: كالبَيْتِ المَنْقُورِ فِي الجَبَلِ ج: كُهُوفٌ) كذا فِي الصِّحاحِ (أُو) هو (كالغَارِ) كذا في النَّسَخِ، وصوابُه كالمَغارِ (في الجَبَلِ) كما هو نَصَّ العَيْنِ

(١) السان.

(إلا أنَّه واسِعٌ، فإذا صَغْرَ فَعَارُ) أى: فالغارُ أَعَمُّ، لا أَنَّه اخاصُّ بغيرِ الواسِعِ، كما تَوَهَّمَ، قاله شيخُنا.

(و) من المَجازِ: الكَهْفُ: (الوَزَرُ والمَلْجُأُ) يُقال: هو كَهْفُ قَـوْمِه: أَى مَلْجَوُهُم ، وأُولئكَ معاقِلُهُم وكُهُوفُهم ، كما في وإلَيْهِم يَاوُي مَلْهُوفُهم ، كما في الأَساسِ ، وفي التهذيب: فُـلانُ كهْفُ أَهْلِ الرِّيَبِ: إذا كَانُوا يلُوذُونَ به ، فيكُونُ وَزَرًا ومَلْجأً لهم ، وأنشك فيكُونُ وَزَرًا ومَلْجأً لهم ، وأنشك الصّاغانِيُّ:

وكنتَ لَهُمْ كَهْفاً حصِيناً وجُنَّـةً يَؤُولُ إِلَيْها كَهْلُهـا وولِيدُها(١)

(و) قال ابنُ دُريْد: الكَهْفُ زَعَمُوا: (السَّرْعَةُ والمَشْىُ) ونَصُّ الجمْهَ رَةِ: السُّرْعَةُ في المَشْي والعَ لَو، وقال : (وهو فِعْلُ مُماتٌ، ومنه بِناءُ (٢) كَنْهَفَ عناً): إذا أَسْرعَ، وقالَ مَ رَّةً: ومنه

بِنَــاءُ كَنْهَف، وهو مَوْضِعٌ، (والنــونُ زائِدةٌ) وقد تقَدَّمَت الإِشارةُ إليه.

(وأَصحابُ الكَهْفِ) المذْكُورُونَ فى القُرْآنِ : اخْتُلِفَ فى ضَبْطِ أَسامِيهِم على خَمْسـةِ أَقُوالِ :

القولُ الأَوْلُ: (مَكْسَلْمِينا، إِمْلِيخا، مَـرْطُوكش، نَوالِس، سانيسوس، بَطْنَيُوس، كَشْفُوطَط).

(أو، مَلِيخا) بِحَدَّفِ الأَلَّدِ فِ (مَكُسَلَّمِيناً) مثل الأَول (مَرْطُوس، نِوانِس، أَرْبطانس، أُونوس، كَنْكَ سَلْطُطْنوس) وهذا هو القول الثاني .

(أَو مَكْسَلْمِينا، مَلِيخا، مَرْطُونَس، يَنْيُونس، سارَبونَس، كَفَشْطَيُوس)وفى بعضِ النسخ بطاءين (ذو نُواس) وهٰذا هو القول الثالث.

(أو مَكْسَلْمِينا ، أَمْلِيخا ، مَرَطونَس ، يُوانَــس ، سَــارَيْنوس ، بَطْنَيـــوس ، كَشْفوطَط) وهٰذا هو القول الرابع .

(أُو مَكْسَلْمينا ، يَمْلِيخا ، مَرْطونَس ، يَنْيونِس ، دوانَوانِس ، كَشْفيطَط ،

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج و يؤوب إليهسا كهفها.. ۵
 والتصحيح من العبساب.

<sup>(</sup>٢) في الجمهرة ٩/٣ (ومنه بنساء هَـَنْكَـَفَ عناً: إذا تَـنَـحتى » وفي هامشه عن بعض نسخه: «كَـنْهـَف عنــا».

نونَس) وهٰذا هو القول الخامس .

وقد اقْتَصَر الزَّمَخْشَريُّ في الكَشَّافِ على القولِ الأَّخيرِ ، مع تَغْييرٍ في بعضِ الأَسماء.

وقد ذكر أهل الحروف والمتكلّمون في خواصّها أنَّ من كَتبها في ورقَهِ وعلَّقها في دارٍ لم تُحْرَق ، وقد جُرِّب مسراراً ، ويَزِيدُون ذِكْرَ « قِطْمير » (١) وهو اسمُ كلبهم ، ويَكْتبُونَه وَحُدَه على طَرَف الرسائِل ، فتُبلَّغُ إلى المُرسَل إليه .

(والمَكْهَفَةُ) هَكذا في النسيخ ، والصوابُ الكَهْفَةُ (٢) : (ماءَةٌ لبني أَسَد) ابن خُزَيْمَةَ قريبةُ القَعْر ، كما هو نصُّ العُبابِ والمُعْجَم .

(وأُكَيْهِفُ) مصغرًا (وذاتُ كُهْفِ بالضمِّ ، وكَنْهَفُ كَجَنْدَلٍ : مواضِعُ) شاهِدُ الأَوْلِ قولُ أَبِي وَجُدْزَةً .

حى إذا طَوَيا واللَّيْلُ مُعْتَكِّرٌ من ذِي أَكَيْهِفَ جِزْعَ البانِ والأَثْبِ (٣)

وأما الثّاني فقد ضَبَطَه ياقوتُ والصّاغانِيُّ بالفَتْح، ومنه قولُ بِشْرِ بنِ أَبى خازِم ٍ:

يَسُومُونَ الصَّلاحَ بِذَاتِ كَهُمْ فَي وَمَا فِيهَا لَهُم سَلَمَعُ وَمَا أَرُ (١) وَمَا فِيهَا لَهُم سَلَمَعُ وَمَا الْأَحْوَضِ:

وقولُ عَوْفِ بِنِ الأَحْوَضِ:
يَسُوقُ صُرَيْمٌ شَاءَهَا مِن جُلاجلٍ
إِلَى ودُونِي ذَاتُ كَهْفٍ و قُورُها (٢) إِلَى ودُونِي ذَاتُ كَهْفٍ و قُورُها (٢) وأما الثالثُ فقد ذَكرَه ابنُ دُرَيْدٍ، وتَقَدمت الإِشَارةُ إليه (٣).

(و) قالَ ابنُ دُرَيْد : (تَكَهَّفَ الجَبَلُ : صارَ) تُ (فيه كُهُوفٌ) .

[] ومما يُستدركُ عليه:

ناقَـةً ذَاتُ أَرْدَافٍ وَكُهُوفٍ، وهي ماتَراكَبَ في تَراثِبِها وَجَنْبَيْهِ مَـن محازً كَرادِيسِ اللَّحْمِ والشَّحْمِ، وهو مجازً نقلَـه الزَّمَخْشَرَيُّ وابنُ عَبَّادٍ

<sup>(</sup>١) تقدم في القاموس ( تطمسر ) .

 <sup>(</sup>۲) في العباب «كته شفة » بدون أل ، وفي معجم البلدان ه الكهفة » بأل كالمثبت:

<sup>(</sup>٣) العباب ولأبى وجزة في الأغاني ( ١٢ / ٢٥٠) أبيات من البحر والروى ليس فيها هذا البيت .

<sup>(</sup>١) ديرانه/١٩ والعباب، وسجم البلدان ( كهت ) .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « يسوق ضريح » والتصحيح من العباب ، وفي المفضليات ( مسف ٣٦ ) « تسسوق صُرَيْم " » .

<sup>(</sup>٣) يعني في مادة (كنهف) .

وتكه فَت البِئْرُ ، وتلَج فَت ، وتلَق فَت : إذا أَكُلَ الماء أَسْفلَها فَسَمِعْتَ للماء فَلَه ابْنُ دُرَيْدِ (١) . في أَسْفَلها اضْطِراباً ، نقله ابنُ دُرَيْدِ (١) . وتكه فن ، واكته فن : لَزِمَ الكه فن . وكه فنة أن الم أمراة ، وهي : كه فنة بنت مصاد أحد بني نبهان .

[كىف] \*

(الكَيْفُ: القَطْعُ) وقد كافَه يَكِيفُه، ومنه: كَيَّفَ الأَدِيمَ تَكْيِيفَاً: إِذا قَطَعَه (٢).

(وكَيْفَ، ويُقال: كَيْ) بحَــذْفِ فائِه، كما قالُوا في سَوْفَ: سَــوْ، ومنه قــولُ الشّـاءــرِ:

كَىْ تَجْنَحُونَ إِلَى سَلْمٍ وَمَاثُثِرَتْ قَتْلاكُمُ ، وَلَظَى الهَيْجَاءِ تَضْطَرِمُ (٣)

كما فى البَصائرِ ، قال الجَوهرِ يُ : (اسمٌ مُبْهَمٌ غيرُ مُتَمكِّنٍ) وإنها (حُرِّكَ آخِرُه للسَّاكِنَيْنِ ، و) بُنِي (بالفَتْحِ) دونَ الكُسْرِ (لَمكانِ البِساءِ) كمَا في دونَ الكُسْرِ (لَمكانِ البِساءِ) كمَا في الصِّحاحِ ، وقال الأَزْهرِيُّ : كَيْفَ: حرفُ أداة ، ونُصِبَ الفاءُ فِرارًا به من الياءِ (۱) السَّاكنةِ فيها ؛ لئلا يَلْتَقيى ساكنان .

(والغالبُ فيه أَنْ يَكُونَ اسْتِفهاماً) عن الأَحْوالِ (إِما حَقِيقيًّا، كَكَيْفَ زَيْدُ ؟ عن الأَحْوالِ (إِما حَقِيقيًّا، كَكَيْفَ زَيْدُ ؟ أَو غَيْرَهُ) مثل: (﴿ كَيْسفَ تَكْفُسرُونَ بِاللهِ ﴾ (٢) فَإِنَّهُ أُخْرِج مُخْرَجَ التَّعَجُّبِ) والتَّوْبِيخ ، وقالَ الزَّجَّاجُ : كيفَ هُنا : اسْتَفْهامٌ في معنى التَّعَجُّب ، وهذا التَّعَجُّب أِنَّما هو للخَلْق وللمُؤْمنينَ ، أَى التَّعَجُبُوا من هُوُلاءِ كيفَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ الْمَحْبُوا من هُوُلاءِ كيفَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ الْمَحْبُوا من هُوُلاءِ كيفَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وقد ثَبَتَتْ حُجَّةُ اللهِ عليهم ؟ (و) كذلكِ قول سُويْدِ بِنِ أَبِي كَاهِلِ اليَشْكُرِيّ : كَذَل لِكَ قول سُويْدِ بِنِ أَبِي كَاهِلِ اليَشْكُرِيّ :

(كيفَ يَرْجُـونَ سِـقاطِي بَعْدَما جَلَّلَ الـرَّأْسَ مَشِيبٌ وصَلَـعُ (٣)؟

<sup>(</sup>۱) المعسرة ۲/۱۹۰ .

<sup>(</sup>۲) شاهده بهذا المعنى قول البعيث-أنشده ثابت في علق الإنسان ۹۸ - :
ولَـــوُلا أُمـــيرُ المُؤْمنــين وعَـهـــده

وأنى امر وركالا انقض العهد مسلم للكيفة مسلم للم الكيفة السيف أو لاجتداع تسلم الكيفة المسلم الكيفة الناس الكشم الاكثم : المقطّوع الانف .

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوى التمييز ٤/٤٠٤ والمغنى ١٥٣/١ و١٦٩ وجامع الشواهد ٢٢٩ وفي مطبوع التساج «قتلا لكم»، والمثبت مما سبق.

<sup>(</sup>۱) لفظه في التهذيب ۲۰ /۳۹۲ هفر ارا من التقاء الساكنين فجا »

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٢٨

 <sup>(</sup>٣) العباب والمفضليات (مف ٤٠) برواية: «لاح ني الرأس بياض..» وتقسام في مادة (سقط) وهو الشاهد الرابع عشر بعد المئة من شواهد القاموس.

فَإِنَّهُ أُخْرِجَ مُخْرَجَ النَّفْلِي) أَى : لاتَرْجُـوا مِنِّى ذَلِك .

(ويَقَعُ خَبَراً قَبْلَ مالا يَسْتَغْنِي عَنْه، كَكَيْفَ أَنْتَ ؟ ) .

(و) يَكُونُ (حالاً) لاسُوالَ معه ، كَفَوْلُكَ : لأُكْرِمَنَّكَ كَيْفَ كُنْتَ ، أَى : عَلَى أَى حال كُنْتَ ، وحالاً (قَبْلُلَ كَيْفَ جَاءً زَيْدُ ؟) . مايَسْتَغْنِي عَنْهُ ، ككَيْفَ جاءً زَيْدُ ؟) .

(و) يَقَــعُ (مَفْعُولاً مُطْلَقاً) مثل : (﴿ كَيْفَ فَعَــلَ رَبُّكَ ﴾ )(١)

وأما قَوْلُه تعالى: (﴿ فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ ﴾ (٢) فهو تَوْكِيدٌ لِللهُ اللهُ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ بعده ، على تَأْوِيلِ إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة في الدَّنْيا ، فكيْف في الآخرة ؟

(و) قِيلَ: كيفَ (يُسْتَعُمَّلُ) على وَجْهَيْنِ

أَحَدُهما :أَن يكونَ (شَرْطاً، فَيَقْتَضِي فِعْلَيْنِ مُتَّفِقَي اللَّفْظِ والمَعْنَسِي ، غيرً

مَجْزُومَيْنِ ، كَكَيْفَ تَصْنَعُ أَصْنَعُ) و (لا) يَجُوزُ (كَيْفَ تَجْلِسُ أَذْهَبُ) بِاتِّفاقٍ .

والثاني \_ وهو الغالبُ \_ : أَنْ يكونَ اسْتِفْهاماً ، وقد ذَكِرَه المُصَنِّفُ قَرِيباً .

وفي الارتشاف : كيسف: يكون استفهاماً ، وهي لتعميم الأحوال ، وإذا تعلقت بجملتين ، فقالوا: يكون للمجازاة من حيث المعنى لا من حيث المعنى لا من حيث العمل ، وقصرت عن أدوات السَّرط بكونها لا يكون الفعلان معها إلا مُتَّفِقَيْنِ نحو : كيف تَجْلسُ أجلس

وقال شَيْخُنا: كَيْفَ: إنما تُستَعْمَلُ شَرْطاً عند الكُوفِيِّينَ، ولم يَذْكُرُوا لها مِسْالاً، واشْتَرَطُوا لها مع ماذَكُر مِسْالاً، واشْتَرَطُوا لها مع ماذَكُر المُصنِّفُ مَّ أَن يَقْتَرِنَ بها «ما» فيقالُ: كَيْفَما، وأمّا مُجَرَّدةً فلم يَقُل فيقالُ: كَيْفَما، وأمّا مُجَرَّدةً فلم يَقُل أَحَدُ بشَرْطيَّتها، ومن قالَ بشَرْطيَّتها وهم الكُوفِيُّون - يَجْزِمُونَ بها، كما في وهم الكُوفِيُّون - يَجْزِمُونَ بها، كما في مَبادئ العَربيَّة، ففي كلام المُصنِّف مَبادئ العَربيَّة، ففي كلام المُصنِّف نظر من وَجُوه.

قلتُ : وهذا الَّذِي أَشَارَ له شَيْخُنا فقد ذَكَرَه الجوهريُّ حيثُ قالَ : وإذا

<sup>(</sup>١) سورة الفيل ۽ الآية الأولى.

<sup>(</sup>٢) سورة النماء ١٤ الآية ٢١

ضَمَمْتَ إليه ما صَحَّ أَن يُجازَى به تَقُولُ: كَيْفَما تَفْعَلْ أَفْعَلْ.

وقالَ ابنُ بَرِّى : لايُجازَى بكَيْفَ ، ولا بَكَيْفَ ، ومِـنَ ومِـنَ البَصْرِيِّينَ ، ومِـنَ الكُوفِيِّينَ ، ومِـنَ الكُوفِيِّينَ من يُجازِى بكَيْفَما ، فتأَمَّلُ هذا مع كلام ِشَيْخِنا .

وقال (سِيبَوَيْهِ) (١) : إِنَّ (كَيْفَ: ظَـرْفُ) .

وعن السِّيرافِيّ ، و (الأَخْفَ ش : لايَجُوزُ ذلِك) أَى ، أَنَّها اسمُ غيرُ ظَرْفٍ.

ورَتُّبُوا على هذا الخِلافِ أُمــوراً:

أَحدُها: أَنَّ موضِعَها عندَ سِيبَوَيْهِ نَصْبٌ ، وعندَهُما رَفْع مع المُبْتَداِ ، نَصْبٌ مع غيرِه .

الثانى: أَنَّ تَقْدِيرَها عندَ سِيبَويْهِ فى أَىِّ حالِ ، أَو عَلَى أَىِّ حالٍ ، وَعِنْدَهُما تَقْدِيرُها فَى نحو : كَيْفَ زَيْسَدُ ؟ أَصَحِيحٌ ، ونحوه ، وفى نحو : كَيْفَ جاءَ زَيْدٌ ؟ راكِباً جاء زَيْدٌ ، ونَحُوه .

الثالث: أنَّ الجَوابَ المُطابِقَ عندَ سِيبَوَيْهِ: على خَيْرٍ، ونَحُوه، وعندَهُما: صَحِيحٌ، أو سَـقِيمٌ، ونحوه.

وقال (ابنُ مالك : صَدَقَ) الأَخْفَشُ والسِّيرافِيُّ ، لم يَقُلُّ أَحَدُ إِنَّ كَيْسَفَ طَرْفُ ، (إِذ لَيْسَ زَماناً ولا مَكاناً ، نَعَم طَرْفُ ، (إِذ لَيْسَ زَماناً ولا مَكاناً ، نَعَم لما كانَ يُفَسَّرُ بقَوْلِكَ : على أَى حالِ لكَوْنِه سُوالاً عن الأُحْوال) العَامَّةِ لكَوْنِه سُوالاً عن الأَحْوال) العَامَّةِ لكَوْنِه سُوالاً عن الأَحْوال) العَامَّةِ للكَوْنِه سُوالاً عن الأَحْوال) العَامَّةِ والسَّمِّ طَرْفاً ) لأَنَّها في تَأْوِيلِ الجَارِ الجَارِ والمَّ الظَّرونِ ، واسمُ الظَّرونِ يُطْلَقُ والمَحْدُورِ ، واسمُ الظَّرونِ يُطْلَقَ عَلَيْهِما (١) (مَجازاً) .

وفى الارتشاف: سيبَوَيْه يَقُسول: يُجازَى بِكَيْف، والخَليل يَقُول: الجَزاءُ يُجازَى بِكَيْف، والخَليل يَقُول: الجَزاءُ بِهِ مُسْتَكُره ، وقال الزَّجَّاجُ: وكُسلُ ما أَخْبَر اللهُ تَعالَى عن نَفْسِه بِلَفْظ كيف، فهو استِخبارٌ على طَسرِيقِ التَّنْبِيهِ للمُخاطَبِ، أو تَوْبِيخٌ، كما تَقَدَم في الآيه.

قالَ ابنُ مالِك : (ولا تَكُونُ عاطِفَةً ، كما زَعَمَ بعضُهُم مُحْتَجًا بِقَوْلِه ) أَى

 <sup>(</sup>۱) هذا البحث نقله المصنف عن بصائر ذوى التمييز ( ج
 ٤ ص ٤٠١ – ٤٠٣)

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التـــاج «عليه » والتصحيح من البصـــائر ٤٠٣/٤

#### الشاعر:

(إذا قَلَّ مالُ المَسرُ الانَتْ قَنساتُه و إذا قَلَّ مالُ المَسرُ الأَدْنَى فكَيْفَ الأَباعِدِ؟ (١)

لاقترانِه بالفاء) ونَصَّ ابنِ مالك (٢): ودُخُولُ الفاء عليها يَزِيدُ خَطَأَه وُضُّوحًا (ولأَنَّه هُنا اسم لِمَ فُوعُ المَحَ لِ عَلَى الخَبَرِيَّةِ).

ثم إِنَّ المصنِّفَ يستَعْملُ كيفَ مُذَكَّسراً تَارَةً ، ومُؤَنَّبًا أُخْرَى ، وهما جائزان ، فقالَ اللِّحْيانِيُّ :كيفَ مُؤَنَّنَةً ، فإذَا ذُكِّسرَتْ جازَ .

(والكِيفَةُ ، بالكسرِ : الكِسْفَةُ من النَّوْبِ) قالَــه اللِّحْيانِيُّ .

(والخرْقَةُ) التي (تَرْقَعُ) بها (ذَيْلَ القَميصِ من قُدّامُ): كيفةً (وما كانَ مِنْ خَلْفُ فحيفَةً) عن أبي عَمْرو ، وقد ذُكِرَ في مَوْضِعِه .

(۱) بسائر ذوى التييز ٤٠٣/٤ ومنى اللبيب ١٧١/١ ومنى اللبيب ١٧١/١ وهو الشاهد الحاس عشر بعد المئة من شواهد القاموس. (٢) لفظه في البصائر — عن ابن مالك — « ومن زعم أنها تأتى عاطفة مُحتجباً بقسول القائل: إذا قل مال المسروع... البيت ، خُطِي وَ في زعمه ، و د خول الفاء عليها ... البخ » .

(و) قال الفَـرَّاءُ: (يقالُ: كَيْفَ لِى بفُلانٍ ؟ فتَقُول : كُلُّ الكَيْفِ، والكَيْفَ، بالجَـرِّ والنَّصْبِ).

(وحصْنُ كِيفَى الْكَضِيزَى): قَلْعَةً حَصِينَةً شَاهِقَةً (بِينَ آمِدَ وجَنزِيرَةِ ابِنِ عُمَدَ) وفي تاريخ ابنِ خلِّكان: ابنِ عُمَدَ) وفي تاريخ ابنِ خلِّكان: بَيْنَ مَيَّافارِقِينَ وجَزِيرةِ ابنِ عُمَدَ. قلتُ : والنِّسْبَةُ إليه: الحَصْكَفِيُّ .

وقال اللَّحْيانِيِّ : كَـوَّفَ الأَدِيــمَ (وكَيَّفَــهُ): إِذَا (قَطَعَه) مِن الكَيْفِ، والكَــوْف.

(وقولُ المُتكلِّمِينَ) في اشتقاقِ الفِعْلِ من كَيْفَ: (كَيَّفْتُه ، فتكيَّفَ) فإنَّه (قِياسٌ لا سَماعَ فِيهِ) من العَرَب ، فأضَّ اللَّحْيانِيّ: فأمَّا قَوْلُهم : كَيَّفَ ونَصُّ اللَّحْيانِيّ: فأمَّا قَوْلُهم : كَيَّفَ الشيءَ فك لامٌ مُولَّدٌ . قلتُ : فعنسي بالقياسِ هُنَا التَّوْلِيدَ ، قالَ شيخُنا : أو بالقياسِ هُنَا التَّوْلِيدَ ، قالَ شيخُنا : أو بالقياسِ هُنَا التَّوْلِيدَ ، قالَ شيخُنا : أو كلام العَرَب . قلتُ : وفيه تَأَمَّلُ .

قال ابنُ عَبّادٍ: (وانْكافَ: انْقَطَعَ) فهو مُطاوعُ كافَــه كَيْفاً .

قــال: (وتَكَيَّفَه) أَى الشيءَ: إِذَا (تَنَقَّصَــه)، كتَحَيَّفَه.

وأَمَّا قولُ شَيْخِنَا : ويَنْبَغِي أَن يَزيدَ قَولَهم : الكَيْفِيَّةُ أَيْضًا ، فإِنَّها لاتكادُ تُوجَــدُ في الكلام العَربِيِّ . قلتُ : نَعَمْ قد ذَكَـرَه الزَّجَّاجُ ، فقالَ : والكَيْفِيَّةُ : مصــدرُ كَيْفَ ، فتأَمَّل .

(فصل اللام) مع الفاء [ ل أ ف ] \*

(لَأَفَ الطَّعامَ ، كَمَنَعَ) يَلْأَفُه لَأُفًا . أَهُمَلَه الجَوْهَرِئُ ، وقالَ ابنُ السِّكِّيتِ : أَى (أَكَلَه أَكْلاً جَيِّداً) كما في التَّهْذِيبِ والعُباب .

[ ل ج ف]\*

(اللَّجْفُ: الضَّرْبُ الشَّدِيدُ زِنَهُ وَمَعْنَى ) قالَه أَبو عَمْرٍو ، وهٰكُذا هو في العُبابِ ، وسَيَأْتِي في «ل خ ف» هذا العُبابِ ، وسَيَأْتِي في «ل خ ف» هذا بعَيْنِه ، قال الجَوْهَرِئُ : هٰكُذا نقلَه لله أَبو عُبَيْدٍ عن أَبِي عَمْرٍو ، فتأمَّدُ . الحَفْرُ ( : الحَفْرُ اللَّبْفُ ) .

فى أَصْلِ الكِناسِ) وقال غيرُه : في جَنْبِ الكِناسِ ونَحْــوِه .

(و) اللَّجَفُ (بالتَّحْرِيكِ : الاسْمُ منه).

(و) قال الجَوْهَرِئُ عن أَبِي عُبَيْد : اللَّجَفُ مِثْلُ البُعْثُ طِ ، وهو (سُـرَّةُ الوادي) .

قال: (و) يُقالُ: اللَّجَفُ: (حَفْسِرٌ فى جانبِ البِئْسِرِ) وقد اسْتُعِيرَ ذٰلِكَ فى الجُسِرْحِ، قالَ عِسذارُ (١) بِسِنُ دُرَّةَ الطَّائِي يَصَفُ جِسراحَةً:

يَحُجُّ مَأْمُ ومَةً في قَعْرِها لَجَ فَ مَأْمُ ومَةً في قَعْرِها لَجَ فَ فَا مَا كَالْمَعَارِيدِ (٢)

وأُنشَدَ ابنُ الأَعْرابِيِّ :

\* دَلْوِيَ دَلْوُ إِنْ نَجَتْ مِنِ اللَّجَفْ \* \* وإِن نَجَا صاحِبُها مِنِ اللَّفَفْ(٣) \*

(۱) في الجمهرة ٤٩/١ « عياضبن دُرَّة الطائي ، ويقال عـذار » .

 (۲) اللسان، والمواد (حجج – أمم – غرد) والصحاح والعياب والجمهرة ۱/۹۱ والمقاييس ۱/۲۳ و ۲/ ۳۰ وه/۴۵۹

(٣) اللسّان (لفسف) وروايته: « الدَّنُو دَلُوْى .. » والمثبت كالعباب ، وسيأتى في (لفف).

5.05

(و) اللَّجَفُ: (ما أَكَلَ الماءُ من نُواحِى أَصْلِ الرَّكِيَّةِ) وإِن لم يَأْكُلُها، وكانَتْ مُسْتَوِيةَ الأَسْفَلِ فليسَ بلَجَف، وكانَتْ مُسْتَوِيةَ الأَسْفَلِ فليسَ بلَجَف، قالَهُ ابنُ شُمَيْل، وقالَ يُونُسُ اللَّجَفُ: ماحَفَّ الرَّكِيَّةِ ما أَعْلَى الرَّكِيَّةِ مِن أَعْلَى الرَّكِيَّةِ وأَسْفَلِها، فصارَ مثلَ الغارِ.

(و) قال اللَّيْثُ: اللَّجَفُ (مَحْبِسُ السَّيْلِ) ومَلْجَوُه (ج) الكُلِّ: (أَلْجَافُ) كَسَبَبٍ وأَسْبابٍ ، وأَنشَــدَ النَّضْرُ:

\* لو أَنَّ سَلْمَى وَرَدَتْ ذا أَلْجِافْ \*

\* لقَصَّرَتْ ذَناذِنَ الثُّوبِ الضَّاف (١) \*

(و) اللَّجافُ: (ككِتابِ: الأَسْكُفَّةُ) من البابِ ، كالنِّجافِ .

(و) اللِّجافُ أَيْضاً: (ما أَشْرَفَ على الغار من صَخْرَة أُو (٢) غَيْرِها ناتِيءً في الغار من صَخْرَة أُو (٢) غَيْرِها ناتِيءً في الجَبَلِ) ورُبَّما جُعِلَ ذٰلِكَ فوقَ البابِ، قالهُ اللَّيْثُ ، وفي بَعْضِ النُّسْخ : «من قالهُ اللَّيْثُ ، وفي بَعْضِ النُّسْخ : «من الجَبَلِ».

(واللَّجِيفُ، كأَمِيرٍ: سَهُمُّ عَرِيضُ النَّصْلِ) هَٰكَذا رَواه أَبُو عُبَيْدٍ عَـن

الأَصْمَعِيِّ ، (أَو الصَّوابُ النَّجِيفُ) بالنون ، قال الأَزْهرِيُّ : شَكَّ فيه ، أَبو عُبَيْد ، وحُقَّ له أَن يَشُكُّ فيه ؛ لأَنَّ الصَّوابَ فيه النَّونُ ، وسيأتي ذِكْرُه وبُرْوى اللَّحِيفُ بالخام ، وهو قصولُ الشَّكَريُّ ، كما سَيَأْتي .

(ولَجِيفَتَا البابِ: جَنْبَتاهُ) عن أَبِي عَمْدٍو .

(والتَّلْجِيفُ: الحَفْرُ في جـوانِب البِئْرِ) نَقَلَه الجوهرِيُّ ، وَفَاعِلُه مُلَجِّف.

(و) النَّلْجِيفُ: (إِذْخَالُ الذَّكَــــرِ في نَواحِي الفَرْجِ): قال البَوْلانِيُّ :

\* فاعْتَكَ الاَ وأيّم اعْتِك اللهِ \* \* ولُجِّف ت بمِنْسُو مُخْت اللهِ (١) \*

(وتَلَجَّفَت البِشْرُ: انْخَسَفَتْ) نَقَلُه الْجَوْهَرِيُّ عن الأَصْمَعِيِّ ، فهِي بِشْرُ مُتَلَجِّفَةٌ ، وقالَ غيرُه: تَلَجَّفَت : أَي

تَحَفَّرت وأُكلَتْ من أَعْلاها وأَسْفَلها .

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب.

 <sup>(</sup>٣) أي القاموس « وغير ها » و المثبت كالمباب.

<sup>(</sup>١) اللسان، وأنشد الأول أيضًا في (مكل) .

(و) لَجَّفَ (البِئْر) مَخْضُ الدِّلاءِ تلْجِيفاً: (حَفَــر فى جَوانِبِها، لازِمًّ مُتَعَدِّ) قال العَجَّاجُ يصفُ ثَوْراً:

- \* بسَلْهَبَيْنِ فوقَ أَنْفِ أَذْلَفَ ا(٢) \*
- إذا انْتَحَى مُعْتَقِماً أو لَجَّفَ ا .
- \* وقد تُبَنَّى مِنْ أَراطِ مِلْحَفَ ا \*

[] ومما يُسْتَدركُ عليه :

اللَّجَفُ، محرَّكَةً : الناحِيَةُ من الحَوْض يأْكُلُه المساءُ فيَصِيرُ كَالكَهْفِ، قالَ أبو كَبيسرٍ :

مُتَبَهِّراتِ بالسِّجالِ مِللوُّهـا يَخْرُجْنَ من لَجَفِ لها مُتَلَقِّم (٣)

- (۱) في هامش مطبوع التاج: وقوله: ولجنف البير. محض الدلاء.. النح أخرج المصنف عن ظاهره مع أنه لايلائمه قسوله: لازم متعدد ، فالأولى للمصنف أن يقول: وتلجيف البير ، ليظهر قول المصنف لازم متعدد ، ويستغنى عن ذكره في المستدركات » ا ه .
- (۲) دیوانه ۸۳ واللسان (الأول والثانی)والعباب (الثانی والثالث) واقتصر فی الأساس علی مشطور الشاهد والجمهرة ۱۰۷/۲ بروایة «.. وقد تَرَدّی من أراطی ... ».
- (٣) شرح أشعار الهذليين /١٠٩٣ واللسان، وأيضا في (جر)

ولَجِفَت البِئْرُ ،كفَرِحَ ، لَجَفاً ، وهي لَجْفاءُ : تَحَفَّرتْ .

وقال ابنُ سِيدَه: اللَّجَفَةُ ، محرَّكَةً: الغارُ في الجَبَل ، والجمعُ لَجَفَاتً ، قال: ولا أَعْلَمُه كُسِّر .

ولَجَّفَ الشيءَ تَلْجِيفًا: وَسَّعَه ، ومنه تَلْجِيفًا: وَسَّعَه ، ومنه تَلْجِيفُ القَوْم مِكْيالَهم ، وهو تَوْسِعَتُه من أَسْفَله ، وهو مَجازً .

وتَلَجَّفَ الوَحْشُ الكِناسَ : حَفَـرَ فى جانبِه ، ونَظِيرُه اللَّحْــدُ فى القَبْرِ ، وهو مجــازٌ .

ولَجَفَتا البابِ، مُحَرَّكَةً: عِضادَتاهُ وجانِباهُ، ومنه الحَدِيثُ: «فَأَخَــلَ بلَجَفَتَي البابِ، فقال: مَهْيَمْ» قال ابنُ الأَثِير: ويُرْوَى بالباء، وهو وَهَمْ.

واللَّجِيفُ ، كَأْميرٍ : اسمُ فَرَسِه صلّى اللهُ عليه وسَلّمَ ، قالَ ابنُ الأَثِيرِ : كذا رَواهُ بعضُهم بالجِيم ، فإن صَحَّ فهو من السَّرْعةِ ، ولأَنَّ اللَّجِيفَ سَهُمُّ عَرِيضُ النَّصْلِ .

700

وقالَ ابنُ عَبّاد : أَلْجَفَ بِيَ الرَّجُلُ : إِذَا أَضَرَّ بِكَ ، كذًا نَقَلَهُ الصَّاعَانِيُّ عنه .

قلتُ: والصَّوابُ أَلْحَفَ بِي، بالحاءِ المُهْملة ، كما سَيأْتِي .

وتَلَجَّفْتُ البِئرَ: حَفَرْتُ في جَوانِبِها، هُكَذا رُوِي مُتَعَدِّيًا، نقله الصَّاغانِيُّ .

### [ل ح ف] \*

(لَحَفَه ، كَمنَعَه : غَطَّاهُ بِاللَّحَافِ ونَحْوِه) قَالَهُ اللَّيْثُ ، وقيلَ : إِذَا طَرَحَ عليه اللِّحَافَ ، أَو غَطَّاهُ بشيءٍ ، وأَنْشَد الجَـوْهَرِيُّ لطَـرَفَة :

ثُمَّ راحُوا عَبَقُ المِسْكِ بهِمَ مُ ثَمَّ راحُوا عَبَقُ المَّرْثُ مُدَّابِ الأَّزُرُ (١)

أَى: يُغَطُّونَها ، ويُلْبِسُونَها هُ لَدَّابَ أَزُرِهِمْ إِذَا جَلَّوها في الأَرْضِ

(و) لَحَفَه لَحُفاً: (لَحِسَه) عن ابنِ عَبّاد، وهو مَجازُ، ومنه قولُهم : أَصابَهُ جُوعٌ يَلْحَفُ الكَبِدَ، ويَلْحَسُ الكَبِدَ، ويَلْحَسُ الكَبِدَ، ويَعْضُ بالشَّراسِيفِ.

(والْتَحَفَّ به) : إِذَا (تَغَطَّى) ومنه الحَدِيثُ : «وهُوَ يُصَلِّى في ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا به ، ورِدَاؤُه مَوْضُوعٌ » .

(و) اللَّحافُ ، (ككتاب) : اسمُ (مايُلْتَحَفُ به ) وقالَ أَبو عُبَيْد : كُلُّ ما تَغَطَّيْتَ به فهو لِحافُ ، والجَّمْعُ لُحُفُ ، كَكُتُب ، ومنه الحَديث : «كَانَ لا يُصَلِّى في شُعُرِنا ولا في لُحُفِنا » .

(و) من المَجاز (امْرَأَةُ (١) الرَّجُلِ): لحافُــه.

(و) اللِّحافُ أَيضاً (: اللِّباسُ فوقَ سائِراللِّباسِ مِنْ دِثارِ البَرْدِ وْنَحْوِه).

(كالمِلْحَفَةِ والمِلْحَفِ ، بكسرِهِما) جَمْعُهما مَلاحَفُ.

وفى اللَّسانِ: الملْحَفَةُ عندَ العَرَبِ: هى المُلاءَةُ السَّمْطُ، فإذا بُطِّنَتْ ببطانة ، أو حُشِيتْ فهى عندَ العَوامِّ مِلْحَفَةُ ، والعَرَبُ لا تَعْرِفُ ذَٰلِكَ .

قُلتُ: وكذا الحالُ في اللَّحاف، قالَ الأَزْهَرِيُّ: لِحافُ ومِلْحَفُ بمعنَّى واحد،

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٩٥ واللسان والصحاح والعبائب والجميرة ٢ /١٧٧

<sup>(</sup>۱) في القاموس « زَوْجَةَ الرَّجُلِ » والمثنت كالعباب .

كما يُقال: إِزَارٌ ومِعْزَرٌ، وقِرامٌ ومِقْرَمٌ ، وقد يُقَالُ: مِقْرَمَةٌ ومِلْحْفَةٌ ، وسَواءٌ كان النَّوْبُ سِمْطًا أَو مُبَطَّناً .

(و) اللَّحِيفُ (كأميرٍ ، أو زُبيْرٍ : فَرَسُ لَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ) تَعالَى وَمَلِهُ اللهُ) تَعالَى اللهُ) تَعالَى (عليه وسَلَّمَ) سُمِّى به لطُول ذَنبِه ، قال أبو عُبيْدِ الهَرَويُّ ، هو فَعيلُ بمَعْنَى فاعل (كأنه كانَ يَلْحَفُ الأَرْضَ بذَنبه) أَى: يُعَطِّيها به (أهداه له رَبيعة بذَنبه) أَى: يُعَطِّيها به (أهداه له رَبيعة ابن أبى البراء) فأثابه عليه فرائيضَ من نعم بنى كلاب ، قال شيخُنا : ورَوَى نعم بنى كلاب ، قال شيخُنا : ورَوَى للمُصَنِّف ، والحاء المُعْجَمة ، كما يَأْتى للمُصَنِّف ، والحاء المُعْجَمة ، كما يَأْتى للمُصَنِّف ، والحاء المُعْجَمة ، والصوابُ أَنه للمُصَنِّف ، والحاء المُعْجَمة ، والصوابُ أَنه يَقالُ بكُلِّ منهُما ، بلُ صَحَّح قسوم يُقالُ بكُلِّ منهُما ، بلُ صَحَّح قسوم والعام أنه يُقالُ بكُلِّ منهُما ، بلُ صَحَّح قسوم والعوابُ أَنه يُقالُ بكُلِّ منهُما ، بلُ صَحَّح قسوم والعوابُ أَنه يُقالُ بكُلِّ منهُما ، بلُ صَحَّح قسوم والعوابُ أَنه المُعْمَلة عُلَا منهُما ، بلُ صَحَّح قسوم والعوابُ أَنه المُعْمَلة عُلْمَا ، بلُ صَحَّح قسوم والعوابُ أَنه اللهُ بكُلِّ منهُما ، بلُ صَحَّح قسوم والعوابُ أَنه اللهُ بكُلِّ منهُما ، بلُ صَحَّح قسوم والعوابُ أَنه اللهُ بكُلِّ منهُما ، بلُ صَحَّح قسوم والعول المُعْمَلة عَلْمَا والعول اللهُ بكُلِّ منهُما ، بلُ صَحَّح قسوم والعولة المُعْمَلة عُلْمُونِ العَلْمُ اللهُ بكُلُّ منهُما ، بلُ صَحَّع قسوم والعولة المُعْمَلة عَلَيْه اللهُ بكُلُّ منهُما ، بلُ صَحَّع قسوم الله المُؤْمِلة المُعْمَلة المُعْلِق اللهُ المُؤْمِلة المُعْمَلة المُعْمِلة المُعْمِلة المُعْمَلة المُعْمِلة المُعْمَلة المُعْمَلِيْ المُعْمَلة المُعْمَلِيْ المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَا المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَا ا

(۱) في المخصص ۱۹۳/ نقل ابن سيده – عن ابن الأعرابي قال: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أفراس: الظرّب ، واللرّاز ، واللرّحيف ، والسرّحب ، والمرُ تتجز ، وإنما سمى المرتجز لحسن صهيله ، وكان السرّحب كُمر مُحرَجلًا مُطلّت كُم الله عنيه ، وقال غيره : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يقال له : « ذو الله ماكم الله عليه وسلم فرس يقال له : « ذو والكامل لابن الأثير ١٧٢/٣

أَنَّهُما فَرَسانِ، أَحَدُهُما بِالمهمَلَــةِ، وَالنَّهُما فَرَسانِ، أَحَدُهُما بِالمهمَلَــةِ، والآخرُ بِالمُعْجَمَة، وستَأْتَى الإِشـارَةُ إِلَى الخِلاف في «ل خ ف».

(ولُحِفَ في مالِهِ ، كَعُنِيَ ، لُحْفَةً ) : إذا (ذَهَبَ منه شَيْءٌ) عن ابن عَبَّــادٍ ، وهو قـــولُ اللِّحْيانِيِّ .

(واللِّحْفُ، بالكسرِ: أَصْلُ الجَبَلِ).

(و) اللَّحْفُ: (صُقْعَ ) من نَواحى بَعْدادَ ، سُمِّى بذلك لأَنَّه (فى أَصْسلِ جبالِ هَمَذانَ ونَهاوَنْدَ) وهو دُونَهُما مما يَلْسَى العَسْراقَ .

(و) لِحْفُ: (وادِ بالحجازِ علَيْهِ قَرْيَتانَ : جَبَلَـةُ والسِّتارُ) نقَلُـــه الصَّاغانيُّ .

(و) اللَّحْفُ (من الأَسْت: شِقُها، و) قال ابنُ الفَرَج: سَمعْتُ الخَصيبيَّ الخَصيبيَّ يَقُول: (هُو أَفْلَسُ منْ ضارِب) قحفِ اسْته، وهو اسْته، ومن ضارِب (لحف اسْته) وهو شَـقُها، قالَ: (لأَنَّهُ لاينجِدُ مايلْبَسُه، فَتَقَـعُ يَدُه على شُعَبِ اسْتِه) وتقَـدَّم مثلُـه في «ق ح ف».

(واللَّحْفَةُ) بالكسرِ : (حالَةُ المُلْتَحِفِ) وفى التهْذيبِ : يُقال : فلانُ حَسَنُ اللَّحْفَةِ ، وهى الحالَةُ التي يُتَلَحَّفُ فيها (١)

(و) من المَجازِ: الإِلْحافُ: شِـدَّةُ الإِلْحافِ : شِـدَّةُ الإِلْحاحِ فِي المَسْأَلَةِ وَفِي التنزيل : ﴿ لا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ (أ) وقد (أَلْحَفَ عليهِ): اذا (أَلْحَفَ عليهِ): اذا (أَلْحَفَ عليهِ)

وقال الزّجّاجُ: أَلْحَفَ: شَمِلُ بِالمَسْأَلَةِ وهُو مُسْتَغْنِ عنها ، ومنه اشْتُقَّ اللِّحافُ؛ لأَنّه يَشْمَلُ الإِنْسانَ في التَّغْطِيَة ، قال : ومَعْنَى الآية : ليسَ فيهم سُؤَالٌ فيكونُ إلْحافٌ ، كما قال امْرُو القَيْس :

على لاحِبِ لايُهْتَدَى بِمَارِه (٣) المَعْنَى: ليس به منارٌ فيهُتَدَى به . قال الجَوْهَرِيُّ : يُقال :

\* ولَيْسَ للمُلْحِفِ مِثْلُ الرَّدِّ (٤) \*

قال ابنُ بَرِّى : هو قَوْلُ بَشَارِ بنِ بُـرْدِ ، وأَوَّلُه :

\* الحُرُّ يُلْحَى والعَصَا للعَبْدِ \* \* ولَيْسَ للمُلْحِفِ مِثْلُ السرَّدُّ (١) \*

(و) عن أبي عَمْـرو: أَلْحَفَ (بِهِ) وأَعَلَّ به: إِذَا (أَضَــرُّ) به

(و) من المجازِ : أَلْحَفَ السرَّجُلُ (ظُفُسرَهُ) : إِذَا (اسْتَأْصَلَه) بِالمِقَصِّ، وكذلك أَحْفاهُ ، نَقَلَه ابنُ عَبَّادٍ ، زادَ الزَّمَخْشُرِيُّ : ويَجوزُ كونُ إِنْحاف السائل منه .

(و) أَلْحَفَ الرَّجُلُّ: (مَشَى فى لِحْفِ الجَبَــلِ).

(و) أَلْحَفَ : إِذَا (جَـرَّ إِزَارَه عَلَى الْأَرْضِ خُيَـلاءً) وبُطْراً ، وبـه فَسَّرَ الْكَسَائِيُّ بِيتَ طَرَفَةَ السَـابِقَ (كَلَحَّفَ تَلْحِيفاً) كَأَنَّه غَطَّى الأَرْضَ عَا يَجُرَّه مِن إِزَارِه .

(ولاحَفَه) مُلاحَفَةً : (كَانَفَهُ ولازَمَهُ) وهو مَجازً .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج والسانوتتلحف بها، والمثبت من العباب

<sup>(</sup>٢) البقرة ، الآية ٢٧٣ :

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٦ والسان، وعجز البيت في الديوان

<sup>•</sup> إِذَا سَافَهُ الْعَوْدُ النَّبَّاطِيُّ جَرَّجَرًا •

<sup>(</sup>٤) السان والصحاح

 <sup>(</sup>۱) اللسان، والأرجوزة التي منها المشطوران في الاغاني
 ٣ / ١٧٤ – ١٧٩ (ط دار الكتب) ولها خبر أورده
 الأصفياني معها .

(وتَلَحَّفَ: اتَّخَــذَ) لنَفْسه (لحافًا) نقلَه الأزْهَرِيُّ .

وقيلَ : تَلَحُّفَ به : إِذَا تَغَطَّى به .

[] ومما يُسْتَدُّرَكُ عليه:

لَحَفَه لحافاً: أَلْبَسه إِياه.

وأَلْحَفَه إِيَّاه : جَعَلَه له لحافًا .

وَٱلْحَفَهِ : اشْتَرَى له لحافاً ، حكاهُ اللِّحْيانِيُّ عن الكِسائِيُّ .

والْنَحَفَ الْتِحافاً: اتَّخَــذ لنَفْسِـــهِ لحافاً .

وَلَحَفَ بِاللِّحَافِ لَحُفًّا : تَغَطَّى بِهِ ،

وتَقُولُ: فلانُّ يُضاجِعُ السَّيْفَ ويُلاحفُ...

والْتَحَفَّت الدَّابَّةُ بِالسِّمَنِ ، ولُحِفَّتُ وهو مُجــازٌ .

ويُقال: لَحَفَني فَضْلَ لحافه: أي أَعْطَانِي فَضْلَ عَطَائِه ، قالَ الأَزْهَرِيُّ : أُخْبَرَنِي المُنْذِرِيُّ عن الحَرَّانِيِّ عن ابن

السِّكِّيتِ أَنَّه أَنشَـدَه لجَرِيرٍ:

كُمْ قَدْ نَزَلْتُ بِكُم ضَيْفاً فتَلْحَفُني فَضْلَ اللَّحافِ ، ونِعْمَ الفَضْلُ يُلْتَحَفُ (١)

قال : أَرادَ أَنَلْتَنِي مَعْروفَكَ وفَضْلَكَ ، وزَوَّدْتَنِي ، وهو مَجازُّ .

قال: وأَلْحَفَ الرَّجُلُ ضَيْفَ : إذا آثَرَهُ بِفِراشِـه ولِحافِه في شِدَّة البَرْد والثُلْــج .

وأَلْحَفَ شارِبَه : بالَغَ في قَصِّـــه ، كَأَحْفاه ، وهو مَجاز .

ولَحَفْتُه سَهْماً : أَصَبْتُه به .

ولَحَفَه بجُمْع كَفِّه : ضَرَبَه .

ولَحَفْتُه بنار الحَطَب : أَلْقَيْتُه فيها (٢) ، وكلُّ ذٰلك مَجازُّ .

ولحافٌّ ، ككِتابٍ : اسمُ فَرَسِـــه صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم ، كما في اللَّسانِ .

 <sup>(</sup>۱) شرح دیوانه /۲۸۹ والمان .
 (۲) لفظه في الأساس : « ولَحَفْتُ النـــارَ الحَطَبَ : إذا أَلْقَيَتْ عليها ، قال ابن

وتَلَّحَفُ النَّارَ جَـزِلاً وهِــي بِــارِزةً " ولا تَلُسطُ وراءَ النَّـــارِ بالسُّــتُرِ ،

ولَحَفْتُ عنه اللَّحْمَ: سَحَوْتُه ، كأَنَّه كانَّ لِحافاً لَه فكَشَفْتُه عنه ، وهو مَجازٌ. كانَ لِحافاً لَه فكَشَفْتُه عنه ، وهو مَجازٌ. ولُحِفَ (١) القَمَرُ ، كعنبي المُتَحَق ، كما في الأساس . وفي اللسان : إذا جاوزَ النَّصْفَ ، فنَقَصَ ضَوْءُه عما كانَ عَلَيْه .

[ ل خ ف] \*

(اللَّخْفُ) مثلُ الرَّخْفِ، هو: (الزَّبْدُ الرَّبْدُ الرَّبِدُ الرَّبِدُ الرَّبِدُ الرَّبِدُ الرَّبِدُ الرَّقِيقُ) نَقَلَه الجَوهرِيُّ .

(و) قالَ أَبُو عُبَيْد عن أَبِي عَمْـرِو: اللَّحْفُ: (الضَّرْبُ الشَّـدِيدُ).

وقالَ إبراهيمُ الحَرْبِيُّ - في تَرْكِيبِ «ل ج ف» - اللَّجْفُ: الضَّربُ الشَّديدُ، وعَزاه إلى أبِي عَمْرٍو، وقد تقَدَّمَت الإشارةُ إليه.

وقد لَخَفَه بالعَصَا لَخْفاً: إِذَا ضَرَبَه بِها ، قَالَ العَجاَّ جُ :

\* وفي الحَراكِيكِ بِخُدْبِ جُبِزَّلِ \* \* لَخْفُ كَأَشْداقِ القِلاصِ الْهُزَّلِ (٢) \*

وقالَ ابنُ فارس : لَخَفَه بالسَّيْفِ : إِذَا ضَرَبَه بهِ ضَرَّبَةً شَديدةً رغيبَةً .

(و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ: اللَّخْفَةُ (بهاءِ: الاسْتُ).

قَالَ: (و) اللَّخْفَلَةُ: ( سَمَةُ).

(وَلَخَفَه ، كَمَنَعَه : أَوْسَعَ وَسُمَه ) كذا في العُبابِ .

(و) قال السَّلَمِيُّ: الوَّحِيفَةُ، و (اللَّخِيفَةُ) و (الخَريرةُ) واحدُّ، وكذلك السَّخِينَةُ، وكلُّها من أَطْعِمَةِ العَرب.

(و) قال الأَصْمَعِيُّ: اللِّحافُ، واحِدُها (ككتاب: حِجارَةٌ بِيضٌ رِقاقٌ، واحِدُها لَخْفَةٌ بِالْفَتْحَ) وفي حَديث زَيْد بنِ لَخْفَةٌ بالْفَتْحَ) وفي حَديث زَيْد بنِ ثَابِت رضي الله عنه: «فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ مَن الرِّقاع واللِّخاف والعُسُبِ ».

(وكأَمِيرٍ، أَو زُبَيْرٍ : فَـرَسُ للنَّبِيِّ صَلِّى اللَّهِ ) تَعالَى (عليهِ وسَلَّمَ) قَـالَ ابنُ الأَثِيرِ : كذا رَواهُ البُخارِيُّ ، ولـم

<sup>(</sup>١) ضبط في الإساس - ضبط قلم - إبالبناء الفاعل . وفي اللسان - ضبط قلم أيضا - بالبناء المفعول .

 <sup>(</sup>٢) الأول في مطبوع التاج وفي السان ::
 وفي الحراكيل نحور جُــزَّلُ \*

<sup>=</sup> وفيه إقواء والمثبت من ديوانه / ٤ ه وروايته : - م م م م

<sup>\*</sup> لَخْفاً كأشداق القلاص الهُـدُل \*

يَتَحَقَّقُه (أو هو بالحاء) المُهْمَلَة ، قالَ : وهو المَعْرُوفُ (و) قد (تَقَدَّمَ) قالَ : ويُرْوَى بالجيم أيضاً ، وقد أشَرْنا إليه في مَوْضِعة .

[] ومما يُستَدْرَكُ عليه :

لَخَفَ عَيْنَه : لَطَمَها ، عن ابنِ الأَعْرابِيِّ .

واللِّخافَةُ ، بالكسرِ : حَجَرَةٌ رَقِيقَــةٌ مُحَــدَّدَةٌ .

### [ ل ص ف ] \*

(اللَّصَف) الواحِدةُ لَصَفَةٌ ، قَالَده (الأَصَف) الواحِدةُ لَصَفَةٌ ، قَالَده (الأَصَف) الواحِدةُ لَصَفَةٌ ، قَالَده اللَّيْثُ ، وهي ثَمرةُ حَشِيشَة ، له عُصارةٌ يُصْطَبَعُ بها ، يُمْرِيءُ الطَّعامَ ، وقال يُصْطَبَعُ بها ، يُمْرِيءُ الطَّعامَ ، وقال أبو زياد : مِنَ الأَعْلاثِ اللَّصَفُ، وهو النَّذي يُسمِّيهِ أهلُ العراقِ الكَبَرَ ، يعظُمُ النَّذي يُسمِّيهِ أهلُ العراقِ الكَبَرَ ، يعظُمُ شَجَرُه ، ويَنَسِعُ ، ومَنْبِتُه القيعانُ وأو أَذُنُ الأَرْنَبِ ، وأَسافِلُ الجِبالِ ، (أو) هو (أَذُنُ الأَرْنَبِ ، ورقَّه كورق لسانِ الحَملِ ، وأَدقُ وأَحْسنُ ، ورقَّه كورق لسانِ الحَملِ ، وأَدقُ وأَحْسنُ ، وله أَصْل ذُو شُعبِ ، إذا قلِع وحُكَّ به الوَجْه أُدُو شُعبِ ، إذا قلِع وحُكَّ به الوَجْه أُدُو شُعبِ ، إذا قلِع وحُكَّ به الوَجْه أَدُو شُعبِ ، إذا قلِع وحُكَّ به الوَجْه أَدُو شُعبِ ، إذا قلِع وحُكَّ به الوَجْه أَدْ

حَمَّرَه وحَسَّنَه)، وقال الجَوْهَرِئُ: هو شَيْءُ بَنْبُتُ في أُصُولِ الكَبَرِ، كَأَنَّه خِيارٌ، قالَ الأَزْهَرِئُ: هذا هو الصَّحِيح، خِيارٌ، قالَ الأَزْهَرِئُ: هذا هو الصَّحِيح، وأَمَا ثَمَرُ الكَبَرِ فإِنَّ العَرَبَ تُسَمِّيهِ الشَّفَلَّحَ، إذا انْشَقَّ وتَفَتَّحَ كالبُرْءُومةِ.

قَــال الجَوْهَرِيُّ (و) هو أَيضــاً: (جِنْسٌ مِنَ التَّمْرِ) ولم يَعْرِفْهُ أَبُوالغَوْثِ.

(و) لَصَفُ: (بِرْكَةٌ بَيْنَ المُغِيثَةِ والعَقَبَةِ) غَـرْبِيَّ طَرِيقٍ مَكَّةَ حَرَسَهِـاً اللهُ تعالَى ، كذا في المُعْجَمِ.

(و) اللَّصَفُ: (يُبْسُ الجِلْدِ ولُزُوقُه) وقد لَصِفَ ، كفَّرِحَ .

(و) لَصاف، (كَقَطَام) وعليه الْمُتَصَر الجَوْهَرِيُّ (و) فيه لُغَتهان، الْمُتَصَر الجَوْهَرِيُّ (و) فيه لُغَتهان، إحْداهُما: مثلُ (سَحاب) وإليه أشار الجَوْهَرِيُّ بقولِه: وبعضُّهُم يُعْرِبُه ويُحْرِبُه ويُحْرِبه مُجْرَى مالا يَنْصِرِف (ويُكُسَر) وهٰذِه هي اللَّغَةُ الثَّانِيَةُ : (جَبَلُ لتَمِم) وفي الصَّحاح : موضِعُ من مَنازِل بَنِي وفي الصَّحاح : موضِعُ من مَنازِل بَنِي تَمِم ، وأنشَدَ الجَوْهَرِيُّ شاهداً للأُولى قولَ أبي المُهَوِّسِ الأَسَديِّ :

قَدْ كُنْتُ أَخْسَبُكُم أُسُودَ خَفِيَّة فإذا لَصافِ تَبِيضُ فيهِ الخُمَّرُ (١) وإذا تَسُرُّكَ من تَمِيم خَصْلَةً فلَما يَسُوعُكَ منْ تَمِيم أَكْشَرَرُ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي شاهِداً للثانية :

\* نَحْنُ وَرَدْنَا حاضِرِى لَصَافَا \* \* بَصَلَفَ يَلْتَهِمُ الأَسْلافَا \* (٢)

وفى المُعْجَم: لَصاف وثَبْرَةُ: مَاءَانِ بِنَاحِيةِ الشَّواجِنِ فى دِيارِ ضَبَّةَ بِنِ أَدُّ، وَإِيَّاهَا أَرَادَ النَّابِغَةُ بِقُولِه :

بمُصْطَحِباتٍ من لَصَاف وثَبُ رَةٍ يَزُرُنَ إِلَّالاً سَيْرُهُ فَ التَّدافُ عُ<sup>(٣)</sup> (واللّاصِفُ: الإِثْمِدُ) الذي يُكْتَحَلُ به في بعض اللَّغاتِ، قال ابنُ سِيده: سُمِّى به من حَيْثُ وصْفُه بالبَرِيتِ .

(واللَّصْفُ): تَسْوِيَةُ الشَّيْءَ ، مثلُ ( الرَّصْفِ ) .

(۱) السان ، والأول في الصحاح والمهاب والحمهرة ٣/٧٣ وفي معجم البلدان (لصاف) في ثلاثة أبيات ذكر خبرها

وفي معجم ما استمجم ١١٥٤ بتقديم الثاني على الأولى وفي مطبوع التاج و المهوس » بالسين المهملة ، ومثله في اللسان ومعجم البلدان والقاموس ( لفف ) وفي ـــ العباب بالشين المعجمة وانظر الكامل ٢/١٧١.

(٢) اللبان

رُعُ) ديرانه ٣٦ واللسان والعباب ومعجم البلدان في(لصاف \_ الال – ثبرة )

(و) قال ابنُ دُرَيْد: (اللَّصِيفُ: البَرِيقُ) ولَصَفَ الونُه [يَلْصَفُ] (١) لَصْفًا ولُصُوفًا ولَصِيفًا: بَرَقَ وتَلَأَلَأَ، قَالَ ابنُ الرِّقاعِ:

مُجَلِّحَة مِنْ بَناتِ النَّعَالَ مُرَابِّهُ مُرَابًا مُرَابًا واضِحَة تَلْصِفُ (٢)

(و) في حَدِيثِ ابنِ عَبّاسِ ﴿ لَمّا وَفَرَيْشُ إِلَى سَيْفِ ابنِ عَبّاسِ إِلَى سَيْفِ ابنِ عَبّالَ الْمُطَّلِبِ وَقَرَيْشُ إِلَى سَيْفِ ابنِ ذي يَزَنَ ، فَأَذِنَ لَهم ، فإذا هُـوَ مُتَضَمّخُ بالعَبِيرِ (يَلْصُفُ )(٣) وَبِيصُ الْمَسْكِ مِن مَفْرِقِه » (كَيَنْصُر) أَى : المِسْكِ مِن مَفْرِقِه » (كَيَنْصُر) أَى : (يَبْرُق) ويَتَلَأُلُأُ .

[] ومما يُستَدُرَكُ عليه:

اللَّصْفُ، بالفَتْحِ: لغة في اللَّصَفِ محرَّكَةً ، عن كُراعٍ وحْدَه ، واحِسدُه

<sup>(</sup>۱) زيادة من اللسان، والنص فيه، وفي الجمهرة ٣/٣ واللصّف من قولهم : رأيت من يرق، ورأيت له تصيفاً: يلصّف : أي يبرق، ورأيت له تصيفاً: أي بريقا، وضبط يلصف بالقلم كينَّصُر .

<sup>(</sup>٣) في القاموس «تَلْصُف ، كَتَنْصُر : تَبَرْق » بالتاء فيهما . وفي اللسان بضبطِ القلسم كيضرب .

لَصْفَةً ، فلَصْفَ (١) - على قَوْلِه - اسْمُ للجَمْعِ .

ولَصَفَ البَعِيرُ لَصْفاً: أَكَلَ اللَّصَفَ. [ ل ط ف ] .

(لَطُفَ) به ، ولَه (كنَصَرَ) يَلْطُفُ (لُطْفاً بالضمِّ): إِذَا (رَفَقَ) به ، وأنا أَلْطُفُ بِهِ : إِذَا أَرَيْتُهُ مَوَدَّةً ورفْقًا في مُعامَلةِ ، وهو لَطِيفٌ بهٰذا الأَمْرِ ، رَفِيقَ بمُداراته ، قـالَ شَيْخُنا : قد أَغْفَـلَ المصنِّفُ رَحمه اللهُ أَداةَ تَعْديته، والمَشْهُورُ تعديّتُه بِالباء ، كقوله تَعالَى : ﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بعباده ﴾ (٢) وجاءً مُعَدَّى بِالَّلَامِ ، كَقُولُه تَعَالَى : ﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لما بَشاء ﴾ (٣) إمّا حَقيقةً ، كما هو رَأْيُ أبنِ فارِسٍ ، وصَرَّحَ به في المُجْمَــلِ كظاهِر تَفْسيرِ المُصَنَّف، أو لتَضْمين مَعْنَى الإيصال ، وعليه صاحبُ العُمْدَة ، وصَرّ حَ به الرّاغبُ ، وعلى تَعْديَته بالباء اقْتُصِرَ فِي المِصْباحِ والأُساسِ، وعليه مُعَوَّلُ النَّاسِ .

(١) كذا ضبط في اللسان بسكون الصاد ، وقال المصنف في

تكملة القاموس بالتحريك

(٢) سورة الشورى الآية ١٩

(٣) سورة يوسف الآية ١٠٠

قلت: وهذا الذي ذَكرَهُ شَيْخُنا من تَعْدِيَتِه بالباء واللهم ، فقد ذكره المُصَنَّفُ بقَوْلِه بعد : «والله لَك : أَوْصَل... » وبقوله « البَر بعبادِه » فتأمّل ذلك .

وفى حَدِيثِ الإِفْكِ: «ولا أَرَى مِنْهُ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَعْرِفُه » أَى : الرِّفْقَ واللَّامِ ، ويُرْوَى بفتح الطَّاء واللَّامِ ، لُغَةً فيه .

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ: لَطُّفَ يَلْطُفُ: (دَنَا) يَدْنُو . قلتُ: وكأَنَّه لَحَظَ إلى قَوْلِ الفَــرَزْدَقِ:

\* وَللَّهُ أَدْنَى من وَرِيدِي وأَلْطَفُ (١) \*

وليسَ كما فَهِم ، بل مَعْناه : وأَلْطَفُ اتَّصِالاً ، فتأَمَّلْ .

(و) قالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: لَطُفَ فُلانُّ لِفُلانُ لِفُلانُ لِفُلانِ يَلْطُفُ -: إِذَا رَفَقَ - لُطْفَاً، ويُقالَ : لَطَفَ (٢) ( اللهُ لَـكَ ): أَى (أَوْصَلَ إِلَيْكَ مُرادَك بِلُطْف) ورفْسقِ.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٥٥ واللمان وصدره في الديوان : دَعَوْتُ الذي سَوَّى السموات أَيْدُهُ

<sup>(</sup>٢) كذا ضبط في اللسان بالقلم عن ابن الأعرابي .

(و) أما لَطُفَ الشَّيْءُ، (كَكُرُمَ لُطُفاً) بِالضَّمِّ، على غَيْر قياس، (ولَطافَةً) على القياس، فمَعْناه: (صَغْرَ ودَقَّ، على القياس، فمَعْناه: (صَغْرَ ودَقَّ، فهو لَطِيفٌ) يُقال: عُـودٌ لَطيفٌ: إذا كانَ غيرَ جافِ،

(واللَّطيفُ): صفَةٌ من صفات الله تعالَى، والله من أسمائه، ومَعْنَاهُ والله أَعْلَمُ -: (البَرُّ بعباده المُحْسِنُ إِلَى خَلْقه بإيصال المَنافع إليهم برفْق ولُطْفٍ).

وقال أبو عَمْرِو: اللَّطيفُ الله يُوصِلُ إليكَ أَرَبَكَ في رِفْقٍ .

(أَو العالِمُ بِخَفَايَا الْأُمُورِ وَدَقَائَقِهَا)

قالَ شَيْخُنا: حاصلُه قَوْلانِ ، قيل: الأُوّلُ من لَطَهْ كَنصَرَ لُطْفًا : إِذَا رَفَقَ ، والثّاني: على أَنَّه من لَهُ عُنَى دَقَّ ، وقال كَكُرُمَ لُطُهْ ولَطافَةً بمعنى دَقَّ ، وقال الفَيُّوميُّ : إِنَّهما مُتقاربانِ .

قلتُ: وقالَ ابنُ الأَثيرِ في تفسيرِه: اللَّطيفُ: هو الَّذي اجْتَمَعَ له الرِّفْتَ في اللَّعْلِ ، والعلْمُ بدَقائق المصالح ، وإيصالها إلى من قَدَّرَها لَهُ من خَلْقه .

قَالَ الأَزْهَرِيُّ : (و) اللَّطيفُ (مــنَ الكَلامِ : ماغَمُضَ مَعْناهُ وخَفِيَ) .

(واللَّطْفُ ؛ بالضَّمِّ من اللهِ) تَعالَى : (التَّوْفِيقُ) والعِصْمَةُ .

(وبالتَّحْرِيكِ: الاسمُ منه) ظاهِرُه - كَالْعُبَابِ - أَنَّ اللَّطَفَ، مُحَرَّكَةً: اسمُ من لَطَفَ بِه أَو لَهُ، والَّذِي في اللِّسانِ من لَطَفَ بِكَذَا: إذا وغيرِه أَنَّه اسمُ من أَلْطَفَ بكَذَا: إذا برَّه به ، ويدُلُّ له ما أَنشَدَه الصّاغانِيُّ ، لكَعْبِ بنِ زُهَيْرٍ رضِيَ اللهُ عنه:

ماشَرُّها بَعْدَ ما ابْيَضَّتْ مسائِحُها لا الوُدَّ أَعْرِفُه منها ، ولا اللَّطَفَا (١) ثم إِنَّ التَحْرِيكَ في الاسم هو الَّذِي صَرَّحَ به أَئِمَّةُ اللَّغَةِ ، وقد أَنْكَرَه أبو شامَةَ في شَرْحِ «الشَّقْراطِسِيَّة »(٢)

(١) شرح ديوانه /٧٠ والعباب

خسير البريسة من بسدو ومسن حصر المريسة من بسدو ومسن حصر وأكسرم الحكسق من حاف ومُدُنَّتُعسل وأبياتها ثلاثة وثلاثون ومئة بيت ، وانظرها في الرحلة العبدرية ٤٤-١٥ ونهاية الأرب ١٨ /٣٤٧ – ٣٥٩

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج : « الشقراطيسية » والتصحيح مسن مادة ( شقراطس) ورحلة العبدرى ٤٤ وهي قصيدة أبي محمد عبدالله بن يحيى بن على الشقراطسي التوزري ( ت ٢٦٠ ) وشقراطس : حسن وقيل قصر قسم من قصور قفصة ، ومطلع القصيدة : الحمسد لله منسا باعث الرسسل الحمسد كي بأحمسد منسا أحمد الساول

وتَوَقَّف فى سَماعِه ، قالَ شيخُنا : وهــو منه قُصُــورُ .

(و) اللَّطَفُ: (اليَسِيرُ من الطَّعـامِ وغيرِه) يقال: طَعِمَ طَعَاماً لَطَــفاً.

(و) اللَّطَفَةُ (بهاءِ: الهَدِيَّةُ) يُقالُ: جاءَتْنا لَطَفَةُ مِن فُلانِ ، كما في الصِّحاحِ ، وظاهر الجَوْهَرِيِّ كالمُصنِّف أنه إِنهايُقال: اللَّطَفَةُ بالهاء بمعنى الهَدِيَّةِ ، وقد أَطْلَقُوا اللَّطَافَ أَيْضاً عليها ، كما قاله الزَّمَخْشَرِيُّ وغيرُه ، وأَنْشَدَ : \* كَمَنْ لَهُ عَنْدُنا التَّكْرِيمُ واللَّطَفُ (1) \*

ويُقال: أَهْدَى إليه لَطَفاً، والجمعُ أَلْطافٌ، كَسَبَبٍ وأَسْبابٍ، وما أَكْثَر تُحَفّه وأَلْطافَه.

(و) اللَّطْفانُ (كسَكْرانَ : المُلاطِفُ) عن ابنِ عَبَّـادِ .

(وأَلْطَفُه) إِلْطَافًا: أَتْحَفَــه .

و (بِكَذَا: بَرَّهُ) به، والاسمُ اللَّطَفُ، مُحـرَّكَةً .

(و) أَلْطَفَ (فلانٌ بَعِيرَهُ): إذا (أَدْخَلَ قَضِيبَه في حَياء النَّاقَةِ) وكذلك أَلْطَفَ لَه ، نقله ابنُ الأَعْرابِيِّ ، وذلك إذا لَمْ يَهْتَد لمَوْضِع الضِّراب ، وقال أبو زَيْد : يُقالُ للجَمَلِ إذا لَمْ يَسْتَرْشَدْ لطَرُوقَته ، فأَدْخَلَ الرَّاعِي قَضِيبَه في حَيائِها : قد أَخْلَطَه إِخْلاطاً ، وأَلْطَفَه إلْطافاً ، وهو يُخْلِطُه ويُلْطفُه .

(و) قالَ أَبو صاعد الكلابيُّ: أَلْطَفَ (الشَّيْءَ بجَنْبِه) : إِذًا (أَلْصَقَه) به ، (كاسْتَلْطَفَه) وهو ضدُّ جافَيْتُه عَنِّي ، وأَنْشَهد:

سَرَيْتُ بها مُسْتَلْطَفاً دُونَ رَيْطَتِي ودُونَ ردائى الجُرْدِ ذا شُطَبٍ عَضْبَا (١) (والمُلاطَفَةُ : المُبارَّةُ) نقلَه الجَوْهِرِيُّ .

<sup>(</sup>۱) المخصص ٥٩/١٥ من إنشاد أبي ثروان ، وروايته « . . . كمنَنْ لنا عِنْدُهُ . . . » وصدره : وصدره : ما من جَفَانا إذا حاجاتُنا حَضَرَتْ «

(وتَلاطَفُوا): إذا (رَفَقُــوا) الأَخيــرُ عن ابن دُرَيْـــدٍ.

[] ومما يُستَدُركُ عليه:

قال اللَّحْيانيُّ: هُوَّلاء لَطَفُ فلانِ، مُحَرَّكَةً: أَى أَصْحابُه وأَهْلُـه الذين يُلْطِفُـونَه.

والألاطِفُ: الأَحِبَّةُ ، قالَ ابنُ الأَثْيرِ:
هـو جمعُ الأَلْطَفِ، [أَفْعَلَ] (١) من
اللَّطْفِ، بمعنى الرَّفْقِ.

واللَّطَفُ أَيْضاً: اللَّطِيفُ.

واللَّطِيفُ من الأَّجْرام ِ: ما لا جَفَاءَ فيه .

وجارِيَةٌ لَطِيفَةُ الخَصْرِ : إِذَا كَانَتْ صَامِـرَةَ البَطْـنِ .

وهو لَطِيفُ الجَوانِـــح ِ .

وهُـو لَطِيفٌ : يَلْطُـفُ لَاسْتِنْباطِ المَعـانِي .

واللُّطْفُ، بالضمِّ : جمعُه أَلْطِافٌ،

كَقُفْــلِ وَأَقْفــالِ .

واللَّطِيفَةُ من الكَلامِ الرَّقِيقَةُ، جَمْعُها لَطائِفُ.

ولَطائِفُ الله : أَلْطَافُه .

وقد لُطِفَ به ، كَعُنِي ، فهو مَلطُوفُ

واللَّطَافُ، كَشَدَّادٍ: الكَثِيرُ اللَّطْفِ، واللَّطَافُ، بالكسرِ: جمع لَطِيفِ، كَكَرِيمٍ وكِرامٍ، وقَوْلُ أَبِي ذُوَّيْبٍ: وهُم سَبْعَةً كَعَبوالِي الرِّما وهُم الوُجُوهِ لِطافُ الأَزُرُ(١) حَبِيضُ الوُجُوهِ لِطافُ الأَزُرُ(١) إِنما عَنَى أَنَّهُم خِماصُ البُطونِ، لِطافُ مَواضِع الأَزْرِ.

ولَطُ فَ عنه ، كَصَغُرَ عَنْه .

وأَلْطَفَ بهِ فَى القَوْلِ ، وأَلْطَفَ له فَى القَوْلِ ، وأَلْطَفَ له فَى المَسْأَلَةِ : سَالًا شُوالاً لَطِيفاً . ولاطَفَه مُلاطَفَةً : أَلَانَ لَهُ القَوْلَ . وتَلاطَفُوا : تَواصَلُوا .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين /۱۱۸ واللسان .

وأُمُّ لَطِيفَةُ بَولَدِها ، وهي تُلْطِفُه إِلْطَافاً .

ولَطَّفَ الكِتابُ وغَيْرَه : جَعَلَه لَطِيفًا . وتَلَطَّفَ بِفُلانٍ : احْتالَ عليهِ حَــتَّى اطَّلَـع على سِـرِّهِ .

وداء مُلاطِفٌ: مُداخِلٌ .

واسْتَلْطَفَ الفَحْلِلُ بِنَفْسِه، واسْتَخْلَطَ: إِذَا أَدْخَلَ ثَيْلَه في الحَياءِ من تلْقاءِ نَفْسِه، وأَخْلَطَه غيرُه، نقله الجَوْهَرِيُّ والزَّمَخْشَرِيُّ.

وأَبُو لَطِيفِ بنُ أَبِى طَرَفَةَ الهُذَلِيُّ : شاعِبرٌ ، قال فيهِ أَخُوهُ [أَبُو] (١) عُمَارَة ابنُ أَبِي طَبرَفَةَ :

\* فَصِلْ جَناحِي بِأَبِي لَطِيفِ (٢) \* وقد تَقَدَّمَ بِقَيَّةُ الرَّجَدِ فِي «ك ف ف».

## [ ل ع ف ] \*

(أَلْعَفَ الأَسَدُ، أَو البَعِيرُ) أَهمَلَه الجَوْهرِيُّ واللَّيثُ، وقال ابنُ عَبَّادِ: أَلْعَفَ الأَسَدُ، وأَلْغَفَ: إِذَا (وَلَغَ الدَّمَ ؛ أَلْعَفَ الأَسَدُ، وأَلْغَفَ: إِذَا (وَلَغَ الدَّمَ ؛ أَل عَسرِدَ وتَهَيَّأُ للمُساوَرَةِ، كَتَلَعَفَ).

(أو) تَلَعَّفَ الأَسَدُ، أو البَعِيرُ: إذا (نَظُرَ ثُمَّ أَغْضَى ثُم نَظَرَ) وكذلك تَلَغَّفَ، نقله الأَزْهَرِيُّ عن ابن دُرَيْدِ، قال: ولم أجده لغيرِه، فإن وُجِدَ شاهِدٌ لما قالَه فهو صَحِيحٌ.

قلت: فهذا هو سَبَبُ إِهْمالِ الجَوْهَرِيِّ واللَّيْثِ إِيَّاه .

## [ ل غ ف ] \*

(اللَّغِيفُ كأَمِيرٍ) أهملَه الجَوْهرِئُ ، وقال أَبو عَمْرٍو: هو (مَنْ يَأْكُسلُ مسع اللَّصُوصِ) ويَشْرَبُ ، (ويَحْفَظُ ثِيابَهُم ، ولا يَسْرِقُ مَعَهُم) والجَمْعُ لُغَفاءُ ،يُقال: في بَنِي فُسلان لُغَفاءُ .

(و) قالَ أَبُو الهَيْشُمِ: اللَّغِيفُ: (خاصَّةُ الرَّجُــلِ) مَأْخُوذٌ مِنَ اللَّغْفِ، وهو لَقْــمُ الإِدامِ، كما سيأتى.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل « صارة » وصوابه « أبو صارة » كما تقدم
 في ( كفف ) ومثله في شرح أشعار الهذليين /۸۷۷ .

<sup>(</sup>۲) تقدم في (كفف) والرجز في شرح أشعار الهذليين / ۸۷۷ .

(و) قالَ ابنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ انْ السُّكِّيتِ : يُقالُ انْ السَّكِّيتِ : يُقالُ انْ اللهِ اللهِ

فلا تَنْحِطْ على لُغَفَاءَ دَجُّوا فَلَيْسَ مُفِيئَهُمْ أَمْرُ النَّحِيطِ (١) دَجُّوا: أَى ذَهَبُوا، والأَمرُ: الْكَثْرَةُ.

(و) قال أَبو الهَيْشَم : (لَغِفَ الإِدامَ ، كَفَرِحَ) : إِذَا (لَقِمَـهُ) وأَنْشَـدَ :

\* يَلْصَقُ بِاللِّينِ وِيَلْغَفُ الأُّدُمُ (٢) \*

(و) قالَ ابنُ عَبّادٍ: اللَّغْفُ، و(اللَّغِيفَةُ: العَصِيدَةُ).

(والإِلْغافُ: الإِلْعافُ): وهو تُحُدِيدُ البَصَــر .

(و) الإِلْغافُ: (الإِسْراعُ) في السَّيْرِ. (و) قالَ ابنُ عَبَادٍ: الإِلْغافُ (قُبْحُ المُعامَلَةِ ، والجَــوْرُ).

قال: (و) الإِلْغافُ: (التَّلْقِيمُ)

(۱) في مطبوع التاج « فليس منيئهم » والتصحيح والضبط . من العباب . (۲) السان ، والتكملة ، والعباب .

يقال: أَلْغَفَنِي لُغْفَةً: أَي لَقِمَنِي لُقْمَةً. (والتَّلَغُّفُ: التَّلَعُّفُ) وهُو تَحْديدُ النَّظَرِ.

(ولاغَفَــه) مُلاغَفَــةً : (صادَقَــه) وخالَلَه .

(و) لاغَفَ (المَوْأَةَ): إِذَا (قَبَّلَهَا) نقَلَــه الصَّاغَانِيُّ .

(واللَّغْفَةُ ، بالضَّمِّ : اللَّقْمَـةُ ) ومنه قولُهم : أَلْغَفَنِـ ي لُغْفَةً من شَيْءٍ ، كأَنَّهُ أَرادَ أَطْعَمَنِي .

(وأَلْغَفَ) الرَّجُلُ : (صارَ لَغِيفًا لِلُّصُوصِ): أَى مَعَهُم

(أَو المُلْغِفَةُ) كَمُحْسِنَةِ ، وَفَى بَعْضِ النَّسَخِ بِالفَتْحِ : (القَّسَوْمُ يَكُونُونَ لَكُونُونَ لُصُوصاً ، لاحَمِيَّةَ لَهُم) نَقَلَه ابنُ عَبَّادٍ .

[] ومما يُسْتدركُ عليه:

اللَّغِيفَةُ: كُلُّ شيءٍ رِخْو، عن ابنِ عَبْدِ.

وَلَغَفَ بِعَيْنِهِ لَغْفًا : لَحَظَ بِهَا مُتَتَابِعًا عَن ابنِ عَبْسَادٍ أَيضًا .

ولَغَفِّ مَا فِي الْإِنَاءِ لَغْفًا : لَعِقَــهُ .

وتَلَغَّفَ الشيءَ: إذا أَسْرَعَ أَكْلَــه بكَفِّه من غَيْرِ مَضْـغ ٍ.

ولَغِفْتُ الإِناءَ لَغْفًا ، ولَغَفْتُه لَغْفًا : لَعِقْتهُ.

وَلَغَفَ لَغْفُ أَ : جَارَ .

وأَلْغَفَ عـلى الرَّجُـلِ: أَكْثَرَ مـن الكَلامِ القَبيــح ِ.

واللَّغِيفُ: الذي يَسْرِقُ اللُّغَةَ من الكُتُبِ.

وفى نَوادِرِ الأَعْرابِ : دَلَغْتُ الطَّعامَ وَذَلَغْتُ الطَّعامَ وَذَلَغْتُه ؛ أَي : أَكَلْتُه ، ومثله اللَّغْفُ .

### [ ل ف ف ] \*

(لَفَّه) يَلُفُّه لَفًّا: (ضِدُّ نَشَرَه، كَلَفَّه) قالَ الجَوْهرِئُّ: شُدَّدَ للمُبالَغَة .

(و) لَفَّ (الكَتِيبَتَيْنِ) يَلُفُّهُما لَفًّا: (خَلَطَ بِيْنَهُما بِالحَرْبِ) وهو مَجازُ ، وأنشَـدَ ابنُ دُرَيْدِ:

ولَكُمْ لَفَفْتُ كَتِيبَةً بِكَتِيبَــة ولَكُمْ كَمِيٍّ قد تَرَكْتُ مُعَفَّــرًا(١)

(و) لَفَّ (فُلاناً حَقَّـه) يَلُفُّه لَفًّا: (مَنَعَه) نقَلَـه الجَوْهَرِيُّ.

(أُو) مَعْنَى لَفَّ ( : قَبَّحَ فِيه ) .

(و) لَـفَّ (الشَّيْءَ بالشَّيْءِ): إِذَا (ضَمَّـه إِلَيْه) وجَمَعَه (وَوَصَلَه بِهِ).

(واللَّفافَةُ بالكسرِ: مايُلَفُّ بهِ على الرِّجْلِ وغَيْرِها، ج: لَفائِفُ) نَقَلَسه الجَوْهَرَىُّ ، يُقال: لَبسَ الخُفُّ باللِّفافَة.

قال: (و) قولُهم: (جاءُوا ومَنْ لَفَّ لِفَّهُم، بالكسر، والفَتْح) واقتصر النَّهما الجوهَرِيُّ على الكَسْر، وجَمَع بَيْنَهُما البنُ سيدَه، قال: وإن شِئْت رَفَعْت، ابنُ سيدَه، قال: وإن شِئْت رَفَعْت، والقولُ فيه كالقَوْلِ في: «ومَنْ أَخَذَ إِنْ شِئْتُ الصاغانِيُّ: إِخْذَهُم وأَخْذَهُم » قالَ الصاغانِيُّ: وأَجازَ أَبو عَمْرو فتحَ اللّام (أو يُتَلَّثُ). والضمُّ غَرِيبُ (: أَى مَنْ عُدَّ قلتُ : والضمُّ غَرِيبُ (: أَى مَنْ عُدَّ

<sup>(</sup>١) النباب والجمهرة ١/٨١١.

فِيهِم) وتَأَشَّبَ إِلَيْهِم، قالَ الأَّعْشَى:
وقد مَلاَّتْ بَكْرٌ ومَنْ لَفَّ لِلَهِ اللَّهِا
فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُولَى الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُولَةُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ ال

سَيَكُفيكُمُ أَوْدًا وَمَنْ لَـفَّ لِفَّهـا فَوارسُ منْجَرْم بِن رَبَّانَ كَالأُسْدِ(٢)

(و) قالَ المُفَضَّلُ الضَّبِّيُّ : اللَّفُ (بالكَسْر : الصِّنْفُ من النَّاس) من خَيْرٍ أَو شَـرً .

(و) اللّف : (الحررْبُ) والطّائفة ، يُقال : كانَ بَنُو فُلانِ لِفًّا ، وبَنُو فُلانِ لِفًّا ، وبَنُو فُلانِ لِقًا ، وبَنُو فُلانِ لِقًا ، وبَنُو فُلانِ لِقًا . إِذَا تَحَرَّبُوا حرْبينَ لِفًّا : إِذَا تَحَرَّبُوا حرْبينَ وفي حَديث نابل (٣) : «سافَرْتُ مع مَولاي عُثْمانَ وعُمرَ في حَج ً أو عُمْرَة ، فكانَ عُمْرُ وعُثْمانُ وابنُ عُمَرَ لِفًّا ، وكنتُ عُمَرُ وعُثْمانُ وابنُ عُمَرَ لِفًّا ، وكنتُ أنا وابنُ الزَّبيرِ في شَببَة مَعَنا لِفًّا ، وكنتُ أنا وابنُ الزَّبيرِ في شَببَة مَعَنا لِفًّا ، وكنتُ أنا وابنُ الزَّبيرِ في شَببَة مَعَنا لِفًّا ، فَمَا يَزِيدُنا فَكُنَا نَتَرامَى بالحَنْظَل ، فَمَا يَزِيدُنا

(۱) ديوانه ١٤/٩ والرواية ﴿ نَبَاكُمَا فَأَحُواصُ الرَّجَا ﴾ والعباب والمقاييس ٢٠٧/٥ ومعجم البلدان (نباك ، النواعس)

 (٣) في مطبوع التاج و اللسان « نابل » بالباء الموحسدة وفي النهاية ( لفف ، ذعر ) و الفائق ٣ ٣٣٣ « نائل ».

عُمَـرُ عَلَى أَن يَقُولَ: كَذَاكَ لا تَذْعَرُوا عَلَيْنا (١) إِبِلَنا ».

(و) اللَّفُّ: (القَوْمُ المُجْتَمِعُونَ) في موضع (ج: لُفُوفُ) وأَأْفَافُ ، قَالَ أَبُو قِلَابَةً:

إِذْ عَارَتِ النَّبُلُ وَالْتَفَّ اللَّفُوفُ وَإِذْ سَلُوا السُّبُوفَ عُرَاةً بَعْدَ إِشْحَانِ (٢) (و) قال اللَّيْثُ : اللَّفُّ: (مَا يُلَفُّ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا : أَى يُجْمَعُ ، كَمَا يُلَفِّ مَنْ هَهُنَا وَهَهُنَا : أَى يُجْمَعُ ، كَمَا يُلَفِّ فُ الرَّور ) .

قال: (و) اللِّفُّ: (الرَّوْضَةُ المُلْتَفَّةُ النَّبَاتِ ، و) كذلك (البُسْتانُ المجْتَمِ-عُ الشَّجَـر).

(و) يُقال : (جاءُوا بِلفِّهِ مُولَفِيفِهِمْ) : أَى (أَخْلاطِهِمْ) وَاللَّفِيفُ : مَا اجْتَمَعَ مِن النَّاسِ مِن قَبائِلَ شَتَّى .

ويُقَالَ لَلقَّوْمِ إِذَا اخْتَلَفُوا: لِفَ ، وَلَفِيفُ .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « . . من حرم بن ريان » وفي الأساس « جرم بن زبان » والتصحيح والضبط من العباب والحمه و 1 /١١٨ .

<sup>(</sup>١) كلمة « إبلنا » ليست في لفظ الحديث في النهايــــــــــة واللمان والفائق ٣٣٣٣ . . . . .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج واللسان « والتفوا » و « بعد أشجان م
 بالحيم ، والتصحيح من شسرح أشعار الهذليين ٧١٣ وسيأتي في ( شحن ) .

(وحَدِيقَةٌ لِفُّ ولِفَّدةٌ) بكسرهما (ويُفْتَحانِ): أَى (مُلْتَفَّة) الأَشْجَارِ . (والأَلْفُ افُ : الأَشْجَ ارُ المُلْتَفَّةُ) بعضُها ببعض ، وقالَ الزَّجَّاجُ في قولِه تعالَى: ﴿وجَنَّاتَ أَلْفَافًا ﴾ (١) أي وبَساتِينَ مُلْتَفَّة (واحِدُها لَبِفٌّ ، بالكَسْر والفَنْح ِ) ونَظِيرُ المكسورِ عِــدٌّ وأَعْدادُّ (أُو) واحِدُها (بالضّمِّ التي هي جَمْـعُ لَفَاءً) قال أبو النَباس : لم نَسْمَعُ (٢) شجرةً لَفَّــةٌ ، لكن واحدُها لَفّــاءُ ، وجَمعُها لُفَّ، (فيكونُ الأَلْفافُ جج) أَى جمع الجمع (وقَدْ لَفَّتْ لَفَّا) وقال أَبُو إِسْحَاقَ: هو جمعُ لَفِيفِ ، كَنَصِيرٍ وأنْصارٍ .

(و) قوله تعالى: ﴿جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾ (٣) أَى (مُجْتَمِعِينَ مُخْتَلِطِينَ) كما في الصِّحاحِ ، وقال أَبو عَمْرِو : اللَّفِيفُ : الجمعُ العَظيمُ من أَخُلاطِ شَتَّى، فيهم الشُّريفُ والدُّنِيءُ ، والمُطيعُ والعاصِي ، والقُويُّ والضَّعِيفُ، ومَعْنَى الآية: أَي أَتَيْنَا بِكُم (١) (من كُلِّ قَبيلَة).

(ُ٢) في مطبوع الناج « تسمع » والتصحيح من اللــان . (٣) سورة الإسراء ، الآيــة ١٠٤ .

(٤) في طبوعُ التاج « اتيناكم » والتصحيح من اللسان .

وقالَ شيخُنا: اللَّفِيفُ: جَمَّاعِـةٌ انْضَمُّ بعضُهُم إلى بَعْض ، من لَفَّهُ: إِذَا طَــواهُ ، قيل : هــو اسمُ جَمْــع كالجَمِيع ، لا واحِدَ له ، ويَردُ مَصْدَراً ، يُقال: لَفَّ لَفًّا ولَفيفًا.

(وطَعامٌ لَفِيفٌ: مَخْلُوطٌ من جِنْسَيْنِ فصاعِداً) نَقَلَمهُ الجوهَرِيُّ.

(وقولُ الجَوْهَرِيِّ): فُلانُ (لَفيفُه): أَى (صَدِيقُه ، غَلَط ، والصّواب : لَغِينُه ، بالغَيْنِ ) نَبُّه عليه الصاغانِيُّ في التَّكْمِلَةِ.

(واللَّفِيفُ في) بابِ (الصَّرْفِ) على نوعين : (مقْرُونٌ) وهو :ما اقْتَرَنَ فيـــه حَــرْفَا العلَّــة (كطَوَى) يَطُوى طَيَّــا، (ومَفْــرُوقٌ) وهــو : أَنْ يَكُــونَ بَيْنَ الحَرِفْين حَرْفُ آخَــرُ (كَوَعَى) يَعي وعَيْاً ؛ (لاجْتِماعِ المُعْتَلَّيْنِ في ثُلاثِيِّهِ).

وقال اللَّيْثُ: اللَّفِيفُ من الكلام : كلُّ كلمَة فيها مُعْتَلَّان ، أَو مُعْتَــلَّ ومُضاعَفٌ .

(و) اللَّفِيفَةُ (بهاءٍ: لَحْمُ المَتْنِ

تحتَ العَقَبِ من البَعِيرِ) ووقعَ في التَّكْمِلَةِ «النَّدِي تَحْتَهُ العَقَبُ ».

(و) قالَ اللَّيْثُ : (المِلَفُّ، كَمِقَصٍ : لِحافُ يُلْتَفُّ بِهِ) والفتحُ عامِّيةٌ .

(ورَجُلٌ أَلَفٌ بَيِّنُ اللَّفَفِ: عَيِى اللَّفَفِ: عَيِى اللَّهَ مَلَاً لِسَانُه بَطِيءُ الكَلامِ، إذا تَكَلَّمَ مَلَاً لِسَانُه فَمَهُ) قال الكُمَيْتُ:

وِلايَةُ سِلِّغْدِ أَلَفَّ كَأَنَّهُ مُ مَن الرَّهَقِ المَخْلُوطِ بِالنَّوْكِ أَثْوَلُ (١) مَن الرَّهَقِ المَخْلُوطِ بِالنَّوْكِ أَثْوَلُ (١) نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ .

قالَ: (و) الأَلَفُّ أَيضاً: (الثَّقِيلُ البَطِيءُ) قالَ زُهَلِيْرٌ:

مَخُوفٌ بَأْسُه يَكُلاكَ مِنْهُ فَ مَنْهُ مَ مَخُوفٌ بَأْسُه يَكُلاكَ مِنْهُ وَلا سَوُّومُ (٢) قَدوِيٌ لا أَلَد فُ ولا سَوُّومُ (٢) (و) الأَلَفُّ (: المَقْرُونُ الْحاجبَيْن) نَقَلَهُ الصّاغانيُّ .

(و) الأمْرَأَةُ (اللَّفَدَاءُ: الضَّخْمَةُ الفَّخَمَةُ الفَّخَمَةُ الفَّخِذَيْنِ) المُكْتَنزَةُ ، كما في الصِّحاحِ

(۲) شرح دیوانه /۲۱۰ و العباب .

وقال غيرُه : امْـرَأَةٌ لَفَاءً : مُلْتَفَّــةُ اللهَ اللهَخــذَيْنِ .

(و) اللَّفْاءُ: (الفَخَذُ الضَّخْمَةُ) قَالَ الجَوْهَرِيُّ: فَخذان لَفَّاوانِ، قالَ الحَكَمُ بنُ مَعْمَرِ الخُضَّرِيُّ:

تَساهَمَ ثَوْباهَا فَفِي اللهِ اللهِ وَأَدَةً وَ المِرْطِ لَفَاوانِ رِدُّفُهُما عَبْلُ (١)

وقال ابنُ الأَثِيرِ : تَدَانِي الفَخِذَيْنِ من السِّمَنِ ، قال الزَّمَخْشَرِيُّ : وهسو عَيْبُ في الرَّجُلِ ، مَدْحٌ في المَسرْأَةِ

(و) اللَّفَاءُ (من الرِّياضِ: الأَغْصانُ المُلْنَفَّةُ) يُقال: شَجَرةٌ لَفَّاءُ.

وحَدِيقَةٌ لَفَّةٌ : أَى مُلْتَفَّةُ الأَغْصانِ. (والأَلَفُّ: عِرْقٌ) يَكُون (في وَظِيفِ اليَـــدِ) بَيْنَه وبَيْنَ العُجَايَةِ في باطِسنِ الوَظيف، قال:

\* يارِيَّها إِنْ لَمْ تَخُنِّى كَفِّى \* \* \* أَو يَنْقَطِعْ عِرْقُ مِنَ الأَلفِّ \* (٢)

<sup>(</sup>١) اللمان ومادة ( رهق ) و الصحاح والعيساب .

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح والعباب ، وهو أحد بيتين لمه في الحماسة ۱۳۱۷ (شرح المرزوقي) والثاني هو : فحمو الله مما أَدْرِى : أَزِيدَتْ مَلاحمةً وحُسْناً على النَّسُوانِ ،أَم لَي سَ لَى عَقَالُ ؟ وحُسْناً على النَّسُوانِ ،أَم لَي سَ لَى عَقَالُ ؟ (۲) اللمان والعباب وتقدم لصاحب القاموس في =

(و) قال الأَصْمَعِيُّ : الأَلَافُ (: المَوْضِعُ الكَثِيرُ الأَهْلِ) قال ساعِدَةُ ابنُ جُوَيَّةً :

ومُقامِهِ نَّ إِذَا حُبِسْ نَ بَمَ أَزِمِ ضَيْقٍ أَلَفَّ وصَدَّهُنَّ الأَخْشَبُ (١) نقله الجَوْهريُّ .

وقال السُّكَّرِيُّ في شرح الدِّيـوانِ: مَكَانٌ أَلَفٌ : أَى مُلْتَفُّ ، وبـه فَسُرَ البَيْتَ .

(و) الأَلَسفُّ: (الرَّجُلُ الثَّقِيسلُ اللَّقِيسلُ اللَّقِيسلُ اللَّسانِ) عن الأَصْمَعِيِّ .

(و) قال أبو زَيْد : هو (العَيِسَىُّ بِالأُمُورِ) ولا يَخْفَى أَنَّ هذا قد تَقَــدَم للمَصَنَّفِ بعينِه ، فهو تَكْرارٌ .

(و) قال ابنُ الأَعرابِيِّ : (اللَّفَ فُ مُحَرَّكَةً : أَنْ يَلْتَوِى عِرْقُ فَى سَاعِدِ العامِلِ فَيُعَطَّلَه عَنِ العَمَلِ) وأَنْشَدَ :

\* الدَّلُوُ دَلُوِى إِنْ نَجَتْ مِنِ اللَّجَفْ \* \* وإِنْ نَجَا صاحِبُها مِنِ اللَّفَفْ(١) \*

(و) قالَ المُفَضَّل الضَّبِّيُّ : (اللَّفُ بالضَّمِّ ): الشوابل من (الجَوارِي) وهُنُّ (السِّمانُ الطِّوالُ) كذا في التَّهْذِيبِ .

(و) اللَّفَّ: (جَمْعُ اللَّفَّاءِ) وهــى الضَّخْمَةُ الفَخِذَيْنِ، وأَنشَدَ ابنُ فارِسٍ: عــراضُ القَطَــامُلْتَفَةٌ رَبَلاتُهــا

راض القطامُلَّقَة رَبَلاتها وراض اللَّفُّ أَفْخاذاً بِتارِكَةٍ عَقْلاً (٢)

(و) اللَّفُّ أَيضاً: (جَمْعُ الأَلَسفُ) بالمَعانِي التي تَقَدَّمَتْ .

(ولَفْلَفُّ : ع ، بَيْنَ تَيْمَاءَ وجَبَلَىْ طَيِّيءِ) قالَ القَتَّالُ :

عَفَا لَفْلَفُ مِن أَهْلِهِ فَالمُضَيَّ عَفَا لَفُلْفُ مِن أَهْلِهِ فَالمُضَيَّ عَفَا لَفْلَفُ مَّ فَلَيْسَ بِهِ إِلاَ الشَّعَالِبُ تَضْبَحُ (٣) فَلَيْسَ بِهِ إِلاَ الشَّعَالِبُ تَضْبَحُ (٣) (و) قال ابنُ دُرَيْد: (رَجُلُ لَفْلَفُ ، ولَفْلافُ ): أَى (ضَعِيفٌ ).

<sup>(</sup>ألف) قال: «الألف ككتيف: عرق مسام مستتبطين العضد إلى الذراع ، وهما الألفان » وانظر تعليق المصنف عليه ثمة . (1) شرح أشاد الهذلين /١١٠١ واللمان والصحاح والعمان .

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب ، وتقدم في مادة ( بلمف )

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « . . بتاركة غفلا » والتصحيح من العباب والأساس والمقاييس ٥ /١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوان القتال ٣٩ ومعجم البلدان ( المضيح ) .

(و) قال الَّلَيْثُ: (أَلَفَّ الطَّائِرُ رَأْسَه) فهو مُلِفُّ: (جَعَلَه تَحْتَ جَناحَيْه).

قَالَ: (و) أَلَفَّ (فُلِانَّ:) أَى يَعْنِى رَأْسَه: (جَعَلَه في جُبَّنِهِ) قال أَمَيَّةُ بِنُ أَبِي الصَّلْتِ يَذْكُرُ المَّلائِكَةَ:

ومِنْهُم مُلِفُّ فی جَناحَیْه رَأْسَلْه مَلِفُّ فی جَناحَیْه رَأْسَلْه مَلِفُّ فی جَناحَیْه مِنْهُم مُلِفُّ فی مَنادُ (۱)

(و) يُقسال: (هُنسا تَالَّافِيفُ مِنْ عُشْب): أَى (نَباتُ مُلْتَفُّ) لَا وَأَحِدُ لَهِ.

(و) الشَّيْءُ (المُلَفَّفُ) في البحداد (في قَدوْل أَبِي المُهَدَّرِّسِ) كَمُحَدِّثَ (الأَسَدِيُّ):

إذا ما مات مَيْتُ مِنْ تَمِيهِم وسَرَّكَ أَن يَعِيشَ فَجِيءُ بِرَادِ (٢) (بخُبْرِ أَو بَتَمْرِ أَو بِلَحْرِمِ أَو الشَّيْءُ المُلَفَّفِ فِي البِجادِ) (٣)

تراه يُطَوفُ الآفاق حرصاً ليأْكُل رأس لُقْمانَ بنِ عدادِ ليأْكُل رأس لُقْمانَ بنِ عدادِ فَاللَّبَنِ اللَّبَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّ الللللللَّا الللَّا

«بِخُبْ زِ أَوَ بِسَمْنِ أَوْ بَتَمْ رِ<sup>(۱)</sup> «

في حَواشيه: إن الجَوْهَرِيَّ أَنشَدُهُ فَي حَواشيه: إن الجَوْهَرِيَّ أَنشَدُهُ كَالمُصَنَّف، فلا أَدْرِي وَجْه اخْتلالِه ماهو، إلا غَفْلَة ظاهرة، وسهو واضح لمن تأمَّله ، وفي خديث معاوية رضي الله عنه أنه مازَح الأَخْنَفُ بنَ قَيْسس فما رُئي مازِحان أَوْقُرَ مَنْهُما ، قال فما رُئي مازِحان أَوْقَر مَنْهُما ، قال له يا أَخْنَفُ . ما الشيء المُلقَّفُ في المُحاد ؟ فقال : هو السَّخِينَة يا أميسر المُؤونين ، ذهب مُعاوية رضي الله عنه المُحد المَحد الله عنه السَّخِينَة يا أميسر المُؤونين ، ذهب مُعاوية رضي الله عنه السَّخِينَة يا أميسر السَّخِينَة بيا أميسر السَّخِينَة بيا أميسر السَّخِينَة بيا أميسر السَّخِينَة بين أَمِي الله عنه السَّخِينَة بين أَمِي الله عنه السَّخِينَة بين أَمِي الله عنه السَّخِينَة التي كانَتْ تُعَيَّرُ بها قُريْش .

<sup>(</sup>۱) شعر أميــة ۱۷۷ واللسان وفيه « . . ملت زأسة في جناحه » والمثبث كالعبـــاب .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « . . تعيش » والمثبت من العبساب والصحاح .

<sup>(</sup>٣) القاموس وهو الشماهد السادس عثر بعد المئة ، واللمان والصحاح والعباب .

<sup>(</sup>١) هذه روايته في الصحاح واللسان (لفف) و ( لقم ) .

وهى شَيْءُ يُعْمَلُ من دَقِيقٍ وسَمْنٍ ؟ لأَنّهُم كَانُوا يُولَعُونَ بِها ، حتى جَرَتْ مَجْرَى النَّبْزِ لَهُم ، وهى دُونَ العَصِيدَةِ فى الرِّقَّةِ ، وفوقَ الحَسَاءِ ، وكانسوا يَأْكُلُونَها فى شِلَّةِ الدَّهْرِ ، وغَلَاهِ السَّعْرِ ، وعَجَفِ المال ، قالَ كَعْبُ بنُ مالِك رضِى الله عنه :

زَعَمَتْ سَخِينَـةُ أَنْ سَتَغْلِبُ رَبَّها وَعَمَتْ وَلَيُغْلَبُ رَبَّها وَلَيُغْلَبُ رَبَّها وَلَيُغْلَبَ لَ

(و) قالَ ابنُ الأَعرابِيِّ: (لَفْلَــفَ) الرَّجُلُ: إِذَا (اسْتَقْصَى الأَكْلَ) والعَلَفَ.

(و) قالَ في موضع آخر: لَفْلَفَ (الْبَعِيرُ): إذا (اضْطَرَبَ ساعِدُه مِن الْبَعِيرُ): إذا (اضْطَرَبَ ساعِدُه مِن الْبَواءِ عِرْق) فيه ، وكذلكَ الرَّجُلُ ، وهُوَ اللَّفَفُ .

(والْتَفَّ فى ثَوْبِه) ، و (تَلَفَّفَ) فى ثَوْبِه بمعنىً واحِــد .

[] ومما يُسـتَدُّرَك عليه:

رَجَلٌ أَلَفُّ: ثَقِيلٌ فَدُمْ.

(١) اللسان و مادة (غلب ) و (سخن ) و العباب والأساس.

وجَمْعٌ لَفِيفٌ : مُجْتَمِعٌ مُلْتَفَّ من كُلِّ مَكانٍ ، قَالَ ساعِدَةُ بنُ جُؤَيَّةً :

فالدَّهْ رُ لايَبْقَى على حَدَثانِ هُ فَالدَّهْ رُ لايَبْقَى على حَدثانِ هُ أَنَّسُ لَفِيفُ ذُو طَوائِفَ حَوْشَبُ (١) وجاء القَوْمُ بلَفَّتِهِم : أَى بجَماعَتِهِمْ . وجاءُوا أَلْف افاً : طَوائف .

والْتَفَّ الشَّيْءُ: تَجَمَّعَ وَتَكَاثَفَ، وقد لَفَّعه لَفَّعا.

ويُقال: الْتَفُّوا علَيْه ، وتَلَفَّفُوا: إذا تَجَمَّعُـوا .

وهو يَتَلَفَّفُ له على حَنَقٍ ، وهــــو مَجــازٌ .

واللَّفِيسفُ : الكَثِيرُ من الشَّجَرِ يَجْتَمِعُ في موضِع ويَلْتَفُّ .

والْتَفَ الشَّجَرُ بالمَكانِ : كَثُـرَ وَتَضايَقَ ، قالَه أَبُو حَنِيفَةً .

واللَّفَفُ فِي الأَكْلِ : إِكْثَارٌ وتَخْلِيطٌ . وقال المَبَرِّدُ : اللَّفَفُ : إِدْخالُ حَرْف في حَــرْف .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « ذو طرائف » والتصحيح من شرح أشعار الهذليين /١١١٤ والسان .

ولَفْلُفَ فَى ثُوْبِه ، كَالْتَفَّ به . وفى حَدِيثِ أُمِّ زَرْع : «وإِنْ رَقَدَ الْتَفَّ» حَدِيثِ أُمِّ زَرْع : «وإِنْ رَقَدَ الْتَفَّ» أَى نَامَ فى ناحِية ولم يُضاجِعها ، وقالت المُسرَأَة لزَوْجِها : (١) «إِنَّ ضِجْعَتَكَ لانْتِفاف ، وإِنَّ شِمْلَتَك لانْتِفاف ، وإِنَّ شَمْلَتَك لانْتِفاف ، وإِنَّ شَمْلَتَك لانْتِفاف ، وإِنَّ شَمْلَتَك لانتِفاف ، وإِنَّ شَمْلَتَك لانتِفاف ، وإِنَّ شَمْلَتَك لانتِفاف ، وإِنَّ شَمْلَتَك لانتِفاف ، وإِنَّ شَمْلَتَك لانتَفاف ، وإِنَّ ليلَة تَخاف » .

وقال الأَزْهَرِيُّ - في تَرْجَمة (عمت » - يُقالُ : فُلانُ يَعْمِتُ أَقْرانَه : إذا كانَ يَقْهَرُهُ م ويَلُفُّه م م يُقالُ ذَٰلِكَ في يَقْهَرُهُ م ويَلُفُّه م م يُقالُ ذَٰلِكَ في الحَرْب ، وجَوْدَةِ الرَّأْي ، والعِلْم بأَمْرِ العَدُوِّ ، وإثْخانِه ، قال الهُذَٰلِيُّ (٢) :

يَلُفُ طَوائِفَ الفُرْسِا فِ وهْدَوَ بِلَفِّهِ ﴿ أَرِبُ (٣)

(۱) هذه العبارة تنسب لامرأة من كنانة اسمها سلمى ، وتكنى أم وهب ، كانت بحت عروة بن الورد ، ثم فارقته ، وخلفه عليها رحل من بنى عمها ، وسألها أن تثنى عليه كما أثنت على عروة حين فارقته ، فسألته ألا يكلفها ذلك حتى لاتغضبه إن قالت الحق فلما ألح عليها ، قالت هذه العبارة ، وقصتها في الأغانى في أخبار عروة بن الورد ( ۷۵/۳ – ۷۸ ط الدار ) .

- (٣) هو أبو العيال الهذلى ، كما في شرح أشعار الهذليين /
   ٤٣١ .
- (٣) شرح أشمار الحذليين ٤٣١ واللسان، وأمادة ( أبر ب ) .

وقوله تعالى: ﴿ وَالْتَفَّتُ السِّاقُ السَّاقُ السَّاقَ السَّاقَ السَّاقَ السَّاقَ السَّاقَ السَّاقَ اللَّنْيا بشِدَّةِ الآخرةِ ، والمَيِّتُ يُلَفُّ فِيها . فِي أَكْفَانِهُ : إِذَا أُدْرِجَ فِيها . واللَّفيفُ : حَيَّ مِن اليَّمَنِ واللَّفيفُ : حَيَّ مِن اليَّمَنِ

واللَّفَيْفُ: مالَفُّوا من هُنا ومن هُنا (٢).

وقالَ أَبو عَمْرِو: اللَّفُوفُ من الغَنَم: التي يَذْبَحُها صَاحِبُها وَكَانَ يَرَى أَنّها لا تُنْقِى فَأَصَابَها مُنْقِيَاةً ، كما في العُباب.

ورَجُلُ مُلَفَّنَ : عَيِلِيٍّ .
وبِلِسانِه لَفْلَفَةً .
والْتَفَّت اللَّفُوفُ .

ومن المَجازِ: الْتَفَّ وَجْهُ الغُلامِ، وَعُلامٌ مُلْتَفَّ الوَجْهِ: اتَّصَلَتْ لِحْيَتُهُ.

وأَرْسَلْتُ الصَّقْرَ عَلَى الطَّيْدِ فَلاقَّهُ: [إذا] (٣) التَفَّ عليه، وجَعَلَه تَحْتَرِجْلَيْه.

وما تَصافُّوا حتَّى تَلاقُّــوا .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ، الآيسة ٢٩ ٍ.

<sup>(</sup>٢) لفَظّه في اللسان « مالكَفَّفُوا من هينا وههنا »

 <sup>(</sup>٣) زيادة من الأساس ، والنقل عنه .

ولافَفْنـاهُم .

وطارَتْ لَفائِفُ النَّباتِ ، وهي قِشْرُه. وهَمُّ يُذِيبُ لَفائفَ القُلُوبِ: جمعُ لِفافَة ، وهي شَحْمَةٌ تَلْتَفُّ على القَلْب ، كَما فَي الأَساسِ .

#### [ ل ق ف ] \*

(لَقَفَانًا ، مُحَرَّكَةً ) وهٰذه عن الفَرَّاء : (وَلَقَفَانًا ، مُحَرَّكَةً ) وهٰذه عن الفَرَّاء : (تَناوَلَه بِسُرْعَة ) هٰكَذَا نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عِن يَعْقُوب ، وقيالَ غَيْرُه : اللَّقْف : عن يَعْقُوب ، وقيالَ غَيْرُه : اللَّقْف : تَناوُلُ الشَّيْء يُرْمَى إليك ، وفى المُحْكَم ) اللَّقْف : سُرْعَة الأَخْد لما يُرْمَى إليك ، اللَّقْف باللَّه ف : اللَّقْف باللَّه ف : اللَّقْف أنْ تَأْخُذَ شَيْئًا فَتَأْكُلَه وتَبْتَلَعَه ، وقرأ أنْ تَأْخُذَ شَيْئًا فَتَأْكُلَه وتَبْتَلَعَه ، وقرأ أبن أبى عَبْلَة ﴿ تَلْقَف ﴾ (١) بسكونِ النَّام ، ورفع الفاء على الاسْتِثْناف .

(و) يُقال: (رَجُلُ ثَقْفُ لَقْفُ لَقَفْ ، بالفَتْحِ) وعليه اقتَصَر الجَوْهَرِيُّ (و) زادَ اللِّحْيانِيُّ: رَجُلُ ثَقِفٌ لَقِفٌ ، وثَقِيفٌ لَقِيفٌ (ككَتِفٍ وأَمِيرٍ): أَى

(۱) يعنى في قوله تعالى – في سورة طه الآية ٦٩
 (٤ وأَلْـق مافـي بِسَمينيك تَـلْـقَـفْماصَنَـعُـوا ﴾

(خَفِيفٌ حَاذِقٌ) كما في الصّحاحِ ، وقيل: سَريعُ الفَهْمِ لما يُرْمَى إليه من كَلامِ بِاللِّسانِ ، وسريعُ الأَخْذِ لما يُرْمَى إليه باللّيد ، وقيل: هو إذا كانَ ضابِطاً لما يَحْوِيه ، قائماً به ، وقيل: هو الحاذقُ بصناعَته ، وقد يُفْرَدُ اللَّقْفُ (١) الحاذقُ بصناعَته ، وقد يُفْرَدُ اللَّقْفُ (١) فيقالُ: رَجُلُ لَقِفُ (١) يعني بهماتَقَدمٌ .

(واللَّقَفُ مُحَرَّكَةً) وكَذَا اللَّجَفُ: (جانِبُ البِثْرِ والحَوْضِ، ج: أَلْقَافُ) وأَلْجَافُ، كَسَبَبٍ وأَسْبابٍ .

(و) قالَ الجَوْهَرِئُ : اللَّقَفُ: (سُقُوطُ الحَائِطِ، وتَهَوُّرُ الحَوْضِ من أَسْفَله)، وقد لَقَفَ : إذا تَهَسُوّرَ وقد لَقَفاً : إذا تَهَسُوّرَ من أَسْفَلِه واتَّسَعَ.

(كالتَّلَقُّف) هذه عن ابْنِ دُرَيْد، ، يُقالُ : تَلَقَّفَ الحوضُ من أَسْفَلِه : إِذَا تَلَجَّفَ .

(وَهُو) أَى :الحَوْضُ (لَقِفُ) ولَقِيفٌ (كَكَتِفِ، وأَمِيرٍ) قال خُوَيْلِدُ، كما فى الصِّحَاحِ، وقالُ ابنُ بَرِّى والصَّاغانِيُّ: هو لأَبِي خِراشٍ الهُذَالِيِّ . قلتُ : واسمُ

<sup>(</sup>١) الضبط من العباب .

أَبِي خِراشٍ خُوَيْلِدٌ، فارتَفَعَ الإِشْكَالُ: كَابِي الرَّمَادِ عَظِيمُ القَدْرِ (١) جَفَّنْتُه حِينَ الشِّتَاءِ كَحَوْضِ المَنْهَلِ اللَّقِفِ (٢) وقال أَبُو ذُوَيْب:

فلَمْ يُسرَ غيرَ عاديَة لِزامِاً كما يَتَفَجَّرُ الحَوْضُ اللَّقِيفُ (٣) (أو هو) أى اللَّقِيفُ، واللَّقِيفُ:

(او هو) اى اللقيف، واللقيف، (مالَمْ يُحْكُمْ بِناؤُه، وقَدْ بُنِيَ بالمَدَرِ) كما فى العُباب، وقال السُّكَّرِيُّ يُقال: إنَّه الذِي سُسوِّي بالطِّينِ.

(أو) هو الله (يُحْفَرُ) جانباهُ (وهُو مَمْلُوءٌ، فيحْملُ عليه المساءُ فيفَجِّرُه) وقال السُّكَرِيُّ: يَقَالُ : هو فيفَجِّرُه) وقال السُّكَرِيُّ: يَقَالُ : هو الله الله الله يَقَالُ : هو مَمْلُوءٌ، الله يَقَالُ الأَصْمَعيُّ : الذي يَضْرِبُ الماءُ أَسْفَلَه فيتساقَطُ . وقالَ في شَرْحٍ قَوْلِ أَسْفَلَه فيتساقَطُ . وقالَ في شَرْحٍ قَوْلِ أَسِي ذُوْيْبٍ : اللَّقِيفُ : اللَّذِي يَتَقَعَّرُ من أَبِي ذُوْيْبٍ : اللَّقِيفُ : اللَّذِي يَتَقَعَّرُ من

أَسْفَلَه ، فينبعث (١) الماء (منه) وفي الصّحاح: ويُقالُ: هو المَلْآنُ ، والأَولُ هو الصّحيحُ ، وقالُ أَبُو الهَيْثَم : اللّقيفُ بالمَلْآن أَشْبَهُ منه بالحَوْضُ اللّذي لَم بالمَلْآن أَشْبَهُ منه بالحَوْضُ اللّذي لَم يُمْدَرُ ، يُقال : لَقَفْتُ الشّيءَ أَلْقَفُهُ لَكُمْ لَمْ فَا اللّهَ فَا اللّهَ وَلَقَيفُ ، فالحَوْضُ لَقْفًا ، فأنا لاقفُ ولَقيفُ ، فالحَوْضُ لَقَفَ المَاء ، فهو لاقفُ ولَقيفُ ، وإن لَقفَ المماء ، فهو لاقفُ ولَقيفُ ، وإن جَعَلْتَه بمعنى ماقالَ الأَصْمَعِيُّ : إنسه بَعَلْتَه بمعنى ماقالَ الأَصْمَعِيُّ : إنسه بَعَلْتَه بمعنى ماقالَ الأَصْمَعِيُّ : إنسه مُجْتَمِعاً إليه ، فامتلأت أَلْجافُه كان حَسناً .

(ولفف ، بالكسر المام آبار كثيرة عذب كليها مزارع ، ولا نخلل فيها ؛ ليغلظ موضعها وخشونته ، وهو فيها ؛ ليغلظ موضعها وخشونته السوارقية ، (بأغلى قوران) : واد من ناحية السوارقية ، نقلم الصاغاني ، قلمت : والفتح نقلم لنعم فيه ، وبهما رُوى ما أنشدَ تعلب : لعمن الله بطن لقف مسيلاً

ومَجاحاً فِلا أُحِبُ مَجاحًا فِلا

<sup>(</sup>١) ضبط في اللسان « القدر » بكسر القاف وهو في شرح أشعار الهذايين /١٢٢٨ بفتحها .

 <sup>(</sup>۲) شسرخ أشمار الهسدليين ۱۳۲۸ واللسان والصحاح
 رالعباب ، ويروى : «عند الشتاء» . . .

 <sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ١٨٦ وفي اللسان والصحاح
 ه فلم تر n والمثبت كالعباب .

<sup>(</sup>١) في الأصل « فيتشعب » ولفظ السكرى في شرح أشعار الهذليين ١٨٦ « الله قيف : الذي يتلج قن من أسفله ، وينقعر من أصله ، فينتبعث الماء منه » .

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة (جوح) وفيها : « ... بطن قُفُ ، وفي معجم البلندان : (لقنف) و (مجاح) ونسبهما إلى محمد بن عسروة ابن الزبير.

لَقِيَتُ نَاقَتِى بِهِ وَبِلَقْدَنَ نَاقَتِى بِهِ وَبِلَقْدَ فَيَ بَلَداً مُجْدِباً وماءً شَحاحَا

(والتَّلْقِيفُ: بَلْمَ الطَّعامِ) قال اللهِ الطَّعامِ) قال ابنُ شُمَيْلٍ: يُقالُ: إِنَّهُم لِيُلَقِّفُونَ الطَّعامَ: أَى يَأْكُلُونَه ، وأَنْشَد:

(كالتَّلَقُّفِ) وهو : الابْتلاعُ ، ومنه قولُه تَعالَى: ﴿ تَلَقَّفْ ماصَنَعُوا ﴾ (٢) وقَرَأَ ابنُ ذَكُوانَ برفع ِ الفاءِ على الاسْتِئْنافِ .

(و) التَّلْقِيفُ: (الإِبْلاعُ) وقــــد لَقَّفَهُ تَلْقِيفاً ، فلَقِفَهُ .

(و) قالَ أَبو عُبَيْدَةً: التَّلْقِيفُ: (تَخَبُّطُ الفَرَسِ بِيَدَيْهِ فِي اسْتِنَانِهِ، لاَيُقِلُّهُما نحو بَطْنِهِ).

(أُو) هو: (شَــدَّةُ رَفْعِها يَدَيْهــا ، كَأَنَّمــا تَمُــدُّ مَــدًّا) .

(أُو) هو (ضَرْبُ البُعْرانِ بِأَيْدِيهِا لَبَّاتِها في السَّيْرِ) نقلَه الصَّاعَانِيُّ ، وبه

فَسَّر مَا أَنْشَدَه ابنُ شُمَيْلٍ ، وقد تَقَدّم . (و) قالَ ابنُ دُرَيْدٍ : (بَعِيرٌ مُتَلَقِّفٌ : إِذَا كَانَ يَهْوِى بِخُفَّى يَدَيْهِ إِلَى وَحْشِبُه في سَيْرِه) .

[] ومما يُسْتَدركُ عليه:

وتَلَقَّفَه مِنْ فَمِه : إِذَا تَلَقَّاهُ وحَفِظَه بِسُرْعَةٍ.

وامْرَأَةٌ لَقُوفٌ، وهي الَّتِي إِذَا مَسَّها الرَّجُلُ لَقِفَتْ يَدَهُ سَرِيعًا، أَي :أَخَذَتْها.

واللَّقَافَةُ: الحِدْقُ، كَالثَّقَافَةِ.

واللَّقْفُ، بالفَتْح : الفَمُ ، يمانِيَّةٌ .

### [ ل ك ف ]

(اللِّكَافُ،ككِتاب) أَهمَلَهُ الجوهرِيُّ وصاحبُ اللِّسانِ، وقالُ الصَّاغانِيُّ: هي (لُغَـةُ) العامَّة (في الإِكاف).

قالَ : (ولَكُفُو<sup>(١)</sup> : جِنْسُ من الزَّنْجِ ) كذا في العُبابِ والتَّكْمِلَةِ .

 <sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والهياب.

<sup>(</sup>٢) سورة طه ، الآيسة ٦٩ .

<sup>(</sup>١) كذا ضبطه في العباب ، فإن صح فليس هنا موضعه .

#### [ ل و ف ] \*

(اللَّوفُ، بالضَّمِّ) أَهْمَلَه الجُوْهَرِيُّ، وقالَ الصَّاعَانِيُّ: ( ق ) ونَصُّ العُبابِ : لُوف: قَـرْيَةً .

(و) قالَ أَبُو حَنيفَةَ : اللَّهٰ وفُ : (نَباتُ لَهُ) ورَقاتُ خُضْرٌ رواءٌ طوالٌ (١) جَعْدَةً ، فيَنْبَسطُ على وَجْهِ الأَرضِ ، تَخْرُجُ له قَصَبةٌ ، من وَسَطها وفي رَأْسِها ثَمَرَةٌ ، وله (بَصَلَةٌ كالعُنْصُل) والنَّاسُ يَتَداوَوْنَ به ، قال : وسَمعْتُها من عَرَب الجَزيرة ، قال : واللُّوفُ عندُنا كَثِيرٌ ، ونَباتُه يَبْدَأُ فِي الرَّبِيعِ ، ورَأَيْتُ أَكْثَرَ مَنابِتِه ما قارَبَ الجبالَ ، وقالَ غيرُه : (وتُسَمَّى الصَّرّاخَةَ ؛ لأَنَّ له في يَــوْم المَهْرَجان صَوْتًا يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ سَمَعَه يَمُوتُ في سَنَته ، وشَمَّ زَهْــر مِ الذَّابِــلِ يُسْقطُ الجَنينَ، وأَكُلُ أَصْله أَسِيدِ مُنْعَظُّ): أَى مَحَرِّكٌ للبَــاه، (والطَّــلاءُ به مَسْحُوفًا بِدُهْنِ يُوقِفُ الجِّدامَ ، واحدَّتُه بهاءٍ).

وقولُه (و: ة) كذا وُجِدَ في أَكْثَــٰرِ النَّسَخِ ، وهو تَكْــرارٌ .

(و) قالَ ابنُ عَبَادِ ، (لُفْتُ الطَّعامَ) اللُّوفُه (لَوْفاً: أَكَلْتُهُ ، أَو مَضَغْتُه ) وَقَى وَكَلْلُكَ لِفْتُه لَيْفاً ، كما سيأتى ، وقى الأَساسِ : أَصْبَحَ فلانٌ يَلُوفُ الطَّعامَ لَوْفاً ، حَتَّى اعْتَدَلَ واسْتَقامَ شَبَعاً ، وهو اللَّوْكُ والمَضْغُ الشَّديدُ ، قالَ : ومنه اللَّوْكُ والمَضْغُ الشَّديدُ ، قالَ : ومنه سَماعى من فتيانِ مَكَّة : الصَّدوفيَّة : الصَّدوفيَّة : اللَّوفيَّة : اللَّهُ الْعَلَيْلِ الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَ

(واللَّوْفُ من الكَلَّ والطَّعامِ) ونصُّ العُبابِ : «من الكَلامِ والمَضْغِ» : (مالا يُشْتَهَى) .

(و) اللَّوْفُ (: أَكُلُ المالِ الكَلَلَّ المَالِ الكَلَلَّ عِلْمَ اللَّمَالِ الكَلَلَّ عِلْمَ اللَّمَالِ : أَى يَمْضُغُده شَالِساً) وفي الأَساسِ : أَى يَمْضُغُده شَالِيداً .

(وكَــلَأُ مَلُوفٌ: قد غَسَلَهُ المَطَــرُ) عن ابنِ عَبِّــادِ .

(و) اللَّوَّافُ، (كشَدَّاد: صانِعُ الزَّلالِيِّ) نقلَه الصّاغانيُّ .

(ولُوفَى ، كَطُوبَى : نَباتُ يُشْسِبِهُ

<sup>(</sup>١) لفظه في اللسان عن أبى حنيفة : ﴿ . . رُواء جَعَدْ ةَ تَنْبُسُطُ . . الخِ الشبت كَالعباب .

حَىَّ العَالَمِ ، أَو نَوْعٌ منه ، مُجَــرَّبٌ في الإِسْهَالِ المُــزْمِنِ ) .

## [] ومما يُسْتدركُ عليه:

اللَّوافَةُ ، بالضمِّ : الدَّقِيقُ الذي يُبْسَطُ على الخِوَانِ ؛ لِئَلاَّ يَلْتَصِقَ به العَجِينُ . واللَّيِّفُ ، كَسَيِّد ، من الكَلاَّ : اليابِسُ ، وأصْلُه لَيْوِفُ .

#### [ل ه ف] \*

(لَهِفَ، كَفَرِحَ) يَلْهَفُ لَهَفًا: (حَزِنَ وتَحَسَّرَ ، كَتَلَهَّفَ عليهِ) كمسا فى الصِّحاح ، وقال غيرُه : اللَّهَفُ: الأَسَى والحُزْنُ والغَيْظُ ، وقيلَ : الأَسَى على شَيْءِ يَفُوتُكُ بعدَما تُشْرِفُ عليهِ ، قال الزَّفَيانُ :

- \* يا ابْنَ أَبِي العاصِي إِلَيْكَ لَهِفَت (١) \*
- \* تَشْكُو إِليكَ سَنَّةً قد جَلَّفَتْ \*
- \* أَمُوالَنا من أَصْلِها وجَرَّفَتْ \*
- (۱) ديوان الزفيان ( مجموع أشعار العرب ٩٥/٢) واللسان وضبطه « لَـهـــَّفَـتُ » والمثبت ضبط العباب متفقا مع الديوان ، وفي الديـــوان « .. وجَرَفت » غير مشدد الراء .

(و) قَوْلُهم : (يالَهْفَةُ : كلمَـــةُ يُتَحَسَّرُ بِها على فائِتٍ) نقلَه الجَوْهرِيُّ .

وأُمَّا ما أَنْشَدَه ابنُ الأَعْرابِيِّ والأَخْفَشُ من قَوْلِ الشَّاعِر:

فلَسْتُ بمُدْركِ مافاتَ مِنْدى بلَهْنَ، ولا لَو انّى (١) بلَهْفَ، ولا بِلَيْتَ، ولا لَو انّى (١) فإنّما أرادَ بأنْ أَقُولَ: والَهْفَانَ فوحَذَفَ الأَلفَ.

(و) قالَ الفَرَّاءُ: (يُقال: يالَهُفِي عَلَيْكَ، ويالَهُفِي) عَلَيْكَ (ويالَهُفَا) عَلَيْكَ (ويالَهُفَا) عليكَ، وأصلُه يالَهُفِي عليكَ، تسم عليكَ، وأصلُه يالَهُفِي عليكَ، تسم جُعِلَت ياءُ الإضافَة ألفاً، كقوْلِهم: ياوَيْلاَ عليهِ، وياوَيْلِي عليهِ، كلُّ ذلك ياوَيْلاَ عليهِ، وياوَيْلِي عليهِ، كلُّ ذلك مثلُ ياحَسْرتي عليهِ (ويالَهْفَ أَرْضِي مثلُ ياحَسْرتي عليهِ (ويالَهْفَ أَرْضِي وسَمائي عَلَيْكَ، و) يُقال: (يالَهْفَاهُ، ويالَهْفَتَاه، ويالَهْفَاهُ،

(والمَلْهُوف، واللَّهِيف، واللَّهْفان، واللَّهْفان، واللَّهْفان، واللَّهْفان، واللَّهْف واللَّهْف أَن المَظْلُومُ المُضْطَرُّ، يَسْتَغِيثُ ويَتَحَسَّرُ) وفيه لَفُّ ونَشْرُ مُرَتَّبُّ، فَفِي الصَّحاح: المَلْهُوفُ: المَظْلُوم يَسْتَغِيثُ، المَظْلُوم يَسْتَغِيثُ،

<sup>(</sup>١) اللــان والصحاح والعبـــاب .

واللَّهِيفُ<sup>(۱)</sup>: المُضْطَرُّ، واللَّهْفـانُ: المُتَحَسِّرُ، وفي الحَديثِ: «اتَّقُوا دَعْوَةَ اللَّهْفَانِ» هو المَكْرُوبُ، وفي الحَديث: «كَانَ يُحِبُّ إِغَاثَـةَ اللَّهْفَانِ».

ويُقال: لَهِفَ لَهَفاً ، فهو لَهْفاً ، وَ وَ الْحَدِيثِ : وَلَهِفَ، فهو مَلْهُوفُ ، وَ فَ الْحَدِيثِ : « أَجِبِ الْمَلْهُوفَ » وَ فَى آخَرَ : « تُعِينُ ذَا الْحَاجَة الْمَلْهُوفَ » وشاهدُ اللَّهِيفِ فَوَلُ سَاعِدَة بِنَ جُنوَيَّة :

صَبُّ اللَّهِيفُ لَهَا السُّبُوبُ بِطَغْيَةٍ تُنْبِي العُقابَ ، كَما يُلَطُّ المِجْنَبُ (٢)

(وامْرَأَةُ لاهِنُّ) بلا هاهِ، وزادَ ابنُ عبداد، (ولاهِفَدَّ ، ولُهْفَى ) كَسَكْرَى (ونِسُوَةٌ لَهافَى) كَسَكَارَى (ولهافُّ) بالكسر

# (ويُقَالُ: هُوَ لَهِيفُ القَلْبِ إِلَى والدهِفُه

ومَلْهُوفُه : أَى) هو (مُخْتَرِقُه) كذا في نَوادِرِ الأَعْـرابِ .

(و) اللَّهيفُ، (كأَميرٍ) هَكَدُا في سَائرِ النَّسَخ ، والصَّوابُ كَصَّبُورٍ ، كما هو نَصُّ العَيْنِ واللِّسانِ والمحيطِ: (الطَّويلُ).

أَشْلَى وَلَهَّفَ أُمَّيْهِ وَقَلَدُ لَهِفَلَتُ أُمَّيْهِ وَقَلَدُ لَهِفَلَتُ الخَبَلاَ (١)

يُرِيدُ أَباه وأُمَّه ، قالَ شيخُنا : الأُمَّانِ: تَثْنِيَةُ أُمِّ ، والقاعِدَةُ هي تَغْلِيبُ

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « واللهب » والتصحيح من اللسان والصحاح والعباب » وفي الأساس زيادة « واللهث » وضبطه بالقلم ككتف .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعاد المذليين /١١١١ واللسان .

<sup>(</sup>۱) شعر الجعدى ۱۹۸ وفيه وفي اللسان «أشكى وليه وليه عنه وهوتحريف، والمثبت كالعباب

المُذَكَّرِ على المُؤنَّث ، والمُفْسرَدِ على المُرَكِّب ، وهنا جاء خلاف ذلك ، فعَلَّب الأَنْشَى على الذَّكرِ ، وثَنَّى أُمَّا وأَبًا على الأَنْشَى على الذَّكرِ ، وثَنَّى أُمَّا وأَبًا على أُمَّيْنِ ، ولم يَقُلُ أَبَويْه ، ووَجْهُ فَ أَنْ المَقْصُودَ هُنا من يَكُثُرُ لَهَفُه وحُزْنَه ، وهذا الوصف في النِّساءِ أكثر منه في الرِّجالِ ، فلما كانت الأُمُّ أَشَدَّ شَفَقةً ، وأكثر حُزْنًا على ولدها ، كانت هنا أولى من الأب بالحُزْنِ والتَّلَهُ فِن ، وهو ظاهِ رَ ، والله أعلم .

(و) قال ابنُ عَبّادٍ: (الْتَهَفَ: الْتَهَفَ: الْتَهَفَ: الْتَهَفَ: الْتَهَبَ).

[] ومما يُستدركُ عليه :

اللَّهْفُ، بالفتح: لغة في اللَّهَفِ مُحَرَّكَةً، بمعانِيه.

ورَجُلُ لَهِفٌ، كَكَتِفٍ: أَىْ لَهِيفٌ. ونَسُوةٌ لُهُفٌ، بضَمَّتَيْنِ، كَلَهَافَى.

ومن أَمْنَالِهِمْ: «إِلَى أُمِّه يَلْهَهَانُ »، قَالَ شَمِرٌ: يُقَالُ ذَٰلِكَ لَمَنْ اللَّهْفَانُ »، قَالَ شَمِرٌ: يُقَالُ ذَٰلِكَ لَمَنْ اضْطُرَّ فَاسْتَعَاتَ بِأَهْلِ ثِقَتِهِ . واسْتَعَارَ اضْطُرَّ فَاسْتَعَاتَ بِأَهْلِ ثِقَتِهِ . واسْتَعَارَ بعضْهم المَلْهُوفَ للرُّبَع مِن الإبلِ

### فقسال :

إذا دَعاها السرُّبَعُ المَلْهُوفُ .
 وَوَّهُ منْها الزَّجِلاتُ الخُوفُ (١) .

كأن هذا الرُّبَعِ ظُلِمَ بِأَنَّه فُطِمَ قبلَ أوانِه ، أو حِيلَ بينَهُ وبينَ أمَّهِ بأَمْرٍ آخَرَ غيرِ الفِطامِ ، كما في اللِّسانِ .

### [ ل ي ف].

(لِيفُ النَّخْلِ، بالكَسْرِ: مِ) مَعْرُوفَ وَأَجُودُه لِيفُ النَّارَجِيلِ، يُقالُ لَهُ فَ النَّارَجِيلِ، يُقالُ لَهُ الكِنْبارُ، يكونُ أَسُودَ شَدِيدَ السَّوادِ، وذَٰلِكَ أَجْهُودُ اللِّيفِ، وأَقُواهُ مَسَداً، وأَصْبَرُه على بناء البَحْرِ، وأَكثرُه ثَمَنا (القطْعَةُ بهاء) قالَ شيخُنا: فما كانَ من غيرِ النَّخْلِ لايُسمَّى لِيفاً، خِلافاً من غيرِ النَّخْلِ لايُسمَّى لِيفاً، خِلافاً لما يُفْهِمُه شُرَّاحُ الشَّمائِلِ في فِراشِه صَالَى الله عليه وسَلَّم.

(و) قال ابنُ عَبَّادِ: (لِفْتُ الطَّعامَ) بالكسرِ (أَلِيفُه) لَيْفاً: أَى (أَكَلْتُه) لُغَةُ لَوْفاً.

<sup>(</sup>۱) في اللسان ( نوه ) روايته « .. الزّاجيـــلات الجـــوف » .

(ولَيَّفْتُ اللِّيفَ) تَلْيِيفًا: (عَمِلْتُه) (و) لَيَّفَتِ (الفَسِيلَةُ) كَذَٰلِكَ: إِذَا (غَلُظَتْ، وكَثُرَ لِيفُهَا).

(و) قالَ الفَسرّاءُ: (رَجُلُ لِيفانِينُّ بالكَسْرِ): أَى (لِحْيانِيُّ) نُسِب إِلَى لِيفِ النَّخْسلِ.

[] ومما يُستدركُ عليه:

لَيَّفَه تَلْيِيفاً: غَسَلَه بِاللِّيفِ، وَعُو المُلَيِّفُ. المُلَيِّفُ.

ولِحْيَةٌ لِيفانِيَّةٌ: كثِيرَةُ الشَّعَرِ، مُنْبَسِطَةُ الأَطْرافِ.

[] ومما يُستدركُ عليه:

(فصل الميم) مع الفاء

قال شيخُنا: أهملَه لأنَّ استقراءه اقْتَضَى أَنَّه ليسَ في كلام العَرَبُ كَلِمَةُ الْقَتَضَى أَنَّه ليسَ في كلام العَرَبُ كَلِمَةُ النَّهُ مَعْ مَنَ أَمُقْتَضَى الرَّهُ اللهُ مَن أَسْماءِ القُرى الرِحاطَة أَنْ يَذْكُرَ ما وَرَدَ في هذا الفَصْلِ من أَسماءِ القُرى والمُدُن ، ثم ذَكَر .

## [م سنَّف]

مَسُّوف، كَتَنُّورٍ، وهي بلادُ من بادية التَّكْرُورِ، منها: أَخْمَدُ بنُ أَبىي بَكْسَرٍ المَسْوفِيُّ، ذَكَسرَهُ السَّخاوِيُّ في تاريخ المَسْدينة .

## [مغف]

ومَعُوفَةُ ، بفتح المينم ، وضَم الغَيْن ، وبعد الواو فاع : من بلاد الأندلسس بنواحي تُدْمِيرَ وقَرْطاجَنَّةَ ، وقد تُبسدُلُ الفساءُ بسينٍ مهملة ، وتُقالُ بالمعجمة الفساء بسينٍ مهملة ، وتُقالُ بالمعجمة أيضاً .

قُلتُ : وهذا الأخيرُ هو المَشْهورُ ، كما صَرَّحَ به المَقَّرِئُ في نَفْح الطِّيبِ ، وقد ذَكَرْناها في الشَّينِ المُعْجَمَةِ مما اسْتَدْرَكْنا به على المُصَنَّف هُناكَ .

## [منصف]

ومَنْصَف، كَمَقْعَد: من قُرَى بَلَنْسِيَةَ بِالأَنْدَلُس، ذَكَرَها المَقَّرِيُّ أَيْضاً

قلتُ: وهذا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُهُ في «ن ص ف(١)».

### [منف]

ومَنُوف (١) كَصَبُورِ: قَرْيَةٌ عظيمةٌ مَشْهُورَةٌ بمصر، هذا مُوضِع ذِكْرِها، وَذِكْرُه إِيَّاها في «ناف»، وإشعارُه بزيادَة الميم يَحْتاجُ إلى دَليل؛ لأَنَّه خِلافُ الأَصْلِ، ولعَلَّها لَيْسَتْ من لُغَةِ العَرَبِ.

قُلت: وهٰذا سَيَأْتِي الكلامُ عليه في «ن ا ف» قريبــاً .

وإنها المناسبُ هنا ذِكْرُ مَنْف، بفتحِ الميمِ أَو كَسْرِهِ ا، والنونَ ساكِنَةً، قيلَ : هي مِلْينة عَيْنِ الشَّمْسِ، في قيلَ : هي مِبَلِ المُقطَّمِ ، وقد خَرِبَتْ في مُنْتَهَى جَبَلِ المُقطَّمِ ، وقد خَرِبَتْ في زَمَنِ الفَتْحِ الإسلامِيّ ، وبُنِي بها مَدينة الفُسطاطِ ، وقيلَ : هي بِقُرْبِ البَدْرَشِين ، وقد صارَت تلالاً عظيمة ، وهي مَدينة وقد صارَت تلالاً عظيمة ، وهي مَدينة في فرْعَوْنَ ، وبها و كَدزَ (٢) مُوسَى القِبْطِيّ ، في فرْعَوْنَ ، وبها و كَدزَ (٢) مُوسَى القِبْطِيّ ،

(۱) ضبطها المصنف في تكملته على القاموس و بضم الميم والنون و وهو الجارى على الألسنة اليوم ، أما المثبت فهو ضبط ابن الطيب بالنص في إضاءة الراموس . (۲) يشير إلى قوله ثعالى في قصة موسى عليسه السلام : « . . فاستخاشه اللّذي من شيعته على اللّذي من عكدوه ، فوكزّه مموسى، فقضَى عَلَيْه » سورة القصص /١٥

وكانَتْ منزِلَ يُوسَفَ الصِّدِّيقِ ومَـنْ قَبْلَه ، وفى تَفْسِيرِ الخازنِ –كالبَغَويِّ – : على رأْسِ فَرْسَخَيْنِ من مِصْر ، فتأَمَّـلْ ذلك .

# ( فصل النون) مع الفاء [ ن أ ف ] \*

(نَئِفَ مِنَ الطَّعام ، كَسَمِع) نَأْفاً (: أَكُلَ) منه ، نقلَهُ الجوهرِيُّ عـن أَبِي زَيْد ، زادَ أَبُو عَمْرٍو: ويَصْلُحُ في الشَّرْبِ أَيضاً ، وقال ابنُ سِيدَه: نَثِفَ الشَّرْبِ أَيضاً ، ونَأَفاً : أَكَلَه ، وقِيلَ : الشَّيْءَ نَأْفاً ، ونَأَفاً : أَكَلَه ، وقِيلَ : هو أَكُلُ جِيارِ الشَّيْءِ وأَوَّلِه .

ونَثِفَت الرَّاعِيَةُ المَرْعَى : أَكَلَتْه .

وزَعَمَ أَبو حَنِيفَةَ : أَنَّه على تَأْخِيــرِ الهَمْزَةِ ، قالَ : ولَيْسَ هٰذا بقَوِيٍّ .

(و) نَشِفَ (فی الشَّرْبِ) : أَی (ارْتَوَی) کَذَا نَصُّ الصِّحاحِ، وهـو (ارْتَوَی) کَذَا نَصُّ الصِّحاحِ، وهـو قَـوْلُ أَبِی عَمْرُو، وقالَ غیرُه : نَئِفَ من الشَّرابِ نَأْفًا ، ونَأَفًا : رَوِی .

(و) قسال ابنُ الأَعْسرابِيِّ : نَتُفَ

(فُــــلاناً): إذا (كَرِهَهُ) كَأَنِفَه، وقد تَقَـــدَّم في «أَن ف».

(و) قال أَبو عَمْرِو: نَأْفَ (كَمَنَع): أَى (جَـدٌ، و) منه قولُهم: (هُـدوَ مِنْأَفٌ، كَمِنْبَرٍ) كما في العُبابِ.

### [نتف]\*

(نَتَفَ شَعْرَه يَنْتَفُه) نَتْفًا، من حَدِّ ضَرَبَ، وكذَا الرِّيشَ، أَى: نَسْزَعَه، وَرَبَّ فَالَ الرِّيشَ، أَى: نَسْزَعَه، وَنَتَفَ اللَّهُ وَنَتَفَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

غَـبْراءُ تَنْفُضُـه حَتّى يُصاحِبَها مِنْ زِفِّهِ قَلِقُ الأَرْصافِ مُنْتَتِفُ(١)

(و) من المَجازِ: نَتَفَ (في القَوْسِ)
نَتْفًا: إِذَا (نَــزَع) فِيها (نَزُعًا خَفِيفًا)
كما في المُحِيطِ والأُساسِ.

(و) النَّتَافَةُ (ككُناسَةِ ، وغُرابِ : ما) انْتَتَفَ و (سَقَطَ من النَّتْفِ) أَى : الشيءُ المَنْتُوفِ ، كنتافَةِ الإِبطِ ، وَما أَشْبَهَه .

(والنَّنْفَ ــةُ ، بالضمِّ : ماتَنْتِفُ ـه بالضمِّ : بأَصابِعكَ بإصبَعكَ ) وفي الصِّحاحِ : بأَصابِعكَ (مَن النَّبْ تِ وغَـيْرِه ، جَ ) : نُتَكَفُ (كَصُرَد) نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ .

(و) من المجاز: النَّتَفَةُ (كَهُمَزَة: مَنْ يَنْتِفُمن العلم شَيْئًا ولايسْتَقْصِيهِ) مَنْ يَنْتِفُمن العلم شَيْئًا ولايسْتَقْصِيهِ نَقَلَه الجَوْهَرِئُ وكانَ أَبو عُبَيْدَةً إِذَا ذَكَرَ له الأَصْمَعِيُّ يَقُولُ: ذَاكَ رَجُلُ نَتَفَةُ ، قَالَ الأَزْهَرِئُ : أَرادَ أَنَّسه لِم يَشْتَقْص كلام العَرَب ، إِنَّما حَفِظ يَشَقُص كلام العَرَب ، إِنَّما حَفِظ الوَحْرَ والخَطيئة منه .

(والمِنْتَافُ) ، والمِنْتَاخُ ، و (المِنْتَاشُ) بِمَعْنَى واحْدَ

(وجَمَلٌ) مِنْتَافٌ: (مُقارِبُ الخَطُوِ) إِذَا مَشَى (غَيْرُ وَسَاعٍ)قَالَ الأَزْهَرِيُّ: (ولا يكونُ حينَئذ وطيئاً)(١) قسال: هكذا سَيغتُه من الغَرَبِ

(والمَنْتُوفُ): لَقَبُ رَجُلِ اسْمُهِ سالِمٌ ، كان (مَهوْلً لبَنِي قَيْسِ بسن

<sup>(</sup>١) العياب.

<sup>(</sup>۱) لفظ الأزهرى في التهديب ٢٩٦/١٤ « والبعير إذا كان كذليك كان عَيدر وطييء » .

ثَعْلَبَهَ) وكانَ صاحِبَ أَمْرِ يَزِيدَ بنِ المُهَلَّبِ فِي حَرْبِهِ ، وقد مَرَّ ذكرُه في «ق ح ف» .

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ: (غُرابٌ نَتِفُ الجَناحِ ، ككَتِفِ: أَى مُنْتَتِفُه) .

(و) يُقال: (جَمَلُ نَتِيفُ، كَأَمِيرٍ) : إذا (نُتِفَ حَتَّى يَعْمَلَ فيهِ الهِنسَاءُ) قال صَخْرُ الغَيِّ:

فَذَاكَ السِّطاعُ خِلافَ النَّجِاءِ وَلَافَ النَّجِاءِ وَتَعِيفَاءً اللَّهِ نَتِيفَاءً (١)

وقالَ السُّكَّرِيُّ: أَى بَعِيراً أَجْسَرَدَ نُتِفَ السُّكَرِيُّ: أَى بَعِيراً أَجْسَرَدَ نُتِفَ الطُّلاءُ لَيَأْخُذَ فيه الطُّلاءُ إِلَى الجِلْدِ.

(والنَّتِيفُ أَيْضاً: لَقَبُ أَبِي عَبْدِ اللهِ) مُحَمَّد (الأَصْفَهانِيِّ الأُصُولِيِّ اللهُ المُصَلِّ اللهُ اللهُ اللهُ المُحَمَّد (الأَصْفَهانِيِّ الأُصُولِيِّ اللهُ الفَقيدِ ).

## [] ومما يُستَدُركُ عليه:

(١) شرح أشمار الهذليين /٢٩٧ والعبـــاب .

تَنَتَّفَ الشَّعْرُ: أَى تَناتَفَ .

وحُكِيَ عن ثَعْلَبٍ: أَنْتَفَ الكَلَا : أَمْكَنَ أَنْ يُنْتَفَ .

ورَجُلٌ مِنْتَافٌ: يُقَارِبُ خَطْــوَهُ إِذَا مَشَى .

والنَّتَفُ: مايُقْتَلَعُ من الإِكْلِيلِ الَّذِي حَــوالَي الظُّفــرِ .

وفُلانٌ نَتُوفٌ، كَصَبُورٍ: مُولَــــغُ بنَتْفِ لِحْيَتِه .

وأَعْطاهُ نُتْفَةً من الطَّعام ِ وغَيْسرِه، بالضمِّ : شَيْئًا منه .

وأَفادَ نُتَفَّأُ مِن العِلْمِ .

والنَّنْفَةُ ، بالفتح ِ: النَّرْعَةُ الخَفِيفَةُ. وما كانَ بيْنَهُم نَتْفَةٌ ولا قَرْصَــةٌ: أى شيْءٌ صَغِيرٌ ولا كَبِيرٌ ، وهو مَجازٌ ، كما فى الأَساس .

والمَنْتُوفُ: لَقَبُ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ اللهِ مُحَمَّدِ اللهِ مُحَمَّدِ اللهِ مُحَمَّدِ اللهِ مَوْلَى

<sup>(</sup>۲) لفظ السكرى في شرح أشعار الهذليين ۲۹۷: « أى تحسب السطاع (وهو جبل) حسين سكنت عنه السماء ، وانكشف مكسانه ، بعيرًا قد طليى ونتيف » .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «زيسه» والتصحيح من اللبساب ۲۲۰/۳

بنِي هاشِم ، روَى عنه القاضِي المَحامِلِيُّ .

### [ن ج ف] \*

(النَّجَفُ، مُحَرَّكَةً، و) النَّجَفَة، مُسْتَطِيلٌ (بهاء؛ مَكانٌ لايَعْلُوهُ الماء، مُسْتَطِيلٌ مُنْقادً) كما في الصِّحاح (و) قسالَ اللَّيْثُ : النَّجَفُ (يَكُونُ في بَطْنِ الوادِي) شَيِيةٌ بنجافِ الغَبِيط، وهو جدارٌ ليس شَيِيةٌ بنجافِ الغَبِيط، وهو جدارٌ ليس بحَدِّ مُنْ أَنَّ مَعْوَجٌ ومُسْتَقيم ، لايَعْلُوه الماءُ بَيْنِ مُعْوَجٌ ومُسْتَقيم ، لايَعْلُوه الماءُ (وقد يَكُونُ بِبَطْنِ مِنَ الأَرْضِ، ج: (وقد يَكُونُ بِبَطْنِ مِنَ الأَرْضِ، ج: نجافٌ) بالكَسْرِ .

(أَو هِيَ) أَى: النَّجَافُ: (أَرْضُ مُسْتَدِيرَةٌ مُشْرِفَةٌ عَلَى ما حَوْلَها) الواحِدَةُ نَجَفَـةٌ ، قالَ امْـرُؤُ القَيْسِ:

أَرَى ناقَةَ المَرْءِ قَدْ أَصْبَحَتْ عَلَى الأَيْنِ ذاتَ هِبَابٍ نَوارَا (٢) مَلَى الأَيْنِ ذاتَ هِبَابٍ نَوارَا (٢) رَأَتْ هَلَكًا بِنجافِ الغَبِيبَطِ فَكَادَتْ تَجُلُدُ لَذَاكَ الْهَجِسَارَا فَكَادَتْ تَجُلُدُ لَذَاكَ الْهَجِسَارَا

- (١) كذا في مطبوع التاج بالحاء المهملة، وفي اللسان « ليس بجيد عريض » بالخيم .
- (٢) في مطبوع التاج « ذات هبات » و « فكادت تجسد » و التصحيح من ديوانه ٢٠٦ والعباب ، و في الديوان « أرى ناقى السوم . . » .

وقِيلَ: النَّجافُ: شِعابُ الحَرَّةِ التَّي يُسْكَبُ فِيها، يُقال: أَصِابَنَا مَطَرُّ أَسال النِّجافَ.

(و) قالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ: (النَّجَفُ مُحَرَّكَةً: التَّسلُّ) وقالَ عَيرُه: شِسْبهُ التَّسلُّ.

(و) النَّجَفُ أَيضِاً: (قُشُــورُ الصِّلِّيَانِ).

(و) قالَ ابنُ دُرَيْد: النَّجَفَةُ (بهاء: ع، بينَ البَصْرَة والبَّحْرَيْنِ) وقسال السَّكُونِيُّ: هي رَمْلَةٌ فيها نَخْلُ يُحْفَرُ له السَّكُونِيُّ: هي رَمْلَةٌ فيها نَخْلُ يُحْفَرُ له الماء، وهو شَرْقِيُّ الحاجِرِ بالقُرْبِ منه.

(و) قال ابنُ الأَّعرابِيِّ : النَّجَفَــةُ : (المُسَـنَّاةُ).

(و) قالَ الأَزْهرِئُ : النَّجَفَةُ : (مُسَنَّاةٌ بظاهِرِ الكُوفَةِ تَمْنَعُ ماءَ السَّيْلِ أَنْ يَعْلُوَ مَقَابِرَهَا ومَنازِلَها) .

وقالَ أَبو العَلاهِ الفَرَضِيّ : النَّجَفُ: قَـرْيَةٌ على بابِ الكُوفَةِ ، وقالَ إِسْحاقُ ابنُ إِبْراهِيمَ المَوْصِلِيُّ :

ما إِنْ رَأَى النَّاسُ في سَهْلِ وفي جَبَلِ أَصْفَى هُواءً ولا أَغْذَى مِنَ النَّجَفِ (١) كَأَنَّ تُرْبَتَه مِسْكُ يَفُوحُ بِهِ أَو عَنْبَرٌ دافَهُ العَطَّارُ في صَدَفِ

وقال السُّهَيْلُيُّ: بِالفَرْعِ عَيْنَانَ، يُقَالُ لَإِحْدَاهُمَا (٢) : الغَرِيضُ، وللأُخْرَى لَقَالُ لَإِحْدَاهُمَا (٢) : الغَرِيضُ، وللأُخْرَى النَّجَف، يَسْقِيانَ عِشْرِينَ أَلْفَ نَخْلَةً، وهو بظَهْرِ الكُوفَةِ كَالمُسَنَّاةِ، وبِالقُرْبِ مِن هٰذَا المَوْضِعِ قَبْسِرُ أَميرِ المُؤْمِنينَ مَن هٰذَا المَوْضِعِ قَبْسِرُ أَميرِ المُؤْمِنينَ عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه .

(ونَجَفَةُ الكَثِيبِ) مُحَرَّكَةً : الكَثِيبِ المُحَرَّكَةً : الله وضععُ الذي (تُصَفِّقُه الرِّياحُ فَتَنْجُفُه ، فيصيرُ كأَنه جُرُفٌ مُنْجَرِفُ وهُو غيرُ وهُو الذي يُحْفَرُ في عَرْضِه ، وهو غير مُضْرُوحٍ ، وفي اللِّسانِ : كأَنَّه جُرُفٌ مَنْجُوفٌ ، والَّذِي ذكرة المصنِّفُ موافِقٌ مَنْجُوفٌ ، والَّذِي ذكرة المصنِّفُ موافِقٌ لما في العُبابِ ، زادَ أبو حَنيفة : تكونُ في أسافِلها سُهُولَةٌ تَنْقادُ في الأَرْضِ ،

لها أَوْدِيَةٌ تَنْصَبُّ إِلَى لِينٍ من الأَرْضِ، وفِي الصَّحاحِ: يُقالُ لإِبطِ الكَثْيِبِ: نَجَفَـةُ الكَثْيِبِ: نَجَفَـةُ الكَثْيِبِ.

(و) النِّجافُ، (ككِتابِ: المِدْرَعَةُ) قالَــه الفَــرَّاءُ (۱)

(و) قَالَ الأَصْمَعِيُّ : النَّجافُ : النَّجافُ : العَتَبَةُ ، وهي (أُسْكُفَّةُ البابِ) نقلَه الجَوْهَمِرِيُّ .

(أُو) النِّجافُ: (مايَسْتَقْبِلُ البابَ مِنْ أَعْلَى الأُسْكُفَّةِ) ويُسْمَّى أَيضاً: الدَّوارَةَ، عن ابنِ شُمَيْلٍ.

(أُو) النَّجافُ: (دَرَوَنْدُ البابِ) ويُسَمَّى أَيضاً النَّجْرانَ ، عن ابنِ الأَعْرابِيِّ ، قالَ الأَزْهَرِيُّ: يَعْنِي أَعْلاه .

(و) قال اللَّيْثُ: النِّجافُ: (جِلْدُ)، أَو خِرْقَةُ (يُشَدُّ بينَ بَطْنِ التَّيْسِ التَّيْسِ وَقَضِيبِه، فلا يَقْدِرُ على السِّفادِ (ومنه المَشَلُ: «لا تَخُونُكُ اليَمانِيَّةُ ما أَقَامَ نِجافُها ».

<sup>(</sup>۱) العباب ، ومعجم البلدان ( النجف ) من قصيدة في مدح الواثق بالله ، وهي من فائت ديوان إسحاق الموصل ( في الطرائف الأدبيسة ) وفيه أبيسات من البحسر والروى .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « يقال ألاحدها . . و الآخسر »
 و التصحيح من معجسم البلدان .

<sup>(</sup>١) لفظه في اللسان عنه: « نيجاف الإنســـان ِ: مدْرَعَتُه » وضبط الميم ضبط قلم بالفتح .

(و) في الصّحاح : نجافُ التّيْس : أَنْ يُرْبَطَ قَضِيبُه إِلَى رَجْلِه ،أَو إِلَى ظَهْرِه ، وَذَٰلِكَ إِذَا أَكْثَرَ الضِّرابَ ، يُمْنَعُ بذلِكَ منه ، تقولُ . (منه : تَيْشُ مَنْجُوفٌ) قال أبو الغَوْث : يُعْصَبُ قَضِيبُه ، فلا يَقْدُرُ على السِّفاد ، وقالَ أبنُ سيده : يَتْ اللَّحَافُ : كساءٌ يُشَدُّ على بَطْنِ نِيده : النَّجافُ : كساءٌ يُشَدُّ على بَطْنِ نِي التَّفَاد ، وقالَ أبنُ سيده : النَّجافُ : كساءٌ يُشَدُّ على بَطْنِ نِي التَّفُوفُ ، وعَتُودٌ مَنْجُوفُ ، العَدُودُ مَنْجُوفُ ، قالَ : ولا أَعْرِفُ له فِعْلاً ،

(و) قال ابن الأعرابي : (أَنْجَفَ) الرَّجُلُ: (أَنْجَفَ) الرَّجُلُ: (عَليهِ) الرَّجُلُ: (عَليهِ) أَى: النِّجافَ (عليهِ) أَى: على التَّيْسِ، ولكنَّه فَسَّرَ النِّجافَ بشمالِ الشَّاةِ الذي يُعَلَّقُ على ضَرْعِها، ولذا قالَ الصَّاغانيُّ: على الشّباة.

(وسُويْدُ بنُ مَنْجُوفِ) السَّدُوسِيُّ أَبِي سُويْدٍ: أَبِي سُويْدٍ: (تَابِعِيُّ) عِدَادُه في أَهْلِ البَصْرَةِ، رأَى على بنَ أَبِي طالبٍ، روَى عنه المُسيَّبُ ابنُ رافعٍ، كذا في الثَّقاتِ لابن حِبَّان.

قلت: ومن وَلَدِه أَحمَدُ بِنُ عبدِ اللَّهِ أَ

ابنِ على بنِ سُويْدِ القَطَّان ، ويُعرَف بالمَنْجُوفِيِّ ، نسبةً إلى جَدِّهِ ، وهو من مَشايخ البُخارِيِّ في الصَّحِيح ، مات سنة ٢٥٢ .

(والمَنْجُوفُ، والنَّجِيفُ: سَهُمُّ عَرِيضُ النَّصِلِ، جَ نُجُفُ، (كُكُتُبٍ) عَرِيضُ النَّصْلِ، جَ نُجُفُ، (كُكُتُبٍ) نَقَلِه الجوهرِيُّ عَنِ الأَصْمَعِيِّ ، وأَنْشَدَ لأَبِي كَبِيرٍ الهُذَلِيِّ:

نُجُفاً بَذَلْتُ لها خَوافِي ناهض خُرُوافِي الْأَطُّحَلِ (١) حُشْرِ القَوادِم كَاللَّفاعِ الْأَطُّحَلِ (١)

وقال أبو حَنِيفَةَ: سَهُمُّ نَجِيفُ: هو العَرِيضُ الواسِعُ الجُسْرِحِ.

(ونَجَفَه) يَنْجُفُه نَجُفًا: (بَـراه) وعَـرَّضَـه.

(و) قالَ ابنُ الأَعرابِيِّ : نَجَــفَ (الشَّاةَ) يَنْجُفُها نَجْفاً : (حَلَبَهــا) حَلْبـاً (جَيِّــدًا، حَتَّى أَنْفَضَ الضَّرْعَ)

<sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذليين /١٠٧٩ واللسان والصحاح والتكملة والعبساب، والجمهرة ٢/٨٠٨ ووقع في مطبوع التاج « نجف » والتصحيح من شرح أشعار الهذليين والعبساب .

قال الرَّاجِـزُ يَصِفُ ناقةً غَـزِيرَةً:

\* تَصُفُّ أَو تُرْمِي على الصُّفوفْ \* \* إِذَا أَتَاهَا الحَالَبُ النَّجُوفُ (١) \*

(و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ: نَجَفَ (الشَّجَرةَ من أَصْلِها): أَى (قَطَعَهـــا).

يالَهْفَ نَفْسِيَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَعَمُوا حَقًّا، وماذا يَرُدُّ اليومَ تَلْهِيفِي (٢)

إِنْ كَانَ مَأْوَى وُفُودِ النَّاسِ راحَ بهِ

رَهْطٌ إِلَى جَدَثِ كَالغارِ مَنْجُوفِ
(و) قالَ ابنُ عَبّادٍ: النَّجُلفُ،
(كَكُتُبٍ: الأَخْلَقُ مَن الشّنانِ)
والجُلُود.

(و) أَيْضاً: (جَمْعُ نَجِيفٍ) من السِّهام ، وهذا قد تَقَدَّمَ ، فهو تَكُرارٌ .

(والمُنْجُوفُ: الجَبانُ) عن ابنِ عَبَّادٍ.

(و) المَنْجُوفُ: (المَنْقَطِعُ عـن النِّكاحِ) عن ابنِ فارسٍ .

(و) المَنْجُوفُ (من الآنِيَةِ: الواسعُ الشَّحْوَةِ والجَوْفِ) يُقال: قَدَحُ مَنْجُوفٌ، نقله ابنُ عَبَّادٍ.

وفى المُحْكَم : إِنَاءٌ مَنْجُوفٌ : واسع الأَسْفل ، وقَدَدَ حُ مَنْجُوفٌ : واسع الجَوْف ، ورَوَاه أَبو عُبَيْد : مَنْجُدوبٌ بالباء ، قالَ ابنُ سِيدَه : وهذا خَطَأً ، إِنَّما المَنْجُوبُ : المَدْبُوغُ بالنَّجَبِ .

(والنُّجْفَةُ ، بالضمِّ : القَلِيلُ من الشَّيْء) عن ابنِ عَبَـادِ .

(و) قالَ ابنُ الأَعرابِيِّ: المِنْجَفُ والمِخْفَنُ (١) (كمِنْبَرٍ: الزَّبِيلُ) زادَ اللَّحْيانِيُّ: ولا يُقال: مِنْجَفَةً .

(ونَجَّفَت الرِّيحُ الكَثِيبَ تَنْجِيسفاً: جَسرَفَتْه).

<sup>(</sup>۱) النسان والتكملة والعباب ، وأشار الصاغاني فيه إلى رواية « تُرْبيي » بالباء أيضاً . (۲) الساد، والثاني في العباب .

<sup>(</sup>١) في هامش مطبوع التاج : « قوله: والمجفَّن . . كذا في النسخ » والذى في اللسان : والمنتجفّ : الزَّبيل ، عن اللَّحيانيّ » . قلت : والمثبت كالعباب .

(و) قالَ ابنُ عَبَّاد: يُقَالُ: (نَجِّفْ له نُجْفَةً من اللَّبنِ): أَى (اعْمَرِلْ له قَلِيلًا مِنْه).

(وانْتَجفَه: اسْتَخْرَجَه) نقلَه الجَوْهَه بي اللهُ الجَوْهَ اللهُ الله

(و) انْتَجَفَ (غَنَمَه : السَّتَخْرَجَ أَقْصَى مَا فِي ضَرْعِهَا مِنَ اللَّبَٰنِ).

(و) انْتَجَفَت (الرِّيحُ السَّحابَ : اسْتَفْرَغَتْه) وأَنشَدَ ابنُ بَرِّي للشَّاعِرِ يَصفُ سَحابًا:

مَرَتْهُ الصَّبَا ورَفَتْه الجَنْهِ الجَنْهِ الجَائِهِ الْأَمالُ التَجافَا<sup>(1)</sup>
بُ وانْتَجَفَتْه الشَّمالُ التَجافَا<sup>(1)</sup>
(كاسْتَنْجَفَتْه) وهذه عن الصّاغاني .
[] ومما يُستدركُ عليه:

نَجَّفَه تَنْجِيفاً: رَفَعَه ، ومِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةً \_ رضِيَ اللهُ عَنها \_ : « أَنَّ حَسَّانَ بِنَ ثَابِتٍ دَخَلَ عَلَيْهِ \_ اللهُ وَنَجَّفَتْه » .

ويُقال : جُلَّسَ على مِنْجافٍ السَّفِينَةِ ،

قيل : هو سُكَّانُها الّذي تُعَدَّلُ به ، سُمِّي به لارْتفاعه ، وقيل : مِنْجافَا السَّفينَة جانباها ، وقال الخَطّابِيُّ : لم أَسْمَعْ فِيهِ شَـيْنًا اعْتَمِدُه .

والنِّجافُ، بالكَسْرِ : البابُ، والغارُ وَلَغَارُ وَلَغَارُ وَلَغَارُ وَلَغَارُ وَلَغَارُ وَلَغَارُ وَلَغَارُ

والمَنْجُوفُ: المَخْفُورُ مِنِ القُبورِ عَرْضًا غِيرِ مُضَرَّحِ (١) ، وقيلَ: هـو المَخْفُورُ أَيَّ حَفْرٍ كَانَ ، وقد نَجَفَه المَخْفُورُ أَيَّ حَفْرٍ كَانَ ، وقد نَجَفَه نَجُفًا: حَفَرَه كَذَلِكَ .

وعلى بابه نجاف، بالكسر، وهو مابئني ناتئاً فوق الباب مُشْرِفاً عليه، كنجاف الغار، وهي صَخْرَةٌ ناتِئَ تُشْرِف عليه، كنجاف الغار، وهي صَخْرَةٌ ناتِئَ تُشْرِف عليه، كما في الأساس.

وَالنَّجْفُ، وَالتَّنْجِيفُ: التَّعْرِيضُ، وَكُلُّ مَاعُرِّضَ فَقَدْ نُجِّفَ.

ونَجَفَ القِدْحَ نَجْفًا: بَدراهُ والرِّماحُ المَنْجُوفَةُ ، مِن نَجَفْتُ ، أَى حَفَرْتُ ، أَو مِن نَجَفْتُ العَنْزَ : شَدَدْتُها بالنِّجَافِ ، أَورَدَه السُّهَيْلِيُّ في الرَّوْضِ

(١) اللسان.

<sup>(</sup>١) لفظه في اللسان والعباب « غير مُتَضَّرُوح » .

### [ن ح ف]\*

(نَحفَ ، كَسَمِعَ) نَقَلَه ابنُ دُرَيْدِ ، (و) قَدَّ قَالُوا: نَحُفَ ، مثلُ (كَسرُمَ) وعليه اقْتَصَر الجوهرِئُ (نَحافَةً ، وهو مَنْحُوفٌ) كذا قالَ ابنُ دُرَيْدِ مَنْحُوفٌ .

(و) رَجُلُ (نَحِيفٌ بَيِّنِ النَّحافَةِ ، من قَوْم نِحاف) ، كما يُقالُ : سَمِينُ من قَوْم سَمان ، وذَلِكَ إِذَا (هُزِلَ ، أَو صار قَضِيفًا) ضَرْبًا (قَلِيلَ اللَّحْم ، خِلْقَةً قَضِيفًا) ضَرْبًا (قَلِيلَ اللَّحْم ، خِلْقَةً لا هُوزِلًا) وأنشدَ اللَّيْثُ لَسَابِقٍ ، وأَنْشَدَه أَبُو تَمَّام في الحَماسَةِ للعَبَّاسِ البِّنِ مِرْداسِ السَّلَمِيِّ ، وليسَ له ، وقال ابنِ مِرْداسِ السَّلَمِيِّ ، وليسَ له ، وقال أَبُو رِياشِ : هو لمُعَوِّدِ الحُكَماءِ:

تَـرَى الرَّجُـلَ النَّحِيفَ فتَزْدَرِيهِ وفى أَثْـوابِهِ أَسَـدُ مَـزِيــرُ(١) (وأَنْحَفَه غيـرُه): أَهْـزَلَه .

## [] ومما يُسْتَدُركُ عليه:

(۱) في اللسان من غير عــزو ، وفي مطبــوع التاج : « أسد مرير » وهي رواية حكاها صاحب العبــاب ، والمثبت مــن اللّـسان « مزر » ونسبه إلى العبّاس بن مرداس ، ومثله في شــرح أشعار الحماســة ١٥٥ ( ط بون ) .

رَجُلُّ نَحِفُّ، كَكَتِفِ: دَقِيقُ الأَصْلِ. وَجَمْعُ النَّحِيفِ: نُحَفاءُ.

والنَّحِيفُ (١): اسمُ فَرَسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيهِ وسَــلَّمَ .

ومن المَجازِ: هو نَحِيفُ الــدِّيــنِ والأَمانَــةِ .

وتقولُ : مَنْ كَانَ حَنِيفاً لَم يَكُنْ نَحِيفاً. [ ن خ ف ] \*

(نَخَفَت العَنْزُ ، كَمَنَعَ ونَصَرَ) أهمَلَه الجَوْهَرِئُ ، وقال ابن دُرَيْدِ: (نَفَخَتْ) فهو مقلوبٌ منه ، قِيلَ: نحو نَفْخَ الهِرَّة .

(أَو) النَّخْفُ: (شَبِيهٌ بالعُطاسِ). (أَو) هو:(صَوْتُ الأَنْفِ إِذَا مُخِطَ) عن ابنِ الأَعْــرابِيِّ .

(أَو) هُو: (النَّفَسُ العالِي).

(و) النَّخِيفُ، (كأَمِيرٍ: مِثْلُ الخَنِينِ من الأَنْفِ).

(و) قالَ ابنُ الأَعرابِيِّ: النِّخافُ (ككتاب: الخُفُّ، ج: أَنْخِفَةً) ومنه قَوْلُ الأَّعرابِيِّ: جاء فُلانٌ في نَخافَيْسنِ مُلكَّمَيْنِ، قال الأَزْهَرِيُّ: أَي في خُفَيْنِ مُرَقَّعَيْنِ.

(والنَّخْفَةُ) بالفَتْحِ: (وَهْلَدَةٌ فَى رَأْسِ الجَبَلِ) نَقَلَمه الصَّاغانِيُّ.

(و) قال ابنُ الأَعْرابِيِّ : (أَنْخَـفَ) الرَّجُلُ : (كَثُرَ صَوْتُ نَخِيفه) .

[] ومما يُسْتَدُرُكُ عليه:

النَّخْفُ: النِّكـاحُ.

قالَ ابنُ دُرَيْدِ : (١) وقد سَمَّت العَرَبُ نَخْفًا بنَخْفُ الدَّابَّةِ .

( ن د ف ] \*

(نَدَفَ القُطْنَ يَنْدِفُه) نَدْفاً: (ضَرَبَه بالمِنْدَفِ، والمِنْدَفَةِ) بكسرِهِما خَشَبَتِه التي يُطْرَقُ بِها الوَتَــرُ لَيُسرِقً

(١) لفظه في الجمهرة ٢٣٩/٢ ( والنسَّخْف ، من قولهم : نتخفت العَنْزُ تَنْخَسف نَخْفَا ، وهو النسَّفْخ، نحو نَفْخ الهيرَّة ... وبه سُمِّى الرَّجُلُ نَخْفُا »

القُطْنُ ؛ وهو مَنْدُوفٌ ، ونَدِيفٌ ) قالَ :

\* يالَيْتَ شَعْرِى عَنْكُمُ حَنيفَ ا \* \* وقد جَدَعْنا منْكُمُ الْأُنُوفَا (١) \*

\* أَتَحْملُ ونَ بَعْدَنا السُّلِيُوفَ ا \*

\* أَمْ تَغْــزِلُونِ الخُرْفُــعَ المَنْدُوفَا \*

وقالَ ابنُ مُقْبِلٍ يصفُ ناقَتَه :

يُضْحِي على خَطْمِها مِن فَرْطِها زَبَدُ كَأَنَّ بِالرَّأْسِ مِنْهَا خُرْفُعاً نُدِفَ الْأَسْ مِنْهَا خُرْفُعاً نُدِفَ الْأَ

(و) من المَجازِ: نَدَفَت (الدَّابَّـةُ). تَنْـدَفُ في سَيْرِها (نَدُفَا) بِالفَتْحِ، (وَنَدَفَاناً، مُحَرَّكَـةً) : أي (أَسْرَعَتُ رَجْعَ يَدَيْها) نقله الجَوْهَرِيُّ .

(و) نَدَفَت (السِّباعُ) نَدُفًا: (شَرِبَت الماء بأَلْسِنَتِها)

(و) من المجازِ: نَدَفَ (الطَّعامَ) نَدْفًا: أَى (أَكَلَه) بيَده.

(و) من المَجازِ: نَدَفَ (بالعُودِ):

(۱) الثالث والرابع في اللسان (خرفع) والرجز في العباب والجمهرة ۲۹۱/۲ برواية « . خُرُفعا مندوفا » وقال ابن دريد : وتُنْحَل لرؤبة . (۲) ديوانه ۱۸۸ وفيه « خُرُفعا خشفاً » والمثبت كروايته في العباب .

أَى (ضَرَبَ) فهو مِزْهَــرُّ مَنْدُوفٌ ، قال الأَعْشَى :

وصَدُوحِ إِذَا يُهَيِّجُهَا الشَّدْ بُ تَرَقَّتْ في مِزْهَدٍ مَنْدُوفِ<sup>(1)</sup> (و) نَدَفَ (الحالِبُ) نَدْفاً (: فَطَرَ الضَّرَّةَ بإِصْبَعِه).

(و) من المَجازِ: نَدَفَت (السَّـماءُ بالمَطَرِ): مثل (نَطَفَتْ).

(و) نَدَفَت (بالثَّلْج ِ): أَى (رَمَتْ ـــهِ).

(و) قال الفَــرّاءُ: نَدَفَ (الدَّابَّةَ) يَنْدَفُها نَدْفًا: (ساقَهَا) سَوْقًا (عَنِيــفًا، كَأَنْدَفَها).

(والنَّدْفَةُ ، بالضمِّ : القليلُمن اللَّبَن). (و) قالَ ابنُ الأَّعرابِيِّ : (أَنْدَفَ) الرَّجُلُ : (مالَ إلى) النَّدْفِ ، وهـو (صَوْت العُودِ) في حِجْرِ الكَرِينَةِ .

﴿ (و) أَنْدَفَ (الكَلْبَ: أَوْلَغَهُ) عـن ابنِ عَبّـادِ .

[] ومما يُسْتَدُركُ عليه:

التَّنْديفُ: مبالَغَةٌ في النَّدْف ، وقُطْنٌ مُندَّفٌ: مُندُوفٌ ، قال الفَرَزْدَقُ:

وأَصْبَحَ مُبْيَضٌ الصَّقِيـعِ كَأَنَّـهِ عَلَى سَرَواتِ النِّيبِ قُطُنٌ مُنَدَّفُ<sup>(۱)</sup>

والنَّدْفُ، بالفتح: المَنْدُوفُ، قسالَ الأَّخْطَلُ يصفُ كِلابَ الصَّيْدِ:

فَأَرْسَلُوهُنَّ يُذْرِينَ التَّـرابَ كمـا يُذْرِى سَبائِخَ قُطْنٍ نَدْفُ أُوتارِ (٢) والنَدَّافُ كشَـدَّاد: العَـوّادُ.

وقال الأَصْمَعِيُّ : رجُلُ نَدَّافٌ : كثيرُ الأَكلِ يَنْدِفُ الطَّعامَ ، وهو مَجازٌ .

والنَّدَّافُ: نادِفُ القُطْنِ ، عـربِيَّةُ صَحِيحةُ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه / ۳۱۵ واللمان والتكملة والمباب ، وفي الصحاح والأساس واللمان أنشد للأعثى أيضاً : جالس عنده النسدامسي فمسا يتنسب منفك يُوتني بمسر هسر منسد وف

<sup>(</sup>۱) ديوانه/٥٥٩ والرواية : « . . موضوعُ الصّقيع . . . » وفي مطبوع التاج «على سروات البيت . » والمثبت من الديوان ، والعباب وتكملة القاموس .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۱۵ والعباب والجمهرة ۲۹۱/۲ وروایته « یَـنْفیی سبائیخَ .. » .

ونَدَفَت السَّحابَةُ بالبَرَدِ نَدُّفاً ، على المَذَــل .

[ ز ف ] \*

(نَزَفَ ماءَ البِشْرِ يَنْزِفُه) نَازْفًا: (نَـزَفُ مَاءَ البِشْرِ يَنْزِفُه) نَازْفًا: (نَــزَحَـه كُلَّـه).

(و) نَزَفَت (البِئْسُر) بنفسها: (نُزِحَتْ ، كَنُزِفَتْ ، بالضمِّ ، لازِمُ مُتَعَدًّ) نقلَه الجوهرِيُّ هكذا ، وفي الحَديث: «زَمْزَمُ لاتُنْزَفُ ولا تُذَمَّ » : أي لا يَفْنَي ماؤها على كَثْرة الاستقاء .

وفى المُحْكَم : نَزَفَ البِئْرَ يَنْ فُها نَزْفُ البِئْرَ يَنْ فُها نَزْفُا ، وأَنْزَفَها بَمعنى واحد ، كلا هُما نَزْحَها ، وأَنْزَفَت هي : نُزِحَت وذَهَا بَا لَبِيادُ : مَاؤُها ، قال لَبِيادُ :

أَرَبَّتُ عليهِ كُلُّ وَطُفَاءَ جَوْنَةٍ وَالْمُ الْمَاءُ تَسْكُبُ (١) هَتُوفٍ مَتَى يُنْزِفُ لها الماءُ تَسْكُبُ (١)

قَالَ: وأَمَا ابنُ جِنِّى فَقَالَ: لُزَفْتُ البِئُ جِنِّى فَقَالَ: لُزَفْتُ البِئُسرَ (وأَنْزَفَتْ) هي، فإنَّه جساءً مُخالِفاً للعادَةِ، وذلِكَ أَنَّكَ تَجِدُ فِيها

(۱) شرح ديوانه /۱۱ روايته : « متى يُنَـُزُّ فَيُهُمَّا الوَبُـُلُّ ... » واللسان .

فَعَلَ مُتَعَدِّياً ، وأَفْعَلَ غيرَ مُتَعَدًّ ، وقد ذَكَ مَ عَدَّ ، وقد ذَكَ مَ شَنَقَ البَعِيرَ ، وَحَدَ النَّالِيمَ . قلت : وهذا قَدْ نقلَهَ الجَوْهَرِيُّ عن الفَراء .

(والاسْمُ النُّزْفُ، بالضَّمِّ) قال:

تَغْتَرِقُ الطَّرْفَ وَهْـى لَاهِيَـــــةُ تُعْتَرِقُ الطَّرْفُ وَهْـى لَاهِيَــــةُ كُانَّهُ النَّـزُفُ (١):

أَرادَ أَنها رَقيقَةُ المَحاسِنِ، حَتَّــى كَأَنَّ دَمَهــا مَنْزُوفٌ.

(وبِشْـرُ نَــزُوفُ) كَصَبُــور : أَى (نُزِفَتُ باليَــدِ) وذُلِكَ إِذَا قُلَّ مَاؤُها .

(ونُرِفَ، كَعُنِيَ: ذَهَبَ عَقْلُه، أَو سَكِرَ، ومنه) قولُه تَعالَى ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا (وَلَا يُنْزَفُونَ) ﴾ قال الجَوْهَــرِئُ: أَى لَا يَسْكَرُونَ، وأَنْشَــدَ للأَبيْرِدِ:

ألست قد ما جعَلْت « تعترق الطر ف أيجهسل مكسان « تغسسترق ) : (٢) سورة الواقعة ، الآية ١٩.

<sup>(</sup>۱) ينسب البيت إلى قيس بن الحطيم ، وهو في ديوانده ه و و أنشده اللسان في ( نزف – غرق ) والمجسساب : وفي مطبوع التاج « تغترف » بالفاه ، وصحح محقق : الديوان رواية « تغترق » ونقل عن الزمخشرى في الفائق أن ابن دريد يرويه « تعترق » بالعين المهملة ، وهسو ما أخذ عليه ، ونسب فيه إلى التصحيف فقال فيسسه المفجسع :

لَعَمْرِى لِئِنْ أَنْزَفْتُمُ أَو صَحَوْتُمُ لِكِنْ أَنْزَفْتُمُ اللَّهُ النَّدَامَى كُنْتُمُ آلَ أَبْجَرَا (١)

قَــالَ : وقــومٌ يَجْعَلُونَ المُنْزِفَ : مثلَ (٢) النَّزِيفِ، الَّذِي قَدْ نُزِفَ دَمُه .

(و) قالَ أَبو عُبَيْدَةَ : (نَــزِفَــتْ عَبْرَتُه ، كسَمِـعَ : فَنِيَتْ) .

(وأَنْزَفْتُها): أَفْنَيْتُها، قال العَجَّاج:

\* وصَرَّحَ ابنُ مَعْمَــرٍ لِمَنْ ذَمَــرْ \* \* وصَرَّحَ ابنُ مَعْمَــرِ لِمَنْ ذَمَــرْ \* \* وأَنْزَفَ العَبْرُ (٣) \*

وقال أيناً:

\* وقد أراني بالدِّيارِ مُتْرَفَّا \* \* وقد أراني بالدِّيارِ مُتْرَفَّا (٤) \* \* أَزْمَانَ لاأَخْسِبُ شَيْئًا مُنْزَفَا (٤) \*

(والنَّزْفَةُ ، بالضمِّ : القَلِيلُ من الماءِ ونَحْوِه) مثلُ الغُرْفَة (ج:) نُـــزَفُ

(كغُرَف) نقلَه الجَوْهرِيُّ، قسال العَجَّاجُ يصِفُ الخَمْرَ:

\* فَشَـنَّ فَى الإِبْرِيقِ مِنْهَا نُــزَفَـا \* \* مِنْ رَصَفِ نَازَعَ سَيْلاً رَصَفَا (١) \* وقالَ ذُو الـرُّمَـة:

يُقَطِّعُ مَوْضُونَ الحَدِيثِ ابْتِسامُها تَقَطُّعُ مَاء المُزْنِ في نُزَفِ الخَمْرِ (٢)

(وعُرُوقٌ نُزَّفُ ،كرُكَّع : غَيْرُ سائِلَةً ۗ ) قال العَجَّاجُ يصِفُ ثَوْراً :

\* أَعْيَــنُ بَــرْبـارُ إِذَا تَعَسَّفَـــا \* \* أَعْيَــنُ بَــرْبـارُ إِذَا تَعَسَّفَـــا \* \* أَجْوازَهَا هَــذَ الْعَرُوقَ النَّزَّفَـا (٣) \*

(ونُزِفَ فُلانٌ دَمَـهُ ، كَعُنِيَ) هُكَذا فى سائرِ النَّسَخِ ، وهو نَصَّ ابنِ دُرَيْدٍ : (سـالَ حَتَّى يُفْـرِطَ فَهُــوَ مَنْزُوفٌ ، ونَزِيفٌ) .

# (ونَزَفَه الدُّمُ يَنْزِفُه) من حَدِّ ضَرَبَ

 <sup>(</sup>۱) اللسان ومعه بيت بعده ، والصحاح ، و العباب .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في اللسان عن اللحباني : « نُزِفُ الرجلُ ، فهو مَنْزُوف ، ونزيف ، أى سَكر فذَهبَ عقلُه » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه م ۱ و ۱ و اللسان والصحاح والعباب و الجمهرة ١٣/٣ و ٤٣٧ .

<sup>(؛)</sup> في مطبوع التاج « منزفا » في قافية المشطورين ، وكذلك وقع في اللسان والصحاح ، والتصحيح من ديوانه ٨٢ والعباب ، وتهذيب الألفاظ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٣ واللسان، ومادة ( رصف ) والعباب .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٦٤ وفيه « .. موضوع الحديث » واللسان ، وعجزه في العباب ( نطسف ) برواية : « ... نُطَفِ الخَمْسِ » .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « برباد . . . أحوازها هد » وهممو
 تحريف والتصحيح من ديوانه / ١٤ والعباب .

نَزْفًا ، قالَ : وهو من المقْلُوبِ اللهٰ ذَي يُعْرَفُ معْناهُ ، قالَ الجَوهَرِيُّ : وَذَلْكَ إِذَا خَسَرَ جَ منه دَمُّ كثيرٌ حَتَّى يَضْعُفَ .

(وفي المثل : أَجْبَنُ مِنَ المَنْ لَرُوفِ ضَرِطاً) (١) نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ وابنُ دُرَيْد : وَكَذا : ﴿ أَجْبَنُ مِن المَنْزُوفِ خَضْفاً ﴾ (٢) يقالُ : ﴿ رَجُلانِ فِي فَلاةٍ ، فلاحتْ يقالُ : ﴿ خَرَجَ رَجُلانِ فِي فَلاةٍ ، فلاحتْ لهُما شَجَرَةٌ ، فقالَ أَحَدُهما : أَرَى قَوْماً قَدْ رَصَدُونَا ، فقالَ الآخَرُ : إِنَّما هِي عُشَرَةٌ ، فظنَّهُ يَقُولُ : وما فظنَّهُ يَقُولُ : وما غَناءُ اثْنَيْنِ عَنْ عَشَرَةً ؟ ويضرطُ حتى غَناءُ اثْنَيْنِ عَنْ عَشَرَةً ؟ ويضرطُ حتى ماتَ ) نَقلَه الصّاغانيُّ في «ض رط» .

(أو نسوة لم يكن لهن رَجُل ، فروجن المحداهن رَجُل كان ينام الصبحة ، فإذا أتينه بصبوح ونبهنه ، قال : لو فيه تنبي لعادية ؟ فلما رأين ذلك قلن : لا صاحبنا لشجاع ، تعالين حتى نجربه ، فأتينه فأيقظنه ، فقال كعاديه ، فقلن وأخصر منه عبارة ابن بسرى ، فقلن وأخصر منه عبارة ابن بسرى ، حيث قال : هو رجل كان إذا نبسك

لشُرْبِ الصَّبُوحِ قَالَ: هَالاَّ نَبَّهْتَنِي لَخَيْلِ قَد أَغَارَتْ ؟ فقيلَ له يَوْماً على جَهَة الاختبار: (هَذه نَواصِي الخَيْلِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: الخَيْلَ الخَيْلَ ويَضْرِطُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: الخَيْلَ الخَيْلَ ويَضْرِطُ، حتى ماتَ) وأخصر منهما عبارة اللَّحْيانِي في النوادر: هو رجُلُ كانَ اللَّحْيانِي في النوادر: هو رجُلُ كانَ يَدَّعِي الشَّجاعَة ، فلَمّا رَأَى الخَيْلَ جَعَلَ يَدَّعِي الشَّجاعَة ، فلَمّا رَأَى الخَيْلَ جَعَلَ يَفْعَلُ ، يَفْعَلُ ، يَفْعَلُ ، يَفْعَلُ ، يَعْنِي يَضْرِطُ.

(أو المَنْزُوفُ ضَرِطاً): هي (دابَّةً) بينَ الكَلْبِ والذِّنْبِ تَكُونُ (بالبادِيةِ ، إذا صِيحَ بِها لم تَزَلْ تَضْرِطُ حَتَى يَمُوتَ) قالَه أَبُو الهَيْشَمِ (وفيه قَوْلانِ تَمُوتَ) قالَه أَبُو الهَيْشَمِ (وفيه قَوْلانِ آخَرانِ) أورَدَهُما الصّاغانِيُّ في العُبابِ في «ض رط» فراجعه أن

(و) المِنْزَافُ (كمِصْباح) من (المَعَز): التَّى (يَكُونُ لَهَا لَبَنُّ فَيَنْقَطَعُ) نَقَلَمه ابنُ عَسَاد.

(و) قال ابن دُرَيْد المِنْزُفَةُ (كَمِكْنَسَةٍ) مَايُنْزُفُ بِهِ الْمَاءُ، وقيلَ: (كَمِكْنَسَةٍ) مَايُنْزُفُ بِهِ الْمَاءُ، وقيلَ ، هي (دُلَيَّةٌ تُشَـدُ في رَأْسِ عُودٍ طَوِيلٍ ، ويُعَرَّضُ ذَلَكَ) العودُ ويُعَرَّضُ ذَلَكَ) العودُ

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطه في القاموس بكسر الراء ، وفي الـــدة الفاخرة ١٠٨/١ مضبوط بسكونها ، وفي اللــــان بكسر الراء وفتحها ضبط قلم ، وتقدم في (ضرط) وانظر الفاخــر ١١١١ .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «خطفا» تحريف ،والتصحيح من اللسان .

النَّدِى في طَرَفِه الدَّلْوُ (علَيْهِ) أَي: عَلَى النَّدِي في طَرَفِه الدَّلْوُ (علَيْهِ) أَي: عَلَى العاء . العُودِ المَنْصُوبِ (ويُسْتَقَى بهِ) العاء .

(و) النَّزِيفُ (كَأْمِيرٍ: المَحْمُومُ).

(و) قالَ أَبوعَمْ رو: النَّ زِيفُ: (السَّكْرانُ) قال امْ رُوُّ القَيْس:

وإِذْ هِــَى تَمْشِى كَمَـشْيِ النَّــزِي فِ يَصْرَعُه بالكَثِــيبِ البُهُــرْ (١) وقالَ آخــر:

\* بَدَّاءُ تَمْشِي مِشْيَةَ النَّزِيفِ (٢) \*

(و) النَّزِيفُ أَيضا: (مَنْ عَطِـشَ حَتَّى يَبِسَتْ عُـرُوقُه ، وجَفَّ لِسَانُه ، كالمَنْزُوفِ) نقلَه الأَزْهَرِيُّ ، ومِنْه قولُ جَمِيـلٍ:

فلَثِمْتُ فاهَا آخِذاً بقُرُونِها فَلَثِمْتُ فاهَا آخِذاً بقُرُونِها شُرْبَ النَّزِيفِ بِبَرْدِ ماء الحَشْرَج (٣)

قال أبو العَبّاسِ: الحَشْرَجُ: النَّقْرَةُ في الجَبَلِ يَجْتَمِعُ فيها الماءُ فيصْفُو.

(و) النَّزِيفُ (: سَيْفُ عِكْسرِمَةَ بنِ أَبِي جَهْل ٍ، رضِيَ الله عنه) وفيه يَقُولُ:

وقَبْلَهُما أَرْدَى النَّسزِيفُ سَمَيْدَعاً له في سَناءِ المَجْدِ بَيْتُ ومَنْصِبُ (١)

(و) من المَجاز : (نُــزِفَ)الرَّجُلُ، (كَعُنِيَ : انْقَطَعَت حُجَّتُه في الخُصُومَةِ) نَقَلَــه الجَوْهَــرِيُّ .

(و) نَزافِ (كَقَطَامِ: أَى انْزِفْ ، أَمْسُرُ ) ومنه قولُ ابنَةِ الجُلَنْدَى مَلِكِ عُمانَ ، حين أَلْبَسَتِ السَّلَحْفَاةَ حُلِيَّهَا ، فغاصَتْ فى البَحْرِ: نَزافِ، لم يَبْسَقَ فَعاصَتْ فى البَحْرِ غيرُ قُدافِ : أَمْرَتْ بالنَّرْفِ .

(وأَنْزَفَ) الرَّجُلُ: (سَكِرَ) ومنه قسراءَةُ الكُوفِيِّينَ – غيسرَ عاصم – في الصّافاتِ: ﴿ ولا هَمْ عَنْها يُنْزِفُونَ ﴾ (٢) بكسرِ الزّاي ، وقراءَةُ الكُوفِيِّينَ في الواقعة ﴿ ولا يُنْزِفُونَ ﴾ (٣) كذلك ومنه قسولُ ﴿ ولا يُنْزِفُونَ ﴾ (٣) كذلك ومنه قسولُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥٦ والعباب والمقاييس ٥ /٤١٦ .

 <sup>(</sup>٣) ديوان جميل ١٦ وعجزه في اللسان ، وفي مادة (حشرج)
 ونسبه إلى عمر بن أبى ربيعة وهو في زيادات ديوانه
 ٨٨٠ وهو لجميل في التكملة والعباب .

<sup>(</sup>١) العباب .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآية ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ، الآية ١٩.

الأُبَيْرِد اليَرْبُوعِيِّ الذي أَنشَدَه الجُوهَرِيُّ وتقَـدُّمَ ذكره .

(و) أَنْزَفَ الرَّجلُ: (ذَهَبَ مَاءُ بِثْرِه) بِالنَّزْحِ وانْقَطَع، نقلَ هُ الجَوْهُ مِرِيُّ.

(أو) أَنْزَفَ: ذَهَبَ (ماءُ عَيْنِه) بالبُكاء .

(و) قال الفَسرّاءُ: أَنْزَفَ الرَّجُلُ: إِذَا (فَنِي خَمْرُه) وبه فُسِّرَت الآيسةُ: إِذَا (فَنِي خَمْرُه) وبه فُسِّرَت الآيسةُ لا تَفْنَى ، أَى خَمْسرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دَائِمَةٌ لا تَفْنَى ، وعبارته : ويُقال : أَنْزَفَ القومُ : انْقَطَعَ شَرابُهُم ، وقُرِيءَ : ﴿ ولا يُنْزِفُونَ ﴾ بكسرِ السزاي .

(و) قال أبو زَيْد: (نَزَّفَت) المَرْأَةُ (تَنْزِيفًا): إِذَا (رَأَتُ دَمًّا عَلَى خَمْلِها) وَذَٰلِكَ مما يَزِيدُ الوَلَدَ صِغُلُواً (أ) وضَعْفًا، وحَمْلَها طُولًا.

[] ومما يُستدركُ عليه: بِشْرُ نَزِيفٌ: قَليلَةُ الماء.

ونَزَفهُ الحَجَّامُ يَنْزِفُه ويَنْزُفُه : أَخْرَجَ دَمَـه كُلَّـه .

ونَزَفَ فُلانٌ دَمَهِ ، يَنْزِفُه نَزْفًا : اسْتَخْرَجَه بحِجامَةٍ أَو فَصْلَد .

والنَّزْفُ، بالضمِّ: الضَّعْفُ الحادِثُ مِن خُرُوجِ كثيرِ الدَّم ، وقيلَ : النَّرْفُ: الجُرْحُ الذي نَزَفَ (١) عنه دَمُ الإِنْسان .

ونَزَفَه السَّدَّمُ والفَرَقُ: زَالَ عَقْلُه ، عَن اللِّحِيانِيِّ ، قال : وإِنْ شِئْتَ قلتَ : أَنْسَزَفَه .

ونُزِفَ الرَّجلُ دَماً ، كَعُنِيَ : إِذَا رَعَفَ فَخَـرَجَ دَمُـه كلُّـه .

والمُنْزَفُ : الذَّاهِبُ العَقْلِ .

وأَنْزَفَ الرَّجُلُ: انْقَطَع كلامُه، أو ذَهَبَ عَقْلُه، أو ذَهَبَستْ حُجَّتُه فى خُصُومةِ أو غَيْرِها.

وقالَ بعضُهُم: إِنْ كَانَ فَاعِلاً فَهِـو مُنْزُوفٌ ، مُنْزِفٌ ، وإِن كَانَ مَفْعُولاً فَهُو مَنْزُوفٌ ،

<sup>(</sup>۱) قوله « صغرا » لم يرد في عبارة أبى زيد كما نقلها صاحب اللسان وقواه « وضعفا » لم يرد فيها كما نقلها صاحب العباب .

<sup>(</sup>١) لفظه في اللسان عن ابن الأعرابي: «يَتَنْزِفُ عنسه . . » .

كَأَنَّه على حَذْفِ الزَّائِدِ ، أَو كَأَنَّه وُضِعَ فيه النَّـزْفُ .

#### [نسف]\*

(نَسَفَ البِناءَ يَنْسِفُه) نَسْفًا: (قَلَعَه مِنْ أَصْلِه) وَمنه قَوْلُه تَعالَى : ﴿ فَقُـلُ مِنْ أَصْلِه ) وَمنه قَوْلُه تَعالَى : ﴿ فَقُـلُ مِنْ أَصْلِه اللَّهِ مَنْ أَلَى : يَقْلَعُها مِن يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفًا ﴾ (١) أي : يَقْلَعُها مِن أَصُولِها ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ عِن أَبِي زَيْدٍ ، وهو مَجازٌ .

(و) نَسَفَ (البَعِيرُ النَّبْتَ كَذَٰلِكَ) : أَى قَلَعَه بَفِيهِ مِنَ الأَرْضِ بِأَصْلِه، (كَانْتَسَفَه فِيهِمَا) قَالَ أَبُو النَّجْمِ:

\* وانْتَسَفَ الجالِبَ من أَنْدابِهِ \* \* إغْباطُنا المَيْسَ على أَصْلابِه (٢) \*

(و) من المَجازِ: (بَعِيرٌ نَسُوفٌ): يَقْتَلِعُ الكَــَلاَّ من أَصْلِــه بمُقَــدَّم فِيهِ ، وناقَــةٌ نَسُوفٌ كَذَٰلِكَ .

(وإبِلُ مَناسيفُ) نَقَلَه الجَوْ هَرِيُّ :

كَأَنَّها جمعُ مِنْسافٍ ، وهي من بـــابِ مَلامِــحَ ، ومَذَاكِرَ .

(و) من المَجازِ: نَسَفَ (الجِبال) نَسُفًا: أَى (دَكُها وذَرّاهَا) ومنه قَوْلُه تَعالَى: ﴿ وَإِذَا الجِبالُ نُسِفَتْ ﴾ (١): أَى ذُهِبَ بِهَا كُلِّهَا بِشُرْعَةٍ ، وقولُه تَعالَى: ﴿ وَيُهُمْ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴾ (١): أَى لُنُدَرِّيَةً فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴾ (١): أَى لُنُذَرِّيَةً .

(و) المِنْسَفَةُ ، (كَمِكْنَسَةٍ : آلةٌ يُقْلَعُ بِها البِناءُ) عن أبي زَيْدٍ .

(و) نَسَفَ الطُّعامَ: نَفَضَه.

والمنسفُ، (كمنبر): اسم (لما يُنفَضُ به الحَبُّ) وهو (شَيْءٌ طَسويلٌ مَنْفُضُ به الحَبُّ) وهو (شَيْءٌ طَسويلٌ مَنْصُوبُ الصَّدْرِ ، كما هو والصوابُ مُتَصَوِّبُ الصَّدْرِ ، كما هو نَصَّ اللِّسانِ (أعلاهُ مُرتَفِعٌ) يكونُ عندَ القاشرِ ، قال الجَوْهَرِيُّ : ويُقال : عندَ القاشرِ ، قال الجَوْهَرِيُّ : ويُقال : أَتَانَا فُلانٌ كأنَّ لِحْيَتَهُ مِنْسَفٌ ، حَكاها أَبُو نَصْرِ أَحمَدُ بنُ حاتِم .

<sup>(</sup>۱) سورة طب ، الآية ه ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة ( صلب ) وتحرف فيهما إلى ( الحالب ) بحاء مهملة وفي ( غبط ) نسبه إلى حميد الأرقط ، وقال إن أبن برى ينسبه إلى أبى النجم ، وهو في الصحاح والعباب .

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات، الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة طــه، الآية ٩٧.

(و) المِنْسَفُ: (فَهُ الْحِمارِ، كَمَنْرِلِ) مثال مِنْسَرٍ ومَنْسِرٍ. كَمَنْرِلِ) مثال مِنْسَرٍ ومَنْسِرٍ. (و) النَّسَافَةُ (ككُناسَة : مايَسْقُطُ مَنْ المَنْسَفِ) عند النَّسُفِ، وخَصَّ اللَّحْيانِيُّ به نُسافَةَ السَّوِيقِ.

(و) قالَ ابنُ فارسِ: النُّسافَةُ: (الرُّغُوةُ من اللَّبَنِ) وغيرُه يقولُها بالشينِ المُعْجَمَةِ ، كما سيأتِي .

(وفَرَسُ نَسُوفُ السُّنْبُكِ : إِذَا كَانَ يُدْنِيهِ مِن الأَرْضِ فِي عَــدُوهِ ، أَو يُدْنِي مِرْفَقَيْهِ مِن الْحِزَامِ ، وإنَّما يكونُ ذلكَ مِرْفَقَيْهِ مِن الحِزَامِ ، وإنَّما يكونُ ذلكَ لَتَقارُب مِرْفَقَيْهِ ) وهو (مَحْمُودٌ) نقله الجَوْهَرِيُّ ، وأَنشَدَ لبشْرِ بنِ أَبِي خَازِمٍ : الجَوْهَرِيُّ ، وأَنشَدَ لبشْرِ بنِ أَبِي خَازِمٍ :

نَسُوفُ للحِزامِ بِمِرْفَقَيْهَ الغَبَارُ (١) يَسُدُّ خَواء طُبْيَيْها الغُبَارُ (١)

ألا تُسرَى إلى قَوْلِ الجَعْلِيِّ:

فِسى مِرْفَقَيْهِ تَقَارُبٌ وَلَسه فِي فِسَالًا المَارَم (١) بِرْكَةُ زَوْرٍ كَجَبْاًةِ الخَرَم (١)

(ونَسَفَ، كَنَصَرَ، نَسْفًا) عــــــلى القياس (ونُسُوفًا) قالَ الصَّاعَانِيُّ : كَذَا قالَ الصَّاعَانِيُّ : كَذَا قالَ السُّكَرِيُّ : نُسُوفًا، والقِياسُ نَسْفًا : (عَضَّ).

(أَو النُّسُوفُ: آثارُ العَضِّ).

وبِهِما فُسِّرَ قُولُ صَخْرِ الغَيِّ الهُذَلِيِّ:

كعَـدُو أَقَـبُّ رَباع تَــرَى

بفائِله ونساهُ نُسُوفَـا (١)

(و) قال ابن الأغرابي : يُقسالُ للرَجُلِ: إِنَّه لكَثِيرُ (النَّسِيف، كأَمِيرٍ) وهو (السِّرارُ) ويُقالُ : أطالَ نَسِيفَهُ: أي سِرارهُ .

(و) النَّسِيفُ أَيضًا: (السِّرّ).

(و) أيضاً: (أثرُ كَدْمِ الحمارِ)
يُقَالُ للحِمارِ: بهِ نَسِيفُ، وَذَٰلِكَ إِذَا
أَخَدُ الفَحْلُ منه لَحْماً أَو شُعْراً فبَقِي
أَثْرُه ، قَالَ المُمَرِّقُ العَبْدِيُّ:

وقَدْ تَخِذَتْ رِجْلِي لَدَى جَنْبِ غَرْزِها نَسِيفاً كَأُفْحُوصِ القَطاةِ المُطَرِّقِ (٢)

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التأج «اللحوام» تحريف له والتصحيح مسن ديوانه /۷۶ و اللسان والصحاح ، والعباب والحمهرة. ( ۲۱۲/۱ و ۲۱۲/۳)

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين /٣٠١ والعباب والجمهرة ٣ /٣٩.

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح رالعباب ,

(و) النَّسِيفُ: (أَثَرُ الحَلْبَةِ<sup>(١)</sup> من الرَّكْضِ) نَقَلَــه اللَّيْثُ .

قالَ : (و) النَّسِيفُ ( : الخَفِيَّ من الكَلامِ ) لُغَـةً هُذَلِيَّةٌ ، ومنه قولُ أَبِي ذُوَيْبٍ الهُذَلِيِّ :

فَأَلْفَى القَوْمَ قَدَ شَرِبُوا فَضَمُّوا أَمَامَ القَوْمِ مَنْطِقُهُم نَسِيفُ (٢)

قالَ الأَصْمَعِيُّ: أَى يَنْتَسِفُونَ الكلامَ انْتِسَافًا ، لاَيُتِمُّونَه مِن الفَرَقِ ، يَهْمِسُونَ بهُ رُوَيْدًا مِنَ الفَرَقِ ، فهو خَفِيٌّ ؛ لِئَلاَ بهُ رُوَيْدًا مِنَ الفَرَقِ ، فهو خَفِيٌّ ؛ لِئَلاَ يُنْسَذَرَ بِهِم ، ولأَنَّهُم في أَرْضِ عَسَدُوًّ ، يُقَلَه السُّكْرِيُّ والجَوْهرِيُّ .

(وإناءٌ نَسْفانُ: مَــلْآنُ يفِيضُ) من الْمَيْــلائِهِ .

(و) نَسَفَانُ ، (مُحَرَّكَةً : مِخْلافٌ) باليَمَنِ (قُرْبَ ذَمارِ) على ثمانِيَةِ فَراسِخَ مِنْهِــا .

(و) النُّسَّافُ (كَزُنَّارٍ: طَيْرٌ) لـــه مِنْقَارٌ كَبِيرٌ ، قَالَه سِيبَوَيْهِ ، قَالَ اللَّيْثِ :

(كالخَطاطِيفِ) يَنْسِفُ الشَّيْءَ في الهَواءِ (ج: نَساسِيفُ).

(و) نَسَفُ، (كجَبَلٍ: د) بِلِ كُورَةً مستَقِلَةً مشْهُورةً مما وراء النَّهْ ، بَينَ جَيْ عُونَ وسَمَرْقَنْدَ، على عشرين فَرْسَخًا من بُخارًا، وهو (مُعَرَّبُ نَخْشَبَ) اصْطِلاحًا، قالَه الصَّاغاني ، ونَقَلل اصْطِلاحًا، قالَه الصَّاغاني ، ونَقَلل شَيْخُنا عن بعضِ الثِّقاتِ أَنَّ اسمَ البَلدِ نَسِف، ككتف ، والنِّسْبَةُ بالفَتْح على القِياسِ، كنَمَرِي . قلت ؛ والنسبة إليه نسفي على الأَصْلِ، ونَخْشَبِي على التَّغْيِيرِ، وقد تَقَدَّم ذٰلِك للمُصَنِّفِ في «نخشب » وقد تَقَدَّم ذٰلِك للمُصَنِّفِ في «نخشب » وذُكِر ما يَتَعَلَّقُ به هُناك .

(والنَّسْفَةُ) بالفَتْحِ (ويُثَلَّثُ ، ويُحَرَّكُ ، و) النَّسِيفَةُ (كسفِينَةٍ) واقْتَصَرَ النَّيْثُ على الفَتْحِ (: حِجارَةٌ سُودٌ اللَّيْثُ على الفَتْحِ (: حِجارَةٌ سُودٌ ذَاتُ نَخارِيبَ ، تُحَكُ (١) بها الرِّجْلُ) في الحَمَّاماتِ (سُمِّيَ بهِ لاَنْتِسافِهِ الوَسَخَ في الحَمَّاماتِ (سُمِّيَ بهِ لاَنْتِسافِهِ الوَسَخَ من الرِّجْلِ ، أو) هي (حِجارَةُ الحَرَّقِ ، من الرِّجْلِ ، أو) هي (حِجارَةُ الحَرَّقِ ، وهي سُودٌ كأنها مُحْتَرِقَةٌ) والقولانِ وهي سُودٌ كأنها مُحْتَرِقَةٌ) والقولانِ واحِدُ ، قال ابنُ سِيدَه : هكذا أوردَه واحِدُ ، قال ابنُ سِيدَه : هكذا أوردَه

<sup>(</sup>١) في هامش القاموس عن بعض نســــخه ( الجُلُمْبَــة ) . ومثله في العباب.

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليّن /١٨٦ واللسان والصحاح والعباب

<sup>(</sup>١) في القاموس ( يُحلَثُ \* . .

اللَّيْثُ بِالسِّينِ (ج: نِسَفُ كَكُسِرٍ، و) نِسافٌ ، مثل (صحافٍ ، و ) نُہْسُفٌ مثل (كُتُبِ) فالأُولَى جمعُ نِسْفَة ، بالكسر، والثانيةُ جمعُ نُسْفَة بالضمِّ، كَنُطْفَة ونطاف، والثالِثَةُ جمع نَسيفَة ، كَسَفِينَةِ وسُفُن . وفاتَــه من جمع ِ المُضْمُــوم ِ نُسَفٌّ، كنُطْفَة ونُطَف، وجُمِعَ المَكْسُورُ بحَدْف الهاء، كتِبْنَة وتِبْن الهاء، المَفْتُوحُ أَبِحَذْفِها أَيضاً ، كَتَمْزُة وتَمْر ، وجُمِعَ المُحَرَّكُ بحَدْفِها أَيضاً كَثَمَرَة وثَمَـر ، وهذا قد يَجِيءُ في التَّرْكِيبِ الذي بَعْدَه ، وهما واحدٌ ، فتأمَّلُ ذٰلِك (أَو الصُّوابُ بِالشِّينِ) المعجبة ، كما نَبُّه عليه ابنُ سِيدَه أُوالصَّاعَانِكُ (أُو لُغَتان) مثلُ: انْتُسِفَ لَوْنُه، وإنْتُشِفَ ، وسِمْتُ وشِمْتُ ، كما في التَّكْمِلَةِ (١) .

(و) يُقال: (هُما يَتَناسَفَانِ الكَلامَ) أَى (يَتَسارَّانِ) نقلَه الجَوهرِيُّ، زادَ الصَّاغانِيُّ: كَأَنَّ هٰذَا يَنْسِفُ مَا عندَ ذَلِك، وذَلِك يَنْسِفُ ماعندَ هٰذَا .

(و) من المَجازِ: (انْتُسِفَ لَوْنُهُ) مَنْنِيًّا (للمَفْعُولِ): أَي (تَغَيَّاسِ) عن

(۱) انظر تحبير الموشين في التعبير بالسين والشين للفيروزابادي ۹۵ .

اللَّحْيانِيِّ ، والشِّينُ لُغَـةٌ ، كما سَيَأْتِي . (و) من المَجازِ : بَيْنِي وبَيْنَه (عَقَبَةٌ نَسُوفٌ) كَصَبُورٍ : أَيْ (طَوِيلَةٌ شَاقَّـةٌ) تَنْسِفُ صاحِبَها .

(والتَّنَسُّفُ في الصِّراعِ: أَنْ تَقْبِضَ بِيَدِهِ ، ثمَّ تُعَرِّضَ له رِجْلَكَ ، فتُعَثِّرَهُ ) كذا في التَّكْمِلَةِ .

[] ومما يُستدركُ عليه: نَسَفَت الرِّيحُ الشيءَ تَنْسِفُه نَسْفاً، وانْتَسَفَتْهُ: سَلَبَتْه

وأَنْسَفَت الرِّيحُ إِنْسَافاً: اشْــتَدَّتْ، وأَسَافَت التُّرابَ والحَصَى .

والنَّسْفُ: نَقْرُ الطَّائِرِ بِمِنْقَارِهِ . وقد انْتَسَفَ الطَّائِرُ الشيءَ عن وَجْهِ الأَرْضِ بِمِخْلَبِهِ ، ونَسَّفَهُ .

والنَّسَّافُ، كشَدَّاد: لُغَةً في النَّسَّاف، كرُمَّان، عن كُراع (أ): طائِرُ له مِنْقارً كَبِيسرُّ.

والنَّسُوفُ من الخَيْلِ: الواسع الخطو (١) ضبطه كرُمَّان عن سيبويه ، وكشد اد عن كراع ، كذا في اللسان .

ونَسَفَه بسُنْبُكِهِ \_ أَو ظِلْفِه \_ يَنْسِفُه ، وأَنسَفَه : نَحَّاهُ .

ونَسَفَ نَسْفاً: خَطَا.

وناقَةٌ نَسُوفٌ: تَنْسِفُ التُّرابَ في عَــدُوها.

ونَسَفَ البَعِيرَ حِمْلُه نَسْفاً: إِذَا مَرَطَ حِمْلُه الوَبَرَ عِن صَفْحَتَىْ جَنْبَيْه .

ونَسَفَ الشَّيْءَ ، وهُوَ نَسِيفٌ : غَرْبَلَه . والنَّسْفُ: تَنْقِيَةُ الجَيِّدِ مِن الرَّدِيءِ . والنَّسْفُ: تَنْقِيَةُ الجَيِّدِ مِن الرَّدِيءِ . ويُقالُ : اعْزِل النَّسافَةَ ، وكِلْ من الخالِصِ .

والمِنْسَـفَةُ: الغِـرْبالُ.

وانْتَسَفُوا الكَلامَ بَيْنَهُم: أَخْفَوْه وَقَلَّلُوه .

ونَسَفَ الحمارُ الأَتانَ بفيهِ ، يَنْسِفُها نَسْفاً ، ومَنْسَفاً ، ومَنْسِفاً : عَضَّها فتركَ فِيها أَثَراً ، الأَخِيرَةُ كمَرْجِعٍ من قولِه تَعالىٰ : ﴿ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ (١) .

وتَسرَكَ فِيهَا نَسِيفاً: أَى أَثَراً من [عَضَّةٍ، أَو] (١) انْحِصاصِ وَبَسرٍ.

والنَّسِيفُ: أَثَـرُ رَكْضِ الرِّجْـلِ بجَنْبَيِ البَعِيرِ إِذَا انْحَصَّ عنه الوَبَـرُ، يقال: اتَّخَذَ فلانُّ في جَنْبِ ناقَتِـه نَسِيفاً: إِذَا انْجَـرَدَ وَبَـرُ مَرْكَضَيْهِ برِجْلَيْـهِ.

وما فى ظَهْرِه مَنْسَفٌ ، كقولِكَ : ما فى ظَهْره مَضْرَبٌ .

ونَسَفَ البَعِيرُ برِجْلِه نَسْفاً : ضَرَبَ بِهَا قُــدُماً .

ونَسَفَ الإِناءُ ، يَنْسِفُ: فاضَ . والنَّسْفُ: الطَّعْنُ ، مثلُ النَّـزْعِ . والنَّسافَةُ ، بالضمِّ : مايَثُورُ من غُبارِ الأَرْضِ ، قالَهُ الرَّاغِبُ .

### [نشف] \*

(نَشِفَ الثَّوْبُ العَرَقَ ، كَسَمِعَ) قال ابنُ السِّكِّيتِ: وهو الفَصِيحُ السندى لايُتَكَلَّمُ بغيرِه (و) نَشَفَ مثل (نَصَر)

<sup>(</sup>١) سورة الماثلة، الآية ٨٤ و ١٠٥ وسورة هود الآية ٤

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان، والنقل عنه .

لغة فيه ، وكذلك نَفَدَ يَنْفُدُ فَ نَفِدَ يَنْفُدُ فَ نَفِدَ يَنْفُدُ أَنْ نَفِدَ يَنْفُدُ أَنْ نَفِدَ يَنْفُدُ ، قَالُهُ آبنُ بِزُرْجَ : أَى : (شَرِبَه).

(و) نَشِفَ (الحَوْضُ الماء) ونَشَفَ: (شَرِبَه) زَادَ ابْنُ السُّكِّيتِ: (كَتَّنَشُفَه).

(و) نَشِفَ (المساءُ في الأَرْضِ : ذَهَبَ ) ويَبِسَ (والاسمُ النَّشَفُ ، مُحَرِّكَةً )

وقال ابنُ فارسِ : النَّشْفِ فُ (١) في الحِياضِ ، كالنَّزْحِ في الرَّكايا .

(و) يُقال: (أَرْضُ نَشَفَةً ، كَفَرِحَةً): بَيِّنَةُ النَّشَفِ: إِذَا كَانَسَتْ (تَنْشَفُ المَاءَ) أَى: تَشْرَبُه ، أَو يَنْشَفُ مَاوُهِا ، قَالَ ابنُ الأَثيرِ : وأَضَالُ النَّشَفِ النَّشَفِ : (٢) دُخُولُ المَاءِ في الأَرْضِ والنَّوْب

(والنَّشْفَةُ) بالقتع : (خِرْقَةُ) أَوَ صُوفَةٌ (يُنْشَفَ بِها ماءُ المَطَرِ، وتُعْصَرُ فَى الأَوْعِيَةِ) وأخْصَرُ مِن هَذا صَّسُوفَةٌ يُنْشَفُ بِها الماءُ مِن الأَرْضِ .

(و) النِّشْفَة (بالضَّمِّ والكَسْسِرِ: الشَّيْءُ القَلِيلُ إِيَّبْقَى في الإِناءِ) مشل الجُرْعَة عَنْ أَبِي حَنيفَة ، واقتصر على الضمِّ.

(و) النَّشْفَةُ بالضمُّ (: مَا أَخِــَدَ مَنَ السِّمُّ السِّمِ السَّمِّ (: مَا أَخِــَدَ مَنَ السِّمِ السِّمِيَ ) عن السِّمِيانيِّ .

(و) النَّشْفَةُ (بالتَّفْليتِ، ويُحَرَّكَ) فهي أربعُ لُغاتِ: الضمُّ عن أبي عَمْرِو، والكُسْرُ عن الأَصْمَعِيُّ والأُمُويُّ هـي (النَّسْفَةُ) بالسَّينِ، وهي الحِجارَةُالسُّودُ التي يُنَقِّي بها وسَخُ الأَقْدام في الحَمَّاماتِ (ج: كَتُمُّرِ ، وتِبْنِ ، وكِسَرٍ ، ونُطَف ، ويطاف) في تَمْسرَة وتِبْنَـة وكَسْرَة وِنُطْفَة ، وَفِاتُه جَمْعُ المُحَرَّكِ ، ونَظِيرُهُ ثَمْرَةً وثَمِّرً . ذَكُره الصَّاعَانِي ، ولعل سَبَبَ تركِه قولُ سِيبُويُهمانصه: ﴿ فَأَمَّا النَّشَفُ فَاسْمُ لِلْجَمْعِ ، ولي سَ بجَمْع ؛ لأَنَّ فَعْلَةَ وَفِعْلَةَ لِيسَ مِمَا يُكَسَّرُ على فَعَل » فتأمل . قال اللَّيْثُ : سُمِّي َ به لانتِشافِه الوَسَخَ، وقِيلَ: لتَنشَّفِها الماء ، وأُنْشَــ لَا أَبُو عَمْرُو :

<sup>(</sup>۱) كذا صُبطه في المقاييس ه (۲۷٪ مصححاً عن التكملة والمجمسل

 <sup>(</sup>٢) كذا ضبط في اللمان عنه يمكون الشين ، وفي موضع
 آخر ضبط بفتحها عن الليث .

\* طُوبَى لِمَنْ كَانَتْ لَـه هِرْشَفَّـهُ \* \* ونَشْفَةٌ يَمْكُرُّ مِنْهِا كَفَّـهُ \* (١)

وقالَ الأَصْمَعِيُّ: النَّشْفُ بِالتَّسْكِينِ، واللَّشُفُ بِالتَّحْرِيكِ، واحِدَتُه نَشْفَةً، والنَّشُفُ بِالتَّحْرِيكِ، واحِدَتُه نَشْفَةً وحَلَقٌ، قالَ ابنُ بَرِّى: ونَظِيرُه حَلْقَةٌ وحَمَاً، وبَكْرَةً وفَلْكُ، وحَمَاًةٌ وحَمَاً، وبَكْرَةً وفَلْكُ، وحَمَاًةٌ وحَمَاً، وبكرَّةً وبَكَرٌ، وفي حَدِيثِ حُدَيْفَة – رضِي الله عند – «أَتَتْكُم الدَّهَيْماءُ، (٢) تَسرْمِي الله بالنَّشَف، ثُم الَّتِي تَلِيهاتَرْمِي بالرَّضَف، بالنَّشَف، ثُم الَّتِي تَلِيهاتَرْمِي بالرَّضَف، يَعْنِي إِنَّ الأُولَى من الفتن لا تُؤتِّسُ في يَعْدَها بَوالِي بَعْدَها كَهَيْنَةً حِجارَة، وقَدْ أُحْمِيتُ بالنَانِ بالنَانِ فَي النَّانِ وَقَدْ أُحْمِيتُ بالنَانِ في كَوْنَتُ رَضَفاً ، في قَدْ أُحْمِيتُ بالنَانِ في كَانَتْ رَضَفاً ، في قَدْ أُحْمِيتُ بالنَانِ بُعْمِي أَبْلَانُ عَلَى الْمُعْمِي أَبْلُونِ النَانِ الْمُعْمِي أَنْ اللَّهُ مِي أَنْ لَا أَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَادِي الْمُعْمِي أَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُولِي أَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَانِ النَّهُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ النَّهُ بِلْمُ الْمُعْمَانِ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَانِ الْمُنْ الْمُعْمَانِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَانُ الْمُنْ الْمُعْمَانِ الْمُنْ الْمُ

(و) النَّشَافَةُ (كَكُناسَةِ: الرَّغْوةُ) التى )تَعْلُو اللَّبِنَ إِذَا خُلِبَ، وهو الزَّبْدُ والجُفالَة (٣) قاله ابنُ السِّكِّيتِ، وقال

اللَّحْيانِيُّ: هي رَغْمُوةُ اللَّبَنِ، ولمَّمَّ اللَّحْيانِيُّ: هي رَغْمُوةُ اللَّبَنِ، ولمَّمَّ الخُصَّ وقت الحَلْبِ (كالنَّشْفَةِ بالضَّمِّ)

(وانْتَشَفَ) النَّشَافَةَ: (شَرِبَها) كما في الصِّحاحِ، أَو أَخَذَها، كما في اللِّسان.

(و) يَقُـولُ الصَّبِـيُّ: (أَنْشِفْنِي) النُّشَافَةَ (إِنْشَافًا) أَشْرَبُها :أَى (ٱسْقِنِيَها) كما في الصِّحاحِ

(والنَّشُوفُ) كَصَبُورٍ: (ناقَةٌ تَـــــــــرُّ قَبْلَ نِتاجِها، ثُمَّ تَذْهَبُ دِرَّتُها).

(و) قالَ ابنُ عَبَّاد: لايكُونُ الفَتَى نَشَّافًا، وهو بمَنْزِلَةِ النَّشَّالِ، (كَشَدَّادٍ) وهو: (مَنْ يَأْخُذُ حَرْفَ الجَـرْدَقَـةِ، فيغْمِسُه في رَأْسِ القِـدْرِ، ويَأْكُلُه دُونَ أَصْحابِه).

(و) النَّشَّافَةُ (بها فِي: مِنْدِيلُّ يَتُمَسَّحُ بهِ) ومنه الحَدِيثُ : «كَانَ لَه صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ نَشَّافَةُ يُنَشِّفُ بها غُسالَةَ وَجْهِهِ » يعني مِنْدِيلاً يَمْسَحُ بِهِ (۱) وَضُسوءَه ، قالهُ ابنُ عَبَّاد .

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح ، وسيأتي في (هرشف) أيضا والعباب وفيه « أَفْلَحَ من كانت »... (٢) لفظه في اللسان والنهامة « أَظْلَتْكُم الفتدَنُ

 <sup>(</sup>٢) لفظه في اللسان والنهاية « أَظَلَتْنُكُم الفيتَـنَ
 . . النخ » . والمثبت كالعباب

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : « بها » والمثبت من اللسان والعباب .

(وناقَةٌ مِنْشافٌ: إِذَا كَانَاتْ تُسرَى مَسرةٌ حَافِلاً ، ومَرَّةً مافِي ضَرْعِها لَبَنُ ) وإنّما يَكُونُ ذُلِكَ حِينَ يَدْنُو نِتَاجُها .

(و) من المَجازِ: نَشَفَ المالُ (كَنَصَرَ: ذَهَبَ وهَلَكَ) عن أبنِ عَبَّادٍ، والزَّمَخْشَرِيِّ .

(وأَنْشَفَت النَّاقَةُ): إذا (وَلَــدَتْ ذَكَــرًا بعدَ أُنْثَى) عن ابنِ عَبَّادٍ .

(ونَشَّفَ الماء تَنْشِيفاً: أَخَذَه بخِرْقَة ونَحْوِها) ومنه الحَدِيثُ: «فَقُمْتُ أَنَا وأُمُّ أَيُّوبَ بقَطِيفَةٍ مالَنَا غيرُها نُنَشِّفُ بِها الماء».

(وانْتُشِفَ لَوْنُه) مَبْنِيًّا (اللَّمَفْعُولِ): أَى (تَغَيَّرَ) حَكَاهُ يَعْقُوبُ، واللِّحْيانِيُّ، والسينُ لُغَـةً، وقد تَقَـدًم [] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه

نَشَفَ الماءَ يَنْشِفُه نَشْفاً ، من حَدِّ ضَرَبَ: أَخَذَه مِنْ غَدِيرٍ أَو غَيْرِه بِخُرْقَةٍ أَو غَيْرِها ، كما في اللِّسانِ والمِصْباح .

والنَّشَافَةُ بالضمِّ: مانَشِفَ من الماء. وانْتَشَفَ الوسَخَ: أَذْهَبَهُ مَسْحًا ونحوه. والنَّشَافَةُ ، بالضمِّ : ما أُخِذَ من القِدْرِ وهو حارُّ.

ونَشَّفَت الإبِلُ تَنْشِيفًا: صَارَٰتُ لَا الْمِانِهَا نُشَافَةٌ ، وحكَٰى يَعْقُوبُ :أَمْسَتُ إِبِلُكُم تُنَشِّفُ وتُرَغِّى : أَى لَهَا نُشَافَةٌ ورَغْوَةً ، كما في الصَّحاْح .

وقال النَّضْرُ: نَشَّفَت النَّاقَةُ تَنْشِيفًا، فهى مُنَشِّفُ، وهو أَنْ تَراهَا مَرَّةً إِحافِلاً ومــرةً لا

والنَّشْفُ: اللَّوْنُ، ويُرْوَى بَيْتُ أَبِي

وبَيَاضٌ وَجْهِكَ لَمْ تَحُلُ أَسْسِرارُه مِثْلُ الوَذِيلَةِ أَو كَنَشْفِ الأَنْضُرِ (١) قلتُ : والرِّوايَةُ «كشَنْفِ الأَنْضُرِ »، قالَ أَبُو سَعِيدٍ : هو من الشَّنُوفِ .

(۱) شرح أشعار الهذليين ۱۰۸۲ وفيه «وبــَياض وجـــه .... أو كشـَنْف » ومثله في العباب (شنت) بتقديم الشين ، وأشار الصاعاني إلى أنه يروى أيضاً : « . . . ميثلُ الودية أو كنـَشْف ٍ» والمثبت كروايته في اللِّسان .

وإِبْراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ سَعِيدِ بنِ النَّشَفِ، النَّشَفِ، مُحَرِّكَةً ، الواسِطِيُّ ، النَّشَفِ ببَغْدادَ من أَحْمَدَ بنِ أَحْمَدَ اللَّهُ البَنْدُنِيجِيِّ ، وسُلَيْمانَ (١) وعَلِيِّ ابْنَسى المَوْصِلِيِّ ، وابنُ أَجِيهِ مُحَمَّدُ بنُسَعِيدِ المَوْصِلِيِّ ، وابنُ أَجِيهِ مُحَمَّدُ بنُسَعِيدِ البنِ مُحمَّدِ بنِ سَعِيدِ ، سمِع مع عَمِّه ابنِ مُحمَّد بنِ سَعِيدٍ ، سمِع مع عَمِّه عَمِّه عَمِّه عَمِّه الحافِظُ.

### [ ن ص ف ] \*

(النّصْفُ، مثلّثَ الْأَعْرابِيِّ، قالَ الصّاغانِيُّ، عن ابنِ الأَعْرابِيِّ، قالَ شَيْخُنا: أَفْصَحُها الكَشْرُ، وأَقْيسها الضمُّ؛ لأَنه الجارِي على بَقِيَّة الأَجْزاءِ كَالرَّبْع والخُمْسِ والسَّدْسِ، ثم الفَتْحُ. كالرَّبْع والخُمْسِ والسَّدْسِ، ثم الفَتْحُ. قلتُ: الكَشْرُ والضمُّ نَقلَهما ابنُسِيدَه، قلتُ: الكَشْرُ والضمُّ نَقلَهما ابنُسِيدَه، وأَما الفَتْحُ فَإِنَّه عن ابنِ الأَعرابِيِّ، وقرأ زيدُ بنُ ثابِتِ ﴿ فَلَها النَّصْفُ ﴾ (٢) وقرأ زيدُ بنُ ثابِتِ ﴿ فَلَها النَّصْفُ ﴾ (٢) بالضمِّ : (أَحَدُ شِقَّي الشَّيْء) وفي الأساس الضمِّ : (أَحَدُ شِقَّي الشَّيْء) وفي الأساس أَحَدُ جُونَ أَي الكَمالِ (كالنّصِيفِ) كَامُبِرِ ، كالثّلِيثِ والتَّمِينِ والعَشِيبِ والتَّمِينِ والعَشِيبِ ، كالثّلِيثِ والتَّمِينِ والعَشِيبِ ، كالثّلِيثِ والتَّمِينِ والعَشِيبِ ، في النَّلْثِ والنَّمنِ والعَشِيبِ ، قاله أَبو عُبَيْدِ في النَّلْثِ والنَّمنِ والعَشْر ، قاله أَبو عُبَيْدِ في النَّلُو والنَّمنِ والعَشْر ، قاله أَبو عُبَيْدِ في النَّلْثِ والنَّمنِ والعَشْر ، قاله أَبو عُبَيْدِ

ومنه الحَدِيثُ: «ما أَدْرَكَ مُـدَّ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَه » وقالَ الرَّاجِـزُ:

« لَمْ يَغْذُهَا مُدُّ ولا نَصِيفُ<sup>(١)</sup> »

وقيد مَرَّ في «ع ج ف» .

(ج: أَنْصافٌ) كَشِبْرٍ وأَشْبَارٍ، وصَبْرٍ وأَشْبَارٍ، وقُفْلٍ وأَقْفالٍ.

(و) النَّصْفُ (بالكسرِ، ويُثَلَّثُ) هو: (النَّصَفَةُ) الاسمُ من الإِنْصافِ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، واقْتَصَرَ على الكَسْرِ، وأَنشَـدَ للفَرَزْدَقِ:

ولكِن يُصْفاً لو سَبَبْتُ وسَبَنِي وسَبَنِي وَلَكِن يُصْفاً لو سَبَبْتُ وسَبَنِي وهاشِم (۲) بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ مِنْ مَنافٍ وهاشِم (۲) قال الصّاغانِي : هكذا أنشَده سِيبَوَيْه ، والذي في شِعْرِه «ولكِن عَدْلاً » سِيبَوَيْه ، والذي في شِعْرِه «ولكِن عَدْلاً » (وقِرْبَة نصْفانُ) كسَحْبانَ ، (وقِرْبَة الماء

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « وسليمان بن على بن الموصل » والمثبت من التبصير ١٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ١١ .

<sup>(</sup>۱) الرجز لسلمة بن الأكوع ، وهو في اللسان وأنشده أيضاً مع غيره في (صرف ، خزف ، عجف ، قرص) والصحاح ، والعباب ، والجمهرة ٣/٣٨ والمقاييس ه /٣٣٤ والنهاية .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۸٤٤ وفيه «ولكن عَد لا".. »واللسان
 والصحاح والعباب والأساس

نِصْفَه ) ونِصْفَه ، وكذلِك إذا بَلَـغَ الكَيْلُ نِصْفَه ، ولا يُقالُ ذلِكَ في غيرِ الكَيْلُ نِصْفَه ، ولا يُقالُ ذلِكَ في غيرِ النَّصْفِ من الأَجْزاءِ ، أَعْنِي أَنَه لا يُقال : فَلْنَانُ ولارَبْعانُ ، ولا غَيْسُرُ ذلِك من الصَّفات التي تَقْتَضِي هذه الأَجْسُزاءَ ، الصَّفات التي تَقْتَضِي هذه الأَجْسُزاءَ ، وهذا مَرْوِيُّ عن ابنِ الأَعْرابِيِّ .

(ونَصَفَهُ) أَى : الشَّيْءَ (كَنَصَرَه) يَنْصُفُه نَصْفًا (: بَلَسِغَ نِصْفَه) تَقُولُ: نَصَفْتُ القُسرآنَ .

(و) نَصَـفَ (النَّهـارُ) يَنْطِـفُ ويَنْصُفُ: مثلُ (انْتَصَفَ، كَأَنْصَفَ) وذْلِكَ إذا بَلَـغَ نِصْفَه

وقِيلَ: كُلُّ مَابَلَـغَ نِصْفُه فَ ذَاتِهُ فَقَدْ أَنْصَفَ، وكُلُّ مَابَلَغَ نِصْفَـه فَى غَيْرِه فَقَدْ نَصَفَ

وقدالَ المُسَيَّبُ بنُ عَلَسٍ يَصِدفُ غائِصاً على دُرَّة:

نَصَفَ النَّهارُ الماءُ غامِرُه ورَفِيقُهُ بالغَيْبِ لايَدْرِي(١)

أراد: انْتَصَفَ النَّهارُ والماءُ غامِرُهُ، فانْتَصَفَ النَّهارُ ولمْ يَخْرُجْ من الماءِ، فَحَذَف وَاوَ الحال .

(و) نَصَفَ (القدومَ) يَنْصُفُهم (نَصْفُهُ مَ النَّصْفَا) بِالفتح (وَيُصَافَةً) كَسَحَابَة (وَيُكُسُّرُ): إِذَا (أَخَلَ مِنْهُم النَّصْفَ) كما يُقَالُ: عَشَرَهُم يَعْشُرُهُم عَشْراً: إِذَا أَخَلَ منهم الغُشْرَ.

(و) نَصَفَ (الشَّيْءَ نَصْفًا)بالفَتْح ِ: (أَخَـــذَ نِصْفَـــهُ)

(و) نَصَفَ (القَدَحَ) نَصْفًا: (شَرِبَ نِصْفَه)

(و) نَصَفُ (النَّخْلُ نُصُوفًا) كَقُعُودٍ : (احْمَرَّ بَعْضُ بُسْرِهِ وبَعْضُه أَخْضَرُ) عن ابنِ عَبَّادِ (كَنَصَّفَ تَنْصِيفًا) عن أبي حَنِيفَةً

(و) نَصَفَ (فُلاناً يَنْصُفُه) بالضمِّ (ويَنْصِفُه) بالكسرِ لُغَةً فيه ، ذكرَهُما يَعْقُوبُ (نَصْفاً) بالفَتْحِ ، (ونِصافاً

<sup>(</sup>١) شعر المسيب في الصبح المنبر ٣٥٣ رئي خزانة الأدب ١ /٤٤٥ نسب إلى الأعشى ، وذكر الميمى أنسه في ناسخة ( وأمبور ) من ديوان الأعشى .

<sup>= -</sup> وهو في اللسان والصحاح والعباب و الحمهرة ( ٣ / ٨٣ و و ٤٣٨ ) وفيها « . . وشريكه بالنيب ما يدرى» و المقاييس ه / ٤٣٧ .

ونِصافَةً ، بكَسْرِهِما ) عن يَعْقُدوبَ (وفَتْحهِما ) عن غَيْرِه : (خَدَمَهُ ) قالَ لَبِيدُ \_ رَضِي اللهُ عنه \_ يَصِفُ ظُروفَ اللهُ عنه \_ يَصِفُ طُروفَ اللهُ عنه \_ يَصِفُ طَروفَ اللهُ عنه \_ يَصِفُ عَلَيْمُ لِهِ اللهُ يَعْمُ لِهِ اللهُ عَلَيْمِ لَهُ اللهُ يَعْمُ لِهُ إِلَيْهِ لِهِ اللهُ يَعْمُ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَيْهِ لِهِ اللهِ يَعْمُ لِهُ إِلَيْهِ لَهُ إِلَيْهِ لَهُ إِلَهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَهُ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَيْهِ لَهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلْهِ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلْهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلْهِ لِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهِ لِهُ إِلْهُ إِلَيْهِ لِهِهِ إِلَيْهِ لِهُ إِلَيْهِ لِهُ إِلْهُ إِلَيْهِ اللهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ اللهِ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلِهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلِهُ إِلْهُو

لَهَا غَلَـلٌ مِنْ رازِقِيًّ وكُرْسُـفِ
بأَيْمانِ عُجْم يَنْصُفُونَ المَقاوِلاَ (١)
(كأَنْصَفَـه) إِنْصافاً .

(والمِسْنُصَفُ، كَمَقْعَد ومِنْبَرِ) كِلاهُما عن ابنِ الأَعْرابِيِّ: (الخادِمُ) ووافَقَه الأَصْمَعِيُّ على الكسرِ، وفي حَديثِ دَاودَ عليه السَّلامُ: «فدَخَسلَ المِحْرابَ، وأَقْعَدَ مِنْصَفاً عَلَى البابِ»

وهى (بهاء، ج: مَناصِفُ) قال عُمَـرُ بنُ أَبِي رَبِيعَةَ:

لتِرْبِهِ اولأُخْرَى مِنْ مَناصِفِها لَتِرْبِها ولأُخْرَى مِنْ مَناصِفِها لَقَدْ وَجَدَا (٢)

(و) مَنْصَفُ (كمَقْعَدِ :وادِ باليَمامَةِ) يَسْقِي بلادَ عامَـرٍ من حَنِيفَةَ (٣) ،ومِنْ

وَرَاثِهِ وَادِى قَرْقَرَى ، كَمَا فَى المُعْجَمِ . (و) المَنْصَفُ (من الطَّرِيقِ) ومِنَ النَّهار ، ومِنْ كُلِّ شيءٍ: (نِصفُه) .

(و) قالَ ابنُ دُرَيْدِ: (ناصِفَةُ:ع) قالَ البَعِيثُ:

أَهاجَ عليكَ الشَّوْقَ أَطْلالُ دِمْنَةِ بناصِفَةِ الجَوَّيْنِ أَو جانِبِ الهَجْلِ (١) ويُسرُوى:

«بناصِفَة الجَوَّيْنِ أَو بمُحَجَّرِ » (۲) (۱) (و) النَّاصِفَةُ (مِنَ الماء: مَجْراهُ) في الوادِي (ج: نَواصِفُ) قالَ طَرَفَةُ ابنُ العَبْدِ:

كأنَّ حُدُوجَ المالِكِيَّةِ غُدُوةً خَلايًا سَفِينٍ بِالنَّواصِفِ مِنْ دَدِ<sup>(٣)</sup> (أو) النَّاصِفَةُ (: صَخْرَةُ تَكُونُ في مَناصِفِ أَسْنادِ الوادِي) كما في المُحِيطِ، وزادَ في اللِّسانِ: ونَحْوِ ذلِكَ من المُسايِلِ.

<sup>(</sup>١) ديوانه/٢٤٥ والسمان ، والصحاح والعباب .

<sup>(</sup>۲) ديرانه /۲۹۲ و العباب .

<sup>(ُ</sup>٣ُ) في الأصل « بن حفينة » وهو تحريف ، والمثبت من معجم البلدان ، والنقـــــــل عنه .

<sup>(</sup>١) التكملة والعبساب .

 <sup>(</sup>۲) السان والحمهرة ٣ / ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٦ واللمان والصحاح والعباب .

(و) النّصِيفُ (كأمِيرٍ: الخِمارُ) ومنه الحَدِيثُ في صِفَةِ الحُورِ العِينِ: «ولَنَصِيفُ إِحْداهُنَّ عَلَى ﴿رَأْسِها خَيْرٍ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيها » وأَنشَدَ الجوهرِيُّ للنّابِغَةِ يَصِفُ امْرَأَةً:

سَقَطَ النَّصِيفُ ولَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ فَتَنَاوَلَتْهُ واتَّقَتْنَا بِاليَهِدِ(١)

وقِيلَ: نَصِيفُ المرأَةِ: مِعْجُرُها.

وقال أبو سَعِيد: النَّصِيفُ: ثَـوْبُ
تَتَجَلَّلُ به المَرْأَةُ فوقَ ثِيابِها كُلِّها ،
سُمَّى نَصِيفاً ؛ لأَنه نَصَفَ بينَ النَّاسِ
سُمَّى نَصِيفاً ؛ لأَنه نَصَفَ بينَ النَّاسِ
وبَيْنَها ، فحَجَزَ أَبْصارَهُم عَنْها ، قال :
والدَّلِيلُ على صِحَّةِ هذا قولُه : «سَقَطَ
النَّصِيفُ » . لأَنَّ النَّصِيفَ إِذا جُعِلَ
خِماراً فسَقَطَ فليسَ لسَتْرِها وَجْهُها مع
كَثْفِها شَعْرَها معنى .

(وَ) يُقالُ: النَّصِيفُ (: الْعِمامَةُ ، وكُلُّ ماغَطَّى الرَّأْسَ) فهو نَصِيفُ.

(و) النَّصِيفُ (من البُرَّدِ: مالَـــهُ لَونَــان).

(و) النّصِيفُ: (مِكْيالُ) لَهُمْ ، نقلَه الجَوْهُرِئُ ، وبه فُسُرَ الحديثُ السابقُ ، وقولُ الرَّاجِدْ ِ .

(والنَّصَفُ، مُحَرَّكَةً : الخُدَّامُ ،الواحِدُ ناصِفٌ) نقلَه الجَوْهَرِيُّ ، وفي المُحْكَمْ النَّصَفَةُ : الخُدَّامُ ، واحِدُهم ناصِفُ .

(و) قبالَ ابنُ السِّكِيتِ: النَّصَفُ (: المَرْأَةُ بينَ الحَدَثَةِ والمُسِنَّةِ) قبالَ غيرُه: كأنَّ نِصْفَ عُمْرِها قد ذَهَب، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرابِيِّ:

وإِنْ أَتَـوْكَ وقالُوا إِنَّهـا نَصَـفُ

فإِنَّ أَطْيَبَ نِصْفَيْهَا الَّذِي غَبَرَا (١)

(أُو) هي (النِّي بَلَغَتْ خَمْسَا وَأَرْبَعِينَ) سَنَةً ، (أُو) النِّي قَدْ بَلَغَتْ (خَمْسِينَ سَنَةً ونَحْوَهَا) ، والقِياسُ (خَمْسِينَ سَنَةً ونَحْوَهَا) ، والقِياسُ الأُوَّلُ ، لأَنَّهُ يَجُرُّه اشْتِقَاقٌ ، وها اللَّالَانِ ، قالَ ابْنُ السَّقِقَاقُ ، وها اللَّسانِ ، قالَ ابْنُ السَّكِيتِ : (وتَصْغِيرُهانُصَيْفَ ، بلاهاءٍ ؛ السَّكِيتِ : (وتَصْغِيرُهانُصَيْفَ ، بلاهاءٍ ؛ السَّكِيتِ : (وتَصْغِيرُهانُصَافَ ، ونُصُلِقً ؛ وهُنَّ أَنْصَافَ ، ونُصُلِقً ؛ وهُنَّ أَنْصَافَ ، ونُولَ السَانِ ومعه بيت (١) الجمهرة ١٩٧٤ وصدره فيها «فلابَغُرُنْكُ قبله ، ولعل المُصنَف أسقطه لما بينهما قبله ، ولعل المُصنَف أسقطه لما بينهما قبله ، ولعل المُصنَف أسقطه لما بينهما

من إقواء، وهو: لا تَنْكِحَنَّ عَجُسُوزًا أو مُطْلَقَسَةً ولا بسُسوقتَها في حَبْلُلِكَ القَسَلَوُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه/۸۳ والسان والصحاح والعباب والجبهرة ۸۳/۳ .

بضَمَّتَيْنِ ، وبضَمَّة ) الثانِيةُ عن سِيبَويْهِ وقد يَكُونُ النَّصَفُ للجَمْع كالواحِدِ (وهو نصَدفٌ مُحَرَّكَةً ، من قسوم (أنْصاف ونصَفِينَ) قالَ ابنُ الرِّقَاع :

تَنَصَّلَتْها لَهُ من بَعْدِ ماقَدْفَتْ بَالْعُقْدِ بَالْعُقْدِ قَذْفَةَ ظَنَّ سَلْفَعٌ نَصَفُ (١)

(ورَجُلٌ نِصْفٌ، بالكَسْرِ): أَى (من أَوْسَاطِ النَّـاسِ، وللأُنْثَــى والجَمْع ِ كَذَلِكَ).

(والإِنْصافُ) بالكسرِ: (العَـدُّلُ) قال ابنُ الأَعرابِيِّ: أَنْصَفَ: إِذَا أَخَــذَ الحَقَّ، وأَعْطَى الحَقَّ.

(والاسْمُ النَّصَفُ والنَّصَفَةُ ، مُحَرَّكَتَيْنِ) وتَفْسِيرُه أَنْ تُعْطِيَهُ من الحَقِّ كَالَّذِي تَسْتَحِقَّه لنَفْسِكَ ،ويُقالُ: الحَقِّ كالَّذِي تَسْتَحِقَّه لنَفْسِكَ ،ويُقالُ: أَنْصَفَه من نَفْسِه .

(وأَنْصَفَ) الرَّجُلُ : (ســـارَ نِصْفَ النَّهارِ) عن ابنِ الأَعرابيِّ .

(و) أَنْصَفَ (النَّهارُ: بَلَغَ النَّصْفَ)

(۱) السِادِ.

أو مَضَى نِصْفُه ، كَانْتَصَفَ، وقــــد تقَـــدَّمَ .

(و) أَنْصَفَ (الشَّيَّةِ: أَخَذَ نِصْفَه) عن ابنِ الأَعرابِيِّ .

(و) أَنْصَفَ (فُلانٌ : أَسْرَعَ) عـن
 ابنِ عَبـّــادٍ .

(ونَصَّفَ الجارِيَةَ) بالخِمارِ (ونَصَّفَ الجَمارِ تَنْصِيفًا: خَمَّرَها) به عن ابنِ الأَعْرابِيِّ .

(و) نَصَّفَ (الشَّيْءَ: جَعَلَه نِصْفَيْنِ) عن ابنِ الأَعْرابِيِّ أَيْضًا .

(و) نَصَّفَ (رَأْسُه ولِحْيَتُه: صارَ السَّوادُ والبَياضُ نِصْفَيْنِ) نقلَه الصَّاغانِيُّ .

وفى الصِّحاح ِ: نَصَّفَ الشَّيْبُرَأُسَه : بَلَــغَ النِّصْفَ .

(و) يُقالُ: هو يَشْرَبُ المُنَصَّفَ، (كَمُعَظَّم : الشَّراب طُيِخَ حَتَّى ذَهَـبَ نِصْفُـه).

(و) المُنَصِّف، (كمُحَدِّثٍ: مَـنْ خَمَّـرَ رَأْسَـه بعِمامَة).

(و) يُقالُ: (انْتَصَفَ منْه): إذا (اسْتَوْفَى حَقَّه مِنْهُ كَامِلاً حَتَّى صارَ كُلُّ عَلَى النِّصْفِ سَواءً، كَاسْتَنْصَفَ مِنْه) وهذه عن الكِسائِيِّ.

(و) انْتَصَفَت (الجارِيَةُ :اخْتَمَرَتْ) بالنَّصِيفِ (كَتَنَصَّفَ فِيهِما) ويُقَالُ : تَنَصَّفْتُ السُّلُطَانَ ، إِذَا سَأَ لْتَهَ أَنْ يُنْصِفَكَ .

وتَنَصَّفَت الجارِيَةُ: تَخَمَّرُتُ .

(و) يُقالُ: رَمَى فانْتَصَفَ (سَهْمُهُ فَ الصَّيْدِ): أَى (دَخَلَ) فيهِ إِلَى النَّصْفِ. (ومُنْتَصَفُ) النَّهارِ، و (كُلُّ شَـيْءِ

رومنتصف النهار ، وراد المساد : وسطه ) يُقالُ : أَتَيْتُ الله مُنْتَصَفَ النَّه الِه والشَّهْرِ ،

(وتَناصَفُوا: أَنْصَفَ بَعْضُهُم بَعْضًا) من نَفْسِه ، نقلَه الجَوْهرِيُّ ، وأَنْشَدَ قولَ أبنِ الرِّقاعِ (١):

إنِّى غَرِضْتُ إِلَى تَنساصُفِ وَجُهِهَا غَرَضَ المُحِبِّ إِلَى الحَبِيبِ الْعَائِبِ (٢) فَسِه فِي اللسان إلى ابن هَرْمَةَ (١)

(۲) ديوان ابن هرمة ٢٥ والسان والصحاح والبياب، وقبله: مَنْ ذا رسسول ناصح فمبلل في مَنْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الكاذب

وتقدم في ( غرض )

يَعْنِي اسْتُواءَ الْمَحاسِنِ، كَأَنَّ بِعضَ الْجَدِرَاءِ الْوَجْهِ أَنْصَفَ بَعْضاً فَى أَخْدِدُ الْقِسْطِ مِن الْجَمالِ، وغَرِضْتُ الشَّقَتُ الشَّقَتُ وقالَ غيرُه: مَعْناهُ خِدْمَةُ وَجْهِها بِالنَّظْرِ وقالَ غيرُه: مَعْناهُ خِدْمَةُ وَجْهِها بِالنَّظْرِ إلى مَحاسِنِه التي تَقَسَّمَت الْحُسْنَ فَتِناصَفَتُهُ: أَي أَنْصَفَ بِعضُها الْحُسْنَ فَتِناصَفَتُهُ: أَي أَنْصَفَ بِعضها اللَّعْرابِيِّ : تَناصُفُ وَجْهِها: مَحاسِنُها اللَّعْرابِيِّ : تَناصُفُ وَجْهِها : مَحاسِنُها اللَّهُ الْعُضَاءَها حَسَنَةٌ مُتْساوِيةً فَي الْجَمالِ والحُسْسِ ، فَكَأَنَّ بِعضَها فَي الْجَمالِ والحُسْسِ ، فَكَأَنَّ بِعضاً ، فتناصَفَ . فَكَأَنَّ بِعضاً ، فتناصَفَ . فَكَأَنَّ بِعضاً ، فتناصَفَ .

(وناصَفَه) مُناصَفَةً: (قاسَمه على النَّصْفِ) نقلَم الجَوْهَرِئُ .

(وتَنَصَّفَ) الرَّجُلُ: (خَدَمَ) نَقَلَهُ الجَوْهِرِيُّ، وأَنشَدَ لحُرَقَةَ بنتِ النُّعْمانِ البَّن المُنْدَانِ المُنْدَانِي الْمُنْدَانِ الْمُنْدَانِ الْمُنْدَانِ الْمُنْدَانِ الْمُنْد

فَأُفِّ لدُنْيَا لايَدُومُ نَعِيمُهـا تَقَلَّبُ تَاراتِ بِنا وتَصَرَّفُ (١)

 <sup>(</sup>١) اللسان ، وقدم الثاني على الأول ، والثاني في الصحاح
 و التكملة و العباب ، وفي الأساس « . . . إذا نحن منهم »

بَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ والأَمْرُ أَمْرُنَا إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَطَّفُ إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَطَّفُ قَالَ الصَّاغانِيُّ: والبَيْتُ مَخْرُومٌ (١).

وقالَ ابنُ بَرِّى: تَنَصَّفْتُه: خَدَمْتُه وَأَنْشَـدَ:

في إِنَّ الإلَّهُ تَنَصَّفْتُ وَأَنْ لا أَحُوبَ ا(٢) بَأَنْ لا أَعُوبَ وَأَنْ لا أَحُوبَ ا(٢) (و) تَنَصَّفَ (فُلاناً: اسْتَخْدَمَه) فَهُو (ضِدُّ) وعِبارةُ العُبابِ: تَنَصَّفَ: فَهُو (ضِدُّ) وعِبارةُ العُبابِ: تَنَصَّفَ: خَدَمَ ، وتَنَصَّفَه : اسْتَخْدَمَه ، فتَنَصَّفَ لازِمٌ مُتَعَدِّ ، ولم يَذْكُر الضِّدِيَّة ، لازِمٌ مُتَعَدِّ ، ولم يَذْكُر الضِّدِيَّة ، فتنح فَتَامَلُ ، ويُرْوَى قولُ الحُرَقَة بِفَتْ حِ النُّونِ وبِضَمِّها ؛ فبالْفَتْح : أَى نَخْدُم ، وبالضم : أَى نَخْدُم ، وبالضم : أَى نَخْدُم ،

- (و) تَنَصَّفَ (زَيْداً: طَلَبَ ماعِنْدَه) عن ابنِ عَبَّادِ .
- (و) تَنَصَّفَ (فُلاناً: خَضَعَ له) عن ابنِ عَبَــادِ أَيضاً .
- (و) تَنَصَّفَ (السُّلُطانَ: سَــأَلَه أَنْ
- (١) في اللسان « فبيّننا » وبها يسلم من الخرم . (٢) اللسان والمخصص ١٤٠/٣ وفيه : «أَخُون» ىدل « أَعُقّ »

يُنْصِفَه)، كاسْتَنْصَفَه.

(و) تَنَصَّفَ (الشَّيْبُ إِيَّاهُ: عَمَّهُ)(١) عن ابنِ عَبَّسادٍ

(و) قالَ الفَرَّاءُ: (تَنَصَّفْناكَبَيْنَنا): أَى (جَعَلْناكَ بَيْنَنا).

(والمَناصِفُ): أَوْدِيَةٌ صِغارٌ.

و: اسْمُ (ع) بعَيْنِــه .

[] ومما يُسْتدركُ عليه :

قال اليزيدِيُّ: نَصَفَ الماءُ البِشْرَ والحُبُّ والكُوزَ، وهو يَنْصُفُه نَصْسَفاً ونُصُوفاً، وقد أَنْصَفَ الماءُ الحُبُّ إنْصافاً، وكذلِكَ الكُوزَ: إذا بَلَسغَ نِصْفَه، فإنْ كُنْتَ أَنْتَ فَعَلْتَ بِسِهِ قُلْتَ: أَنصَفْتُ الماءَ الحُبُّ والكُوزَ.

وتَقُول: أَنْصَفَ الشيبُ رَأْسَه، ونَصَّفَ تَنْصِيفاً.

وإذا بَلَغْتَ نِصْفَ السِّنِّ قلتَ : قد أَنْصِيفًا.

<sup>(</sup>١) لفظ ابن عبّاد في العباب : «تنصَّفَهُ » . الشيبُ : عَمَّمَه » .

والمُناصِفُ ، بالضمُّ : البُسْرُ وَطَّبَ نِصْفُه ، لغة يُمانِيَّةً .

إِنَّ ومَنْصَفُ القَوْسِ ، والوَتَرِ : مَوْضِعُ النِّصَفِ منهما مَلَّ اللَّهُ اللللللللْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

ونَصَّفَ النَّهارُ تَنْصِيفًا: الْتَصَفَ قَالَ العَجَّاجُ:

\* حَتَّى إِذَا اللَّيْلُ التَّمَامُ نَصَّفَا (١) \*
وقالَ ابنُ شُمَيْلٍ: إِنَّ فُلانَةَ لِعَلَى فَطَالِهَا .
نَصَفِها ، مُحَرَّكَةً : أَى نِصْغِ شَبابِها .

ونَصَّفَ الرَّجُلُ تَنْصِيفاً :صارَ كَهْلاً ، كَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ .

والنَّصِيفُ ، كأمِيرٍ : الخادِمُ . وتَنَصَّفَه : طَلَبَ مَعْرُوفَه ، قالَ :

فإِنَّ الإِلَّهِ تَنَصَّفْتُهِ الْإِلَهِ الْمُلَّدِ الْمَالُ لا أُخُولُ الْمُلْتُ لا أُخُولُ الْمُلْتُ له (٢) وقيلَ : تَنَصَّفْتُه : أَطَعْتُه ، وانْقَدُّتُ له .

ورَجُلُ مُتَناصِفُ: مُتَساوِى المَحاسِنِ. ومَكَانٌ مُتَناصِفٌ: مُسْتَوِى الأَجْزاءِ، كأَنَّ بعضَ أَجْزائِه يُنْصِفُ بَعْضاً ، نَقَلَه الزَّمَخْشَرِيُّ .

والنَّواصِفُ: الرِّحابُ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وزادَ غيرُه: بها شَجَـرُ .

وقِيلَ: النَّاصِفَةُ الأَرْضُ تُنبِت الشَّمامَ وغيرَه، وقال أَبو حَنيفَةَ: النَّاصِفَةُ: موضِعُ مِنْباتُ ، يَتَّسِعُ من الوادِي، وقال غيرُه: النَّواصِفُ: أَماكِنُ بينَ الغِلَظِ واللِّين.

ويُقَالُ: انْصِفْ هَذِهِ الدَّراهِمَ وَيُقَالُ: انْصِفْ هَا نِصْفَيْنِ ، كما [بيننا] (١): أَى اقْسِمُها نِصْفَيْنِ ، كما في الأَساسِ .

ونصَّفَه تَنْصِيفاً: اسْتَخْدَمَه، كما في الأَساسِ أَيضاً.

والمَنْصَفُ، كمَقْعَدِ: اخْتِلاسُ الحَقِّ بحِيلَةِ، عامِّيَّةٌ، والجَمْعُ المَناصِف، والرَّجُلُ مَناصِفِيٌّ.

ومَنْصَف (٢) : مِنْ قُرَى بَلَنْسِية .

 <sup>(</sup>١) تكملة من اأأساس ، والنقـــل عنه .

<sup>(</sup>٢) الضبط من نفح الطيب ١٨١/١.

<sup>(</sup>١) السان(٢) السان

<sup>113</sup> 

وقد سَمَّوا ناصِفاً .

وانْتَصَفَت الإبِلُ ماءَ حَوْضِها :شَرِبَتْه أَجْمَعَ ، نقلَه ابنُ الأَعْرابِيِّ ، وهي لُغَةٌ في الضّادِ المعجمة ِ .

واسْتَنْصَفَ الوالِي الخَّراجَ : اسْتَوْفاهُ ، هُكَذَا نَقَلَه الزَّمَخْشَرِيُّ على الصَّوابِ في تركيب «ن ظ ف» وسَيَأْتِي للمُصَنَّفِ تَبَعًا لغَيْره أَنَّه اسْتَنْظَفَ ، بالظاهِ .

والمَنْصِفُ، كَمَجْلِسٍ: لُغَةً فى المَنْصَفِ كَمَقْعَدٍ، للسوادِى، عن الحَفْصِيِّ.

والنَّاصِفَةُ: الرَّحْبَةُ فِي الوادِي.

وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: ناصِفَةُ: وادٍ من أَوْدِيَةِ القَبَلِيَّةِ .

وناصِفَةُ الشَّجْناءِ: موضِعٌ في طَرِيقِ اليَمامَةِ .

وناصِفَةُ العَمْقَيْنِ: في بِلادِ بَنِكِ بَنِي فَ وَنَاصِفَةُ العَمْقَيْنِ: في بِلادِ بَنِي القُشَيْرِيُّ: قُشَيْرٍ ، قال مُصْعَبُ بِنُ طُفَيْلٍ القُشَيْرِيُّ:

بناصِفَةِ العَمْقَيْنِ أَو بُرْقَدِ اللَّوَى على النَّأْيِ والهِجْرانِ شَبَّ شَبُوبُها (١)

(١) معجم البلدان ( ناصفة ) و ( برقة اللوى) في ثلاثة أبيات .

وناصِفَةُ العُنابِ: موضِعُ آخــرُ، قال مالِكُ بنُ نُوَيْرَةً:

كأنَّ الخَيْلَ مَبْرَكَها سَنِيحاً تُعَالِ (١) قُطامِيُّ بِنَاصِفَةِ العُنَابِ (١)

ويومُ ناصِفَةً : من أيَّام ِ العَرَبِ .

وناصِفَةُ العَقِيقِ: موضِعٌ بالمَدِينَةِ ، قال أَبو مَعْرُوفٍ - أَحَدُ (٢) بَنِي عَمْرِو ابنِ تَمِيسم -:

أَلَمْ تُلْمِمْ عَلَى الدِّمَـنِ الخُشُـوعِ ِ بناصِفَـةِ العَقِيــقِ إِلَى البَقِيعِ (٢)

والناصِفَةُ: ما اللهُ لَبَنِي جَعْفَ رِ بنِ كِلابِ، كَذَا فِي المُعْجَمِ .

والنَّواصِفُ: موضِعٌ بعُمانَ .

[ ن ض ف ] •

(النَّضْفُ: الخِدْمَةُ) كالنَّصْفِ، نقله أبو عَمْرٍو، قال: هو كقولِهم: ضافَ السَّهْمُ، وصافَ.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (ناصفة) وفيه «... مَرَّبِها سَنيحاً».

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « أخسوبني » والتصحيح من معجسم البلدان ( ناصفة ) وتكملة القاموس للمصنف .

(و) النَّضْفُ (الضَّرْطُ) وقال ابنُ الأَّعرابِيِّ : هو إِبداءُ الحُصاصِ .

(و) قالَ اللَّيْثُ، وابنُ الأَعرابِيِّ: النَّعْشُرُ البَرِّيُّ) النَّضَفُ: (بالتَّحْرِيكِ: الصَّعْشُرُ البَرِّيُّ) وأَغْفَلَه أَبو حَنِيفَةً في كتابِ النَّباتِ، الواحِدَةُ نَضَفَةٌ، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ (١):

ظَلاً بأَقْرِيَةِ النَّفَاخِ يَوْمَهُمَا يُنَبِّشَانِ أُصولَ المَغْدِ والنَّضَفَا (٢)

هُكُذَا أَنْسَدَه الأَزهرِيُّ ، قَالَ الصَاغانِيُّ : لم يُنْشِدِ اللَّيْثُ هَالَ السَّنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ عنه اللَّمْ عنه الكَعْبِ بنِ زُهَيْرٍ رضِيَ اللَّهُ عنه .

(وأَنْضَفَ) الرّجُلُ: (دامَ عَلَى أَكْلِ النَّضَفِ) أَى: الصَّعْتَرِ البَرِّيِّ

(ورَجُلُ ناضِفٌ، ومِنْضَفُ كَمِنْبَوٍ: ضَرَّاطُ) وكذلِكَ خاضِفٌ ومِخْضَفٌ ، قسالَ:

فأَيْنَ مَوالِينَا المُرَجَّى نَوالُهالِم واللهِ المُنافِينَا الضِّعافُ المَنافِيفُ (٣)

(۱) هو لكعب بن زهير ، كما في التكملة .

(ونَضَفَ الفَصِيلُ مافِي ضَرَع أُمِّهِ، كَنَصَرَ وضَرَبَ) وكِلاهُما عن الفَسراءِ (و) مثل (فَرِحَ) اقْتَصَر عليه الجَوْهَرِيُّ، نَضْفاً بالتَّحْرِيكِ : نَضْفاً بالتَّحْرِيكِ : (امْتَكَّهُ، وشَرِبَ جَمِيهِ مافِيهِ، كَانْتَضَفَهُ) نَقَلَه الجَوْهِرِيُّ.

وقالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ :انْتَضَفَت الإبِلُ ما حَوْضِها : شَرِبَتْه أَجمع ، والصادُ المُهْمَلَةُ لغة فيه .

(والنَّضَفانُ ، مُحَرَّكَةً : الخَبَبُ) نقلَه الصاغانِيُّ .

(وأَنْضَفَه: ضَرَّطَه).

(و) رَوَى أَبُوتُرابِ عَنِ الخَصِيبِيِّ: أَنْضَفَت (النَّاقَةُ): إِذَا (خَبَّتُ )وكَذَٰلِك أَوْضَفَتْ

(و) أَنْضَفَ (النَّاقَةَ : أَخَبُّها) .

(و) النَّضِفُ، (كَكَتِفُ، وأَمِيرٍ: النَّجِسُ، و) قالَ ابنُ الأَّعْرابِيِّ: يُقالَ: (هُمْ نَضِفُونَ) نَجِسُونَ، بمعنَّى واحد

 <sup>(</sup>۲) ديوان كمب بن زهير ٨٤ و السان و التكملة و المباب ،
 و في مطبوع التاج « بأقرية التفاح » تحريف .

وفي مطبوع التاج « باقرية التقاح » بحريث . (٣) عجزه في اللسان ، والبيت في التكملة والعبار .

[] ومما يُستَدُركُ عليهِ:

يَقُولُونَ فِي السَّبِّ: يِا ابْنَ المُنَضِّفَةِ: أَى: الضَّرَّاطَةِ، لُغَـةٌ يَمانِيَّة .

[ نطف] \*

(النُّطْفَةُ ، بالضَّمِّ : الما الصَّافِي قَلَّ أَو كَثُرَ) فمِنَ القَليلِ نُطْفَةُ الإِنْسانِ ، وقالَ أَبو ذُؤَيْبٍ يَصِفُ عَسَلاً .

فَشَــرَّجَها من نُطْفَـةٍ رَجَبِيَّــةٍ سَوْدًا لَهُ لَهُ الْمَاءِ لِصْبٍ سُلاسِــلِ (١)

أى : خَلَطَها ومَزَجَها بماء سَماء سَماء أَصابَهُم في رَجَب .

وشَرِبَ أَعرابِيُّ شَرْبَةً من رَكِيَّــةٍ يُقالُ لهـا: شَفِيَّة ، فقالَ: واللهِ إِنَّهـا نُطْفَةُ (٢) بارِدَةٌ عَــٰذْبَةٌ .

وقالَ الأَزْهَرِئُ : والعَرَبُ تقـــوُل للمُوَيْهَةِ القَلِيلَةِ : نُطْفَةٌ ، وللماء الكَثِيرِ : نُطْفَةٌ ، وهو بالقَلِيلِ أَخَصُّ .

(أَو قَلِيلُ ماء يَبْقَى في دَلْوٍ، أَو

قِرْبَةِ) عن اللَّحْيانِيِّ، وقِيلَ: هي كالجُرْعَةِ، ولا فِعْلَ للنَّطْفَةِ، ومنه كالجُرْعَةِ، ولا فِعْلَ للنَّطْفَةِ، ومنه الحَدِيثُ: «قال لأَصْحابِه: هَلْ مِسْنُ وَضُهو ؟ فجاء رجل بنطفة في إداوة » أراد بها هُنَا الماء القليل (كالنَّطافة، كثمامة) وهي القُطارة (ج: نِطاف) كثمامة) وهي القُطارة (ج: نِطاف) بالكسر، (ونُطَفُ) بضَمَّ فَفَتْح.

(و) النّطْفَةُ: (البَحْرُ) وهٰذا من الكَثِيرِ، ومنه الحَدِيثُ: «قَطَعْناً (۱) إليهم الكَثِيرِ، ومنه الحَدِيثُ: «قَطَعْناً (۱) إليهم هٰذِه النّطْفَةَ » أَى: البَحْرَ وماءه، وفى حَدِيثِ على رَضِى الله عنه: «ولْيُمْهِلْها عِنْدَ النّطافِ والأعْشابِ » أَى: الإبِلَ إِذَا عِنْدَ النّطافِ والأعْشابِ » أَى: الإبِلَ إِذَا ورَدَتْ على المياهِ والعُشْبِ ، يَدَعُها لتَرِدَ وتَرْعَى ، وقد فَرَّقَ الجَوْهَرِيُّ بينَ لتَرِدَ وتَرْعَى ، وقد فَرَّقَ الجَوْهَرِيُّ بينَ هٰذين اللّفظين في الجَمْع ، فقال : النّطْفَةُ : الماءُ الصّافِي ، والجَمْع ، فقال النّطافُ.

(و) النَّطْفَةُ: (ماءُ الرَّجُلِ) الـذى
يَتَكُوَّنُ منهُ الوَلَدُ (ج: نُطَفٌ) قـال
الصّاغانِيُّ: وشِعْرُ مَعْقِلٍ (٢) حُجَّةُ عليهِ،
وهو قَـوْلُه:

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين /١٤٥ والعباب .

<sup>(</sup>٢) في اللسان: ﴿ لنُطْفَةٌ ﴾ والمثبت كالعباب.

<sup>(</sup>١) في النهاية والعباب « إنا نقطع إليكم . إلى . »

<sup>·</sup> (٢) يىنى معقل بن خويلد الهذلى ، كها في العباب .

وإِنَّهُ ما لَجَ وَابِا خُ رُوقٍ وَابِا خُ وَابِا خُ وَقُ وَابِانِ بِالنَّطَ فِ الطَّوامِ قَ (١)

وفى التَّنْزِيل العزيز: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ تُمُنْيَ ﴾ (٢) وفى الحَدِيثِ: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ ».

(والنَّطْفَتَانَ) في الحَدِيثِ (الايَـزالُ الإسلامُ يَزِيدُ وأَهْلُه ، ويَنْقُصُ الشَّرْكُ وأَهْلُه ، ويَنْقُصُ الشَّرْكُ بِينَ وأَهْلُه ، ويَنْقُصُ الشَّرْكُ بِينَ النَّطْفَتَيْنِ لايَخْشَى (٣) إلاّ جَوْراً » وهو النَّطْفَتَيْنِ لايَخْشَى (٣) إلاّ جَوْراً » وهو من الكَثِيرِ : أَى (بَحْرا المَشْرِقِ من الكَثِيرِ : أَى (بَحْرا المَشْرِقِ فينَقَطِعُ من الكَثِيرِ : أَى (بَحْرا المَشْرِقِ فينَقَطِعُ عند نَواحِي البَصْرةِ ، وأَما بَحْرُ المَغْرِب فمُنْقَطَعُه عند القَلْرُم

(أو) المُرادُ به: (ماءُ الفُراتِ ، وماءُ الفُراتِ ، وماءُ بَحْدِ جُدَّةً) وما والاها ، فكأنَّ صلى اللهُ عليهِ وسَـلَّمَ أرادَ أَنَّ الرَّجُلَ يَسِيرُ في أَرْضِ العَرَبِ لايخافُ في طـريقِـه غيرَ الضَّلالِ والجَوْرِ عن الطَّريق

(أو) المُرادُ بهما (بَحْسُ السرُّومِ

- (١) أشرح أشعار الهذارين / ٣٨٠ والعباب واللسان (خرق
- (٢) سُورة القيامة الآية ٣٧ وقـــراءة عاصـــم « ... يُمُننَى » باليـــاء .

وبَحْرُ الصّينِ) لأَنَّ كُلَّ نُطْفَة غيرُ الأَخْرَى، واللهُ أعلمُ بما أَرادَ، وفيى رواية (لايخْشَى (١) جَوْراً» أَى لايخافُ في طَرِيقِه أحداً يَجُورُ عليه ويظلِمُه.

(و) النَّطَفَة (بالتَّحْرِيكِ ، وكَهُمْزَة: القُّرِيكِ ، وكَهُمْزَة: القُّرِيكِ ، وكَهُمْزَة: القُّرْطُ ، أَو اللَّوْلُوَةُ الصَّافِيَةُ ) اللَّوْلُ وَ (أُو) اللَّوْلُوَةُ (الصَّغِيرَةُ) شُبِّهَتْ بقَطْرَةِ المَاءِ (ج: نَطَفُ ) (١) مُحَرَّكَةً ، قال المَّاءِ (ج: نَطَفُ ) (١) مُحَرَّكَةً ، قال الأَّعْشَى:

يَسْعَى بِهَا دُّو زُجاجاتِ لَــهُ نَطَفُ مَا فَلَا مُعْتَمِلُ (٣) مُقَلِّضُ أَسْفَلَ السَّرْبالِ مُعْتَمِلُ (٣) (وَتَنَطَّفَتَ) المَرْأَةُ ، أَى : (تَقَرَّطَتْ) ومنه قَوْلُ حَسَّان رَضِيَ اللهُ عنه :

يَسْعَى إِلَىَّ بِكَأْسِهِا مُتَنَطِّفُ فَ فَيُعِلَّنِي مِنْها ولَوْ لَمْ أَنْهَالِ

<sup>(</sup>۱) هذه رواية الهروي والزعشري . كذا قاله ابن الأثير أيضاً ..

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٥٥ واللسان والمباب

<sup>(</sup>٤) ديوانه ۱۸۱ والعباب ، وفيهما « يَسْعَمَى عَلَىّ . . » .

(ووَصِيفَةٌ مُنَطَّفَةٌ)، كَمُعَظَّمَة: (مُقَرَّطَةٌ) بَتُومَتَىْ قُرْط، وكَذَٰلِكَ غُلاَمٌ مُنَطَّفٌ، قالَ الرَّاجِزُرُ (١):

(ونَطِفَ، كَفَرِحَ) وعليه اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ، (و) نُطِفَ أَيْضاً، مشلُ (عُنِيَ، نَطَفاً) بالتَّحْرِيكِ فيهما، (ونَطافَةً)، ككرامة (ونُطُوفَةً) بالضمِّ: (اتَّهِمَ برِيبَةٍ) وقِيلَ: عابَ وأرابَ.

- (و) أَيْضاً (تَلَطَّخَ بِعَيْبٍ).
- (و) نَطِفَ الشَّيْءُ: (فَسَـدَ).
- (و) نَطِفَ الرَّجُلُ: (بَشِمَ من أَكْلٍ وَنَحْوِه) يَنْطَفُ نَطَفًا في الكُلِّ .

(و) نَطِفَ (البَعِيرُ) نَطَفاً: (دَبِرَ) في كاهِلِه أو سَنامِه ، (أو أَغَلَّ أَي : أَصابَتْهُ الغُلَّ أَهُ (في بَطْنِه ،أو أَشْرَفَت دَبَرَتُه على جَوْفِه ، فَنَقِبَتْ عن فُوادِهِ ، وبَعِيرٌ نَطِفٌ ، ككتِفٍ) قالَ الرّاجِزُ :

\* كَوْسَ الهِبَلِّ النَّطِفِ المَحْجُوزِ (١) \* قال ابنُ بَرِّي : ومِثْلُه قولُ الآخرِ : \* شُدا عَلَى شَرَّتِي لاتَنْقَعِفْ \* \* إِذَا مَشَيْتُ مِشْيَةَ العَوْدِ النَّطِفْ (٢) \*

وأَنْشَدَه ابنُ دُرَيْد أَيضاً ، (وهِمَى بِهِمَاءِ) قالَ ابنُ هَرْمَةً يُخاطِبُ ناقَةً :

أَهْ وَنُ شَيْءٍ عَلَى أَنْ تَقَعِ مِلَى أَنْ تَقَعِ مِن مَقَالُ وَبَعَ عِن الْمِن لَمُ فَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالَّالِمُ وَاللَّا لَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُواللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّا لَا الل

(ونَطَفَ الماءُ) والحُبُّ، والكُوزُ (كنَصَرَ وضَرَبَ، نَطْفاً، وتَنْطافاً بفَتْحِمِها، ونَطَفاناً) محرَّكَةً (ونِطَافَةً، بالكسرِ) ونِطافاً، ككِتاب: (سال) وقطَررَ قَلِيلاً قَلِيلاً، قال:

أَلَمْ يَأْتِهَا أَنَّ الدُّمُوعَ نِطَافَةٌ لِللَّهُ وَعَلَيْنِ يُوافِي في المَنام حَبِيبُها؟ (٤)

وفى صِفَةِ السيِّدِ المَسِيحِ \_ عليــهِ وعَلَى نَبِيِّنا الصلاةُ والسَّلامُ \_ : «يَنْطُِفُ

 <sup>(</sup>١) أي العباب نسبه إلى العجاج .
 (٣) شرح ديوان العجاج ٢ / ٢٣٣ والاسان ، ومادة ( فدم )
 و العباب ، و تقدم في ( قطف ) .

<sup>(</sup>١) السان والصحاح والعباب.

<sup>(</sup>۲) اللسان والعبــآب والجمهــرة ۱ /۲۷۳ و ۱۱۱/۳ والإبل نلأصمحــى في ( الكنز اللغوى / ۱۲۰ ) وتقدم في (قمف ) .

 <sup>(</sup>٣) شَعرُ ابن هرمة ١٥٠ والعياب.

<sup>(</sup>ع) العباب و في مطبوع التاج « توافى » و المثبت من العباب .

رَأْسُه مَاءً » أَى: يَقْطُرُ ، وَفَى الْحَدِيثِ: «أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ، رأَيْتُ ظُلَّهَ تَنْظُفُ سَمْناً وعَسلاً » أَى: تَقْطُر ، ومنه قسولُ بَعْضِ الأَعْرابِ تقطُر ، ومنه قسولُ بَعْضِ الأَعْرابِ ووصفَ ليلةً ذاتَ مَطَرٍ : «تَنْطِفُ آذانُ ضَأْنِها حَتّى الصَّباحِ » .

(و) نَطَفَ (فُلاناً) يَنْطِفُهُ نَطْفاً: (قَسَذَفَه بِفُجُورٍ، أَو لَطَّخَهُ بِعَيْبٍ) أَو سُسوءِ تَلْطِيخاً (كَنَطَّفَه تَنْطِيفاً) نَقَلَه ابنُ سِيدَه.

(و) نَطَفَ (الماء) نَطْفاً: (صَبَّهُ).

(و) قالَ ابنُ الأَعرابِيِّ: النَّطِفُ ككَتِف: النَّجِسُ، وهُسمْ) قَسوْمٌ (نَطِفُونَ): نَجِسُونَ، نَضِفُونَ، وَحِرُونَ بمعني .

(و) النَّطِفُ: (الرَّجُلُ المُنْرِيبُ) المُنْرِيبُ) المُنْرِيبُ المُنْهُمُ ، وإنَّه لنَطِفُ بهٰذا الأَمْرِ ،أَي : مُتَّهُمُ ، قالَه أَبو زَيْدِ .

(و) يُقالُ: النَّطِفُ: (مَنْ أَشْرَفَتْ شَجَّتُه عَلَى الدِّماغِ) نقلَه الجَوْهرِيُّ، وهو قَــوْلُ الأَصْمَعِيِّ.

(و) النَّطَفُ (بالتَّحْرِيكِ: العَيْبُ) كالوَحَــرِ، عن الفَــرَّاءِ.

(و) يُقال: وَقَدِعَ فِي النَّطَفِ، أَي: (الشَّدِرُّ والفَسِاد).

(و) النَّطَفُ: (عِلَّةٌ يُكُوَى مِنْها الإِنْسانُ) ورَجُلُ نَطِفٌ: به ذَٰلِكَ الدَّاءُ، وأَنْشَدَ ثَعْلَبُ:

\* واسْتَمَعُوا قَوْلاً به يُكُوى النَّطِفْ \* \* يَكَادُ مَنْ يُتْلَى عليهِ يَجْتَثِفْ (١) \*

(و) يُقال: ما (تَنَطَّفَ) به ، أى: ما (تَلَطَّخَ) به .

(و) تَنَطَّفَ (خَبَراً) : إِذَا (تَطَلَّعَهُ).

(و) تَنَطَّفَ (منه :تَقَزَّزَ) وتَنَطَّسَ ، يُقال : هُوَ يَتَنَطَّفُ، ويَتَنَظَّفُ .

(و) النَّطُوفُ، (كَصَبُّورٍ: ع) وفي التَّـكُمِلَة : هي رَكِيَّةُ لَبَنِي كِـلابٍ .

<sup>(</sup>١)] اللسان ، وتقدم في مادة ( جأف ) .

قلت: هو قولُ أَبِي زِيادٍ ، وأَنْشَدَ: وهَلْ أَشْرِبَنْ مَاءَ النَّطُوفِ عَشِيَّةً وهَلْ أَشْرِبَنْ مَاءَ النَّطُوفِ عَشِيَّةً وقَدُ عُلِّقَتْ فوقَ النَّطُوفِ المَواتِحُ ؟ (١) وقالَ أُمَيَّةُ بنُ أَبِي عائِدٍ: فضهاءِ أَظْلَمَ فالنَّطُوفِ فَصَائِفِ فضهاءِ أَظْلَمَ فالنَّطُوفِ فَصَائِفِ فالنَّمْرِ ، فالبُّرقاتِ ، فالأَنْحاصِ (٢) فالنَّمْرِ ، فالبُرقاتِ ، فالأَنْحاصِ (٢)

أَنْطَفَه إِنْطافاً: إِذَا اتَّهَمَه برِيبَةٍ ، نقله الجَوْهَرِئُ .

والنَّطْفُ: عَقْــرُ الجُــرْحِ. ونَطَفَ الجُرْحَ والخُرَاجَ نَطْــفاً: عَقَـــرَه.

وجارِيَةٌ مُتَنَطِّفَةٌ ، كَمُنَطَّفَة . قال الأَزْهَرِئُ : قالَ ذُو الرُّمَّةِ فَجَعَلَ الخمرَ نُطْفَـةً -:

# « تَقَطُّعَ ماءِ المُزْنِ في نُطَفِ الخَمْرِ (٣)

وصده • يُقطّعُ مَوْضُوعَ الحَديثِ ابْتِسامُها •

قَالَ الصَّاغانِيُّ : والرِّوايةُ : «في نُزَفِ<sup>(١)</sup> الخَمْرِ » وقد تقدَّم .

قالَ: وأَمَا النَّابِغَةُ الجَعْدِئُ رضِيَ اللهُ عنهُ \_ فجَعَلَ النَّاطِفَ: الخَمْر، في قَـوْلِه:

وباتَ فَسرِيقٌ يَنْضَحُونَ كَأَنَّما سُقُوا ناطِفاً من أَذْرِعاتٍ مُفَلْفَلاً (٢)

وقِيلَ: أَرادَ شَيْئاً نَطَفَ من الخَمْرِ: أَى سالَ ، أَى يَنْضَحُونَ السَدَّمَ .

ولَيلَةٌ نَطُوفٌ: قاطِرَةٌ تُمْطِـرُ حتى الصباح ِ، وهو مَجازٌ .

ونَطَفَتْ آذانُ الماشِيَة ِ، وتَنَطَّفَتْ : ابْتَلَّتْ بالماء فقطَرَتْ .

والنَّاطِفُ: نَوْعُ من الحَلْواءِ، قالَ الجَوْهَرِيُّ: هو القُبَّيْطُ، قالَ غيره: لأَنَّهُ يَتَنَطَّفُ قَبْلَ الْتِضْرابِه، أَى: يَقْطُر قَبْلَ خُثُورَتِه.

ونَصْلُ نَطافٌ، كَسَحابٍ، وقِيلَ:

<sup>(</sup>١) معجم اليلدان (النطوف)

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج ١ بضهاء . . . فضائف . . فالإخلاص ٥ و التصحيح من شرح أشعار الحذلين ٤٨٧ وضبط آللطوف بضم النون ومعجم البلدان : (ضهاء) و ( النطوف) و ( النطوف) و ( النطوف) و ( النطوف ) و ( سائف ) و ( النمر ) و ( النما ) و (

 <sup>(</sup>۳) دیوانه /۲۲۶ و اللسان ، و العباب، و هو عجز البیت،

<sup>(</sup>١) وهذه هي رواية الديوان، وقد تقدم بها في ( نزف ) .

<sup>(</sup>٢) شعر الجعدى ١٣٠ واللمان والعباب .

كَشَداد: لَطِيفُ العَيْسِ (١) ، نقلَه الصّاغانِيُّ .

وقال ابن عباد: المناطف: المطالع. وقال ابن عباد: المناطف المطالع. ونطف لى كذا، أى: طَلَعَ على . وهو نطف لهذا الأمر ، مُحرَّكة ، أى: هدو صاحبه .

وقولُهم: (لَوْ كَانَ عِنْدَه كَنْزُ النَّطِفِ مَاعَدَا) هو كَكْتِف، قالَ الجَوْهَرِيُّ عَلَى الجَوْهَرِيُّ كَانَ هو اسمُ رَجُلِ مِن بَنِي يَرْبُوع كَانَ بِاذَانُ فَقِيراً، فأَغارَ على مال بَعَثَ به باذانُ يَوْمًا إِلَى كِسْرَى مِن اليَمَنِ، فأَعْطَى منه فضربَت يوْمًا إِلَى (٢) أَنْ غابَت الشمسُ، فضربَت به العَرَبُ المَشَلَ، قالَ ابنُ بَرِّيٌ . هَذَا به العَرَبُ المَشَلَ، قالَ ابنُ بَرِي يَرْبُوع ، الرَّجُلُ هو النَّطِفُ بِنُ الحَيْبَرِيِّ ، أَحدُ بَنِ يَرْبُوع ، الحَيْبَ مِن يَرْبُوع ، الرَّجُلُ هو النَّطِفُ بِنُ الحَيْبَرِيِّ ، أَحدُ لَكُ بَنِي سَلِيطِ بِنِ الحارِثِ بِنِ يَرْبُوع ، الرَّجُلُ هو النَّطِفُ بِنُ الحَارِثِ بِنِ يَرْبُوع ، الرَّعْ فَيْبَلِي عَالَى عَيْبَتَى جَوْهَ وَمِن اللَّطِيمَةِ السَّيطِ بِنِ الحارِثِ بِنِ يَرْبُوع ، النَّعِنَ بَعْ مَانَ بَاذَانُ أَرْسَلَ بِها إِلَى كَسْرَى ، فانْتَهَبَها بَنُسُو حَنْظَلَة ، فقُتِلَت بها اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَوْم صَفْقَة المُشَقَّر ، وقالَ ابسَنُ عَيْبَ مَوْم صَفْقَة المُشَقَّر ، وقالَ ابسَنُ عَيْبَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

فَقِيراً يَحْمِلُ الماءَ على ظَهْرِه، فينْطُفُ أَى: يَقْطُرُ، قال صاحِبُ اللِّسانِ: ورأيتُ حاشِيةً بخطِّ الشيخ رَضِيِّ الدِّينِ الشَّاطِبِيِّ - رحِمهِ الله تَعالَى - قال: قالَ ابنُ دُرَيْد في كتابِ الاشْتِقاقِ: النَّطِفُ اسْمُهُ حِطَّانُ (١)

والنّطافُ، بالكسرِ: العَـرَق، كذا في التَّكْمِلَةُ، والذي في الأَساسِ: وعَلَى جَبِينِه نِطافٌ مِن العَـرَق، فَتَأَمَّلُ.

ونُويْطِفُ، مُصَغَّراً: موضِعٌ دُونَ عَيْنِ صَيْدِ، مِن القَصِيمَةِ .

[ ن ظ ف ] ..

(النَّطَافَةُ: النَّقَاوَةُ) وقَدْ (نَظُمْ فَ) الشَّافَةُ: النَّقَاوَةُ) وقَدْ (نَظُمْ فَ) : حَسُنَ وَبَهُ وَ ، وَفَى اللِّسَانِ وَالأَسَاسِ :النَّطَافَةُ: مصلدرُ التَّنْظِيفِ، والفِعْلُ اللَّازِمُ منه نظُفَ، بالضَّمِّ .

(ونَظَّفَه تَنْظِيفًا) : نَقَّاه ، (فَتَنَظَّفَ).

(و) قال الأَزْهَــرِئُّ: (النَّظِيفُ ، كَأْمِيرٍ: الأَشْنانُ) وشِبْهُه ؛ لتَنْظِيفِــه

<sup>(</sup>١) عير النصل : وسلمه .

 <sup>(</sup>٢) لفظه في الصحاح واللسان والعباب « حتى غابت » .

<sup>(</sup>١) الاشتقاق ٢٢٢ .

اليَدَ والثَّوْبَ من غَمَرِ المَرَقِ واللَّحْمِ، ووَضَـرِ الوَدَكِ، وما أَشْبَهَهُ .

(و) قالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ الأَنْبارِيِّ – في قولِهِمْ: (هُو نَظِيفُ السَّراوِيلِ) – مَعْناه: أَنَّه (عَفِيفُ الفَرْجِ) يُكْنَسى بالسَّراويلِ عن الفَرْجِ ، كما يُقالُ: هُو عَفِيفُ المَرْزِ والإزارِ ، قالَ : وفُلانُ نَجِسُ السَّراويلِ: إذا كانَ غيرَ عَفِيفِ نَجِسُ السَّراويلِ: إذا كانَ غيرَ عَفِيفِ الفَّرِبِ والقَلْبُ بالشَّيابِ عن النَّفُ سِ والقَلْب ، وبالإزارِ عن النَّفُ سِ والقَلْب ، وبالإزارِ عن العَفافِ .

قال الجَوْهرِئُ : (واسْتَنْظَفَ الـوَالِي ماعَلَيْهِ من الخَراجِ) : أَى (اسْـتُوْفَى) ولا تَقُـلُ : نَظَّفَ .

(و) هـو من قوْلِهـم: اسْتَنْظَفَ (الشَّيْءَ): إذا (أَخَذَه كُلَّه)، ومنه الحَدِيثُ: «تَكُونُ فِتْنَهَ تَسْتَنْظِفُ الحَدِيثُ: «تَكُونُ فِتْنَهَ تَسْتَنْظِفُ العَرَبَ» أَى: تَسْتَوْعِبهُم هَلاكاً، ومنه قولُهُم: اسْتَنْظَفْتُ ماعِنْدَه ، واسْتَغْنَيْتُ عنه.

قِلتُ: وأَمَّا الزَّمَخْشَرِيُّ فَقَالَ: إِنَّ الصَّوابَ فِيهِ الضَّادُ المُعْجَمَةُ ، من

انْتَضَفَ الفَصِيلُ مافى الضَّرْعِ، والإِبِلُ ما بِالحَوْضِ: إِذَا اشْتَفَّتْهُ (١)، وقد أَشَرْنا إليه آنِفاً.

(وتَنَطَّفَ: تَكَلَّفَ النَّظافَةَ) نقامه الجَوهَرِيُّ .

قال الأَزْهَرِئُ : التَّنَظُّفُ عندَ العَربِ : شِهُ التَّنَظُّفُ عندَ العَربِ : شِهُ التَّنَظُّسِ والتَّقَزُّزِ ، وطَلَبُ النَّظَافَةِ من راثِحَةِ غَمَرٍ ، أَو نَفْي زُهُ مومَةٍ وما أَشْبَهَهَا ، (٢) وكذَّلِكَ غَسْلُ الدَّرَنِ والوَسَخ والدَّنسِ .

# [] ومما يُسْتَدُركُ عليه:

فى الحديث - أخرجه الترويدي وغيره -: «إِنَّ الله تَبارك وتعالَى نَظِيفُ وغيره -: «إِنَّ الله تَبارك وتعالَى نَظِيفُ يُحِبُّ النَّظافَة » قالَ شَيخُنا: تَكلَّم السَّهَيْلِيُّ فى الرَّوْضِ ، وابنُ العَربِيِّ فَى العارضَة ، وغيرُ واحد ، وأَغْفَلَه العارضَة ، وغيرُ واحد ، وأَغْفَلَه المُصَنِّفُ ؛ لأَنَّ الشيخ مُحْيِي الدِّينِ لم يتعرض له ، بخلاف الدَّهر من أسماء يتعرض له ، بخلاف الدَّهر من أسماء الله تعالَى .

قلتُ: وقالَ ابنُ الأَثير: نَظافَةُ اللهِ:

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : « استشفّته » والتصحيح من الأساس ، والنقل عنه .

 <sup>(</sup>۲) كذا في مطبوع التاج كاللسان والتهذيب ١٤/٣٨٩
 رني العياب « وما أشبههما » .

كِنايَةٌ عَنْ تَنَزُّهِهِ عن سِماتِ الْحَدَثِ، وتَعالِيهِ في ذاتِه عن كُلِّ نَقْصٍ أَ وحُبَّه للنَّظافَةِ من غيرِه: كِنايَةٌ عن خُمُلُوصِ العَقِيدَةِ ، ونَفْي الشِّرْكِ ، ومُجانِّبَةِ الأَهْــواءِ، ثُمَّ نَظافَةِ القَلْبِ عَنَ الغِــلِّ والحِقْدِ والحَسَدِ وأَمْثالِها، ثم لَلْظافَةِ المَطْعَم والمَلْبَسِ عن الحَرام والشَّبَهِ، ثم نَظافَةِ الظَّاهِ لِمُلابَسَةِ العِبَاداتِ ، ومنه الحَدِيثُ: «نَظِّفُوا أَفُواهَكُمْ فَإِنَّهَا طُـرُقُ القُرْآنِ ، أَي : صُونُوها عـن اللَّغْــو والفَّحْشِ والغِيبَةِ والنَّمِيمَــةِ والكَذِب وأَمْثَالِها ، وعن أَكُلِ الخَــرام ِ والقَاذُوراتِ ، وفيه الحَثُّ على تَطُّهِيرِها من النَّجاساتِ ، والسِّواكِ <sup>(٩)</sup> انْتَهَىٰ . والحِنْظَفَةُ ، بالكَسْرِ : سُمَّهَةٌ (٢) تُتَّخَذُ من الخُــوصِ .

ونَظَفَ الفَصِيلُ مافِي ضَرْع أُمِّه، وانْتَظَفَّهُ : شَرِبَ جميعً مافيهِ ، لغــةٌ في الضَّادِ، وانْتَظَفْتُه أَنَا كَذَٰلِكَ.

ورَجُلُ نَظِيفُ الأَخْلاق : مُهَا لِأَبُ ، وهو مُجازً .

وهـو يَتَنَظُّفُ ، أَي : يَتَنَظُّوهُ من المَساوئ ، وهو مَجازٌ أَيضاً ﴿ ورَشَــأُ(١) بنُ نَظِيف: مُحَدِّثُ . [ ن ع ف ] \*

(النَّعْفُ) بالفَتْح : (ما انْحَــدَرَ مِنْ خُــزُونَةِ الجَبَلِ وارْتَفَــعَ عن مُنْحَدَرِ الوادِي) فَما بَيْنَهُما نُعْفُ، وسَسَرُو وخَيْفٌ ، وليسَ النَّعْفُ بالغَلِيظِ ، وقِيلَ : النُّعْفُ من الأَرْضِ: المَكانُ المُرْتَفِسِعُ في اعْتِراضِ ، وقِيلَ : هوما انْحَــدَرَ عن السُّفْحِ ، وغَلُظَ َّ، وكانَ فيه صُعُـودُ وهُبُوطٌ ، وقِيلَ : هو ناحِيَةٌ من الجَبَلِ ، أُو مِنْ رَأْسِـه ، وقيلَ : ما انْحَــدَرَ عن غِلَظِ الجَبَلِ ، وارْتَفَعَ عن مُجْرَى السَّيْلِ .

(و) قالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ: النَّهْــفُ (من الرَّمْلَـةِ: مُقَدَّمُها، وما اسْـتَرَقَّ مِنْها) قالَ ذُو السِرُّمَّةِ:

قَطَعْتُ بِنَعْفِ مَعْقُلَةَ العِدالا (٢)

فيُجْعَلُ شبيهاً بسُفْرَة ( القاموسِ ) .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : « رشا » من غير همز ، والتصحيح والضبط من المشتبه للذهبي/٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه /٣٧ واللمان (عجز البيت ). والعباب.

يُسريدُ ما اسْتَرَقَّ من رَمْلِسه (ج:) نِعافٌ (كجِبالٍ) جَمْعُ حَبْلٍ، قسالَ المُتَنَخِّلُ:

عَـرَفْتُ بِأَجْدُثِ فَنِعَـافِ عِـرْقِ عَلاماتٍ كَتَحْبِيـرِ النِّمــاطِ<sup>(۱)</sup>

(وأَنْعَفَ: جَلَسَ عَلَيْها) عـن ابنِ الأَعْـرابِيِّ .

(و) قالَ الأَصْمَعِيُّ: (نِعافُ نُعَفُ ، كُرُكُع : تَأْكِيدٌ) كما يُقالُ : قِفافُ قُفَّفُ، وَاعْوامٌ عُومً، وَأَعْوامٌ عُومً، قُفَّفُ، والعَوامُ عُومً، قَالَ الْعَجَاجُ :

\* وكانَ رَقْراقُ السَّرابِ فَوْلَفًا \* \* لِلْبِيدِ واعْرَوْرَى النِّعافُ النَّعَّفَا (٢) \*

(و) قالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ : (النَّعْفَةُ : سَيْرُ النَّعْلِ الضَّارِبُ ظَهْرِ القَـدَمِ مِن قِبَل وَحْشِيِّها) .

(و) النَّعْفَةُ (بالتَّحْرِيكِ: المُقْدَةُ الفَاسِدَةُ فِي اللَّحْدِمِ).

(و) في الصّحاح : النّعَفَةُ : (الجِلْدَةُ) التي (تُعَلَّقُ بآخِسرَةِ الرَّحْلِ) حكاهُ التي (تُعَلَّقُ بآخِسرَةِ الرَّحْلِ) حكاهُ أبو عُبَيْد ، وهي العَذَبَةُ ، والذُّوْابَةُ أيضاً ، ومنه حَدِيثُ عَطاء : «رأَيْتُ الأَسْودَ ابنَ يَزيدَ قد تَلَةً فَ في قَطِيفَة ، ثُمَّ عَقَدَ ابنَ يَزيدَ قد تَلَةً فَ في قَطِيفَة ، ثُمَّ عَقَدَ ابنَ يَزيدَ قد تَلَةً في في قَطِيفَة ، ثُمَّ عَقدَ هُمُ مُحْسرِمٌ » .

(أو) هي: (فَضْلَةٌ من غِشاءِ الرَّحْلِ تُسَيَّرُ أَطْرافُها سُيُوراً، فهِي تَخْفِقُ على آخِـرَةِ الرَّحْـلِ) قالَـهُ أَبو سَعِيدٍ الشَّكَّرِيُّ، ومنه قولُ ابن هَـرْمَةَ:

ماذَبَّبَتْ ناقَدةٌ براكِبِهِ اللَّهُ ماذَبَّبَتْ ناقَدةٌ (١) يَوْماً فُضُولَ الأَنْساعِ والنَّعَفَةُ (١)

(و) قالَ ابنُ عَبَّاد: النَّعَفَةُ: (رَعْشَةُ الدِّيكِ) ونقلَه الزَّمَخُشَرَىُّ أَيضاً .

(وأَذُنُ نَاعِفَةً ، وَنَعُوفُ) نَقَلَهُما ابنُ عَبَّاد (ومُنْتَعِفَةٌ : مُسْتَرْخِيَةٌ) نَقَلَه الصَّاغانِيُ .

(و) في النَّوادِرِ: (أَخَــذَ ناعِفَـــةَ القُنَّــةِ) وراعِفَتَها ، وطارِفَتَها ، وقائِدَتَها

 <sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين /۱۲۹۹ والعياب ومعجم البلدان
 ( تعاف عرق ، وأجدث ) .

<sup>(</sup>۲) أشرح ديوان العجاج ۲۳٤/۲ وروايت. «وخيلْتُ رَقرْاقَ ..» واللسان، والتكملة، وتقدّم في ( فلف ) .

كلُّ ذَٰلِكَ : (مُنْقادها)(١).

(و) قال ابنُ عبّادٍ: (مَناعِفُ الْجَبَلِ) ماعَرضَ من أَعَالِيه، وهي (شَمارِيخُه). (و) قال اللَّحْيانِيُّ: يُقال: (ضعِيفُ نَعِيفٌ، إِنْبِاعٌ) له.

(والمُناعَفَةُ: المُعارَضَةُ) من الرَّجُلَيْنِ (في طَرِيقَيْنِ، يُرِيدُ أَحَدُهما سَلَّتَ الآخَوْ).

(و) في الصّحاح : (ناعَفْتُ الطَّرِيقَ: عارضتُه) .

(و) قال غيره: الانتعاف : وضوح الشَّخْصِ وظُهُورُه، يُقالُ: من أَيْنَ (ظَهَرَ النَّعَفَ الرَّاكِبُ)؟ أَى: من أَيْنَ (ظَهَرَ ووَضَّحَ).

(و) انْتَعَفَ (فُلانٌ : ارْتَقَى نَعْفَ ا) قالم اللَّبْثُ؟

(و) انْتَعَفَ (الشَّيْءَ: تَرَكَــه إلى غَيْرِه) كما فِي الصِّحاحِ.

(۱) كذا في مطبوع التاج والعباب ، وعبسارة القاموس : « سلك منقاد ها » ونبه عليه مصحح التاج في هامشه .

(والمُنْتَعَفُ، للمَفْعُولِ: الحَـدُّ بينَ الحَـدُّ بينَ الحَـدُّ بينَ الحَـدُّ بينَ الحَـدُّ بينَ الحَـدُّ بينَ

وعِيسٍ كَفَلْقَالِ القِداحِ زَجَرْتُها بِمُنْتَعَفٍ بِينَ الأَجارِدِ والسَّهْلِ(١)

[] ومما يُستدرك عليه:

نِعافُ عِرْق ، بالكسرِ : موضِعُ في طَرِيقِ المُتَنخَلِ طَرِيقِ الحاجِّ، وبه فُسِّرَ قولُ المُتَنخَّلِ السابقُ

ونَعْفُ سُويْقَةَ : موضِعٌ آخر ، جاءَ في قَـوْلِ الأَحْوَصِ (٢)

ونَعْفُ مَياسِرَ: مابَيْنَ الدُّودَاءِ وبينَ المُدينَةِ ، قال ابنُ السِّكِّيتِ : هو حَددُ المَخلائِق (٣) ، والخَلائِقُ : آبارً

ونَعْفُ وَداع قُرْبَ نَعْمانَ في قولِ

<sup>(</sup>١) في اللسان عجزه، وروايته «بين الحُزُّونَـة .. » والمثبت كالتكملة والعباب .

<sup>(</sup>٢) هو – كما أنشده ياقوت في معجم البلدان ، وهـــــو في شعر الأحوص ١٩٥ – ؛

وما تَركست أيسام نعف سسويفسة للماك مبرًا ولا عسرما

<sup>(</sup>٣) لفظه في معجم البلدان « حدد في حداث الأحداث » . الأحداد يين » .

<sup>(</sup>t) هو كما في ديوانه /١٢ وأنشده ياقوت في المعجم: ===

## [نغف]\*

(النّعَفَّ، مُحَرَّكَةً: دُودً) يَكُونُ (فَيُ كَمَا فِي الصِّحاحِ ،وفي المُحْكَمِ ، «يَسْقُطُ مِن » (أَنُوفِ الْإِيلِ والْعَنَسِم ، الواحِدَةُ نَعْفَةٌ) قالَه الأَصْمَعِيُّ ، (أَوْ دُودٌ أَبْيضُ يَكُونُ فِي النَّوَى المُنْقَعِ ) دُودٌ أَبْيضُ يَكُونُ فِي النَّوى المُنْقَعِ ) دُودٌ أَبْيضُ يَكُونُ فِي النَّوى المُنْقَعِ ) وما سِوى ذٰلِك من الدُّودِ فليسَ بنعَف ، قاله أَبو عُبَيْدَةَ (أَو دُودٌ) طِوالُّ سُودٌ وَقُلْ الْحَرْثَ فِي بُطُولِ وَعُبْرٌ وَخُصْرٌ تَقْطَعُ الْحَرْثَ فِي بُطُولِ اللَّرْضِ ، وقِيلَ : هي دُودٌ (عُقْفُ) وقيل : هي دُودٌ (عُقْفُ) وقيل : هي دُودٌ (عُقْفُ) وقيل : عَن الخَنافِسِ ونَحْوِها) الأَرْضِ ، وقِيلَ : هي دُودٌ بِيضٌ يكونُ فيها ماءً ، غُضُفُ (تَنْسَلِخُ عَن الخَنافِسِ ونَحْوِها) وبكلِّ ذلكَ فُسِّرَ حَدِيثُ يَأْجُوجٍ ومَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ وبَالْخُذُ فِي رِقابِهِمْ ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى »أَى: مَوْتَى (٢) . رقابِهِمْ ، فيصُبِحُونَ فَرْسَى »أَى: مَوْتَى (٢) . رقابِهِمْ ، فيصُبِحُونَ فَرْسَى »أَى: مَوْتَى (٢) .

(الصفاح، ونعف وداع) من قصيدة يرثى بها عُبَّان بن
عفان رضي الله عنه :

فنع فنع فالصّفاح فمكّة فليس برسال الله ومحسرب فليس برسال الله ومحسرب فليس برسال الله ومحسرب في اللسان الله يسلط الله عليهم فيه فيه فيه فيه النعف .. النع النم قال : وفي طريق آخر : ( إذا كان آخر الزمان سلط على أجوج ومأجوج النّغف، فيصبحون فرس) فرسي » وفي النهاية : ( نغف ، فرس) وفي حديث ينا جوج ومناجوج : «فيرسل وفي حديث ينا جوج ومناجوج : «فيرسل الله عليهم النّغف ، فيصبحون فرسي».

(و) النَّغَفُ: (ماتُخْرِجُه من أَنْفِكَ مِنْ مُخَاطِ يابِس ونَحْوِه) فإذا كسانَ رَطْبًا فهُوَ ذَنِينٌ (ومِنْهُ قالُوا للمُسْتَحْقَرِ يانَغَفَةُ ، مُحَرَّكَةً ) يَسْتَقْذِرُونَه ، قالَسهُ ابنُ دُرَيْد ، وفي النِّهاية (١) : العَرَبُ تَقُولُ لكُلِّ ذَلِيلٌ حَقِيرٍ : ماهُوَ إلا نَغَفَةُ ، يُشَبَّهُ بهُ للَّوْدَةِ .

(و) قالَ اللَّيْثُ: (لكُلُّ رَأْسِ فِي عَظْمَىٰ وَجْنَتَيْهِ نَغَفَتانِ، مُحَرَّكُةً: أَى عَظْمَانِ، ومِنْ تَحَرُّ كِهِما يَكُونُ العُطاسُ) عَظْمانِ، ومِنْ تَحَرُّ كِهِما يَكُونُ العُطاسُ) قال الأَزْهَرِئُ : والمَسْمُوعُ من العَربِ فيهِما «النَّكَفَتانِ» بالكافِ، وهما حَدُّ ليهِما «النَّكَفَتانِ» بالكافِ، وهما حَدُّ اللَّحْيَيْنِ من تَحْتُ ، قالَ : وأما بالغَيْنِ فلم أَسْمَعْه لغَيْرِ اللَّيْثِ .

(و) قالَ اللَّيْثُ: (نَغِفَ البَعِيــرُ، كَفَرِحَ): إِذَا (كَثُرَ نَغَفُه) وهي الدُّودُ.

[ ن ف ف ] \*

(نَفَّ الأَرْضَ) يَنُفُّها نَفًا: (بَذَرَها) عن ابنِ عَبَّادٍ .

(و) رَوَى الأَّزْهَرِيُّ عِنِ المُسؤُّرِّ جِ: (نَفَفُستُ السَّوِيقُ ، كَسَفَفْتُ زِنَسَةً (١) لم أجده في النهاية ، وفي الفائق ٨/٤ « ويتُقالُ للذي يُحْتَقَر : ما أنتَ إلانَعَفَةٌ ».

ومَعْنَى ، و) هو (النَّفِيفُ) و (السَّفِيفُ) لسَفِيفِ السَّوِيقِ، وأَنْشَدَ \_ لرَجُل من أَزْدِ شَـنُوءَةً ـ :

وكانَ نَصِيرِي مَعْشَراً فطَحَا بِهِلْمُ نَفِيفُ السَّوِيقِ والبُطُونُ النَّواتِقُ<sup>(١)</sup>

(و) قالَ ابنُ عَبَّاد: (النَّفِّلَيُّ) أَي بتشديد الفاء: (اسمُ مايُغَرْبَلُ عليهِ السَّوِيقُ ، ج: نَفافِيًّ ) .

(و) قال النَّضْرُ: (النَّفِّيَّةُ اللَّهُ سُفْرَةُ تُتَّخَــنُ من خُوص مُدَوَّرَةً)، وسُــيَأْتي فِي المُعْتَلِّ عِنِ الزَّمَخْشَرِيِّ عِنِ النَّضْدِ مايُخالِفُ هٰذَا الضَّبْط ، وقال أَبُواتُراب : هي النَّفِّيَّةُ والنَّبِّيَّةُ ، (٢) ووقع للمُصَنَّفِ ف المُسوَّدة «وبهاء: السُّفرة ». قلت : وهو الصَّوابُ ، وسَيَأْتِي له في «ن ب ي» ضَبْطُه كَعَنِيَّةِ ، وهو خَطَأً (ويُقَالُ لها)

أيضاً: (نُفْيَةُ) بالضمِّ (و) الجَمْــع (نُفيُّ ، كنُهْيَة ونُهيُّ ) قاله أبو عَمْسرو وضَبَطَه (ومَحَلُّها المُعْتَلُّ) وسيأتي إِن شاء اللهُ تعالَى ، وذُكِر هُناك أُنها بالفتح ِ، وكَغَنِيَّةِ ، فتأَمَّلْ ذلِكَ .

### [ ن ف ن ف ] \*

(النَّفْنَفُ) هَكذا في سائِر الأَصُول إِفْرَادُه فِي تَرْكِيبِ مُسْتَقَلُّ، وَوَحَّدُهُما الصَّاغانيُّ ، فذكرَه في نَفف، قال الجوهَرِيُّ: هو (الهَواءُ) زادَ غيرُه: بين الشَّيْتَيْنِ (وكُلُّ مَهْوًى بينَ جَبَلَيْنِ) نَفْنَفٌ؛ وهو قولُ الأَصْمَعيِّ، قـــال الفَـرَزْدَقُ:

عَلَى سَــوْرةِ حَتّى كَأَنَّ عَــزيزَها تُرامَى بهِ مِنْ بَيْنِ نِيقَيْنِ نَفْنَفُ (١) وقال العَجَّاجُ:

\* تَرْمِي المُرَدِّي نَفْنَفًا فَنَفُنْفَا (٢) \* (كالنَّفْنافِ) قال ابنُ شُمَيْلِ ل

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والعيساب.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج والعباب « والنَّشِّية» بالثاء المثلثة ، والمثبت من اللسان ( نفي ) وانظر قوله « وسيأتي في ( بني ) وأوردهالقاموس وكذلك في اللسان ( نفي ) ونظره بطَّويَّة ، وضبطه الصاغاني في العباب حن أبي تر اب بتشديد الفاء مكسورة.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج والعباب « على ثورة » والمثبت من ديوانه ١٦٤ وفي مطبوع التاج ﴿ عريزها ﴾ براء مهملة يعد المين ، والتصحيح من الديوان والعباب .

<sup>(</sup>۲) شرح ديوان العجاج ۲ /۲٤٧ والعباب.

(وصُقْعُ الجَبَلِ الَّذِى كَأَنَّهُ جِــدارٌ مَبْنِيٌّ مُسْتَوٍ): نَفْنَفٌ .

قال: (ومِنْ شَفَةِ الرَّكِيَّةِ إِلَى قَعْرِها) نَفْنَفُ، وقالَ ابنُ الأَّعْرابِيِّ: النَّفْنَفُ: أَعْلَى البِئْرِ إِلَى الأََسْفَلِ.

قال ابنُ شُمَيْلٍ: (و) النَّفْنَفُ أَيضاً: (أَسْنَادُ الجَبَلِ التي تَعْلُوهُ مِنْها وتَهْبِطُ مِنْها) فتلك نَفانِف، ولا تُنْبِتُ النَّفانِفُ مَنْها؛ لأَنَّها خَشِنَةٌ عَلِيظَةٌ بعيدةٌ من الأَرْضِ.

(و) قالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ : النَّفْنَفُ : (مابَيْنَ أَعْلَى الحائِطِ إِلَى أَسْفَلَ ، وبَيْنَ السَّماءِ والأَرْضِ) .

وقالَ غيرُه: كُلُّ شَيْءِ بَيْنَه وبَيْنَ وبَيْنَ وَلَا ثُولًا الْأَرْضِ مَهْوًى فَهُوَ نَفْنَفُ، قال ذُو السَرُّمَّةِ:

تَرَى قُرْطَها مِنْ حُرَّةِ اللِّيتِ مُشْرِفاً عَلَى هَلَكٍ فِي نَفْنَفٍ يَتَطَـوَّ حُ<sup>(1)</sup>

أَرادَ أَنَّها طَوِيلَةُ العُنُقِ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعرابِيِّ له أَيْضاً:

وظَلَّ للأَعْيَسِ المُزْجِى نَواهِضَهُ في نَفْنَفِ اللُّوحِ تَصْوِيبٌ وتَصْعِيدُ (١)

(و) نَفْنَفُ ( : ع) قالَهُ ابنُ دُرَيْدٍ ، وأَنْشَــدَ ــ لجَمِيلِ ــ :

\* عَفَا بَرَدُّ مِنْ أُمِّ عَمْرٍو فَنَفْنَفُ (٢) \*

وفى المُعْجَمِ أَنَّه جَبَلُ قُرْبَ المَدِينةِ على بَرِيدِ منها ، أَو نَحْـوِه .

(و) قالَ اللَّهْثُ: النَّفْنَافُ: (المَفَازَةُ) وأَنْشَادَ:

\* إِذَا عَلَـوْنَا نَفْنَفَا فَنَفْنَفَا (٣) \*

(ونَفْنَفُ: غُلامُ دِعْبِلِ بنِ عَلِسَیِّ) الخُزاعِیِّ الشَّاعِـرِ الْمَشْهور، (وكـانَ مُغَنِّیاً لَه) ذِكْـرُ، نَقَلَـه الحافِطُ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٣٧ رالمياب.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٣١ وفيه « .. فلَفُلُفُ » بالسلام وهوجبل ، والمثبت كالعباب ، والجمهرة ومعجم البلدان (نفنف) وعجزه في الديوان:

فأدمان منها فالصرائم مألف .
 (٣) الأساس والعباب .

(و) قالَ ابنُ شُمَيْلٍ: (نَفَانِفُ الدَّارِ والكَبِدِ: نَواجِيهِما).

[] ومما يُسْتَدُّرَكُ عليه: النَّفْنافُ: البَعِيدُ، عن كُراعِ. والنَّفْنُوفُ: مَهْوًى بِينَ الجَبَلَيْنِ، المِّيَّة.

### [ ن ق ف ] \*

(النَّقْفُ: كَسْرُ الهامَةِ عِنَ الدِّمَاعِ) ونَحْوُ ذَٰلِكَ، كما يَنْقُفُ الظَّلِيمُ الحَنْظَلَ عن حَبِّه، قال اللَّيْثُ

(أو ضَرْبُها أَشَدُّ ضَرْب)وفي اللِّسانِ أَيْسَرَ ضَرْب (١) ، أو هو كُسْرُ السَّرُ السَّرُ السَّرُ

(أو) ضَرْبُك إِياه (برُمْح ،أو عَصاً)

وقد نَقَفَ رَأْسَه يَنْقُفُه ثَقْفًا لَقَفْءً فَصَرَّبَهُ ضَرَبَه حَتَى خَدرَجَ دِماغُه .

(و) النَّقْفُ: (ثَقْبُ البَيْضَ فِي ) هُكُذا فِي النَّسِخِ بِالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ ، والصَّوابُ: «نَقْبُ البَيْضَةِ » بِالنَّون ،

ونَقَفَ الفَرْخُ البَيْضَةَ : نَقَبَهِ المُوفَ وَخَرَجَ مِنهَا .

(و) النَّقْفُ: (شَـقُ الْحَنْظَـلِ عن الْهَبِيدِ) نَقَلَهُ الْجَوْهِرِيُّ، وأَنشَــــدَ لامْرِيُّ الْقَيْسِ:

كأنّى غَدَاة البَيْنِ حِينُ تَحَمَّلُوا لَدَى سَمُواتِ الحَى ناقِفُ حَنْظُلِ (١) وقال القُتيبيُّ جانِسي الحَنْظَلَة يَنْقُفُهَا بِظُفْرِهِ ، فإنْ صَوَّتَ عِلِمَ أَنْهَا مُدْرِكَة ، فاجْتناها ، وإنْ لَمْ تُصُوتُ ، علِمَ أَنْهَا لَمْ تُدُرِكُ بِعَدُ ، فَتَرَكُهِ الْمَ والظَّلِيمُ يَنْقُفُ الحَنْظَلَ ، فيَسْتَخْرِجُ هَبِيدَه (كَالإِنْقَافِ) ، وهذه عن ابسنِ عَبْاد (والانْتِقَافِ) ، وهذه عن ابسنِ

(وهُـو) أَى : الحَنْظَـلُ (نَقِيفٌ، ومَنْقُوفٌ) قالَ الرَّاجِـزُ:

\* لَكِسَنْ غَذَاهَا حَنْظُلُ نَقِيفُ (٢) \*

(و) النِّقْفُ (بالكُسْرِ: الفَرْخُ حِينَ

-(۱) ديوانه ٩ واللسان والصحاح والعبساب وفيه – كالديوان « يَـوَمُ تُـحَـمُـلُـوا ٤ . .

<sup>(</sup>١) لفظ السان a أيسر الضرب ...

يَخْرُجُ من البَيْضَةِ ، ويُفْتَحُ ، وحِينَئَذِ يكونُ تَسْمِيَةً بالمَصْدَرِ) .

(و) النَّقْفُ، (بالضمِّ: جَمْسعُ النَّقِيفِ من الجُذُوعِ) وهو المَأْرُوضُ، كما سَيأْتِي .

(و) قالَ اللَّيْثُ : (رَجُلٌ نَقَّافً كَشَافً كَشَدَّادٍ وكِتَابٍ : ذُو تَدْبِيرٍ) للأَمْسِ ، (ونَظَسَرٍ) في الأَشْياءِ، كأَنَّه يَنْقُفُ عنها، أَي : يَبْحَثُ، وهو مجازً .

(و) رَجُلُ نَقَافٌ، (كَشَدَّد: سَائِلُ مُبْرِمٌ) وهو مَجازُ، قالَ ابنُ عبَّد: هو مُبَّرِمٌ) وهو مَجازُ، قالَ ابنُ عبَّد: هو مَأْخُودُ من نَقَفْتُ ما فِي القارُورَةِ: إِذَا اسْتَخْرَجْتَ مافِيها، والفِعْلُ منه نَقَفَه فهو ناقِفٌ: إِذَا سَأَلَه (أَو حَرِيصٌ على السُّوّالِ، وهي بهاهٍ) قاله العُزيْزِيّ(۱)، وخصَّ بعضُهم به سائِلَ الإبلِ والشَّاء، وأَنْشَد:

(۱) العُزَيْزِيّ: صاحب غريب القرآن المختصر، قال الذهبي في المشتبه في الرجال /٤٥٩ : هكذا قد سار في الآفاق، وصوابه العُزَيْرِيّ، زاى ثم راء بلا شــك .

إذا جاء نَقّافٌ يَسُوقُ عِيالَه طَوِيلُ العَصَا نَكَّبْتُهُ عَنْ عِيالِيَا (١) (أو) النَّقّافُ : (لِصَّ يَنْتَقِفُ مايَقّدِر عليه) نَقَله العُزَيْزِيّ .

(و) المِنْقافُ، (كمِصْباحٍ: مِنْقارُ الطَّائِرِ) في بعضِ اللُّغاتِ، نقله الجَوْمَرِيُّ .

(و) المِنْقافُ (: نَوْعٌ من الوَزَعْ) هَكُذَا في سَائِرِ النَّسَخ ، والصوابُ: «من الوَدَعِ» كما هو نَصَّ الصِّحاحِ والعُبابِ واللِّسان.

(أَو عَظْمُ دُوَيْبَةٍ بَحْرِيَّة ) فى وَسَطِه مَشَـقٌ (يُصْقَلُ بِهِ الوَرَقُ والثِّيابُ ) ونَصُّ العَيْن : تُصْقَلُ بِهِ الصَّحُفُ .

(ونَحَتَ النَّجَّارُ العُودَ ، وتَرَكَ فيهِ مَنْقَفاً ، كَمَقْعَدِ : إِذَا لَمْ يُنْعِمْ نَحْتَه ) ولم يُسَوِّهِ ، وبَقَّى شَيْئاً فيه يَحْتاجُ إلى التَّسُويَةِ ، قال الرَّاجِنُ :

<sup>(</sup>۱) اللسان والعباب وفيه «عن شياهيا» وفي الأساس : «.. يعسد عياله ... عَدَّ يُتُه عن شياهيا » وانظر المخصص ۲۱۹/۱۲

- \* كِلْنَا عَلَيْهِنَّ بِمُدِّ أَجْوَفَ ا (١) \*
- \* لم يَسدَع النَّقَّافُ فِيهِ مَنْقَفًا \*
- \* إِلاَّ انْتَقَلَى مِنْ جَوْفهِ ولَجَّفَ \* يريدُ أَنَّهُ أَنْعَمَ نَحْتَه .

(وجِذْعٌ نَقِيفٌ ، ومَنْقُوفُ : ) إذا نُقِبَ ، أَى : (أَكَلَتْه الأَرضَةُ) نَقَلَه ابنُ دُرَيْدٍ ، وهــو مجازٌ .

(و) قال ابنُ فارس: (المُنْقُوفُ: الرَّجُلُ الدَّقِيقُ القَلِيلُ اللَّحْمِ، أَو) هو الرَّجُلُ الدَّقِيقُ القَلِيلُ اللَّحْمِ، أَو) هو (الضّامِرُ الوَجْهِ) نَقَلُه العُزَيْزِيُّ، وهو مجازٌ، (أَو المُصْفَرُّهُ) نَقَلُه ابْنُعَبَّد، قالَ : وإذا أَصْبَحَ الرَّجُلُ مُصْفَرَّ الوَجْهِ، قالَ : وإذا أَصْبَحَ الرَّجُلُ مُصْفَرً الوَجْهِ، قِيلَ : أَصْبَحَ مَنْقُوفًا .

(و) قال ابنُ فارسٍ: المَنْقُوفُ: (الجَمَلُ الخَفْيفُ الأَخْدَعَيْنِ)، وفي الصَّحاحِ: والمَنْقُوفُ: الرَّجُلُ الخَفِيفُ الأَخْدَعَيْنِ، القَلِيلُ اللَّحْمِ (٢).

(و) المَنْقُـوفُ: (الضَّعِيفُ) وفي

المُحِيطِ: ناقَةٌ مَنْقُوفَةٌ: ضَعِيفَةُ المُحْدِيطِ: اللَّخْدَعَيْنِ، رقِيقَتُهُما.

(وعَيْسَنَانِ مَنْقُسُوفَتِنَانِ) ، أَى : (مُحْمَرَّتَانِ) عَن ابنِ عَبَّادٍ . (ونَقَفَ الشَّرابَ : صَفَّاهُ أَوْ مَزَجَه)

رويفك اسراب؛ صفاة أو مزجة)
وبكِلَيْهِما فُسِّرَ قولُ لَبِيدٍ رضِي اللهُ عَنْه:
لَــنْدِيداً ومَنْقُــوفا بصافي مَخِـيلَة
من الناصع المَخْتُوم مِن خَمْرِ بابِلاً (١)
من الناصع المَخْتُوم مِن خَمْرِ بابِلاً (١)
(والنَّقفةُ مُحرَّكةً \_ في رَأْسِ الجَبَلِ \_
: وُهَيْدَةٌ)، صَغِيرةٌ عن ابنِ عَبَادٍ، وهي

(والْأَنْقُوفَةُ ، بالضّمِّ : ماتَنْزِعُهُ المَرْأَةُ مِنْ مِغْزَلِها إِذَا كَمَّلَتْ ) وبَلَغَت المِقْدارَ. نَقَلَ أَلُعُ لَكُ أَلْعُ لَيْزِي .

كَالنَّجَفَةِ ، أُو هي الأَكَمَةُ .

(و) قالَ أبو عَمْرُو: يُقَلَّ الرَّجُلَيْنِ: (جَاءَا (٢) في نِقَافِ واحِد، للرَّجُلَيْنِ: أَيْ في نِقَابٍ) واحِد، ومِكَان بالكَسْرِ: أَيْ في نِقَابٍ) واحِد، ومِكَان واحِد، ومِكَان واحِد، وقال أَبُو سَعِيد: إِذَا جَاءًا

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والعباب .

<sup>(</sup>٢) في العباب أيضا : «والمَنْقُوفُ : الرجلُ اللَّحْمَ ». الدَّقيقُ القليلُ اللَّحْمَ ».

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٤٤ واللَّسان والتَّكملة ، والعباب .

 <sup>(</sup>۲) في هامش القاموس عن إحدى نسخه « جاءوا » بواو ألحماعـــة، والمثبت كاللسان والعباب عن أبي عمرو .

مُتَساوِيَيْنِ؛ لايَتَقَدَّمُ أَحَدُهُما الآخر، وأَصْلُه الفَرْخانِ يَخْرُجانِ من بَيْضَةٍ واحِدة .

(و) يُقالُ: (أَنْقَفْتُكَ المُخَّ) أَى: (أَعْطَيْتُكَ العَظْمَ تَسْنَخْرِجُ مُخَّهُ) نَقَلَه الجَــوْهَرِيُّ .

(وأَنْقَفَ الجَـرادُ الوادِيَ: إِذَا (١) أَكْثَرَ بَيْضَـه فيـهِ) ومنـه قَوْلُهم: لاَتَكُونُوا كالجَرادِ رَعَى وادِياً، وأَنْقَفَ وادِياً، نَقَلَـه الجَوهَرِيُّ .

(ورَجُلٌ مُنْقَفُ العِظامِ ، كَمُكْرَمٍ ): أَى (بادِيها) عن ابنِ عَبَــَادِ .

(و) قال اللَّيْثُ (: المُنَاقَفَةُ ، والنِّقافُ): هي (المُضارَبَةُ بالسُّيُوفِ عَلَى الرُّؤُوس) ومنه قولُ امْرِئُ القَيْسِ حينَ أُخْبِرَ وهو يَشْرَبُ ببقَتْلِ أَبِيه: «اليَّوْمُ يَسُومُ (٢) قِحاف ، وغَداً يَسُومُ نِقاف » ومن رَواه «وغَداً ثِقاف » ومن رَواه «وغَداً ثِقاف » فقد صَحق ، وفي حَدِيثِ عبدِ اللهِ بسنِ فقد صَحق ، وفي حَدِيثِ عبدِ اللهِ بسنِ

(وانْتَقَفَه) انْتِقافاً: (اسْـتَخْرَجَه) نَقَلَــهُ الجَوهَرِيُّ .

[] ومما يُسْتَدُركُ عليه:

نَقَفَ الرُّمَّانَةَ : إِذَا قَشَرَهَا لَيَسْتَخْرِجَ حَبَّها .

والنَّقَافُ: السائِلُ القانِعُ. والنَّقَافُ: النَّحَاتُ .

ويَقُونَ عِنْ الْبُنْ الْمُنْقُوفَةِ ، يُعَرِّضُونَ بِهِ .

\* [ نكن]

(نَكَفَ عنه ، كَفَرِحَ ونَصَرَ) الأُولَى عن ابنِ دُرَيْدٍ ، والثانِيَةُ عن الفَــرَّاءِ ،

<sup>(</sup>١) كلمة « إذا » لم ترد في عبارة القاموس .

<sup>(</sup>٢) لفظـه في اللسـان ( قحف ، نقف ) « اليوم قيحاف ، وغداً نقاف » .

ونقلَهُما الجَوْهرِيُّ (: أَنِفَ مِنْهُ وامْتَنَعَ ، وهـو ناكِفُ ) .

(و) نَكِفَ (مِنْهُ ، كَفَرِحَ) نَكَفًا : (تَبَــرَّأً) هو نحوُ الأَول .

(و) نَكِفَتْ (اليَدُ) نَكَفَاً (: أَصابَها وَجَعٌ ).

قدالَ ابنُ دُرَيْدِ : (و) يَنْكَـفُ (كَيَمْنَـعُ :ع)

قال ابن الكليي ف نسب حدير : وقال ابن الكليي ف نسب حدير : فمِنْ ذِي أَصْبَح : أَبْرَهَ فَ بَنُ الصَّباح بن لَهِيعَة بنِ شَيْبَة الحَمْدِ بنِ أَصْرُفُ لِي الخَيْرِ بنِ يَنْكُفَ بنِ يَنِف بنِ مَعْدِ يكرب بنِ مَضْحى ، وهُوَ عبد اللهِ بن يكرب بنِ مَضْحى ، وهُوَ عبد اللهِ بن عَمْر و بن ذِي أَصْبَح .

(وذاتُ نَكِيفٍ، كأميرٍ: ع، بناحِيةِ يَلَمْلَـمَ).

(وَيَوْمُ نَكِيف: م) معروفٌ، (كانَ به وَوَفَّ ، (كانَ به وَوَقَّ ، كَانَ به وَوَقَّ ، كَانَ ، به وَوَقَعَ ، كنانَةً ، (فَهَزَهَتُ قُرَيْشُ بَنِي كِنانَةً ) وعَلَــي

قُريش عَبْدُ المُطَّلِبِ، قالَ ابسنُ شُعْلة (١) الفِهْرِيُّ :

فلِللّٰ عَيْنَا مَنْ رَأَى مِنْ عِصابَةٍ
غُوَتْ غَى بَكْرٍ يومَ ذاتِ نَكِيفِ(٢)
أَناخُوا إِلَى أَبْساتِنَا ونِسائِنَا
فَكَانُوا لَنَا ضَيْفًا لَشَرِّ (٢) مُضِيف

(ونكفتُ الغيث ، وانتكفته ) ، أى : القطع عَنى ) كما فى الصّحاح ، قال ابنُ بَرَى : قال الصّحاح ، قال ابنُ بَرَى : قال : كذا الجَوْهِرِى : أَى أَقْطَعْتُه ، قال : كذا فى إصلاح المنطق ، وقال : يُقال : هذا (غَيثُ لاينكفُ ) وهَذا يُقال : هذا (غَيثُ لاينكفُ ) وهَذا يُقال : هذا (غَيثُ لاينكفُ ) وهَذا يُقلب عَيْثُ مانكفناه ، أى : ماقطعناه ، قال نكفناه ، قال نكفناه ، وقد نكفناه ، ابغير أليف ، وقد نكفناه ، المن سيد : وكذلك حكاه تعلب المن سيد : وكذلك حكاه تعلب المناقطعناه » بغير أليف ، وقد نكفناه كفناه ، ما قطعناه » بغير أليف ، وقد نكفناه كفناه ، كفنا (و) رأينا غيثاً (مانكفه أحد ، ما قطعه ) كذا في الصّحاح والعباب

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « سغلة » والمثبث من العباب متفقاً مع معجم البلدان ( نكيف ) .

 <sup>(</sup>۲) العبأب ، ومعجم البلدان ( نكيف ) وفيه
 « . . كشر مُضيف » .

(و) قَوْلُهم: (غَيْثُ لايُنْكَفُ، بالضَّمِّ): أَى (لايَنْقَطِعُ) ولا يَنْكُفُه أَحَدُّ، أَى : لايَعْلَمُ أَحدُّ أَينَ أَقصاهُ.

(و) فلانٌ (بَحْـرٌ) لايُنْكَفُ، أَى: لايُنْزَحُ، نَقَلَــه الجَوْهرِيُّ .

(أو) جاءنا (جَيْشُ لايُنْكُفُ) ولا يُكُتُّ، أَى: (لايُبْلَغُ آخِـرُه) وقِيلَ: لايَنْقَطِعُ آخِـرُه، كأَنَّهُ من نكَـفَ الدَّمْعُ (و) قِيل: (لايَنْقَطِعُ ، و) قِيل: (لايَنْقَطِعُ ، و) قِيلَ: (لايَنْقَطِعُ ، و) قِيلَ: (لايَخْصَى) وبكُلِّ ذلِكَ فُسِّرَ حسدِيثُ حَنَّيْنِ.

(ونَكَفَ الدَّمْعَ) نَكُفاً: (نَحَّاهُ عن خَــدُه بإِصْبَعِهِ) قال:

فَبَانُوا فَلَوْلاً مَاتَذَكَّرُ مِنهُ مِمُ فَبَانُوا فَلَوْلاً مَاتَذَكَّرُ مِنهُ مِنْ مَانُول مَا مَن الحِلْفِ لَمْ يُنْكَفُ لِعَيْنَيْكَ مَدْمَعُ (١)

(و) نَكَفَ (عَنْه) نَكْفًا: (عَدَلَ) مِثْلُ كَنَفَ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ .

(و) نَكَفَ (أَثَرَهُ) نَكُفاً : (اعْتَرَضَه فِي مَكَانِ سَهْلٍ؛ لأَنَّه عَلاَ ظَلَفــاً مــن الأَرْضِ لَايُؤَدِّي أَثَراً ، كَانْتَكَفَه) نَقَلَهُ

الجَوْهَرِئُ والأَزْهَرِئُ ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٌّ :

- \* ثُمَّ اسْتَحَثَّ ذَرْعَـه اسْتِحْثاثًا \*
- « نَكُفْتُ حَيْثُ مَثْمَثَ المِثْماثَا (١) «

(والنَّكَفُ، مُحَرِّكَةً): جمع نَكَفَة ، وهي: (غُهدَدُ صِغارٌ في أَصْلِ اللَّحْي ، بَيْنَ السَّرَّأْدِ وشَحْمَةِ الأُذُنِ)، وقِيسل: هو حَهدُّ اللَّحْي ، كما في المُحْكَسم ، وقِيل: هي مابَيْنَ اللَّحْيَيْنِ والعُنُقِ مَن وقِيل: هي مابَيْنَ اللَّحْيَيْنِ والعُنُقِ مَن جانِبَي الحُلْقُوم مِنْ قُدُم ، من ظاهِرٍ وباطِن ، وأنشَد ابنُ الأَعْرابِيِّ:

\* فَطَوَّحَتْ بِبَضْعَةِ والبَطْنُ خِفُ<sup>(٢)</sup> \*

- \* فقَــذَفَتْها فأَبَتْ لاتَنْقَــذِفْ \*
- \* فحَرَّفَتْها فتَلَقَّاهَا النَّكَفْ \*

وقالَ اللَّحْيانِيُّ : النَّكَفُ: ذِرْبَــةُ تحتَ اللَّغْــدِيْنِ مثلُ الغُــدَدِ .

(وَالنَّكُفَتَ انِ ، بالضَّمِّ وَبِالفَتْحِ وَبِالنَّكُفَتِ اللَّهِ زِمَتَانِ ) قَالَهُ أَبُو وَبِالتَّحْرِيكِ ، وَاقْتَصَر على التَّحْرِيكِ ، وقِيلَ : الغَوْثِ ، وَاقْتَصَر على التَّحْرِيكِ ، وقِيلَ : هُمَا غُدَّتَانِ تَكْتَنِفَانِ الحُلْقُومَ في أَصْلِ

 <sup>(</sup>١) اللسان، وقال: «وفي التهذيب: فماتوا..».

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ( درعه ) بالدال المهملة والتصحيــــح من اللمان ( نكف ) وتقدم في مادة ( مثث ) .

<sup>(</sup>٢) اللَّسان والعُباب ، وتقدم بعضه في (قذف) و (عنف)

اللَّحْي ، وقِيلَ : لَحْمَتان مُكْتَنِّفا عَكَدَةِ اللَّسانِ من باطِنِ الفَّم في أُصَّــول الأَذُنَيْنُ ، داخِلتان بينَ اللَّحْيَيْنُ ، وقِيلَ : هُما عُقْدَتان رُبَّما سَقَطَتا من وَجَــع الحَلْق ، فظَهَرَ لهما حَجْمٌ ، وقِيـــلَ : هما عَظْمانِ ناتِئانِ عندَ شَحْمَةِ الأَذُنَيْنِ ، يكونُ في النَّاسِ وفي الإبل ، وفِي إلى : هما (عَنْ يَمِينِ العَنْفَقَةِ وشِمالِهـ ) وهو المَوْضِعُ الذي لايَنْبُتُ عليه شَعرٌ ، وقِيكِ : هُما من الإنسانِ : غُدَّتان في الحَلْق بينَهما الحُلْقُومُ ، وهُما مـن الفُرَسِ: طَـرَفا اللَّحْيَيْنِ اللَّهٰذان في أُصول الأَذُنَيْنِ ، وقال ابنُ الأَعرابيِّ : هما اللَّغْدانِ في الحَلْقِ، وهُما جانِبَــا الحُلْقُــوم .

(و) النُّكَافُ (كغُراب: وَرَمُّ فَى نُكُفَتَى البَعِيرِ، أَو دَاءٌ فَى خُلُوقِها قَاتِلٌ ذَرِيعًا) وكذلِك النُّكَاثُ، على البَّدَلِ، وهو أَحَدُ الأَّدُواءِ التي اشْتُقَّتْ مسن العُضُو، (وهو) أَى: البَعِيرُ (مَنْكُوفٌ وهي) أَى: النَّاقَةُ (مَنْكُوفَةٌ).

(و) قالَ ابنُ السِّكِّيتِ: (يُّكَّفَت)

الإبلُ (تَنْكِيفاً: ظَهَرَتْ نَكَفاتُها، فَهِيَ مُنكِّفَةٌ) كَمُحَدِّثَةٍ: أَصابَها ذَلِكَ. فَهِيَ مُنكِّفَةٌ) كَمُحَدِّثَةٍ: أَصابَها ذَلِكَ. وقالَ اللَّيْتُ: النَّفَكَةُ (١): لغة في النَّفكة (١): لغة في النَّكَفَة.

(وأَنْكَفْتُه: نَزَّهْتُه عَمَّا يُسْتَنْكَفُ مِنْهُ) وفي النِّهايةِ: إِنْكَافُ اللهِ من كُلِّ سُّوءٍ؟ أَي: تَنْزِيهُه وتَقْدِيسُه، وقالَ سُوءٍ؟ أَي: تَنْزِيهُه وتَقْدِيسُه، وقالَ نَعْلَبُ بُ هُ و التَّبَ رُّؤُ من الأَوْلادِ والصَّواحِبِ .

(و) قالَ ابنُ فارِسٍ: (الانْتِكافُ: الخُرُوجُ) من أَمْسرٍ إلَى أَمْسرٍ ، (أَو مِنْ أَرْضٍ) .

(و) الانْتِكَافُ: (المَيْلُ) تَقُسُولُ: ضَرَبَ هٰذَا فَانْتَكَفَ، فَضَرَبَ هٰذَا ، فَضَرَبَ هٰذَا ،

وقالَ أَبوعَمْ رو: انْتَكَفْتُ لـــه فضَرَبْتُه ، أَى : مِلْتُ عليهِ ، وأَنْشَــدَ :

لَمّا انْتَكَفْتُ له فَولَّى مُدْبِسْراً كَدْ نُفْتُه بهِسراوَةِ عَجْسُراء (٢)

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «النكفة» بتقديم الكات ، والمثبت من اللسان ، والنص فيه عن الليث . وسيأتي في ( نفك ) .

 <sup>(</sup>۲) اللسان ، والعباب ، وتقدم في مادة (كرنف) ونسبه
 إلى بشير الفريري .

(و) الانْتِكافُ: (الانْتِكاثُ) والانْتِكاثُ والانْتِكاثُ النَّبِ والانْتِقاضُ، وأَنشَدَ الجَوْهَرِيُّ لأَبِسى النَّجْمِ:

- \* مابالُ قَلْبِ راجَعَ انْتِكَافَا \*
- \* بَعْدَ التَّعَزِّي اللَّهْوَ والإِبجافَا (١) \*

(و) في نَوادِر الأَعْرابِ: (تَناكَفَا) أَى الرَّجُلانِ (الكَلامَ): إِذا (تَعاوَرَاهُ).

(و) قالَ المُفَسِّرُون: (اسْتَنْكُفَ) و (اسْتَكْبَارُ: و (اسْتَكْبَارُ: و (اسْتَكْبَارُ: وَيَتَعَظَّمَ، والاسْتِنكَافُ: أَن يَتَكَبَّرَ ويَتَعَظَّمَ، والاسْتِنكافُ: أَن يَقُولَ: لا، رَوَاه المُنْذِرِيُّ عن أَبِسى الْعَبَّاسِ، وقال الزَّجَّاجُ – في تَفْسِيرِ قولِه تَعالَى –: ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ الْفَيْكِ فَيَ الْمَسِيحُ الْفَيْكِ فَي الْمُسِيحُ الْمُسِيحُ الْمُسِيحُ الْمُسِيحُ الْمَسِيحُ الْمُسْتِعُ عَن آلَ اللهِ ﴾ (٢) أَيْ: لَنْ يَأْنَفَ: وقيلَ: لَنْ يَنْقَبِضَ، ولَنْ يَمْتَنِعَ عَن (٣) عُبُدًا اللهِ ﴾ ولَنْ يَمْتَنِعَ عَن (٣) عُبُدًا الله .

(و) اسْتَنْكَفَ (أَثْرَه: اعْتَرَضَــه فى مَكَانِ سَهْلٍ، كَنَكَفَه كَنَصَرَه) وقـــد تَقَــدُمَ .

(و) مَنْكِفُ، (كَمَجُلِسٍ) وقسالَ ياقُوت: قِياسُـه كَمَقْعَد (:ع)، وهو اسمُ واد في قَوْلِ ابنِ مُقْبَل ِ:

عَفَا مِنْ سُلَيْمَى ذُو كُلافٍ فَمَنْكِفُ مَبادِى الجَمِيعِ القَيْظُ والمُتَصَيَّفُ (١)

[] ومِما يُســتَـدُرَكُ عليه :

انْتَكُفَ العَـرَقَ عن جَبِينِه ؛ أَى : مَسَـحَه ونَحَّاه .

وقَلِيبٌ لايُنْكَفُ: لايُنْزَحُ، وقسالَ ابنُ الأَّعْرابِيِّ: نَكَفَ البِئْسَرَ ونَكَشَها: أَى نَزَحَها.

وعندَهُ شَجاعَةً لاتُنْكَفُ، ولاتُنْكَشُ: أَى لاتُدْرَكُ كُلُهـا .

ونَكِفَ الرَّجُلُ عن الأَمْدِ ، كَفَرِحَ : أَنِفَ حَمِيَّةً ، وامْتَنَعَ .

ورَجُلٌ نِكُفٌ، بالكسرِ: يُسْتَنْكَفُ منه.

ويُقالُ: ماعَلَيْهِ في ذٰلِكَ الأَمْرِ نَكَفُ

<sup>(</sup>١) اللسان ، وفي الصحاح  $_{\rm w}$  ما بال قلبي . .  $_{\rm w}$  و العبـــاب

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) في اللسان « من عُبُودَة . . . »

<sup>(</sup>۱) ديوانه/۱۸۹ وضبط « منكف » بضم الميم ، وتقدم المصنف في ( كلف ) وأنشده ياقوت في معجم البدان ( كلاف ، منكف) .

ولا وَكُفُّ؛ أَى: أَنْ يُقَالَ لَه اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

والنَّكَفَةُ ، محرَّكَةً : وَجَـعُ يَأْخُــذُ فِي الْأَذُن .

وانْتَكَفَ أَثْرَه ، كَنْكَفَه ، نَقَلَه ، لَقَلَه الجَوْهَرِيُّ .

#### [ ن و ف ] \*

(النَّسوْفُ: السَّنامُ العالِي ، ج: أَنُوافٌ) عن ابنِ الأَعْرابِيِّ ، وخَصَّه غيرُه بسَنام البَعِير ، وبه سُمِّي الرَّجُلُ نَوْفاً ، قالَ الرَّجِلُ :

- « جارِيَـةً ذاتُ هَـنِ كالنَّوْفِ (١) «
- \* مُلَمْكُم تَسْتُرُه بِحَدُوْفِ \*
- \* يالَيْتَنِى أَشِيمُ فيها عَوْفِى \* قالَ: (و) النَّوْفُ: (بُظارَةُ المَرْأَةِ)

وكُلُّ ذَلِكَ في مَعْنَى الزِّيادَةِ والأرْتِفاعِ. قالَ ابنُ دُرَيْدِ: (و) رُبَّما شَمِّى (ماتَقْطَعُه الخَافِضَةُ مِنْهُنَّ) نَوْفاً ، زَعَمُوا.

وفى الصّحاح : النَّوْفُ: فَرْ جُالمَرَأَةِ . وَقَالَ البَطْ رُ ،

(۱) اللسان والعباب وتقدم في (حوف) و (عوف) وانظر شرح أشعار الهذليين ۱۳۷۲ .

وقِيلَ: الفَوْجُ، أَنْشَدَ ابنُ بَرِّى لهَمَّامِ ابنِ قَبِيصَةَ الفَزارِيِّ حينَ قَتَلهُ وازِعُ بنَ ذُوَّالَدةَ:

تَعِسْتَ ابنَ ذاتِ النَّوْفِ أَجْهِزْ على امْرِى عِ يَرَى المَوْت خَيْراً مِن فِرارٍ وأَكْرَمَا (١) ولا تَتْسُرُكُنِّي كالخُشاشَةِ إِنَّنِسِي ولا تَتْسُرُكُنِّي كالخُشاشَةِ إِنَّنِسِي صَبُورٌ إِذا ما النَّكْشُ مِثْلُكَ أَحْجَمَا

(و) قالَ الأَزْهَرِيُّ قَرأْتُ في كتاب نُسِبَ إلى المُورِّج غير مَسْمُوع ، لَسِبَ إلى المُورِّج غير مَسْمُوع ، لا أَدْرِى ماصِحَّتُه : النَّوْفُ : (الصَّوْتُ ، أَوْصَوْتُ الضَّبُع ) يُقالُ : نافَت الضَّبُع ) يُقالُ : نافَت الضَّبُعة ، تَنُوفُ نَوْفًا .

قالَ: (و) النَّوْفُ (: المَصُّ مِنَ النَّوْفُ النَّوْفُ النَّدِي).

(و) قالَ غيرُه: النَّوْفُ: (أَنْ يَطُولَ البَّعِيرُ ويَرْتَفِعِمَ ) ، وقد نافَ يَنُوفُ نَوْفًا (٢) ، وكذليك كُلُّ شَيْءٍ .

قالَ ابنُ دُرَيْدِ: (و) بَنْسُو (نَوْف: بَطْنٌ من) الْعَرَبِ، أَحْسَبُه من (هَمْدانَ) بَطْنٌ من) الْعَرَبِ، أَحْسَبُه من (هَمْدانَ) (و) نَوْفُ (بنُ فَضالَةَ) أَبُو يَزِيدَ

<sup>(</sup>١) اللسان.

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج : « نافأ » و التصميح من اللسان .

(البِكَالَيِّ) ويُقال: أَبو عَمْرِو، ويُقال: أَبُو رَشِيد (١) (التَّابِعِيُّ، إِمَامٌ دِمَشْق) أُمُّه كَانَتُ امْرَأَةَ كَعْبِ [الأَحْبار (٢)]، يَرْوِى القَصَص، وهُوَ الذي قالَ فيه عبدُ اللهِ اللهَ عَنْهُما: «كَـذَب ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما: «كَـذَب عَدُو الذي قال الجَوْنِيُّ، والنَّاسُ، وأُورَدَه ابنُ حِبان في النَّقاتِ. والنَّاسُ، وأُورَدَه ابنُ حِبان في النَّقاتِ.

(ويَنُوفَى) بالتَّحْتِيَّةِ ، (أَو تَنُوفَى) بالفَوْقِيَّةِ مَقْصُورِتانِ ، (أَو تَنُوفُ) بالفَوْقِيَّةِ مَقْصُورِتانِ ، (أَو تَنُوفُ كَتَقُولُ ، وفي الصِّحاحِ : يَنُوفُ بالتَّحْتِية ، فهي ثَلاَثُ رِواياتِ (:ع) بالتَّحْتِية ، فهي ثَلاَثُ رِواياتِ (:ع) وفي اللِّسانِ : هَضْبَةً ، وفي اللِّسانِ : عَقَبَة (بجَبَلَى طَيِّيةٍ) وهُما أَجَالًى عَقَبَة (بجَبَلَى طَيِّيةٍ) وهُما أَجَالًى وسَلْمَى ، ووقَعَ في الصِّحاحِ في جَبَلِ وسَلْمَى ، ووقَعَ في الصِّحاحِ في جَبَلِ بالإِفْسرادِ ، والصَّوابُ ما للمُصَنِّفِ ، بالإِفْسرادِ ، والصَّوابُ ما للمُصَنِّفِ ، سُمِّيتُ بذلِكَ لارْتِفاعِها ، وبالوُجُوهِ الشَّيْسِ : الثَّلاثَةِ يُرْوَى قَوْلُ امْسِيءِ القَيْسِ :

كأنَّ دِئاراً حَلَّقَت بلَبُونِه

عُقابُ تَنُوفَى لاعُقابُ القَواعِلِ (٣)

والقواعل: موضع في جَبلَى طَيِيء ، ودِثار : (١) اسم الله المرىء القيس ، وأنشده ثغلب : «عقاب يَنُوفٍ » ، كما وقصع في نُسخ الصّحاح ، ورواه ابسن جيني: «تَنُوفٍ » (٢) مصروفا على فعولٍ ، جيني: «تَنُوفٍ » (٢) مصروفا على فعولٍ ، قالَ في التّكْمِلَة : فعلى هذا التّاء أصلية ، قالَ في التّكْمِلَة : فعلى هذا التّاء أصلية ، مثلها في تَنُوفَة ، ومَوْضِع ذِكْرِها فصل التّاء ، وتَنُوفَى من الأوْزانِ التي أهملها التيبوية ، وقال السيرافي : تَنُوفَى : تَفُعلَى ، التّرفي هذا يسوغ إيراد تَنُوف في هذا التسوغ إيراد تَنُوف في هذا الته الته التّرفي الت

قلت: وتَنُوفَى روايةُ ابنِ فارس، وقد تَقَدَّم في «ت ن ف» وَزْنُه بجَلُولاً، ومضَى الكلامُ عليه هُناكَ ، ويَنُوفَى روايةُ أبى عُبَيْدَةَ ، فراجِعْه في «ت ن ف» .

(ومَنافُ : صَنَمُ ، و) بــه سُــمِّی (عَبْد مَناف) وكانَتْ أُمَّــه قد أَخْدَمَتُهُ

 <sup>(</sup>۱) أي تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٩٠/ « أبو رشيد ، ويقال :
 أبو رشدين » وانظر التبصير ١٦٨٨ واللباب ١٦٨٨ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللباب ١ /١٦٨ للإيضاح .

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٤ ٩ واللسانُ وأيضاً في (تنف ، قمل) والتكملة والعباب ومعجم البلدان (تنوف والقواعل) وانظر جمهرة أنساب العرب / ١٨٥ .

<sup>(</sup>۱) في جمهرة أنساب العرب / ۱۸۵ قال : « و د ثار في البيت هو د ثار بن فَقُعَس بن طريف بن عمرو بن قُعَيْن » . (۲) وكذلك ورد في معجم البلدان « تنوف » .

هــذَا الصَّنَــمَ ، قــالَ أَبــو المُنْذِرِ : ولا أَدْرِى أَيْنَ كَانَ ، ولِمَنْ كَانَ ، وفيه يَقُولُ بَلْعـاءُ بنُ قَيْسِ :

وقِــرْنِ قَــدْ تَرَكْتُ الطَّيْرَ مِنْــه كُمُعْتَبرِ العَــوارِكِ مِنْ مَنــافِ(١)

وهـو (أَبُو هاشِـم وعَبْدِ شَمْسٍ)
وعليهما اقْتَصَـرَ الجَوهـرِيُّ ، زاد
الصاغانِیُّ : (والمُطّلِبِ ، وتُماضِرَ ،
وقِلابَةَ) وفاتَه : نَوْفَلُ بِنُ عبد مَناف ؛
لأَنّها بُطونُ أَرْبَعَةُ ، واسمُ عبد مناف المُغِيرَةُ ، ويُدْعَى القاسِم ، ويُلَقَّبُ قَمَر البَطْحاء ، ويُكنَى بأبِي عَبْدِ شَمْسٍ ،
البَطْحاء ، ويُكنَى بأبِي عَبْدِ شَمْسٍ ،
وأُمّه حُبّى بنتُ حُلَـيْل الخُزَاعِيَّةُ ، وهو وأمّه حُبّى بنتُ حُلَـيْل الخُزَاعِيَّةُ ، وهو رابِعُ جَدِّ لسَيِّدِنا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلِّم ، وفيه قال الشَّاعِرُ :
عليهِ وسَلِّم ، وفيه قال الشَّاعِرُ :
كانَتْ قُسريْشُ بَيْضَـةً فتَفَقَالَتْ

(۱) في مطبوع التاج « وقد تركت » والتصحيح من الأصنام لابن الكلبي ۳۳ ، وروايته : « . . كمُعْتَـنزِ العَوارِك » والمعتنز : الذي لايئساكنِ الناس .

(٢) اللسان (محح) ونقل عن الأزلهرى نسبته إلى عبد الله بن الرَّبِعَرْى ، وروايتــه : الله عبد الله بن الرَّبِعَرْى ، وروايتــه : الله عبد الله بن الرَّبِعَرْ عن خالطُها .. »

وقال ابن تيمية في «السياسة الشَّرْعِية »: أَشْرَفُ بيت كانَ في الشَّرْعِية »: أَشْرَفُ بيت كانَ في قُريْش بَنُو مَخْزُوم ، وبَنُو عَبْدِ مناف مناف .

(والنّسْبَةُ) إليه (مَنافِيُّ) قـال سِيبَوَيْهِ: وهُو مَا وَقَعَتْ فيه الإضافَةُ الله الثاني دُونَ الأُوّلِ؛ لأَنّه لو أُضِيفَ إلى الثاني دُونَ الأُوّلِ؛ لأَنّه لو أُضِيفَ إلى الأُوّلِ لائتبس، قال الجوهري : (و) كان (القِياسُ عَبْدِيٌّ ، فعدلُوا) عن القياسِ (لإزالَةِ اللّبْسِ) بينه عن القياسِ (لإزالَةِ اللّبْسِ) بينه وبين المَنْسُوبِ إلى عَبْدِ القَيْسِ ونحوه.

(ومَنُوفُ: ة ، بمِصْرً) زادَ الصاغاني القَدِيمَةِ . قلتُ : وهي من جَسزِيرةِ بني نَصْسرٍ ، وعَمَلِ أَبْيار ، ويُقال بني نَصْسرٍ ، وعَمَلِ أَبْيار ، ويُقال لكُوريِّها الآنَ : المَنُوفِيَّة ، لها ذِكْرٌ في فُتُوح وصْر ، وقولُ الصّاغاني في فُتُوح وصْر ، وقولُ الصّاغاني «القَدِيمَة » يُوهِمُ أَنها هي مَنْفُ التي كانَتْ بقُرب الفُسْطاط وخربَتْ ، كانَتْ هي ، كما بَيَّناهُ في «فصل وليسَتْ هي ، كما بَيَّناهُ في «فصل المامة الله مع الفاء» وعبارة المُصنف سالِمة الله مع الفاء» وعبارة المُصنف سالِمة

<sup>=</sup> وقال ابن برى : « من رَوَى خاليصَةً ، فهو في الأصل مصلدر كالعافية » . وهو في أمالى المرتضى ٢ /٢٦٨ من أبيات لمطرود بن كسب الخزاعي، وانظر ناريخ الطبرى ٢ /٢٥٤ .

عن الوَهَم ، إِلاَّ أَنَّهَا غيرُ وافِيَــةِ بالمَقْصُودِ.

(وجَمَــلٌ) نِيافٌ ، (وناقَةٌ نِيافٌ ، ككِتابٍ) : أَى (طَوِيــلُّ) وطَوِيلَــةٌ (في ارْتِفاع ِ) كما في الصِّحاح ِ، وقالَ ابنُ بَرِّي : طَوِيلاً السَّنامِ ، وأَنشَـــدَ لـزياد المِلْقَطِيُّ:

\* والرَّحْلُ فَوْقَ ذاتِ نَوْف خامِسِ (١) \* (والأَصْلُ نِوافٌ) قُلِبَت الواوُ ياءً تَخْفِيفًا لا وُجُوبًا ، أَلاَ تَرَى إِلَى صِحَّة خِوان وصِوان وصِوار ، على أنه قـــد حُكى صِيانٌ وصِيارٌ ، وذٰلِكَ عن تَخْفِيف لا عن صَنْعَة ، قالَهُ ابنُ جِنِّي ، وأَنشَـدَ الجَوْهَرِيُّ للرَّاجِـزِ - قلت : هو السَّرَنْدَى التَّيْمِيُّ -:

- \* أَفْرِغُ لأَمْشِالِ مَعاً إِلافِ \*
- \* يَتْبَعْنَ وَخْيَ عَيْهَلِ نِيافِ \* (٢)

وكَذلِكَ جَبَلٌ نِيافٌ ، وأَنشَـــدَ الجَوْهرِيُّ لأمْرِيءِ القَيْسِ:

نِيافاً تَزلُّ الطَّيْرُ عَنْ قُدُفاتِه يَظُلُّ الضَّبابُ فوقَه قَدْ تَعَصَّرَا (١)

قال ابنُ جنِّي : وقد يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نِيسافاً مصدراً جارِياً على فِعْلِ مُقَدَّرٍ ، فيَجْرِي حِينَتْذِ مَجْرَى صِيام وقِيام، ووصَف به ، كما يُوصَف بالمصادر .

(و) بعضُهم يَقُولُ : (جَمَلُ نَيَّافٌ كشدّادِ) على فَيْعالِ : إذا ارْتَفَـع في سَيْره ، (والأَصْلُ نَيْوافٌ) وأَنشَد :

« يَتْبَعْنَ نَيَّافَ الضَّحَى عُزَاهِلاَ (٢) «

قال الأَزْهَرِيُّ : رَواهُ غيرُه «يَتْبَعْنَ زَيَّافَ الضَّحَى » قال : وهو الصّحِيحُ ، وقال أَبُو عَمْــرِو : والعُزاهِلُ : التّــامُّ الخُلْسق .

(والنَّيِّفُ ، ككَيِّس ، وقد يُخَفَّفُ) كَمَيِّت ومَيْت ، قاله الأصْمَعيُّ ، وقِيلَ : هو لَحْنُ عندَ الفُصحاء، ونَسَبَهُ بعض إِلَى العامَّةِ ، ونسَبَها الأَزُّهـرِيُّ إِلَى

<sup>(</sup>١) اللسان وفي هامشه قال : « كذا في أصله « خامس » بالخاء ، وهو بالجيم أولى ۽ والحامس : الصلب ،

<sup>(</sup>٢) اللــــان ومادة (وخي ) وضبطه فيهما : افْرُغُ لأَمْثال معى ألاّف . والصحاح (الثاني) وهما في العباب والضبط منه

<sup>(</sup>١) في مطبوع التساج « تظل الضباب » والمثبث من ديواله ع ٩ م والعباب ، وتقدم في مادة ( قذف ) .

<sup>(</sup>۲) اللسان ومسادة (عزهل) و (عرهـــل) و (غدفل) والعباب ، وروايته : ﴿ عراهلا ﴾ بالرأه المهملة .

الرَّدَاءَةِ: (الزِّيادَةُ)، و (أَصْلُهُ نَيْوِفُ)، عَلَى فَيْعِلِ (يُقَالُ: عَشَرَةٌ ونَيِّفُ)، ومِائَةٌ ونَيِّفٌ، (وكُلُّ مازادَ عَلَى العَقْدِ فَمَنَّ وَنَيِّفٌ، (وكُلُّ مازادَ عَلَى العَقْدِ فَنَيِّفٌ، إلى أَنْ يَبْلُخَ العَقْدَ الثَّانِي) وقسالَ اللَّحْيانِيُّ: يُقسال عِشْرُونَ وَنَيِّفٌ، وأَلْفُ ونَيِّفٌ، وأَلْفُ ونَيِّفُ، وأَلْفُ ونَيِّفُ، وأَلْفُ ونَيِّفُ، وأَلْفُ ونَيِّفُ إلاّ بعدَ عَقْدًا، قالَ : وإنِّهُ فَلِكَ العَقْدُ.

(والنَّيِّفُ: الفَضْلُ) عن اللَّحْيانِيُّ، وحَكَى الأَصْمَعِيُّ: ضَع النَّيِّفُ في مَوْضِعِه ، أَى: الفَضْلَ ، كَذَا فِي

(و) النَّيِّفُ: (الإِحْسانُ)، وهــو مَأْخُوذٌ من مَعْنَى الزِّيادَةِ والفَضْلِ

(و) قال أبو العباس الذي حَصَّلْناه من أقاويل حُدَّاقِ البَصْرِيِّينَ والكُوفِيِّينَ أَنَّ النَّيِّفَ : (من واحدة والكُوفِيِّينَ أَنَّ النَّيِّفَ : (من واحدة إلى تسع أَنْ المَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَل

ونافَ يَنُوفُ : إِذَا طَالَ وَارْتَفَكَ عَ .

(وأَنافَ عَلَى الشَّيْءِ: أَشْرَفَ عَلَى الشَّيْءِ : أَشْرَفَ عَلَى وارْتَفَع ، ويُقَالُ لَكُلِّ مُشْرِف عَلَى غَيْرِه : إِنَّه لَمُنِيفٌ ، وقد أَنافَ إِنافَةً ، قالَ طَرَفَةُ يَصِفُ إِيلاً :

وأنافت بهسواد تلسع كَخُدُوع شُدُّبَتْ عَنْها القُشُرْ (۱) (۲) يَصُبُ في (والمُنِيفُ: جَبَلُ) (۲) يَصُبُ في مَسِيلِ مكَّةً \_ حَرَسَها اللهُ تَعالَى \_ قال صَخْرُ الغَيِّ يَصِدفُ سَجابًا:

فَلْمُ ارَأَى الْعَمْقَ قُلِدًا مَلِيهُ اللهِ فَلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(و) المُنِيفَةُ (بهاءٍ: ماءَةُ لتَمِيم) عَلَى فَلْجٍ (بَيْنَ نَجْدُ واليَمامَةُ) قالَ:

<sup>(</sup>۱) ديوانه /ه ٦ واللمان والعباب

 <sup>(</sup>۲) في معجم البلدان ( المنيف ) : موضع ، وفي العبساب
 أن الجبل الذي يصب في مسيل مكة هو المعر - في بيت
 صخر الني - وليس المنيف .

 <sup>(</sup>۳) شرح أشعار الهذليين /۲۹٦ والعياب، ومعجم البلدان
 في (عمر) و (المثيف)

أَقُونُ لصاحِبِي والعِيسُ تَهْوِي أَقُونِ بِنَا بَيْنَ المُنِيفَةِ فالضِّمارِ (١)

تَمَتَّعُ من شَمِيم عَــرارِ نَجْــدٍ فَما بَعْدَ العَشِــيَّةِ من عَــــــرارِ

(وأَنافَ عليه: زادَ ، كنَيَّفَ) يُقالُ: أَنافَت الدَّراهِمُ على المائَةِ ، أَى : زادَتْ ، ونَيَّهُ فُللانُ على السَّتِّينَ ونَحْوِها: إذا زادَ علَيْها.

(وأَفْرَدَ الْجَوْهَرِيُّ لَهُ تَرْكِيبَ وَهَماً) وقد تَبِعَ فيسه «ن ي ف ي وَهَماً) وقد تَبِعَ فيسه صاحِبَ العَيْنِ ، والزُّبَيْدِيَّ في مُخْتَصَرِه (والصَّوابُ مافَعَلْنا ؛ لأَنَّ الْكُلَّ واوِيُّ) كما قالَه ابنُ جِنِّي ، ونَبَّه عليه ابنُ بَرِّي ، والصّاغانيُّ ، وصاحبُ اللِّسانِ ، بَرِّي ، والصّاغانيُّ ، وصاحبُ اللِّسانِ ، مع أَنَّ الجَوْهَرِيُّ ذَكَر في «ن ي ف» مع أَنَّ الجَوْهَرِيُّ ذَكَر في «ن ي ف» أنَّ الجَوْهَرِيُّ ذَكَر في «ن ي ف» أنَّ المَوْهِ من الواو ، وكأنَّه نَظَرَ

[] ومما يُسْتَدُركُ عليهِ:

أَنافَهُ إِنافَةً ، بمعْنَى أَنافَ إِنافَـةً ،

هٰكَذَا ذَكَره ابنُ جِنِّى مَتَعَدِّياً فى كَتَابِهِ المَوْسُومِ بِالمُعْرِبِ ، وليس بِمَعْرُوفٍ .

وامْرَأَةٌ مُنِيفَةٌ (١) ، ونِيافٌ : تامَّــةُ الطُّولِ والحُسْنِ ، وهو مَجازٌ .

وفَلاةً نِيافٌ : طَوِيلَةٌ عَـرِيضَةً ، قالَ الرَّاجِــزُ :

\* إِذَا اعْتَلَى عَرْضَ نِيسَافٍ فِلَّ \* \* أَذْرَى أَسَاهِيكَ عَتِيقٍ أَلِّ \* (٢)

والنَّوْفُ: أَسْفَلُ الذَّيْلِ ؛ لزِيادَتِــه وطُــولهِ ، عن كُــراعٍ .

وجَبَلُ عالِي المَنافِ، أَى: المُرْتَقَى قِيلَ المُرْتَقَى قِيلَ المُرْتَقَى قِيلَ المُنْتَقَى قِيلًا مُنسافٍ ، نَقَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ .

ويَنُوفُ بالياء: جَبَلٌ ضَخْــمُ أَحْمَــرُ ، لكِلابِ .

وتَنُوفُ بالتَّاء : من أَرْضِ عُمانَ .

<sup>(</sup>۱) في اللمان (عرر) أنشدهما وزاد بعدهما بيتين ونسبها إلى الصمة بن عبدالله القشيرى وهما في العبداب ، ومعجم البلدان ( المنيقة ) و ( الضمار ) وزاد بعدها أربعمة أبيات .

<sup>(</sup>١) في الأصل « نيفة » والتصحيح من اللسان والنص فيه ، وفي الأساس : « وامـــرأة " مُنيفَة " : تامّة » .

 <sup>(</sup>٢) اللسان ، والثاني أنشده أيضاً في (سهك) .

والنيوفة: ماءةً في قاع الأرْضِ لَبَنِي قُصرَيْطٍ ، تُسَمَّى الشَّبَكَةُ (١) .

### [نهف] \*

(النَّهْفُ) أَهْمَلُهُ اللَّيْثُ والجُوْهُرِئُ، وقال النَّحْيُسُرُ) وقال ابنُ الأَعْرابِيِّ : هو (التَّحَيُّسُرُ) كما في اللِّسانِ والعُبابِ ، وأَغْفَلُهُ فَكَمَا في اللِّسانِ والعُبابِ ، وأَغْفَلُهُ في التَّكْمِلَةِ

( فصل الواو) مع الفاء [ و ث ف ] \*

(وَثَفَ) أَهمَلُه الجَوهَرِيُّ ، وقال ابنُ دُرَيْدٍ : وَثَفَ (القِادُرَ يَشْفُها) ابنُ دُرَيْدٍ : وَثَفَ (القِادُرَ يَشْفُها) إِيشَافًا وَثْفُها يُوثِفُها) إِيشَافًا (وَوَثَّفُها تَوْثِيفًا) : إِذَا (جَعَلَ لَها لَها لَهُ فَها تَشْفِيةً ، كما في العُبابِ والتَّكْمِلَةِ .

وفى اللِّسانِ: حَكَى الفارِسِيُّ عَـنَ أَبِي زَيْدٍ: وَتُفَـه من ثَفاه ، وبذللِكَ أَبِي زَيْدٍ: وَتُفَـه من ثَفاه ، وبذللِكَ اسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ أَلِفَ ثَفا واوً ، وإِنْ

كَانَتْ تَلَكُ فَسَاءً وَهَذِهِ لَامًا ، وهـو مَا يَفْعَلُ هَذَا كَثِيرًا إِذَا عَدِمَ الدَّلِيلَ مِن ذَاتِ الشَّيْءِ.

## [وجف] \*

(وَجَفَ) الشَّيْءُ (يَجِفُ وَجُفَا ، وَوَجُوفًا ، وَوَجُوفًا ، وَوَجُوفًا ، الله وَوَلَمْ وَوَلَمْ وَوَجُوفًا ، الله واجِفَ ، مُضْطَرِبٌ خافِقٌ ، قالَ الله تَعالَى : ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَثِذُ وَاجِفَ مُ ﴿ (١) قَالَ اللهُ عَالَى : ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَثِذُ وَاجِفَ مُ ﴾ (١) قال الزَّجّاجُ : أَى شَدِيدَةُ الاضطرابِ ، وَالله قَتَادَةُ : وَجَفَتْ عَمّا عاينَتْ ، وقالَ قَتَادَةُ : وَجَفَتْ عَمّا عاينَتْ ، وقالَ ابنُ الكَلْبِيِّ : خاثِفَ مَّ عَمّا عاينَتْ ،

(والوَجْفُ، والوَجِيفُ : ضَرْبُ من سَـيْرِ الخَيْلِ والإبِلِ) سَرِيسَعُ ، وهو دُونَ التَّقْـرِيبِ

وقد (وَجَهُ فَا الفَرَسُ والبَعِيهُ . (يَجِفُ) وَجْفًا ، ووَجِيفًا : أَسْرَعَ . (وأَوْجَفَتُهُ ، ويُقَالُ : أَوْجَفَ فَأَعْجَفَ .

وشاهِدُ وَجَفَ قُولُ الْعَجَّاجِ ِ:

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت في رسم ( الشبكة ) إنها لبنى أسد ، ونقل عن أبى زياد أنها من مياه قشير ، وقال غيره : لهن ميسساه بنى نمير ، ولم يذكر النيوفة في موضعها من المعجم .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ، الآية ، . .

\* نَاجِ طُواهُ الأَيْنُ مِمَّا وَجَفَا (١) \*

\* طَيَّ اللَّيالِي زُلَفاً فزُلَفَا \*

\* سَمَاوَةَ الهِـــالالِ حَتَّى احْقُوْقَفَا \*

وشاهِدُ الإِيجافِ قُولُه تَعـالَى: ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَرِكَابٍ ﴾ (٢).

وقال الأَزهرِئُ: الوَجِيفُ يَصْلُحُ للبَعِيرِ وللفَرَسِ، وقال غيرُه: راكِبُ البَعِيرِ يُوضِعُ ،وراكِبُ الفَرَسِ يُوجِفُ، وفي الحَدِيثِ: «لَيْسَ البِرُّ بالإِيجافِ»

(و) قال اللَّيْثُ: (اسْتَوْجَفَ الحُبُّ فُوْادَه): إذا (ذَهَبَ بهِ) وأَنشَدَ لأبيى نُخَيْلَمة :

ولَكِنَّ (٣) مَسْدَا القَلْبَ قَلْبُ مُضَلَّلٌ مَضَلَّلٌ مَفَادِرُ (٤) مَفَادِرُ (٤)

قالَ الصاغانِيُّ : هو في شِـعْرِ أَبيي

نُخَيْلَةَ «واسْتَوْخَفَتْهُ » بالخاء المعجمة ، وقال في شرح البيت : اسْتَوْخَفَتْهُ : ذَهَبَت به ، واسْتَوْخَفَ الدَّهْ رُ مالَه . هذا آخر ما في شرح البَيْتِ .

[] ومما يُسْتَدرَكُ عليه:

أَوْجَفَ البابَ إِيجافاً : أَغْلَقَه ، نقلَه ابنُ القَطاعِ وغيرُه .

والإيجاف : التَّحْرِيكُ والإِسْراعُ . وناقَـةٌ مِيجافٌ : كَثيرةُ التَّحْريكِ . وناقَـةٌ مِيجافٌ : كَثيرةُ التَّحْريكِ . والوَجِيفُ ، كالوَجِيبِ : السَّقُوطُ من الخَـوْفِ .

وقَلْبٌ وَجَّافٌ : شَسدِيدُ الخَفَقانِ .

# [وحف] \*

(الوَحْفُ: الشَّعَرُ الكَثِيرُ الأَسْوَدُ) نقلَه اللَّيْثُ (ويُحَرَّكُ) يُقال : شَعَـرُّ وَحْفُ، ووَحَفُ : أَى كثيرٌ حَسَنٌ .

(و) الوَحْفُ: (الجَناحُ الكَثِيرُ الرِّيشِ) نقله الجَوْهَرِئُ (كالواحِفِ) قال ذُو السرُّمَّةِ:

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه ۲ / ۲۳۱ و ۲۳۲ واللسان ، والصحاح ( الأول ) والعباب .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر ، الآية ٦ .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التساج : « وأسكن هذا . . . » والمثبست
 والغبط من اللسان والعباب ، ونبه عليه في هامسش
 مطبوع التاج .

 <sup>(</sup>٤) اللسان والتكملة والعياب .

تَمادَى على رَغْمِ المَهارَى وأَبْرَقَتْ بَاصُفَرَ مثلِ الوَرْسِ في واحِفٍ جَثْلِ (١)

(و) الوَحْفُ: (سَيْفُ) وقال ابنُ الطُّفَيْلِ) الأَعْرابِيِّ : فَرَسُ (عامِر بنِ الطُّفَيْلِ) وهو الصَّوابُ ، والدَّلِيلُ عليهِ قـولُه فيه يومَ الـرَّقَمِ :

وتَحْتِى الوَحْفُ والجِلْواظُ سَيْفِي وَنَحْتِي المُلِيمُ ؟ (٢) فَكَيْفَ يَمَلُّ مِنْ لَوْمِي المُلِيمُ ؟ (٢)

(و) الوَحْفُ (من النَّباتِ: الرَّيانُ) كالواحِفِ، وقد (وَحُفَ النَّباتُ، و) كذا (الشَّعرُ، ككرُمَ، ووَجِلَ) يَوْحُفُ ويَوْحِفُ (وحَافَةً) بالفتح (ووُحُوفَةً بالضَّمِّ): إذا (غَـرُرَ وأَثَّتُ أَصُولُه) واسْـودٌ، قال ذُو الرُّمَّةِ يَصِفُ نَبْتاً:

وَحْفُ كَأَنَّ النَّدَى والشَّمْسُ ماتِعَةٌ إِذَا تَوَقَّدَ فِي أَفْنِانِهِ الْتُومُ (٢) واقتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ على وَحُدِفَ

كَكُرُمَ ، وقالَ : والاسمُ الوُحُـوفَةُ ، والوَحافَـةُ .

(والوَحْفاءُ: أَرْضُ فيها حِجارَةُ سُودٌ، ولَيْسَتْبِحَرَّةٍ) نقله الجَوْهَرِيُّ، وهو قولُ الفَراءِ (ج: وَحَافَسى) كصَحارَى

(و) قسالَ غيسرُه : الوَحْفَسَاءُ : (الحَمْرَاءُ مِنَ الأَرْضِ) والمَسْحَسَاءُ : السَّـوْدَاءُ .

وقالَ بَعضُهم: الوَحْفاءُ: السَّوْداءُ، والمَسْحاءُ: الحَمْراءُ.

(و) قالَ أَبُو عَمْرُو : (المُوحِفُ : النَّدِي لَيْسَ له ذُرِّي) .

(و) قال ابنُ عَبادٍ : المُوحِــفُ : (المُناخُ النّذِي أَوْحَفَ البازِلَ وعادَاه).

(و) الوُحَيْفُ، (كُرُبَيْر: فَسرَسُ عُقَيْل) بنِ الطُّفَيْلِ (أَو عَمْسرو) وفى نُسْخَة عامِسِ (بنِ الطُّفَيْلِ) والصّوابُ الأُوَّلُ ، قالَ جَبَّارُ بنُ سَلْمَى بنِ مالِكِ ابن جَعْفَسر بن كِلاب:

<sup>(</sup>۱) ديوانه /٤٨٩ والرواية « تمادَتُ » ومثله في اللسان .

<sup>(</sup>۲) العباب وفي ديوانه /۱۵۸ بيتان من البحر أو الروى ، وذكر ابن الكلبي في أنساب الحيل/٦٣ و ١٥٥ فرسين لعامر بن الطفيــــــل هما ، المزنوق والورد » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٨٣ه والعباب .

يَدْعُو عُقَيْلاً وقَدْ مَرَّ الوُحَيْفُ بهِ عَلَى الرَّكْضَ بالعَقِبِ (١) على طُوالَةَ يَمْرِي الرَّكْضَ بالعَقِبِ

(ووَحْفَةُ: فَرَسُ عُلاثَةَ بنِ جُلاسِ (٢) بنِ مَخْرَبَةَ التَّمِيمِيُّ الحَنْظَلِيُّ ، وهو القائِلُ فيها:

مازِلْتُ أَرْمِيهِمْ بوَحْفَةَ ناصِبً لَهُمْ صَدْرَها وحَدَّ أَزْرَقَ مِنْجَلِ<sup>(٣)</sup> كذا في كِتابِ الخَيْلِ لابنِ الكَلْبِيِّ.

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ: (الوَحْفَةُ: الصَّوْتُ) ونَقَلَهُ صاحِبُ اللِّسَانِ السَّسَانِ أَيْضًا .

(و) فِي الصِّحاحِ : (الصَّخْرَةُ السَّحْرَةُ السَّحْرَةُ السَّحْوَداءُ) : وَحْفَةٌ ، زادَ غيرُه : في بَطْنِ وادٍ أَو سَنَدٍ ، ناتِئةٌ في مَوضِعِها .

وقِيل: الوَحْفَةُ: أَرْضُ مُسْتَدِيرَةٌ مُرْتَفِعَـةٌ سَـوْداءُ.

(ج: وِحافٌ) بالكسرِ ، قالَ : دَعَتْهِا التَّناهِي برَوْضِ القَطَا فنَعْفِ الوِحافِ إلى جُلْجُلِ<sup>(1)</sup> وقالَ أَبُو خَيْرَةَ : الوَحْفَةُ : القارَةُ ، مثلُ القُنَّةِ ، غَبْراءُ وحَمْراءُ تَضْرِبُ إلى السَّوادِ ، والوِحافُ : جِماعُه ، قالَ

\* وعَهْدُ أَطْدِلالٍ بِدوادِى الرَّضْمِ \* \* غَيَّرَها بَيْنَ الوِحافِ السُّحْمِ ِ\* (٢)

وقالَ أَبو عَمْرِو : الوِحافُ : مابَيْنَ الأَرَضِينَ ما وَصَلَ بعضَها بعضًا .

(ووحافُ القَهْرِ :ع) نَقَله الجَوْهُرِيُّ ، وقالَ هو في شِعْرِ لَبِيدٍ .قُلْتُ : وهو قولُه:

فَصُوائِقٌ إِنْ أَيْمَنَــتْ فَمَظِنَّــةٌ مَضَائِلًهُ وَمَطَلِنَّــةٌ مِنْهَا وِحافُ القَهْرِ أَو طِلْخامُها (٣)

رؤبَـة :

<sup>(</sup>۱) العباب

<sup>(</sup>ع) في اللسان 11 بن الحلاس 11 بأل .

<sup>(</sup>٣) صدره في اللسان ، وفي مطبوع التاج الله .. وجدا أزرق » والتصحيح والضبط من العباب، وفي أنساب الخيل ٥٥ ١٠. وحد الزرق » وكتب محققه : «على هامش نسخة الغندجاني الشنقيطية تصحيح نصه « ... حدا و أزرق » قال : وبه يستقيم الوزن ، وأما المعنى فيبقى فيه نظر » ..

<sup>(</sup>١) اللسان.

 <sup>(</sup>۲) أي ديوانه ۱۸۳ فيما ينسب إليه وإلى المجاج ، وهما
 أى اللسان .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه /٣٠٢ والرواية « فيها وحاف » و في اللسان « إ ن أَلْيَنَتْ »والمثبت كرواية العباب والبيت في معجم البلدان ( طلخام ) .

(ووَحَفَ) الرَّجُلُ، وكذا (البَعِيرُ، كَوَعَدُ البَعِيرُ، كَوَعَدَ) وَحُفَا : (ضَرَبَ بِنَفْسِهِ الأَرْضَ) ورَمَى (كوَحَفَ) تَوْجِيفًا، وهذه عن أبى عَمْرِو.

(و) قال النَّضْرُ: وَحَفَ (مِنَّا): إِذَا (دَنَــا).

(و) قالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ : وَحَـفَ (إِلَيْنَا) فُلانٌ : إِذا (قَصَدُنا ونَـزَلَ بِنـا) وأنشَـدَ :

\* لا يَتَّقِى اللهُ فِي ضَيْفٍ إِذَا وَخَفَا (١) \*

وقال مَـرَّةً: وَحَفَ إِلَيهِ: إِذَا جَاءَهُ وَغَشِـيَهُ ، وأَنْشَـدَ :

\* لَمَّا تَآزَيْنَا إِلَى دِفْ ِ الكُنُونَ

\* أَقْبَلَت الخَوْدُ إِلَى الزَّادِ تَحِفِ (٢) \*

(و) قِيلَ : هو مِنْ وَحَفَ إِليه : إِذَا (أَسْـرَعَ، كَوَحَّفَ) تَوْجِيفًا، (وأَوْحَفَ) وأَوْجَف.

(ومَواحِفُ الإِبِلِ: مَبارِكُها) نَقَلُه الجَوْهَرِيُّ ، واحِدُها مَوْجِفٌ .

(۱) اللمان ، والتكملة والباب

(وناقَــةٌ مِيحافٌ) : إذا كانَــتْ (لا تُفارِقُ مَبْرَكَها) ونُوقٌ مَواحِيفٌ.

(والواحفُ: الغَرْبُ يَنْقَطِعُ منه وذَمَتيْنِ) قاله وذَمَتيْنِ) قاله النَّضْدُ .

(و) واحِف ( ؛ع) نَقَلَه الجَوْهرِيُّ ، قالَ ثَعْلَبَةُ بِنُ عَمْسرِو العَبْقَسِيُّ ؛

لِمَنْ دِمَـنُ كَأَنَّهُـنَّ صَحَاثِفُ لِمَنْ وَمَـنُ كَأَنَّهُـنَّ صَحَاثِفُ (١) قِفَارٌ خَلاَ مِنْها الكَثِيبُ فواحِفُ (١)

(وواجِفانِ ع) آخر ، قسال ذُو السَّرُّمَّةِ يصفُ جِمساراً رَعَى هسذَيْنِ المَوْضِعَيْنِ :

عَنَــاقَ فَأَعْلَى وَاحِفَيْنِ كَأَنَّــهُ مِنَالَبَغْيِ لَلاَّشْبَاحِ لِسِلْمٌ مُصَالِحُ (٢) مَنَالَبَغْيِ لَلاَّشْبَاحِ لِسِلْمٌ مُصَالِحُ (٢) أَى : رَعَى عَنــاقَ .

(و) الوَحِيفُ (كَأْمِيرٍ: ع، بِمَكَّةَ) - حَرَسَها اللهُ تَعالى - (كَانَ تُلْقَى بِــهِ الجِيفُ) نَقَلَهُ الصَّاغانِيُّ

<sup>(</sup>٢) اللسان ، والأول أيضاً في (أزى ، كنب ) وتقدم المصنف في (كنف) و (فضف ) .

<sup>(</sup>۱) العباب ومعجم البلدان (واحث) وفي مطبوع التساج : « الصحائف »

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج ( للأشياخ » تحريف ، و التصحيح مسن
 الديوان ١٠٦ و العباب و معجم البلدان .

(و) المُوَحَّفُ (كَمُعَظَّم : البَعِيـرُ المَهْـرُولُ ) نَقَلَـه الجَوْهـرِيُّ ، قالَ العَجَّاجُ :

\* جَوْنٌ تَرَى فِيه الجِبالَ خُشَّفَ ا \*

« كما رَأَيْتَ الشَّارِفَ المُوَحَّفَا (١) «

(و) قالَ أَبو عَمْرٍو : (التَّوْحِيفُ : الضَّرْبُ بالعَصَا) .

(و) قالَ اهنُ عَبّادٍ: التَّوْحِيفُ: (تَوْفِيرُ العُضْوِ من الجَــزُورِ).

[] ومما يُستَدْرَكُ عليه:

عُشْبُ واحِفٌ ؛ أَى : كَثِيرٌ .

وزُبْدَةً وَحْفَــةً : رَقِيقَةً ، وقِيلَ : هو إِذَا احْتَرَق اللَّبَنُ ، ورَقَّت الزُّبْدَةُ .

ووَحَفَ إِليه [وَحْفاً]: (١) إِذَا جَلَس. ووَحَفَ إِليه [وَحْفاً]: تَدَانَيا، عن ووَحَفَ الرَّجُلُ واللَّيْلُ: تَدَانَيا، عن الأَعْرابي .

والمَوْحِفُ ، كَمَجْلِسٍ : موضِعٌ .

## [وخف]»

(وَخَفَ الْخِطْمِيُّ) قال ابنُ دُرَيْدٍ: وكذا السَّويقُ (١) (يَخِفُه) وَخْفًا ،كوَعَدَه يَعِدُه: (ضَرَبَه) بيَدِه، وبَلَّه في الطَّشْتِ (حَنَّىٰ تَلَزَّجَ) وتَلَجَّنَ، وصارَ غَسُولاً، (كَأَوْخَفَه) أَنشَدَ ابنُ الأَعْرابيِّ:

« تَسْمَعُ للأَصْواتِ مِنْها خَفْخَفَا « « ضَرْبَ البَراجِيمِ اللَّجِينَ المُوخَفَا (٢) « ( فَوَخَفَ ، لازِمٌ مُتَعَدِّ ) هٰكَذا هُبوَ ف التَّكْمِلَةِ .

وف العُبابِ : وَخِفَ الخِطْمِيُّ : بالكسرِ : تَلَزَّ جَ ، فَتأمَّلُ .

(و) وَخَفَ (فُلاناً: ذَكَرَهُ بِقَبِيحٍ) أَو لَطَّخَهُ بِدَنَسِ يَبْقَى عليه أَثْرُه .

(وأَوْخَفَ : أَسْرَع) مثل : أَوْحَفَ ، وَأَوْجَفَ .

(والوَخِيفَةُ: ما أَوْخَفْتَه من الخِطْمِيِّ) نقلَه الجَوْهَرِيُّ، وقال الشَّاعِرُ<sup>(٣)</sup> يَصِفُ حِماراً وأُتُناً:

<sup>(</sup>۱) شرح دیوانه ۹۹۵ وفیه «حوم تری ... خُستُفا » واللسان والصحــــاح (الثانی) والعباب والمقاییس ۹۲/۲

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللمان .

<sup>(</sup>۱) انظر الجمهرة ۲۳۹/۳ و ۲۳۹/۳ و ۴۳۹.

<sup>(</sup>٢) هو الشماخ ، كما تقدم في ( بحرج – بحزج )

كأنَّ على أكسائِها مِنْ لُغامِه كأنَّ على أكسائِها مِنْ لُغامِه وَخِيفَةَ خِطْمِيٍّ بماءٍ مُبَخْزَج (١)

وفي حَدِيثِ سَلْمانَ: «لما احْتُضِرَ دَعا بمِسْكُ ، ثُمَّ قالَ [لامْرَأَتِه]: (٢) أَوْخِفِيهِ في تَوْرَ ، وانْضَحِيه حَـوْلَ فِراشِي » أي: اضربيه بالماء ، وفي حَـدِيثِ النَّخَعِيِّ: «يُوخَفُ للميتِ سِدْرُ ، فيُغْسَلُ به .

(والمُوخِفُ، كَمُحْسِنِ: الأَّحْمَـقُ: أَى يُوخِفُ الْخِطْمِيُّ ) أَى يُوخِفُ الْخِطْمِيُّ ) ويُقالُ له: العَجَّانُ أَيْضًا ، وهـو من كِناياتِهم ، كما في الصِّحاح .

(وطَعَامٌ) هَٰكَذَا هُو فَى النَّسَيِّخِ، والصَّوابُ: ﴿ والوَحِيفَةُ : طَعَامُ ﴿ (مَنَ وَالصَّوابُ : ﴿ وَالوَحِيفَةُ : طَعَامُ ﴿ (مَنَ أَقِطٍ مَطْحُونِ ، يُذَرُّ عَلَى مَاءٍ ، ثُمَّ يُصَبِّ عَضَيه السَّمْنُ ) ، ويُضْرَبُ بعضُه عليه السَّمْنُ ) ، ويُضْرَبُ بعضُه عليه السَّمْنُ ) ، ويُضْرَبُ بعضُه عليه السَّمْنُ ) ، ويُضْرَبُ بعضُه من عُضَه أَوْ كُلُ ، قالَ الأَزْهُرَى : هو ببعض ، ثُم يُؤْكُلُ ، قالَ الأَزْهُرَى : هو من طُعام الأَعْراب ، أَو أَنَّ فَى العِبارَةِ مَنْ طُعام الأَعْراب ، أَو أَنَّ فَى العِبارَةِ تَقَدِيمًا وتَأْخِيرًا ، فليُتَنَبَّهُ لذلك .

(أو) هو (الخَزيرَةُ) قالَه ابنُ عَبَّادٍ. (أو) هي (تَمْرٌ يُلْقَىٰ عَلَى الزُّبْدِ فيُؤْكُلُ) قالَهُ أَبُو عَبْرٍو، وهي شَبيهَةٌ بالتَّنافِيطِ.

(والمساءُ الدّى غَلَبَ عليه الطّينُ) وَخِيفَةٌ عن ابنِ عَبّادٍ ، يُقال : صسار الماءُ وَخِيفَةٌ ، وحَكَاه اللّحيانِيُّ عسن أبى طَيْبَسة .

(و) قال العُزَيْزِيُّ : الوَحِيفَـــةُ : (بَتُّ الحائِكِ) (١) لُغَــةُ عــانِيةً .

(والوَخْفَةُ) بالفَتْح ِ: (شِبْهُ خَرِيطَةٍ من أَدَم ٍ) كما في اللِّسانِ والعُبابِ .

(واتَّخَفَتْ رِجْلُه): إِذَا (زَلَّتْ)، و(أَصْلُه اوْتَخَفَتْ) نَقَلَه الصَّاغَانِيُّ.

[] ومما يُستَدُركُ عليه : وخَّفَ الخِطْمِيَّ تَوْخِيفاً : مثلُ أَوْخَفَه ، والوَخِيفُ : الخِطْمِيُّ المَضْرُوبُ بالماء .

<sup>(</sup>۱) ديوان الشماخ ۱۲ وفيه « . . من لغامها » وقال محقق الديوان : « هذا البيت لم أجده في نسخة ديوان الشماخ ووقفت عليه في اللسان فأثبته للمناسبة » وهو في اللسان من غير عزو ، وتقدم في ( بحرج – بحرج ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللمان والنهاية .

<sup>(</sup>۱) في القاموس « الكائك » وفي هامشه عن بعض نسخه « الحائك » وهو لفظ العباب .

ويقال للإناءِ الذي يُوخَفُ فيهِ : مِيخَفُ، ومنه حَلِيثُ أَبِي هُرَيْرَ وَنَه الله «أَنَّه قال للحَسَنِ بنِ عَلِي رَضِي الله عنهم: اكْشِفْ لِي عن المَوْضِع الدِي كانَ يُقبِّلُه رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عليه وسَلَّمَ مِنْكَ، فكَشَفَ عن سُرَّتِه، كأنَّها مِيخَفُ لُجَيْنٍ »: أَى مُدْهُدنُ فِضَهِ وأَصْلُه مِوْخَفُ .

وقالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ فِي قَوْلِ القُلاخِ: \* وأَوْخَفَتْ أَيْدِي الرِّجالِ الغِسْلاَ (١) \*

قَالَ : أَرادَ خَطَرانَ اليَدِ بالفَخارِ والكَلامِ ، كأنَّه يَضْرِبُ غِسْلاً .

والوَخِيفَةُ: السَّوِيقُ المَبْلُولُ ، عن ابنِ دُرَيْكِ .

والوَخِيفَةُ: اللَّبَنُ، عن ابنِ عَبَّ ادٍ، ويُقالُ: أَناهُ بِلَبَنٍ مثلِ وِخافِ الرَّأْسِ.

والوَخَفَةُ ، مُحَرَّكَةً : لغةٌ فى الوَخْفَةِ ، بالفَتْح ِ .

واسْتَوْخَف الدَّهْرُ مالَه: ذَهَبَ بسهِ ،

وبه فُسِّرَ قولُ أَبى نُخَيْلَةَ السَّابِقُ فى «وج ف».

ووَخْفَانُ : موضِعٌ عن ابنِ دُرَيْدٍ (١) ، وقالَ ياقُوت : فيه نَظَـرٌ .

### [ودف] \*

(وَدَفَالشَّحْمُ ،كَوَعَدَ ،يَدِفُ )وَدْفاً : (ذَابَ وسَالَ) وهو مُطاوِعُ اسْتَوْدَفَه .

(و) وَدَفَ (الإِناءُ) وَدْفًا: (قَطَـرَ) نَقَلَـه الجَوْهَرِيُّ .

(و) وَدَفَ (له العَطاءَ: أَقَلَّه) نَقَلَه الصَّاغانِيُّ .

(والوَدْفَةُ: الرَّوْضَةُ الخَضْراءُ) من نَبْت (كالوَدِيفَةِ) كما في الصِّحاحِ، وقِيلً: الخَضْراءُ المَمْطُورَةُ اللَّيِّنَةُ العُشْب، وقِيلَ: هي الرَّوْضَةُ النَّاضِرَةُ المُتَخَيِّلَة، وقالُوا: أصبَحَت الأَرْضُ وَدُفَةً واحِدَةً: إذا اخْضَرَّتْ كُلُها وأَخْصَبَت .

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة ( معل ) مع مشطور قبله ، والإبدال لابن السكيت ١٣٠ .

<sup>(</sup>۱) في الجمهرة ٣ / ٢٣٩ « وخَفَّان » وضبطه بالقلم بتشديد الفساء ، فكأنسه ليس من (وخف) بل من (خفف) .

قال أبو صاعد: يُقال: وَدِيفَةُ من بَقْسُلٍ وعُشْبُ: إِذَا كَانَتِ الرَّوْضَةُ مَن نَاصِرَةً مُتَخَيِّلَةً ، ويُقَالُ: حَلُّوا في وَدِيفَةٍ مُنْكَرَةٍ ، وفي غَذِيمَةٍ مُنْكَرَةٍ ، وفي غَذِيمَةٍ مُنْكَرَةٍ .

(و) الوَدَفَـةُ (بالتَّحْرِيكِ ! النَّصِيُّ والصِّلِّيَانُ) عن ابن عَبَــاد .

(و) قالَ ابنُ الأَّعْرابيِّ : الوَدَفَــةُ . ( : بُظارَةُ المَرْأَةِ ) والذَّالُ لُغَــةٌ فيه .

(و) الوُدَافُ (كغُراب: الذَّكَرُ) وأَصْلُه أَدَافُ، قُلِبَتَ الوَاوُ هَمْزُة، (١) وهو مِمّا لَـزِم فيه البَدَلُ؛ إِذَ الوُدَافُ غيرُ مَسْموع في كلامِهِم، وهو قِياسُ غيرُ مَسْموع في كلامِهِم، وهو قِياسُ مُطَّـرِدٌ، قالَ الأَزْهَرِيُّ: شَمِّى به (لما يَدِفُ) أَي: يَسِيلُ ويقُطُّرُ (مِنْسه من يَدِفُ) أَي: يَسِيلُ ويقُطُّرُ (مِنْسه من المَنِي وغيره) كالمَدْي والبَوْل، وقال المَنِي وغيره) كالمَدْي والبَوْل، وقال النَّ الأَثِيرِ: شَمِّى بما يَقْطُرُ منه مَجازاً، وقد تقدَم في «أَدف» نحو من ذلك .

(۱) في هامش مطبوع التاج: « قوله : قلبت الواو همزة . هذا لا يتتأتى الا على جعل وُ داف أصلا و قلبت واوه همزة – كما في اللسان – لا على ما قاله المصنف هنا، نعم لو ذكر هذا في « أدف » عند قول المصنف : والأداف ، كغر اب : الذكر ، لكان أولى » .

(واسْتَوْدَفَ الشَّحْمَةَ : اسْتَقْطَرَهَا) فَوَدَفَتْ ، كما في الصِّحاح .

(و) قالَ ابنُ عَبَّادٍ السَّتُوْدُفَ (الخَبَرَ): إذا (بَحَثَ عَنه، كَتُوَدَّفُه) وكذَّالِكَ تُوَكَّفُه.

(و) استودفت (المَرْأَةُ): إذا (جَمَعَتْ مِاءَ الرَّجُلِ فَ رَحِمِهِا) وتَقَبَّضَتْ ؛ لِتَلاَّ يَغْتَرِقَ (١) المَاءُ فلا تَحْمِلُ ، قاله ثَعْلَبْ .

(و) قالَ اللّيْثُ: اسْتَوْدَفَ (لَبَنَا فَيُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(و) اسْتُوْدَفَ (النَّبْتُ): أَى (طالَ) عن ابن عَبِسَاد .

(و) قالَ الغُزَيْزِيُّ (تَوَدَّفَت الأَوْعالُ فَوْقَ الجَبَلِ) كَأَنَّهَا (أَشْرَفَتْ) عليهِ

[] ومما يُستَدُّرُكُ عليه:

الوَدْفُ ، بالفتح ، والوُدافُ كغُراب :

(١) كذا هو في مطبوع التساج بالغدين ، وفي اللّسان « بَغُتْرَق » بالفاء .

المَنِيُّ حَكَاهُ ابنُ بَرِّيٌ عن أَبِي الطَّيِّبِ اللَّغَبِ عَلَى الطَّيِّبِ اللَّغَبِ فَي الوُدافِ اللَّغَبِ فَي الوُدافِ الغُسْلُ » قالَ ابنُ الأَثِيرِ : هُو السَّذِي يَقْطُ رُ من الذَّكَر فوقَ المَذْي .

وهو يَسْتَوْدِفُ مَعْرُوفَ فُللانٍ: أَى يَسْلَلُه .

والوَدَفَةُ مُحَرَّكةً: الرَّوْضَةُ الخَضْراءُ عن أَبى حازمٍ، لَغَـةٌ في الوَدْفَسةِ، بالفتحِ.

ووَدُفَــةُ الأَسَــدِئُ ، بالفتح : مــن شُــعَرائِهِم .

والوَدْفَــةُ: الشَّـحْمَةُ.

وإياسُ بنُ وَدَفَةَ الأَنْصارِيُّ ، مُحرَّكةً:

[وذف]\*

(الوَذَفَةُ ، مُحرَّكَةً : بُظارَةُ ، المَرْأَةِ) عن ابنِ الأَّعْـرابِيِّ .

(ووَذَفَ الشَّحْمُ وغَيْرُه يَذِفُ)؛ أَى: (سالَ) وقَطَرَ، لُغَـةٌ في وَدَفَ.

(و) في الحَدِيثِ : (نَزَلَ صَلَّى اللهُ

عليهِ وسَلَّمَ بأُمِّ مَعْبَدِ) الخُزاعِيَّةِ - رضِيَ اللهُ عنها ـ (وَذْفَانَ مَخْرَجِهِ إِلَى المَدِينَةِ ؛ اللهُ عنها ـ (وَذْفَانَ مَخْرَجِهِ ، قَالَ ابنُ الأَثِيرِ : أَى ) : عِنْدَ مَخْرَجِهِ ، قَالَ ابنُ الأَثِيرِ : وهو كما تَقُولُ : (حِدْثَانه ، وسُرْعانه ) .

(و) يُقال: (مَرَّ يُوذِيفاً ، ويَتَوذَيفاً ، ويَتَوذَيفاً ، ويتَوذَيفاً ، إذا كان (يُقارِبُ الخَطْوَ ، ويُحَرِّكُ مَنْكِبَيْهِ ) زادَ أَبو عَمْسَرو (مُتَبَخْتِراً) ومنه حَدِيثُ الحَجاجِ : «ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوذَّفُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْها » .

(أُو) يَتَوذَّفُ: (يُسْرِعُ) قالَــهُ أَبُو عُبَيْدَةً ، واسْتَدَلَّ بقولِ بِشْـرِ بــنِ أَبِي خَـازِمٍ:

يُعْطِى النَّجائِبَ بِالرِّحالِ كَأَنَّها بَقَـرُ الصَّرائِمِ والجِيادُ تَوَذَّفُ (١) (والوُذافُ ، كغُرابِ: الذَّكَرُ) لعـةُ في الوُدافِ بِالدَّالِ .

[] ومما يُسْتَدُركُ عليه:

الوَذْفُ، والوَذَفانُ : مِشْيَةٌ فيها اهْتِزازٌ وتَبَخْتُرُ ، وقد وَذَفَ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٥٦ واللسان والصحاح والتكملة والعباب ، والأساس ، وفسر الزيخشري « تَوَذَّفُ » في البيت بقوله : « تَمُوْرَحُ » .

وَوَذُفَةُ ، بِالفَتْحِ ِ: مُوضِعٌ ، عن ابنِ دُرَيْدِدُ ،

وقالَ ابنُ عَبّادِ: المُتَوَدِّفَةُ مِن النِّساءِ: هي المُتَمَزْمِزَةُ ، يعنِي تَحْرِيكُها أَلُواحَها في المَشْي .

والوَذْفَـةُ: الشَّـحْمَةُ.

والوَذْفُ: المَنيُّ .

[ورف] \*

(وَرَفَ الظِّلُّ يَرِفُ) ، كَوَعَلَا يَعِدُ (وَرْفاً ، ووَرِيفاً ، ووُرُوفاً : اتَّسَعُ) نَقَلَه الجَوْهرِيُّ عن الفَــرَّاءِ .

(و) قالَ ابنُ الأَعرابِيِّ : وَرِفَ : إِذَا (طَالَ وَامْتَدَّ ، كَأُوْرَفَ ، وَوَرَّفَ) فَهُو وارِفٌ ، وأَنشَدَ قولَ الشَاعِرِ يُصِيفُ زِمامَ النَّاقَةِ :

وأَحْوَى كَأَيْمِ الضَّالِ أَطْرَقَ بَعْدَما حَبَا تَحْتَ فَيْنانِ مِن الظِّلِّ وارِفِ(٢)

وارِفِّ: نَعْتُ لفَيْنادٍ ، والفَيْنانُ :

الطَّوِيلُ ، وأَنشَدَ ابنُ بَرِّى لمُعَقِّدِ بنِ حِمارٍ البارقِيِّ :

من الَّلائِسِي سَنَابِكُهُنَّ شُنِمُ مُّ الْكَبِدِ الْكَبِدِ ) أَخَفَّ مُشَاشَهَا لَيْنُ وَرِيسَفُ (١) (والوَرْفُ: مارَقَّ مَن نَواحِي الكَبِدِ) عن ابنِ فارسِ

(و) يُقال: إِنَّ (الرُّفَة ، كَثُبَةٍ) (٢) مُخَفَّفَة (: التِّبْنُ) والناقِصُ واوُ مَن التُّفَة أُوَّلِها ، وفي المَثَل: « هو أَغْنَى من التُّفَة عَنِ الرُّفَة » في إحْدَى الرِّواياتِ ، وقد تقَدَد تقد رَّمُ (٣) في «رف ف» .

(و) الرَّفَةُ (كعِدَة : النَّاضِرُ) الرَّفَافُ الشَّدِيدُ الخُضْرَةِ (من النَّبْتِ) عن ابنِ عَبَّادِ. وقد وَرَفَ يَرِفُ رِفَةً : إذا اهْتَوْ. وقد وَرَفَ يَرِفُ رِفَةً : إذا اهْتَوْ : رَفَّ وقد اللَّذِهرِيُّ : هما لُغَتانِ : رَفَّ يَرِفُ ، وهو الرَّفِيدِفُ ، والوَريفُ ، والوَريفُ .

<sup>(</sup>١) الجمهرة ٢ /٣١٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان والعباب وانظر المخصص ١٠/٥٥.

<sup>(</sup>١) المسان.

<sup>(</sup>٢) في هامش القاموس - عن بعض نسخه - زيادة « بالضم » .

<sup>(</sup>٣) لفظه في القاموس واللسان (تفف) : « اسْتَعْنَت التَّفَّةُ عن الرُّفَّة »

( و و رَ فْتُه ) ، أَى : الشَّيْ َ ( تَوْرِيفًا ) : أَي ( مَصَصْتُه ) .

(و) وَرَّفْتُ (الأَرْضَ) تَوْرِيفَ ا: (قَسَمْتُها) نقلَه الصّاغانِيُّ ، وكأَنَّه لُغَةٌ في أَرَّفْتُها ، وأَرَّثْتُها .

[] ومما يُستَدْرَكُ عليه:

وَرْفُ الشَّجَرِ ، بالفتح ، ووَرَفُ هُ ، مُ مُحَرَّكَةً :تَنَعُّمُه واهْتِزازُه ، وبَهْجَتُه من الرِّيِّ والنَّعْمَـةِ .

ووَرَفَ وَرْفاً: بَسرَقَ .

[وزف] \*

(وَزَفَ) البَعِيرُ ، وغيرُه (يَزِفُ وَزِيفاً: أَسْرَعَ) المَشْيَ ، وقِيلَ: قارَبَ خُطاهُ ، كَرَفَّ ، وقيلَ: قارَبَ خُطاهُ ، كَرَفَّ ، وقيلَ: هو مَقْلُوبُ وَفَوْرَ ، والوَزِيفُ: شُرْعَةُ السَّيْرِ ، مثلُ الزَّفِيفِ، ومنه قِراءَةُ أَبِي حَيْوةَ : ﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ وَمنه قِراءَةُ أَبِي حَيْوةَ : ﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْفُونَ ، كما في يَرْفُونَ ، كما في يَرْفُونَ ، كما في العُباب. قالَ اللَّحْيانِيُّ : قرأ به حَمْزةُ عن العُباب. قالَ اللَّحْيانِيُّ : قرأ به حَمْزةُ عن الأَعْمَش ، عنابنِ وَثَابٍ ،قالَ الفَرَّاءُ: لا

أَعْرِفُ وَزَفَ يَزِفُ فَى كَلامِ العَرَبِ، وقد قُسرِى قَ بهِ ، قال : وزَعَم الكِسائِيُّ أَنَّه لا يَعْرِفُها ، وقال الزَّجاّجُ : عَسرَفَ غيرُ الفَسرَّاءِ يَزِفُسونَ ، بالتَّخْفِيفِ بمَعْنَسى يُسْرِعُون (كأَوْزَفَ ، ووَزَّف) عن ابسن الأَعْرابِيِّ ، جعَلَهُما لازِمَيْن ِ، كوزَف.

(و) قـالَ ابنُ دُرَيْـد: (۱) وَزَفَ (فُلاناً وَزْفاً): إذا (اسْتَعْجَلَه) بمانِيَّةٌ، جَعَلَه مُتَعَدِّباً، فهو (لازِمٌ مُتَعَـدًّ).

(والمُوازَفَةُ ، والتَّوازُفُ : المُناهَدَةُ فَى النَّفَقاتِ) قالَ ثَعْلَبٌ : هَى لُغَــةٌ صَحِيحَةٌ ، يُقال : تَوازَفُوا بَيْنَهُم ، قال المُرَقِّشُ الأَكْبَـرُ :

عِظامُ الجِفانِ بالعَشِيَّةِ والضَّحَى عَظامُ الجِفانِ بالعَشِيَّةِ والضَّحَى مَشابِيطُ للأَبْدانِ غيرَ التَّوازُفِ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) سورة الصافات ، الآية ۹۶ وقراءة عاصم « يزفُّونَ » وانظر المحتسب ۲۲۱/۲

<sup>(</sup>۱) الجمهرة ٣/١٣ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ، وروايته «عيند التوازُف » وفي هامشه قال مصححه : «كتب بإزائه في طرة الأصل (غير) وهو الذي في شرح القساموس » وكذلك هو في التسكملة والعباب وهكذا ضبط «غير» منصوبا ، وفي المفضليات (مف ٥٠ : ١٤) : «بالعشيبات» و «غير التوارف» برفع غير والتوارف بالسراء المهملة.

قالَ الصّاغانيُّ : ويُرْوَى « التَّوارُفِ » من التَّوارُفِ » من التَّرْفَةِ وَالدَّعَةِ ؛ أَى : لَيْسُوا أَصْحابَ لُزُوم للبُيوتِ ولا دَعَة ، هم في إغارة وطَلَب ثَأْرٍ ، وكَفِّ نازِلَة ، وخِدمَة ضيْف.

## [] ومما يُسْتَدُركُ عليه:

الوَزْفُ، والوَزْفَةُ : الإسراعُ فِي المَشْيِ، وقِيلَ : مُقارَبَةُ الخَطْوِ، قالَ ابنُ سِيدَه : أَرَى الأَخِيرَةُ عَن اللَّحْيرَانِيِّ، وهمي مُسْتَرابَةٌ .

#### [وسف] \*

(الوَسْفُ: تَشَقَّقُ يَبْدُو فِي) مُقَدَّم (فَخِدِ البَعِيرِ وعَجُزِه عِنْدَ السَّدَمُنِ) والاكْتِناز (ثُمَّ يَعُمُّ فِيهِ) أَى: في جَسَدِه فيتَوسَّفُ جِلْدُه ، ورُبَّما تَوسَّفُ من داءِ أَو قُوباء ، قالَه اللَّيْثُ

# (وتَوَسَّفَ) : إِذَا (تَقَشَّــرَ) .

(و) تَوَسَّفَ (البَعِيرُ: ظَهَرَ بِسِهِ الوَسْفُ) أَى: التَّشَقُّقُ، وقالَ ابنُ السِّكِّيتِ: يُقالُ للقَرْحِ والجُدرِيِّ إِذَا السِّكِّيتِ: يُقالُ للقَرْحِ والجُدرِيِّ إِذَا يَسِسَ وتَقَرَّفَ وللجَرَبِ أَيضاً في الإبلِ

إِذَا قَفَل -: قد تَوَسَّفَ جِلْدُه ، وتَقَشَّرَ جِلْدُه ، وتَقَشَّرَ جِلْدُه ، كُلُّه لِمَعْنَيُّ .

(أو) تَوسَّفَ البَعِيرُ: إِذَا (أَخْصَبَ وسَمِنَ، وسَقَطَ وَبَرُهُ الأَوَّلُ، ونَبَسَتَ الجَسِدِيدُ) قالَه ابنُ فارس

وقال غَيْرُه : تَوَسَّفَتْ أَوْبِارُ الإبِلِ : إِذَا تَطَايَرُتْ عَنها واقْتَرَفَتْ (١) ، وقالَ أَبُو عَمْرُو : إِذَا سَقَطَ الْوَبَرُ أَو الشَّعَرُ مِن الْجِلْدِ وتَغَيَّرُ قِيلً : تَوَسَّفَ .

## [] ومما يُستَدُركُ عليه :

التَّوْسِيفُ: التَّقْشِيرُ عن الفَـرَاءِ، قَـالَ: وتَمْرَةُ مُوسَّفَـةُ: مُقَشَّرَةُ، وقد تَوسَّفَتْ، قَـالَ الأَسْـوَدُ بِنُ يَعْفُـرَ النَّهْشَـلَيُّ:

و كُنْتُ إِذَا مَاقُرِّبَ الزَّادُ مُولَعِاً بكُلِّ كُمَيْتٍ جَلْدَةٍ لَمْ تُوسَّفِ (٢)

كُمَيْتُ : تَمْرَةُ حَمْراء إلى السَّوادِ، وجَلْدَةً : صُلْبَةً ، ولم تُوسُّفْ: لم تُقَشَّرُ .

ووَسْفُ، بِالفَتْحِ: قَــَرْيَةٌ مَن أَعمال

 <sup>(</sup>١) كذا في مطبوع الترج بتقديم القاف وفي اللسان «و افترقت». :

<sup>(</sup>٢) شعر الأسود في الصبح المتير / ٣٠٣ واللسان والعباب .

هَمَذَانَ ، ومنها أَبُو على رِزْقُ اللهِ بـــنُ إبراهِيمَ الوَسْفِيُّ المُقِيمُ بِغَزالِيَّةِ دِمَشْقَ سَمِعَ منه البُرْهانُ الوانِي ، وغَيْرُه .

# [ و ص ف ] »

(وَصَفَه يَصِفُه وَصْفَا ، وصِفَة ) وَالهاءُ في هُذه عِوضٌ عن الواو : (نَعَنه) وهذا صَرِيحٌ في أَنَّ الوَصْفَ والنَّعْتَ مُترادِفانِ ، وقد أَكْثَرَ النَّاسُ مِن الفُروق بَيْنَهما ، وقد أَكْثَرَ النَّاسُ مِن الفُروق بَيْنَهما ، ولا سِيما عُلماءُ الكلام ، وهو مَشهورٌ ، وفي اللِّسانِ : وصَفَ الشيءَ لهُ وعليهِ : إذا حَلاه ، وقيلَ : الوَصْفُ : مَصْدَرٌ ، والصِّفَ : مَصْدَرٌ ، والصِّفَ : مَصْدَرٌ ، والصِّفَ : وَصْفَكَ الشيءَ بحِلْيَتِه ونَعْته الوَصْفُ : وَصَالَ اللَّيْثُ : (فاتَّصَفَ) أَي : صارَ مَوْضُوفاً ، أوصارَ مُتواصِفاً ، كما في الصِّحاحِ قالَ طَرَفَةُ :

إِنِّى كَفَانِيَ مِنْ أَمْسِ هَمَمْتُ بِهِ إِنِّى كَفَانِيَ مِنْ أَمْسِ هَمَمْتُ بِهِ جَارٌ كَجَارِ الحُذَاقِيِّ النَّذِي اتَّصَفَا (١)

أَى صارَ مَوْصُوفاً بحُسْنِ الجِوارِ.

(و) من المَجازِ: وَصَفَ (المُهْسرُ)

وَصْفاً: إِذَا (تَوَجَّه لِشَيْءِ من حُسْنِ السِّيرَةِ) نِقَلَه ابنُ عباد، وقالَ غيسرُه: السِّيرَةِ) نِقَلَه ابنُ عباد، وقالَ غيسرُه: إِذَا جادَ مَشْيُه ، كأَنَّه وَصَفَ المَشْيَ (١) ، وقالَ الشَّمَّا خُ:

إِذَا مَا أَدْلَجَتْ وَصَفَتْ يَداهَا لِإِذَا مَا أَدْلَجَتْ وَصَفَتْ يَداهَا الإِدْلاجَ لَيْلَةَ لاهُجُوعِ (٢)

يُريدُ: أَجادَتْ السَّيْرَ، وقسسالَ الأَصْمَعِيُّ: أَى: تَصِفُ لها إِدْلاجَ اللَّيْلةِ التَّي لاتَهْجَعُ فِيها.

(والوَصّافُ: العارِفُ بالوَصْفِ) عِن ابنِ دُرَیْد ، ومنه: « و کانَ (۳) وَصَّافاً لحِلْیَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ علیهِ وسلّم » . قالَ ابنُ دُرَیْد: (و) الوَصّافُ (: لَقَبُ أَحَدِ سادَاتِهِمْ) لُقِّبَ بذلِك لِحَدِیثِ له (أو اسْمُه مالِكُ بنُ عامِر) بنِ كَعْبُ بنِ سَعْدِ بنِ ضُبَیْعَةَ بنِ

<sup>(</sup>١) ديوان طرفة /١٦٥ فيما ينسب إليه ، واللسان ، وأيضاً في ( حدّق ) والصحاح والعباب والأساس والجمهسرة ١٢٨/٢ .

<sup>(</sup>١) أي مطبوع التاج « الشيء » وهو تحريف ، والتصحيح من اللسان والأساس .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه / ۸ ه و اللسان و مادة ( لا ) و الصحاح و العباب
 و الأساس .

<sup>(</sup>٣) أُ قُولُه ﴿ وَكَانَ وَصَافاً . . النَّحَ ﴾ يعني هناد ابن أبي هالـة الصّحابيّ ربيب النبيّ صَلى الله عليه وسلم ، وأخا فاطمة الزهراء ... ﴾ وانظر ما تقدم في ( نبش ) وأيضا أسسد الغابة ٥/٣٧ في ترجمته .

عِجْلٍ، قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: سُمِّى الوَصّافَ لَأَنَّ المُنْذِرَ الأَكبرَ ابنَ ماءِ السّماءِ قَتَلَ يومَ أُوارَةَ بَكْرَ بنَ وائِل قَتْلاً ذُريعاً ، وكانَ يَذْبَحُهُم على جَبَل ، وآلَى أَن لايَرْفَ عَنهم القَتْلَ حتى يَبْلُغَ الدَّمُ الأَرْضِ هَكذا لم يَبْلُغُ دَمُهُم الأَرْض ، ولكن صُبَّ عليهِ ما قَ ، فإنه الأَرْض ، ولكن صُبَّ عليهِ ما ق ، فإنه يبلُغُ الأَرْض ، فسمَّى بذلِكَ الوصّاف .

(ومن وَلَدِه : عُبَيْدُ اللهِ بنُ الْوَلِيدِ الوَصَّافِيُّ المُحَدِثُ ) العِجْلِيُّ عن عَطاءِ وطَاوُس وعَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، وعنه عِيسَى ابنُ يُونُسَ ، وابنُه سَعِيدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ ، ابنُ يُونُسَ ، وابنُه سَعِيدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ ، شيخٌ لمُحَمَّدِ بنِ عِمْرانَ بنِ أَبِي لَيْلَى .

(و) الوَصِيفُ (كأَمِيرِ: الخادِمُ والخادِمَةُ) (١) ، أَى : غُلاماً كان أَو والخادِمَةُ (١) ، أَى : غُلاماً كان أَو جارِيةً (كالوَصِيفَةِ) قالَ ثَعْلَبُ وربَّما قالُوا للجارِيةِ: وَصِيفَة (ج: وصائِفُ) وجَمْعُ الوَصِيفِ: وُصَفاءُ ،ومنه الحَدِيثُ «أَنَّه نَهَى عن قَتْلِ العُسَفاءِ والوُصَفاءِ».

(و) قد وصف الغلام (ككرم): إذا (بلكغ حَدَّ الخِدْمَةِ، والاسم إذا (بلكغ حَدَّ الخِدْمَةِ، والاسم الإيصاف، والوصافة) أمّا أبو عُبيد فقال : وصيف بيّن الوصافة ، وأمّا فغلب فقال : بيّن الإيصاف، وأذخلاه في المصادر التي لا أفعال لها ، وإذا في المصادر التي لا أفعال لها ، وإذا عَرَفْتَ ذليك فلا عِبْرة لما نظره شيخنا ، فعم إنّ ابن الأعرابي قد أثبت فعله ، وإيّاه تبع صاحب الخلاصة (١) ، فهما قولان .

(وتُواصَفُوا الشَّيْءَ: وَصَفَه بَعْضُهُم لَبُعْضُ لَهُم لَبُعْضُ البَّعْضِ) قَالَ الجَوْهِرِيُّ : وهو من الوَصَّفِ .

(واسْتُوْصَفَه) أَى: المَسْرِيضُ الطَّبِيبَ: إذا (سَأَلَه أَنْ يَصِفَ لَهُ مَا يَعَالَجُ بِهِ) كما فِي الصِّحاحِ.

قالَ: (والصَّفَةُ: كالعِلْمِ) والجَهْل (والسَّوادِ) والبَياضِ.

(وأَمَا النَّحَاةُ فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِا النَّعْتَ ، وهو) أَى : النَّعْتَ (: اسْمُ النَّعْتَ (: اسْمُ الفَاعِلِ) أَو (المَفْعُولِ) نحو: ضارِبِ (۱) ينني ابن مالك والمراد بالخلاصة بنظرمته في النجو المعروفة

<sup>(</sup>۱) يوجد في نسخ القاموس المطبوعة بعسد قوله: «والمخادمة» زيادة (ج: وُصَفَاءً) ونبه عليه مصحح مطبوع التاج في هامشه.

ومَضْرُوبِ (أُوما يَرْجِعُ إِليهِما من طَرِيقِ المَعْنَى ، كُونْلٍ وشِبْهِ) وما يَجْرِى مَجْرَى ذَلِكَ ، تَقدولُ : رَأَيْتُ أَخاكَ الظَّرِيفَ ، فَالأَّخُ هو المَوْصُوفُ ، الظَّرِيفَ هو الصّفَةُ ، فلهذا قالُوا : لا يَجُوزُ أَنْ يُضافَ الشيءُ إلى صِفَتِه ، لا يَجُوزُ أَنْ يُضافَ الشيءُ إلى نَفْسِه ؛ لأَنَّ كَما لا يَجُوزُ أَنْ يُضافَ إلى نَفْسِه ؛ لأَنَّ الطَّيقة هي المَوْصُوفُ عندَهُم ، أَلا تَرَى أَنَّ الظَّرِيفَ هو الأَّخُ ؟ كما في الصّحاح والعُبابِ .

[] ومما يُسْمَتُدْرَكُ عليه :

اتَّصَفَ الشَّيْءُ: أَمْكَنَ وَصْفهُ، قالَ سُحَيْمُ:

وما دُمْيَةٌ مِنْ دُمَى مَيْسَا

نَ مُعْجِبَةٌ نَظَرًا واتَّصافَ (١)
وجَمْع الوَصْفِ: الأَوْصافُ ، وجمعُ الصَّفاتُ .

وبَيْتُ المُواصَفَةِ: أَنْ يَبِيعَ الشيءَ بِصِفَتِه من غَيْرِ رُؤْيَةٍ ، كما فِسي الصَّحاحِ ، وفي حَدِيثِ الْحَسَن: (٢)

«أَنّه كَسرِه المُواصَفَة في البَيْع ِ » قالَ ابنُ الأَثِيرِ : هو أَنْ يَبِيعَ مالَيْسَ عندَه ، ثُم ّ يَبْتاعَه ، فيَدْفَعَه إلى المُشْتَرِي ، قِيلَ له ذَٰلِكَ لأَنّه باعَ بالصِّفَة من غير نَظَرٍ ولا حِيازَةِ مِلْكِ .

وقدال ابن الأعرابي : أوْصَدَفَ الغُلامُ: (١) تَمَّ قَدُّهُ ، وكذا أَوْصَفَت الغُلامُ: (١) تَمَّ قَدُّهُ ، وكذا أَوْصَفَ : بَلَمَعَ الجارِيَةُ ، وفي الأساسِ أَوْصَفَ : بَلَمَعَ أَوانَ الخِدْمَةِ .

والصِّفَةُ: الحالَةُ النَّبِي عَلَيْها الشَّيْءُ من حِلْيَتِه ونَعْتِه .

وأَمَّا الوَصْفُ فقد يَكُونُ حَقَّا وباطِلاً ، يقال: لِسانُه يَصِفُ الكَذِبَ ، ومنه قَوْلُه تَعالىٰ: ﴿ولا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ ﴾ (٢) وهو مَجازٌ .

وتُواصَفُوا بِالكَرَمِ ، وشَيْءٌ مُوْصُوفٌ ومُتواصِفٌ ، ومُتَّصِفٌ .

<sup>(</sup>١) ديوانه /٣٤ واللمان .

<sup>(</sup>٢) كلمة « أنه » ز دناها من اللّسان، ولفظه =

في النهاية والعباب والأساس، « نَهَى عن بيع المُواصَفة » .

 <sup>(</sup>١) لفظه في اللسان عنه « أوْصَفَ الوَصِيفُ :
 إذا تم قَدُه » .

<sup>(</sup>۲) سورة النحل ، الآية ۱۱٦ .

وقد اتَّصَفَ الرَّجُلُ : صَارَ مُمَدَّحًا . وواصَفْتُه الشَّيْءَ مُواصَفَةً .

وتوَصَّفْتُ وَصِيفًا ، ووَصِيفَةً: اتَّخَذْتُه للخِدْمَة (١) والتَّسَرِّي .

وتَقُولُ: وَجْهُها يَصِفُ الحُسْنَ.

ووَصِيفَةٌ مَوْصُوفَةٌ بالجَمالِ ، واصِفَةٌ للغَزالَةِ والغَزالِ ، وهو مجازٌ .

ومنه أَيْضاً: ناقَـةٌ تَصِفُ الأَدْلاجَ، ثُمَّ كَثُرَ حتى قالُوا: وَصَفَت النَّاقَـةُ وُصُوفاً: إذا أجادت (٢) السَّيْرَ

وقالَ ابنُ الأَثِيرِ : وَصَّافُ بِنُ هُودِ ابنُ المَّرُوزِيُّ ، من وَلَدِه طَاهِرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُزَاحِم بِنِ وَصَّافِ المُحَدِّثُ .

وسِكَّةُ وَصَّافِ بِنَسَفَ ، منها أَبُو العَبَّاسِ عَبِدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ الوَصَّافِي ، عن إِبْراهِيمَ بنِ مَعْقِلٍ .

وهُـوَّةُ ابنُ وصَّافٍ ، دَخْلُ بالحَزْن

- (١) كذا في مطبوع التاج ، ولفظ الأساس « ... اتَّ خذ ته ، كقولك تَسَرَّيْتُ » أ.
- (٢) في مطبوع التاج « جدّت في السير »
   و التصحيح من اللسان والعباب و الإساس ...

لَبَنِي الوَصَّاف ، مَثَلٌ تَسْتَعْمِلُه العَرَبُ لِمَنْ يَدْعُونَ عليه ، ذَكَرَها رُوْبَةُ (١) في شِعْره .

## [ و ض ف ]

(وَضَفَ) أَهْمَلَه الجَوْهِرَى وصاحبُ اللِّسانِ ، وقال أَيو تُراب : سَمِعْتُ خَلِيفَةَ الخِصْنِيُّ يَقُولُ : وَضَفَّ (البَعِيرُ ) : إذا الجَصْنِيُّ يَقُولُ : وَضَفَّ (البَعِيرُ ) : إذا أَسْرَعَ كَأَوْضَفُ ) : أَى خَبَّ في سَيْرِه .

(و) قالَ الخَارْزَنْجِيُّ : (أَوْضَفْتُه : أَوْجَفْتُه فِي الرَّكْضِ).

وقالَ أَبُو تُرابِ : أَوْضَفْتُ النَّاقَةَ فُوضَفَتُ ، مثل أَوْضَعْتُ .

### [وطف] \*

# (الوَطَفُ مُحَرَّكَةً : كَثْرَةُ شَعَرِ

<sup>(</sup>۱) يمنى قوله - في ديوانه /١٠٠ من أوجوزة مخاطب أباه المجاج ويماتيــه :

<sup>«</sup> أقحمتني في النَّفنَف النَّفنياف «

في مشل مهوى هسوة الوصاف .
 وأنشده ياقوت أي ( هوة أبن وصاف ) وأنشد أيضاً الهماد بن حكم يدمو

<sup>«</sup> وكَبَّهُ في هُــوَّة ابن الوَصـــاف .

<sup>«</sup> حتى بُعتادً قسرُه في الأجسداف .

الحاجِبَيْنِ والعَيْنَيْنِ) (١) والأَشْفارِ ، مع اسْتِرْخَاءِ وطُولِ ، وهو أَهْوَنُ من الزَّبْبِ ، وقد يَكُونُ ذَٰلِكَ في الأَذُن .

(و) الوَطَفُ. (: انْهِمارُ المَكْسِرِ) عن ابنِ فارسِ .

(و) يُقالُ : (عَلَيْهِ وَطْفَةٌ مَنَ الشَّعْرِ) : أَى (قَلِيلٌ مِنْه) عن ابنِ عَبَّادِ . (وَرَجُلُ أَوْطَفُ) بَيِّنُ الوَطَفِ، وامْرَأَةً وَطْفَاءُ : إِذَا كَانَا كَثِيرَى شَعْرِ أَهْدابِ العَيْنَيْنِ ، وقد وَطِفَ يَوْطَفُ ، فهوأَوْطَفُ . العَيْنَيْنِ ، وقد وَطِفَ يَوْطَفُ ، فهوأَوْطَفُ . (وسَحسابَةٌ وَطْفَاءُ ) : إِذَا كَانَتْ (مُسْتَرْ خِية ) الجَوانِبِ (لكَثْرةِ مائِها) (مُسْتَرْ خِية ) الجَوانِبِ (لكَثْرةِ مائِها) قال امسرُقُ القَيْسِ :

دِيمَةُ مَطْلاءُ فِيها وَطَلَفُ طَبَّتُ الْأَرْضِ تَحَرَّى وتَلِدُ<sup>(۲)</sup> (أو هِيَ الدَّائِمَةُ السَّحِّ، الحَثِيثَةُ، طالَ مَطَرُها أو قَصُرَ) قالَه أَبُو زَيْدٍ. قالَ: (و) يُقال: (فِيهَا وَطَلَفُ)

قَالَ: (و) يُقَالَ: (فِيهَا وَطَـفُ) مُحَرِّكَةً: (أَى : تَدَلَّتْ ذُيُولُها).

(وكذا) لِكَ (ظَـلاَمٌ أَوْطَفُ) : إذا كانَ مُلْبِسًا دانِيــًا ، وأكثرُ ما يُقالُ فى الشَّـعَرِ .

(وعَيْشُ أَوْطَفُ): ناعِمٌ واسِــعُ (رَخِــيُّ).

[] ومما يُستدركُ عليه :

بَعِيرٌ أَوْطَفُ : كثيرُ الوَبَر سابِغُه .

وعَيْنٌ وَطْفِياءُ: فاضِيلَةُ الشَّيفْرِ ، مُسْتَرْخِيَةُ النَّظَيرِ .

وسَحابٌ أَوْطَفُ: في وَجْهِه كالحِمْلِ الثَّقِيــلِ.

وعامٌ أَوْطَفُ: كَثِيرُ الخَيْرِ ، مُخْصِبٌ. وخُذْ ما أَوْطَفَ لَك ؛ أَى : ما أَشْرَفَ وارْتَفَسِع (١) .

ووَطَفَ وَطُفًا : طَرَدَ الطَّرِيدَةَ ، وكانَ في أَثْرِها .

ووَطَفِ الشُّيْءَ على نَفْسِهِ وَطُفًّا ، عن

<sup>(</sup>١) في العباب «شعرُ الحاجبيَّن والأَ شَفْسَارِ » والمثبت كاللسان .

 <sup>(</sup>۲) دیرانه/۱٤٤ والسان ( صدره ) وأنشده بتمامسسه
 نی ( طبق ) و ( حری ) والعباب .

 <sup>(</sup>۱) تقدم مثله في (طفف) ولفظه كما في القاموس:
 « وخُدُهُ ماطَفٌ لك واستبطَفٌ : ماارْتَفعَ
 للَثُ وأَمْكَنَ ود نامنكَ » .

ابنِ الأَعْرابِيِّ ، ولم يُفَسِّرُه (١) [ و ظ ف ] \*

(الوَظِيفُ: مُسْتَدَقُّ اللَّراعِ والسَّاقِ مِنَ الخَيْلِ، ومِنَ الإبلِ) ولَفْظَةُ مِن الابلِ الصَّحاحِ الثَّانيةِ مُسْتَدْرَكَةً ، وكُذَا نَصُّ الصَّحاحِ الثَّانيةِ مُسْتَدْرَكَةً ، وكُذَا نَصُّ الصَّحاحِ مِن الخَيْلِ والإبلِ (وغَيْرِها) وقال ابنُ الأغرابي : هـو من رُسْغَي البعيرِ إلى رُحْبَتيهِ في يَدَيْهِ ، وأمَّا في رجْلَيْهِ فمِنْ رُسْغَيه إلى عُرْقُوبَيْهِ ، وقالَ غيرَرُه : رُحْبَتيه إلى عُرْقُوبَيْهِ ، وقالَ غيرَرُه : الوَظِيفُ لِكُلِّ ذِي أَرْبَعٍ : ما فَوْقَ الرُسْعِ : ما فَوْظِيفَ السَّاقِ ، ووظِيفَ السَّاقِ ، ووظِيفَ السَّاقِ ، ووظِيفَ المَّاسِعِ إلى عَنْبَيْهِ ، ووظِيفَا رِجْلَيْهِ : ما بَيْنَ كُعْبَيْه إلى جَنْبَيْهِ ، ووظِيفَا رِجْلَيْهِ : ما بَيْنَ كُعْبَيْه إلى جَنْبَيْهِ ، ووظِيفَا رِجْلَيْهِ : ما بَيْنَ كُعْبَيْه إلى جَنْبَيْهِ ، ووظِيفَا رِجْلَيْهِ : ما بَيْنَ كُعْبَيْه إلى جَنْبَيْهِ ، ووظِيفَا رِجْلَيْهِ : ما بَيْنَ كُعْبَيْه إلى جَنْبَيْهِ ، ووظِيفَا رِجْلَيْهِ : ما بَيْنَ كُعْبَيْه إلى جَنْبَيْهِ ، ووظِيفَا رِجْلَيْه : ما بَيْنَ كُعْبَيْه إلى جَنْبَيْهِ ، ووظِيفَا رِجْلَيْه : ما بَيْنَ كُعْبَيْه إلى جَنْبَيْهِ ، ووظِيفَا رِجْلَيْه : ما بَيْنَ كُعْبَيْه إلى جَنْبَيْهِ ، ووظِيفَا رِجْلَيْه : ما بَيْنَ كُعْبَيْه .

(ج: أَوْظِفَةٌ) وعليه اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ، ومنه قَوْلُ الأَصْمَعِيُّ: يُسْتَحَبُّ من الفَرَسِ أَنْ تَعْرُضَ أَوْظِفَةُ رِجْلَيْهِ، وتَحْدَبَ أَوْظِفَةُ يَدَيْدِهِ (و) يُجْمَعُ أَيضًا على (وُظُف، بضَمَّتَيْنِ).

(و) قالَ أَبُو عَمْرٍو: الوَظِيهِ : (الرَّجُلُ القَوىُّ عَلَى المَشْيِ فِي الْحَزْنِ).

(و) من المَجازِ: (جاءِت الإبلُ على وَظِيفٍ) واحِد : إذا (تَبِعَ بَعْضُها بَعْضُها كَانُها قِطارٌ، كُلُّ بَعيرٍ رَأْسُه عندَ ذَنَبِ صاحِبِه .

(وَوَظَفَهُ) أَى : البَعِيرَ (يَظِفُهُ) : إِذَا (قَصَّرَ قَيْسَدَهُ) .

(و) وَظَفَه وَظُفاً: (أَصابَ وَظِيفَه).

(و) يُقال: وَظَفَ (القَوْمَ) يَظِفُهُم وَظْفًا :إِذَا (تَبِعَهُم )مَأْخُوذٌ مَن الوَظِيفِ، عن ابن الأَعْرابِيِّ .

(و) الوظيفة ، (كسفينة : مايقدر لك في اليوم) وكذا في السَّنة والزَّمان المُعَيَّنِ ، كما في شُرُوح الشَّفاء (مِن طعام ، أو رزْق) كما في الصَّحاح ، زادَ غيره (ونَحُوه) كشراب ، أو عَلَف للدّابَّة ، يُقال : له وَظِيفَةً من رِزْق ، وعليه كُلَّ يَوْم وَظِيفَةً من عَمَل .

قالَ شَيْخُنا : ويَبْقَى النَّظَرُ : هَلْ هُوَ عَرَبِيًّ أَو مُوَلَّد ؟ والأَظْهَرُ عِنْدِي الثَّانِي .

<sup>(</sup>۱) كذا في اللسان أيضا، ويأتى للمصنف - فيما استدركه على مادة (وطف) - قوله : «وظفَ الشيء على نَفْسه وظفًا : أَلْزُمَهَا إِيا »

(و) قسال ابنُ عَبَساد : الوَظِيفَةُ : (العَهْدُ والشَّرْطُ ، ج: وَظائِفَ ، و وُظُفٌ ، بضَمَّتَيْنِ ) .

(والتَّوْظِيفُ: تَعْيِينُ الوَظِيفَةِ) يُقالُ: وَظَّفْتُ عَلَى الصَّبِيِّ كُلَّ يَوْمٍ حِفْظَ آياتِ من كِتابِ اللهِ عَزَّ وجَلً.

ويُقالُ: وَظَّفَ عليه العَمَلَ، وهــو مُوَظَّفُ عليه .

ووَظَّفَ له الرِّزْقَ ، ولدَابَّتِه العَلَفَ. قلتُ : ويُعَبَّـرُ الآنَ فى زَمانِنــا بالجِـرَايَةِ والعَلِيقَةِ .

(و) قالَ ابنُ عَبّاد : (المُواظَفَةُ): مثلُ (المُوافَقَة، والمُوَازَّرَة، والمُلازَمَة) يُقال : واظَفْتُ فُلاناً إِلَى القَاضِي : إِذَا لازَمْتَه عِنْدَه .

(واسْتَوْظَفَه: اسْتَوْعَبَه) ومنه قَــوْلُ الإمام الشَّافِعِيِّ رحِمَهُ اللهُ \_ في كِتــابِ الصَّيْدِ والذَّبائِح \_ : « إِذَا ذَبَحْـتَ الصَّيْدِ والذَّبائِح \_ : « إِذَا ذَبَحْـتَ ذَبِيحَـةً فَاسْتَوْظِفْ قَطْـعَ الحُلْقُــومِ والمَرِيءِ والوَدَجَيْنِ » : أَى : اسْتَوْعِبْ ذَلِكَ كُلَّـه.

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليهِ:

وَظَفَ الشَّيْءَ على نَفْسِه وَظْفً : أَلْزَمَهِا إِيَّاهُ (١) .

ويُقال: للدُّنْيا وظِائِفُ ووُظُفٌ؟ أَى: نُوبٌ ودُولٌ، وأَنشَدَ اللَّيْثُ:

أَبْقَتْ لَنَا وَقَعَاتُ الدَّهْرِ مَكْرُمَةً مَا اللَّهْرِ مَكْرُمَةً مَا مَا مَنْتِ الرِّيخُ والدُّنْيا لَها وُظُلَفُ (٢)

أَى: دُوَلٌ ونُوَبٌ ، وهو مَجازٌ ، وفي التَّهْذِيبِ: هي شِبْهُ الدُّوَلِ ، مَـــرَّةً لهُـؤُلاءِ ، جَمْعُ الوَظِيفَةِ .

## [وعف] \*

(الوَعْفُ) أَهمَلَه الجَوْهَرَى ، وقال ابنُ دُرَيْد: هو (كُلُّ مَوْضِع من الأَرْضِ فيه غِلَظٌ يَسْتَنْقِعُ فيه الماء ، ج:وعافٌ) بالكَسْر .

(و) قالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: ( الوُعُوفُ بِالضِمِّ: ضَعْفُ البَصَرِ) قال الأَزْهَرِيُّ:

 <sup>(</sup>۲) اللسان والعباب والمخصص ۳۱۲/۱۲ وفيه
 « تَكْرِمَة » .

هٰكَذَا جَاءَ بِهِ فَى بَابِ الْعَيْنِ ، وَذَكَرَ مَعُهُ الْعُوُوف ، وأمّا أبو عُبَيْد فَإِنَّه ذَكُر عن أصحابِه الوَغْفَ ، بالغينِ المعجمةِ ، ضَعْفُ البَصَرِ .

[] ومما يُسْــتَدُركُ عليه : إ

أَوْعَفَ الرَّجُلُ: إِذَا ضَعُفَ بَصَرُه ، عن ابنِ الأَعرابِيِّ، لُغَةٌ في أَوْغَفَ بِالمُعْجَمَةِ .

## [ وغف] \*

(الوَغْفُ: قِطْعَةُ مِن أَدَم أَو كِساءِ تُشَدُّ على بَطْنِ العَتُودِ أَو التَّيْسِ ؛ لِثَلاَّ يَشْرَبَ بَوْلَه ، أَو يَنْزُو) نقله ابنُ دُرَيْد (١)

(و) الوَغْفُ: (ضَعْفُ البَصَرِ) نقله الجَوْهَرِيُّ، وهو قولُ أَبِي عُبَيْدِ، وهو قولُ أَبِي عُبَيْدِ، (كَالْوُغُوفِ) بِالضمِّ ، عن ابن الأَعْرابِيِّ، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: رأَيْتُ بِخَطِّ الإِيادِيِّ فَي الوَغْفِ<sup>(۱)</sup> قالَ – في كِتابِ أَبِي عَمْرٍ وِ الشَّبْانِيُّ لأَبِي سَعْدِ المَعْنِيِّ –

لَعَيْنَيْكَ وَغْفَ إِذْ رَأَيْتَ ابِنَ مَرْثَدَ يَعْنَيْكَ وَغْفَ إِذْ رَأَيْتَ ابِنَ مَرْثَدَ يُعَنَّ بِعُفَ يَغِفُ وَغُفًا: (أَسْرَعَ وَغُفًا: (أَسْرَعَ وَغَفًا: (أَسْرَعَ وَغَفًا).

(و) قسالَ أَبُو عَمْرِو: (أَوْغَفَست) المَسرْأَةُ: إِذَا (ارْتَهَزَتُ عِنْدَ الجِمساعِ تَحْتَ الرَّجُلِ) وأَنشَكَ:

\* لَمَّا دَحاهَا بِمِتَلِّ كَالصَّقْبُ (٢) \*

- \* وأَوْغَفَتْ لِذَاكَ إِيغَافَ الكُلْبِ \*
- \* قَالَتْلُقَدْ أَصْبَحْتَ قَرْماً ذَا وَطْبْ \*
- \* بِمَا يُدِيمُ الحُبُّ مِنْهُ فَي القَلْبُ \*
- (و) أَوْغَفَ الرَّجُلُ: (عَدَا وأَسْرَعَ) مثلُ وَغَفَ، قالَ العَجَّاجُ يِدْكُرُ الكِلابِ والتَّــوْرَ:
  - \* وأَوْغَفَتْ شَـوارِعاً وأَوْغَفَـا \* \* مِيلَيْنِ ثُمَّ أَزْحَفَتْ وأَزْحَفَـا (٣) \*

<sup>(</sup>۱) الجمهرة ۳/۱٤۸.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج يد الوقف يه والتصحيح من اللسان والعباب.

<sup>(</sup>۱) اللسان والعباب وفيه : « بعينيك » وهو أحسن .

<sup>(</sup>٢) اللسان ونسبه إلى ربسي الدبيري ، والتكملة والعباب .

<sup>﴾ (</sup>٣) شرح ديوانه /٤٠٥ و ٥٠٥ و اللسان ومادة ( زحف ) والعبساب . والحيم ٣٠٢/٣ ( الأول ) .

(و) قالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ : أَوْغَــفَ : إذا (سارَ سَيْراً مُتْعِباً).

قالَ: (و) أَوْغَفَ: إِذا (عَمِشَ) من ضَعْفِ البَصَرِ.

قال: (و) أَوْغَفَ: (أَكُلَ من الطُّعامِ مايَكْفِيـهِ).

(و) قالَ ابنُ عَبَّاد: أَوْغَفَ (الكَلْبُ) إِيغَافاً: إِذَا (لَهَثَ) وذَلِكَ أَنْ يُسَدُّلِي لِسانَه من شِـدَّةِ الحَـرِّ والعَطَشِ .

قالَ: (و) أَوْغَفَ (الخِطْمِـيُّ) و (أَوْخَفَه) بِمَعْنَى .

[] ومما يُسْتَدُركُ عليه:

أَوْغَفَ الرَّجُلُ: ضَعُفَ بَصَرُهُ ،

والإيغافُ: سُرْعَةُضَرْبِ الجَناحَيْنِ. والإيغافُ: التَّحَــرُّكُ. والمِيغَفُ، كالمِيخَفِ.

[ وق ف ] \*

(الوَقْفُ: سِـوارُ مِنْ عاج ) نَقَلَـه الجَوْهرِيُّ ، وقالَ الكُمَيْتُ يصِفُثُوْراً :

ثُمَّ اسْتَمَـرً كَوَقْفِ العاجِ مُنْكَفِتًا يَرْمِي به الحَدَبَ اللَّمَّاعَةَ الحَدَبُ (١)

هكذا أنشدَهُ ابنُ بَرِّيٌّ والصَّاعَانِيُّ ، وقِيلَ: هو السُّوارُ ماكانَ ، والجَمـــعُ وُقُوفٌ ، وقِيلَ : المَسَكُ إِذَا كَانَ مـن عاج ِ فهو وَقْفٌ ، وإذا كانَ من ذَبْـل فهو مَسَكُ ، وهو كَهيْئَةِ السِّــوار .

(و) الوَقْفُ: (ة، بالحِلَّةِ المَزْيَدِيَّةِ) أى: من أعمالِها بالعِراق.

(و) أيضاً: قريةٌ أُخْرى (بالخالِصِ شَرْقِيٌّ بَغْدادَ) بينَهُما دُونَ فَرْسَـخِ .

(و) وَقْفُ ( : ع ، ببلادِ بَنِي عامِرٍ) قال لَبِيدُ رضِيَ اللهُ عنه ـ:

لهنْد بأَعْلَى ذِي الأَغَرِّ رُسُومُ إلى أُحُد كأنَّهُ نَّ وُشُ وُمُ (٢)

فَوَقْفَ فَسُلِّيٌّ فَأَكْنَافِ ضَلْفَعِ تَرَبُّعُ فيه تارةً وتُقِيسم

<sup>(</sup>١) شعر الكميث ١ /١١٢ والعباب، والضبط منه وانظر

البارع ٨٦ ( القطعة المصورة١ /لندن ١٩٣٠ ) (٢) ديوانه /٩٥ والرواية : « بأعلام الأغرّ » وما هنا يوافق روايته فيالعباب ومعجم البلدان (سُلْتَيِّ) و (وقف) .

(و) قالَ اللَّيْتُ: الوَقْفُ (من التَّرْسِ: مايَسْتَدِيرُ بحافَتِه مِنْ قَرْنِ أَو حَدِيدِ وشِبْهِه).

(ووَقَفَ) بالمَكانِ وَقَفَاً، و (وُقُوفاً) فهو واقِفُ (: دامَ قائِماً) وكذا وَقَفتِ الدَّابَـةُ .

والوُقُوف: خِلافُ الجُلُوسِ، قَــالِ المُـلُوسِ، قَــالِ المُــرُؤُ القَيْسِ:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبِ وَمَنْ زِلِ بِينَ الدُّنُولِ فَحُوْمَلِ (١) بِسَقْطِ اللَّوَى بِينَ الدُّنُولِ فَحُوْمَلِ (١)

(ووَقَفْتُه أَنا) وكَذا وقَفْتُها (وقْفاً : فَعَلْتُها تَقِيفَ، فَعَلْتُ بِهِ مَاوَقَفَ) أَو جَعَلْتُها تَقِيف، يَتَعَدَّى ولا يَتَعَدَّى ، قالَ اللهُ تَعَالى : ﴿ وقَفِوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ (١) وقيال ذُو السرَّمَةِ :

وقَفْتُ عَلَى رَبِّعِ لَمَيَّةَ نَاقَتِى فما زِلْتُ أَبْكِى عِنْدَهُ وأَخاطِبُهِ (٣) (كوَقَفْتُه) تَوْقِيفًا ، (وأَوْقَفْتُه) إيقافًا ، قال شَيْخُنا: أَنْكَرَهما الجماهيرُ

وقالُوا: غيرُ مَسْمُوعَيْنِ ، وقيل : غيرُ فَصِيحَيْنِ .

قلتُ: وفي العَيْنِ: الوَقْف: مصدرُ قولِكَ وَقَفْتُ الكَلْمَةَ وَقَفْتُ الكَلْمَةَ وَقَفْتُ الكَلْمَةَ وَقْفاً، وهذا مُجاوزٌ، فإذا كان لازماً قلت : وقَفْتُ وُقُوفاً، وإذا وقَفْتَ الرَّجُلَ على كَلِمَة قلت : وقَفْتُه تَوْقِيفاً انْتَهى. ويُقال : أَوْقَفَ في الدَّوابِ والأَرْضِينَ وغير ها (ا) لُغَةُ ردِيئةً .

(۱) في مطبوع التاج « وغيَّرهم » .

<sup>(</sup>١) ديواله ٨١ وهو مطلع مملقته ، والعباب

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ، الآية ٢٤ :

<sup>(</sup>٣) ديرانه /٣٨ والعباب .

<sup>(</sup>۲) السان

(و) من المجاز: وقَفَ (القِدْر) بالمِيقافِ وَقْفاً: (أَدامها وسكَّنَها)أَى: أَدام غَلَيانَها، وهو أَنْ ينْضَحَها بما وسكَّن عَلَيانَها، وهو أَنْ ينْضَحَها بما وسكِّن عَلَيانَها، والإِدامةُ والتَّدْوِيمُ: تَرْكُ القِدْرِ على الأَثافِي بعد الفَراغ .

(و) وقَدفَ (النَّصْرانِدَ وقَيفى ، كَخِلِّيفَى : خَدَمَ البِيعة ) ومنه الحديثُ في كِتابِه لأَهْلِ نَجْرانَ : «وأَنْ لايُعَيِّرَ في كِتابِه لأَهْلِ نَجْرانَ : «وأَنْ لايُعَيِّرَ واقِفُ مِنْ وقِيفَاهُ » الواقِفُ : خددِمُ البِيعة ؛ لأَنَّه وقَفَ نَفْسَه على خِدْمتِها ، والوِقِيفَ : الخِدْمة ، وهي مصدر .

(و) من المجازِ: وقَفَ (فُلاناً علَى ذَنْبِه) وسُوء صنيعه: إذا (أطْلَعه) عليه ، وأعْلَمهُ به .

(و) وقَفَ (الدَّار) على المساكين، كما في العُباب، وفي الصِّحاح للمِساكِينِ: إذا (حَبَّسه) هكذا في سائِر النُسخ والصَّوابُ حَبَّسه) هكذا في سائِر النُسخ والصَّوابُ حَبَّسها؛ لأَنَّ الداّر مُوَنَّفَةٌ اتِّفاقاً، وإن صحَّ ذٰلِك بالتَّأُويلِ بالسَّأُويلِ بالسَّكُنِ ،ونحو بالمِكانِ أو الموْضِع أو المسْكَنِ ،ونحو للكَ ، فلا داعِي إليه ، قالَهُ شيخنا

(كَأَوْقَفَهُ) بِالأَلِفِ، والصوابُ كَأَوْقَفَها كَما فَى الصِّحاجِ، قالَ الجوْهـرِئُ : (وهٰذِه) لُغَـةٌ (رَدِيئَةٌ) وفى اللِّسانِ : تَقُولُ : وقَفْتُ الشَّيْءَ أَقِفُه وَقْفًا ، ولا يُقالُ فيه : أَوْقَفْتُ ، إلا على لُغَةٍ ردِيئَةٍ.

(والمَوْقِفُ) كَمَجْلِس: (مَحَـــلَ الوُقُوفِ) حيْثُ كانَ ،كما فىالصّحاحِ

(و) الموقيف: (محلّة بمِصْر) كما في التَّكْمِلَةِ ، وفي العُبابِ بالبصْرةِ ، وهو غَلَطُ ، وقد نُسِب إليها أَبو حسريزِ (١) الموقِفِيُّ المِصْرِيُّ ، يروي عن مُحمّدِ الموقِفِيُّ المِصْرِيُّ ، يروي عن مُحمّدِ ابنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ ، وعنه عبْدُ اللهِ بسن وَهْب ، مُنْكُرُ الحديثِ .

(و) المو قفان (من الفسرس: الهَ مثان في كَشْحَيْهِ) كما في الصّحاح الهَ مثا، (نُقْرتا الخاصرةِ على رَأْسِ الكُلْيةِ) قالَه أبو عُبيْد، يُقال: فسرسُ شهديدُ المَوْقِفَيْنِ، كما يُقال: شديدُ المَوْقِفَيْنِ، كما يُقال: شديدُ الجنبيْن، وحَبِطُ المَوْقِفَيْنِ، قالَ النّابِغَةُ الجنبيْن، وحَبِطُ المَوْقِفَيْنِ، قالَ النّابِغَةُ

<sup>(</sup>١) في مطبسوع التساج أبو جرير ، وهو تحريف ، والتصحيح من ميزان الاعتدال ١٤/٤ه ، والمثنبه في الرجال/٢٠/. واللباب ٢٧١/٣

الجَعْدِيُّ رضِي اللهُ عنه يصِفُ فُرساً:

فَلِيتِ النَّسَاحَبِطُ المَوْقِفَيْنِ يَسَالُ النَّسَاحَ النَّسَاحَ النَّسَاءِ الأَشْعِبِ (١)

وقِيلَ: مَوْقِفُ الفَرَسِ: مادَحُـلَ فَى وَسَطِ الشَّاكِلَةِ . وقِيلَ: هو مَا أَشْرِفَ مِن صُلْبِه على خاصِرَتِه .

(و) من المجاز (: امْرَأَةُ حَسَنَةُ المَوْقِفَيْنِ؛ أَى: الوَجْهِ والقَامَ ) عن يَعْقُوبَ ، نقلَه الجَوْهَرِيُّ (أَو العَيْنَيْنِ واليَدَيْنِ ، وما لا بُدَّ لها مِنْ إظهارِه) نقلَه الجَوْهَرِيُّ أَيْضًا ، زادَ الزَّمَخْشَرِيُّ : لأَنَّ اللَّبْصارَ تَقِفُ عليهِما ؛ لأَنَّهما مما للقَبْهما ومن زينتِها . تُظْهِرُه من زينتِها .

(و) قال أبو عَمْرِو: المَوْقِفان: هما (عِرْقانِ مُكْتَنِفا القُحْقَحِ ، إِذَا تَشَـنَجا لم يَقُمَ الإِنْسانُ ، وإِذَا قُطِعاً ماتَ ) كما في العُباب.

(وواقِفٌ): بَطْنُ من الأَنْصارِ من بَنِي سالِم بِنِ مالِكِ بنِ أَوْسٍ، كما

ف الصّحاح، ووقع ف المُحْكَم، بَطْنُ من أَوْسِ اللّاتِ، وكأنّه وَهَم، وقالَ ابنُ الكُلْبِي في جَمْهَرَةِ نَسَب الأَوْسِ: إِنَّ واقِفاً ( : لَقَبُ مالِكِ بنِ الأَوْسِ، اللّوْسِ، اللّوسِ، اللّوسِ، اللّوسِ، اللّوسِ، اللّوسِ، اللّوسِ، اللّوسِ، اللّوسِ، اللّوسِ، الأَنْصارِ، مِنْهُم هِلاللهُ وهُو (أَبُو بَطْنِ من الأَنْصارِيُّ (الواقِفِيُّ) وهُو (أَحَدُ الشَّلاثَةِ اللهُ عنه، وهو (أَحَدُ الشَّلاثَةِ اللّهُ عنه، وهو (أَحَدُ الشَّلاثَةِ اللهُ عنه، وهو (أَحَدُ الشَّلاثَةِ اللهُ عنه، وهو (أَحَدُ الشَّلاثَةِ مَا اللّهُ عنه، وهو (أَحَدُ الشَّلاثِةِ مَكَةً اللهُ اللّهُ بَدْرِيَّا فيما صَحَ في اللهُ ا

(وذُو الوُقُوفِ) بالضمِّ (: فَسَرَسُ نَهْشُلِ بِنِ دَارِمٍ) هكذا في سائِرِ النَّسَخَ وفي كتابِ الخَيْلِ لابنِ الكَلْبِيِّ لرَجُلٍ من بَنِي نَهْشُلٍ، وفي التَّكْمِلَة فَسَرَسُ صَخْرِ بِنِ نَهْشُلِ بِنِ دارِمٍ، وهسو الصَّوابُ، قال ابنُ الكَلْبِيِّ: ولَهُ يَقُولُ الأَسْوَدُ بِنُ يَعْفُرَ:

<sup>(</sup>۱) شعر الجعدى /۱۸ وعجزه فيه . « . . يَسْتَنَ كالتَّيْسِ في الحُلّبِ » والمثبت كاللسان ومادة (حبط) والعباب .

<sup>(</sup>١) قوله: « وضابط أسمائهم مكة » هكذا في مطبوع التاج وأظنه أراد الإشارة بحروف مكه لأسمائهم ؛ فالمسيم : لمسالك ، والكاف : لكعب ، والهاء : لهلال

خالِي ابنُ فارِسِ ذِي الوُقُوفِ مُطَلِّقٌ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّه

نَهَمَتْ بَنُو صَخْرِ على وجَنْدَلُ نَسَبُ لَعَمْرُ أَبِيكَ لِيسَ بِقُعْدُدِ

(والوَقَافُ ، كَشَدَّاد: المُتَأَنِّسَى) في الأُمورِ الذي لايَسْتَعْجِلُ ، وهو فَعَالُ من الوُقُوفِ ، ومنه حَدِيثُ الحَسَنِ: ﴿ إِنَّ المُؤْمِنَ وَقَافٌ مُتَأَنِّ ، وليسَ كَحاطِبِ اللَّهْلِ » ومنه قولُ الشّاعِر:

وقَدْ وَقَفَتْنِي بِينَ شَدِّ وَشُبْهَةٍ وَمَا كُنتُ وَقُافِاً أَعِلَى الشُّبُهَاتِ (٢)

(و) يُقالُ: الوَقَافُ: (المُحْجِمُ عن القِتالِ) كَأَنَّه يَقِفُ نَفْسَه عنه ويَعُوقُها، كَأَنَّه جَبانٌ، قالَ:

\* فَتَى غيرُ وَقَافِ وليسَ بزُمَّلِ (٣) \* وقالَ دُرَيْدُ بنُ الصَّمَّةِ:

فإِنْ يَكُ عَبْدُ اللهِ خَـلَّى مَكَانَــه فما كانَ وَقَافً ولا طائِشَ اليَــدِ<sup>(١)</sup> (و) الوَقَافُ: (شاعِـرٌ عُقَيْلِيُّ).

(و) قالَ ابنُ عَبَّادِ: (كُلُّ عَقَبِبِ لُفَّ عَلَى القَوْسِ : وَقُفَةً ، وعلى الكُلْيَةِ العُلْيا وَقُفَتانِ) وقال ابنُ الأَعْرابِيِّ : وُقُوفُ القَوْسِ : أَوْتارُها المَشْدُودَةُ في يَدِها ورِجْلِهِا .

(و) قال اللَّحْيانِيُّ : (المِيقَفُ ، والمِيقَفُ ، والمِيقافُ ) كَمِنْبِرٍ ومِحْرابِ : (عُودُ يُحَرَّكُ به القِدْرُ ، ويُسَكَّنُ به غَلَيانُها ) قالَ : وهو المِدْوَمُ والمِدْوامُ أَيضًا ، قالَ : والإدامَةُ : تَرْكُ القِدْرِ على الأَثافِيِّ بعدَ الفَسراغ .

قال الجَوْهِرِئُ : (و) الوَقِيفَ اللهِ وَيفَ اللهِ وَيفَ اللهِ وَيفَ اللهِ وَكُلُ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهُ وَيَّةُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) اللمان، والضبط منه .

<sup>(</sup>٣) المباب.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «فليس بوقاف» والمثبت من ديوانه ٩ ؛ ومن قصيدته في الأصميات ١١٣ واللمان والعباب .

فلا تَحْسَبُنَى شَحْمَةً من وقِيفَ فَ أَلَّا مُطَرَّدَةً مما تَصِيدُكُ سَلْفَعُ (۱) مُطَرَّدَةً مما تَصِيدُكُ سَلْفَعُ (۱) قلتُ : هَكَذَا أَنْشَدَه ابنُ دُرَيْدٍ وابنُ فارِس ، وأَنشَده ابنُ السِّكِيتِ في كِتاب «معانى الشَّعْر » من تأليفه : «وقيفَة تَسَرَّطُها مما تَصِيدُكُ (۱) » وسَلْفَعُ : الطَّرِيدَةُ الطَّرِيدَةُ الطَّرِيدَةُ الطَّرِيدَةُ الطَّرِيدَةُ الطَّرِيدَةُ الطَّرِيدَةُ الطَّرِيدَةُ الطَّرِيدَةُ الكِلابِ إِذَا أَعْيَتُ مَنْ مُطَارَدَةِ الكِلابِ

(وأَوْقَفَ: سكَتَ) نَقَلَه الجَوْهِرِيُّ عِن أَبِي عَمْرِو، ونَصَّه: كَلَّمْتُهِم ثم أَوْقَفْتُ ؛ أَى سكَتُّ، وكلُّ شَيْءٍ تُمْسِكُ عنهُ تقولُ فيه: أَوْقَفْتُ .

(و) أَوْقَفَ (عنهُ) أَى: عن الأَمْسِرِ الذَّهِ كَانَ فِيهِ : (أَمْسَكُ وَأَقْلَعَ) وأَنْشَدَ الخوهرِئُ للطِّرِمَّا ح :

\* جامِحًا في غَوايَتِي ثُمَّ أَوْقَفْ ت رِضًا بالتَّقَى ، وذُ والبِرِّ راضِي (٣)

(وليسَ في فَصِيحِ الكَلامِ أَوْقَفَ إِلاَ لِهِذَا المَعْنَى) ونَصَّ الجَوْهَرَى : وليسَ في الكَلامِ «أَوْقَفْتُ» إلا حَرْفُ واحِدُ. في الكَلامِ «أَوْقَفْتُ» إلا حَرْفُ واحِدُ. قلتُ : ولا يَرِدُ عليه ماذَكَرَه أُولاً مِن قلتُ : ولا يَرِدُ عليه ماذَكَرَه أُولاً مِن أَوْقَفَ بمعنى أَقَامَهُ ؛ فَإِنَّه مُخَرَّجٌ على قول من قال : وقف وأوقف سنواءً ، قول من قال : وقف وأوقف سنواءً ، قول من قال : وقف وأوقف سنواءً ، وهو يَذْكُرُ الفصيح ، وغير الفصيح ، جَمْعًا للشَّواردِ ، كما هو عادتُه .

( وَوَقَّفَهَا تَوْقِيفًا ) فَهِلَى مُوَقَّفَةً ( جَعَلَ في يَدَيْهَا الوَقْفَ ) أَى :السَّوارَ ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ

(و) وَقَفَت المَرْأَةُ (يَدَيْهَا بالحِنَّاءِ) تَوْقِيفاً: (نَقَطَتْهُما) نَقْطَاً.

(و) المُوقَّفُ (كَمُعَظَّم مِن الخَيْلِ: الأَبْسِرَشُ أَعْلَى الأَذْنَيْسِنِ ، كَأَنَّهُما مَنْقُوشَتانِ بَبِياضِ ، ولَوْنُ سَائِرِه ماكانَ) كما في العُيابِ واللِّسَانِ .

(و) قال اللَّحْيانِيُّ: المُوَقَّفُ (من الحُمُرِ: مَا كُوِيَتْ ذِراعاهُ كَيًّا مُسْتَدِيراً) وأَنشَـدَ:

<sup>(</sup>۱) الاسان ، و تقدم في (سلفع) والصبحاح والعباب والجمهرة ۱۵۲/۳ والمقاييس ٦/٥٣١ .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « تصدك » تطبيع والتصحيح مـــن اللسان والعباب .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٨٠ وروايته: « فَتَطَرَّبُتُ للهُوَى ثُمَّ أَقْصَرْتُ » وأشار الشارخ إلى رواية « أوقفتُ » وجاء بها في اللسان والصحاح والعباب والمقاييس ١/١٣٥

كَوَيْنَا خَشْرَماً في الرَّأْسِ عَشْراً ووَقَفْنَا هُدَيْبَةَ إِذْ أَتانَا (١)

(ومِنَ الأَرْوَى والثَّيرانِ: مافِي يَدَيْهِ حُمْرَةٌ تُخالِفُ سائِرَهُ) وفي نُسَخٍ : تُخالِفُ لَوْنَ سائِرِه .

وفى اللِّسان: التَّوْقِيفُ: البَياضُ مع السَّوادِ ع ودابَّةً مُوَقَّفَةً تَوْقِيفًا، وهـو شِيتُها، ودابَّةً مُوَقَّفَةً: فى قوائِمِها خُطُوطٌ سُودً، قال الشَّمَاخُ:

وما أَروْى وإِنْ كَرُمَتْ عَلَيْنَا بِأَدْنَى مِنْ مُوقَّفَةٍ حَرُونِ (٢) بِأَدْنَى مِنْ مُوقَّفَةٍ حَرُونِ (٢) أَراد بالمُوقَّفَةِ أُرْوِيَّةً في يَدَيْهاحُمْرَةً تخالِفُ لونَ سائِرِ جَسَدِها ، ويُقالُ أَيضاً : ثَوْرٌ مُوقَّفٌ ، قال العَجّاجُ :

\* كَأَنَّ تَحْتِى نَاشِطاً مُجَا ّفَا \* \* مُلَذَرَّعا بَوَشْيِهِ مُوَقَّفَا (٣) \*

واسْتَعْمَلَ أَبُو ذُوَيْبٍ التَّوْقِيفَ في العُقابِ، فقالَ:

مُوَقَّفَةُ القَـوادِمِ والذُّنابَـي مُوَقَّفَةُ القَـوادِمِ والذُّنابَـي أَنَّ سَراتَها اللَّبَنُ الحَلِيبُ (١)

وقالَ اللَّيْثُ: التَّوْقِيفُ في قَــوائِمِ الدَّابَّةِ وَبَقَـرِ الوَحْشِ: خُطُوطٌ سُودٌ.

(و) المُوَقَّفُ (مِناً): هو (المُجَرَّبُ المُحَنَّكُ) الذي أصابَتْه البَلايَا، قالَــه اللِحْيانِيُّ، ونقلَه ابنُ عَبَاد أَيضاً.

(و) المُوقَد ف : (من القداح : مايُفاضُ بهِ في المَيْسِر) عن ابن عَبّادِ (و) قالَ ابنُ شُمَيْلٍ : (التَّوْقِيفُ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ على طائِفِ) هٰكَذا في النَّسخِ ، والصَّوابُ طائِفَيْ (قَوْسِه في النَّسخِ ، والصَّوابُ طائِفَيْ (قَوْسِه بمَضائِغَ مِنْ عَقب) قد (جَعَلَهُ نَ في بمَضائِغَ مِنْ عَقب) قد (جَعَلَهُ نَ في غِدراهِ من دِماهِ الظِّباهِ) في جِئْنَ سُوداً ، غِدراهِ من دِماهِ الظِّباهِ) في جِئْنَ سُوداً ، غِدراهِ من دِماهِ الظِّباهِ) في جِئْنَ سُوداً ، في جَيْلُ على الغِدراهِ بِصَدا المَّرافِ النَّبْلِ ، في جيء أَشُودَ لازِقاً ، لا يَنْقَطِعُ النَّبُلِ ، في جيء أَشُودَ لازِقاً ، لا يَنْقَطِعُ أَبُداً .

(و) النَّوْقِيفُ: (أَنْ يُجْعَلَ للفَرَسِ) هٰكَذا فى النَّسَخِ، وصوابُه : للتَّسرْسِ (وَقْفاً) وقد ذُكِرَ مَعْناه ، كما فى العُبابِ.

<sup>(</sup>١) اللمان والعبساب.

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۱ به و اللسان و مادة ( حرن ) و العباب .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ( جأف ) و هو في ديوانه ٨٣ و العباب .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذابين ١٠٨ واللسان.

(و) التَّوْقِيفُ: (أَنْ يُصْلِحُ السَّرْجَ وَيَخْعَلَهُ واقِيبًا لايَعْقِرُ) نقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ

(و) قالَ أَبو زَيْد: التَّوْقِيفُ (في الحَدِيثِ: تَبْيِينُه) وقُد وَقَفْتُه وبَيَّنْتُه، كلاهُما بمَعْنيُّ، وهو مَجازُّ.

(و) التَّوْقِيفُ (في الشَّرْعِ كَالنَّصُ) نقله الجَوْهَرِيُّ .

قال: (و) التَّوْقِيفُ (في الحَـجِّ: وُقُوُفُ النَّاسِ في المَواقِفِ) وفي الصِّحاحِ بالمَواقِفِ.

(و) التَّوْقِيفُ (في الجَيْسِيْنِ: أَنْ يَقْفُ واحِدٍ) وبه فُسِّرَ قُولُ جَمِيلِ بنِ مَعْمَرٍ العُلَّدْرِيِّ:

تُركى الناّسَ ما سِرْنَا يَسِيرُونَ حَوْلَانِكَا النَّاسِ وَقَّفُوا (١)

عَزَفَاتَ بَأَعَشَاشِ ومَا كِدُنْ تَعَسُرِفُ وَأَنكُونَ مَن حَسَدُرُاءَ مَاكنتَ تَنَجُسُرِفُ

يُقالُ: إِنَّ الفَرَزْدَقَ أَخَذَ منه هــذا البَيْتَ، وقالَ: أَنَا أَحَقُّ بِهِ منكَ، مَتَى كانَ المُلْكُ في عُــذْرَةَ ؟ إِنَّما هـــذا لمُضَــرَ.

(و) التَّوْقِيفُ: (سِمَةٌ فى القِداحِ <sup>(١)</sup> ) تُجْعَلُ عليه ، قاله ابنُ عَبِّــاد

(و) التَّوْقِيفُ: (قَطْعُ مَوْضِعِ) الوَقْفِ، أَى: (السِّوارِ) من الدَّابَّةِ، الْوَقْفِ، أَى: (السِّوارِ) من الدَّابَّةِ، هَٰكُذَا فِي سَائِرِ النَّسَخِ، والصَّوابُ «بياضُ مَوْضِعِ السِّوارِ، كما هو نَصُّ أَبِي عُبَيْد فِي المُصَنَّفِ، قَال : إِذَا أَسِي عُبَيْد فِي المُصَنَّفِ، قَال : إِذَا أَصابَ الأَّوْظِفَةَ بَيَاضُ فِي مَوْضِعِ الوَقْفِ، وَلَمْ يَعْدُها إِلَى أَسْفَلَ ولا فَوْقَ فَذَالِكَ وَلَمَّ يَعْدُها إِلَى أَسْفَلَ ولا فَوْقَ فَذَالِكَ وَلَمَّ يَعْدُها إِلَى أَسْفَلَ ولا فَوْقَ فَذَالِكَ التَّوْقِيفُ، ويُقالُ : فَرَسُ مُوقَّفُ، ونَقَلُه الصَّاعانِيُّ أَيْضًا ، هَكَذَا ، فَتَأْمِلُ ذَلِك .

(والتَّوَقُّفُ في الشَّيْء ، كالتَّــلَوُّم ِ) فيه ، نَقَلَــه الجَوْهريُّ .

(و) قالَ ابنُ دُرَيْد : التَّوَقُّفُ عليه) هو (التَّثَبُّتُ) يُقال : تُوقَّفْتُ على هــــذا

<sup>(</sup>۱) ديوانه / ۱۳۸ وقيه « يسيرون خلفنا » والعباب ، وانظر الأغاني ٨ / ٩٣ ونسب إلى الفرزدق ، وهو في ديوانه / ٢٠ و و الأغانى ٩ / ٣٤٠ . وخبر سرقة الفرزدق هذا البيت من شعر جميل في الأغاني ٨ / ٩٦ و ٩ / ٤١ ٣ وهو يواذق إنشاد المصنف هنا ، وفيه « خلفنا » بدل « حولنا » وهو في ديوانه الفرزدق / ٢٧ ه من قصيدته التي مطلعها :

<sup>(</sup>١) لفظه في العباب : « والمُوقَفَّمُن الْقَدَاح : الذي يُفاضُ به في المَيْسِير ، والتَّوَقِيف : سِمَة تُجْعَلُ عليه » وهذا أوضح .

الأَمْــر : إِذَا تَلَبَّثْتَ ، وهو مَجازٌ ، ومنه تَوَقَّفَ على جَوابِ كلامِــهِ .

قال : (والوقاف) ، بالكَسْرِ ، (والمُواقَفَةُ: أَنْ تَقِفَ مَعَه ، ويَقِهَ مَعَكَ فِي حَرْبِ أَأُو خُصُومَةٍ ، وتُواقَفَا فى القِتالِ ، وواقَفْتُه على كَذَا ) : وَقَفْتُ مَعَه في حَــرْبِ أَو خُصُومَةٍ .

قَالَ (واسْتَوْقَفْتُه: سَأَلْتُه الوُقُوفَ) يُقال: إِنَّ امْرَأَ القَيْسِ أُولُ من اسْتُوْقَفَ الرَّكْبَ على رَسْمِ اللَّارِ بقُوْلِه: "قِفانَبْكِ ...".

[] ومما يُسـتَدُّرَكُ عَلَيْه :

الوُقْفُ ، والوَّقُوفُ بِضَمِّهما : جَمْعُ واقِفِ ، ومنه قولُ الشَّـاعِرِ :

أَحْدَثُ مَوْقِفِ من أُمِّ سَلْمَ تَصَدِّيهَا وأَصْحابي وُقُوفٌ (٢) وُقُوفٌ فَوْقَ عِيس قَــدْ أُمِلَّــتْ بَراهُــنَّ الإِناخَــةُ والــوَجيــفُ

أَرادَ: وُقُوفٌ لإبلِهمْ ، وَهُم فَوْقَها . والمَوْقِفُ: مصدرٌ بمعنَى الوُقُوفِ.

والواقِفُ: خادِمُ الْبِيعَــةِ .

والمَوْقُوفُ من الحَدِيثِ : خِــلافُ المَرْفُوعِ ، وهو مجازً .

ووَقَفَ (١) وَقُفَدةً ، وله وَقَفاتُ . 

ووَقَفَ القاريءُ على الكَلِمةِ وُقُوفًا ، وَوَقَّفَه تَوْقِيفًا : عَلَّمَه مواضِعَ الوُقُوفِ.

ووَقَفَ على المَعْنَى: أحاطَ به ، ، هو مجازٌ .

وكذا قَوْلُهم: أَنَا مُتَوَقِّفٌ في هَذا: لا أُمْضِي رَأْياً.

ووَقَفَ عليهِ :(٢) عايَنَه ، وأيضا أَدْخِلَه فَعَرَف مافيهِ ، تَقُولُ : وَقَفْتُ على ما عِنْدَ فُلان : تُريدُ قد فَهمْتُه وتَبَيَّنْتُه ، وبكليهما فُسِّرَ قَوْلُه تَعالَى : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ﴾ (٣) .

 <sup>(</sup>١) اللسان وفي هامشه : « قوله : أحـــدَثُ مَوْقف .. الخ ، هكذا هو في الأصل ، فهو وافر نخَّروم ، وكثيرًا مايقعُ في الشـــّـنواهـِــد مثلُه ۱۱

 <sup>(</sup>١) لفظه في الأساس بصيغة الأمـــر .
 (٢) الأولى أن يقول « على الثيء » حتى لا يتوهم أنه عــــل المعنى ، كالذي قبيسله .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية ٢٧ .

والواقِفَةُ: القَدَمُ، يمانِيَّةُ، صِفَةً عَالِبَدةً.

والمَوْقُوفُ ، من عَرُوضِ مَشْطُورِ السَّرِيعِ والمُنْسَرِحِ : الجُزِءُ الَّذِي هو مَفْعُولانْ ، كَفَوْلهِ :

" يَنْضَحْنَ فِي حَافَاتِهَا بِالأَبُوالُ (١) يَ فَقُولُه : « بِالأَبُوالُ » مَفْعُولانُ ، أَصْلُه « مَفْعُولانُ ، أَصْلُه « مَفْعُولاتُ » أَسْكِنَت التّاءُ اللّه فصارً مَفْعُولاتُ ، فَنُقِلَ لَي التّقطيل عِلْ إلى مَفْعُولاتْ ، فَنُقِلَ لَي التّقطيل عِلْ إلى مَفْعُولاتْ ، فَنُقِل لَي التّقطيل عِلْ إلى مَفْعُولاتْ ،

وفى المُحْكَم : يُقالُ فى النَّرْأَةِ : إِنَّهَا لَجَمِيلَةُ مَوْقِفِ الرَّاكِبِ ، يَعْنِسَى عَيْنَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا ، وهو مايَراهُ الرَّاكِبُ منها ، وهو مَجازً

ويُقالُ: هـو أَحْسَـنُ من الدُّهْـمِ المُوقَّفَةِ ، وهِيَ خَيْلٌ في أَرْسَاغِها لِيَاضٌ ، نَقَلَـه الزَّمَخْشَرِيُّ . وهو مَجازُ

وكُلُّ مَوْضِع حَبَسَتْه الكِلابُ عـلى أَصْحابِه فَهُوَ وَقِيفَةٌ

والوَقْفُ: الخَلْخالُ من فِضَّــةِ أَو ذَبْلِ ، وأَكثَرُ ما يكونُ من الذَّبْلِ .

وحَكَى ابنُ بَرِّى عَنْ أَبِى عَسْرِهِ : أَوْقَفْتُ الجارِيَةَ : جَعَلْتُ لَهَا وَقْفَــاً من عــاج .

وقال أبو حنيفة : التوقيف : عقب يلوى على القوس رَطْباً ليدا ، حتى يلوى على القوس رَطْباً ليدا ، حتى يصير كالحلقة ، مُشتق من الوقف الذى هو السوار من العاج ، قال ابن سيده : هذه حكاية أبي حنيفة ، جَعَل التوقيف الشما كالتَّمْتِينِ والتَّنْبِيتِ ، وفيه السما كالتَّمْتِينِ والتَّنْبِيتِ ، وفيه نظر ، وقال غيره : التَّوقِيه : لَيُ التَّوقِيه العَقْبِ على القَوْسِ من غير عيب .

وضَرْعٌ مُوَقَّفٌ: به آثارُ الصِّرارِ ، أَنشَدَ ابنُ الأَعْرابيِّ:

\* إِبْلُ أَبِي الحَبْحابِ إِبْلُ تُعْرَفُ \* \* يَزينُها مُجَفَّفُ مُوَقَّفُ مُوَقَّفُ (١) \*

وتَوْقِيفُ الدَّابَّةِ: شِيتُها.

ورَجُـلُ مُوَقَّفٌ على الحَـقَّ؛ أَى: ذَلُـولٌ بــه .

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (جلد) والإبل للأصمعي (الكنز اللغوى ۱۳۰) ونسبه إلى العجاج وهو في ملحقات شرح ديوانه الأصمعي ۳۲۲/۲ وفيه: «يَنْضَحْنَ في حَمَّاته..»

<sup>(</sup>١) اللسان وتقدم في ( جفف ) ب

واتَّقَفَ: مُطاوعُ وَقَفَ، يُقالُ: وَقَفْتُه فاتَّقَفَ، كما تَقُولُ: وَعَدْتُه فاتَّعَدَ، والأَصْلُ فيه اوْتَقَفَ، وقد جاء في حَدِيثِ غَرْوَةِ حُنَيْنٍ: ﴿ أَقْبَلْتُ معه، فوقَفْتُ حَتَّى اتَّقَفَ النَّاسُ كُلُّهُم ﴾.

ويُقالُ: فُلانٌ لاتُواقَفُ<sup>(١)</sup> خَيْلاهُ كَذِباً ونَمِيمَةً ؟ أَى : لا يُطاقُ ، وهومَجازٌ. وواقِفٌ: موضِعٌ في أعالِي المَدِينَةِ .

[وكف] \*

(الوَكْفُ: النَّطَعُ) نقلَه الجَوْهَرِيُّ، وأَنشَـدَ لأَبِي ذُؤَيْبٍ:

تَدَلَّى عَلَيْها بَيْنَ سِبٌّ وخَيْطَ بِ تَكُلُو عُرابُها (٢) بَجَرْداء مِثْلِ الوَكْفِ يَكْبُو غُرابُها (٢)

( وَوَكَفَ البَيْتُ يَكِفُ ، وَكُفًا ، وَكُفًا ، وَكُفًا ، وَوَكِيفًا وتَوْكَافًا : قَطَرَ ) قال العَجَّاجُ :

\* وانْحَلَبَتْ عَيْناهُ من فَرْطِ الأَسَى \* \* وَانْحَلَبَتْ عَيْناهُ من فَرْطِ الأَسَى \* \* \* وَكِيفَ غَـرْبَىْ دالِجِ تَبَجَّسَا (٣) \*

(كَأُوْكُفَ) قَالَ الجَوْهَرِيُّ: لغــةٌ في وَكَفَ، وكذلك السَّطْحُ.

(وناقَةٌ وَكُوفٌ : غَــزِيرَةٌ) نَقَلَــه الْجَوْهِرِيُ ، ومنه الحَدِيثُ : ﴿ أَنَّ رَجُلاً الْجَوْهِرِيُ ، ومنه الحَدِيثُ : ﴿ أَنَّ رَجُلاً جَاءَه ، فقالَ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُ الجَنَّةَ ، قالَ : المِنْحَةُ الْوَكُوفُ ، والفَيُ ءُ على ذِي الرَّحِمِ ﴾ قال أبو عُبَيْدِ : هـــى على ذِي الرَّحِمِ ﴾ قال أبو عُبَيْدِ : هـــى الكَثِيرةُ الدَّرِ ، وكذلكِ شاةٌ وكُوفُ ، وقالَ ابنُ الأَعْرابي : الوكُوفُ : التي لا وقالَ ابنُ الأَعْرابي : الوكُوفُ : التي لا يُنْهَا سَنَتَهَا جَمْعـاءَ .

(والوَكَفُ، مُحَرَّكَةً: المَيْلُ والجَوْرُ) يُقال: إِنِي لَأَخْشَى وَكَفَ فُلانِ، أَى: جَـوْرَه.

(و) الوَكَفُ : (العَيْبُ) يُقسالُ : ليسَ عليكَ في هٰذَا وَكَفٌ، أَى : مَنْقَصَةً وعَيْبٌ ، نَقَلَه الجَوْهَرِئُ .

(و) الوَكفُ: (الإِثْمُ وَقَدْ وَكِفَ) الرَّجُلُ (كوَجِلَ): إِذَا أَثِمَ، وأَنشَدَ الجوهريُّ للشَّاعِرِ:

والحافِظُــو عَــوْرَةَ العَشِـيرَةِ لا يَأْتِيهِـمُ مِنْ ورائِهِـمْ وَكَـفُ(١)

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «يواقف» بالياء والتصحيح والضبط من الأساس .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين /٥٣ واللسان والصحاح ، والعباب

<sup>(</sup>٣) ديوانه/٣١ والأول في اللسان (حلب) والثاني فيــه (عجس) والعباب والأساس .

 <sup>(</sup>۱) اللسان، وفي الصحاح روايته بر من وراثنا » وفي هامشه ==

قلتُ: هـو من أبياتِ الكِتابِ، أنسَدَه ابنُ السِّكِيتِ لعَمْرِو بن امْرَى السَّكِيتِ لعَمْرِو بن امْرَى القَيْسِ الخَزْرَجِيِّ، وهٰكذا رواهُ أبو زَكَريّا التَّبْريزِيُّ أيضاً، ويُرْوَى لقيْسِ ابنِ الخَطِيم، (١) وقيلَ: لشَّرَيْح بنِ عِمْرانَ القُضاعِيِّ، ورَواه سِيبَوَيْهِ لرَجُل من الأَنصارِ، والصَّوابُ أَنّه لمالِك بن عَجْدلنَ الخَزْرَجِيِّ، قال ابنُ بريّ: عَبْ بنُ حَمْزَةَ أَنْ يكونَ الوَكفُ وقط. بمعنى الإِنْم ، وقالَ: هو بمعنى الإِنْم ، وقالَ: هو بمعنى الإِنْم ، وقالَ: هو بمعنى العَيْب فقط.

(و) الوكفُ: (سَفْحُ الجَبَلِ) وبه فَسَّرَ الجَوْهرِئُ قولَ العَجَّاجِ لِصِفُ ثَــوْراً:

\* غَدا يُبارِى خَرِصاً واسْتَأْنَفَا \* \* غَدُو اللَّاكَادِيكَ ويَعْلُو وَكَفَا (٢) •

وقال ابنُ الأَعْرابِيِّ : الوَكَفُ مـن الأَرْضِ : ما انْهَبَطَ عن المُرْتَفع ، وقال

ثَعْلَبٌ: هو المَكانُ الغَمْضُ في أَصْلِ شَرَف، وقال ابنُ شُمَيْل الوَكَفُ مِن الأَرْضِ: القِنْعُ يَتَسِعُ ، وهو جَلَدٌ طِينٌ وحَصِي ، والجَمْع: أَوْكَافُ .

(و) الوَكفُ (العَرَقُ) نقلَه إبْراهِيمُ الحَرْبِيُّ فَي غَرِيبهِ ،هكذا بالعَيْنِ ، وأَنْشَدَ : رأَيْتُ مُلوكَ النّاسِ عاكِفَةً بهِمْ رأَيْتُ مُلوكَ النّاسِ عاكِفَةً بهِمْ على وَكفٍ من حُبِّ نَقْدِ الدَّراهِمِ (١)

(وعندَ ابنِ فارس: «الفَرَقُ» بالفاء) كُذَا في نُسَخِ المُجْمَلِ ، والمَقايِيسِ (ولعَلَّه تَصْحِيفٌ)

قالَ الصّاغانِيُّ: (ومُنْحَــدَرُكَ مــن الصَّمَّن الوَكفُ) الصَّمَّن الوَكفُ) لانْهِباطِه ، قالَ جَــرِيرٌ:

سارُوا إلَيْكَ من السَّهْبَى ودُونَهُ مُ فَيْحَانُ ، فَالْوَكُفُ (٢) فَيْحَانُ ، فَالْوَكُفُ (٢) (و) الْوَكُفُ : (الفَسادُ والضَّعْفُ) يُقال : ليسَ في هَذَا الأَمْرِ وَكُفُ ، نقلَه ابنُ دُرَيْد ، (٣) وقالَ غيرُه : أي مَكْرُوهُ ابنُ دُرَيْد ، (٣) وقالَ غيرُه : أي مَكْرُوهُ ونَقْصٌ ، وقالَ ثَعْلَبُ وابنُ الأَعْرابي :

عن بعض نسخة نسبة البيت إلى عمرو بن امرى و القيس ، وهو من أبيات سبمة منسوبة إليه يخاطب بنا مسالك ابن العجلان ، وخبرها في الأغاني ٣ /١٩ و و و و زائة الأدب ٣ /١٨٩ - ١٩ و و انظر كتاب سيبويه ١ /١٩٠.

<sup>(</sup>١) أنظر ديوان قيس بن الحطيم ٦٣ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه /۸۳ واللمان، وفيهما « ... الوكفا » والمثبت كالعباب وفي المقاييس ٢ /١٤٠ « د كاديك » بدرن ال.

<sup>(</sup>۱) العباب ، والجيم ۲/۰/۳ ."

ه (۲) في مطبوع التاج لا من الهيساه » والتصحيح من ديوانسه (۲) و معجم البلدان (السهبي) و (الوكف).

<sup>(</sup>٣) انظر الجمهرة ٣/١٥٩.

فى عَقْلِهِ ورَأْسِمهِ وَكَفُّ ، أَى : فَسادٌ . (و) قال أَبُو عَمْـرٍو : الوَكَـفُ : (الثِّقَــلُ والشِّــدَّةُ).

(و) قالَ اللّيثُ: الوَكَفُ: (مِثْلُ الجَناحِ يَكُونُ على كَنِيفِ البَيْتِ) أَو الجَدِيثِ: الْكُنَّة (ج: أَوْكَافٌ، وفي الحَدِيثِ: الكُنَّة (ج: أَوْكَافٌ، وفي الحَدِيثِ: اللهِ تَعَالَى (الشَّهَداء) عِنْدَ اللهِ تَعَالَى (أَصْحابُ (الشَّهَداء) عِنْدَ اللهِ تَعالَى (أَصْحابُ الوَكَفِ) قِيلَ: يارَسُولَ اللهِ: ومَنْ اللهِنَانِ اللهِ الوَكَفِ ؟ قالَ: (أَى الدِّينِ النَّكَفَأَتْ) والرِّوايَةُ: تَكَفَّأَتْ (١) (عَلَيْهِمُ انْكَفَأَتْ (١) (عَلَيْهِمُ مَرَاكِبُهُم في البَحْرِ ») وقالَ ابنُ الأَثِينِ المَعْنَى أَن مَرَاكِبُهُم انْقَلَبَتْ بِهِسم مَرْكَبُهُم انْقَلَبَتْ بِهِسم (فَصَارَتْ فَوْقَهُم مِثْلَ أَوْكَافِ البَيْتِ) وفي النَّهايَةِ البُيُوتِ ، قالَ شَعِرُ: هكذا (فَسَارَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عليهِ وسَلَّم) وأَيْ وأَيْ والبَّيْ وَاللَّهُ عليهِ وسَلَّم) وفي النَّهايَةِ البُيُوتِ ، قالَ شَعِرُ: هكذا (فَسَرَهُ النَّبِيُّ صَلَى الله عليهِ وسَلَّم) وأَيْ وأَيْ وأَيْ وأَيْ والنَّابِي وأُمِّي .

(والوكاف، ككِتاب وغُراب) لُغَتان في (الإكاف) ككِتاب وغُراب بالهَمْز، يكونُ للبَعِيرِ والحِمارِ والبَعْلِ، قسالَ يَعْقُوبُ: وكانَ رُؤْبَةُ يُنْشِدُ:

\* كالكَوْدَنِ المَشْدُودِ بالوِكافِ(١) \*

(وأَوْكَفَه : أَوْقَعَه في الإِثْم ) نقَلَــه ابْنُ عَبَّادٍ .

(وو كُفَه تَوْكِيفاً) نقلَه الصّاغانِيُّ (وآكفَه إيكافاً) وهذه لُغَسةُ تَمِيسم، نقلها الجَوْهَرِيُّ (وأ كُفَه تَأْكِيفاً) وقد ذُكِسرَ الأَخيرانِ أَيضاً في «أَك ف»: ذُكِسرَ الأَخيرانِ أَيضاً في «أَك ف»: (وضَعَ عليهِ الإكاف) ومسرَّ له في «أَك ف» أَك ف » شَدَّهُ عليهِ .

(واسْتَوْكَفَ: اسْتَقْطَرَ) ومنه الحَدِيثُ: «أَنَّه تَوَضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلاثاً» الحَدِيثُ: «أَنَّه تَوضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلاثاً» والمَعْنَى أَنَّه اصطَبَّهُ على يَدَيْهِ ثَلاثُ مَرَّاتِ، فَغَسَلَهما قبلَ إِدْخالِهما الإِناء، وأَنْشَدَ الأَزْهَرِيُّ لَحُمَيْدِ بِنِ ثَدُورٍ – وأَنْشَدَ الأَزْهَرِيُّ لَحُمَيْدِ بِنِ ثَدُورٍ – وَضِيَ اللهُ عنه – يَضِفُ الخَمْرَ:

إذا اسْتَوْكَفَتْ باتَ الغَوِيُّ يَشَـمُها كَمَا جَسَّ أَحْشَاءَ السَّقِيمِ طَبِيبُ (٢)

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج ، وفي العباب «تكفّأ» وفي النهاية ضبطه شكلا بالبناء للمجهول .

<sup>(</sup>۱) ديوان رؤية / ۱۰۰ والأرجوزة التي منها هذا المشطور تنسب أيضاً للمجاج ، وهي في ديوانه ، ٤ والرواية فيهمـــا ( بالإكاف ) وأنشـــده ابن السكيت في القلب والإيدال / ۲ ه ( الكنز اللغوى ) .

<sup>(</sup>۲) ديوانه /٥٥ واللسان والسرواية فيهما «يتسوفها» بدل «يشمها»والمثبت كالعباب.

أَرادَ إِذَا اسْتَقَطَرَتْ .

(وَواكَفَـهُ فَى الحَـرْبِ) وغَيْـرِها مُواكَفَةً : (واجَهَهُ ، وعارَضَه) قال ذُو الرُّمَّـةِ :

مَتَى مَا يُواكِفُها أَبِنُ أَنْنَى رَمَتُ بِهِ مَعَ الْجَيْشِ يَبْغِيها المَعانِمَ تَثْكُلِ (١) مَعَ الْجَيْشِ يَبْغِيها المَعانِمَ تَثْكُلِ (١) أَى مَتَى مَا يُواجِهِ هَذِهِ الفَرَاسُ ابنُ أَنْ مَا يُواجِهِ هَذِهِ الفَرَاسُ ابنُ أَى مَا يُواجِهِ هَذِهِ الفَرَاسُ ابنَ أَى مَا يُواجِهِ هَذِهِ الفَرَاسُ ابنُ أَنْ مَا يُواجِهِ هَذِهِ الفَرَاسُ اللهَ المَا يُواجِهِ هَا يُواجِهِ هَا إِنْ اللهَ المَا يُواجِهِ هَا إِنْ أَنْ مَا يُواجِهِ هَا إِنْ اللهَ المَا يُواجِهِ اللهَ المَا يُواجِهِ المَالَةُ المَا يُواجِهِ المَالِمُ المَا يُواجِهِ المَا يُواجِهِ اللهَا يُواجِهِ المَا يُواجِهِ المَالَّمُ اللهُ المَا يُواجِهِ المَا يُواجِهِ المَا يُواجِهِ المَا يُواجِهِ المَا يُواجِهِ المَالِمُ المَا يُواجِهِ المَا يُواجِهِ المَالِمُ المَا يُواجِهِ المَا يُواجِهِ المَا يُواجِهِ المَالِمُ المَا يُواجِهِ المَالِمُ المَا يُواجِهِ المَا يُعْمِلُولِ المُنْ المَا يُعْلِمُ المَا يَعْمِلُواجِهِ المَالَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَا يُعْلِمُ المَالِمُ المَالَّذِي المُعْلَقِيمُ المَا يُعْلِمُ المِنْ المَالَّلُولُ المَا يَعْلَمُ المِنْ المَالْمُ المَالَعُولُ المُلْعِلَامِ المَالِمُ المِنْ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المِنْ الْعِلْمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ الْعُلَامِ المِنْ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَالَامُ الْمُلْمُ المَالِمُ المِنْ المُلْمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ

(و) يُقالَ: (هُوَ يِتُوكَّفُ لَهُم) أَى: لِعِيسَالِهِ وَحَشَمِهِ: إِذَا كَسَانَ (يَتَعَهَّدُهُم، ويَنْظُرُ فِي أُمُورِهِم).

(و) من المتجازِ: يُقال: هُو يِتَوكُفُ (الخَبَر) ويتوقَّعُه ، ويتسقَّطُه ، أَي (يَنتَظِرُ وَكُفَهُ) ويدُلُ على أَنه منه مارواهُ الأَصْمَعِيُّ من قولِهم : استقطر المخبر ، واستودفه ، وفي حديث ابن عَميْر : « أَهْلُ القُبُورِ يتَوكَّفُونَ الأَخْبارَ » أَي يَنتَظِرُونَها ، ويسألون عَنها ، وفي التَّهْذِيب: أَي يَتوقَعُونَها ، فإذا مات التَّهْذِيب: أَي يَتوقَعُونَها ، فإذا مات

(۱) ديوانه ۲۰ و والسان ، وروايته: « تَنْكُلُ » وفي هامشه كتب مصححه : « هكه الأصل بالنون ، وفي التكملة والعباب « يُواكِفُهُ مُ عال : ويُرُوكَى : يواجهها .

المَيِّتُ سَأَلُوه : مَافَعَلَ فُلانٌ ؟ ومَا فَعَلَ فُـــلانٌ ؟

(و) قالَ أَبُو عَمْرِه : هو يَتَوَكَّفُ (لِفُــلان) : إذا كانَّ (يَتَعَرَّضُ لـــه حَتَّى يَلْقــاهُ) قال :

سَرَى مُتَوكَف عن آل سُعدى ولَو أَسْرَى بليسل قاطنينا (١) ولَو أَسْرَى بليسل قاطنينا (١) وتقول: مازلت أتوكفه حتى لقيته. (و) قال ابن عبداد: (تواكفوا: انْحَرَفُوا).

[] ومما يُسْتَدُرُكُ عليهِ :

وَكُفَ المَاءُ والدَّمْعُ وَكُفاً ، ووَكِيفاً وُوكِيفاً ووَكِيفاً وُوكُوفاً ، وَوَكَفاناً : سَالَ .

ووكفَتِ العَيْنُ الدَّمْعَ: أسالَتُهُ عن اللَّحْيانيُّ :

وسَحابٌ وَكُوفٌ : إِذَا كَانَتْ تَسِيلُ قَلِيلًا وَكُوفٌ : إِذَا كَانَتْ تَسِيلُ

والواكِفُ: المطَرُ المُنْهِ لُ

<sup>(</sup>١) العبساب.

ووكَفَتِ الدَّلْـوُ وَكُفــاً ، ووَكِيفاً : قَطَــرَتْ .

وقِيلَ : الوَكْفُ : المصْدَرُ ، والوَكِيفُ : القَطْرُ نفشُه .

واسْتَوْكَفَ الشَّيْءَ : اسْتَقْطَــرَه .

وأَوْكَفَت المَرْأَةُ : قارَبَتْ أَنْ تَلِد .

والوَّكْفُ ، بالفتح : لُغَةً في الوَّكَفِ مُحرَّكةً ،بمعنى الفَسادِ ، عن ابن دُريْدٍ .

ووكَفَ عن عِلْمِه ؛ أَى : قَصَّرَ عنه ونَقَصَ ، قالــه الزَّجّاجُ .

وقالَتِ الكِلابِيَّةُ: يُقالُ:فُلانٌ عَلَى وَ الْكِلابِيَّةُ: يُقالُ:فُلانٌ عَلَى وَكَف مِن حاجَتِه ، مُحَرَّكَةً: إذا كانَ لايَدْرِى عَلَى ماهُوَ مِنْها .

وتَوكُّفَ الأَثْـَرَ : تَتَبَّعَـهُ .

وجمعُ الوِّكافِ وُكُفُّ، بضَمَّتينِ.

وأَوْكَفَ الدَّابَّةَ : لُغَـةٌ حِجـازيَّةٌ ، نقلـه اللِّحيانيُّ .

ووَكُّفَ وكافــاً : عَمِلَــه.

ووَكَفُ الرِّماءِ، (١) مُحَرَّكَةً: اســمُ جَبَــلِ لهُذَيْلٍ.

### [ول ف] \*

(وَلَفَ البَرْقُ يَلِفُ وَلَفًا) بِالفَتْحَ (وَوِلَافًا، وَإِلَافًا، بِكَسْرِهِما، ووَلِيفًا: (وولِافًا، وإلَّافًا، بِكَسْرِهِما، ووَلِيفًا: تَتَابَعَ) نَقَلَه الأَصْمَعِيُّ، واقْتَصَرَ على المَصْدَرِ الأَخِيرِ (والوَلِيفُ أَيْضًا: البَرْقُ المُتَتَابِعُ اللَّمَعانِ) وفي بعضِ النَّسَخِ اللَّمَعانِ، وهو غَلَطٌ، قال صَخْرُ الغَيِّ: اللَّمعاتِ، وهو غَلَطٌ، قال صَخْرُ الغَيِّ:

لِشَمَّاءَ بَعْدَ شَمَّاتِ النَّسوَى وَقَدْ بِتُّ أَخْيَلْتُ بَرْقاً وَلِيفًا (٢)

أَى: مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ؛ برْقَيْنِ برْقَيْنِ برْقَيْنِ الْمُوابُ (كَالُولُوفِ) هُكُذا في النَّسخِ ، والصَّوابُ كَالُولِافِ ، قال الأَصْمعِيُّ : إِذَا تَتَابِعَ لَمَعَانُ البَرْقِ فهو وَلِيفٌ وولافٌ .

(و) الوَلِيفُ: (ضَرْبٌ مِنَ العَدْوِ) وهو أَنْ (تَقَعَ القَواثِمُ معاً) وقد ، وَلَفَ الفَرَسُ يَلِفُ وَلِيِفًا (كالوِلافِ ،ككِتابٍ)

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج والدماء، بالدال، وهو تحريف والتصحيح من معجم البلدان . وذكر سبب التسمية .

(و) الوليفُ أَيْضًا: (أَنْ يَجِيءَ القَوْمُ مَعاً) هَكَذا في سائِرِ النَّسَخِ ، ومِثْلُه في العُبابِ والصِّحاحِ ، وفي اللِّسانِ وكذليكَ أَنْ تَجِيءَ القَوائِمُ معاً ، فانْظُرْه وتَأَمَّلُ ، قال الكُمَيْتُ:

وولَّــى بِإِجْـرِيّـا وِلافِ كَأَنَّـهِ عَلَى الشَّرَفِ الأَقْصَى يُساطُّ ويُكْلَبُ (١)

أَى: مُؤْتَلِفَة ، والإِجْرِيا : الجَرْئ ، والعادَةُ بما يَأْخُلُ بهِ نَفْسَه فيه ، ويُكُلُبُ : ويُصْرَبُ بالسَّوْطِ ، ويُكُلَبُ : يُضْرَبُ بالسَّوْطِ ، ويُكُلَبُ : يُضْرَبُ بالكَلاب ، وهو المِهْمازُ .

(والولاف ،والمُوالَفَةُ: الإلاف) ونَصَّ الجَوْهَرِيُّ: الولاف مثلُ الإلاف ، وهو الجَوْهَرِيُّ: الولاف مثلُ الإلاف ، وهو المُوالَفَةُ ، قلتُ : وهو نَصَّ ابنِ السِّكِيتِ في الأَلْفاظ ،قال : وهو مما يُقالُ بالواوِ والهَمْزةِ .

(و) قالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ : الوِلافُ في قــولِ رُؤْبِـةَ :

\* ويَوْمَ رَكْمِضِ الغارَةِ الوِلافِ \*
\* بازى جِبالٍ كَلِبِ الخُطّافِ(٢) \*

: (الاعْتِزاءُ والاتِّصالُ) قال الأَزْهَرِيُّ : كانَ علَى معناهُ في الأَصْلِ إِلافاً ، فصَيَّر الهمزةَ واواً .

[] ومما يُستَدُرُكُ عليه

الوَلْفُ: ضربٌ من العَدْوِ ، كالوَلِيفِ، وقد وَلَفَ الفَرَسُ وَلْفًا .

وكُلُّ شيء غطَّى شَيْئاً وأَلْبِسَه فَهُو مُولِفٌ له ، قال العَجَّاجُ :

\* وصارَ رَقْرَاقُ السَّرابِ مُولِفَا (١) \* لأَنَّه غَطَّـى الأَرْضَ .

وبَرْقُ ولافٌ ، وإلافُ الذا بَسرَقَ مَسرَّتَيْنِ مَسرَّتَيْنِ مَسرَّتَيْنِ ، وهو الَّذِي يَخْطَفُ خَطْفُ مَطْفَتَيْنِ في واحِدةٍ ، ولا يَكادُ يُخْلِفُ ، وزَعَمُوا أَنَه أَصْدَقُ المُخِيلَة ، وإيساه عَنَى يَعْقُوبُ بقولِه :الولافُ ، والإلافُ .

وتُوالَفَ الشيءُ مُوالَفَسة ، وولافً نادِرٌ: اثْتَلَفَ بعضُه إِلَى بَعْضٍ ، وليسَ من لَفْظِه .

 <sup>(</sup>۱) هاشمیات الکمیت ۹۸ و اللمان ، وأیضاً نی (کلب) و
 ( جری )و الصحاح و العیاب و تقدم نی ( کلب )

<sup>(</sup>۲) ديرانه /۱۰۰ وفيه « . . في يوم وكض . . . باز حيال » والأول في اللسان وهما في التكملة والعياب .

 <sup>(</sup>۱) دیوانه / ۸۳ وفیه « . . وکان رقراق . . » واللسان
 و تقدم نی ( فولف ) .

#### [وهف] \*

(وَهَفَ النَّباتُ يَهِفُ وَهْفًا ، ووَهِيفًا: أَوْرَقَ واهْتَزَّ) واخْضَرَّ ، مثل : وَرَفَ يَرِفُ وَرْفَاً ، ووَرِيفًاً .

(و) وَهَفَ (فُسلانٌ) ووَحَفَ : إِذَا (دَنَا) ويُقال : خُسنٌ ما وَهَفَ لسك ووَحَفَ لَكَ : أَى دَنَا وأَمْكَنَ .

(و) فى كلام قَتادَةً: «كُلّما وَهَفَ (لَهُمْ شَيْءٌ من الدُّنْيا) أَخَــذُوه ، ولا يُبالُونَ حَلالاً كانَ أَو حَـراماً »، أَى : (عَرَضَ لَهُم وبَدَا) .

(و) وَهَفَ (لِي كَذَا) وَهُفًا: أَى (طَفَّ، كَأَوْهَفَ لِلهِ كَذَا) وَهُفًا: أَى (طَفَّ، كَأَوْهَفَ لِلهِ شَيْءٌ إِلاَّ أَخَذَه؛ أَى: مَا يَرْتَفِعُ لَه شَيْءٌ إِلاَّ أَخَذَه، وكذليك مايُطِفُّ لله، وما يُشْرِفُ له، إيهافًا وإشرافًا.

(والواهِفُ: سادِنُ الكَنِيسَةِ) التي فِيها صَلِيبُهم (وَقيِّمُها) كالوافِهِ، (وَعَمَلُه الوَهافَةُ ، بالكسرِ والفَتْح ، والوُهْفِيَّةُ كَأَنُّفِيَّةً ، والهِفِيَّة ) وهذه موضِعُها المُعْتَلُّ، وكذا الوَفاهَةُ والوَفْهِيَّةُ ، ومنه المُعْتَلُّ، وكذا الوَفاهَةُ والوَفْهِيَّةُ ، ومنه

حَدِيثُ عُمَرَ رضِيَ الله عنه : ﴿ لا يُغَيَّرُهُ وَاهِفٌ عَن وُهُفِيَّتِهِ ﴾ (١) ويُرْوَى وافِهُ ﴿ عَن وُهُفِيَّتِه ﴾ (وقَدْ وَهَفَ يَهِفُ وَهُلَّهُ وَهَفَ يَهِفُ وَهُلَّهُ وَهِافَةً ﴾ ومنه حديثُ عائِشةً رَضِيَ الله عَنْها لَتَصفُ أَباها - : ﴿ قُبِضَ رَسُولُ الله وَهُو عَنْه راضٍ ﴾ صَلّى الله عليهِ وسَلّم وهُو عَنْه راضٍ ، قد طَوَّقَه وَهُفَ الأَمانَةِ ﴾ (٢) أى القيامَ قد طَوَّقَه وَهْفَ الأَمانَةِ ﴾ (٢) أى القيامَ بها ، من واهِفِ النّصارى .

[] ومما يُسْتَدُركُ عليهِ:

وهَفَ الشيءُ يَهِفُ وَهْفًا : طارَ ، نَقَلَه الأَزْهَرِيُّ، وأَنشــذَ للرَّاجــزِ:

\* سائِلَةُ الأَصْداغِ تَهْفُو طَاقُها (٣) \*

أَىْ: يَطِيرُ كِساؤُها ، هٰكَذا قـالَ ، وأَوْرَدَ ابنُ بَرِّى هٰذا البَيْتَ في ترجمة «هفـا».

<sup>(</sup>١) لفظه في التكملة «عن وهافته » ويسروى «عن وُهُ فَيِيَّته» والمثبتكالعباب، وفي اللسان: «لايُزالسَينَّ واهف .. » .

 <sup>(</sup>٣) اللسان وروايته « يَهْفُو » بالياء وأيضا
 في (طوق) وبعده المشطور :
 مَانتما ساقُ غـراب ساقُها »

والوَهْفُ: المَيْلُ مِن حَقِّ إِلَى ضَعْفِ، كَالهَفْـوِ.

(فصل الهاء) مع الفاء [هتف] \*

( هَتَفَتِ الحَمامَةُ تَهْتِفُ) هَتْفًا: ( صَاتَتُ ) وَفَى نُسْخَةِ : صَاحَتُ ، وَفَى اللَّسَانِ : نَاحَتْ ، وَفَى العُبَابِ : صُوْتَتْ ، وَلَى العُبابِ : صُوْتَتْ ، قَالَ جَمِيلُ (١) :

أَأَنْ هَتَفَتْ وَرْقَاءُ ظَلْتَ سَهُ هَا هَا ثُورُ اللهِ مُتَافِّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(و) هَتَفَ (فُلاناً، و) هَتَف (بهِ) الأَخِيرُ نقلَه أَبو زَيْدِ: (مَدَحَه) . الأَخِيرُ نقلَه أَبو زَيْدِ: (مَدَحَه) . (و) يُقال : (فُلانَةُ يُهْتَفُ بها)

أَى : يَدْعُوه ويُناشِدُه .

أَى: (تُذْكَرُ بِالجَمال).

( وقَوْسٌ هَتَافَةٌ ، وهَتُوفٌ ، وهَتَفَى كَجَمَزَى: ) مُرِنَّةٌ ( ذاتُ صَوْتٍ ) تَهْتِفُ بِالوَتَرِ ، قال أُمَيَّةُ بِنُ أَبِي عائِدٍ الهُذَلِيُّ :

عَلَى عَجْسِ هَتَافَةِ المِذْرَوَيْنِ وَرَاءَ مُضْجَعَةٍ فِي الشَّمَالِ(١) وقال الشَّنْفَرَى يَصِفُ قَوْسَاً:

هَتُوفٌ من المُلْسِ المُتُونِ يَزِينُها وَمِحْمَلُ (٢) رَصَائِعُ قد نِيطَتْ عَلَيْهَا وَمِحْمَلُ (٢) وقال أَبو النَّجْمِ يَصِفُ صَائِداً:

\* أَنْحَى شِمَالاً هَمَزَى نَضُوحَا \*

\* انحى شِمالا همزى نضوحا \* وهَتَفَى مُعْطِيَةً طُرُوحَا (٣) \*

[] ومما يُسْسَتُدُركُ عليه :

الهَتْفُ، والهُتافُ: الصَّوْتُ الجافِي العالِي ، وقِيلَ: الصَّوْتُ الشَّدِيدُ، وقال أَبو حُبَّان: هو الصَّوتُ بِقُوَّة.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « جمل » والتصميح من العباب .

<sup>(</sup>٢) ديوانه / ١٣٢ والمباب .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين /۸۰ ه و النسان والعباب والمقاييس ۲/۲۰ .

 <sup>(</sup>٢) شرح لامية العرب للزنخشري ١٧ وروايته « نيطت ليها . . » والمثبت كالعباب، وانظر ذيل أمسالي القسالي ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة ( نضح ) و ( همز ) والعباب والحمهرة ٣٦٣/٣ والثاني في ٣ /٥٧/ .

وسَمِعْتُ هاتِفاً : إِذَا كُنْتَ تَسْمَعُ الصوتَ ولا تُبْصِرُ أَحَداً .

وهَتَّفَت الحَمامَةُ تَهْتِيفاً: صَوَّتَتْ ، وَأَنشَدَ ابنُ بَرِّيٍّ لنصيبٍ:

ولا أَنَّنِى ناسِيكِ باللَّيْلِ مابَكَتْ على فَنَسنِ وَرْقِاءُ ظَلَّتْ تُهَتِّفُ (١) على فَنَسنِ وَرْقاءُ ظَلَّتْ تُهَتِّفُ (١) وحَمامة هَتُوفٌ: كثِيرَةُ الهُتافِ . وريح هَتُوفٌ: حَنَّانَةٌ ، والاسمُ الهَتَفَى.

ورِيع مسوف . حاله ، وريع مسوف . حاله ، وريع مسوف . حاله و فلان مهتوف كما استعمله البيضاوي في «غافر» وبسطه في العِناية .

وتَهاتَفَ: تضَاحَكَ هُزُوًا ، ذَكَسرَه المُبَرِّدُ في الكامِل ، ونقلَه هٰكَذا شيخُنا . قلتُ : وهو تصحيفُ ، والصَّوابُ فيه «تَهانَفَ» بالنونِ ، كما سيأتي .

# [ ه ج ف ] \*

(الهِجَفُّ ، بكسر الهاء وفتح ِ الجِيم وشَـدُّ الفَـاء : الظَّلِيمُ المُسِنُّ) قَـالَهُ اللَّيْثُ ، وأَنشَـدَ :

هِجَـفُّ كَـأَنَّ بِـهِ أَوْلَقَــا إذا حـاوَلَ الشَّـدَّ من حَمْلَتِـهُ (١)

وقال ابنُ فارسِ : أَظُنّه من البابِ النّدِى زِيدَتْ فيه الهاءُ ، وأَبْدِلَتْ زايُه جِيماً ، وهو ريشُه . جيماً ، وهو ريشُه . قلتُ : ويدُلُّ على ذٰلِكَ ماسَيَأْتِي من أَنَّ الهـزَفَّ مثلُه .

(أَو) هو (الجافِي) الكِثيرُ الـزِّفُّ (الثَّقِيلُ) الضَّخْمُ (مِنْهُ ومِنَّــا) وأَنشَدَ الجَوْهَرِيُّ للكُمَيْتِ:

هُو الأَضْبَطُ الهَوّاسُ فِينَا شَجاعَةً وفِيمَنْ يُعادِيهِ الهِجَفُّ المُثَقَّلُ (٢)

وقالَ ابنُ أَحْمَــرَ :

وما بَيْضاتُ ذِى لِبَدِ هِجَدَفُّ سُقِينَ بِزاجَلٍ حَثَّى رَوِينَا<sup>(٣)</sup> (و) قال أبو عَمْرٍو: الهِجَفُ: (الرَّغِيبُ الجَوْفِ، كالهَجَفْجَفِ)

<sup>(</sup>١) السان.

 <sup>(</sup>٢) لم أجده في شعر الكميث المجموع ، وهو في اللسان
 والصحاح والعباب وتقدم في مادة ( هوس) و ( ضبط)

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة (زجل) وسيأتي في (زجل) أيضاً .

كَسَفَرْجَلِ ، قال :

\* قد عَلِمَ القومُ بنُ و طَرِيفُ (١) \*

\* أَنَّكُ شَيْخٌ صَلِفٌ ضَعِيفٌ \*

\* هَجَفْجَفٌ لَضِرْسِه حَفِيفٌ فُ \*

(و) قالَ أَبُو عَمْرُو: (هَجِفُ ،

كَفَرِحَ) هَجَفًا: (جاعَ) زادَ ابنُ بُزُرْجَ

(واسْتَرْخَى بَطْنُهُ)

(و) قالَ ابنُ عَبّادٍ: (الِهَجْفَانُ: العَطْشانُ).

[] ومما يُسْتَدُرُكُ عليه :

الهِجَفُّ: هو الطَّوِيلُ لاغَناءَ عندَه ، وأنشدَ الأَزْهَرِيُّ في تَرْجَمَةِ «جـرهم» في الرُّباعِيِّ لعَمْرٍو الهُذَلِيِّ :

فَلا تَتَمَنَّنِي وَتَمَنَّ جِلْفُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُلْمُ المُ

« وجَفَرَ الفَحْلُ فأَضْحَى قَدْ هَجَفْ ...
« واصْفَرَ ما اخْضَرَ من البَقْلِ وجَفَ (٢) ..
فقلتُ : ماهَجَفَ ؟ فقالَ : الأَدْرى ،

فَسَأَلْتُ التَّوَّزِيُّ (٣) فقالَ : هَجَـفَ : لَحَقَتُ خاصِرَتاهُ بِجَنْبَيْهِ [من التَّعَبِ] (٤) وأَنشَـدَ فيه بيتـاً .

<sup>(</sup>١) النسان والعباب والمخصص ٣ /٧٧ 🖖

<sup>(</sup>٢) العباب ، وتقدم في مادة (كنع).

<sup>(</sup>٣) . في ديوان كمب / ٧٠ – ٨٨ قصيدة من البحر والروى لم يرد فيها هذا البيت ، وهو منسوب إليه في التكملة والعباب ,

<sup>(</sup>۱) هو لعمر ودى الكلب في شرح أشعار الهذليين ۱۸ و وتحرف في مطبوع التاج والسان إلى و كالجال و والتصحيح من شرح أشعار الهذليين ، ويأتي إنشاده صحيحاً في (جرهم).

<sup>(</sup>٢) اللسان والجمهرة ٢/٩١.

 <sup>(</sup>٣) لفظ الحمهرة ٢ /١٠٩ « فسألت أبا عثمان » .

<sup>(1)</sup> زيادة من الجمهرة والنقل عنهــــا .

وانْهَجَفَ الظَّبْيُ والإِنْسانُ والفَرَسُ: انْغَرَفَ من الجُوعِ والمَرَضِ ، وبَــدَت عِظامُه من الهُــزالِ ، وانْعَجَفَ .

وقال ابنُ بَرِّيٍّ : الأَهْجَفُ : الضَّامِرُ ، والأَنْثَى هَجْفاءُ ، قال :

\* تَضْحَكُ سَلْمَى أَنْ رَأَتْنِي أَهْجَفَا \* \* نِضْواً كأَشلاءِ اللِّجامِ أَهْيَفَا (١) \*

# [ ه ج ن ف ] ،

(الهَجَنَّفُ، كهَجَنَّعِ) أهمله الجَوْهَرِيُّ وقال الأَصْمَعِيُّ: هو (الطَّوِيلُ) العَظِيمُ، وفي بَعْضِ الأُصُولِ: (الْعَرِيضُ) بدَلَ العَظِيمِ، وأَنشَدَ لِجرانِ الْعَوْدِ:

يُشَبِّهُها الرَّائِي المُشَبِّهُ بَيْضَةً عَدا فِي النَّدَى عَنْها الظَّلِيمُ الهَجَنَّفُ (٢)

#### [هدف] \*

(الهَدَفُ، مُحَرِّكَةً: كُلُّ مُرْتَفِعٍ مِن بناء أو كثيب رَمْلٍ أو جَبَلٍ) ومنه الحَدِيثُ: «كانَ إِذَا مَرَّ بهَدَف مائِلٍ، أو صَدَف مائل أَمْرَعَ المَشْيَ فيهِ»

والجمعُ أَهْدافٌ ، لا يُكَسَّرُ على غَيْرِ ذَلِكَ . قال الجَـوْهريُّ : (و) منه سُـمِّي

(الغَرَضُ) هَدَفاً، وهو: المُنْتَضَلُ فيهِ بالسَّهام .

وقال النَّضْرُ: الهَدَفُ: مَارُفِ وَبُنِي مِن الأَرْضِ للنَّضِ الهَدَفِ ليُرْمِي ، والقِ رُطاسُ: مَاوُضِعَ فِي الهَدَفِ ليُرْمِي ، والغَرضُ: مَايُنْصَبُ شِبْهَ غِرْبالٍ أَو حَلْقَةٍ ، وقال مايُنْصَبُ شِبْهَ غِرْبالٍ أَو حَلْقَةٍ ، وقال في موضِع آخو : الغَرضُ : الهَ دَفُ ، في موضِع آخو : الغَرضُ : الهَ دَفُ ، ويُسَمّى القِرْطاسُ غَرَضاً ، وهَدَفا ، على الاستيعارة .

قال الجَوْهَرَى : (و) به شُبّه (الرّجُلُ العَظِيمُ) وزادَ غيرُه : الجَسِيمُ الطَّويلُ العُنُقِ، العَرِيضُ الأَلُواحِ، على التَّشْبِيهِ بذلِكَ ، وأَنْشَدَ لأَبِي ذُوَيْبٍ :

إِذَا الهَدَفُ المِعْزَابُ صَوَّبَ رَأْسَهِ وَأَعْجَبَهُ ضَفْوٌ مِن الثَّلَّةِ الخُطْلِ(١)

 <sup>(</sup>۱) السان .
 (۲) دیوانه /۲ و والتکملة . ( هجف ) و العباب (هجنف ) .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۹۷ وفيه « وأم كنسه ضفو » واللسان والصحاح والعباب ، و آمد يب الألفاظ / ٤ والمقاييس ٩٩ وفيها « المعزال » بدل « المعزاب » وهي روايسة للأصمعي ، وبها أنشده اللسان في (عسزل)

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ: (هَدَفْ هَدَفْ: دُعاءٌ للنَّعْجَةِ إِلَى الحَلْبِ).

(و) فى النّوادِرِ: يُقالُ: (هَلُ هَدَفَ إِلَيْكُمْ هادِفٌ ) أَوهَبَشَ هابِشٌ ؟: يَسْلُتُخْبِرُهُ (هَلُ حَدَثَ بِبَلَدِكُم أَحَدُ سِوَّى مَنْ (هَلْ حَدَثَ بِبَلَدِكُم أَحَدُ سِوَّى مَنْ كَانَ بِه ؟).

(والهادِفَةُ : الجَماعَةُ) يُقال : جاءَتْ هادِفَةٌ من النّاسِ ، وداهِفَةٌ : أَى جماعَةٌ .

(والهِدْفَةُ ، بالكَسْرِ : القِطْعَةُ من النّاسِ والبُيُوتِ ) مثلُ الخِبْطَةِ (يُقِيمُونَ في والبُيُوتِ ) مثلُ الخِبْطَةِ (يُقِيمُونَ في مواضِعِهم) ويَظْعَنُونَ . وقال الأَزْهَرِيُّ : هي الجَماعَةُ الكَثِيرَةُ ، وقال عُقْبَـةُ : رَبِّ النّاسِ ، أَي : فِـرْقَةً ، رَبَّ أَي : فِـرْقَةً ،

وقال الأَصْمَعِيُّ: غِدْفَةٌ وغِدَفٌ، وهِدْفَةٌ وهِدَفُ ، وهِدْفَةٌ وهِـدَفُ ، وهِدْفَةٌ

(و) قال ابنُ عَبَّادٍ: (هَدَفَ إِلَيْهِ): أَى (دَخَلَ) إِلَيه ، وفي اللِّسانِ: أَسْرَعَ (و) من المَجازِ: هَدَفَ فُدلانٌ (للخَمْسِينَ): إِذَا (قاربَهَا، كأَهْدَفَ) ومنه الحَدِيثُ: قالَ عبدُ الرَّحْمن بينُ أَبِي بِكْرٍ لأَبِيهِ: «لَقَدْ أَهْدَفْتَ لِي يَوْمَ بَدْرٍ، فَضِفْتُ عَنْكَ»

(و) هَــدَفُ (كَضَرَبُ: كَسِـلُ ، وضَعُفَ) عن ابنِ عَبُــادٍ . ( والهِــدْفُ ، بالكَسْـرِ : الجَسِيمُ ) الطَّوِيلُ العُنُــقِ ، وهو مَجازٌ .

(وأَهْدَفَ عليهِ) : إِذَا (أَشْرَفَ) .

(و) أَهْدَفَ (إِلَيْهِ) : إِذَا (لَجَاً) وبه فُسِّرَ أَيضاً قولُ عبدِ الرَّحْمنِ بنِ أَبى بَكْسرٍ .

(و) أَهْدَفَ (له الشَّيْءُ): إذا (عَدرَضَ) لَـهُ

(و) أَهْدَفَ (مِنْـهُ): إِذَا (دَنَــا)

ويُقال: أَهْدَفَ الصَّيْدُ فَارْمِهِ ، وأَكْثَبَ ، وأَكْثَبَ ، وأَخْدَرَضَ مثلُده .

(أو) أهْ لَهُ فَوْلُ شَمِّ وَ الْنَصَ فَ اللهُ وَاسْتَقْبَلَ) وهو قَوْلُ شَمِّ والسَّقْبَلَ وهو قَوْلُ شَمِّ والاسْتِقبالُ لك ، الإهْدافُ : الدُّنُو منك ، والاسْتِقبالُ لك ، والاسْتِقبالُ لك ، والاسْتِقبالُ لك ، والاسْتِقبالُ لل الشَّيْء ، والاسْتِقبالُ الشَّيْء ، فهو مُهْدِف ، وأهْدَف لي السَّحابُ : إذا النَّحب ، وأنْشَد :

\* ومِنْ بَنِي ضَبَّةَ كَهْفُّ مِكْهَـفُ \* \* إِن سَالَ يَوْمًا جَمْعُهُمْ وَأَهْدَفُوا (١) \*

(و) من المَجازِ: أَهْدَفَ (الكَفَلُ): إذا (عَظُمَ ) وعَرُضَ (حَتَّى صارَ كالهَدَفِ) نقلَه الصَّاغانِيُّ، وأَنْشَدَ ابنُ السِّكْيتِ:

لها جَمِيتُ مُهُدِفٌ مُشْرِفً مِشْلُ سَنامِ الرُّبَعِ الكاعِرِ<sup>(۲)</sup> مُكذا أَنْشَدَه الصَّاغانِيُّ ، وجعَلَه شاهِداً على عِظَمِ الكَفَلِ ، وليس كما ذَكُور ، بل هو شاهِدً لعِظَمِ الرَّكَابِ ،

فَإِنَّ الجَمِيشَ \_ كما تَقَــدَّمَ \_ الرَّكَبُ المَحْلُوقُ ، فتأَمَّلُ .

(و) قولُهم: (من صَنَّفَ فَقَـــدَ (اسْتَهَدَفَ): أَى (انْتَصَبَ) وكُلُّ شيءِ (اسْتَهَدَفَ): أَى (انْتَصَبَ) وكُلُّ شيءِ رَأَيْتَه اسْتَقْبَلَكَ اسْتِقبالاً فهو مُهْدِفٌ وَمُسْتَهْدِفٌ، وأَنشَـدَ الجَوْهَرِيُّ لجُبَيْها اللَّسَـدِيّ :

وحَتَّى سَمِعْنَا خَشْفَ بَيْضاءَ جَعْدَةٍ على قَدَمَى مُسْتَهْدِفٍ مُتَقاصِرِ (١)

قال: يَعْنِى بِالمُسْتَهْدِف الحالِبِ يَتَقَاصَرُ للحَلْبِ، يَقُولُ: سَمِعْنَا صَوْتَ الرَّغْوَةِ تَتَساقَطُ على قَدَمِ الحالِبِ.

(و) اسْتَهْدَفَ الشيءُ : (ارْتَفَــع) .

(و) يُقال: (رُكُنَّ مُسْتَهُدِفُّ): أَى (عَرِيضٌ) هكذا وقَعَفى ساثرِ النُّسَخِ ، ومثلُه في نُسَخِ الصَّحاحِ ، والصوابُ: ﴿رَكَبُ » مُسْتَهُدِفُ » ومنه قولُ النَّابِغَةِ الذَّبْيانِيِّ:

وإذا طَعَنْتَ طَعَنْتَ فَى مُسْتَهْدِفِ رابِي المَجَسَّةِ بالعَبِيرِ مُقَرْمَدِ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) اللان .

<sup>(</sup>٢) العباب.

<sup>(1)</sup> السان والمحاج والعباب والمقاييس ٢ /٠٠ .

<sup>(</sup> $\dot{\gamma}$ ) ديوانه  $\dot{\gamma}$ ه ( $\dot{d}$  دار المارث) والسان ، وعجزه  $\dot{\gamma}$  ( $\dot{\gamma}$ ) و الباب، وصدره في المقاييس  $\dot{\gamma}$  (  $\dot{\gamma}$  .

أَى : عَرِيضٍ مُرْتَفِعٍ مُنْتَصِبٍ. [] ومما يُسْتَدرَكُ عليه :

أَهْدَفَ القومُ: قَــرُبُوا ودَنُوا .

واسْتَهْدَفَ لكَ الشَّنيْءُ : دَنَا مِنْكَ .

وامْدرَأَةٌ مُهْدِفَةٌ: لَحِيْمَةٌ ، وقيل: أَرْتَفِعَةُ الجَهازِ .

والهادِفُ: الغَرِيبُ (١) أَ

[هذف] \*

(هَذَفَ يَهْذِفُ هُلَوفًا) أَهْمَلَكِهِ الْجَلَوفًا) أَهْمَلَكِهِ الْجَلَوفَا) أَهْمَلَكِهِ الْجَلَوْ : أَي الْجَلَوْ : أَي أَلَا : (والهَذَّافُ ، كَشَدَّادِ : ) السَّرِيعُ ، ولم يَشْتَرِطْ فيه السَّوْقُ .

(و) قالَ غيرُه : الهَذَافُ والمُهْذِفُ مثل (مُحْسِن ، و) الهَذِفُ مثل (حَجِل : السَّرِيعُ الحَادُ) يُقَالُ : جاءً مِهْذَفًا ومِهْذَبًا ومِهْذَبًا ومِهْذَبًا ومِهْذَبًا . ومِهْذَلًا (٢) بمعنى واحدٍ ، أَى : سَرِيعًا .

وفَرَسُ هَذِفٌ: سريعٌ ، وأَنشَدَ أَبو عَمْرٍو:

\* يُبْطِبُ ذَرْعَ السَّائِقِ الهَدَّافِ \* \* بعَنَسقِ من فَوْدِه زَرَّافِ(١) \*

[هذرف]

(الهُندُرُوفُ كَعُصْفُ ورِ) أَهْمَلَ الجَوْهِرِيُّ ، وصاحبُ اللِّسانِ ، وقالَ ابنُ عَبَّادِ: هو (السَّرِيعُ ، ج: هَذارِيفُ) يُقال : إِبِلُ هَذَارِيفُ ؛ أَى : سِراعٌ . يُقال : إِبِلُ هَذَارِيفُ ؛ أَى : سِراعٌ . (والهَذْرَفَةُ : السَّرْعَةُ) والهَ زُرَفَ لَهُ بالزَّاي لُغَةً فيه ، كما سيأتى .

[ هرف] ..

(هَــرَفَ يَهْرِفُ) هَــرْفاً: (أَطْــرَأَ في المَدْحِ) والثّناء على الشَّيْء، وجاوزً القَـــدْرَ فيهما ، وأَطْنَبَ في ذَلِكَ ،حتى كأَنّه يَهْــدِرُ (٢) (إعْجاباً به).

وقالَ اللَّيْثُ: الهَّرْفُ: شِبْهُ الهَذَيانِ من الإعجاب بالشَّيْءِ، ومنه النَّدِيثُ:

<sup>(</sup>۱) و مما يستدرك عليه أيضًا: «يُقَالُ: السُّتَهَادُ فَ فُلانٌ عرْضَ فُلان : إذا سَبَعَمووَقَعَ فيه » قاله ابن دريد في الجمهرة (٢٩٢/٢).

<sup>(</sup>۱) اللسان ، والتكملة ، والعباب ، و السان ، و التكملة ، و العباب ، و التكملة ، و العباب ، و أنشد معه ثلاثة مشاطير قبله ...

﴿ أَنَّ رُفْقَ ـ أَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم ، وهُمْ يَهْرِفُونَ بصاحِب عليه وسَلَّم ، ويَقُولُونَ : يارَسُولَ اللهِ مارَأَيْنَ لَهِم ، ويَقُولُونَ : يارَسُولَ اللهِ مارَأَيْنَ اللهِ مارَأَيْنَ أَيْنَ فَلْنَ ، ماسِرْنَا إلاّ كَانَ فِي قِراءَة ، ولا نَزَلْنا إلاّ كَانَ في صَلاة » . قال أَبو هُبَيْد، : يَهْرِفُونَ [ به ] (١) أَى : يَمْدَحُونَه ، ويُطْنِبُونَ في الثَّناء عليه .

[ا(أو مَدَحَ بلا خِبْرَة) عن ابنِ الأَعْرِفُ بما الأَعْرِفُ ) كما في الصِّحاح ، ويُرُوى: لاتَعْرِفُ ) كما في الصِّحاح ، ويُرُوى: قَبْلَ أَنْ تَعْرِفَ ، أَى: لاتَمْدَح قبلَ التَّجْرِبَةِ ، وهو أَنْ تَذْكُرَه في أَوَّلِ كلامِكَ ، ولايكُونُ ذليكَ إلا في حَمْد وثَناء ،

(وأَهْرَفَ) الرَّجُلُ : (نَمَــا مالُــه) كأَحْرَفَ ، نَقَلَــهُ الجَوْهرِئُ .

(و) المُّهْرَفَت (النَّخْلَةُ: عَجَّلَتُ إِتَاءَهَا) نَقَلَه الجَوْهَرَىُّ (كَهَرَّفَتَ نَقْلَه الجَوْهَرَىُّ (كَهَرَّفَتَ تَهْرِيفًا) وهٰذِه عن أبي حاتِم في كِتابِ النَّخْلَة.

(وهَرَّفُوا إِلَى (١) الصَّلاةِ) تَهْ رِيفاً: (عَجَّلُوا) يُقالُ: رَأَيْتُ قوماً يُهَرِّفُونَ فَى الصَّلاةِ: أَى يُعَجِّلُونَ ، نَقَلَف فَى الصَّلاةِ: أَى يُعَجِّلُونَ ، نَقَلَف فَى الصَّلاةِ: أَى يُعَجِّلُونَ ، نَقَلَف مَا أَرَى أَبُو حاتِم ، وقال ابنُ فارِس: ما أَرَى هٰذِهِ الكَلِمةَ صَحِيحةً ، (أَو هَذِهِ الصَّوابُ) هٰذِه الكَلِمةَ صَحِيحةً ، (أَو هَذِهِ الصَّوابُ) أَى: هَرَّفَ (وأَهْرَفَ غَلَطُ من الجَوْهَرِيِّ) عَلَى: أَنَّ أَبا حاتِم اقْتَصَرَ في كِتابِ النَّخْلَةِ عَلَى هَرَّفَت النَّخْلَة ، وسكتَ عَن ذكرِ عَلَى هَرَّفَت النَّخْلَة ، وسكتَ عَن ذكرِ أَهْرَفَت غَلَطاً ، هسذا مُوقَدًى ، فيكونُ أَهْرَفَتْ غَلَطاً ، هسذا مُوقَدًى ، كلامِه ، وأنت خبيرُبانٌ مثلَ هذا لايعَدُ وهما ولا غَلَطاً ، فإنَّ الجَوْهريَّ ثِقَة ، وهما ولا غَلَطاً ، فإنَّ الجَوْهريَّ ثِقَة ، وهما ولا غَلَطاً ، فإنَّ الجَوْهريَّ ثِقَة ،

[] ومما يُســتَدُركُ عليه :

يَهْـرِفُ، كَيَضْرِبُ: اسمُ سَبُـعٍ، سُمِّى به لكَثْرَةِ صَــوْتِه

والهَرْفُ: الهَدُرُ والهَذَيانُ ، عن ابنِ الأَعْرابِي .

والهَـرْفُ: الأُوَّلُ

[ والهَرْفُ] (٢) : ابْتِداءُ النَّباتِ ، عن ثَعْلَب .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان والنص فيله .

 <sup>(</sup>١) هكذا في مطبوع التاج والقاموس وانظر قوله
 بعد و يُهرَفون في الصلاة » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان والنص فيه عن ثملب .

وهَرَفَ يَهْرِفُ : تابَعَ صَـوْتَه .

وهَرَفَتُه الرِّيحُ: اسْتَخَفَّتُه ، قسالُ الزَّمَخْشَرِيُّ : ومنه قَوْلُ أَهْلِ بَغْدادَ : الهَرْفُ جَرْفٌ ؛ أَى : مَنْ جاء بالبَواكِيرِ جَسَرَفَ أَمُوالَ النَّاسِ .

# [هرجاب]

(الهِـرْجَفُّ، كَقِـرْشَبُّ) أَهْمَكَ الجَوْهَرِيُّ وقالَ ابنُ النِّسانِ ، وقالَ ابنُ عَبِّادِ : هو (الرَّجُلُ الخَوَّارُ) كما في العُباب

# [هرشف] ..

(الهِرْشَفَّةُ ، كَإِرْدَبَّةَ : الْعَجُورُ)
البالِيَةُ الْكَبِيرةُ ، كَالْهِرْشَبَّةِ ، ونقلَه ، الجَوْهَرِيُّ عَن أَبِي عُبَيْدٍ ، عن بَعْضِهم ، كما سيأتى .

(و) الهِرْشَفَّةُ أَيضاً: (قِطْعَةُ خِرْقَة) أو كساء (يُنَشَّفُ بها ماءُ المَطْرِ) مَنِ الأَرْضِ (ثُمَّ تُعْصَرُ في الجُفِّ) بالجِيم، الأَرْضِ (ثُمَّ تُعْصَرُ في الجُفِّ) بالجِيم، هٰكذا في النَّسَخ ، ومثله في الصّحاح، وفي الأصل المَقْرُوء على المُصنَّفِ: وفي الأصل المَقْرُوء على المُصنَّفِ: الخُفّ بخاء مُعْجَمة بالقلم ، وذلك (لِقِلَةِ الخُفّ بخاء مُعْجَمة بالقلم ، وذلك (لِقِلَةِ

الماء) وفى الصّحاح: فى قِلَّةِ الماء، وفى بَعْضِ النُّسَخِ: يُنْتَشَفُ (١) بها ماء المَطَرِ، ثم تُعْتَصَرُ، وأنشَدَ الجَوْهَرِيُّ للرّاجِيزِ:

\* طُوبَى لِمَـنْ كَانَتْ له هِرْشَفَهُ . \* ونَشْفَةُ يَمْـلُأُ مِنها كَفَّــهُ (٢) .

وقال آخــرُ :

« كُلُّ عَجُـوزٍ رَأْسُهِـا كَالْكُفَّــة . \* تَحْمِلُ جُفًّا مَعَها هِرْشَفَّــة (٣) .

قال أبو عُبَيْد : وَبِعضُهم يقولُ : الهِرْشَفَّةُ : مِنْ نَعْتِ العَجُودِ ، وهي الكِبيرَةُ .

(وصُوفَةُ الدُّواةِ إِذا يَبِسَتْ): هِرْشُفَّةً .

(۱) في هامش مطبوع التاج: « قوله: وفي بعض النسخ ينقشف . . الخ عبارة اللسان : هي صُوفة " أو خرقة " يُنَشَّفُ بها الماء ، وفي نسخة : ماء المطر من الأرض ، ثم تُعُصَرُ في الإناء . . الغ » .

(٢) اللسان والصحاح والعباب ، وتقدم في مادة ( نشف ) .

(۳) اللسان والصحاح والعباب ، وتقسدم في ( قفف ) برواية « .. كالقُفّة » ويسروى « تسعى بجُفُّ .. » وانظسر الجمهسرة ( ٥٣/١) و ( ٣٣٩/٣) .

(وقد هَرْشُفَتْ واهْرَشَّفَتْ) نَقَلَــه اللَّيْثُ .

(و) قالَ أَبُو خَيْرَةً: (تَهَــرْشَفَ): إذا (تَحَسَّى قَلِيلاً قَلِيلاً) والأَصْــلُ التَّرَشُّفُ، فزيدَت الهاء، وكــذليكَ الشَّهْرَبَةُ للخُويْضِ حولَ أَسْفَلِ النَّخْلَةِ، والأَصْلُ فيها الشَّربَةُ، فزيدَت الهاء.

[] ومما يُسْتَدُركُ عليه :

الهِرْشَفُّ، كَإِرْدَبِّ إِلَىجُوزَة .

ويُقالُ للنَّاقَةِ الهَرِمَةِ: هِــرْشَــفَّةُ ، وهِــرْشَــفَّةُ ، وهِـــرْدَشَّــةٌ .

ودَلْوُ هِرْشَفَّةُ: بِالِيَةُ مُتَشَنِّجَة ، وقد الهُــرَشَّفَتْ .

والهِرْشَفُّ من الرِّجالِ : الكَبِيسرُ المَهْدُولُ .

والهِرْشَفُ : الكَثِيرُ الشُّرْبِ ، عــن السِّيرافِيِّ .

[هرصف]

(هِــرْصِيفٌ ،كقِنْدِيــلِ) أَهْمَلَــه الجوهريُّ وصاحبُ اللِّسانِ ، وقال ابنُ

عَبَّادٍ: هُوَ (عَلَمُ) رَجُلٍ ، كما فى العُبابِ. [ ه ر ن ف]

(هَرْنَفَ) هَرْنَفَةً ، أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسانِ ، وقال ابنُ عَبَّادِ : أَى (ضَحِكَ في ضَعْف) .

قال : (والمُهَارُنِفَةُ) : المرأةُ (الضَّعِيفَةُ في صَوْتِها وبُكائِها) كما في العُباب .

# [هزرف]\*

(الهُزْرُونُ) أَهْمَلُه الجَوْهُرِيُّ، وقد اخْتَلَفَتْ نُسَخُ الكتابِ ، ففي غالبِها هٰكَذَا بتَقْدِيمِ الزَّايِ على السرّاءِ ، وهو الصّوابُ ، وفي أُخْرَى بالعَكْسِ ، وهو خَطَأً ، واختُلِفَ في ضَبْطِ هٰذه الكَلِمةِ : فقالَ ابنُ دُرَيْدٍ : (كُزُنْبُورٍ ، وعُلابِط فقالَ ابنُ دُرَيْدٍ : (الظّلِيمُ السّرِبعُ مثل (بِرْدُون) هو : (الظّلِيمُ السّرِبعُ مثل (بِرْدُون) هو : (الظّلِيمُ السّرِبعُ الخَفِيفُ) ورُبّما نُعِتَ به غيرُ الظّلِيمِ الطّلِيمِ .

(و) قالَ الأَصْمَعِيُّ : (هَــزْرَفَ) في عَــدُوهِ : إِذَا (أَسْرَعَ) والذَّالُ لُغَــــةٌ في في عَــدُم .

(و) قسال أَبُو عَمْرِو: (الهِزْرِفَـةُ بَالكَسرِ ، والهِزْرِفَـةُ ، كَبِرْذَوْنَةِ: النّابُ الكَبِبرَةُ ) . النّابُ الكَبِبرَةُ ) .

(و: العَجُوزُ) .

[] ومما يُسْتَدرَكُ عليه :

الهُزْرُوفُ ، كَزُنْبُورِ : العَظِيمُ الخَلْق ، نقلَه ابنُ بَرِّى في «هـزف» . قال : والهِزْرِفِي ، بالكسر : الكَثِيرِ الكَثِيرِ الكَثِيرِ الكَثِيرِ الكَثِيرِ الكَثِيرِ الكَثِيرِ الكَثِيرِ الكَثِيرِ فَا المَدَّرِكَةِ ، وأَنشَدَ لتأبَّطُ شَرَّا تَصِفُ ظَلِيماً :

من الحُسِّ هُزْرُوفٌ يَطِيبُ عِفْاؤُه إِذَا اسْتَدْرَجَ الفَيْفاءَ مَدَّ المَعَابِنَا أَزَجُّ زَلُوجٌ هِنْرِفِيَّ زَفْازِفُ هُزَفٌ يَبُدُذُ النَّاجِياتِ الصَّوافِنَا

# [ ه ز ف ] پ

(الهزَفُّ) من الطَّلْمان ، (كخِدَبُّ) : مِثْلُ (الهِجَفَّ) نقله الجَوْهَرِيُّ ، وهـو (السَّرِيعُ) الخَفِيفُ ، وهي لُغَةُ رَبِيعَةَ . (أو النَّافِ رُ ، أو الطَّوِيلُ الرِّيشِ) . (أو الجافِي) الغَلِيظُ ، وهذه عن ابن

السِّكِّيتِ <sup>(۱)</sup>

(و) قالَ ابنُ دريْد: (هَزَفَته الريحُ تَهْــزِفُه): إِذَا (اسْتَحَفَّتُه) في بعض اللَّغَاتِ قَلَتَ وضبطه الزَّمَخْسَـرِيُّ بالــراء، كما تقــدم

### [هطف] ...

(هَطَفَ) أَهمَلُه الجوهَرى ، وقسال ابنُ عَباد : هَطَفَ (الرّاعي نَهْطِف) هَطْفًا : إذا (احْتَلَبَ) فتسمع هَطْف

(و) قَالَ ابنُ السِّكِّيتِ: باتت (السَّمَاءُ) تَهْطِفُ مَطْفاً: إِذَا (أَمْطَرَتْ).

(والهَطْفُ :حَفِيفُ اللَّبَنِ) تَسْمَعُ له عندَ الاحْتِلاب ، عن ابن عَباد .

(و) الهَطِفُ (حِكَتِف: المَطَــرُ الغَزيرُ) عن ابنِ السِّكِّيتِ ، قــالَ ابنُ السِّكِيتِ ، قــالَ ابنُ السَّكِيتِ ، قــالَ ابنُ السَّكِيتِ ، قــالَ ابنُ السَّكِيتِ ، قــالَ ابنُ السِّكِيتِ ، قــالَ ابنُ السَّكِيتِ ، قــالَ ابنُ السَّكِيتِ ، قــالَ ابنُ السَّكِيتِ ، قــالَ السَّكِيتِ ، السَّكِيتِ ، قــالَ السَّكِيتِ ، السَّكِ ، السَّكِيتِ ، السَّكِيتِ ، السَّكِيتِ ، السَّكِيتِ ، السَّكِي

<sup>(</sup>۱) اللان

رَأَ) في القلب والإبدال ( الكنز اللغسوى /٦٤ ) ووقع فيه بالذال : « الهيذَ فَّوالهِ جَفَّ : الحافي » ولعل الذال تحريف ، وانظر قول ابن فارس المتقدم في (هجف) .

مُحْرَنْشِما لَعَمَاء باتَ يَضْرِبُه مُعْرَنُشِما لَعَمَاء باتَ يَضْرِبُه وَمُنه المُسْبِلُ الهَطِفُ(١)

(وبَنُو الهَطِفِ): حَيُّ من العَرَب، قاله الأَزْهَرِيُّ، قيل: (مِنْ كِنانَةَ أَو مِنْ أَسَدِ، وهم أَوَّلُ مَنْ نَحَتَ هَدِهِ الجِفانَ) وكانُوا حُلَفاء في كِنانَة ، قال أَبُو خِراشِ الهُذَلِئُ بَرْثِي، دُبَيَّة (٢) السُّلَمِيِّ: أَبُو خِراشِ الهُذَلِئُ بَرْثِي، دُبَيَّة (٢) السُّلَمِيِّ:

لو كانَ حَيَّا لغَادَاهُم بمُتْرَعَة مِنَ الرَّواوِيقِ مِنْشِيزَى بَنِي الهَطِفِ<sup>(٣)</sup>

(و) الهُطَيْفُ (كزُبَيْرٍ: حِصْنَتْ باليَمَن بجَبَلِ واقِرَةَ ) كما فى المُعْجَم والعُباب.

وقال النَّاشِــرِيُّ: قَصْرُ الهُطَيْفِعلى رَّأْسِ وادِى سِــهام ٍ لحِمْيَر .

[] ومما يُسـتَدُّرَكُ عليه :

الهَطَفَى ، مُحَرَّكَة : اسمَّ ، كسا فى اللَّسانِ (٤)

#### [هفف] \*

( هَفَّت الرِّيحُ تَهِفُّ هَفَّا ، وهَفِيفًا ): إذا ( هَبَّتْ فسُمِعَ صَوْتُ هُبُوبِها ) نقله ابنُ دُرَيْد .

قال : (وسَحابَة هِف ، بالكَسْرِ :بلا ماء) وهو السَّحابُ الرَّقِيق ، قالَ ابنُ بَرِّى : ومنه قولُ أُمَيَّة بنِ أَبى عائِذٍ : (١) وشَوَّذَت شَمْسُهُم إذا طَلَعَت ْ بالجُلْبِ هِفًا كَأْنَه كَتَم (١)

شُوَّذَتْ: إِرْتَفَعَتْ، أَرادَ أَنَّ الشمسَ طَلَعَتْ في قُتْمَةِ، فكأنَّما عَمَّمْتها.

وفى حديثِ أبى ذَرِّ ، «واللهِ مافِي بَيْتِكَ هِوَاللهِ مَافِي بَيْتِكَ هِفَّ مَثْرُوبَ هِفَّ مَثْرُوبَ ولا مَثْرُوبَ ولا مَثْرُوبَ .

(وشُهْدَةً (٣) هِفَّ: لا عَسَلَ فِيهَا) نَقَلَه الجوهَرِيُّ عن ابن السِّكِّيتِ، ومثلُـه

<sup>(</sup>۱) التكملة وفى العباب « لعداه بات » وفى التهذيب ۱۱ /۲۲۱ « مجرزشما » بالشين .

 <sup>(</sup>٢). في مطبوع التاج و ربيئة وهو تحريف والتصحيح
 من شرح أشعار الحذليين/١٢٢٧ وورد اسمه في البيت المتقدم على بيت الشاهد .

 <sup>(</sup>٣) شرح أشمار الهذّليين /٢٢٧ والرواية « فيها الرواويق»
 واللسان والتكملة والعباب والجمهـــرة ٣ /١١٢ .

<sup>(</sup>٤) وكذلك هو في الجمهــرة ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>۱) في اللسان «قال أمية» وفي (شوذ) و (كتم) نسبه إلى أمية بن أبى الصلت ، وهو في ديوانه/ ۲۰ وروايته: «كأنهالكتّـمُ » وانظر شرح أشعار الهذليين ۱۳۲۲

 <sup>(</sup>۲) ضبطه في اللسان يضم الهاه هنا ، وفي (سفف) ضبطه
 یکسرها ، وهو الصواب .

لابنِ دُرَيْد، وفِي التَّهْذِيبِ شُهْدَةً (١) وعَسَلٌ هِلَا شُهْدَةً (١) وعَسَلٌ هِلَا شُهْدَةً (١)

(والهِ فَ أَيْضاً: الزَّرْعُ) السّدِي (يُوَّخُ رُعُ كُما في (يُوَّخُ رُعُ كُما في الصّحاح ، وقد هَفَّ فهو هَافُّ

(و) الهاب الأعرابي : الهن السّمك الصّغار) وقال ابن الأعرابي : الهن البيعة : (الهاربية) هكذا في سائر النّسخ ، وفي بعضها الهاربة ، وكُلّه غَلَطٌ ، والصواب (: الهازبة) مقصور ، وهو نوع من السّمك ، كما هُو نَصْ النوادر ، ومر المُصنف في الموحدة (الهازبا) للمُصنف في الموحدة (الهازبا) المرب السّمك » (ويُفتح).

(و) الهِفُّ: (الدَّعامِيصُ الكبارُ) عن المُبَرِّدِ (واحِدَتُه بهاءٍ) ومنه الحَدِيثُ : «كانَ بعضُ العُبَّدِ يُفْطِرُ كُلَّ لَيْلَةٍ على هِفَّةٍ يَشُويهَا (") » وقالَ عُمارةُ : يُقال للهِفِّ : الحُسَاسُ ، والدُّعْمُوصُ : دُوَيْبَةً تَكُونُ فِي مَسْتَنْقَعِ الماءِ.

(و) قالَ ابنُ عَبَادِ : الهِفُ : (الخَفِيفُ مِنَا) وذكرَه الجوهَرِيُّ ولم يُقَيِّدُهُ ، وقد هَفَ هَفِيفًا : إِذَا خَفَّ .

(و) الهِفُّ (الشَّهْدَةُ الرَّقِيقَةُ الخَفِيفَةُ العَسَلِ) قالَه أَبو خَنِيفَةَ ،وتقَدَّمَ القَلِيلَةُ العَسَلِ) قالَه أَبو خَنِيفَةَ ،وتقَدَّمَ عن يَعْقُوبَ شُهْدَةُ هِفُّ :ليسَ فِيها عَسَلُ ، فوصَفَ به ،وقال ساعِدَةُ [ بنُ جُؤيَّةً ] :

لتَكَشَّفَتْ عَنْ ذِي مُتُـون نَيِّــرِ كَالرَّيْطِ لاهِفُّ، ولا هُوَّ مُخْـرَبُ (١)

مُخْرَب: تُرِكَ لَم يُعَسَّلْ فيهِ . (و) الهِفُّ أَيضاً: (كُلُّ خَفِينِ لاشَيْءَ في جَـوْفِه) .

( وزُقَاقُ الهَفَّةِ ، بالفَتْحِ : ع ، من البَطِيحَةِ ) كثيرُ القَصْباء (فيه مُخْتَرَقُ للسَّفُن ) نقلَه اللَّيْثُ .

(أَو طَرِيقُ الهَفَّةِ: ع ، بالبَصْرَةِ). وفي المُعْجَم: الهَفَّةُ: مدينَةٌ قَدِيمةٌ كانت في طَرَفِ السَّوادِ، بَناهَا سابُورُ

<sup>(</sup>١) لفظه في اللسان عنه « شُهُدَةٌ مِفَـــةٌ ، وعَسَلٌ هِفُ .

 <sup>(</sup>٢) زاد بعده في اللسان والنهاية « هو بالكنز والفتح » .

<sup>(</sup>١) زيادة لئلا يلتبس بابن العجلان .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين / ١١٠٩ برواية « فتكشفت » وضبط ٥ هف . . » بالرفع ، ومثله المحكم ؛ /٧٧ و اللمان وضبطه بالحمر .

ذُو الأَكْتافِ، وأَسْكَنَها إيادًا، وآثارُ سُـورِها لم تَنْدَرِس .

(والهَفَّافُ، كشَدَّاد، من الحُمُرِ: الطَّيَّاشُ) وفي الحَدِيثِ: «أَنَّ الحَسَنَ الطَّيَّاشُ ) وفي الحَدِيثِ: «أَنَّ الحَسَنَ ذَكَسرَ الحَجَّاجَ فقسالَ: ما كانَ (١) إلا حِماراً هَفَسَافاً ».

(و) الهَفَّافُ (من الظَّلالِ: البارِدُ أَوالسَّاكِنُ) الطَّيِّبُ ،وهٰذَه عن الجَوْهَرِيِّ (أَو مالَمْ يَكُنْ ظَلِيلاً) نَقَلَه الصَّاغانِيُّ.

(و) الهَفَّافُ(من الأَجْنِحَةِ: الخَفِيفُ للطَّيَرانِ) قالَ ابنُ أَحْمَرَ يَصِفُ بَيْضَ (٢) النَّمامِ:

يَظَلُّ يَحُفُّهُ نَّ بِقَفْقَفَيْ مِ وَ فَكُنْ مِ فَكُنْ مِ فَكُنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُو

أَى ، يُلْبِسُهُنَّ جَناحاً ، وجَعَله ثَخِيناً لتَراكُب الرِّيشِ عليه .

(و) الهَفَّافُ (من القُمُصِ: الرَّقِيقُ الشَّفَافُ) كما في الصِّحاح، وقـــال غيرُه: ثَوْبٌ هَفَّافٌ يَخِفُ مع الرِّيح

(كالهَفْهافِ فِيهما) يُقال: قَمِيـصٌ هَفْهافُ، ورِيشُ هَفْهـافٌ، نَقَلَــه الجَوْهَرِيُّ، وقال ذُو الرُّمَّـةِ:

وأَبْيَضَ هَفَ افِ القَمِيصِ أَخَذْتُه فَابْيَضَ هَفَ القَوْمِ مُغْتَصِباً قَسْرَا(١)

أَراد بِالأَبْيَضِ قَلْباً عليه شَحْمُ أَبِيضُ وَقَوِيصُ القَلْبِ: غِشاؤُه من الشَّحْم ، وجَعَلَه هَفَافاً لرِقَّتِه ، ويُرْوَى بيتُ ابنِ أَحْمَر: «ويُلْحِفُهُن هَفْهافاً».

والهَفْهافانِ: الجَناحانِ، لخِفَّتِهِما . (و) الهَفَّافُ: (البَـرَّاقُ) نقلـــه الجوهَرَيُّ .

(وريحٌ هَفَّافَةٌ : طَيِّبَةٌ سَاكِنَةٌ) نَقَلَهُ الجُوهِرِيُّ ، وقالَ غيرُه : سَرِيعَةُ المُرُورِ فَي هُبُوبِهِا .

(والهَفِيفُ، كأمِيرٍ: سُرْعَةُ السَّيْرِ) وقد هَفَّ هَفِيفًا: أَسْرَعَ في السَّيْرِ، قال ذُو الرُّمَّةِ:

<sup>(</sup>١) في النهاية : « هل كان » و المثبت كالعباب .

<sup>(</sup>٢) في اللسان « يصف ظليها و بيضه » والمثبث كالعباب .

<sup>(</sup>٣) اللسان والعباب والمحكم ٤ /٧٧ وفيه وفي اللسسان «هفهافا » والمثبت كروايته في العباب .

<sup>(</sup>۱) ديوان ذي الرمة ۱۷۷ وفيه « . . مُغْتَصِبِكًا ضَمْرًا » واللسان والعباب وفيه « معتصّبا » بالعين المهملة .

إذا مانَعَسْنَا نَعْسَةً قُلْتُ غَنِّنَا لَعْسَةً اللَّواحِلِ(١) بخَرْقاء وارْفَعْ مِنْ هَفِيفِ الرَّواحِلِ(١)

(والهَفْهافُ: الضّامِــرُ البَطْنِ)نَقَلَهُ الصّاغانِيُّ .

(و) أَيْضًا : (العَطْشانُ).

(واليَهْفُوفُ: الجَبانُ)، كَاليَّأْفُوفِ. (أو الحَدِيدُ القَلْبِ)عن ابن سِيدَه، رَادَ غيرُه: من الرِّجال.

(و) هو أيضاً: (الأَحْمَقُ) عن الفَـرَّاء، لخِفَّتِه

(و) اليَهْفُوف: (القَفْرُ من الأَرْضِ).

(و) يُقالُ: (جاريَةٌ مُهَفَّفَةٌ ومُهَفْهُفَةٌ) الأُولَى عن يَعْتُوبَ، أَى : هَيْفَاءُ (ضَامِرَةُ البَطْن، دَقِيقَةُ الْخَصْر) قال أمْسرُو القَيْسِ:

مُهَفَهُفَ أَ بَيْضاء غَيْرُ مُفاضَ فَ تَرائِبُهِ الْمَصْقُولَةُ كَالسَّجَنْجَلِ (١) قال أبنُ الأَعْرابيِّ (هَفْهُفَ) الرَّجُلُ (هَفْهُفَ بَكَنُهُ ، فصارَ كَأَنَّهُ الرَّجُلُ (مَشَقَ بَكَنُه ، فصارَ كَأَنَّهُ غُضْنٌ ) يَعِيدُ مَلاحةً ، فهو مُهَفْهَفُ غُضْنٌ ) يَعِيدُ مَلاحةً ، فهو مُهَفْهَفُ : فَضُنْ ) يَعِيدُ مَلاحةً ، فهو مُهَفْهَفُ . (الاهْتِفافُ : بَريقُ السَّراب) .

(وَهِفَانُ) بالفتح (ويُكُسَر: من أَسْمائِهم)

(و) يُقالُ: (جاءَ عَلَى هِفَّانِهِ (٢)): أَى (على إِثْرِهِ) وفي اللِّسانِ: أَى وَقْتِهِ وحِينِهِ

ا ومما يُسْتَدُرُكُ عليهِ:

هَفَّتْ هَافِّةٌ مِن النَّابِينِ: أَى طَرَأَتُ عَنْ جَدْبِ

وريحٌ هَفْهَافَةٌ ، كَهَفَّافَةٍ ، وَلَهَا هَفَّــةٌ وَهَفْهُفَةٌ ، وهَفَائِفُ .

ورَجُلٌ هَفَافُ القَمِيضِ : إذا نُعِتَ بِالخِفَّةِ ، وهو مجاز

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٤٩٦ وفيه «..من صُدُورِ الرواحيل» واللسان والصحاح والعباب ، والأسساس والمقاييس ١٠/٦

<sup>(</sup>١) ديوانه /ه ١ واللسان ( سجل ) و العباب .

<sup>(</sup>٢) فى القاموس ضبطه شكلا بفتح الهاء ، والمثبت ضبط المحكم ٤/٧٧

وهَفَّهُ : حَسرَّكُه ودَفَعَه .

وظِلُّ هَفْهَفُ: بارِدٌ تَهِفُّ فيه الرِّيحُ ، وظِلُّ هَفْهَالرِّيحُ ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرابِيِّ :

\* أَبْطَنحَ جَيّاشاً وظِلاً هَفْهَفَا (١) \*.
 وغُرْفَةً هَفَافَةً، وهَفْهافَةً: مُظِلَّةً (٢).
 ورَجُلٌ هَفْهافٌ: مُهَفْهَفٌ (٣).

وفى حَدِيثِ كَعْبِ: «كَانَت الأَرْضُ هِفَ عَلَى المَّارِثُ المَّا عَلَى المَاءِ » أَى : قَلِقَةً لاتَسْتَقِرُّ.

وفى النَّوادِر: تَقولُ العَرَبُ :ما أَحْسَنَ هِفَّـةَ الوَرَق، أَى: رِقَّتَـه (٤) .

وظِــارُ هَفَافٌ: بـــاردُ .

وسَرابُ هَفَافٌ، وتُغْمَرُ هَفَافٌ.

وهُفْ، بالضمِّ : زَجْسرٌ للغَنَم .

#### [هقف] \*

(الهَقَفُ ،مُحَرَّكَةً) أَهمَلَه الجَوْهَرِئُ ، وفي المُحِيطِ واللِّسانِ : هو (قِلَّةُ شَهْوَةِ الطَّعام) وقالَ ابنُ سِيدَه: ليسَ بِثَبَتٍ .

## [ه ك ف] \*

(الهَكَفُ،مُحَرَّكَةً) أَهمله الجَوْهَرِئُ، وقالَ ابنُ دُرَيْد : هو (السُّرْعَةُ في العَدْوِ والمَشْبي) زَعَمُوا، وهو فِعلٌ مُماتً .

(و) منه بناءً (هَنْكَفُ، كَجَنْدَل ، أو صَيْقَل ) ومُقْتَضاه أَنْ يَكُونَهَيْكَفُ، هَكُذا ، وليسَ كذلِك ، والذي ثَبَتَ عن ابن دُرَيْد في نُسَخ الجَمْهَرةِ هَنْكَسف وكَنْهَفٌ، قالَهُ مَسَرةً أَخْسرَى ، أَى : بتقْدِيم الكافِ على النُّونِ ، وهو (ع) وقد مَسر له مثلُ ذلك في فصل الكاف مع الفاء ، قال (والنُّونُ زائِدةً) عسلى مع الفاء ، قال (والنُّونُ زائِدةً) عسلى كِلاَ القَوْلَيْن ، فقولُ المُصَنِّف: «أو صَيْقَل » غَلَطٌ ، فتأمَّلْ ذلك .

# [هلغف]

(الهِلَّغْفُ، كجِرْدَحْلٍ، والغَيْنُ مُعْجَمَةً) أَهمَلَه الجَوْهَرِئُ وصاحبُ اللِّسانِ

<sup>(</sup>۱) اللمان وفيه وفي مطبوع التاج « حياشا » والتصحيح من المحكم ؛ /۷۷ . (۲) لفظه في اللمان « مُظلَّة باردّة ٌ » .

<sup>(</sup>٣) لفظه في اللسنان « وَرَجُسُلُ مُنَهُافٌ ، ومُهَمَّفُهُافٌ ، ومُهَمَّفُهُمَّفُ كذلك » عطفه على المذكسور قبله في وصف الجارية ، يعنى ضامر البطن دقيق الخصر .

<sup>(</sup>٤) كذا ولفظه في اللسان : «ما أحسن هيفـــة َ الوَرَق ورقتتَه ، وهي إيبرد تُنه ».

وقال ابنُ الفَرَج: سَمِعْتُ زائِسدَةَ يقولُ: هو (المُضْطَّرِبُ الخَلْقِ) كما في العُباب.

#### [ ه ل ق ف ]

(الهِلَّقْفُ، كَجِرْدَحْلٍ) أَهْمَلَـــه الجَوْهَرِيُّ وصاحبُ اللِّسانِ، وقالَ ابنُ عَبَّادٍ: هو (الفَدْمُ الضَّخْمُ).

ووُجِدَ في بَعْضِ نُسَخِ الصَّحاحِ على الهامِشِ: الهِلَّقْفُ: العَظِيمُ ، عن الجَرْمِيِّ.

## [ه ل ف] \*

(الهِلَّوْفُ، كَجِرْدَحْلِ: الثَّقِيلِلُ الجافِي) العَظِيمُ اللَّحْيَةِ ،كما في الصِّحاح.

(أو) هو ، (العَظِيمُ البَطِينُ) كذا في النَّسَخ ، ونَصُّ ابنِ الأَعْرابِيِّ في النَّوادِرِ : النَّقِيلُ البَطِيءُ . الَّذِي (الاغناءُ عِنْدَه) ومنه قولُ مَنْفُوسَةَ بنتِ زَيْدِ الخَيْلِ ، وهي تُرَقِّصُ ابْناً لَها .

# \* ولا تَكُونَنَّ كَهِلُّوف وَكَــلُ (١) \*

(و) قالَ اللَّيْثُ : الهِلَّوْفُ : (الكَذُوبُ) من الرِّجالِ .

(و) الهِلَّوْفُ (: اللَّحْيَةُ الضَّحْمَةُ) الكَّثِيرةُ الضَّعْرَ المُنْتَثِرَةُ (١) ، كَالْهِلَّوْفَةِ ، كَالْهِلَّوْفَةِ ، كَالْهِلَّوْفَةِ ، كَسِنَّوْرَةِ ) وقالَ :

\* هِلَّـوْفَةٌ كَأَنَّهَا جُـوالِــقُ \*

\* نَكْداءُ لابازَكَ فِيها الخالِــــــقُ \*

« لَهِ ا فُضُولٌ ولها بَنائِتُ (٢) «

(و) قال ابنُ دُرَيْد: (٣) الهِلَّـوْفُ : (الكَّثِيرُ الشَّعَرِ الجَافِي، كَالْهُلْفُوفِ كَزُنْبُورٍ)وهو كَثِيرُ شَعَرِ الرَّأْسِ واللِّحْيَةِ كَنُنْبُورٍ)وهو كَثِيرُ شَعَرِ الرَّأْسِ واللِّحْيَةِ

(و) قسال ابن فسارس: الهلَّوْفُ: (اليَوْمُ الذي يَسْتُرُ غَمامُهُ شَمْسَهُ).

قال : (و) الهِلَّوْفُ أَيْضًا : (الجَمَلُ الكَثِيبِرُ) زادَ غيرُه : المُسِنُّ الكَثِيبِرُ الكَثِيبِرُ الكَثِيبِرُ الكَثِيبِرُ المُسِنُّ الكَثِيبِرُ المَّسِنُّ الكَثِيبِرِ المُسِنُّ الكَثِيبِرِ المُسْتِقَاقُه مِنْ الوَبَرِ ، قال ابنُ دُرَيْد : (واشْتِقَاقُه مِنْ الوَبَرِ ، قال ابنُ دُرَيْد : (واشْتِقَاقُه مِنْ الوَبَرِ ، قال ابنُ دُرَيْد : (واشْتِقَاقُه مِنْ الوَبَرِ ، وهو فِعْلُ مُمَاتُ ) .

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح ، وتسباه إلى امرأة من العرب ، وفي العباب نسبه إلى قيس بن عاصم المنقرى يرد عسما زوجته منفوسة بنت زيد الفوارس في رجز قالته ترقص ابنها ، وتقدم في (زنأ) رجزهما فانظره وانظمر . . اللمان (زنأ ، هلف ، عمل ، وكل) .

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج ، وفي اللسان « المنتشرة » بالشين .

<sup>(</sup>٢) اللسان ( الأولُّ و الثَّالث ) والعباب .

<sup>(</sup>٣) انظر الجمهرة ٣/٣٨٣.

[] ومما يُسْـتَدْرَكُ عليه :

الهِلَّوْفُ من الرِّجالِ: الشَّيْخُ الكَبِيرُ المُسِنُّ الهَـرِمُ .

والهِلَّوْفَةُ: العَجُوزُ، عن ابنِ عَبَّادٍ، قال عَنْتَرَةُ بنُ الأَّخْــرَسِ:

\* إِعْمِــ د إِلَى أَفْصَى ولا تَأَخَــرِ \*

\* فكُنْ إِلَى سَاحَتِهِم ثُمَّ اصْفِرِ \*

\* تَأْتِكَ مِنْ هِلَّوْنَـةِ ومُعْصِـرِ (١) \*

يَصِفُهم بالفُجُورِ ، وأَنْكَمتَى أَرَدْت ذَلِكَ منهم فاقْرُبْ من بُيُوتِهم ،واصْفِر تَأْتِكَ منهم الكَبِيرَةُ والصَّغِيرة .

#### [هنف] \*

(الإهناف خاصَّ بالنَّساء) ولايُوصَفَ به الرِّجالُ ، قاله أبو لَيْلَى ، (وهـو ضَحِكُ فَى فُتُورٍ ، كَضَحِكِ المُسْتَهْزِىء ، كالمُهـانَفَةِ ، والتَّهـانُفِ) كما فى الصِّحاحِ ، وأنشـدَ للكُمَيْتِ :

مُهَفْهَفَةُ الْكَشْحَيْن بَيْضاءُ كاعِبُ تَهانفُ للجُهال مِنْهُم وتَلْعَبُ (٢)

زادَ أَبُو لَيْلَى (و) كَذَلِكَ (الهِنافُ، كَكِتابٍ) وأَنْشَــدَ:

تَغُضُّ الجُفُونَ على رِسْلِها بحُسْنِ الهِنافِ، وخَوْنِ النَّظَرْ(۱) وقال اللَّيْثُ: الهِنافُ: مُهانَفة الجَوارِي بالضَّحِكِ، وهو التَّبَسُمُ.

وفى نُسْخَة من كتابِ الكامِلِ للمُبَرِّدِ: التَّهانُفُ: الضَّحِكُ بالسُّخْرِيَةِ، وأَنْشَدَ اللَّيْتُ:

إذا هُـنَّ فَصَّلْنَ الحَدِيثَ لأَهْلِــه حَدِيثَ الرَّنا فصَّلْنَـه بالتَّهانُفِ(٢)

قَالَ أَبُو لَيْلَى : الرَّنا هُنا : اللَّهْــُو .

(و) الإِهْنافُ: (الإِسْراعُ)

كالتهْنِيفُ) يُقال: أَقْبَلَ مُهْنِفًا ، ومُهَنِّفًا ، أَى : مُسْرِعًا لِينالَ ماعِنْدِي .

(و) قال الأَصْمَعِيُّ : الإِهْنَافُ : (تَهَيُّوُ الصَّبِيِّ للبُكاءِ) وهو مِثْلِلُ الرَّجْهاشِ .

 <sup>(</sup>۲) شعر الكميت ۱ / ۲ و اللسان و فيهما « للجهال منا . .»
 و الصحاح و التكملة و العباب .

<sup>(</sup>١) اللمان والعياب.

<sup>(</sup>٣) اللسان ، وأيضا في (رنا) وروايته فيهـــا « . . وجَــَدُ الرَّنا . . » والمثبت كالعباب ·

قالَ : (والمُهانفَة: المُلاعَبَةُ) .

[] ومما يُسْتَدُرَكُ عليه:

الهُنوفُ، بالضمِّ: ضَحِكٌ فَسُوقَ التَّبَسُمِ، عن ابنِ سِيدَه

وتهانَفَ بهِ : تعَجَّبَ ، عن ثَعْلَبِ . والتَّهَنَّفُ: البُكاءُ قال عَنْتَرةً بن الأَخْرسِ :

تَكُفُّ وتَسْتَبْقِي حَياةً وهَيْبَ قَ لنا ثُمَّ يَعْلُو صَوْتُها بِالتَّهَنُّفِ(١)

وقد يكونُ التهانُفُ بكاء غَيْر الله الطُّفْلِ، وأَنْشَدَ ثعلبُ لأَعْرابِيُّ:

تَهَانَفْتَ وَاسْتَبَكَاكَ رَسْمُ الْمَسْازِلِ بسُوقَةِ أَهْوَى ، أو بِقَارَةِ حَاثِلِ (٢)

فهذا هُنا إِنَّمَا هُوَ لِلرِّجالِ دُونَ الأَّطْفَالِ ؛ لأَنَّ الأَطْفَالَ لاتَبْكِي على المَنَازِلِ

قلتُ: ويُمكِنُ أَن يكونَ قَولُهُ: تَهانَفْتَ؛ أَى: تَشَبَّهتَ بِالأَطْفالِ فَى بُكائِكَ، فتأمَّلُ

# [هوف] \*

(الهَوْفُ) بالفَتْحِ (ويُضَمُّ) وعليه القَتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ: (الرِّيحُ الحَارَّةُ) كما في الصِّحاجِ

(و) قالَ ابنُ دُرَيْدِ (۱) (الرِّياتِ البَّارِدَةُ الهُبُوبِ) فهو (ضِدَّ) قالت أُمَّ تَأْبَّطَ شَرَّا تُوْبِّنَهُ (واابْنساهُ، لَيْسَ بعُلْفُوف، تَلُفُّه هُوف، حُشِي لَيْسَ بعُلْفُوف، تَلُفُه هُوف، حُشِي مِن ضُوف وقيل له يُسْمَعُ هذا إلَّا مِن ضُوف وقيل لم يُسْمَعُ هذا إلَّا في كَلام أُمَّ تَأْبَطَ شَرَّا

(و) الهُوفُ (بالضمِّ: السَّجُلُ الخاوِي) الجَبانُ (الذي لاَخَيْرَ عِنْدَه).

(و) الهُوفُ: (لُغَةُ فِي الهَيْفِ: لنَكْباءِ النَّهِ فَسُرَّ قُولُ أَمِّ تَأَبَّطَ شَـرًّا.

[] ومما يُستدركُ عليه:

الهُوفُ، بالضَّمِّ: الرَّجُلُ الأَحْمَقُ وقالَ ابنُ عَبَّادٍ: الهُوفُ : نَحْسُو سِحَاءِ البَيْضِ .

وهَوْفَانُ ، بِالْفَتْحِ : مُوضِعٌ .

<sup>(</sup>١) السنانِ

<sup>(</sup>۲) السان، وفي معجم البلدان (أهوى) و (سوقت حائل) نعبه إلى الراعي ، وروايت، : بقسارة أهسوكي أو بسرقسة حاثسلي »

<sup>(</sup>١) في الجمهرة ١٦٢/٣ ولفظه : ﴿ وريسح هُوفٌ : باردةٌ شــديدةُ الهُبُوبِ ﴿ . \*

## [ هی ف] \*

(الهَيْفُ: شِـدَّةُ العَطَشِ) من إصابَةِ الرِّيعِ الحارةِ .

(و) الْهَيْفُ، والْهُوفُ: (رِيسحُ حَارَّةُ تَأْتِي مِن نَحْوِ الْيَمَنِ) وهسى حَارَّةُ تَأْتِي مِن نَحْوِ الْيَمَنِ) وهسى (نَكْبساءُ بَيْنَ الْجَنُوبِ والدَّبُورِ) مَن تَحْتِ مَجْرَى سُهَيْلٍ (تُيَبِّسُ النَّباتَ، وتُعَطِّشُ الحَيَوانَ، وتُنَشِّفُ المِيساة) وتُعَطِّشُ الحَيَوانَ، وتُنَشِّفُ المِيساة) قالَ ذُو الرُّمَّةِ:

وَصَوَّحَ البَقْلَ نَثَّاجٌ تَجِىءُ بِهِ مَوْفَ يَمانِيَةٌ في مَرِّهَا نَكَبُ (١)

وقال ابنُ الأعرابيِّ: نَكْباءُ الصَّبا والجَنُوبِ، مِهيافٌ مِلْواحٌ مِيباسُ للبَقْل ه والجَنُوبِ، مِهيافٌ مِلْواحٌ مِيباسُ للبَقْل ه وهي التي تَجِيءُ بين رِيحَيْنِ، وقال الأَصْمَعِيُّ: الهَيْفُ: الجَنُوبُ إِذَا هَبَّتَ بِحَرُّ، وقِيلَ: إِنَّ الهَيْفُ: ريحٌ بارِدَةٌ بَحِيءُ مِن قِبلِ مَهَبِّ الجَنُوبِ، ويُقال: يَرَّ مِن قِبلِ مَهَبِّ الجَنُوبِ، ويُقال: إِنَّ الهَيْفُ: ريحٌ بارِدَةٌ إِنَّ هَلَا الْمَنْوبِ، ويُقال: إِنَّ هَلَا المَّنْوبِ، ويُقال: إِنَّ هَا لَا الْمَنْوبِ، ويُقال: إِنَّ هَا لاَنْ مِن قِبلِ مَهَبِ الجَنُوبِ، ويُقال: إِنَّ هَا لاَنْ مِن قِبلِ مَهَبِ الجَنُوبِ، ويُقال: إِنَّ هَا لاَنْ مِن قِبلِ مَهَا لاَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَنْ أَوْلَا عَالَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ ال

(وفي المَثْلِ: «ذَهَبَتْهَيْفٌ لأَدْيانِها» أي: لعَادَاتِها) وإِنّما جمع الأَدْيانَ ؛ لأَنَّ الهيْفَ اسمُ جِنْسِ، وجاء باللهم على معْنَى إلى، أي: رَجعَتْ إلى عادَاتِها، وقالَ أبو عُبَيْدِ: الهَيْفُ: السَّمُوم، وقَوْلُهم: لأَدْيانِها: أي لعادَاتِها (لأَنَّها تُجَفِّفُ كُلُّ شيءٍ) وتُيَبِّسُه (يُضْرَبُ عندَ تَفَرُّق كُلُّ شيءٍ) وتُيبِسُه (يُضْرَبُ عندَ تَفَرُّق كُلِّ شيءٍ) وتُيبِسُه (يُضْرَبُ عندَ تَفَرُّق كُلِّ إنسانِ لشأَنِه، أو لِمَنْ لَلْ لَيْمَ عَادَتَه) ولم يُفارِقُها.

(وهَيْفٌ: وادِ باليَمَنِ) .

(و) فى الصِّحاحِ: (تَهَيَّفَ منه، كَتَشَتَّى: من الشِّتاءِ) وكذلك تَصَيَّفَ: من الصَّيْفِ. من الصَّيْفِ.

(والهافَةُ: النَّاقَةُ) التي (تَعْطَشُ سَرِيعًا) وإبلُّ هافَةُ كِذلك (كالمِهْيافِ) كَمِحْراب، وكذلك المِهْيامُ، نقلَه الجوهرِئُّ، وهو قولُ الأَّصْمَعِيَّ.

(والهَيَفُ، مُحَرِّكَةً: ضَمَرُ البَطْنِ ورِقَّةُ الخَاصِرَةِ) وقد (هَيِفَ) وهاف كَفَرِ حَوخافَ، هَيْفًا وهَيَفًا (الأَّخِيرةُ) لغة تَمِيمٍ، فهو أَهْيِفُ (وامْسرأةً)

ر) ديوانه ١٦ واللسان والصحاح والعباب، والبارع ٢٤

هيْفاء ، (وفَرسٌ هَيْفاء مِنْ) نِسْوة ، وأَفْراسٍ (هِيفٍ) وكذلك قوم هيف . وأَفْراسٍ (هِيفٍ) وكذلك قوم هيف . (وهاف العَبْدُ يهاف : أَأَبَقَ) نَقَلَه الجوهري وابن عَبادٍ ، أَى : اسْتَقْبلَ الرِّيْدِ .

(و) هافَت (الإبِلُ هِيافاً ، بالكُسْرِ والضّمِّ): إذا (اسْتَقْبَلَتْ هُبُوبَ الْهَيْفِ بُوجُوهِها، فاتِحَةً أَفْواهَها من شِلْدَةِ الْعَطَشِ ، وهِيَ ) إِبِلُّ (هائِفَةٌ ) كُما في اللّسان.

(والمِهْيافُ من الإِبِلِ: المِعْنَاقُ) نقلَه ابنُ عبّاد .

(و) المِهْيافُ (مِنا : السَّرِيعُ العَطَشِ) عن الأَصْمَعِيِّ ، وأَنشَدَ للشَّنْفُرَى :

ولَسْتُ بِمِهْيافِ يُعَشِّى سَوامَهِ وَلَسْتُ بِمِهْيافِ يُعَشِّى سَوامَهِ مُجَدَّعَةً سُقَّبانُها وهي بُهَّ لُ (١)

(أوالشَّدِيدُه) أَى العَطَشِ (كالهائِف، والهَيُوفِ، والهَيْفانُ) وهو الَّذِى لايَصْبِرُ على العَطَشِ

(١) شرح لامية العرب للزمخشرى ٢٠ والعباب وفي مطبوع

التاج « مجذعة » بالذال ، والتصحيح منها .

(ورَجُلٌ هَيْفانُ ومُهْيافٌ، كَمُشْتاق) أى، (عَطْشانُ) الأُولَى عن الأَصْمَعِيُّ، والشانِيةُ ضَبْطُها غريبٌ لم أَرَ مَن تَعَرَّضَ له، والظاهِرُ أَنه مِهْيافٌ كَمِحْرابٍ ، أُولِالصواب مُهْتافٌ من اهْتافَ، وحِينَئذٍ يَصِحُ الوَزْنُ بِمُشْتاقٍ، فتأمّلُ

(وأَهافُوا: عَطِشَتْ إِبِلُهُم) نقلهِ الجَوْهَرِيُّ ، وأَنشَه للرَّاجِهِ :

\* وقد أَهافُ وا زَعَمُ وا وأَنْزَعُوا (١) \*

[] ومما يُسْــتَدْرَكُ عليه :

هافَ وَرَقُ الشَّجَرِ ، يَهْمِيفُ: سَلَقُطَ. وهافَ ، واسْتَهافَ: أَصابَتْه الهَيْفُ، فعَطِشَ، أَنشَـدَ ثَعْلَبُ :

تَقَدَّمْتُهُ نَّ على مِرْجَ مِنْ عَلَى مِرْجَ مِنْ عَلَى مِرْجَ مِنْ عَلَى مِرْجَ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّ

ورَجُلُ هافٌ: لايَصْبِرُ على العَطَشِ، عن اللَّحْيَانِيِّ، ويُقالُ للْعَطْشَانِ: إِنَّــه لَــُــافُ

<sup>(</sup>۱) اللسان وايضا ( نزع ) والصحاح وفيه وأنزفوا . » و المثبت كالعباب والمخصص ٧ /١٠٢ و ١٠٢/ ٠٤ (٢) اللسمان .

واهْتَافَ: أَى عَطِـشَ .

أَ وَهَافَاهُ مُهافاةً : إِذَا مَايَلُهُ إِلَى هُواهُ ، نَقَلَمُهُ الْأَزْهُرِيُّ فَي تَرجَمَةِ «فَــوه».

وَهَيْفَاءُ: إِنَّا عَلَى طَارِقٍ بِنِ حَصَبَةً .

وهَيْفَاءُ: قــريَةٌ بساحِلِ بَحْرِ الشَّام.

وإبِلٌ هافَةٌ : إذا كانت تَعْطَشُ سَرِيعًا.

(فصل الياء) مع الفاء (١)

أَهْمَلُه الجَوْهَرِئُ ، وقالَ ابنُ السِّكِّيتِ :

[ی س ف]

(الَيسَفُ، مُحَرَّكَةً: الذُّبابُ)وأَنشَدَ لابنِ الرُّقاعِ يمْدَحُ مُرِىَّ بنَ رَبِيعَةَ الكَلْبِيَّ

حَتَى أَتَيْتُ مُرِيًّا وهو مُنْكَرِسٌ كَاللَّيْثِ يَضْرِبُه في الغابَةِ اليَسَفُ<sup>(۱)</sup> ويُرْوَى: «السَّعَفُ» وهُما بمعنى ،قالَ: ولم نَسْمَعْ بهٰ ذَيْنِ إِلاَّ في هٰذَا الشَّعْرِ، قالَ، ولعَلَّهُما يَكُونانِ لُغَةً لهٰوُلاءِ القومِ

(۱) ذكر صاحب اللسان هنا مادة (يرف) وأورد فيها : «يَرَفَأ : حي من العرب ، وغلام لعمر رضى الله عنه » وتقدم هذا في (رف أ) وهو الصواب .

(۲) العباب ، وفي اللسان (سعف) روايتــه :
 « السّعَـفُ » .

(و) قالَ الفَسراَءُ في كتابِه البَهِي ، تقولُ: (هِلالُ بنُ يسافِ،بالكَسْرِ) قال غيرُه (: وقد يُفْتَحُ ،: تابِعِيُّ كُوفِيُّ) مولَى أَشْجَعَ ، أَذْرَكَ علِيًّا رضِيَ اللهُعنه ، قالَ شَيْخُنا: وصَرَّح الإِمامُ النَّسووِيُّ بأَنَّ الأَشْهَرَ عند أَهلِ اللَّغَةِ «إِسافُ» بالهَمْزة .

قلتُ : وذَكرَه ابنُ حِبان فى الثقاتِ ، وقال : كُنْيَتُه أَبو الحَسَنِ ، ورَوَى عن أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصارِيِّ ، ووابِصَةَ بنِ مَعْبَدِ ، ورَوَى عنه مَنْصُورُ بنُ المُعْتَمِرِ ، وحُصَـيْنُ .

[] ومما يُسْتَدركُ عليه:

يِسافُ بنُ عُتْبَةَ بن عَمْرٍو الخَزْرَجِيَ ، والــدُ خُبَيْبِ الصَّحابِيّ .

وياسُوفُ: قَـرْيَةٌ قُربَ نَابُلُسَ مِنْ فِلَسْطِينَ، تُوصَفُ بِكَثْرَةِ الرُّمَّان.

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه :

[یاف۱]

يَافَا: قـريةً على ساحِلِ بَحَرِ الشَّامِ بينَ قَيْسارِيَّةَ وعَكَّا، والنِّسْبَةُ إليهـا بنف

يافِيًّ ، ورُبَّما قِيلَ : يافُونِيَّ (١) ، هذامَحَلُّ ذِكْره .

[] ومما يُسْـتَدُرَكُ عليه :

[ى ن ف]

يَنْفُ، بِالفَتْحِ : مَلِكٌ لِحِمْيَرَ ، وهو

(١) ويقال أيضاً : يا فاويُّ .

والدُ يَنْكَفَ الذي تَقَـدَّمَ نـــبُه في «نَ كُ ف »

وب تم حرف الفاء من شبرح القاموس، والحمد لله الذي بيغمت به ترب ترب المالحات .